

# في نحاة مُخني اللّبيب

تاليف

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي التوفي سنة ٩١١ هـ - ٥٠٥٠٥

الجزء الأول - الثاني

دراسة وتحقيق

الدكتورة سهى نعجة

الدكتور حسن الملخ





# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية الطبعة الثانية 1879 مـ - ٢٠٠٨ م

لايسمح بطباعة هذا الكناب أو تصوير الوقر الابعد أخذ الإذن الخطى المسبق من الناش والمؤلف.

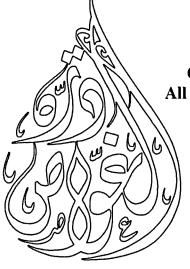

Copyright © All rights reserved



جدارا للكتاب العالمي

للنشر والتوزيع

عبان-العبدلي-مقابل جوهرة القدس خلوي: 079/5264363



اريد ـ شارع الجامعة ـ بجانب البنك الإسلامي تلفون : 00962-27272272 خلوي: 00962-27272272 فاكس: 00962-27269909 صندوق بريد (3489) الرمزي البريدي (21110) البريد الإلكتروني almalktob@yahoo.com

# تحفة الأديب في نحاة منعني اللبيب

# تأليف

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى سنة ٩١١هـ/١٥٠٥م)

دراسة وتحقيق

الدكتورة سهى نعجة

الدكتور حسن الملخ

الجزء الأول

Y . . A

عالم الكتب الحديث إربد- الأردن

جدارا للكتاب العالمي عمان- الأردن



# الإهداء

إلى مُحَمِّد تُرْمَة العقل والقلب والروح

ন্তাগা





# الجزءالأول



# المقدمة

يعد الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (١٩٨١هـ/ ١٥٠٥م) معلّمة بارزة من المعالم الثقافية المهمة في الحضارة العربية الإسلاميّة، فلم يكن حافظاً للتراث العربي الإسلامي أو معيداً إنتاجه فحسب بل كان مجتهداً قدر استطاعته في الإضافة إليه، ولا سيّما في النحو والفقه والحديث؛ إذ يكاد يكون أبرز علماء المسلمين في هذه العلوم في العصور المتأخرة، بما رفد به مكتبة الحضارة العربية الإسلامية من موسوعات مهمة في هذه العلوم، ومن هذه الموسوعات موسوعات تراجم حَمَلة العلم في الحديث والنحو واللغة والأدب، فقد كان معتنيًا بتتبع سير العلماء، ومعرفة مؤلفاتهم، وموقعهم العلمي في حضارتنا الخالدة.

فجاء كتابه الذي ننهض بشرف تحقيقه لأول مرة تُحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب موسوعة مهمة في تراجم علماء النحو واللغة والأدب والبلاغة والتفسير المنكورين في كتاب مُغني اللبيب عن كُتب الأعاريب لابن هشام الانصاري المتوفى المنكورين في كتاب مُغني اللبيب عن كُتب الأعاريب لابن هشام الانصاري المتوفى سنة (٧٦١هـ/ ١٣٦٠م)؛ لأن كتاب مُغني اللبيب من أبرز كُتب النُحو في موروثنا اللغوي، فهو قمة الدراسات النحوية حتى عصره بما فيه من إضافة حقيقية في منهج بناء النَحو العربي، وانتخاب الآراء الأقوى وَفْقَ رؤية مُتحرّرة من العصبية المذهبية في النَحو، لهذا كان النحاة المذكورون فيه أبرز أئمة النَحو العربي؛ فسعى السيوطي إلى التعريف بهم بإسهاب وتوسع لكي لا يترك لأحد بعده فرصة للإضافة عليه، فكشف لنا معلومات كثيرة مهمة عن حياة النَحويين وكُتبهم ومجالسهم ومناظراتهم وأراء بعضهم ببعض، ورسم لنا صورة زاهية لحياة النَحو العربي في حواضر العالم الإسلامي بين الخلفاء والأمراء والولاة والعلماء، وقد أصبح في كثير من المعلومات التي ذكرها المصدر الوحيد لها بعد فقدان المصادر الأصلية؛ لهذا من المؤمل لهذا الكتاب أن يصبح مُوجها نحو صورة أكثر دقة وعمقاً وشمولاً لدراسة أئمة نُحاة النَحو العربي من القرن

الثاني الهجري إلى القرن الثامن الهجري عدا أنّه يقدم ترجمات مسهبة للنّحاة الموسوعيّين الذين تميّزوا بالفقه أو الحديث أو الأدب أو البلاغة إضافة إلى النّحو، لهذا يمتد اختصاص هذا الكتاب الضخم إلى هذه العلوم المهمة.

وقد كنا في تحقيقنا للمخطوط على وعي تام بنصيحة أستاذنا المحقق الكبير الدكتور المرحوم إحسان عباس عندما قال لنا: إن من عيوب التحقيق الإكثار من الحواشي، لهذا كانت الحواشي حيث تدعو الحاجة العلمية، لكننا أشرنا إلى مصادر الترجمة والدراسات الحديثة عنها في رأس كل ترجمة، وقد منا للكتاب بدراسة علمية، وذيكناه بفهارس فنية متنوعة.

ويطيب لنا أن نذكر بالعرفان والتقدير والشكر الوفير فضل أستاذنا الكبير المحقق الدكتور على حسين البواب الذي ساعدنا في الحصول على المصورة الثانية عن المخطوط، وأمدنا بخبرته الواسعة في فن تحقيق المخطوطات، فلم يبخل علينا بنصيحة أو بتوجيه أو بتشجيع بل كان ملاذنا في كل ما صادفنا في تحقيق هذا المخطوط من صعوبات جمة كثيرة حتى رأى هذا المخطوط النور، فالحمد لله على ما يسر وأعان.

المحققان



www.dorat-ghawas.com

# الدراسة العلمية جلال الدين السيوطي ً

يحارُ الباحثُ عندما يحاول رَسْم صورة علمية دقيقة لجلال الدين السيوطي (۱) رحمه الله، ذلك أنّه معلمة بارزة من معالم الحضارة العربية الإسلامية؛ إذ متّعه الله جلّ وعلا بقدرة علمية فائقة، مكنته من هضم جوانب كثيرة من جوانب التراث العربي الإسلامي؛ فهو معدود بين أئمة الفقه والتفسير والحديث والنحو واللغة والتاريخ و...إلخ من العلوم، وهو في علومه جميعها عالم راسخ القدم في علمه، ثاقب النظر في فهمه وجَمْعه واختياره وتحليله واجتهاده، وقد درسه الباحثون من زوايا علمية مختلفة، لكن الدراسة الشاملة الكاملة له لم تُكتب بعد، ذلك أن رسم صورته العلمية الكاملة بستدعي بالضرورة الانطلاق من زوايا علومه الموسوعية كلها، وهو أمر عسير على باحث واحد، فدونه خره القتاد.

وتزداد الحيرةُ عندما يتنبُّه الباحثُ إلى حقيقةِ أنَّ السيوطيّ -بما رَزَق اللهُ كتبُّه

- السيوطي النحوي.
- جلال الدين السيوطي: مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية.
- جلال الدين السيوطي: عصره وحياته وأثاره وجهوده في الدرس اللغوي.
  - جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية.
  - الإمام الحافظ جلال الدين السيوطيّ: مُعلّمة العلوم الإسلاميّة.
  - الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه.
    - حياة جلال الدين السيوطي مع العلم من المهد إلى اللحد.
- وقد وافق العام الهجري ١٤١١هـ الذكرى نصف الآلفية لوفاته، فعقدت عدة ندوات ومؤتمرات لمُدارسة السيوطي، ونتاجه العلمي المتنوع، منها الندوة التي أقامتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع جامعة الأزهر في القاهرة وقد نشرت بحوث مختارة منها في كتاب مستقل عنوانه "الإمام جلال الدين السيوطي فقيهاً ولغوياً ومحدّثاً ومجتهداً".

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: ترجمة الشعرائي لشيخه السيوطيّ، مجلة مؤته للبحوث والدراسات، مج ۸، ع ٢، ١٩٨ م، ١٩٨ م، ٢٦٠ م. ٢٢٢ م. ٢٩١ م، ١٩٩٣م، ٢٩١٩ م، ٢٩١ والكواكب السائرة: ٢/٧٧ م. ٢٣٠ وطبقات المفسرين (الأدنه وي): ٣٦٥ ٢٣٦. ودرة الحجال: ٣٢/٣ ودرة الحجال: ٣٢/٣ وشذرات الذهب: ٨/٧٨ م. والبدر الطالع: ٣٣٧ - ٣٤٢.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

من شهرة واسعة – قد أضحى معروفاً في عقلية العرب والمسلمين، ففي عقل كل مثقف عربي صورة للسيوطي، تختلف من شخص لآخر، لكنها تتفق على احترامه وتقدير دوره في تراثنا العلمي، ولهذه المفارقة نعجز عن تقديم صورته الكاملة، كما نعجز عن تقديم صورته عند المثقف العربي، فيكون من الإنصاف العلمي لنا وله أن نقدم ملامح من شخصيته، تضيء جوانب من حياته العلمية في اللغة والنحو.

#### اسمه ونسبه:

هو أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن ناصر الدين محمد بن سابق الدين أبي بكر بن فخر الدين عثمان بن ناصر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين المُمام الخُضَيْري الأسيوطي.

اشتُهِرَ السيوطيّ بين العلماء والباحثين قديماً وحديثاً باسم جلال الدين السيوطيّ، وقد يقال: الجلال السيوطيّ، أو السيوطيّ، فتسهيل النسب إلى "أسيوط" بحذف الهمزة ينصرف أول ما ينصرف إلى الإمام جلال الدين السيوطيّ، وإن كان السيوطيّ نفسه قد ساق في سيرته الذاتية طائفة من الفُضلاء الذين خرجوا من أسيوط، ونُسبوا إليها في الحديث والأدب والنحو والشعر والتصوّف (١).

## ولادته ووفاته:

ولد السيوطي ليلة الأحد مستهل شهر رجب سنة تسيم وأربعين وثمانمائة للهجرة الموافق الحادي عشر من شهر تشرين الأول سنة خمس وأربعين وأربعمائة وألف للميلاد.

وتوفّى ليلة الجمعة التاسع عشر من جُمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة

<sup>(</sup>١) انظر: التحدُّث بنعمة الله: ٤٦ – ٤٧.

للهجرة الموافق السابع عشر من تشرين الأول سنة خمس وخمسمانة والف للميلاد.

# علمه وفنونه وملكاته:

ذكر السيوطيّ ما أنعم الله به عليه من التبحّر في العلوم، فقال: «رُزِقتُ، ولله الحمد، التبحّر في سبعة علوم: التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع على طريقة العرب البُلغاء، لا على طريقة المتأخرين من العجم وأهل الفلسفة، بحيث إنّ الذي وصلت إليه في هذه العلوم سوى الفقه لم يصل إليه أحد، ولا وقف عليه أحدٌ من أشياخي فضلاً عمن دونهم»(١).

وثمة علومٌ لم يدّع السيوطيّ التبحّر فيها غير أنّ المطّلع على كتبه يجزم بأنّه كان راسخ القدم فيها، كعلم التاريخ، والتراجم، والسبّير، والأخبار، واللغة، والأنساب، والتصوّف، وغيره من علوم عصره.

وكان متصرفاً في الأدب والشعر، يُحسنُ سنبك الكلام على طريقة أئمة الأدب في العربيّة، ولا سيما أصحاب المقامات مع اهتمام ظاهر بما جُبلِ عليه علماء عصره من المحسنات البديعيّة، عدا أنّه يحسن فن الإجمال والتفصيل، فله متون مُجْملة كمتن تجمع الجوامع في النحو، وشروح مُفصلة مبسوطة كشرحه "جمع الجوامع" باسم "همع الهوامع".

وقد أوتي القدرة على قول الشعر ونظمه، لكن منزلته فيه منزلة العلماء لا منزلة الشعراء.

وقد كان -رحمه الله- سريع الحفظ، سريع الاستحضار، سريع الكتابة، حَسننَ الجمع بينها مع دقّة وأمانة.

وأحسنُ معارف السيوطيّ حسب رأيه النحوُ والفقهُ؛ إذ قال: «ومهرتُ في النحو

<sup>(</sup>١) التحدُّث بنعمة الله: ١٤٩.

بحيث طالعتُ فيه كتباً جمّة، وعلّقتُ فيه تعليقات كثيرةً، وأظنَ أنَ كُتب العربيّة التي وقفتُ عليها لم يقف عليها غالبُ أهل العصر، ولا كثير ممّن قبلهم... ثم انتقلتْ تلك الهمّة إلى الفقه، ولله الحمد، فهما الآن -يقصد سنة ست وتسعين وثمانمائة- أحسنُ معارفي»(١).

## وتمة ظاهرتان لافتتان في علوم السيوطي وفنونه:

الأولى: الموسوعية في علوم عصره؛ فقد أكثر من التأليف في شتى العلوم والفنون حتى أضحى في عداد من ثبت أنهم ألفوا المثات من الكتب لأسباب مختلفة أفردها بالبحث والتحليل صديقنا الأستاذ الدكتور سمير الدروبي (٢)، ويهمنا في هذه الظاهرة الإشارة إلى أن السيوطي يمثل دليلاً من أدلة التحوّل في منهج البحث العلمي عند العلماء العرب والمسلمين من منهج العقل والدراية إلى منهج النقل والرواية، فيصبح التأليف جمعاً واستقصاء وتنبيها وشرحاً لغامض وزيادة على ناقص، وتدقيقاً في عبارة وتوجيها لاصطلاح ودلالة، وهو جهد علمي محمود، لكنه لا ينخذ من الوقت والجهد العقلي إلا القليل إذا ما وُوْنِنَ بالوقت الذي تحتاج إليه الأعمال الإبداعية المعتمدة على الابتكار، أية ذلك أمران:

أولهما: قول تلميذه شمس الدين الداوودي: «عاينتُ الشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريراً»<sup>(7)</sup> فإذا عرفنا أنَّ بعض كتبه لايتجاوز الكراسة الواحدة تحصلُ معنا أنّه يستطيع في يوم واحد أن يؤلّف ثلاثة كتب، ذلك أن تأليف مثل هذه الكتب على أهميته يحتاج إلى سرعة الاستحضار وحسن الاختيار والسبك وهذه من ملكات السيوطي وغالب كتب السيوطي من هذا الضرّب.

<sup>(</sup>١) التحدَث بنعمة الله: ١٦١، ١٦١.

<sup>(</sup>Y) انظر بحثه: ظاهرة التعدّد والكثرة في مؤلفات السيوطيّ، مجلة المنارة، المجلد الرابع، العدد الثالث، ١٩٩٩م، ١٠١-١٦٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكواكب السائرة. ١/ ٢٢٨- ٢٢٩. وشدرات الذهب: ٨٨/٨.

وأما ثانيهما فهو أنّه عندما أراد أن يبدع ما يدلّ على تبحّره في النحو، ودرايته العميقة فيه، تعب تعباً شديداً، فقال عن تأليف كتابه "جمع الجوامع في العربيّة": «ولم أتعب في شيء من مصنفاتي كتعبي فيه»(١)، لأنّه رام في هذا الكتاب الخالد أن يأتي بمنهج جديد في ترتيب أبواب النحو العربيّ وعرض مسائله، فاستقام له ما رامه بعد أن أفاد من علم أصول الفقه، وضبط تصوره لعلم أصول النحو ومسالك النحاة في صناعتهم منهجاً وعرضاً وترجيحاً واجتهاداً وتوجيهاً.

وأما الظاهرة الثانية فهي دعوى الاجتهاد، إذ قال: «فقد بلغتُ، ولله الحمد والمنّة، رتبة الاجتهاد المطلق في الأحكام الشرعية، وفي الحديث النبويّ، وفي العربيّة»(٢).

والاجتهاد –وحديثنا مقصور على الاجتهاد في العربية – بابُ تجدد علوم العربية، ومَدّها بما تحتاج إليه من نظرات ثاقبة جديدة، تحافظ على التوازن المطلوب دائماً بين العلم وتطورات الحياة؛ لأن تطورات الحياة إنْ سبقت تطورات أي علم، صار ذلك العلم جزءًا من التاريخ الثقافي، وتراجع عن أداء وظائفه المعرفية، أما إنْ واكب تطورات الحياة باجتهادات أهله، بقي متجددًا، فيه روح المعاصرة من جهة، وأصالة التراث من جهة أخرى. والسيوطي عندما ادعى الاجتهاد في العربية لم يخرج عن هذه الرؤية إذ اشترط في المجتهد أمرين:

أولهما: الإحاطة بنصوص أئمة الفنِّ من سيبويه إلى زمانه.

وثانيهما: حفظ شعر العرب الذين يُحتج بأشعارهم في العربيّة، ولو على سبيل سرعة المراجعة في المظانّ.

وأضاف إلى هذين الشرطين اشتراط الإحاطة بالقواعد التي بني عليها النحاة

<sup>. (</sup>١) التحدُث بنعمة الله: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٥٠.

قوانين النحو العامة، وأراء هم الخاصة (١) أي أن شرط الاجتهاد الإحاطة بالعلم ونظريته عبر تاريخه، وهذا الشرط غير بعيد عن السيوطي، ومن قرأ كتابيه: "همع الهوامع"، و"الأشباه والنظائر" تحقق من أنّه يكتب وكُتب النحو من ورائه تدفعه للتميّز وتوجّهه للاختيار والاجتهاد، ولا سيّما بعد أن اهتدى إلى نسج كتاب "الاقتراح في علم أصول النحو".

بيد أن الاجتهاد عند السيوطي في النحو بقي أسير إعادة إنتاج التراث النحوي برؤية فيها جِدّة، لكنها لم تصل به إلى معالجة مشكلات عصره النحوية.

#### شيۍخه:

يُعرَفُ العالمُ بكُتبه وبشيوخه وبتلاميذه، وقد رُزقِ السيوطيِ الشهرة من الزوايا الثلاث، فكتبه سيًارة في الآفاق منذ حياته إلى ما شاء الله، وقد تحدُث تلامذته بنعمة الله عليهم في الإفادة من علم شيخهم (٢)، مثل: محمد بن أحمد المعروف بابن إياس (ت٩٣٠هـ)، ومحمد بن علي المصري المعروف بالداوودي (ت٩٤٥هـ)، وعبدالوهاب بن أحمد المعروف بالشعراني (ت ٩٧٣هـ) فلكل واحد منهم ترجمة مسهبة للسيوطي خلدت سيرته ووبُقت كتبه وبينت جوانب الفرادة عنده.

أمًا شيوخه فهم كُثر، أفرد لهم ثلاثة كتب، منها كتابه المتداول المطبوع: "المنجم في المعجم" (٢) ويهمنا منهم في العربية اثنان: الشُّمُّنيَ، والكافيَجي.

أمًا الشُّمُّنيَ فهو تقي الدين الحنفيُ (٤)، ولد في أول القرن التاسع الهجري وتوفّي سينة ٨٧٢هـ، برع في النحو حتى وصف بأنّه خليلُ زمانه، وشيخُ العلماء في أوانه، قال

<sup>(</sup>١) انظر: التحدُّث بنعمة الله: ١٥٠–١٥٢.

<sup>(</sup>٢) عمل إياد خالد الطباع معجماً لتلاميذ السيوطيّ، انظر كتابه: الإمام الحافظ جلال الدين السيوطيّ: ٤٠٨-٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) حقِّقه: إبراهيم باجس عبدالجيد.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: بغية الوعاة: ١/٥٧٥-٢٨١. والمنجم في المعجم: ٨٢-٩٢.

السيوطي: «لازمتُ الشيخ مدَّة سنتين في الرواية والدِّراية، فقرأتُ عليه، وسمعت منه الكثير»<sup>(١)</sup> كحاشيته على المغني المعروفة بـ "المنصف" بعد قراءة "المغني" نفسه، وقراءة أوضح المسالك لابن هشام.

أمًا الكافيَجي فهو محيي الدين محمد بن سليمان بن سعد الرومي البرعمي الحنفي (۲)، ولد سنة ۸۷۸هـ، وتوفي سنة ۸۷۹هـ، اشتهر بشرح كافية ابن الحاجب حتى نُسبِ إليها، قال السيوطي: «لزمْتُه أربع عشرة سنة، فما جنته من مرة إلا وسمعت منه من التحقيقات والعجائب ما لم أسمعُه قبل ذلك (۲)، قرأ عليه كتابه: "شرح قواعد الإعراب" لابن هشام، وكشاف الزمخشري وحواشيه، ومُغني اللبيب وحاشيته، والتلويح، وغير ذلك.

# عنايته بكتاب مُغنى اللبيب:

تدلُّ الكتب التي درسها السيوطيُّ في النحو على اشتغال نحاة عصره بكُتب ابن هشام، كقواعد الإعراب، ومُغني اللبيب؛ لهذا يغدو طبيعيًا أن يتابع هو الاشتغال بهذه الكتب، ولا سيما كتاب مُغني اللبيب؛ إذ خدمه بخمسة كتب مي:

-1 تحفة الغريب – وقيل: القريب – في الكلام على مغنى اللبيب-1.

٢- الفتح القريب على مغني اللبيب، وهو حاشيته المشهورة على مغني اللبيب،
 حققها: عبدالمجيد فلاح في رسالته للماجستير في جامعة دمشق سنة ١٩٩٩م(٥).

٣- شرح شواهد المغني، وهو شرح مطبوع متداول لشواهد المغني، شرح فيه السيوطي شواهد المغني، وعرف بقائليها، وذكر شيئا من أبيات قصيدة الشاهد مع

<sup>(</sup>١) المنجم في العجم: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: بغية الوعاة: ١/١٧-١١٩. والمنجم في المعجم: ١٨٦-١٨٦.

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة: ١/٨٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون: ١٧٥٣/٢. وهدية العارفين: ٥٧/٥ وهو مطبوع مع كشف الظنون.

<sup>(</sup>٥) توجد نسخة من الرسالة في قاعة الرسائل الجامعية في الجامعة الأردنيّة.

# نكت لغوية ونحوية وتاريخية.

- ٤- نكت على شرح شواهد مغني اللبيب<sup>(١)</sup>، يبدو كحاشية على كتابه السابق.
  - ٥- تحفة الأديب في نحاة مغنى اللبيب، وهو الكتاب الذي ننهض بتحقيقه.

# ابن هشام وكتابه مغني اللبيب

ابن هشام الأنصاري نحوي ذو تميّز وافتراق عن سائر النحاة قديماً وحديثاً، وكتابه "مُغنى اللبيب عن كتب الأعاريب" ظاهرة فريدة في التأليف النحوي.

# ابن هشام الأنصاريُّ:

هو جمال الدين عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري، المعروف بـ "ابن هشام" (٢)، نحويً متخصص في النحو العربي بكل ما تحمله كلمة التخصص من سعي دؤوب وراء الإحاطة بالنحو العربي في عصر امتاز بالعلماء الموسوعيين الذين تتنوع معارفهم وعلومهم؛ ذلك أنّ انصرافه في عصره عن ظاهرة موسوعية المعرفة إلى ظاهرة موسوعية التخصص يجعل منه نحوياً خالصاً عقله لدراسة النحو ومُدارسته، فإنْ تعلّق بعلوم أخرى كالفقه والقراءات؛ فلكي تكون طريقاً يسلكها في الوصول إلى كُنه النحو العربي، كأنه وعى قولة الخليل بن أحمد الفراهيدى: «إنك لن تعرف النحو حتى تعرف ما لا تحتاج إليه من غير النحو».

وُلِد ابن هشام في ذي القعدة سنة ثمان وسبعمائة للهجرة الموافق شهر أيّار سنة

<sup>(</sup>١) كشف الظنون: ٢/٥٥٣.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> ابن مشام الأنصاري: أثاره ومذهبه النّحويّ.

<sup>-</sup> ابن هشام النحريُّ: عصره، بيئته، فكره، مؤلفاته، منهجه، ومكانته في النحو.

<sup>-</sup> تطور الآراء النحرية عند ابن هشام الأنصاري.

تسعم وثلاثمائة وألف للميلاد، وتوفي في ذي القعدة سنة واحدة وستين وسبعمائة للهجرة الموافق شهر أيلول سنة ستين وثلاثمانة وألف للميلاد.

أخذ النصوعن عبداللطيف بن المرحل، وتاج الدين التبريزي، وتاج الدين الفاكهاني، وأبي حيان الأندلسي، ولم يلازمه، «وكان منفرداً بالفوائد الغريبة، والمباحث الدقيقة، والاستدراكات العجيبة، والتحقيق البارع، والاطلاع المفرط، والاقتدار على التصرف في الكلام، والملكة التي كان يتمكن من التعبير بها عن مقصوده بما يريد مسهباً وموجزاً مع التواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب»(١).

وبلغ من شهرة ابن هشام في النحو أن قال فيه ابن خلاون: «ما زلنا نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية، يُقال له: ابن هشام، أنحى من سيبويه»(٢).

إن صدور هذه المفاضلة في النحو بين سيبويه وابن هشام من عالم خبير بتصنيف العلوم ومراتب العلماء كابن خلدون تختصر نحاة العربية في اثنين: سيبويه، وابن هشام، فالأول تهيئا له إبداع الكتاب، والثاني تهيئا له إبداع "مغني اللبيب" ولكن طريق ابن هشام نحو الإبداع كانت تمر بالاطلاع على تجارب التأليف النحوي قبله، والقيام بتجارب في التأليف النحوي، عبرت عنها كتبه، فالشروح كشرح الألفية المعروف بأوضح المسالك، وشرح التسهيل، وشرح اللمحة البدرية تعلم التدقيق في أراء النحاة، والمحاولات الخاصة تدل على شخصية تبحث عن الإبداع والتميز. ففي: "قطر الندى وبل الصدى" رؤية نحوية لا تخرج عن الرؤية العامة لترتيب أبواب النحو العربي وعرض مسائله وقضاياه. وفي: "شرح شذور الذهب" محاولة لتصنيف النحو العربي وفق نظرية الأحكام الإعرابية كالمرفوعات، ثم المنصوبات، ثم المجرورات، ثم المجزومات، ثم المعمل عمل الفعل من المصادر والمشتقات وأسماء الأفعال، ثم التوابع أي أحكام

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة: ٢/٦٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢/٦٩.

الاسم والملحق به والتوابع. وفي: "قواعد الإعراب" اتكاء على نظرية الجملة في عرض المادة النحوية.

إنّ هذه الرؤى المختلفة لمنهجيّة عرض المادّة النحويّة دليل واضح على أنّ الهمّ الذي كان يستولي على عقل ابن هشام هو البحث عن منهج جديد في عرض المادة النحويّة، إذ أدرك أنّ أزمة النحو العربيّ ليست في قوانينه وأحكامه وأبوابه وأقيسته وتعليلاته بل هي في الحقيقة أزمة منهج، يؤلّف بين مسالك النحو العربيّ من جهة، ومتطلبات تعليمه من جهة أخرى، وكان خروج ابن هشام من هذه الأزمة ابتداعاً في نسبّج كتاب، يُعدُّ نسيج وحده بين كتب النحو، سمّاه "مُغني اللبيب عن كتب الأعاريب"، وقد وقف عليه ابن خلدون، فقال: «فوقفنا منه على علم جمّ يشهدُ بعلو قدره في هذه الصناعة، ووفور بضاعته منها»(١).

ومُغني اللبيب هو النسخة الثانية المعادة من كتاب ألفه ابن هشام في علم الإعراب سنة تسع وأربعين وسبعمائة بمكة المكرّمة، ثم أصيب به عند منصرفه منها، فلما عاد إلى مصر استأنف العمل بلا كسل حتى أهدى المكتبة النحوية كتاب المغني<sup>(۲)</sup>، فكأنه عندما أعاد بناء الكتاب، أعاد التفكير فيه منهجاً وحجماً وهدفاً ووسيلةً عدا إفادته من تطبيق رؤاه في كتبه الأخرى، فجاء بكتاب ناضع الرؤية، أية ذلك أنّه حدّد في فاتحة الكتاب الأدوار الثلاثة لكتب النحو الطوال، وهي: كثرة التكرار، وإيراد ما لا يتعلق بالإعراب، وإعراب الواضحات<sup>(۲)</sup>.

وكان ابن هشام يشعر بثقل أمانة علم النحو في صدره؛ فكان دائم المراجعة لأغلاط المُعْرِبِين الذين يعلِّمون النحو، فالنحو ليس متعة تجريدية يستمتع بها بعض العلماء بل هو وسيلة تعليمية هدفه المحافظة على ديمومة اللغة العربية؛ لهذا لا ينبغي

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدون: ۲۷۱.

<sup>(</sup>٢) انظر خطبة كتاب مغنى اللبيب: ١/٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه: ١٩٨٦-٢١.

للعلماء أن يترفّعوا عن أداء واجبهم في الإشراف على مُعلّمي العربية الذين يعلّمون الناشئة لغة القرآن الكريم، كما ينبغي عليهم الاهتمام بما يصدر عن مُعلّمي العربيّة من ملحوظات تعليميّة عدا الاهتمام بمشكلات عصرهم في النحو، فابن هشام يحمل في صدره خلاصة الفكر النحويّ عبر تاريخه كما يحمل خلاصة تجارب تعليم النحو حتى عصره، وقد أعمل عقله فيما يحمله صدره، فأتى بعدة كتب أهمّها "مغني اللبيب".

# مُغنى اللبيب:

"مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" كتاب له من اسمه النصيب الأوفى، فغاية مؤلّفه أن يستغني الفقير إلى النحو بهذا الكتاب عن غيره من كتب النحو، شرط أن يكون المتعلّم لبيبا قابلاً للتعليم والفهم، وقد حصره ابن هشام في ثمانية أبواب تشكّل منهجا تكامليا في الخروج من أزمة النحو وفق رؤيته واجتهاده، وهي:

الباب الأول: في تفسير المفردات وذكر أحكامها؛ لأن جمهور النحاة درجوا على تشتيت أحكام المفردات حسب أبوابها، فكأنوا يتحدّثون عن الواو في باب المفعول معه، والحال، والعطف، والقسم وغيره من أبواب النحو، من غير أن يفردوا هذه الأحكام في باب واحد يسهّل على الطالب إدراك تصور النحاة الكليّ لها.

الباب الثاني: في تفسير الجُمل وذكر أقسامها وأحكامها، فجمهور النحاة أهملوا الحديث عن طول الجملة العربيّة التي قُد تتكون من عدة جمل صغرى، كما وزُعوا أحكامها حسب أبواب النحو، كالخبر، والمفعول به، والحال، والنعت، وغيره من أبواب النحو.

الباب الثالث: في تفسير شبه الجملة وذكر أحكامها، فكثرة دوران شبه الجملة في التعبير اللغوي العربي يجعل منها ظاهرة تستأهل التقنين.

الباب الرابع: في توضيح الأحكام التي يكثر دُورُها ويقبح بالمُعْرب جهلُها؛ لأنَ

بعض الأحكام تبدو كأنها سرُّ صنعة يعرفها النحاة الراسخون في علمهم في حين يتداولها عن غير إدراك صحيح كثيرٌ من المشتغلين بالعربيّة، فكأنّه يريد أن يحول معرفة بعض الأحكام من مرحلة الأعراف غير المكتوبة إلى مرحلة الأحكام المتداولة.

الباب الخامس: في ذكر مزالق الخطأ في الإعراب؛ وهو معالجة دقيقة لجدلية العلاقة بن النحو والمعنى.

الباب السادس: في التحذير من أمور اشتُهرت بين المُعْربين والصواب خلافها، وهو معالجة للأخطاء العلمية في تعليم النحو في عصره.

الباب السابع: في كيفية الإعراب، وهو بحث في الموازنة الضرورية بين القواعد من جهة (النحو)، وتحليلها من جهة أخرى (الإعراب) لهذا جاء الحديث في هذا الباب تقنيناً لمعادلات الإعراب في العربية.

الباب الثامن: في الكليات والجزئيّات، وهو حصر للقواعد الكليّة التي تنبثق منها القوانين الجزئيّة في النحو العربيّ بتوضيح العلاقة بين الأصل والفرع في مستوى النظريّة النحوية وتطبيقاتها.

"مغني اللبيب" منهج جديد في النحو العربيّ، لاقى قبولاً حسناً عند العلماء قديماً وحديثاً، لكن المشكلة الكبرى في نظرنا أن ضوء "مغني اللبيب" أبهر علماء كثراً فوقفوا أمامه بين كاتب شرح، أو حاشية، أو نكت، أو تعليقات، أو محول إياه من نثر إلى شعر منظوم مع وجود استثناءات قليلة لم تصل إلى مستواه كهمع الهوامع للسيوطيّ.

وقيمة كتاب "مغني اللبيب" في منهجه، وقيمة الكتب التي دارت حوله مستمدة منه بيد أنّ في ثنايا هذا المنهج منهجاً لافتا في البحث العلميّ، تمثّل بموضوعيّة ابن هشام؛ إذ كان خالياً من التعصب لمذهب نحويّ، أو إمام نحويّ، أو نحاة إقليم من أقاليم

الإسلام.

كما لم تؤثر مذاهب النحاة في الفقه والأصول والفكر في أخذه للآراء أو ردّها؛ لهذا جاء "مغني اللبيب" خلاصة للفكر النحوي حتى عصره، فيه مناقشات لآراء البصريين والكوفيين والأندلسيين وغيرهم.

وفيه مناقشة لبعض أراء سيبويه، وأبي علي الفارسي، وابن مالك، وأبي حيان الأندلسي، وغيرهم.

وفيه تنوع في استقصاء المادة النحوية من كتب نحاة العراق والشام ومصر والأندلس وغيرها.

وفوق هذا كلّه فيه ترجيح وفق أصول النحو العربيّ، فإن استقام له الرأي وفق أصول النحو العربيّ فهو رأيه ومنهجه من غير ليّ للشواهد ودلالتها، أو تحريف لمفهوم نظريّة أو علة أو مصطلح، لهذا اعتنى العلماء به (١١)، ومنهم السيوطيّ الذي خصّه بخمسة كتب، فصار أكثر النحاة تأليفاً على "مغني اللبيب"، ورأى أنّ لكتاب "مُغني اللبيب" ثلاثة مداخل، هي:

- ١- مدخل الأحكام النحويَّة، وقوانينها.
  - ٢- مدخل الشواهد الشعرية.
- ٣- مدخل النحاة المذكورة أراؤهم فيه.

فولج إلى المدخل الأول بحاشيته "الفتح القريب"، وإلى المدخل الثاني بكتابه "شرح شيواهد المغني"، وإلى المدخل الثالث بكتابه "تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب". وزاد على هذه الكتب كتابين.

<sup>(</sup>١) انظر أسماء الكتب المؤلفة على "مغني اللبيب" في "كشف الظنون": ١٧٥٣/٢.

# تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب

# تدقيق اسم الكتاب:

الاسم المثبتُ على جزأي المخطوط: الأول والثاني هو: "تحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب" بخطّ السيوطيّ نفسه، وهذا الإثبات وحدّه كاف لتوثيق اسم الكتاب، لكنّ المشكلة أنّ بعض المصادر أشارت إلى تسمية أخرى تُحْوِّجُ إلى التدقيق في اسم الكتاب، ثم توثيقه؛ ذلك أنّ حاجي خليفة سمّى الكتاب "تحفة الحبيب بنحاة مُغني اللبيب" (١) ووافقه على هذا الاسم إسماعيل باشا البغداديّ (٢).

وأشار إياد خالد الطباع وأحمد الشرقاوي إلى وجود مخطوط للسيوطي -لم يحدّدا مكانه- اسمه "تحفة الحبيب بنحاة مُغني اللبيب"(٢).

كما أشار محمد الشيباني وأحمد الخازندار إلى وجود مخطوط للسيوطي في المكتبة السليمانية باستانبول بعنوان: "تحفة الحبيب بنحاة مُغني اللبيب" برقم (١٤١٤) (١٤)، وهي إشارة غير دقيقة لأن هذا الرقم هو رقم الجزء الثاني من المخطوط الذي ننهض بتحقيقه، والعنوان المثبت عليه هو: "تحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب" لكن مُفهرسي المكتبة السليمانية قرأوا حرف الدال راء، فكتبوا في بطاقة فهرسته لكن مُفهرسي المكتبة السليمانية قرأوا حرف الدال راء، فكتبوا في بطاقة فهرسته المناه الكتاب.

واللافت أنَّ السيوطيِّ نفسه في فهرس مؤلفاته الذي كتبه قبل سبع سنوات من

<sup>(</sup>١) كشف الظنون: ٢/٥٣/٢.

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين: ٥/٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) الإمام الحافظ جلال الدين السيوطيّ: ٣٢٠. ومكتبة الجلال السيوطيّ، ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) دليل مخطوطات السيوطيّ: ١٢٩.

وفاته (۱) أثبت عنوان: تحفة الحبيب بنحاة مُغني اللبيب (۲) ، وهذا يدلّ على أنّ حاجي خليفة ومن تابعه اطلّعوا على فهرست مؤلفات السيوطيّ هذا، ولم يطلّعوا على الكتاب نفسه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فليس ببعيد أن تكون لدى السيوطيّ رغبة في تغيير اسم الكتاب، لكنّ يد المنون القاضية كانت أسرع من يده الكاتبة.

فاسمُ الكتاب "تحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب" للأدلّة السابقة إضافةً إلى دليلين جديدين:

أولهما: أنّ السيوطيّ نفسه قد أشار في الفتح القريب إلى اسم الكتاب صراحة، فقال عن المالقي: "هو صاحب رصف المباني، واسمه أبو جعفر أحمد بن عبدالنور بن رشيد المالقيّ، أحد شيوخ أبي حيان، وترجمته في كتاب: تحفة الأديب بنحاة مُغني اللبيب (<sup>7)</sup> مع التنبّه إلى تغيير يسير بإحلال حرف الباء محل حرف الجرّ (في) ضمن موضعه من العنوان، وهذا التغيير من الهنات التي لا ينبغي الالتفاتُ إليها.

وأمًا ثانيهما فهو أنَّ عبدالقادر البغداديَّ قد نقل شيئاً من ترجمة الرياشيَّ عن تحفة الأديب، ثمَّ قال: «... كذا في تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، ومن خطه - يقصد السيوطي- نقلتُ «<sup>(1)</sup>.

لكنّ الغريب أنّ عبدالقادر البغداديّ في موضع أخر ذكر اسم الكتاب بالراء لا بالدال، فقال بعد أن ذكر شيئاً من ترجمة ابن الأخضر، وابن الأبرش: «نقلتُ ترجمتهما من تحفة الأريب في نحاة مُغني اللبيب للسيوطيّ»(٥)، وهذا سهو من عبدالقادر البغداديّ، أو من النُّسنَاخ، أو من المحققَيْن؛ لأنّ ترجمة ابن الأخضر، وابن الأبرش

<sup>(</sup>١) انظر: معجم طبقات الحفّاظ والمفسرين: ١٧.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۲۱. وفهرس مؤلفات السيوطي المنسوخ في عام ٩٠٣هـ، مجلة عالم الكتب، مج١٢،
 ۲۲، ۲۶۰. وفهرس مخطوطات السيوطي: مجلة عالم الكتب، مج١٢، ع٤، ١٤٢.

<sup>. (</sup>٣) الفتح القريب: ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) شرح أبيات مُغنى اللبيب: ٢٥٦/١.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: ۱۳۰/۷.

تقعان في الجزء الأول، وهو بلا خلاف " تحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب"، وقد أثبت هذا العنوان مفهرسو مكتبة شهيد علي باشا، فكتبوا بالحروف اللاتينيّة. (١) Tuhfat العنوان مفهرسو مكتبة شهيد علي باشا، فكتبوا بالحروف اللاتينيّة. (١) al-Adib fi nuhat mugni al-Labib

# توثيق نسبة الكتاب للسيوطيّ:

لا مشكلة في إثبات صحة نسبة الكتاب للإمام الحافظ جلال الدين السيوطيّ، لأنّ معظم الكتاب بخطّ السيوطيّ نفسه، وقد أشار إليه في مقدمة كتابه "الفتح القريب" فقال في تعليل عدم التعرّض لبسط تراجم مغني اللبيب في حاشيته "الفتح القريب": «اكتفاءً بالكتاب المبسوط الذي أفردته في ذلك»(٢).

وأحال عليه في تضاعيفه (٢)، عدا ورود اسمه في أحد الفهارس التي ألفها السيوطي لكتبه، وتأكيد صحة هذه النسبة عند عبدالقادر البغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب (٤)، إضافة إلى أن منهج كتاب تحفة الأديب لا يخرج عن المنهج العام الذي عرف به السيوطي، من حديث النقل، والإحالة، واعتماد منهج المحدثين، والأسلوب العام في الكتابة، كما لا توجد شبهة في أن يكون الكتاب منحولاً على السيوطي لكي نقوم بمناقشتها، لكن الحقيقة العلمية تقتضي ذكر معلومة مهمة، فثمة في المخطوط خط أخر غير خط السيوطي يمتاز بصغر الحجم والمبالغة بوضع نقط الإعجام حتى على الأحرف المهملة كالألف المقصورة، وهذا الخط يشكل من المخطوط قرابة الخمس، ويبرز عادة في نقل النصوص الطويلة من المظان من غير تصرف، كما في نقل نص المناظرة الكبرى بين النحو العربي والمنطق اليوناني التي جرت بين أبي سعيد السيرافي، ويونس بن متى القُنَائي؛ إذ نُقلتُ هذه المناظرة من كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان

<sup>(</sup>٢) الفتح القريب: ١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه: ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح أبيات مُغني اللبيب: ١/٢٥٦، ١٣٠/٧.

التوحيدي، وهي تقع في ست عشرة صفحة مزدوجة من مصورة المخطوط تعادل اثنتين وثلاثين صفحة مفردة.

وتفسير هذه الظاهرة فيما نرجح أنّ السيوطيّ كان لسبب ما يعهد بنقل النصوص الطويلة إلى من يثق به، بدليل أنّه كان يُراجعُ النقل، فإذا بدًا له أن يصحّ غلطة، أو يضيف شيئاً، أو يحذف شيئاً، فعَل ذلك بخطّه المعروف في سائر المخطوط. أمّا التصرف والتلخيص والاختصار فلا يكون إلا بخطّه هو، كما في اختصاره شرح قصيدة ذات الحلل لعلم الدين السخاوي.

#### زمن تأليف الكتاب:

من الواضع أنّ السيوطيّ لم يؤلّف الكتاب دفعة واحدة، كما لم يذكر زمن بدء تأليفه الكتاب، لأنّ الكتاب في الحقيقة مسودة غير تامّة نرجّع أن يكون عمل في تسويدها على مراحل، رفي الوقت نفسه كان يعمل في إنشاء كتب أخرى فعندما أحال في "الفتح القريب" عليه في ترجمة المالقيّ (۱)، كانت إحالتُه على ما سيكون لا على ما هو كائن بالفعل؛ لأنّه أفرد للمالقيّ في تحفة الأديب صفحتين لم يكتب فيهما شيئاً سوى اسم شهرته.

فيكون السيوطي قد شرع في تأليف "تحفة الأديب" قبل تأليف "الفتح القريب" لكنه لم ينته منه، كما أنّه لم يعده من كتبه التامة أو غير التامة إلا في الفهرس الذي كتبه قبل سبع سنوات من وفاته، إذ ذكر اسمه من غير تعليق.

وتفسير عدم اكتمال الكتاب فيما نرجّع عائد الأمرين:

أولهما: انشغال السيوطيّ بأمور أخرى كالتدريس، أو التأليف، أو الردّ على مناوئيه في عصره.

<sup>(</sup>١) انظر: الفتح القريب: ١٤٤.

وثانيهما: عدم وجود مصادر علمية يتكئ عليها في عمل ترجمة مسهبة مبسوطة لبعض النحاة، ولا سيما نحاة الأندلس مثل: ابن معزوز، والمالقيّ، وابن يسعون، عدا أنّ بعض النحاة اشتُهروا بكتبهم لا بمعرفة العلماء لأخبارهم مثل السكّاكيّ، فقد طارت شهرته في العالم الإسلاميّ بسبب كتابه "مفاتح العلوم" لكن سيرته شبه مطوية.

# طبقات السيوطيّ الثلاث في تراجم النحاة:

للسيوطي ثلاثة كتب في طبقات النحويين واللغويين، هي: طبقات النحاة الكبرى، وطبقات النحاة الكبرى، وطبقات النحاة الوسطى، وطبقات النحاة الصغرى، ومصطلح الطبقات لا يشير إلى اسم الكتاب بل يشير إلى منهج ترتيب تراجم مَنْ فيه من النحاة واللغويين، وثمة خلط كبيرٌ في تحديد اسم كل طبقة من الطبقات الثلاث، فالسيوطي في سيرته الذاتية التي كتبها سنة ست وتسعين وثمانمائة (۱) يقول في مسررد أسماء المصنفات التي صنفها، وادعى فيها التفرد بعدم وجود نظير لها في الدنيا ما نصه: «طبقات النحاة الكبرى: تسمى: بغية الوعاة (۲)، ويورد في أسماء المصنفات التي لها ما يماثلها، ويمكن للعلامة أن يأتي بمثلها، ومنها ما تم، أو كُتبت منه قطعة صالحة من الكتب المعتبرة التي تبلغ مجلداً وفوقه ودونه ما نصه: «طبقات النحاة الصغرى، مجلد «مجلد» (۱).

وذكر في سيرته أنّه اجتمع في مكّة المكرّمة سنة تسع وستين وتمانمائة بتاج الأصحاب الحبيب في الله الحافظ نجم الدين عمر بن تقي الدين محمد بن فهد، فوقفه على كتاب "طبقات النحاة الكبرى" فحتّه الحافظ نجم الدين على اختصارها(٤)، فحمد السيوطيُّ رأيه، وشكر لذلك سعيه، ولخّص منها اللباب في كتاب جديد سمّاه "بغية

<sup>(</sup>١) التحدُث بنعمة الله: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٨٣-٨٤.

الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (۱)، وترك مسودة طبقات النحاة الكبرى على حالها مدّة من الزمان، ولم يُدخل شيئاً منها في حاشيته على مُغني اللبيب المسماة بالفتح القريب (۲).

فالسيوطي سمى طبقات النحاة الكبرى باسم: "بغية الوعاة" ثم اختصرها قبل سنة ست وتسعين وثمانمائة بالاسم نفسه بحذف الأسانيد والأحاديث والفوائد والفرائد والمحاورات والمناظرات والألغاز والزوائد (٢)، بدليل أنّه صرح في مقدمة "بغية الوعاة" بأنّه «ألغى عن الطبقات الكبرى الاسم الأول» (٤)؛ فيكون كتاب "بغية الوعاة" المتداول المطبوع هو "الطبقات الصغرى" بالنسبة لأصله، وبالاسم نفسه، وذلك قبل تأليف الكتاب الثالث في طبقات النحاة، وهو تحفة الأديب.

ويوجد من طبقات النحاة الكبرى نسخة مخطوطة في مكتبة رئيس الكتّاب بتركيا برقم (١١٦١)<sup>(٥)</sup>، وهذه النسخة لم يتيسنر لنا الاطلاع عليها، أو التأكد من وجودها ومحتواها.

أمًا كتاب "طبقات النحاة الوسطى" فهو تال لأخويه السابقين في التسمية؛ ذلك أنّ السيوطي عندما عزم على تأليف كتاب جامع مبسوط في أخبار النحاة المذكورين في معني اللبيب" عاد إلى مسودة طبقات النحاة الكبرى، وانتقى منها تراجم نحاة مغني اللبيب، فكانت من حيث الحجم ثلث تلك المسودات (١)، ومن حيث العدد كانت أقل من البيب، فكانت من حيث الكبرى" والصغرى؛ لأنهما متماثلتان في عدد التراجم لكنهما مختلفتان في الحجم؛ فهل "تحفة الأديب" هي الطبقات الوسطى باعتماد مبدأ الحجم أم

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة: ١/٥-٦.

<sup>(</sup>٢) المدر نفسه: ١/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١/١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ١/٦.

<sup>(</sup>٥) دليل مخطوطات السيوطي: ١٣٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: بغية الوعاة: ٦/١.

#### هي الصغرى باعتماد مبدأ العدد؟

نهب جرجي زيدان إلى أنّ الطبقات الصغرى هي بغية الوعاة (١)، وذهب بروكلمان ووافقه عدنان محمد سلمان وأحمد الشرقاوي إلى الرأي نفسه (٢)، لكنّ بروكلمان ذكر ثانية أنّ طبقات النحاة الصغرى هي بعنوان "بغية الوعاة" أتمّها السيوطيّ عام واحد وسبعين وثمانمائة، وتضمّ المذكورين في الفتح القريب شرحَه على مُغني اللبيب (٢). وهو وُهُمُ ناتجُ عن الخلط بين "بغية الوعاة" وتحفة الأديب" من جهة، وإعادة تسمية السيوطيّ طبقاته من جهة أخرى؛ ذلك أنّه توجد من طبقات النحاة الوسطى بخطّ السيوطيّ نفسه نسخة خطية في المكتبة الوطنيّة في باريس رقم (٢١١٩)، وقد صور مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية نسخة عنها، اطلعنا عليها، فإذا هي من أفضل النسخ الخطيّة من "بغية الوعاة" المطبوعة، أي أنّ الرأي الذي استقر عليه السيوطيّ في تسمية طبقاته هو: "الطبقات الكبرى" التي لم تبيّض، و"الطبقات الوسطى" وهي: بغية الوعاة، و"الطبقات الصغرى"، وهي: تحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب.

# هل استوفى السيوطيّ نحاة مُغني اللبيب؟

عدد تراجم النحاة في تحفة الأديب واحدة وعشرون ومائة ترجمة، بما فيها التراجمُ المهملة التي عنْونَ لها السيوطيّ من غير تعريف بها، كالصفّار، والسكّاكيّ، وابن يسعون، لكنّ هذا العدد لا يمثّل نحاة مغني اللبيب جميعهم، فقد غفل عن الترجمة للنحاة التالية أسماؤهم:

١- أبو الأسود الدؤلي، ظالم بن عمرو.

٢- الجزولي، عيسى بن عبدالعزيز.

<sup>(</sup>١) تاريخ أداب اللغة العربيّة: ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الأدب العربي: ٦/٥٧٦. والسيوطيّ النحويّ: ١٧٢. ومكتبة الجلال السيوطيّ: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربيُّ: ٦/٥٧٦.

- ٣- الجلولي، الحسن بن علي القيرواني.
  - ٤– الزّياديّ، إبراهيم بن سفيان<sup>(١)</sup>.
- ٥- ابن سعدان، محمد بن سعدان الكوفيّ.
  - ٦- ابن عمرون، محمد بن محمد الحلبي.
    - ٧- الكُرْماني، محمود بن حمزة.
- ٨- ابن هشام الخضراوي، محمد بن يحيى.
  - ٩- ابن هشام اللخمي، محمد بن أحمد (٢).
- ١٠- الواسطيّ، القاسم بن محمد الضرير<sup>(٣)</sup>.

أمًا أبو الأسود الدؤليّ، فقد استشهد ابن هشام بشعره في أربعة مواضع<sup>(٤)</sup> من غير أن يصرّح باسمه، لهذا لم يترجم له السيوطيّ.

وأمًا الجزولي فقد جاء اسمه عرضا في سياق حكاية يرويها الشلوبين عن نحوي الم يسمع من كبار طلبة الجزولي (٥)، ولم يعرض ابن هشام أي رأي للجزولي المرولي المروالي المروالي

وأمًا الجلوليّ، فقد ذكره ابن هشام في حديثه عن تاء التأنيث الساكنة المفتوحة،

<sup>(</sup>١) وهم محقّق كتاب مغني اللبيب عندما ظنّ أنّ الزياديّ هو عبدالله بن أبي إسحق الحضرميّ. انظر: مغنى اللبيب: ٢٠٤/٣.

انظر: مغني اللبيب: ٢٦١/٢/

<sup>(</sup>٣) سمَّى محقّق مغني اللبيب الواسطيّ: القاسم بن القاسم بن عمرو. وهو وهم وسهو، والصواب ما اثنتنا.

انظر: مغني اللبيب: ٣/٢٦٣. وبغية الوعاة: ٢/٢٦٢. وله شرح على لمع ابن جنِّي محقَّق مطبوع.

<sup>(</sup>٤) انظر فهرس مواضع وروده في مغني اللبيب: ٣/١٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: مغني اللبيب: ٢٥٠/٢.

فقال: «والتاء الساكنة في أواخر الأفعال حرف وضع علامة للتأنيث كـ "قامت"، وزعم الجلولي أنها اسم، وهو خرق لإجماعهم»(١)، ويمكن تعليل إغفال السيوطي له بعدم معرفته به حتى إنه لم يذكره في 'بغية الوعاة''؛ ذلك أن الجلولي مستور ذكره في كتب النحو باستثناء كتب أبي حيان الأندلسي، وهو معدود بين القراء لا النحويين.

وأمًا الزيادي، فقد ذكر له ابن هشام رأياً في جواز حمل الاسم المرفوع المنون بعد اسم الإشارة المنادى على عطف البيان، نحو: «يا هذان زيد وعمر و»(٢)، ولا وجه لإغفال السيوطي الترجمة له.

وأمًا ابن سعدان فقد ذكر ابن هشام أنّه أنكر أن يكون نحو: «يا ابن أخي لا ابن عمّى»(٢) من كلام العرب، وهو نحوي متقدم معروف لا وجه لإغفال الترجمة له.

وأمًا ابن عمرون فقد ذكر له ابن هشام رأياً في عمل همزة الاستفهام، ورأياً ثانياً في توجيه إعراب بيت للحريري، ورأياً ثالثاً في تعلّق الظرف بالمعنى، ورأياً رابعاً في تأويل جملة الحال بمفرد (1)؛ فلا وجه لإغفال الترجمة له.

وأمًا الكَرْماني فقد ذكره ابن هشام في توجيه إعراب أية قرآنية (٥)، وهو مفسر ونحوي (١).

وأمًا ابن هشام الخضراوي فقد ذكره ابن هشام في تحديد معنى من معاني حتى الداخلة على الفعل المضارع المنصوب (٧)، وفي نَقْلِ شَرَّطٍ انفرد به من شروط

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب: ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعدر نفسه: ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه: ١/٨٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه: ١/٢٨١، ٢٨٢، ٢/١٠٧، ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر نفسه: ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>٦) بدليل الترجمة له في بغية الوعاة. انظر: ٢٧٧٧-٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: مغني اللبيب: ١/٢٤٨.

"حـتى" العـاطفـة، وهو أن يكون المعطوف ظاهراً لا مـضـمـراً، كـمـا أنّ ذلك شـرط مجرورها (۱)، وذكره ثالثة في تفسير معنى الامتناع في "لو" الشرطية بأنه "التعليق في الماضي" وفاقاً للشلوبين (۱). وهو نحويً مشهور لا وجه لإغفال الترجمة له.

وأمًا ابن هشام اللخمي فقد ذكر ابن هشام عنه أنّه ذهب إلى أنّ من معاني "لو" التقليل<sup>(٢)</sup>، وهو نحوي مشهور لا وجه لإغفال الترجمة له.

وأمّا الواسطيّ فقد ذكره ابن هشام في مسئلة: إذا دار الأمرُ بين كون المحذوف مبتدأ، وكونه خبراً، فأيُّهما أوْلى؟ لأنّ الواسطيّ ذهب إلى أنّ الأوْلى كون المحذوف المبتدأ؛ لأنّ الخبر محطّ الفائدة (1)، ولا وجه لإغفال الترجمة له.

فالسيوطيّ لم يكن دقيقاً في استقصاء نحاة مُغني اللبيب، ولا نجد لهذا الأمر علّة مقنعة إلاّ أن يكونَ قد سها؛ لأنّ المخطوط الذي ننهض بتحقيقه مسودة أولى، وليس ببعيد عن دقّة السيوطيّ المعروفة أنّه لو أتمّه لجاء به أكثر تنسيقاً وتدقيقاً، وأدق استقصاءً، فالمسودات يقع فيها السهو والخطأ

أمًا تراجم "تحفة الأديب" فجميعها واردة في "مُغني اللبيب" باستثناء ترجمة صاحب المستوفى: على بن مسعود؛ ذلك أننا لم نقع على اسمه في كتاب مُغني اللبيب، وقد بينا في موضع ترجمته أن ترجمته مقحمة على الكتاب بعد وفاة السيوطي، وليست من أصل الكتاب، والله أعلم.

بيد أنّ اختيار السيوطي لن يترجم له، ولن لا يترجم له يطرحُ قضية خطيرة في الدراسات اللغوية عموماً، وهي مفهوم "النحويّ"؛ ذلك أنّ بعض الشخصيات المترجم

<sup>(</sup>١) انظر: مغنى اللبيب: ١/١٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعدّد نفسه: ١/٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه: ١/٥٠٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه: ٣٨٣/٢. وراجع كلام الواسطي في كتابه: شرح اللُّمع: ٣٣.

لها غير معروفة بنشاطها النحوي، كالخطيب القزويني المعدود بين البلاغيين، والجاحظ أحد أئمة الأدب، وحفص، وابن مُحيصن المعدودين بين كبار القراء، وغيرهم. ويبدو أن السيوطي يعد كل من له تعلق بالنحو على نحو ما نحوياً بالاتكاء على قرينة ورود اسمه في كُتب النحاة والنحو، وهو بهذه الرؤية يأخذ بالمنحى التكاملي الذي يجمع العلوم المتقاربة في دائرة معرفية واحدة كالفقه والتفسير والحديث والنحو والبلاغة والمنطق. وهو منحى لا نرضى عنه لأن إفادة العلوم بعضلها من بعض لا تلغي الحدود التخصيصية الفاصلة بينها، وإن كان السيوطي بهذا المنحى التكاملي للمعرفة يقدم فائدة جلى للمشتغلين في الدراسات الشرعية كالفقه والحديث والتفسير، والأدبية، والبلاغية، كما في ترجمته للطبري، والجاحظ، والخطيب القزويني.

ولا تتعارض رؤيتنا التخصّصية إلى النحو مع حقيقة أن بعض النحاة هم في الوقت نفسه من أئمة العلوم الأخرى كالزمخشري، وأبي حيان الأندلسي.

## منهج الكتاب:

لا يستوي منهج كتب تراجم النحاة واللغويين إلا بعد أن يختط المؤلّف خطّة مناسبة لترتيب التراجم، ولعرض ما يراه مناسباً من أخبار المترجم له، ولتحليل بعض أرائه وأخباره؛ ولهذا يستخدم المؤلّف غالباً ثلاث تَقْنيات منهجيّة: أولاها تقنية الترتيب أو منهجيّته، وثانيتها: تقنية عرض المعلومات، وثالثتها: تقنية تحليل المعلومات.

وهذه التقنيات الثلاث في جوهرها حلول اجتهادية من المؤلّف للمشكلات الثلاث التي تستوقفه قبل الشروع في بناء الكتاب: مشكلة الكشف السريع عن الترجمة، ومشكلة طريقة عرض أخبار المترجم له، ومشكلة الإضافة الاجتهادية التي يضيفها المؤلّف عدا تحليله لأخبار المترجم له، ولأعماله، ولدوّره في العلم الذي اشتهر به. وفي

حلّ هذه المشكلة تظهر شخصية المؤلّف العلميّة في التعامل مع المصادر، والروايات، والأخبار.

ولم يخرج السيوطيّ في بناء كتاب "تحفة الأديب" عن هذا النهج العام في بناء كُتب تراجم النحاة واللغويّين، فاختار منهجيّة لترتيب التراجم، ونسقاً لعرض أخبار المترجّم له، وموقفاً من المصادر والروايات وَفْق التفصيل الآتي:

## ١- منهجية الترتيب:

حدًد السيوطيُّ في خطبة "تحفة الأديب" منهجَ ترتيبِ تراجم نحاة مُغني اللبيب، فقال: «ورتَبتُهُ على حروف المعجم في الشُّهرة»(١)، ودافعَ عن اختيار الشُّهرة معياراً لترتيب التراجم بحُجتين: أولاهما: أنَّ جمال الدين الإسنويَّ اتخذ من الشهرة معياراً في ترتيبِ تراجم الفقهاء في كتابيه في طبقات الفقهاء. وثانيتهما أنَّ هذا المعيار في الترتيب «أسهل للكثيف».

فالسيوطي في منهجية الترتيب مُتبع لا مُبتدع، كأنّه بخبرته الواسعة في كتب التراجم رأى أنّ هذه المنهجية هي الأفضل في ترتيب التراجم؛ لأنّها تسهل الوصول إلى الترجمة، ذلك أنّ كثيراً من النحاة عُرفوا باسم الشهرة لا بالاسم الحقيقيّ، مثل: سيبويه، وثعلب، والمبرّد، وغيرهم.

وانتبه إلى أنّ اسم الشّهرة قد يكون الاسم الأول مثل الخليل بن أحمد، أو الكنية مثل: أبي حاتم، وأبي حيان، أو النسب: مثل: التبريزيّ، والحوفيّ، والطبريّ، أو التركيب الإضافي مثل: صدر الأفاضل، وصاحب التوشيح، فقسم مسالك اسم الشهرة الأربعة -الاسم، والكنية، والنسب، والإضافة - إلى قسمين:

١- اسم الشهرة المفرد، مثل الاسم الأول غير المركب والاسم المنسوب، وهذا

<sup>(</sup>١) تحفة الأديب: ١.

يُرتّب وفق الحرف الأول بعد إسقاط أل التعريف.

٢- اسم الشهرة المركب مثل الكنية والتركيب الإضافي، وهذا يرتب وفق الجزء الثاني منه، لقوله: «معتبراً في الكنية والإضافة الجزء الثاني»(١).

وانتبه السيوطي إلى سنة الوفاة، واتخذ منها معياراً داخلياً ضمن الحرف الواحد في الترتيب باعتماد مبدأ أقدمية الوفاة؛ لقوله «وأُقدَّمُ في كلَ حرف الأقدم وفاة فالأقدم» (٢) بترتيب تصاعدي باتجاه عصر ابن هشام في القرن الثامن الهجري.

إذن؛ فاسم الشهرة يحدُّ حرف البحث كالهمزة، والباء، والتاء و.... إلخ، وأقدمية الوفاة تحدُّ الترتيب ضمن الحرف الواحد، فيأتي حفص، وأبو حاتم، والحريري، وابن الحاجب، وابن الحاج، وحازم القرَّطاجَني، وأبو حيّان ضمن حرف الحاء، ويكون الترتيب الداخلي في ترتيب تراجمهم وفق أقدمية الوفاة، فيكون حفص المتوفّى سنة ٢٤٦هـ أولاً، وأبو حاتم المتوفّى سنة ٥٥٦هـ ثانياً، والحريري المتوفّى سنة ٢١٥هـ ثالثاً، وابن الحاجب المتوفّى سنة ٢٤٦هـ رابعاً، وابن الحاج المتوفّى سنة ٧٤٦هـ خامساً، وعازم القرطاجني المتوفّى سنة ٥٤٧هـ سابعاً.

فالباحث يحتاج إلى مفتاحين للكشف السريع عن الترجمة التي يريدها: تحديد حرف الشهرة الأول، ومعرفة سنة الوفاة ثانيا، مع ضرورة الإلمام بسنوات وفاة بعض النحاة لكي يعرف موقع ترجمة ابن الحاج مثلاً ضمن حروف الحاء.

## مأخذ على منهجية الترتيب:

من حقّ السيوطيّ -رحمه الله- قبل أن نأخذ عليه شيئاً في كتابه "تحفة الأديب" أن نحترس من أمرين يجعلان مأخذنا على كتابه نسبيّة ظنيّة غير مطلقة ولا قطعيّة،

<sup>(</sup>١) تحفة الأديب: ٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢.

وهما: أنَ هذه النسخة الوحيدة التي نعتمدها في التحقيق مُسرَوِّدة لا تمثَل الصورة النهائية للكتاب، وأننا لا نستطيع الجزم بعدم امتداد يد العبث إلى صفحات الكتاب، مما جعل الترتيب مختلاً في بعض التراجم، وكيف دار الأمر، فالكتاب عليه المأخذ الآتية في الترتيب:

١- اسم الشهرة مَدْخل قَلقٌ في الترتيب؛ لأنّه نسبي قابل للاختلاف من شخص لآخر، ومن زمان لآخر، ومن مكان لآخر، فصاحب الإيضاح البياني الذي ترجم له السيوطي في حرف الهمزة معروف باسم "الخطيب القزويني"، وصاحب التوشيح الذي ترجم له في حرف التاء معروف باسم "خطّاب الماردي"، وابن طاهر الذي ترجم له في حرف الطاء معروف باسم "الخدّب"، قال في بغية الوعاة: «محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي أبو بكر المعروف بالخدّب".

وقد يشترك في اسم الشُّهرة أحياناً اثنان من النحويين واللغويين مثل: الرازي أبو الفضل عبدالرحمن بن أحمد العجلي، والرازي فخر الدين محمد بن عمر الطبرستاني، وقد حل السيوطي هذا الإشكال بتقييد الرازي الأول باسم "أبي الفضل الرازي" والثاني باسم "الفخر الرازي" لكن هذا التقييد يجعل الاسم الأول في حرف الفاء حسب منهجه، وكذلك الثاني، ولا يكونان في حرف الراء كما هو حاصل في الكتاب.

ويلفت الانتباه في ترتيب تراجم النحويين أنّ أبناء النحويين إذا كانوا معدودين بين نحاة مغني اللبيب تأتي الترجمة لهم عقب الترجمة لآبائهم كما في مجيء ترجمة يوسف بن الحسن السيّرافي بعد ترجمة أبيه أبي سعيد السيّرافي، ومجيء ترجمة بدر الدين محمد بن محمد بعد ترجمة أبيه ابن مالك، وهو بهذا المسلك كأنّه يمد الشهرة من الأب إلى الابن، وهو امتداد حاصل في امتداد اسم "السيّرافي" من الأب

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة: ١/٢٨.

إلى الابن حتى حصل اللبس والخلط بينهما عند بعض النحويين قديماً والباحثين حديثاً، لكن هذا الامتداد غير حاصل بين ابن مالك وابنه بدر الدين لأن الثاني اشتُهر باسم "ابن الناظم".

7- حصل لبس يسير في ترتيب التراجم حسب الحروف، إذ جاءت ترجمة الحوفي -وهو من حرف الحاء- قبل ترجمة ابن جنّي -وهو من حرف الجيم-، وجاء هامش التعريف بـ "صاحب المستوفى" قبل ابن الضائع، مع أنّ "صاحب المستوفى" يأتي ضمن حرف الميم حسب منهجية الترتيب عند السيوطي لأنّه يعتبر الاسم الثاني في اسم الشهرة المركّب، وقد يكون هذا الخطأ في الترتيب دليلاً جديداً على أنّ هذه الترجمة مقحمة على أصل الكتاب وليست منه.

7- فات السيوطي الحس التاريخي في الترتيب حسب اقدمية الوفاة، فقد توالت ترجمة ابن الباذش، ثم ابن بابشاذ، ثم ابن برهان، ثم ابن بري، مع أن ابن الباذش توفّي سنة ٢٨هد، وابن بابشاذ توفّي سنة ٢٩هد، وابن برهان توفّي سنة ٢٩هد، وابن برهان توفّي سنة ٢٩هد، وابن برهان أن الترتيب الصحيح هو: ابن برهان، فابن بابشاذ، فابن الباذش، فابن بري.

وحصل هذا الخلل في إقحام ترجمتني ابن خروف المتوفّى سنة ٦٠٩هـ، وابن الخبّاز المتوفّى سنة ٦٠٩هـ، وابن الخبّاز المتوفّى سنة ١٨٠هـ، وابن الخيّاط المتوفّى سنة ٣٢٠هـ؛ ذلك أنّ موقعهما الطبيعيّ في أخر حرف الخاء بعد ترجمة ابن الخشئاب المتوفّى سنة ٧٥هـ.

وفي حرف الزاي قدم ترجمة الزمخشري المتوفّى سنة ٥٢٨هـ على ترجمة أبي عمر الزاهد المتوفّى سنة ٥٤٥هـ على ترجمة أبي عمر الزاهد المتوفّى سنة ٥٤٠هـ على ترجمة الزجّاج المتوفّى سنة ٢١١هـ، والزّجّاجي المتوفّى سنة ٢٣٩هـ.

وترجم في حرف السين لعشرة نحاة جعل موقع سيبويه المتوفّى سنة ١٨٠هـ التاسع بينهم مع أنّه حسب الأقدمية يقع في الموقع الأول.

#### ٧- منهجيّة العرض:

كشفت هذه النسخة المسودة الأصلية من المخطوط سراً من أسرار السيوطي في ضبط حجم كل ترجمة على ترجمة؟

يتبادر إلى الذهن أن يكون السيوطي قد جمع معلومات أولاً ثم نظر فيها، ثم رتبها وسبكها؛ فجاءت كما هي في الكتاب، لكنّ الحقيقة أن السيوطي في كتاب "تحفة الأديب" عمد إلى مجلدين فارغين يقع كلّ واحد منهما في حدود ثلاثمائة ورقة، ثم أحصى أسماء نحاة "مُغنى اللبيب" ورتبها خارج المجلدين ترتيباً أولياً، ثم فتح المجلد الأول، فكتب المقدمة في صفحة واحدة، ثم وضع في أعلى الصفحة التي تليها تعبير "حرف الهمزة" وتحته كتب بخط كبير مقروء بوضوح اسم الأصمعيّ، ثمّ ترك للأصمعيّ أربعين صفحة فارغة، ثم عُنُون صفحة باسم "الأخفش الأكبر شبيخ سيبويه"، وترك بعدها ثلاث صفحات فارغة، كتب بعدها في رأس الصفحة "الأخفش الأوسط" ثم ترك له خمس صفحات فارغة، ثم... إلخ، أي أنّه حُدّس بخبرته حجم كلّ ترجمة، ثم بدأ بعد ذلك بتسويد هذه الصفحات، فإنْ تمَّت كان المُراد، وإلاَّ ترك صفحة بيضاء أو أكثر، أو شطب اسم الترجمة التالية، وأكمل الترجمة السابقة حتى إذا ما تم له المراد، كتب من جديد اسم الترجمة التالية، وهذا يُعنى أنّه أعد لعرض ما سيجمعه من معلومات عن الشخصية المترجم لها قبل أن تكون تلك المعلومات متوافرة بين يديه فعلاً، وهذا هو التفسير العلمي لوجود صفحات بيضاء لا شيء فيها عدا اسم شهرة النحوي في رأس الصفحة، فالكتاب مشروع بحث غير مكتمل، كما في عدم تسويد شي، عن السكّاكيّ، والصفَّار، وابن الضائع، وطاهر بن القزوينيِّ، وابن معزوز، والمالقيّ، وابن يسعون، وهؤلاء جميعاً تقع تراجمهم في المجلد الثاني من المخطوط، فكانه كان يبدأ بتحشية

الصفحات كلُ ترجمة على حدة، وبالترتيب، فإن واجهته مشكلة بحثية انتقل إلى ترجمة أخرى.

والهيكل العام في عرض الترجمة يبدأ عند السيوطي بذكر اسم المترجم له ونسبه، ثم استقصاء شيوخه وأساتذته، ثم استقصاء أسماء تلامذته ورواة أحاديثه وأخباره، ثم تحديد سنة ولادته ووفاته، ثم عمل فهرست بأسماء مصنفاته ومؤلفاته، ثم ذكر صفاته، وأخباره، ثم ذكر نتف من أشعاره وأقواله السائرة، ثم ذكر الأحاديث التي رواها إنْ كان له تعلق برواية الأحاديث النبوية.

ويبدو أنّ السيوطيّ في هذا الهيكل العام لعرض الترجمة يتبعُ المنهج الذي سيار عليه جمهور علماء التراجم قبله، ولعل أوضح ما يمثل هذا المنهج ما ذكره السيوطيّ في ترجمة الزمخشريّ عندما كتب إليه الحافظ السلفيّ قائلاً: «... ويذكر مولده ونسبه إلى أعلى أب يعرفه، ... مضافاً إليه ذكر ما صنّفه، وذكر شيوخه الذين أخذ عنهم، وما سمع عليهم من أمهات الأمهات حديثاً كان أو لغة أو نحواً،... وإنْ تَمُم إنعامه بإثبات أبيات قصار، ومقطوعات مُستفادة في الحكِم والأمثال والزهد، وغير ذلك من نظمه، ومما أنشده شيوخه من قولهم أو قول شيوخهم بعد تسميته كلاً منهم، وإضافة الشعر إليه، والشرط في كلّ هذا أن يكون بالإسناد المتصل إلى قائله، كان له الفضل، وكذلك إنْ صحبه شيءٌ من رواياته أنعم بكتب أحاديث عالية، و...»(١).

والسيوطي في عرضه للترجمة مسُوقُ بما يقع عليه من معلومات في المظان والمصادر، لهذا قد يهمل في بعض التراجم تحديد سنة الولادة والوفاة، وقد يذكرهما معا بتحديد اليوم والشهر، وقد يرتب مسْرُد الشيوخ ترتيباً هجائياً أو تاريخيا أو عُرفيا حسب المصدر الذي ينقل عنه، كما في ترتيبه الشيوخ الذين روى عنهم الأصمعي ترتيباً هجائياً دقيقاً، لأنه ينقل هذا الترتيب عن المزّي في كتابه "تهذيب الكمال في

<sup>(</sup>١) تحفة الأديب: ٢٧٩.

أسماء الرجال"(١)، وكما في تحلُّله من أي منهج علمي في الترتيب في ذكر شيوخ الخطيب التبريزي، لأنه نقل هذا الترتيب عن الحافظ السلفي في "شيوخ بغداد"(١).

وقد يذكر مصنفات من يترجم له دفعة واحدة أو على دفعتين في موضعين مختلفين حسب المصدر الذي ينقل عنه، كما في ذكره مصنفات الأخفش الأوسط في موضع واحد<sup>(۱)</sup>، وذكره مصنفات الزمخشري في موضعين (٤).

وأما الأشعار والأقوال فيذكر منها ما له قيمة أخلاقية؛ لأنه يسعى إلى عرض نماذج للاقتداء بها لهذا كان يستر من الأقوال والأخبار ما طيّه أحسن من نشره، كما في استطراده ذكر أقوال الأصمعيّ، وأبي عمرو بن العلاء، واختزاله ذكر بعض أخبار مَبْرَمان لسوء تصرفه.

وأمًا الأحاديث فيسردُها جميعا من غير تحقيق لصحتها، أو لدلالتها المذهبيّة والفكريّة مُكتفياً بالإسناد، ومَنْ أسند لك فقد أحالك.

وثمة مواضع كان السيوطي يستطرد فيها إلى ذكر الفوائد والفصول الاعتراضية، كذكره في ترجمة الأعلم الشنتمري أسماء الذين عملوا الحماسات<sup>(٥)</sup>، وكذكره في ترجمة الحريري أسماء الذين عملوا مقامات<sup>(٢)</sup>، وكذكره في ترجمة سيبويه بعد قصة وفاته شابا أسماء السبعة المشهورين الذين ماتوا عن ست وثلاثين سنة<sup>(٧)</sup>، وكذكره في ترجمة أبي علي الفارسي فائدة في أهمية كتابه "التذكرة"<sup>(٨)</sup>، وكنقله في

<sup>(</sup>١) تحفة الأديب: ٣ – ٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٣٧٨، ٣٩٨

<sup>(</sup>٥) تحفة الأديب: ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ٢١٥.

<sup>(</sup>V) الصدر نصبه. ۵۲.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه: ٦٦١.

ترجمة الأصمعيّ فصلاً عن أبي الطيب الحلبيّ في كتابه "مراتب النحويّين" يتحدث فيه عن جهل الناس بمراتب العلماء، وشيوع الخلط بين العلماء، وعدم تدقيق نسبة الكتب إليهم (١)، وكنقّله في ترجمة أبي بكر التاريخيّ فصلاً في من ألف في تاريخ الأدباء والنحاة عن معجم الأدباء لياقوت الحمويّ(٢).

#### مآخذ على منهجيّة العرض:

السرجمة، الترجمة الترجمة النصاة والضحة لما يجب أنْ يُكتب في الترجمة، ولما لا يجب أن يُكتب في الترجمة للنصاة واللغويين؛ ذلك أنّ كُتب تراجم الأدباء والنحويين عامة، ومنها "تحفة الأديب" تهتم بجمع المعلومات عن المترجم لهم من غير وجود رؤية واضحة للهدف من وراء هذه المعلومات، ذلك أنّ معظم المعلومات تتعلق بوصف النشاط العلمي، كأن يُقال: «فلان نحوي أخذ عن فلان ودرس عليه فلان وله من المصنفات كذا، ومن أشعاره» لأننا نطمح في الترجمة للأعلام إلى تحديد العلاقات العلمية، ما الذي أخذه بالتحديد عن فلان، وما موقفه منه، وما تأثيره في بنائه العلمي، وما أبرز أرائه في مصنفاته، وكيف أثر في تلامذته، وما مكانته في تاريخ العلم وتطوره. أي أن كتب التراجم عامة لم تتجاوز وصف النشاط العلمي إلى تحليله وتقييمه، ولهذا لا نستطيع أن نتحدث عن تطور نوعي في كتب التراجم في الوقت الذي استطيع أن نتحدث فيه عن التطور الكمي في بناء تراكمية هرمية من الأخبار عن أعلام النحو والأدب، فترجمة الأصمعي في التحفة تضاعف حجمها الكمي أكثر من عشرين مرة عما هو عليه في كتاب بغية الوعاة وما دونه.

#### ٣- منهجيّة التحليل:

تبرز منهجيّة التحليل في انتقال السيوطيّ من التعامل مع المصادر والمظانّ إلى

<sup>(</sup>١) تحفة الأديب: ٢٤-٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٢٨–١٢٩.

تحليل ما تورده هذه المصادر والمظان من روايات وأخبار تتفق تارة، وتفترق أخرى، والتعامل مع المصادر يحتاج إلى خبرة في المكتبة العربية لفرز الكتب المعتبرة في الموضوع، ولتحديد النسخ الصالحة منها، وقد كان السيوطي خبيراً متميزاً في المجالين حتى إن الباحث ليخال أن كثيراً من كتب العربية كانت مجتمعة بين يديه يقرأ كتبها ويمحصها، فعبارة «ومن خطه نقلت» من العبارات المعهودة المكرورة في كتاب تحفة الأديب، والافتخار بالنسخة الأجود من الكتاب ظاهرة بارزة في الكتاب، فقد افتخر بأن له نسخة متصلة السند من كتاب أمالي تعلب المعروف باسم "مجالس تعلب" وهي النسخة الجيدة التي حرص البغدادي بعده على اقتنائها(۱)، كما افتخر بنسخته الجليلة من كتاب "التذكرة" لأبي علي الفارسي (۲).

وقد اختار لبناء كتابه أهم مجموعة من كتب التراجم والطبقات والبلدان والأخبار ومجاميع الأدب في المكتبة العربية، مثل: مراتب النحويين لأبي الطيب الحلبي، وأخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السبيرافي، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي، وفهرست محمد بن إسحق النديم، ونزهة الألباء لأبي البركات الأنباري، والألقاب للشيرازي، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ولابن النجار، وتاريخ دمشق لابن عساكر، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي، ووفيات الأعيان لابن خلكان، والوافي بالوفيات للصفدي، وأمالي الزجاجي الكبرى والوسطى والصغرى، وأمالي القالي، وتذكرة ابن مكتوم في أخبار النحاة، وشعب الإيمان للبيهقي، وأهم هذه المصادر كتابا: تاريخ بغداد، و معجم الأدباء.

ومنهجه في الأخذ عن هذه المصادر ذكر المعلومات مرة واحد، فيأخذ من مراتب النحويين كلّ ما يتعلق بالأصمعي، ولا يرجع للكتاب في الترجمة الواحدة مرة أخرى، على أنّ أهم ما انماز به السيوطي استقصاء أخبار المترجم له في الكتاب، ذلك أنّه كان

<sup>(</sup>١) انظر: تحفة الأديب: ١٤٧ المتن والحاشية.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه: ٦٦١.

يأخذ الأخبار الواردة في ترجمة المترجم له، ثم يستخرج الأخبار الواردة في تراجم غيره مما له علاقة به، وهو جهد علمي محمود عجيب يدل على سعة اطلاعه ومحفوظه، ففي ترجمة المبرد استقصى ترجمة المبرد من موضعها في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ثم أضاف إليها معلومات من ترجمة أبي الحسين السياري أحمد بن إبراهيم، ومن ترجمة أبي إسحق الحربي إبراهيم بن إسحق، كما استقصى ترجمة المبرد من كتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي في موضعها، ثم أضاف إليها معلومات مهمة من ترجمة الزجّاج إبراهيم بن السري، وأبي حنيفة الدينوري أحمد بن داوود، وابن طيفور أحمد بن أبي طاهر، وأبي العباس ثعلب أحمد بن يحيى.

إن هذه المتابعة في استقصاء أخبار المترجم له حتى خارج ترجمته جعلت كتاب تحفة الأديب يتفوق حجماً ونوعاً على سائر كتب تراجم النحاة تقريباً بتقديم معلومات نحسب أنها مهمة عن الشخصية المترجم لها إضافة إلى جمع المعلومات من كتب مختلفة ولا سيّما كتب الأمالي التي قد تعرض نُبذاً من أخبار النحاة وأرائهم يصعب الوصول إليها.

وقد كان السيوطيّ أميناً في نقله عن المصادر حتى إنه كان يشير إلى أنّ النقّل من ترجمة المترجم له أو من موضع أخر، فعبارة "في ترجمته" كثيرة الدوران في الكتاب، وتقابلها عبارات من نحو: «وقال ابن مكتوم في جزء أخر من تذكرته»(۱)، أو «وفي معجم الأدباء لياقوت في ترجمة أبي عبدالله محمد بن أبي الفضل المرسيّ»(۱) في سياق الترجمة لأبي على الشلوبين.

ومن أساليبه المنهجيّة توثيق الرواية الواحدة من عدة مصادر، فقد ذكر خبراً عن الأصمعي من مصدرين فقال: «وأخرج الخطيب وابن عساكر»<sup>(٢)</sup>، وذكر في ترجمة ابن

<sup>(</sup>١) تحفة الأديب: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٣٢، ٤٤.

بري إجازته تخفيف "حائجة" إلى "حاجة"، ثم ذكر متابعته لهذا الرأي في معجم العين للخليل بن أحمد، واللمع لابن جني، وكتاب الألفاظ لابن السكِّيت (١).

وبعد أنْ ذكر قصة المبرِّد مع المجنون العجيب، قال: «أورد هذه الحكاية السيرافي في كتابه، والمرزباني في مقتبسه، وابن أبي الأزهر في حدائق المجالس، وياقوت في معجمه» (٢). وهو عندما يحدِّد المصادر في هذا الشكل يتكفَّل بعدم وجود اختلاف في الرواية، وكفالته مقبولة؛ إذ لم نجد فيها مطعناً أو مثلباً، أما إذا كان ثمة اختلاف بين الروايات فإنه يذكرها جميعها، ويترك للباحثين بعده التمحيص بينها، كما في ذكره قصة شنُخوص المازني إلى الخليفة الواثق بالله على أثر الاختلاف في البيت المشهور:

أَظُلَّيْمُ إِنَّ مُصابِّكم رجلاً أهدى السلامُ تحيةً ظلمُ

من طريق ياقوت الحموي في معجم الأدباء، والجهشياري في كتاب الوزراء والكُتّاب، والزبيدي في كتاب الوزراء والكُتّاب، والزبيدي في طبقات النّحويين واللغويين، وكان إذا وجد اختلافاً في المصدر الواحد ذكره، إذ قال عن رواية الزبيدي: «وروى الزّبيدي هذه القصة من طرق إلى قوله: «ومن عند الخليفة بالنجاح» وزاد: ….»(٢).

ويعتمد السنيوطي في تحليل الروايات غيره من المؤرخين والمترجمين أكثر مما يعتمد رؤيته العلمية، فقد ذكر خلافاً في سنة وفاة الأصمعيّ بين أبي الطيب الحلبي، وأبي سعيد السنيرافي، والخطيب البغدادي، وخليفة بن خياط خرج منه بترجيح البخاريّ وجزمه بصحة أحد الآراء<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: تحفة الأديب: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٧١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه: ٦٩٩–٧٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعدر نفسه: ٩.

#### مآخذ على منهجيّة التحليل:

١- النقل غير المباشر؛ إذ يذكر أسماء كتب لم يطلع عليها مباشرة، وإنما نقل عمن اطلع عليها، ويبرز هذا المأخذ في نقله عن ياقوت الحموي في معجم الأدباء؛ ذلك أن ياقوت الحموي كان دقيقاً في عُزُو الأخبار إلى مصادرها، فكثر عنده ذكر المصادر والمظان، إلا أن السيوطي قليلاً ما كان يقر بنقله غير المباشر كما في نقله عن كتاب الفصوص لصاعد عن طريق تذكرة ابن مكتوم، فقال: «في تذكرة ابن مكتوم عن كتاب الفصوص»(١).

٢- عدم تحقيق الأحاديث والآثار، فالسيوطي محدَّث، وهو بهذه الصفة قادر على الحكم على الأحاديث النبوية والآثار؛ لكنه انصرف إلى سَرْد الأحاديث التي رواها النحاة واللغويون والأدباء مكتفياً بتحديد المصدر كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وشعب الإيمان للبيهقي، ولعل السبب أنه كان يعرف أن معظم هذه الأحاديث فيها نظر.

٣- إغفال التعليق على تعارض بعض الأخبار والآراء والروايات فذكر عن الأصمعي أنّه يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة تارة أخرى، من غير التعليق على وجود فرق بين المعلومتين (٢).

وفي ترجمته لابن خروف خلط بين ابن خروف النحوي الأندلسي، وابن خروف القيسي القيذافي، ولم يتنبه إلى الخلط إلا عندما نقل عن المراكشي صاحب المغرب إشارته إلى الخلط بينهما، فلم يرجع إلى ما قدّمه من معلومات ليمحصها، واكتفى بأن صاحب المغرب أعرف بالمغاربة (٢).

<sup>(</sup>١) تحفة الأديب: ٦٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه: ١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة ابن خروف في تحفة الأديب: ٢٨٤-٢٨٧.

# شخصية السيوطي في كتابه:

يبدو السيوطي في كتابه "تحفة الأديب" جامعاً حسن الجمع، دقيق العزو، والتوثيق، مختفياً في معظم صفحات الكتاب خلف ما يجمعه، وقليلاً ما يظهر بشخصيته العلمية، فقيمة السيوطي بما حفظه لنا من معلومات، أما ما أضافه هو فقليل جدا إذا ما قيس بما جمعه، لكن هذا القليل على جانب كبير من الأهمية، فبعد أن عرض لمهارة ابن الحاجب في استخراج المعمى قال: «قلتُ: وفي هذا دلالة على شرف هذا العلم، أعني علم المعمى، حيث كان مثل ابن الحاجب يقوم به، وينظر فيه، وهذا العلم له أصول وقواعد»(١).

واستدرك على ابن عساكر شيئاً من تصانيف أبي حيان، فقال: «قلتُ: ومن تصانيفه التي لم يذكرها ههنا: النهر الماد من البحر، في التفسير. إعراب القرآن، أربع مجلدات، رأيته كاملاً، وفي ملكي منه الجزء الأوّل انتهى إلى آخر البقرة. ارتشاف الضرّب من كلام العرب. النُّضار في المسألة عن نُضار. نقبة الظمآن من فوائد أبي حيّان»(٢).

وأكد معرفته بكتاب النضار بقوله: «قلتُ: ورأيتُ في كتابه النُضار الذي ألّفه في ذكر مبدئه واشتغاله وشيوخه ورحلته أن مما قوى عزمه على الرحلة من غرناطة أن .....(٢).

وقوًى رأي أبي حيّان في صحّة تقدير الفعل المضمر بعد "لو" الشرطيّة شرّط أن يفسره الفعل المذكور (١).

وأثار قضية رجوع الزمخشري عن اعتزاله، فقال: «أقول: ما زلنا نسمع من

<sup>(</sup>١) تحفة الأديب: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) المعدر نفسه: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٢٦١–٢٦٢.

أشياخنا أنّ الزمخشري رجع عن الاعتزال قبل موته وانخلع. وقد رأيت مقاماته فرأيت فرأيت في في على ذلك، وهي خمسون مقامة، كلّها زهديات ونصائح، قال في خطبتها:...»(١).

وعقب على قول الشيرازي في الألقاب: إن اسم سيبويه هو: بشر بن سعيد، ويقال: عمرو بن عثمان، يكنى أبا بشر، مولى الحارث بن كعب<sup>(٢)</sup>، بقوله: «وتسميته بشر بن سعيد غريب جداً، لم أره في غير كتاب الشيرازيّ»<sup>(٢)</sup>.

وبعد أن نقل عن تذكرة أبي علي الفارسي حديثاً عن الباء الزائدة في المستغاث به استطرد إلى ذكر بقية مواضع زيادة الباء تتميماً للفائدة (٤).

واستدرك على منظومة في مؤلفات ابن مالك، فقال: «وقد رأيتُ له غير ما ذكر في هذه الأبيات كتاباً سمّاه "نَظُم الفوائد" وهو ضوابط وفوائد منظومة ليست على رُوي واحد»(٥).

وفي سياق ذكره مُصنفات ابن الناظم بدر الدين، قال: «وقيل: إنّه وضع أكبر منه -يقصد كتاب المصباح- وسمًاه: روضة الأذهان. وإلى الآن لم أرّه، ورأيتُ له مقدمة في المنطق، ومقدّمة في العروض»(٦).

إذن، فشخصية السيوطي في الكتاب محدودة الظهور، وإن ظهرت فهي غالباً في استدراك أسماء المصنفات والكتب.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ١٠٤–٤١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة الأديب: ٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٥٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه: ٦٦٢-٦٦٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٥٥٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ٧٥٧.

#### قيمة الكتاب

قيمة كتاب "تحفة الأديب مستمدة من قيمة الكتاب الأم معني اللبيب"، ذلك أن المغني بمادته النحوية يمثل أرقى ما توصل إليه الدرس النحوي للعربية حتى زمن ابن هشام. وبرجاله من النحاة والبلاغيين واللغويين والأدباء والمفسرين يمثل نخبة علماء العربية حتى زمن ابن هشام في واسطة القرن الثامن الهجري، فيكون التعريف بنُحاته تعريفا بالنخبة التي ينبغي أن نعرف سيرتها العلمية لنعي سيرورة التطور في علم النحو أحد أبرز العلوم التي أبدعها العقل العربي المسلم في حضارته كاملة كما قال المستشرق أدم متز في تحليله للحضارة العربية الإسلامية.

يقدّم كتاب "تحفة الأديب" أوسع ترجمة معروفة للنحاة الواردة أسماؤهم في كتاب "مُغني اللبيب"؛ ذلك أنّ السيوطيّ كان معنيّاً بتقديم أوسع دائرة معرفيّة عن كلّ نحويّ، وهذا الاتساع في الحجم اتساع في المعلومات العلميّة يساعدُ أول ما يساعدُ في رسم صورة أكثر دقة وكمالاً للنحويّ، وفي الجدول الآتي مقارنة بين "تحفة الأديب" وبعض أشهر كتب التراجم المطبوعة في حجم الترجمة لبعض النحاة من حيث عدد الصفحات(١):

<sup>(</sup>١) مع التحفّظ على حجم الخطّ وسعة الحواشي.

| تحفة   | بغية   | إنباه  | معجم         | نزهة     | اسم الكتاب |            |
|--------|--------|--------|--------------|----------|------------|------------|
| الأديب | الوعاة | الرواة | الأدباء      | الألبًاء | اسم النحوي | الرقم      |
| ۲٥     | ۲      | ٩      | <b>40000</b> | 11       | الأصمعي    | -1         |
| 71     | ٣      | ١٤     | ۱۸           | ۲        | ثعلب       | -7         |
| 11     | ١      | ٦      | 17           | ۲        | ابن جنًي   | -٣         |
| 17     | ۲      | ٥      | ١٤           | ٣        | الحريري    | -٤         |
| ۲۰     | ۲      | ٨      | ٤            | ۲        | الزمخشريً  | _0         |
| ۲۲     | ۲      | ٣      | ٣٥           | ۲        | السنيرافي  | -7         |
| ٣.     | ٣      | ۲      | `            |          | السخاوي    | <b>-</b> V |
| 17     | ۲      | ٣      | 11           | ۲        | الفارسيّ   | <b>-</b> ∧ |
| ١٨     | ٣      | ١٨     | ١٥           | ٦        | الكسائي    | -٩         |
| ۲۸     | ٣      | 17     | ٧            | ١.       | المبرّد    | -1.        |

إن تفوق كتاب "تحفة الأديب" في حجم التراجم يجعل منه أوسع كتاب معروف في تراجم النحاة المذكورين فيه، ويحمل هذا التفوق في ثناياه معلومات جديدة عن معظم نحاة "مغني اللبيب" استقاها السيوطي من مصادر متنوعة كثيرة يعز وجود بعضها، كما يصعب الوصول إلى كثير منها؛ فقد حفظ لنا نصوصاً كثيرة من الكتب غير المطبوعة مثل كتاب "الألقاب" للشيرازي، و غرر الأخبار" لوكيع، وغيرهما، عدا وقوفه على معلومات من مجاميع أدبية ولغوية لا نعرف عنها شيئاً كالمجموع الذي جمعه بعض تلامذة المبرد، يضم أخباراً وأقوالاً في اللغة والنحو والتفسير.

لقد تمكن السيوطي في كتابه تحفة الأديب من الاستدراك على الكتب المطبوعة، فقد أورد منها معلومات وأخباراً ونصوصاً لا وجود لها في الأصل المطبوع من

الكتاب؛ إذ أحال السيوطيّ مرّات كثيرة إلى معجم الأدباء لياقوت الحمويّ إحالات لم نجدها في الأصل المطبوع من الكتاب، وتكاد هذه المادة المستدركة على كتاب "معجم الأدباء" تشكّل كُتيبًا صغيراً في الاستدراك على معجم الأدباء".

كما احتفظ بترجمة الصفدي للجاحظ، فالنسخة المطبوعة "الكاملة" من كتاب "الوافي بالوفيات" تخلو من هذه الترجمة القيّمة للجاحظ.

واحتفظ بنصوص كثيرة وتراجم قيمة من كتاب ابن النجّار في تاريخ بغداد عدا ما لم نجده من نصوص أمالي الزجّاجي، ونزهة الألباء.

وقد استدرك السيوطي على أصحاب كتب التراجم والتاريخ وفهارس الكتب أسماء كتب لبعض النحاة لم ترد في المظان السابقة، وكان أحيانا يؤكد استدراكه بذكر اطلاعه على الكتاب، وافتخاره باقتناء نسخة منه بخط أحد العلماء الأعلام، وهو في تعليقاته ونُكته على أسماء الكتب يؤكد أمراً مهماً، وهو أنّ هذه الكتب كانت موجودة غي عصره.

ويُحمد للسيوطيّ اهتمامه البارز بإظهار أنّ النحاة من العلماء الأجلاء الذين يحفظ المجتمع مكانتهم، ويظهر ذلك في الاستفاضة في ذكر عناية أولي الأمر بهم، ورثاء الشعراء لهم عدا مدحهم وهم أحياء، فكتاب تحفة الأديب، خير مصدر لصورة النحاة في الشعر العربيّ كما يتضح في القصائد التي ذكرها في رثاء ابن جنّي، والزمخشري، والفخر الرازيّ، وأبي حيّان، وابن مالك وغيرهم.

وقد حفل الكتاب بإثبات شعر كثير للنحاة لم يرد في معظم المظان التاريخية والأدبية حتى إن كثيراً من الشعر لم يرد في دواوين النحاة المطبوعة كديوان ابن دريد، وحازم القرطاجني، وأبي حيان، والزمخشري، وغيرهم من النحاة الشعراء، وهذا

<sup>(</sup>۱) انظر المواضع الآتية من كتاب "تحفة الأديب" على سبيل المثال: ۲۵۷، ۵۹۹، ٤١٦، ٥٦٠، ٦٢٨، م٦، ١٥٦، ٢٥٢، ٥٦٦، ٢٦٦، ٧٦٧، ٢٦٧.

الشعر يعد إضافة حقيقية مهمة للمطبوع من دواوين هؤلاء النحاة، ولا سيما أن بعض القصائد على جانب كبير من الأهمية التاريخية والعلمية والأدبية والنحوية، كقصيدة أبي حيان الأندلسي في فضل النحو وتاريخ رجاله، فهي تاريخ منظوم مفصل للنحو العربي حتى عصر أبي حيان في واسطة القرن الثامن الهجري.

وللسيوطي ذوق أخلاقي رفيع في الحرص على إيراد شعر الزّهد والحكم والملح العلمية، وشعر العلاقات بين النحاة والعلماء، كما أنّه حريص على إيراد كلّ ما يستطيع الوصول إليه من الحكم النثرية التي تشبه التوقيعات فقد أورد عدداً كبيراً منها في ترجمة الأصمعي، وتُعلب، والخليل بن أحمد، وأبي عمرو بن العلاء، وغيرهم، واللافت أنّه يكشف أنّ بعض الأقوال السيّارة المنتشرة على الألسن وفي ثنايا الكتب هي في الأصل من أقوال النحاة وحكمهم.

والميزة التي يكاد كتاب "تحفة الأديب" ينفرد بها هي إيراد الأحاديث النبوية والآثار التي رواها النحاة بالسند إن استطاع، وهو في حرصه على هذا الجانب يكشف عن بعد معرفي مستور عند كثير من النحاة، كما كشف لنا في هذه الأحاديث عن روايات جديدة لبعض الأحاديث والآثار حتى إنها تشكّل ظاهرة مهمة تستنهل دراسة حديثية منفصلة، و لاسيما أنّه أورد أحاديث لا نعرفها إلا من هذا الوجه الذي أورده، كما سجّل لنا بالسند عن شيوخه "جزء الزمخشري".

وكتاب "تحفة الأديب" حافل بالمناظرات العلمية، والمجالس اللغوية والنحوية، والفوائد اللغوية، والاستطرادات المهمة في التدقيق في أسماء العلماء وكتبهم إضافة لما يمكن تسميته بالتفسير اللغوي والنحوي لبعض الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية عدا أن السيوطي كان مهتما بالحديث عن مكانة علم النحو وموقعه بين العلوم، والآليات المنهجية عند بعض النحاة، مثل ابن الخشاب، وثعلب، والفراء، وأبي حاتم، وغيرهم من أئمة النحو.

ويبقى الكتاب مصدراً جديداً مهماً في مكتبة التراجم العربية يسد النقص، ويصحّح الخلل، ويفتح أبواباً جديدة في البحث العلمي في النحو واللغة والأدب والتفسير والفقه والحديث؛ ذلك أنه يطرح مع كل معلومة، أو قضية، أو ظاهرة سؤالات جديدة في أفاق المعرفة العربية الإسلامية تستاهل البحث، وتنتظر الجواب من الباحثين.

وفي الجوانب غير العلمية نجد السيوطيّ معنيًا كلّ الاعتناء بوصف بيئة النحاة الاجتماعية، وتحديد طرائقهم في الحياة؛ مما يجعل منه مصدراً واسعاً لما يمكن تسميته بالحياة الاجتماعية للنحاة واللغويين.

#### وصنف المخطوطة

يقع مخطوط "تحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب" في جزأين منفصلين، ومكانين مختلفين في تركيا:

#### ١- الجزء الأول: جزء مكتبة شهيد علي باشا

يوجد هذا الجزء في مكتبة شهيد علي باشا في إستانبول تحت الرقم (١٦٦٧)، وهو ويتكون من (٢٤٩) صفحة، حجم الصفحة الواحدة (٥,٥١سم × ٢,٢٢سم)، وهو مصنف ضمن كتب النحو والتراجم، كتب في صفحة الغلاف بخط واضح كبير "تحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب" وتحته: "للفقير عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي لطف الله به" وتحته من جهة اليمين تملّك مكتوب بخط نسخي جميل دقيق، نصّه: «من نعم الله على عبده الفقير إليه عبدالقادر بن عمر البغدادي»، ومقابله من جهة اليسار ما نصّه: «استصحبه الفقير: عارف كمال العدل»، وفي أسفل منه من جهة اليمين تحديد لأول الجزء وأخره، نصّه: «من حرف الهمزة إلى قوله: في الشعر حذف

ألف الاستفهام» ويقابله ملحوظة بخط السيوطي -رحمه الله- نقلها عن كتاب "الفصوص" لصاعد، وفي وسط الصفحة من جهة اليمين ختم وقف مكتبة الوزير الشهيد علي باشا، وفي الأسفل منه في المنتصف تملك نصه: «بر من الله تعالى على العاجز الضعيف عبدالجواد بن صهيب الرافعي الأنصاري، عُفي عنهما وعنهم في أواخر شعبان المبارك سنة ١٠١٩»، ثم ختم المكتب السليمانية التي تقع ضمنها مخطوطات شهيد على باشا.

يبدأ هذا الجزء بخطبة الكتاب، ثم تراجم حرف الهمزة، وأولها ترجمة الأصمعي، وينتهي بترجمة الزجّاجي، وبعدها فراغ سود فيه السيوطي شيئاً من مسائل الاستفهام.

وهذا الجزء بخط السيوطي نفسه إلا في مواضع قليلة اعتمد فيها على غيره في النقل، ثم قام بالمقابلة والتعديل والتعليق بخطه المعتاد، وهو خط تعليق مقروء بوضوح إلا عندما تختلط حواشي الصفحة بالمتن فيتداخل الخط ويصبح عسر القراءة.

متوسعً عدد الأسطر في الصفحة الواحدة خمسة عشر سطراً تقريباً، ومتوسط عدد الكلمات عشر كلمات في السطر الواحد.

#### ٢- الجزء الثاني: جزء المكتبة السليمانية

يوجد هذا الجزء في المكتبة السليمانية في إستانبول ورقمه الأصلي (١٤١٤)، وعلى غلافه بخط كبير مقروء: «الثاني من تحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب للسيوطي»، ويتكون من (٣٣٦) صفحة، بحجمين من الصفحات هما: (١٥سم × ٢٢سم) و (١٠ × ٥,٧١سم) وعلى يمين صفحة الغلاف تملّك باسم المفتي في السلطنة العثمانية بقسطنطينية سنة (١١١٢) وحولها إلى جهة الأسفل حكم غير واضحة.

ويبدو أن القائمين في المكتبة السليمانية بعد أن ضموا مخطوطات شهيد علي

باشا إليها انتبهوا إلى أنّ هذا الجزء هو الجزء الثاني من المخطوط السابق، فغيروا الرقم إلى (١٦٦٧/٢)، وهذا الجزء لا يختلف عن الجزء الأول إلاّ أنّه غير تامّ، فقد تركت صفحات الترجمة للسكّاكيّ، والصفّار، وابن الضائع، وطاهر بن القزوينيّ، وابن معزوز، والمالقيّ، وابن يسعون بيضاء لا شيء فيها سوى اسم صاحب الترجمة، مع وجود سقط من أول ترجمة سيبويه، وأول ترجمة أبي شامة بما لا يقلّ عن صفحة.

وفي الصفحة الخامسة والسبعين منه ما نصّه: «طالع في هذه الكراريس العبد الفقير إلى الله تعالى: محمد بن عبدالباقي عفا الله عنه سنة ١١١٩».

يبدأ هذا الجزء بترجمة ابن السراج، وينتهي بترجمة ابن يعيش الحلبيّ، والخطّ الغالب عليه هو خطّ السيوطيّ نفسه.

متوسيط عدد الأسطر في الصفحة الواحدة خمسة عشر سطراً، ومتوسيط عدد الكلمات عشر كلمات في السطر الواحد.

### مصورتا المخطوط

حصلنا في سنة ١٩٩٨م على نسخة مصورة على شكل ميكروفيلم من الجزء الأول والثاني من المخطوط تفضلت علينا بتصويرها المكتبة السليمانية في إستانبول، وقد قمنا باستنساخ صورة ورقية عن الميكروفيلم، واطلعنا على مضمونه، فأدركنا أنه إضافة حقيقية مهمة للمكتبة العربية في تراجم النحاة، لكننا بقينا متوجّسين خيفة من أمر تحقيقه بالاعتماد على نسخة واحدة مع أنها النسخة الاصلية والغالب عليها خط السيوطي نفسه، فاجتهدنا في البحث في فهارس المخطوطات العالمية علنا نقع على نسخة ثانية، تسمح لنا بخوض مغامرة تحقيق الكتاب، لكننا لم نجد شيئاً سوى ما راودنا من شك بشأن أن تكون "طبقات النحاة الوسطى" المحفوظ مخطوطها بخط السيوطي نفسه في المكتبة الوطنية في باريس تحت الرقم (٢١١٩) نسخة ثانية من

مخطوط "تحفة الأديب"، وقد قطعنا الشك باليقين بعد أن حصلنا على مصورة عنها، فإذا بها نسخة متميزة من بغية الوعاة.

ثم اطلعنا على كتاب "معجم مؤلفات السيوطيّ المخطوطة بمكتبات المملكة العربيّة السعوديّة العامّة" لناصر بن سعود بن عبدالله السلامة، فوجدنا فيه إحالة على مخطوط "تحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب" نصّها «تحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب، مكتبة جامعة أمّ القرى (١/٤٥٨١) عن مكتبة سيد علي باشا، إستانبول (٢/٤٥٨١) عن المكتبة نفسها. مركز البحث العلميّ بجامعة أمّ القرى (١٠٥٣) عن مكتبة سيد علي باشا، استانبول»(١).

وقد فهمنا هذه الإحالة على أنها ترقيم جديد للنسخة الأصلية الموجودة في المكتبة السليمانية في تركيا، وتأكّد لنا هذا الفهم بعد أن يسر الله سبحانه وتعالى لنا الحصول على مصورة عن نسخة جامعة أم القرى فإذا هي صورة عن الأصل الأول في تركيا.

وهكذا اجتمع لدينا مصورتان عن أصل واحد، ولا فرق بينهما إلا في جودة التصوير الذي تمتاز به المصورة السعودية باستثناء أول صفحة من الجزء الأول، فاتكلنا على الله العلي القدير في النهوض بأمر تحقيق هذا السفر العظيم من أسفار السيوطي رحمه الله، ليكون إضافة إلى المكتبة السيوطية خاصة، ومكتبة التراجم النحوية عامة.

#### منهج تحقيق المخطوط

لم نخرج في منهجنا في تحقيق كتاب "تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب" عما

<sup>(</sup>١) معجم مؤلفات السيوطي المخطوطة: ٤٢.

تعارفه كبار المحقّقين في العربيّة، ولا سيّما محققي كتب التراجم من أعراف علميّة مَرّتْ مع الزمن والتجربة حتى غدت أصولاً لعلم تحقيق النصوص ودراستها، فبعد أن حصلنا على مصورتين متطابقتين عن الكتاب: واحدة من المكتبة السليمانيّة في إستانبول من تركيا حيث أصل المخطوط، وأخرى عن مصورة جامعة أم القرى في الملكة العربيّة السعودية عن أصل المخطوط في تركيا، قمنا بالخطوات العلميّة الآتية:

- ١- نسخ المخطوط كاملاً مع الرجوع في الكلمات غير الواضحة إلى المقابلة بين
   المصورتين معاً؛ إذ ثمة اختلاف في جودة التصوير بين المصورتين: التركية
   والسعودية؛ فالثانية أفضل.
- ٢- المقابلة بين النسعْخ، والمخطوط، وفي هذه الخطوة أفدنا من بعض المصادر في قراءة بعض الأسطر والكلمات التي اعتاصت قراءتها عليها؛ لأن السيوطي –رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان حريصاً على توثيق ما يكتبه بذكر مصدره، فقدم لنا خدمة جُلّى في قراءة المعتاص من الكلمات، ولا سيما عندما يكتب الخط السريع، إذ يهمل غالبا الإعجام وتنسيق الشعر.
- ٣- تخريج التراجم من المصادر التي ذكرها السيوطي، وفي هذه الخطوة كنا أمام خيارين: أولهما: أن نشير إلى موضع كل معلومة يذكرها السيوطي في المصدر الذي يُحيل إليه، وبذا يتضخم حجم الحواشي كثيراً؛ لأنه لم يكن ينقل الترجمة كاملة حسب ترتيب المصنف الأول، بل كان يقدم تارة، ويؤخر أخرى، ويختصر ثالثة، ويجمع إلى المصدر مصدراً آخر رابعة، ويفصل المجمل خامسة، و... إلخ حسب منهجه هو في الترتيب والعرض والتحليل.

وأما ثانيهما: فأن نشير في الحاشية الأولى من كلّ ترجمة إلى مصادره التي رجع إليها، ونحدد موضع الترجمة، فإذا ذكر معلومة خارج موضع الترجمة التزمنا بتخريجها وتحديد موضعها.

وقد أخذنا بالخيار الثاني، وزدنا عليه، فكنًا نذكر مصادر كل ترجمة، سواء أذكر السيوطي تلك المصادر في مصادره، أم لم يرجع إليها لكننا استعنا بها في التحقيق ورأينا أن من الفائدة للباحثين والقراء الإشارة إليها، وتحديد موضع الترجمة فيها.

وطورنا في هذا الخيار أمراً نرجو أن يلقى قبولاً عند العلماء والباحثين والقراء، فذكرنا في ذيل مصادر كل ترجمة أهم الدراسات التي تناولت الشخصية المترجم لها، وكنا في اختيارنا لها نصدر عن معرفتنا التخصصية في النحو والصرف؛ لهذا كنا ننتقي الأفضل علمياً من وجهة نظرنا، فمن حق القارئ علينا ألا ننسى أنفسنا فننصحه بما هو متميز من الدراسات، وقد شرطنا على أنفسنا ثلاثة شروط: أولها: أن تكون الدراسات كتباً مطبوعة أو أبحاثاً متداولة؛ فاستبعدنا الرسائل الجامعية لأنها غير متداولة. وثانيها: أن تكون هذه الدراسات والأبحاث مما اطلعنا عليه وقرأنا ما فيه، فاستبعدنا الدراسات التي سمعنا عنها ولم نتمكن من الاطلاع عليها وتقييمها مع أنها قد تكون متميزة مهمة. وثالثها: أن تكون هذه الدراسات دراسات علمية لا انطباعية أو انفعاليّة؛ لهذا كان أصل معظم الدراسات التي ذكرناها رسائل علمية حاز مؤلفوها بها شهادات جامعية عليا.

وهذا المسلك الذي سلكناه في ذكر الدراسات الحديثة يحقّق عدة أهداف، منها: تحديد ما دُرس، وما لم يدرس من أعلام النحو والصرف واللغة، ومنها ربط الباحثين بأحدث ما كُتب عن صاحب الترجمة من دراسات وأبحاث، ومنها الاعتراف بفضل الباحثين المحدثين في التعريف بأعلام النحو واللغة وتحديد مكانتهم في تاريخنا العلمي.

٤- الإشارة إلى الفروق الجوهرية بين منقول السيوطي وأصل النقل من حيث الاختصار والإجمال والتفصيل واختلاف المعنى مع إهمال الإشارة إلى ما لا يؤثر مثل الواو والفاء، فكثيراً ما يقع الاختلاف بينهما في المخطوطات العربية،

- ومثلها قراءة (إنَّ) بهمزة فوقيّة أو تحتيّة.
- ٥- تخريج الآيات القرآنية ضمن متن الكتاب بذكر اسم السورة، ثم رقم الآية بين حاصرتين.
- 7- الاكتفاء برد الأحاديث والآثار إلى مظانها، كأن نحيل في تخريج حديث إلى كتاب شعب الإيمان للبيهقي أو السنن الكبرى للطبراني، أو مسند الإمام أحمد، أو ما شابه من كتب الحديث النبوي الشريف، وإذا كان الحديث النبوي في أحد مصادر الترجمة اكتفينا بتحديد موضع الترجمة المذكور في حاشية مصادر الترجمة كأن يكون الحديث من كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.
- ٧- تخريج شعر النحاة من دواوينهم إذا كانت لهم دواوين مطبوعة كديوان ابن دريد،
   وحازم القرطاجني، وأبى حيان.
- ٨- شرح الألفاظ والتراكيب المستغلقة الصعبة مع الإقلال منها ما أمكن ثقة بالقارئ
   من جهة، ورغبة في تقليل الحواشي من جهة أخرى.
  - ٩- عمل دراسة علميّة تقديميّة للتعريف بالسيوطيّ وكتابه ومنهجه وقيمته.
- ١٠ عمل فهارس علمية متنوعة تسهل على الباحثين الوصول إلى مبتغاهم من الكتاب،
   كفهرس الآيات القرآنية، والأحاديث والآثار، والأقوال السيارة، والشعر، والأمثال،
   ومصادر السيوطي، ومسائل اللغة، وغيرها من الفهارس التي اجتهدنا أن تكون
   مفاتيح للدخول إلى عالم هذا الكتاب القيم.



صورة عن الصفحة الأولى من الجزء الأول

# 1422 15 wit. # 161.7h MILLET OFFEL KOTOFILLES Ferzykloh TASNIF No.

صورة عن الصفحة الأولى من الجزء الثاني

صورة عن بداية ترجمة الطبريّ في الجزء الثابي

# النص المقتق



www.dorat-ghawas.com



#### بسم الله الرحمن الرحيم

سبُحان (١) الله رافع الطباق، والحَمدُ لله (٢) بالعَشيِّ والإشراق، ولا إله إلا الله (٦) الملكُ الخَلاق، والله أكبرُ أملاً بها الآفاق، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدنا محمد أفضلِ مَنْ رَكب البُراق، وعلى أله وصبَحبه إلى يوم التُّلاق.

هذا الكتابُ الثالثُ<sup>(٤)</sup> الموعود به على مُغْني اللبيب للإمام جمالِ الدين بن هشام<sup>(٥)</sup>، وهو تراجم مَنْ فيه مِنْ النُّحاة على وجه بسيط كثيرِ الفوائد جَمِّ العوائد، يُسمَّى "تُحفة الأديب في نُحاة مُغني اللبيب"، ورتَّبتُه على حروف المعجم في الشُهرة، كما صنع جمال الدين<sup>(١)</sup> الإسنوي<sup>(٧)</sup> في تراجم الفقهاء الذين في شرح الرافعي<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) تقع هذه المقدّمة في الصفحة الثانية من الجزء الأول من المخطوط، تسبقها صفحةُ الغلاف التي فيها الاسم الصريح للمخطوط والمؤلف، وعدّة تمليكات، وخَتْم وَقْف خزائن الوزير الشهيد علي باشا، عدا خَتْم المكتبة السليمانية.

<sup>(</sup>٢) بعدها في الأصل الملك الخلاق لكن المؤلف شطب العبارة بخط صغير، ووضع إشارة تعديل تشير إلى حاشية الصفحة، وفيها بالعشي والإشراق.

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصل "الذي بيده مفاتيح الأرزاق، والله أكبر بالعشي والإشراق" لكن المؤلف شطب العبارة وعدلها كما هو مُثبت.

<sup>(</sup>٤) خدم السيوطيّ -رحمه الله- كتاب "مُغني اللبيب" بخمسة كتب، منها هذا الكتاب الذي ننهض بتحقيقه وكلمة "الثالث" إشارة إلى أنّه مسبوق بكتابيه: الفتح القريب، وشرح شواهد المغني راجع تفصيل جهود السيوطيّ في العناية بكتاب "المغني" في موضعه من الدراسة.

<sup>(</sup>٥) راجّع حديثنا عن ابن هشام وكتأبه "مُغني اللبيب" في موضعه من الدراسة.

<sup>(</sup>٦) جمال الدين: زيادة من الحاشية.

<sup>(</sup>٧) هو جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأموي القرشي الإسنوي المتوفى سنة ٧٧٢هـ، فقيه، مؤرَّخ، عالم بعلوم العربية، اشتهر بكتبه في الفقه الشافعي وتراجم رجاله. انظر: الدرر الكامنة: ٢/١٥-٢١٠. والبغية: ٢/٩٢-٩٢.

<sup>(</sup>٨) هو كتاب "العزيز في شرح الوجيز" شرح فيه مؤلّفه عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم المعروف بالرافعي المتوفّى سنة ٦٢٣هـ كتاب "الوجيز في الفقه الشافعي" للغزالي شرحاً مبسوطاً طار ذكرُه في الأفاق. وهو مطبوع.

انظر: سيّر أعلام النبلاء: ٢٥٢/٢٢ - ٢٥٥.

والروضة (١) في أول المهمات (٢)، وفي طبقاته (٢) أيضاً؛ لأنّه أسهل للكشف، فأذكر مثلاً الأخفش والأصمعيّ وابن إياز في حرف الهمزة، وصاحب الإيضاح ابن الحاجب، وأبو حينًان، والحريريّ في حرف الحاء، والزّجّاجيّ والزّمَخْشَريّ في حرف الزاي [اسمأ كان أو كُنية أو نَسَبا أو إضافة مُعتبراً في الكُنية والإضافة الجزء الثاني] (١)، وأقدمُ في كلّ حرف الأقدم وفاةً فالأقدم.

ومِن الله المعونة، وله الحمد على ما مَن وأنعم.



 <sup>(</sup>١) هو كتاب "روضة الطالبين وعمدة المفتين" في الفقه الشافعي ليحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة ١٧٧هـ.

<sup>(</sup>٢) هو كتاب ضخم شرح فيه الإسنوي كتاب الرافعي والنووي شرحاً موسوعياً بدا فيه بترجمة الفقهاء المذكورين في الكتابين.

<sup>(</sup>٣) هو كتاب طبقات الشَّافعيَّة للإسنويِّ، محقق مطبوع.

<sup>(</sup>٤) ما بين معقفين زيادة من الحاشية.

# **\*[\]**

# الأصمعي

عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مُظَهِّر – بظاء معجمة، وهاء مشددة مكسورة، كذا ضبطه ابن ماكولا<sup>(۱)</sup> – بن رياح بن عمرو بن عبد شمس بن أعيا بن سعد بن عبد غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مُضر بن نزار بن مَعَد بن عدنان الباهلي البصري أبو سعيد صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار والملّح والنوادر. وقيل: إن قريباً لقب والده، واسمه عاصم، وكُنيته أبو بكر.

قال الحافظ جمال الدين المزّيّ في كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرّجال: روى عن أبي أُمية إسماعيل بن يعلى التُقفيّ، وبَكَّار بن عبد العزيز بن أبي بكرة التَّقفيّ، وأبي الأشهب جعفر بن حيّان العُطارديّ، وحمًّاد بن زيد، وحمًّاد بن سلّمة، والخليل بن أحمد، وسمُفيان بن عُيينة، وسلّمة بن بلال، وسليمان التَّيْميّ، وسلّيمان بن المُغيرة،

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: المعارف: ٣٥٥-٤٥٥. الجَرْح والتّعديل: ٥/ ٣٦٣. مراتب النحويين: ٨٠-١٥٠. التُقات: ٨/٨٨. أخبار النحويين البصريين: ٧٧-٨٠. طبقات النحويين واللغويين: ٧٦٧-١٧٤. الفهرست: ٨٦-٨٨. نور القبس: ٢١٥-١٧٠. تاريخ أصبهان: ٩٤-٩٥. تاريخ العلماء النحويين: ٨٢٢-٢٢٤. تاريخ بغداد: ١٠/ ٤٠٩-١٨٥. تاريخ دمشق ٧٧/٥٥-٩٠. نزهة الألباء: ١٩-١٠٠. الانساب: ١/٧٧١ -١٨٧٨. المنتظم: ١٠/ ٢٢٠-٢٣٠. المنتقى من أخبار الأصمعيّ: إنباه الرواة: ٢/٧٩-٥٠٠. وفيات الأعيان: ٣/ ١٧٠-٢٧١. البلغة: ٢١٩-١٣٠. تهذيب الكمال: ٨١/ ٢٨٣-٩٤٣. إشارة التّعيين: ١٩٢-١٩٠. تاريخ الإسلام: (وفيات: ٢١١-٢٠١): ١٩٢٤. سير أعلام النّبلاء: ١/ ١٧٥-١٨١؛ الكاشف: ١/٨٦٠. مسالك الأبصار: ٧/١٢-٢٠١. الوافي: ١٩/ ٢٦١-١٠٠. غاية النّهاية: ١/٠٧٠. البغية: ٢/١١-١٠٠. طبقات المفسرين: ١/١٥٥-٢٥٦.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>–</sup> الأصمعيّ اللغويّ.

<sup>-</sup> الأصمعيُّ وجهوده في رواية الشُعر العربيّ.

<sup>-</sup> الأصمعي صاحب اللَّغة وإمام الرواة.

<sup>(</sup>۱) الإكمال: ٧/٢٦٢.

وشُعبة بن الحَجُاج، وعبدالله بن عَون، وعبد الرحمن بن أبي الزّناد، وعبد الصمد بن شبيب، وعبد العزيز بن أبي حازم، وعبد العزيز بن أبي سلّمة المَاجَشون، وعثمان الشّحَام، وعدي بن الفصيل، وعمر بن أبي زائدة، والعلاء بن حريز العنبري، وغسّان بن مُضر الأزدي، وقُرة بن خالد السدوسي، وكثير العابد، وكيسان مولى هشام بن حسنان، ومالك بن أنس، والمبارك بن سعيد الثوري، ومسعر بن كدام، ومعتمر بن سليمان، ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ، وهشام بن سعد المدني، ويعقوب بن محمد طحلاء، وأبي عمرو بن العلاء المازني.

روى عنه: إبراهيم بن سنُفيان الزِّياديّ، وأبو مسلم إبراهيم بن عبدالله الكشّيّ، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، وأحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحراني، وأحمد بن عبيد بن ناصح النحوي أبو عصيدة، وأحمد بن عمر بن بكير النحوي، وأحمد بن محمد اليزيديّ، وإسحاق بن إبراهيم الموصليّ، وبشر بن موسى الأسديّ، والخضر بن أبان الهاشمي، ورجاء بن الجارود، وأبو يعلى زكريا بن يحيى المنقرى، وسلَّمة بن عاصم صاحب الفرُّاء، وأبو داود سلِّيمان بن معبد السنجيّ، وأبو حاتم سهل بن محمد السجستانيّ، وعباس بن عبد العظيم العنبريّ، وأبو الفضل عباس بن الفرج الرّياشيّ، وأبو هفًان عبدالله بن أحمد بن حرب الشاعر، وعبدالله بن الحسن بن إبراهيم الأنباريّ، وابن أخيه عبد الرحمن بن عبدالله بن قُريب الباهليّ، وعبد الرحمن بن هانئ النحوي، وأبو قُلابة عبد الملك بن محمد الرّقاشي، وأبو وهب على بن ثابت البصري، وعلى بن سعيد بن جرير النسائي، وعلى بن عَثَّام العامري، وعمر بن شبُّة بن عبيدة النميري، وعمرو بن مرزوق الباهلي، وأبو عُبيد القاسم بن سلام، وقعنب بن المحرر الباهليّ، ومحمد بن إدريس الشافعيّ ومات قَبلُه، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرّازيّ، ومحمد بن إسحاق الصاغانيّ، ومحمد بن الحسين بن أبي حليمة الأحنفيّ، ومحمد بن عبد الرحمن مولى الأنصار، وأبو بكر محمد بن عبد الملك بن زُنجوَيه، ومحمد بن عبيد بن سفيان القُرشي والد أبي بكر بن أبي الدنيا، وأبو العَيناء محمد بن القاسم بن

خلاًد، ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي، ومحمد بن يونس الكديمي، ومسعود بن بشر المازني، ونصر بن علي الجهضمي، ويحيى بن حبيب بن عربي، ويحيى بن معين، ويعقوب بن سنُفيان الفارسي، ويعقوب بن شبية السدوسي.

قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: سمعت الأصمعي يقول: سمع مني مالك بن أنس.

وقال أبو عوانة الإسفراييني عن أبي أمنية الطرسوسي: سمعت أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين يُثنيان على الأصمعي في السنُّنة. قال: وسمعت على بن المديني يُثني عليه.

وقال الرياشي عن الأصمعي: قال لي شُعبة: لو أتفرَغ لجئتُك. وقال أبو بكر بن أبى خُثيمة عن يحيى بن معين: الأصمعي ثقة.

وقال أبو معين الحسين بن الحسن الرّازيّ: ستالتُ يحيى بن معين عن الأصمعيّ، فقال: لم يكنْ ممن يكذب، وكان من أعلم الناسِ في فنّه.

وقال الربيع بن سليمان: سمعتُ الشافعيّ يقول: ما عبُرَ أحدٌ عن العرب بأحسنَ من عبارة الأصمعيّ.

وقال محمد بن أبي زكير الأسواني: سمعتُ الشافعي يقول: ما رأيتُ بذلك العسكر أصدقَ لهجةً من الأصمعيّ.

وقال أبو عبيد الآجريّ: سنئل أبو داود عن الأصمعيّ، فقال: صدوق.

وقال إبراهيم الحربيّ: كان أهلُ البصرة أهلَ العربيّة منهم أصحابُ الأهواء إلا أربعة فإنّهم كانوا أصحاب سنّة: أبو عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، ويونس بن حبيب، والأصمعيّ.

وقال أبو العَيناء: قال الجاحظ: كان الأصمعيّ منّانيّاً (١). فقال له العباس بن

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: "مانيًا". وفي معجم الأدباء: "منّانيًا". وفي اللسان: النسبة إلى ماني: منّانيً ومانيّ، والقياس مانويّ. انظر: تاريخ بغداد: ٤١٦/١٠. ومعجم الأدباء: ٥/٩/١. واللسان: مادة (حرن).

رستم: لا والله، ولكن تذكر حين جلست إليه تسأله، فجعل يأخذ نعليه بيده وهي مخصوفة بجريدة، ويقول: نعم قناع القدري، نعم قناع القدري. فعلمت أنه يعنيك، فقمت.

وقال أبو سعيد السيرافي في طبقات النحاة البصريين: كان الأصمعيّ صدوقاً في الحديث، عنده عن ابن عَون، وحمّاد بن سلّمة، وحمّاد بن زيد، وغيرهم، وعنده القراءات عن أبي عمرو، ونافع، وغيرهما، ويتوقّى تفسير شيء من القرآن والحديث على طريق اللغة.

حدثنا أبو علي الصفّار حدثنا نصر بن علي، قال: حضرتُ الأصمعيّ وقد ساله سائل عن معنى قول النبي ( علي المنه الله اليمن وهم أبخع نفساً ». قال: يعني: أقْتَل نفساً. ثم أطرقَ مُتَندّماً على نفسه كاللائم لها، فقال: ومن أخذني بهذا وما علمي به؟ فقلتُ له: لا عليكَ؛ فقد حدثني سنُفيان بن عُيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عزُ وجلّ: ﴿ فلعلُك باخعٌ نفسكَ ﴾ [سورة الكهف، الآية ٦] أي: قاتل نفسك. فكأنه سرري عنه.

وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرَّد: حدثنا أبو عمر الجَرميَ<sup>(۱)</sup>، قال: صرتُ إلى الأصمعيَّ ومعي كتاب "المجاز" لأبي عُبيدة، فقال لي: هاته. فأعطيتُه، فنظرَ فيه حتى انتهى إلى أخره، ثم رجعتُ إليه، فقال لي: قال أبو عُبيدة في أول كتابه: ﴿الم ذلك الكتابُ لا ريبَ فيه﴾ [سورة البقرة، الآية ١-٢] أي: لا شكُ فيه (٢). فما يُدريه أنَّ الريبَ الشكُ؛ قال: فقلتُ له: أنتَ فسرَّتَ لنا في شعر الهُذَليين:

قالوا تركنا القوم قد حُصروا به فلا ريب أن قد كان ثُمُ لجيمُ قال: فأمسكَ ولم يقل شيئاً، ورد الكتاب.

حدثنا أبو بكر بن السنرّاج، قال: حدثنا أبو العباس المبرّد، قال: قال الأصمعيّ:

<sup>(</sup>١) في أخبار النحويين البصريين: 'أبو قلابة'. انظر: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن: ١/٢٩.

راني أعرابي وأنا أكتب كل ما يقول، فقال: ما تدع شيئا إلا نمصته. أي: نَتَفتَه. وقال له بعض الأعراب وقد رآه يكتب كل شيء:

ما أنتَ إلا الحُفظة تكتبُ لَفظ اللَّفظَ اللَّفظَ اللَّفظَ اللَّفظَ اللَّفظَ اللَّفظَ اللَّفظَة الشَّرود.

وقال وكيع في الغُرر: حدثني الحسين بن إبراهيم بن سعدان حدثني محمد بن عبادة الواسطي، قال: حدثني عمر، قال: أتيتُ في زمن سليمان بن عبد الملك صبيحاً النسابة، فقال لي: من أنت؟ فقلتُ: أنا إبراهيم. قال: ابن من؟ قلتُ: ابنُ عبد الملك. قال: ابن من؟ قلتُ: ابن علي. قال: ابن من؟ قلتُ: ابن أصمع بن مُظَهِّر؛ قد رأيتُ مُظَهِّراً يُدفَن بكاظمة مسلماً (۱). قال الأصمعيّ: هذا قبل أن يقدم بنو أصمع البصرة.

وقال الإمام أبو عمرو عمر بن سعيد الداني في ترجمته من طبقات القُرَّاء: روى القراءة عن نافع بن أبي نُعَيم، وأبي عمرو بن العلاء، وله عنهما نسخة، وروى عن الكسائي حروفاً، وسمع ابن عون، والثوري. روى عنه الحروف أبو حاتم، ونصر بن علي، وعبد الرحمن بن محمد الحارثي.

وقال أبو الطيّب اللغوي في مراتب النحويين: كان في هذا العصر ثلاثة، هم أئمة الناس في اللغة والشعر وعلوم العرب، لم يُر قبلهم مثلهم ولا بعدهم، عنهم أخذ جُل ما في أيدي الناس من هذا العلم، بل كلّه، وهم: أبو زيد، وأبو عُبيدة، والأصمعيّ، وكلّهم أخذوا عن أبي عمرو بن العلاء اللغة والنحو والشعر، ورووا عنه القراءة، ثم أخذوا بعد أبي عمرو عن عيسى بن عمر، وأبي الخطّاب الأخفش، ويونس بن حبيب، وعن جماعة من ثقات الأعراب وعلمائهم مثل أبي مهدية، وأبي طفيلة، وأبي البيداء، وأبي خيرة واسمه إياد بن لقيط، وأبي مالك عمرو بن كَركرة صاحب النوادر من بني نمير، وأبي

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات النحويين واللغويين: ١٦٧.

الدُّقَيْشِ الأعرابيّ، وقد أخذ الخليل أيضا عن هؤلاء، واختلف إليهم (١)، وكان أبو زيد أحفظ الناسِ للغة بعد أبي مالك، وأوسعهم رواية، وأكثرهم أخذاً عن البادية (٢).

وقال ابن مناذر: كان الأصمعيّ يُجيبُ في ثلثِ اللغة، وكان أبو عُبيدة يُجيب في نصفها، وكان الأصمعيّ يُجيب في تُلثيها، وكان أبو مالك يُجيب فيها كلّها.

قال أبو الطيب: وإنما عنى ابن مناذر توسعهم في الرواية والفُتيا؛ لأنَّ الأصمعيّ كان يُضعين ولا يجور إلا أصبح اللغات، ويلج في ذلك، ويمحك، وكان مع ذلك لا يجيب في القرآن وحديث النبى (عَلَيْ) فعلى هذا يزيد بعضهم على بعض (٢).

قال: وكان الأصمعي أتقن القوم للغة، وأعلمهم بالشعر، وأحضرهم حفظاً، وكان أبوه قد رأى الحسن وجالسه، وكان تعلم نقد الشعر من خلف الأحمر.

أخبرنا جعفر بن محمد أخبرنا علي بن سهل أخبرنا أبو عثمان الأشنانداني أخبرنا الثوري، قال: خرجت إلى بغداد، فحضرت حلقة الفراء، فرأيته يحكي عن الأعراب ويُمنَّل بشواهد ما كان أصحابنا يحفلون ببعضها، فلما أنس بي قال: ما فعل أبو زيد؟ قلت: مُلازمٌ لبيته ومسجده وقد أسنن. فقال: ذاك أعلمُ الناس باللغة وأحفظهم لها. ما فعل أبو عُبيدة؟ قلت: ملازمٌ لبيته ومسجده على سوء خُلقه. فقال: أما إنّه أكملُ القوم وأعلمهم بأيام العرب ومذاهبها. ما فعل الأصمعي؟ قلت: ملازمٌ لبيته ومسجده. قال: ذاك أعلمُهم بالشعر وأتقنُهم للغة وأحضرُهم حفظاً. ما فعل الأخفش؟ يعني سعيد بن مسعدة. قلتُ: معافى تركته عازماً على الخروج إلى الريّ. قال: أما إنّه إن كان خرج بن مسعدة. قلت أمعا النحو كلّه والعلم بأصوله وفروعه.

قال أبو الطيب: ولم ير الناس أحضر جواباً وأتقن لما يُحفظ من الأصمعي، ولا أصدق لهجة ، وكان شديد التاله؛ فكان لا يفسر شيئاً من القرآن، ولا شيئاً من اللغة له نظير أو اشتقاق في القرآن، وكذلك الحديث تحرُّجاً، وكان لا يفسر شعراً فيه هجاء،

<sup>(</sup>۱) مراتب النحويين: ۷۰–۷۱.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۷۳.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٧٢.

ولم يرفع من الحديث إلا الأحاديث اليسبيرة، وكان صدوقاً في كلِّ شيء، من أهلِ السنُّنة.

وُلِدَ سنة ثلاث وعشرين ومائة، وعُمَّرَ نيَفا وتسعين سنة. وقال ابن أخيه عبد الرحمن: مات عمي في صفر سنة ست عشرة ومائتين وله إحدى وتسعون سنة. انتهى.

وقال السيرافي في طبقاته: قال أبو العَيناء: توفّي الأصمعيّ بالبصرة وأنا حاضر سنة ثلاث عشرة ومائتين، وصلّى عليه الفضل بن إسحاق ، ويُقال: مات سنة سبع عشرة، وقيل: سنة ست عشرة، وبهذا جزم البخاريّ<sup>(۱)</sup>، أعني أنّه مات سنة ست عشرة. وقال خليفة بن خياط<sup>(۱)</sup>: مات سنة خمس عشرة . وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: بلغنى أنّ الأصمعيّ بلغ ثمانياً وثمانين سنة.

وقال أبو الطيب: قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي يهجو الأصمعي، وحسبك بالأصمعي (<sup>(۲)</sup>:

اليسَ من العجائب أنَّ شخصاً أُصَـيـمعَ باهليَّا يسـتطيلُ ويزعم أنَّه قـد كـان يفـتي أبا عـمـرو ويسـاله الخليلُ

قال أبو الطيب: وأمًّا ما يحكي العوام وسنُقاط الناس من نوادر الأعراب، ويقولون: هذا مما اختلقه الأصمعي. ويحكون أن رجلاً رأى عبد الرحمن ابن أخيه، فقال: ما فعل عمك؟ فقال: قاعد في الشمس يكذب على الأعراب. فهذا باطل ما خلق الله من شيئاً، ونعوذ بالله من معرة جهل قائله وسقوط الخائض فيه، وكيف يقول ذلك عبد الرحمن ولولا عمّه لم يكن شيئاً مذكوراً؟ وكيف يُكذّبُ عمّه وهو لا يروي إلا عنه؟ وأنى يكون الأصمعي كما زعموا وهو لا يفتي إلا فيما أجمع عليه العلماء، ويقف عما يتفردون به عنه، ولا يجيز إلا أفصح اللغات، ويلج في دفع ما سواه.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير: ٥/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خياط: ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) مراتب النحويين: ٨٦-٦٩، وفيه "أنَّ كلباً" بدل "أنَّ شخصا".

أخبرنا جعفر بن محمد أخبرنا علي بن سهل الجنديسابوي أخبرنا الزيادي، قال: ورد رجلٌ من خراسان على الأصمعي، فلما أنس به، قال له يوما وهو في داره: أين كتبُك؟ فأشار إلى شيء في زاوية استقله الرجل فقال: ليس إلا؟! قال: لا وإنه من حق لكثير.

وكان أبو زيد وأبو عُبيدة يخالفانه ويناونانه كما يناونهما، فكلّهم كان يطعن على صاحبه بأنّه قليل الرواية، ولا يذكره بالتزيّد، وكان أبو زيد أقلّهم طعناً على غيره، وكان أبو عُبيدة يطعن على الأصمعيّ بالبخل وضيق العطن، وكان الأصمعيّ إذا ذكر أبا عُبيدة، قال: ابن الحائك.

أخبرنا جعفر بن محمد، قال: أخبرونا عن أبي حاتم قال: أملى علينا أبو عُبيدة بيت عبد مناف بن ربع الهُذَليّ:

حـتى إذا أسلكوهمْ في قُـتائدة في شلاً كما تطرد الجمّالة الشردا

قال: وهذا كلام لم يجئ له خبر، وهذا البيت أخر قصيدة. قال: ومثله قول الله تعالى: ﴿ولو أنَّ قرآناً سُيِّرتْ به الجبالُ ﴾ [سورة الرعد، الآية ٢٦] إلى قوله: ﴿بل لله الأمرُ جميعاً ﴾ [سورة الرعد، الآية ٣١] قال: فجئتُ إلى الأصمعيّ، فأخبرته بذلك، فقال: أخطأ ابن الحائك، إنَّما الخبر في قوله "شلاّ كأنَّه قال: "شلوهم شلاً" قال: فجعلتُ أكتبُ ما يقول، ففكر ساعةً، ثم قال لي: اصبرْ؛ فإني أظنّه كما قال؛ لأنَّ أبا الجوديّ الراجز أنشدني:

لو قد حداهن أبو الجدودي برجز مستحنفر الروي الروي مستويات كنوى البرني مستويات كنوى البرني

فهذا كلام لم يجئ له خبر(١). فانظر إلى هذا الاتفاق مع شدة المنافسة، ثم لا يتهم

<sup>(</sup>١) المقصود بالخبر حذف جواب الشرط إن اكتنفه ما يدل عليه. انظر: مغني اللبيب: ٣٣/٢. وقد ذكر المبرد الآية والرجز ثم قال: «لم يأت بخبر لعلم المخاطب. ومثل هذا الكلام كثير. ولا يجوز الحذف حتى يكون المحذوف معلوماً بما يدل عليه من متقدم خبر أو مشاهدة حال». انظر: المقتضب: ٨١/٢.

أحدٌ صاحبه بالكذب، ولا يقذفه بالتزيد؛ لأنَّهم يبعدون عن ذلك.

فأما حضور حفظه وذكاؤه فإنه كان في ذلك أعجوبة، أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا القاسم بن إسماعيل حدثنا التوزي، قال: كنا عند الأصمعي، فوقف عليه أعرابي من بني أسد، فقال له: ما معنى قول الشاعر:

لا مــــال إلا العطاف تؤزِرُهُ أَمُّ ثلاثين وابنة الجـــبلِ فاندفع الأصمعي ينشد باقي الشعر، فعجب الأعرابي، وقال: ما رأيتُ عُضْلةً كاليوم.

أخبرنا أبو روق الهزانيّ: أخبرنا الرياشيّ، قال: كنا عند الأصمعيّ، فوقف عليه أعرابيّ، فقال: أأنت الأصمعيّ؟ فقال: نعمْ. قال: أنت عالم أهل الحضر بكلام العرب؟ قال: كذلك يزعمون. قال: ما معنى قول الأول:

وما ذاك إلا الديك شاربُ خمرة نديمُ الغُرابِ لا يملَ الخوابيا فلما استقلُ الصبحُ نادى بصوته للا يا غرابُ هل رددتَ ردائيا

فقال الأصمعي: إن العرب كانت تزعم أن الديك في ذلك الزمان الأول كان ذا جناح يطير به في الجوّ، وأن الغراب كان ذا جناح كجناح الديك لا يطير به، وأنهما تنادما ذات ليلة في حانة يشربان، فنفد شرابهما، فقال الغراب للديك: لو أعرتني جناحك لاتيتك بشراب فأعاره جناحه، فطار ولم يرجع، فزعموا أن الديك إنما يصيح عند الفجر استدعاء لجناحه من الغراب. فضحك الأعرابي، وقال: ما أنت إلا شيطان. وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت (١).

وأخبرونا عن أبي حاتم، قال: قلتُ للأصمعيّ: نقول الرّبة والرّبة للجماعة من الناس. فلم يتكلّم فيه؛ لأنّ في القرآن: ﴿ربِّيُون كثير﴾ [سورة أل عمران، الآية ١٤٦].

أخبرنا جعفر بن محمد قال: أخبرنا محمد بن الحسن الأزديُّ أخبرنا أبو حاتم:

<sup>(</sup>١) انظر: أمية بن أبي الصلت: حياته وشعره: ٢٢ . وفيه إشارة إلى أنَّ عجز البيت الثاني مختلً الوزن والصواب «نديم غراب».

سمعتُ الأصمعيّ يقول: تسعةُ أعشار شعر الفرزدق سرقةُ، وكان يُكاثر، فأما جرير فله ثلاثمائة قصيدة ما علمته سرق شيئاً إلا نصف بيت. قلتُ: ما هو؟ قال: هجاء. وتحرّج أن يذكره.

أخبرنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن العباس حدثني الخليل بن أسد قال: كنا عند الأصمعي، فجاءه رجل، فقال: زعم أبو زيد أن الندى ما كان في الأرض، والسدى ما سقط من السماء، فغضب الأصمعي، وقال: ما يصنع بقول الشاعر:

ولقد أتيتُ البيتَ يُخشى أهلُه بعد الهدوِّ وبعد ما سقط النَّدى

أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن يزيد حدثنا عبد الصمد بن المعذل، قال: رأيتُ الأصمعيّ بمكة وقد جاءه الأحمر الكوفيّ، فألقى عليه مسائل من الغريب، فجعل يجيبه والأحمر كأنّه مجنون من سؤاله وحركته، فلما انقضت المسائل تمثّل الأصمعيّ بقول ابن مقبل:

ما لكَ تجري [إلينا] غير ذي رسن وقد تكون إذا نجريكَ تُعيينا وقد بريتَ قداحاً أنتَ مُرسلها ونحنُ راموك فانظرْ كيفَ ترمينا

ثم سناله الأصمعيّ عن بيت، فلم يجبّ، فسناله عن ثانٍ فلم يجب، فسناله عن ثالثٍ فلم يجب، فسناله عن ثالثٍ فلجلج، فقال الأصمعيّ متمثلاً:

يُلجلجُ مضغةً فيها أنيضٌ أصلَتْ فهي تحت الكشع داءُ غصصت بنيئها وبشمت عنها وعندي لو طلبت لها شفاءُ

فقال الأحمر: ما يعرض لك في اللغة إلا مجنون.

أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن الرياشي أخبرنا أبي، قال: حدثنا الأصمعي، قال: تذاكرنا "أمَّات وأمهات" عند الرشيد، فقالوا: الأمهات للآدميين، والأمّات للبهائم. فقلتُ: معاذ الله، ثم أنشدتُ في أمات الآدميين وأمهات البهائم حتى قال لي الرشيد: حسنبك حسنبك.

أخبرنا عبد القدوس بن أحمد أخبرنا المبرّد أخبرنا الرياشي، قال: رأيتُ في النوم كأنى أسال الأصمعيّ بعدما مات: ما معنى قول الشاعر:

وكلُّ جسديدة فسالى بلاها وكلَّ جسديدة فسالى جسديد فقال لي: إلى يوم جديد يأتي عليها أو إلى بلى جديد، لا بدُّ من ذاك.

قال الرياشيّ: حتى في النوم وبعد الموت لم يخطئ.

أخبرنا محمد أخبرنا المبرد أخبرنا الرياشي، قال: ذُكِرَ أبو عطاء السندي عند الأصمعي، فطعن رجلٌ على شعره، فقال الأصمعي: أخبرني جندل بن الراعي، قال: لما دُفِن يزيد بن عمر بن هُبيرة، قال أبو عطاء السندي:

ألا إنَّ عيناً لم تَجُدُ يومَ واسطٍ عليك بجاري دمعها لجَمودُ عشية راحَ الدافنون وضُرَّجتْ جيوبٌ بأيدي ماتم وخدودُ فإن تُمس مهجورَ الفناء فطالما أقام به بعد الوفود وفود وإنَّكَ لم تبعد على متعهد بلى إنَّ من تحتَ الترابِ بعيد

أفيُقال لهذا: لا يُحسن! وكان في الأصمعيّ لجاج وخلاف، فقال الرجل: والله ما ظننتُ عطاءً يُحسنُ هذا، وإذا كان الله تعالى قد علَّمك من شعر كلَّ شاعر أحسنَه، فما حيلتُنا؟

أخبرنا جعفر بن محمد أخبرنا أحمد بن غياث النحوي حدثنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه، قال: كنتُ عند الرشيد، فدخل العباس بن الأحنف، فقال: يا أمير المؤمنين، قد عملتُ شعراً لم يسبقني إلى معناه أحدٌ. قال: هات. فأنشده:

عَ شيئاً يُعجبُ الناسا وصور نَّمُ عبَاسا فسإن زاد فسلا باسا ترى رأسيهما راسا بما قاست وما قاسا

إذا مــا شــنت أن تصنـ فــصـور ههنا فـوراً ودع بينهـما شـبرراً فــان لم يدنوا حــتى فكذبه وكــذبهــا قال: فنظر إليُّ الرشيدُ، فقلتُ له: يا أميرَ المؤمنين، قد سُبِق إليه. قال: هاتِ. فأنشدتُه:

لو أنَّ صــورةً من أهوى ممثَّلةً وصورتي لاجتمعنا في الجدار معا إذا تأمَّلتنا ألفيتنا عـجبا إلفانِ ما افترقا يوماً وما اجتمعا

قال: فأعرض عنه الرشيد، فقال: والله يا أمير المؤمنين، وحق رأسك، ما سمعت بهذين البيتين. وجعل يتنصل والرشيد ساكت، فلما خشيت أن يحرمه، قلت: صدق يا أمير المؤمنين، أنا عملت البيتين الساعة. فأمر له بجائزة ولي بضعفها.

أخبرنا جعفر بن محمد أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي أخبرنا أبو حاتم، قال: كان الأصمعي أدرى الناس للرجز؛ سمعت مرة نجرانياً أ(١) كان قد طاف بنواحي خراسان يساله، فقال: أخبرني فلان بالري أنك تروي اثني عشر ألف أرجوزة. قال: نعم، أروي أربعة عشر ألف أرجوزة. فعجبت فقال: أكثرها قصار؟ فقلت اجعلها بيتا أربعة عشر ألف بيت.

وكتب إليَّ أبو روق الهزانيَ، قال: سمعتُ الرياشيَ يقول: سمعتُ الأصمعيَ يقول: أحفظُ اثني عشرَ ألفَ أرجوزة. فقال له رجل: منها البيت والبيتان؟ فقال: ومنها المائة والمائتان.

حدثنا جعفر بن محمد أخبرنا عسل<sup>(٢)</sup> بن ذكوان عن المازني، قال: قلتُ للأصمعيّ: إنَّك لتحفظ من الرجز ما لا يحفظه أحد. فقال: إنَّه كان همنا وسندَمنا.

حدثنا جعفر بن محمد حدثنا محمد بن الحسن الأزدي حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي، قال: كنتُ عند شعبة بن الحجّاج، فروى حديثاً، قال فيه: «فيسمعون جَرشَ طيرِ الجَنّة» بالشين المعجمة، فقلتُ: "جرس" بالشين غير المعجمة، فالتفت يتنظُرُني، فلما رأني، قال: خذوها عنه فإنّه أعلم بها منا. والجرس الصوت.

<sup>(</sup>١) في مراتب النحويين: "بحرانيًا". انظر: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: "عليّ". انظر: ٩٥.

أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا القاسم بن إسماعيل حدثنا محمد بن سلاًم الجُمَحيّ، قال: حدثنا بعضُ كَتَبة الفضل بن الربيع، قال: كنا عند الفضل بن الربيع وعنده أبو عبيدة، فسأله عن قول عمر (رَوَقَ ) للمؤذن – وهو أبو محذورة –: أما خشيت أن ينشَقُ مُريطاؤك؟ أيُقصر أم يُمدّ؟ فقال أبو عبيدة: يُمدّ. فقال علي الأحمر وكان حاضراً: بل يُقصرُ. فقال أبو عبيدة: وما يُدريك يا مُذبذب؟ ودخل الأصمعيّ، فسأله عن ذلك، فقال مثل قول أبي عبيدة، فقال الأحمر: بل يُقصرُ. فقال له الفضل بن الربيع: اسكتْ؛ فإنك لا تكون بإجماع هذين خلافاً.

أخبرنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن موسى اليزيدي حماد بن السحاق بن إبراهيم الموصلي، قال: كنتُ عند أبي يوماً وبين يديه جارية تغني بشعر ابن الأحنف:

أمـا عـجبُ أنَّ جـيـراننا أعـدُّوا لوقتِ الغـروب غـروبا فلو كنتُ بالشـمسِ ذا طاقـة الطال على الشـمسِ حتى تغيبا

فقال لي: يا بُني، عجائب الدنيا معروفة معدودة، منها الأصمعيّ، وهو مما لا يعرفه الناس؛ اجتمعنا عند جعفر بن يحيى يوماً، فجرى ذكر هذين البيتين لابن الأحنف، فقلتُ أنا كالعابث: لستُ أشك أن أبا سعيد يعرف أصل هذا الفرع، فإنّه معنى مليح. فنظر إليّ نظر تمقّت، ولم يُجبني، فقال له جعفر: الهذا أول قبل العباس؟ فقال: أوله عندي قول النابغة:

لا مسرحسباً بغد ولا أهلاً به إن كان تفريقُ الأحبة في غد واخر من أتى به أبو إسحاق يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله التيميّ. قال له جعفر: فماذا قال؟ فأنشده:

نجمت نجومي أمس طالعُها سعد ونجمي اليوم ذو نحس

<sup>(</sup>١) في مراتب النحويين: "البربريّ". انظر: ٩٨.

یا لیت ربّی مَصدد أمس لنا هذاك جصم صعنا وفصر ق ذا بینا ترانی فی نعصیم هوی عصم الله فی المساء له المساء له فی المساء له فی

أبداً وكان اليوم ذا حبس شتان بين اليوم والأمس أرجو تأخُّر غَيبة الشمس فيه أعرن علي من نفسسي

قال: فأمر له جعفر بالف دينار. وخرج الأصمعيّ، فقال لي جعفر: يا إسحاق، في المنام ترى ما جرى؟ أظننت أنَّ مثلُ الأصمعيّ يكون في الدنيا؟ ثم حدَّث الرشيد بذلك، فوصله بالف دينار، فأخذ بكلمتين ألفي دينار.

قال أبو الطيب: ولم يحكِ الأصمعيّ، ولا صاحباه عن الخليل شيئاً من اللغة؛ لأنّه لم يكن فيها مثلهم، ولكنّ الأصمعيّ قد حكى عنه حكايات، وكان الخليلُ أسنُّ منه.

قال: وكان علي بن أصمع جدُّ أبي الأصمعيّ يتولّى محوّ المصاحف المخالفة لمصحف عثمان من قبل الحجُّاج، وإياه عنى الشاعر بقوله:

وإلا رسومُ الدارِ قفراً كأنُّها كتابٌ محاه الباهليّ ابن أصمعا

أخبرنا جعفر بن محمد أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي أخبرنا أبو حاتم، قال: قال الأصمعي: كلُّ شيء في أيدينا من شعر امرئ القيس فهو عن حمًّاد الراوية إلا شيئاً سمعناه من أبي عمرو بن العلاء (١).

قال أبو حاتم: قال الأصمعيّ: جالستُ حمَّاداً فلم أجد عنده ثلاثمائة حرف، ولم أرض روايته (٢).

أخبرنا عبد القدوس بن أحمد أخبرنا محمد بن يزيد حدثنا المازني قال: قال لي الأخفش: أتلزم الأصمعي؟ قلت: ما أفارقه. قال: أتتعلّم منه النحو؟ قلت: لا، ولكني أتعلّم منه المعاني واللغة والشعر. قال: مما ليس عندنا؟ قلت: نعم، مما ليس عندك. قال: فسلني عن شيء منه؟ قلت: أعن صعبه أم سهله؟ قال: عن سهله أولاً. قلت: ما يريد

<sup>(</sup>١) مراتب النحويين: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١١٨.

الشاعر بقوله:

ولم أعرف<sup>(۱)</sup> نصف البيت الأول؟ فقال الأخفش: "أمن زينب" أي: من نحو زينب، وقوله "ذي النار" يريد صاحبة النار. فقلتُ: ليس هكذا عنده، وإنَّما يقول: "ذي النار" معناه هذه النار. قال: الزمَّه، فهذا أحسن.

أخبرنا جعفر بن محمد أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي، وإبراهيم بن حميد قالا: حدثنا أبو حاتم، قال: كان الأصمعي أقام بالمدينة زماناً مع جعفر بن سليمان الهاشمي واليها، فقال الأصمعي: ما رأيت بالمدينة قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة (٢).

أخبرنا جعفر بن محمد أخبرنا علي بن محمد الحنفي أخبرنا أبو حاتم، قال: قال الأصمعيّ: العجبُ من ابن دأب حين يزعم أنَّ أعشى همدان قال:

ثم قال: يا سبحان الله! يحذف الألف التي قبل الهاء في "الله" ويرفع "تجارته" وهو منصوب، ويُجَوَّز هذا عنه، ويروي الناس عن مثله!(٢).

وقال السيرافي: حدثنا محمد بن سهل الكاتب حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد، قال: سمعتُ ابنَ الأعرابي يقول: شهدتُ الأصمعي وقد أنشد نحواً من مائتي بيت ما فيها بيتُ عرفناه.

وفي كتاب التصحيف للعسكري (٤): أنَّ الأصمعيِّ سأل الكسائيِّ بحضرة الرشيد

<sup>(</sup>١) في مراتب النحويين: "ولم أعرب". انظر: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في مراتب النحويين ذكر للسند. انظر: ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٥١–١٥٧.

<sup>(</sup>٤) شرح ما يقع فيه التصحيف: ق١، ١٥٦–١٥٧.

عن قول الراعى:

قــتلوا كــســرى بليلٍ مــحــرمــاً فــــتـــولًى لم يُمَـــتُعْ بكفَنْ أي إحرامٍ كان لكسرى؟ فسكت الكسائي، فقال الرشيد: يا أصمعي، ما تُطاقُ في الشعر.

وأخرجه الخطيب عن إسحاق الموصلي، قال: سأل الرشيد، فذكره، وزاد في أخره: لا تعرضوا للأصمعي في الشعر.

وفي طبقات السيرافي: قال ابن أخي الأصمعيّ: كان عمّي إذا ورد عليه شيء ينكره، قال: جحفل به. أي ارم.

وقال أبو العباس المبرّد: كان الأصمعيّ كثيراً ما يُذاكر أصحابه بمعاني الشعر، قال: ومرُّ به رجلان كانا يتناظران في المعاني، فلما رأياه قال أحدهما لصاحبه متمثّلاً:

وما يُنْجي من الغَمرات إلا براكاء القبدال أو الفرار وما يُنْجي من الغمرات إلا براكاء القبدال الفردار وقال أبو العباس: كان الأصمعي إذا أنشد هذه الأبيات يومئ كأنه يقوم على أربع، والأبيات له:

يا أمسة الله ألم تسمعي ما قال عبد الملك الأصمعي واحسدة أثقلني حسملُها فكيف لوقسمت على أربع يريد أربع نسوة.

وقال أبو العباس: دخل الأصمعيّ يوماً على الرشيد بعد غيبة كانت منه، فقال له:

يا أصمعيّ، كيف كنتَ بعدي؟ فقال: ما ألاقتني بعدك أرضٌ فتبسمٌ الرشيد، فلما خرج الناس، قال له: ما معنى قولك: "ما ألاقتني (١) أرض قال: ما استقرّت بي، كما يُقال: فلان لا يليق شيئاً، أي لا يستقرّ معه شيء. فقال له: هذا أحسن، ولكن لا ينبغي أن تكلمني بين الناس إلا بما أفهمه، فإذا خلوت فعَلّمني؛ فإنّه يقبح بالسلطان أن لا يكون عالماً؛ إما أن أسكت فيعلم الناسُ أني لا أفهم إذا لم أجبْ، وإما أن أجيب بغير الجواب فيعلم من حولي أني لم أفهم ما قلت. قال الأصمعيّ: فعلّمني أكثر مما علمته.

وقال أبو العباس: نُميَ إليُّ أنَّ الرشيد مازَح أمَّ جعفر، فقال لها: كيف أصبحت يا أمُّ نَهَر؟ فاغتمت لذلك، ولم تدرِ ما معناه، فوجَّهت إلى الأصمعيّ تساله عن ذلك، فقال لها: الجعفر النهر الصغير، وإنَّما ذهب إلى هذا. فطابت نفسها.

[وقال] أبو العباس: كان رجلٌ يالفُ حلقة الأصمعيّ، ويهدي إليه من ضيعته، فترك حلقة الأصمعيّ، والف حلقة أبي زيد، فمر الرجلُ يوماً بالأصمعيّ، فأنشده الأصمعيّ للفرزدق:

ولجُّ بكَ الهجرانُ حتى كأنُما ترى الموت في البيت الذي كنتَ تألفُ قال: وكان الأصمعي يقول اليسير من الشعر؛ قال في واقعة البرامكة:

أيُّه المغرورُ هل لكُ عصب رودُ في آلِ بَرمكُ غي رودُ هل لكُ عصب رودُ في آلِ بَرمكُ غي رَبِّ من قَصدر الله عن قصدر الله عن قصدر الله عن قصدر الله عن قصد أله عن قصد أله عن قصد أله عن أبيات آخرها:

عسب برةً لم ترها أن يت ولا قسب لل أب لك قال: وأكثر سماعه عن الأعراب وأهل البادية.

وفي تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر الخطيب من طريق أحمد بن كامل القاضي، قال: حدثني أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب عن أحمد بن عمر بن بكير النحوي، قال:

(١) في أخبار النحويين البصريين: "لاقتني"، ورواية اللسان: "الاقتني". انظر: أخبار النحويين البصريين: ٧٧. واللسان: مادة (ليق).

لما قدم الحسن بن سبهل العراق، قال: أحبُ أن أجمع قوماً من أهل الأدب، فيجرون بحضرتي في ذلك، فحضر أبو عبيدة معمر بن المثنى، والأصمعي، ونصر بن علي الجهضمي، وحضرت معهم، فابتدأ الحسن، فنظر في رقاع كانت بين يديه للناس في حاجاتهم، ووقع عليها، وكانت خمسين رقعة، ثم أمر فدفعت إلى الخان، ثم أقبل علينا، فقال: قد فعلنا خيراً، ونظرنا في بعض ما نرجو نفعه من أمور الناس والرعية، فنأخذ الآن فيما نحتاج إليه، فأفضنا في ذكر الحفاظ، فذكرنا الزُّهري، وقتادة، ومررنا. فالتفت أبو عبيدة، فقال: ما الغرض أيُها الأمير في ذكر ما مضى؟ وإنما نعتمد في قولنا على حكاية عن قوم [مضوا] ونترك ما نحضره؟ ههنا من يقول إنه ما قرأ كتابا قط فاحتاج إلى أن يعود فيه، ولا دخل قلبه شيء فخرج عنه. فالتفت الأصمعي، فقال: ياي يريد بهذا القول أيها الأمير، والأمر في ذلك على ما حكى، وأنا أقرب عليه. قد ينظر الأمير فيما نظر فيه من الرقاع، وأنا أعيد ما فيها.

وقال أبو سليمان الخطُّابي عن محمد بن يعقوب المتوثي عن أحمد بن عمرو الزئبقي عن أبيه عن الأصمعي، قال: قال لي شعبة: إني وصفتك لحماد بن سلمة وهو يحبُّ أن يراك. فوعدته يوماً، فذهبتُ معه إليه، فسلمتُ عليه، فحيًا ورحب، فقال له شعبة: يا أبا سلمة، هذا ذاك الفتى الأصمعي الذي ذكرته لك. فحيًاني بعد وقرب، ثم قال: كف تنشد هذا الست:

أولئك قومي إن بنوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا عدوا شدوا يعني: بكسر الباء. فقال لي: انظر جيداً. فنظرتُ، فقلتُ: لستُ أعرفُ إلا هذا. فقال: يا بني:

## أولئك قومي إن بنوا أحسنوا البنا

القوم إنَّما بنوا المكارم ولم يبنوا باللِّبْنِ والطين. قال: فلم أزل هانباً لحمَّاد بن سلمة، ولزمته بعد ذلك.

وقال أبو القاسم الزّجّاجي في أماليه(١): أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور المعروف بـ "ابن الخيَّاط" النحويِّ أخبرني أبو الحسن بن الطيَّان عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكِّيت عن الأصمعيِّ وأبي زيد وغيرهما لما يذكر من أسماء الشجاج، دخل كلام بعضهم في بعض، قالوا: الشجّ في الوجه والرأس خاصةً دون سائر الجسد، فأول الشجاج الحارصة وهي التي تشقُّ الجلد شقًّا خفيفاً ولما يجرِ منه دمٌ، ومنه قيل: حرص القصَّارُ الثوبَ إذا شقَّه شقًّا خفيفاً، ثم الدامية وهي التي ظهر دمها ولم يُسلُّ، ثم الدامعة وهي التي تطرد دمها كما تدمع العين، ثم الباضعة وهي التي جاوزت الجلد إلى اللحم فقطعته، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم، ثم السمحاق وهي التي جاوزت اللحم إلى الجلدة الرقيقة وهي التي بين اللحم والعظم، وتلك الجلدة يُقال لها السمحاق، فسمُّيت الشُّجة بها، ويقال للسمحاق أيضا الملطاء، يُمَدُّ ويُقْصِر، ومنه الحديث: «الملطاء بدمها» أي يُحكِّمُ فيها لوقتها ولا يُنظَر إلى ما يؤول أمرها، ثم الموضّحة وهي التي خرقت السمحاق وأوضحت عن العظم أي أظهرته، ثم المقرشة إقراشاً بالقاف وهي التي قد صدعت العظم ولم تهشَّمه، ثم الهاشيمة وهي التي هشمت العظم، ثم المنقلة وهي التي يضرج منها عظام، ثم الأمّة ويُقال لها المأمومة والأميم أيضاً وهي التي بلغت الرأس وهو مجمع الدماغ، وصاحبها يصعق بصوت الرعد ورغاء الإبل ولا يمكنه البروز إلى الشمس، ثم الدامغة وهي التي تخسف العظم ولا بقاء لصاحبها.

وقال القالي في أماليه (٢): قال الأصمعي: سالتُ أبا يوسف القاضي بحضرة الرشيد عن الفرق بين عقلتُ وعقلتُ عنه. فلم يفهم حتى فهُمته، فقال: عقلتُ فلاناً إذا غرمت عنه دية جنايته.

وقال(٢): حدثنا أبو بكر حدثنا أبو حاتم، قال: سمعتُ الأصمعيّ كثيراً ما يقول:

<sup>(</sup>١) أمالى الزجاجى: ٢٢-٢٤. ورواية السيوطي فيها زيادة المتلاحمة، والهاشمة، والمنقلة.

<sup>(</sup>۲) الأمالي: ۱/۲/۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١/٢٧٠.

مَن قعد به نسبُه نهضَ به أدبه.

وبه عن الأصمعيّ، قال<sup>(١)</sup>: قال بعض الحكماء: إنَّ مما سخّى بنفسِ العاقل عن الدنيا علمه بأن الأرزاق لم تُقسعُ فيها على قدر الأخطار.

حدثنا<sup>(۲)</sup> أبو بكر أخبرنا عبد الرحمن عن عمّه الأصمعيّ، قال: مَنْ أمُلَ رجلاً هابه، ومَنْ قصر عنه حسداً.

وبه عن الأصمعي (<sup>۲)</sup>، قال: التهنئة على أجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصيبة.

حدثنا (١) أبو بكر بن الأنباري حدثنا عبدالله بن خلف حدثنا محمد بن الفضل حدثنا العباس بن الفرج، قال: سمع الأصمعي رجلاً يدعو ربه؛ ويقول في دعائه: يا ذو الجلال والإكرام. قال له: ما اسمك؟ قال: ليث. فقال الأصمعي:

يُناجي ربُّه باللحنِ ليثُ لذاك إذا دعاهُ لا يُجابُ

حدثنا<sup>(٥)</sup> أبو بكر بن دُريد حدثنا أبو عثمان الأشنانداني، قال: كنا يوما في حلقة الأصمعي إذ أقبل أعرابي فقال: ما معنى قول الشاعر:

لا مسسال إلا العطاف تؤزره لا مسسال إلا العطاف تؤزره لا يرتقي النّب لله في ذلالله قال فضحك الأصمعيّ، وقال:

عُصْرتُهُ نطفةٌ تضَمنها

أمُّ ثلاثينَ وابنةُ الجـــبلِ ولا يُعَــدِي نعليــه عن بَلل

لِصْبٌ تلقّی مسواقع السسبل إن لم يُرْغها بالقوس لم تُنَل

<sup>(</sup>١) الأمالي: ١/٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ١٩٥٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٢/ ٢٩٥.

قال: فأدبر الأعرابي وهو يقول: تالله ما رأيتُ كاليوم عُضْلة.

وقال أبو بكر محمد بن خلف المعروف بـ "وكيع" في كتاب الغُرر من الأخبار: أخبرنا أبو العيناء، قال: قال الأصمعي ونحن نتذاكر أشعار النساء: لا يوجد للرجال شعر جيد إلا وللنساء مثله.

وقال: أخبرنا أبو العيناء، قال: سمعتُ الأصمعيّ يقول: قدمتُ البصرة في الشهر الذي مات فيه حمًّاد بن زيد، فأتيته، فنُعيّ له رجلٌ من أترابه، فاسترجعَ وبكى، ثم أنشأ يقول:

واستُحصد القرنُ الذي أنا منهم وكفى بذاك علامة لحصادي

وقال: أخبرني محمد بن زكريا حدثنا إبرهيم بن عمر حدثنا الأصمعيّ، قال: كنتُ عند الرشيد بالرُّقة، فبعث إليَّ عشية، فقُمتُ وأنا وَجل، فدخلتُ وجُويريّة خماسيّة جالسة، فسلّمتُ، فلم يرُد عليً، وقال: يا أصمعيّ، ألا ترى مروان بن أبي حفصة يقول لمعن بن زائدة، وإنما هو عبد من عبيدى:

اقصنا باليصامة إذ ينسنا وقلنا أين نذهب بعد مصعن وكسسان الناس كلهم لمعن

مسقسامسا لا نريد به زيالا وقسد ذهب النوالُ فسلا نوالا إلى أن زار حفرته عسيالا

فجعلني وحشمي عيالا لمعن، وقال إنّ النوال ذهب، فما يُصنَعُ بنا؟ قلتُ: يا أمير المؤمنين، عبدك وهو بالباب. فأدخلُ، وقال: السياط. فقال: يا أمير المؤمنين، اذكر قولي فيك وفي أبيك. قال: وما قلت؟ فأنشده قصيدته التي يقول فيها:

أم تمحقون من السماء هلالها جبريلُ بلُغها النبيُ فقالها بتراثها فأردتم إبطالها هل تطمسون من السماء نجومها أم تدفعون مقالة عن ربه شهدت من الأنفال أخر أية

فأمر له بثلاثين ألف درهم، وخلاًه، فلما خرج قال: يا أصمعي، من هذه؟ قلتُ: لا

أدري. قال: مؤنسة بنت أمير المؤمنين، قُم فقبَّلْ رأسها. فقلتُ: أفلتُ من واحدة ووقعتُ في أخرى، إن فعلتُ أدركته الغيرةُ فقتلني، فقمتُ وما أعقلُ ووضعتُ كُمَّي على رأسها وكفَّى على كُمَّى. فقال: والله لو أخطأتها لقتلتك؛ أعطوه عشرة آلاف درهم (١).

وقال الزّجّاجيّ في أماليه (٢): قال الأخفش أخبرنا تعلب عن ابن الأعرابيّ، قال: دخلتُ على سعيد بن سلم وعنده الأصمعيّ ينشده قصيدة العجّاج حتى انتهى إلى قوله:

فـــان تبــدكتُ بآدي أدا لم يك يناد فــامــسي أنادا فقد أراني أصل القعادا

فقال له: ما معنى "القعاد"؟ قال: النساء. قلتُ: هذا خطأ إنّما يُقال في جمع النساء "قواعد" قال الله عزُ وجلُ: ﴿والقواعد من النساء﴾ [سورة النور، الآية ٢٠] ويُقال في جمع الرجال: القُعّاد، كما يُقال: راكب ورُكّاب، وضارِب وضررًاب. فانقطع. قال: وكان سبيله أن يهيج عليً فيقول: قد يُحمَلُ بعض الجمع على بعض، كما قالوا في جمع المذكر: هالك وهوالك، وكما قال القطامي في المؤنث:

أبصارُهن السبابِ مائلة وقد أراهن عني غير صُداد

فَصُل: قال أبو الطيب عبد الواحد بن علي الحلبي اللغوي في كتاب مراتب النحويين<sup>(۲)</sup>: قد غلب على الجُهال، وفشا في الرُّذُال الجهلُ بمراتب العلماء حتى إن كثيراً من أهل دهرنا لا يفرقون بين أبي عُبيدة وأبي عُبيد، ولا بين الشيء المنسوب إلى أبي سعيد الأصمعي أو أبي سعيد السنكري، أو أبي سعيد الضرير، ويحكون المسألة عن الأحمر، فلا يدرون أهو الأحمر البصري أو الأحمر الكوفي، ولا يصلون إلى العلم بمزية ما بين أبي عمرو بن العلاء، وأبي عمرو الشيباني، ولا يفصلون بين أبي عمر

<sup>(</sup>١) انظر: نور القبس: ١٣٨-١٣٩. ومرأة الجنان: ٢/٥٥-٥٦.

<sup>(</sup>٢) أمالي الزجاجي: ٥٨–٩٩.

<sup>(</sup>٢) من خطبة كتاب مراتب النحويين، بتصرف. انظر: ١٧-٢٢.

عيسى بن عمر التَّقَفي، وبين أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي، ويقولون: قال الأخفش؛ فلا يُفرِقون بين أبي الخطّاب الأخفش وأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش البصريين، وبين أبي الحسن علي بن المبارك الأخفش الكوفي وأبي الحسن علي بن سليمان الأخفش بالأمس صاحب المبرد وتعلب، ويظنُّ قومٌ أنُ القاسم بن سلام البعدادي ومحمد بن سلام الجُمَحي صاحب الطبقات أخوان، وقد رأيتُ نسخة من كتاب الغريب المصنَّف أعلى ترجمته: تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام الجُمَحيَ وليس أبو عبيد بجُمَحيَ ولا عربيَ، وإنَّما الجُمَحيَ محمد مؤلِّف كتاب طبقات الشعراء، وأبو عبيد في طبقة من أخذ عنه، إلى غير هذا مما أرى الناس يتهافتون فيه خَبْطَ عشواء وصيد ظلماء.

وأكثر أفات الناس الرؤساء الجُهال والصدور الضُلال، وهذه فتنة الناسِ على قديم الأيام، وغابر الأزمان، فكيف بعصرنا هذا وقد وصلنا إلى كدر الكدر، وانتهينا إلى عكر العكر، وأُخذ العلمُ عمن لا يعلم ولا يفقه ولا يُحسن ولا ينْقه، يُفَهم الناسَ ما لا يفهم، ويعلمهم عن نفسه وهو لا يعلم، يتقلد كلُ علم ويدعيه، ويركبُ كلُ إفك ويحكيه، ويرى نفسه عالماً، ويعيب من كان من العيب سالماً:

ثم لا يرضى بهذا حتى يحتقر العالمين، وينال من المتأدبين، إن روى كذب، وإن سئل تذبذب، وإن نُوظر صخب، وإن خولف شغب، وإن قُرر عليه الكلام سب:

يُصيب ولا يدري ويخطئ وما درى وكيف يكون النُّوكُ إلا كذلكا

فالواحد من هؤلاء في طبقة من الجهل لا تُدرك بالمقياس، ولم يهتد إليه الخليل حين طبُق الناس.

ولقد بلغنى عن بعض من يختصُّ بهذا العلم ويرويه، ويزعم أنَّه يتقنُّه ويدريه أنَّه

أسند شيئاً، فقال: "عن الفراء عن المازنيّ فظن أن الفراء الذي هو بإزاء الأخفش كان يروي عن المازنيّ!

وحُدِّثتُ عن آخر أنَّه روى مناظرةً جرت بين ابن الأعرابي والأصمعي، وهما ما اجتمعا قط، وابن الأعرابي بإزاء غلمان الأصمعي، وإنما كان يردُّ عليه بعده. انتهى.

وقال الزُجُاجي في أماليه (١): أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن أخبرني عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمّه، قال: مر الحسن البصري بباب عمر بن هبيرة وعليه القُراء، فسلم، ثم قال: ما لكم جلوساً قد أحفيتم شواربكم، وحلقتم رؤوسكم، وقصر رتم أكمامكم، وفلطحتم نعالكم؟! أما والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم، واكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم؛ فضحتم القُراء فضحكم الله.

وقال المعافى بن زكريا في كتاب الجليس والأنيس<sup>(۱)</sup>: حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبيّ حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد، قال: قال الأصمعيّ: دخلتُ على جعفر بن يحيى بن خالد يوماً من الأيام، فقال لي: يا أصمعيّ، هل لك من يروجة؟ قلتُ: لا. قال: فجارية؟ قلتُ: جارية المهنة. قال: فهل لك أن أهب لك جارية نظيفة؟ قلتُ: إني لمحتاج إلى ذلك. فأمر بإخراج جارية إلى مجلسه، فخرجت جارية في غاية الحسن والجمال والهيئة والظرف، فقال لها: قد وهبتك لهذا. وقال: يا أصمعيّ، خذها. فشكرته وبكت الجارية، وقالت: يا سيدي، تدفعني إلى هذا الشيخ مع ما أرى من سماجته وقبح منظره؟ وجزعت جزعاً شديداً، فقال: يا أصمعيّ، هل لك أن أعوضك منها ألف دينار؟ قلتُ: ما أكره ذلك. فأمر لي بألف دينار، ودخلت الجارية، فقال لي: يا أصمعيّ: إني أنكرتُ على هذه الجارية أمراً، فأردتُ عقوبتها بك، ثم رحمتها منك. فقلتُ: أيّها الأمير، فألا أعلمتني قبل ذلك؛ فإني لم أتك حتى سرّحتُ لحيتي، وأصلحتُ عمّتي، ولو عرفتُ لصرتُ إليك على هيئة خلقتي، فوالله لو رأتني كذلك لما عاودت شيئاً تنكره منها أبدا ما

<sup>(</sup>۱) أمالي الزجاجي: ۱۳.

<sup>(</sup>٢) الجليس الصالح: ٦١/٢-٦٢.

بقيت.

وقال وكيع في الغُرر: أنشدني أبو العَيناء، قال: أنشدني أبو العالية الحسن بن مالك الشامي لنفسه يوم مات الأصمعي في سنة ست عشرة ومائتين (١):

حميداً له في كلِّ صالحة سَهمُ وودَّعنا إذ وُدِّعَ الأنسُ والعلمُ فلما انقضت أيامُه أفل النجمُ

ألهفي لفقد الأصمعي لقد مضى تقضيت بشاشات المجالس بعده وما زال نجم العلم فينا حياته قال: وأنشدني أبو العالية أيضاً (٢): لا دُرُ درُ بنات الدهر إذ في حيعت عش ما بدا لك في الدنيا فلست ترى

لا دُرُ درُّ بناتِ الدهرِ إذ فــجـعتْ بالأصـمعيّ لقد أبقتْ لنا أسـفـا شُ ما بدا لك في الدنيا فلست ترى في الناس منه ولا من علمـه خلّفـا قال أبو العيناء: ورأيتُ أبا قلابة الجَرميّ في جنازة الأصمعيّ يقول<sup>(٢)</sup>:

نحو دار البلى على خشبات بسيت والطيبين والطيبين

قبيعً الله أعظماً حملوها أعظما تبغض النبي وأهل ال

وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري: أخبرني محمد بن يحيى بن عبدالله بن العباس حدثنا محمد بن يزيد المبرد حدثنا التوزي، قال: كنا عند الأصمعي وعنده قوم قصدوه من خراسان، وأقاموا على بابه، فقال له قائل منهم: يا أبا سعيد، إن خراسان ترجف بعلم البصرة وعلمك خاصة، وما رأينا أصح من علمك. فقال: لا عذر لي إن لم يصح علمي؛ دع من لقيت من العلماء والفقهاء والرواة للحديث والمحدثين، ولكن قد لُقّنت من الشعراء الفصحاء وأولاد الشعراء: رؤبة، ومشرد بن اللعين، وبلالاً ونوحاً ابني جرير، ولبطة بن الفرزدق، ومحمد بن عليمي، وأبا نائل إهاب بن عمير، وقطينة اللخمي، ونظاماً المجاشعي، وابن

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ دمشق: ۲۷/۸۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه: ٨٩/٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه: ٨٨/٣٧.

ميّادة، والحسين بن مطير، وابن هرمة، وابن أذينة، والحكم الخضريّ، ومكيناً العذريّ، وابن شوذب المدنيّ، وأبا الأفرز الحمانيّ، وجندل بن المثنى، وأبا نخيلة، والذي هاجاه وهو الأبرش، ولقيت أبا الزحف، ومقاتل بن داود، وأبا خيرة، وأبا العراف، وأبا العذافر، وعمّار بن عطية، وطُفَيلاً الكنانيّ، وقتادة بن معزب اليشكريّ، وابن الدُّمينة، وأبا حيّة ......(١)، وابن الطَّثريّة، وأبا ترسيس وبفصاحته يُضرَب المَثل، والمرار، ومصرف بن الحارث، وابنه الحارث بن مصرف، وأبا العُميثل بن الحارث، ومخيس بن أرطأة، وعريفاً الكلبيّ، وعلاكم بن نهيد، وابن شراد الغطفانيّ، والعجيف العجليّ، وأبا القرين الفزاريّ.

وحفظتُ عنهم، وسمعتُ منهم، وسبقني أبو النجم، وذو الرَّمَة، ومعبد بن طوق، والرعيليّ بن كليب، وزياد الأعجم، ونهار بن توسعة، وصخر ومغيرة ابنا حبناء، وابن عرادة هليل؛ ولي ببعضهم رؤية لا رواية، وما عرف هؤلاء غير الصواب، فمن أين لا يصح علمي، وهل تعرفون أحداً له مثل هذه الرواية؟

قال العسكري (<sup>۲)</sup>: فهذا الأصمعي يفتخر في علم الشعر واللغة والعربية بكثرة الرواية ويعتقد أنَّ العلمَ يصح بالرواية والأخذ عن أفواه الرجال.

وأخرج ابن عساكر عن أبي حمزة الأنصاري، قال: قال الأصمعي: رأني أعرابي وأنا أطلب العلم، فقال: يا أخا الحضر، عليك بلزوم ما أنت عليه؛ فإن العلم زين في المجلس، وصلة بين الإخوان، وصاحب في الغربة، ودليل على المروءة، ثم أنشأ يقول:

تعلُّمْ فليس المرءُ يُخلَقُ عالِماً وليسَ أخو علم كمن هو جاهلُ وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفُّت عليه المافلُ

وأخرج الحافظ زكي الدين المنذري في تاريخ مصر بسنده من طريق محمد بن

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل وفي تاريخ دمشق، ولعل المقصود به أبوحية النميري، فقد روى الأصمعي بعض أخباره في الأغاني. انظر: تاريخ دمشق: ٦١/٢٧. والأغاني: ٢٢١/١٦-٣٣٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: تاریخ دمشق: ۲۷/۲۷.

عبد العزيز:حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا الأصمعيّ، قال: كانتْ زيتونةُ أدركها المسلمون بفلسطين من غرسِ أُمّة قبل الروم، ثم قال: سمعتُ الأصمعيّ يقول: تبقى الزيتونة أربعة الله سنة.

وقال المعافى بن زكريا في كتاب الجليس والأنيس: حدثنا محمد بن الحسن بن دريد حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي، قال: دخلت على هارون الرشيد ومجلسه حافل، فقال: يا أصمعي، ما أعملك عنا وأجفاك لحضرتنا؟ قلت والله يا أمير المؤمنين، ما الاقتني بعدك بلاد حتى أتيتك. فأمرني بالجلوس، فجلست وسكت عني، فلما تفرق الناس إلا أقلهم نهضت للقيام، فأشار إلي أن أجلس، فجلست حتى خلا المجلس ولم يبق غيري وغيره ومن بين يديه من الغلمان، فقال لي: يا أبا سعيد، ما "ألاقتني"؟ قلت أمسكتنى يا أمير المؤمنين، قال الشاعر:

كفَّاك كفُّ ما تليق درهما جوداً وأخرى تقطر بالسيف الدما

أي: ما تمسك درهماً. فقال: أحسنت، هكذا فكن في الخلاء، وعلَّمنا في الخلاء. وأمر لى بخمسة آلاف دينار.

وفي تعليق أبي على الآمديّ، ومن خطّه نقلتُ: قال الأصمعيّ: خيرُ العلم ما أطفأت به الحريق، وأخرجت به الغريق. أي: لم يفارقك.

وفيه: قال أبو عمر بن سعد: سالتُ أبا العباس ثعلباً عن الأصمعيّ وابن الأعرابيّ، فقال: كان الأصمعيّ أحلى، وابن الأعرابيّ في العلم أوسع، ولم يلحقه أحدً من أهل صناعته في الذكاء وصحّة الطبع واستخراج المعنى.

وحدثني أبو العباس، قال: كان أبو توبة مؤدباً لعمرو بن سعيد بن سلم، فقدم الأصمعي من البصرة، فنزل على سعيد بن سلم، فحضر يوماً وأخذ يسائله، فدعا سعيد بأبي توبة، فجعل أبو توبة إذا مر شيء من الغريب بادر إليه، فيأتي بكل ما في الباب أو أكثره، فشق ذلك على الأصمعي، فعدل إلى المعاني، فسأل أبا توبة عنها، فقال

له سعيد: لا تتبعه يا أبا توبة في هذا الفنّ؛ فإنّ هذه صناعته. فقال: وما عليّ، إذا سنالتي عما أحسنه أجبته، وما لم أحسنه تعلّمته. فلم يزلّ الأصمعيّ يسئله وأبو توبة يجيبه حتى سأله عن هذا البيت:

واحدةً أعضلكم أمرها فكيف لو دُرتُ على أربع

قال: ونهض الأصمعي، فدار على أربع ليلبس على أبي توبة، فأجابه أبو توبة بجواب يشاكل ما فعل، فضحك الأصمعي من جوابه، فقال له سعيد: ألم أقل لك يا أبا توبة؟ ألم أقل لك يا أبا توبة؟ ومعنى البيت أنّه تزوّج امرأة واحدة، فقال: قد شق عليكم أن تزوّجت واحدة، فكيف لو تزوّجت أربعاً. ذكره الزّبيدي أيضاً (١).

وقال الخلعيّ: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحّاس إملاء أخبرنا أبو الفضل يحيى بن الربيع العبديّ حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا أبو الطيب الضرير أحسبه عن الأصمعيّ عبد الملك<sup>(٢)</sup>:

العلمُ زَينُ وتشريفُ لصاحبه لا خير في من له أصلُ بلا أدب كم من حسيب أخي عي وطمطمة في بيت مكرم قب أباؤه نُجُبُ وخامل مقرف الآباء ذو أدب وخامل مقرف الآباء ذو أدب العلمُ كنزُ وذخر لا نفاد له قد يجمع المرءُ مالاً ثم يُسلَبُه وجامع العلم مغبوطٌ به أبدا يا جامع العلم نعْمَ الذّخرُ تجمعه فاشددْ يديك به تَحمد مغبته

ف اطلب هُديت فنون العلم والأدبا حـتى يكون على مـا زانه حـدبا فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا كانوا رؤوساً فأمسى بعدهم ذنبا نال المعالي والأمـوال والنشـبا نعم القرين إذا ما عاقل صحبا عما قليل فيلقى الذل والحربا فلا يُحاذر منه الفوت والسلبا لا تعـدلن به دُراً ولا ذهبا

<sup>(</sup>١) طبقات النحويين واللغويين: ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: نور القبس: ١٢، فالأبيات فيه باستثناء البيت الأخير.

وأخرج الخطيب في كتاب البخلاء (١) من طريق ابن دُريد عن عبد الرحمن بن علي أخي الأصمعي عن عمّه، قال: مر أعرابي برجُل قد وضع بين يديه غداءه وهو يأكل، فقال: لو تعرضت له لعلّه يدعوني إلى الغداء. فقال: السلام عليكم. فقال: كلمة مقولة. ثم طأطأ رأسنه يأكل، فقال له الأعرابي: أما إني مررتُ بأهلك. قال: عليهم كان طريقك؟ قال: وهم صالحون. قال: كذلك خلفتهم. قال: إن أمرأتك حبلى. قال: كذلك عهدتها. قال: إنها ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمّها. قال: مات أحدهما. قال: ما كانت لتقوى على رضاع اثنين. قال: ثم مات الآخر. قال: ما كان ليبقى بعد أخيه. قال: ثم مات الأم. قال: ما كانت لتبقى بعد ولديها. قال: ما أطيب طعامك! قال: نفعه لغيرك. قال: أف

وأخرج الخطيب في كتاب البخلاء (٢) عن الاصمعيّ، قال: قدم أعرابيّ على غير حيّه، فقدم على رجل من حيّه، فنزل عليه، فقال: كيف تركتَ كلبي بُلَيْقاً؟ قال: قد ملأ الحيّ نباحاً. قال: طاب خبرُك، فكيف تركتَ بعيري الأحمر؟ قال: قد ملأ الحيّ رغاء. قال: طاب خبرُك، فكيف تركتَ ابني عَمْراً؟ قال: صالحاً، قد ملأ الحيّ أنساً. قال: طاب خبرُك، فما فعلت الدار؟ قال: عامرة بأهلها. قال: طاب خبرُك، ثم قال: يا جارية، هات العشاء. فجعل الأعرابي يأكل أكل الهيم، فغاظ الرجلُ الرجلُ ذلك، فأراد أن يشغله بالحديث عن الأكل، فقال له: عُد في حديثك. قال: سلْ عمًا بدا لك. قال: ما فعل كلبي بلكيق؟ قال: صالح لو كان حيًا. قال: وقد مات؟ قال: نعمْ. قال: من أيّ شيء؟ قال: من أيّ شيء؟ قال: من أيّ شيء؟ قال: نعمْ. قال: من أيّ شيء؟ قال: نعمْ. نعمْ. نعمْ. نعمْ. نعمُ. نعمُ. نعمُ. نعمْ. ن

<sup>(</sup>١) البخلاء: ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٤٦–١٤٧.

ارفعي العشاء، وهات العصا. فذهب الأعرابي، ولم يلحقه.

وأخرج الخطيب (۱) من طريق عبدالله بن المعتز، قال: قال اليزيدي للأصمعي: ومسسا أنت إلا امسسرو إذا صح أصلك من باهله وللبساهلي على خسبسزه كسستسساب لآكله الآكلة

وأخرج ابن عساكر في تاريخه (٢) من طريق أبي القاسم الزُجَّاجي، قال: أخبرنا أبو بكر بن دُريد أخبرنا أبو حاتم السجستاني عن الأصمعي، قال: أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل: الشعبي، وعبد الملك بن مروان، والحجَّاج بن يوسف، وابن القَريَة.

وأخرج الخطيب وابن عساكر<sup>(٢)</sup> عن أبي الحسن الأخفش، قال: قال لنا ثعلب: قال الأصمعيّ: ختم الشعراء بإبراهيم بن هرمة، وهو أخر الحُجّج.

وأخرج ابن عساكر<sup>(٤)</sup> عن أبي بكر بن أبي الأسود، قال: سالتُ الأصمعيّ عن خالد بن الوليد؛ متى أسلم؟ قال: ما بين الحُديبية وخَيْبَر.

وأخرج ابن عساكر<sup>(ه)</sup> عن أبي علي الباهليّ، قال: قرأنا على الأصمعيّ شعر العجّاج، فمرُّ بنا:

فـــان تبــدلت بادي آدا لم يك يناد فامسسي أنادا فقد أرانى أصل القُعُادا

قال: ودخل أعرابي، فأوما إلينا سلوة؛ ما "القُعادا"؟ فسالناه، فقال: الشيوخ الذين قعدوا عن الغزل كبراً، وكذلك هو في النساء. فقال ابن الأعرابيّ: أمّا "القُعّاد" من الرجال فصحيح، وأما النساء فـ قواعد" كما قال الله تعالى: ﴿والقواعد من النساء﴾ [سورة النور، الآية ٦٠] قال: فوالله ما التفت إليه الأصمعيّ، ثم أنشد للقطاميّ:

<sup>(</sup>١) البخلاء: ١٦١.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ۲۸/ ۲۰۳.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٧/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) المندر نفسه: ١٦/٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) المعدر نفسه: ١٣٣/٢٨.

أبصارُهنَّ إلى الشبابِ مائلة وقد أراهن عني غير صُدَّادِ

فما الفرق بين صدُّاد وقُعَّاد؟ فما نطق ابن الأعرابيّ بحرف، وقام فخرج.

وأخرج ابن عساكر<sup>(١)</sup> من طريق ابن دُريد عن أبي حاتم، قال: بلغ الأصمعيُّ عن رجل ما يكره، فأنشد:

وأغضى على العوراء حتى يُقال لي وعندي جوابٌ حاضرٌ لو أردته حياءً وإكراماً لعرضي أصونه أعطيه عرضاً لا يذم مهذبًا

بأذني وقسر عندها حين أطرق من الصاب في فيه أمر وأعلق ولا خير في عرض يزال يُمر وأخذ مذموماً به اللؤم يلصق

وقال عمر بن شئبَّة: سمعتُ الأصمعيّ يقول: أحفظُ ستة عشرة ألفُ أرجوزة.

وقال أبو داود السنجيّ: سمعتُ الأصمعيّ يقول: إنَّ أخوفَ ما أخافُ على طالبِ العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبيّ (ﷺ ): «مَن كَذَبَ عليَّ فليتبوأُ مقعده من النار» لأنَّه لم يكن يلحن، فما رويتَ عنه ولحنتَ فيه كذبتَ عليه.

وقال أيضاً: سمعت الأصمعي يقول: من لم يحتمل ذُلُ التَّعلُم ساعة بقي في الحهل أبداً. وقبل<sup>(٢)</sup>:

ومَنْ لم يذُقْ ذُلُّ التَّعلُّم ساعة تجرع كأسَ الذُّلِّ طولَ حياتِه

وقال نصر بن علي الجهضميّ: سمعتُ الأصمعيّ يقول لعفًان وجعل يعرض عليه شيئاً من الحديث: اتَّقِ الله يا عفّان، ولا تفسّر حديث رسول الله (عَيِّحُ) بقولي قال نصر بن علي: وكان الأصمعيّ يتقي أن يفسر حديث رسول الله (عَيِّحُ) كما يتقي أن بفسر القرآن.

وقال أبو العَيناء: سمعتُ إسحاق الموصليّ يقول: لم أرّ الأصمعيّ يجيء شيئاً من

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۲۰۹/۰۲.

<sup>(</sup>٢) البيت من تعليقات السيوطي، ولم يذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، وهو للشافعي في ديوانه. انظ : ٥٩.

العلم فيكون أحدُ أعلم به منه.

وقال الرياشيّ: سمعتُ الأخفشَ يقول: ما رأينا أحداً أعلمَ بالشعر من الأصمعيّ وخلف. فقلتُ له: فأيّهما كان أعلم؟ فقال: الأصمعيّ ؛ لأنّه كان معه نحو.

وقال أبو العَيناء: حدثني كيسان، قال: قال لي خلف الأحمر: ويلكَ الزم الأصمعيّ ودعْ أبا عُبيدة؛ فإنّه أفرس الرجلين بالشعر.

وقال المبرِّد: كان أبو زيد الأنصاري صاحب لغة وغريب ونحو، وكان أكبر من الأصمعي في النحو، وكان أبو عُبيدة أعلم من أبي زيد والأصمعي بالأنساب والأيام والأخبار، وكان الأصمعي بحراً في اللغة لا يُعرف مثله فيها، وفي كثرة الرواية، وكان دون أبي زيد في النحو.

وقال أبو العَيناء: أخبرني الدعلجيّ غلام أبي نُواس، قال: قيل لأبي نُواس: قد أشخص أبو عُبيدة والأصمعيّ إلى الرشيد. فقال: أما أبو عُبيدة فإنَّهم إن يُمكَّنوه من شعره قرأ عليهم أخبار الأولين والآخريين، وأما الأصمعيّ فبُلبل يطربهم بنغماته.

وقال أبو العَيناء: قال الأصمعيّ: دخلتُ أنا وأبو عُبيدة على الفضل بن الربيع، فقال: يا أصمعيّ، كم كتابُكُ في الخيل؟ قلتُ: جلد. فسأل أبا عُبيدة عن ذلك، فقال: خمسون جلداً. فأمر بإحضار الكتابين، ثم أمر بإحضار فرس، فقال لأبي عُبيدة: اقرأ كتابك حرفاً حرفاً وضع يدك على موضع موضع [من الفرس]. فقال أبو عُبيدة: لستُ أنا ببيطار، إنما هذا شيء أخذته وسمعته من العرب وألفته. فقال لي: يا أصمعيّ، قم فضع يدك على موضع موضع من الفرس. فقمتُ، فحسرتُ عن ذراعي وساقي، ثم وثبتُ، فأخذتُ بأذني الفرس، ثم وضعتُ يدي على ناصيته، فجعلتُ أقبضُ منه بشيء شيء، وأقول: هذا اسمه كذا. وأنشدُ فيه حتى بلغَ حافره، فأمر لي بالفرس، فكنتُ إذا أردتُ أن أغيظ أبا عُبيدة ركبتُ الفرسَ وأتيته.

وقال الحارث بن أبي أسامة عن يحيى بن حبيب عن الأصمعي، قال: بلغتُ ما بلغتُ بالعلم، ونلتُ ما نلتُ باللّح.

وقال أبو بكر بن دُريد: أخبرنا أبو عثمان الأشنانداني، قال: كان أبو عُبيدة يقول: كان الأصمعي بخيلاً، فكان يجمع أحاديث البخلاء، ويحدِّث بها، ويوصي بها ولَده.

وقال أبو خليفة الفضل بن الحباب الجُمَحيّ عن محمد بن سلاّم الجُمَحيّ: كنا مع أبي عُبيدة في جنازة ننتظر إخراج الميت ونحن بقرب دار الأصمعيّ، فارتفعت ضجّة من دار الأصمعيّ، فبادر الناسُ ليعرفوا ذلك، فقال أبو عُبيدة: إنما يفعلون ذلك عند الخبز، كذا يفعلون إذا فقدوا رغيفاً.

وأخرج البيهقي (١) في شُعب الإيمان عن إبراهيم بن عبدالله السعدي، قال: سألتُ الأصمعي عن "السفلة" فقال: الذي لا يبالي ما قال، وما قيل فيه.

وأخرج البيهقي (٢) من طريق أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، قال: أنشدني أبي، قال: أنشدني الأصمعي:

ومسا شيء أحب إلى لنسيم إذا شستم الكريم من الجسواب من المسلم من السلم المسلم من السلم المسلم ا

وقال محمد بن الحسن الآبريّ: سمعتُ أبا علي الحسين بن أحمد البيهقيّ الفقيه يقول: سمعتُ حسّان بن محمد يحكي عن الأصمعيّ، قال: صحّحتُ أشعار الهُذَليين على رجل من قُريش يُقال له محمد بن إدريس الشافعيّ. أخرجه ابن النجّار في تاريخه من طريقه (٤).

وقال الخطيب: أخبرنا الحسن بن علي الجوهريّ أخبرنا محمد بن عمران الكاتب، قال: قال أبو الحسن الأخفش: قال لنا ثعلب مرة أنّ الأصمعيّ قال: ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة، وهو آخر الحُجج.

وفي طبقات النحويين لأبي بكر الزّبيدي، قال أبو حاتم، قال الأصمعيّ: لم أرّ

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان: ١١٢/٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٦/٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) في المصدر نفسه: "مشاركة". انظر: ٢٤٤٤/٦.

<sup>· (</sup>٤) معجم الأدباء: ٦/٢٠٢٦-٢٤٠٢.

أحداً بعد أبي عمرو أعلم مني. قال أبو حاتم: وكثيراً ما كان يقول لي: يا بُني، إن طُفئت شحمة عيني لم تر مثلي. وربعا قال: لم تر أحداً يشفيك من هذا الحرف أو من هذا البيت.

وفي التذكرة الحمدونية (۱): قال الأصمعيّ: سمعتُ بيتين لم أحفل بهما، ثم قلت: هما على حال بخير من وضعهما بين الكتاب؛ فإني كنتُ عند الرشيد يوماً وعنده عيسى بن جعفر، فأقبل على مسرور، فقال: يا مسرور، كم في بيت مال السرور؟ فقال: ما فيه شيء. قال عيسى: هذا بيت مال الحزن. فاغتمُ لذلك الرشيد، وأقبل على عيسى، وقال: والله لتعطينُ الأصمعيّ سلفاً على بيت مال السرور ألف دينار. فوجم عيسى وانكسر، فقلتُ في نفسى: جاء موقع البيتين، وأنشدتُ الرشيد:

إذا شنتَ أن تلقى أخاكَ معبّسا وجداه في الماضين كعبٌ وحاتمُ فكشَّفْ أخبارُ الرجالِ الدراهمُ فكشَّفْ أخبارُ الرجالِ الدراهمُ

قال: فجُلِّيَ عن الرشيد، وقال: يا مسرور، أعطِه على بيتِ مال السرور الفي دينار. فأخذتُ بالبيتين الفي دينار.

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن علي بن الحسين أخبرنا أبو علي الحسن بن عمر بن الحسن بن يونس أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن النُجُاد بالبصرة حدثنا أبو روق أحمد بن محمد بن بكر الهزاني أخبرنا الرياشي أبو الفضل العباس بن الفرج حدثنا الأصمعي عن يعقوب بن طحلاء عن أبي الرجال عن أمّه عمرة عن عائشة، قالت: قال رسول الله (عَلَيْ): «بيت لا تمر فيه جياع أهله».

وقال: أخبرنا أبو القاسم بن السمرةندي أخبرنا أبو الحسين بن النقور، وأبو منصور عبد الباقي بن محمد بن غالب قالا: أخبرنا أبو طاهر المخلص أخبرنا عبيدالله بن عبد الرحمن أخبرنا زكريا بن يحيى المنقري أخبرنا الأصمعي أخبرنا كيسان مولى

هشام بن حسنان عن هشام بن حسنان عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة، قال: كان أصحاب رسول الله (عَيْقٍ) يقرعون بابه بالأظافر.

قال(۱): وأنبأنا أبو محمد عبدالله بن أحمد بن عمر أخبرنا أبو رافع مياس بن مهري بن كامل بن الصقيل أخبرنا خلف بن أحمد بن الفضل الحوفي حدثنا أبو سعد أحمد بن محمد بن عبدالله الهروي حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن صالح الأبهري المالكي، حدثنا عبدالله بن محمد بن وهب الدينوري حدثنا عبد الرحمن ابن أخي عبد الملك بن قريب الأصمعي حدثنا عمي عبد الملك عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس، قال: أتى النبي (عين ) رجلٌ يريد سفراً، فقال: أوصني فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن فلما ودعه، قال: زودك الله التقوى، وجنبك الردى، وغفر لك ذنبك، ووجهك للخير حيثما توجهت.

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر (٢): أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم حدثنا عبد العزيز بن أحمد أخبرنا أبو الحسن بن السمسار أخبرنا أبو الحسن محمد بن يوسف البغدادي الأديب حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن حبيب بأرجان حدثنا أبو عبدالله الحسين بن إبراهيم حدثنا محمد بن يونس الكديمي حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي حدثنا محمد بن مروان السندي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة (رَوَيُهُ)، قال: قال رسول الله (رَهَهُ): «من صلى علي عند قبري، وكل الله به ملكا يبلغني، وكُفي أمر دُنياه وأخرته، وكنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة».

وفي الأصمعيّات: أخبرنا أبو الغنائم محمد بن أحمد المقرئ البصريّ الربعيّ أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن بندار القزوينيّ حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان حدثنا أبو محمد عبيدالله بن عبد الرحمن بن عيسى السكّريّ حدثنا أبو

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۲۱٤/٦۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٥٩/٢٠٢.

يعلى زكريا بن يحيى بن خلاد المنقري حدثنا الساجي حدثنا أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي حدثنا عبدالله بن المبارك عن مجالد عن الشعبي، قال: قال أعرابي: يا رسول الله، أرأيت أهلَ الجَنَّةِ ينسجون ثيابهم بأيديهم؟ فضحك القوم، فقال رسول الله (عَيْق) ما يضحككم من جاهل يسال عالماً؟ يا أعرابي، لا، ولكن هُنُ ثمرات.

وبه إلى الأصمعي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن ميسرة عن أبيه عن أنس بن مالك عن رسول الله (ﷺ) قال: إن لله تعالى أهلين من الناس. فقالوا: يا رسول الله، من أهل الله؟ قال: أهل القران.

وبه إلى الأصمعي، قال: حدثنا أبو أمية بن يعلى، قال: حدثني محمد بن يعقوب عن أبيه قال: قال رسول الله (عَلَيْمُ): هل تدرون على من حرَّمت النارُ؟ فقالوا: لا يا رسول الله، قال: على الهَيِّن اللَيِّن السهل القريب.

وبه إلى الأصمعي، قال: حدثنا نائل بن مطرق بن العباس بن مرداس السلمي عن أبيه عن جده العباس أنه أتى النبي (عَلَيْ) يطلب إليه أن يحفره ركية بالدّثينة، فأحفره إياها على أنّه ليس له منها إلا فضل ابن السبيل.

وبه إلى الأصمعي، قال: حدثنا عبيدالله بن حسان أبو الجنيد العنبري، قال: حدثنا حبان بن عاصم وكان جدّه حرملة أبا أمه أن حرملة خرج حتى أتى رسول الله (عليه) ليزداد من العلم، فجاء حتى قام بين يديه، ثم قال: يا رسول الله، ما تأمرني أن أعمل به؟ فقال: يا حرملة، انت المعروف، واجتنب المنكر، وانظر الذي سمعته أذنك يقوله القوم من الخير إذا قمت من عندهم، فأته، وانظر الذي تكره أن يقوله القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. قال حرملة: فلما قمتُ من عندهم نظرتُ، فإذا هما أمران لم يتركا شيئاً: إتيان المعروف، واجتناب المنكر.

وبه إلى الأصمعي، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى بن علي عن أبيه أن النبي (عَلَيَ عن أبيه أن النبي عن أبنتك عن أبنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك.

وبه إلى الأصمعي، قال: حدثنا أبو يعلى حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك حدثنا الهيثم بن رزيق حدثني مالك بن كعب قال: شهدت الحسن صلى على جنازة، فلما صلى زوى إلى القبر جلس ناحيته، فلما ألقوا التراب، قام فحثا بيده، ثم قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله (على الله (على على ميت حثوة، كتب الله بكل تراب حسنة».

وبه إلى الأصمعيّ، قال: حدثنا أبو يعلى داود بن جميل عن كثير بن قيس، قال: أنيت أبا الدرداء وهو جالس في مسجد دمشق، فقلت: يا أبا الدرداء، إني جئتُك من مدينة رسول الله (عَيِّلِمٌ) في حديث بلغني أنّك تحدّثه عن رسول الله (عَيِّلُمُ) فقال: ما جاءت بك حاجة ولا تجارة ولا جاء بك إلا هذا الحديث؟ قلتُ: نعمُ. قال: إني سمعت رسول الله (عَيِّلُمُ) يقول: «مَن سلكَ طريقاً يطلبُ به علماً سلكَ الله به طريقاً من طُرق الجَنة، وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء؛ إنّ الأنبياء لم يُورّثوا ديناراً ولا درهماً ورثوا العلم، من أخذَه فقد أخذ بحظً وافر».

وفي تاريخ قروين للإمام أبي القاسم الرافعي (()) وي علي بن أحمد بن صالح، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد العبدري القرويني حدثنا الحسن بن الفضل حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان البغدادي حدثنا الأصمعي حدثنا مالك بن مغول عن الشعبي عن ابن عباس قال: لطم أبو جهل فاطمة بنت الرسول (علي فشكت الى أبيها، فقال: إنتي أبا سفيان . فأتته، فأخبرته، فأخذ بيدها، وقام معها حتى وقفت على أبي جهل، وقال لها: الطميه كما لطمك. ففعلت، فجاءت إلى النبي (علي فأخبرته، فرفع يديه، وقال: اللهم لا تنسم ها لأبي سفيان. قال ابن عباس: ما شككت أن كان فرفع يديه، وقال: اللهم لا تنسم ها لأبي سفيان. قال ابن عباس: ما شككت أن كان إسلامه إلا لدعوة النبي (علي (الله علي النبي (الله علي النبي (الله علي النبي النبي (الله علي النبي النبي الله علي النبي (الله علي النبي النبي النبي (الله علي النبي النبي النبي (الله علي النبي النبي النبي النبي (النبي النبي النبي النبي النبي النبي (النبي النبي النبي النبي النبي (النبي النبي النبي النبي (النبي النبي النبي النبي (النبي النبي النبي النبي (النبي النبي النبي (النبي النبي ال

وقال محمد بن زاهر: سمعتُ الشاذكونيّ يقول: إذا بعث الله الخلق لم يبقَ

<sup>(</sup>١) التدوين في تاريخ قزوين: ٢٠١/١.

بالبادية أعرابي إلا تظلُّمُ إلى الله من كذب الأصمعيُّ عليه.

وقال الأصمعيّ: كنتُ عند الرشيد، فشرب ماءً بثلج، فاستطابه، فقال: الحمدُ لله. ثم قال لي: أتحفظُ في هذا شيئاً يا عبد الملك؟ فقلتُ: نعمْ. وأنشدتُه:

وشـــربة الثلج بماء عــدب تستخرج الشكر من أقصى القلب شكراً من العبد لنعمى الرب

فقال لي: يا أصمعي، ما سمِّع بمثلك.

قال الصفديّ: هذا الذي دعا الناسَ إلى قولهم أنَّه يضع؛ فإنَّ هذا الاتفاق يُستغرَبُ جداً.

وقال الأصمعيّ: لا ينبغي للإنسان أن يدخل على الملوك بغير المُلَح من الشعر؛ فإن الرشيد أعطاني في أبيات أنشدته في ليلة ثلاثة آلاف دينار. وقد أوردتُها في مناضر الأيك.

وقال: ذكرتُ يوماً للرشيد نهمة سليمان بن عبد الملك، وقلت أنّه كان يجلسُ وتحضرُ بين يديه الخراف المشوية، وهي كلّما أخرجت من تنانيرها، فيريد أخذ كلّنها فتمنعه حرارتها، فيجعل يده في طرف حلته، ويدخلها في جوف الخروف، فيأخذ كُلأَه، فقال لي: قاتلك الله، ما أعلمك بأخبارهم؟ أعلم أنّه عرضت عليّ ذخائر بني أمية، فنظرتُ إلى ثيابٍ مذهبة ثمينة، وأكمامها زمكة بالدهن (۱) فلم أدرِ ما ذلك حتى حدّثتني بهذا الحديث، ثم قال: عليّ بثياب سليمان. فنظرنا إلى تلك الآثار فيها، فكساني حلّة منها. وكان الأصمعيّ ربّما خرج فيها أحياناً، فيقول: هذه جبة سليمان (۱).

ومن تصانيف الأصمعيّ: كتاب خلق الإنسان. كتاب الأجناس. كتاب الأنواء. كتاب الهمز. كتاب المقصور والممدود. كتاب الفرق. كتاب الصفات. كتاب الأثواب. كتاب الميسر والقداح. كتاب خلق الفرس. كتاب الخيل. كتاب الإبل. كتاب الشاء. كتاب

<sup>(</sup>١) زمكة بالدهن: مليئة. انظر: اللسان: مادة (زمك).

<sup>(</sup>٢) انظر: وفيات الأعيان: ٢/ ١٧٤.

الأخبية. كتاب الوحوش. كتاب فعل وأفعل. كتاب الأمثال. كتاب الأضداد. كتاب الأخبية. كتاب السلاح. كتاب اللغات. كتاب مياه العرب. كتاب النوادر. كتاب أصول الكلام. كتاب القلب والإبدال. كتاب جزيرة العرب. كتاب الاشتقاق. كتاب معاني الشعر. كتاب المصادر. كتاب الأراجيز. كتاب النخل. كتاب النبات. كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه. كتاب نوادر الأعراب.

وقال الزّجُاجيّ في أماليه (۱): أخبرنا أحمد بن الحسن عن تعلب، قال: اجتمع الكسائيّ والأصمعيّ بحضرة الرشيد، وكانا ملازمين له يقيمان بإقامته ويظعنان بظعنه، فأنشد الكسائيّ:

أنًى جَـنَوا عـامـراً عني بفـعلهم أم كيف تجزونني السوء من الحسن أم كيف ينفع ما تُعطى العَلوق به رئمانُ أنف إذا ما ضُنُ باللبن

فقال الأصمعيّ: إنّما هو "رئمانَ أنف بالنصب. فقال الكسائيّ: ما أنتَ وهذا؟ يجوز "رئمانُ أنف ورئمانَ أنف ورئمانِ أنف بالرفع والنصب والجرّ؛ أما الرفع فعلى الردّ على ما لأنّها في موضع رفع بـ"ينفع" فيصير التقدير: أم كيف ينفع رئمانُ أنف والنصب بـ"تعطى" والخفض على الردّ على الهاء التي في "به". فسكت الأصمعيّ.

وأخرج الخطيب البغدادي في كتاب البخلاء (٢)، وابن عساكر من طريق ابن دريد عن أبي عثمان الأشنانداني، قال: كان أبو عُبيدة يقول: كان الأصمعي بخيلاً، فكان يجمع أحاديث البخلاء، ويتحدّث بها. وكان أبو عُبيدة إذا ذُكرَ الأصمعيّ أنشدَ:

عَظُمَ الطعام بعينه فكأنَّه هو نفسسه للآكلين طعامً

قال أبو بكر الصوليّ: قال ثعلب: حدثني أبو مسحل، قال: كنتُ يوماً مع بعض ولد طاهر أذكر شيئاً في التصريف، فمرّ بنا الأصمعيّ، فقال: من هذا الداخل في علمنا؟ فقلتُ له: والله إنّك لتعلم أنّه ليس من علمك، إنّما علمك الشعر واللغة. فقال:

<sup>(</sup>۱) أمالي الزجاجي: ٥٠-٥١.

<sup>. (</sup>۲) البخلاء: ۷۸.

وهذا أيضا. فقلتُ له: فإن كنتَ كما تزعم فابْنِ لي من "رأيت" مثل: وصاليات ككما يؤثفين

فسكت وخرج.

وأخرج الخطيب في كتاب البخلاء (١)، وابن عساكر عن أحمد بن عبيد، قال: كان جعفر بن يحيى يعيب الأصمعيّ برثاثة الهيئة، وذلك بعد أن أوصل إليه خمسمائة ألف درهم، وقد كان جعفر في يوم من الأيام ركب ليقصد الأصمعيّ في منزله، وأمر خادماً له بحمل ألف دينار ليصله بها عند انصرافه، فلما دخل منزله ورأى رثاثة حاله ووسخ منزله ورأى في دهليزه حبّاً مكسوراً، أمر الخادم برد الألف دينار، فقيل لجعفر في ذلك، فقال: إن لسان النعمة أنطقُ من لسانه، وإن ظهور الصنيعة أمدح وأهجى من مديحه وهجائه، فعلام نعطيه الأموال إذا لم تظهر الصنيعة عنده وتنطق النعمة بالشكر عنه، ويتزيّا بزيّ أهل المروءات، ويتغدى عند أهل الجدات؟

وأخرج الخطيب عن محمد بن موسى القرشيّ، قال: سمعتُ الأصمعيّ يقول: ثلاثة لا يسالون الحوائج: رجل استغنى بعد فقر؛ فإنّه يرى إن قضاها عاد إلى فقره، وعبد؛ فإنّه يقول ليس الأمر إليّ، إنّما الأمر إلى مواليّ، وصيرفيّ؛ فإنّ مروءته أن يتربح على إخوانه في مائة دينار حبة ذهب.

وأخرج الخطيب<sup>(۲)</sup> عن الخلنجيّ، قال: قال الأصمعيّ: ست يضنين بل يقتلن: انتظار المائدة، ودمدمة الخادم، والسراج المظلم، والركن من أول الليل إلى أخره، وخلاف من تحبّ، والنظر إلى بخيل.

وأخرج ابن عساكر من طريق السيرافي عن المبرّد، قال: هجا أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي الأصمعي بقصيدة أولها:

<sup>(</sup>١) البخلاء: ٧٨-٧٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٠٣. وفيه "الوكف" بدل "الركن".

الا هبلت كلّ من ينتممي فكيف بمن كان ذا دعدة فكيف بمن كان ذا دعدة أبن لي دُعيّ بني اصمم أبن لي دُعيّ بني اصمر وُ

وزاد الزبيدي بعد هذه الأبيات<sup>(١)</sup>:

وحسسبُكَ لؤمُ قسبيلٍ به فكيف لمن كسان ذا جسفسوة

إلى أصمع أمنه الهابلة وكفة نسبته شائلة أهلة أهلة أهلة إذا صع أصلك من باهلة

لمن هي في كفّ حاصلة وكفّة نسبت شائلة

قال السيرافي: ويُقال إنُّ الرشيد كان يسميه شيطان الشعر.

وأخرج ابن عساكر عن يحيى بن معين، قال: سمعتُ الأصمعيّ يقول: سمع مني مالك بن أنس. قال يحيى بن معين: قد روى مالك بن أنس عن شيخ يُقال له عبد الملك بن قريب وهو الأصمعيّ، ولكن في كتاب مالك "عبد الملك بن قرير" وهو خطأ، إنما هو ابن قريب، وهو الأصمعيّ. قال ابن عساكر: ووهم يحيى في ذلك إنما هو عبد الملك بن قرير أخو عبد العزيز بن قرير.

واخرج ابن عساكر عن أبي بكر الدريدي قال: أبو سعيد الأصمعي عند أهل الأدب أشهر من أبي عبيدة، وأبو عبيدة عند أهل الحديث أصدق من الأصمعي.

وأخرج ابن عساكر عن حمُّاد بن زيد، قال: الأصمعيّ يصلح للقضاء إن استشار.

وأخرج الخطيب وابن عساكر عن تعلب، قال: زعم الباهلي صاحب المعاني أنَّ طلبة العلم كانوا إذا أتوا مجلس الأصمعي اشتروا البعر في سوق الدر، وإذا أتوا أبا عُبيدة اشتروا الدر في سوق البعر. والمعنى أن الأصمعي كان حسن الإنشاد والزخرفة لردى، الأخبار والأشعار حتى يحسن عنده القبيح، وأن الفائدة عنده مع ذلك قليلة، وأن

<sup>(</sup>١) طبقات النحويين واللغويين: ٦٢.

أبا عُبيدة كان معه سوء عبارة وفوائد كثيرة، والعلم عنده جُمّ.

وأخرج الخطيب وابن عساكر عن عمرو بن مرزوق، قال: رأيتُ الأصمعيّ وسيبويه يتناظران، فقال يونس: الحقُّ مع سيبويه، وهذا يغلبه بلسانه في الظاهر.

وأخرج ابن عساكر عن نصر بن علي، قال: سمعتُ الأصمعيّ يقول: كنتُ يوماً أمرُّ في سكّة من سكك البصرة، فرأيتُ كنّاساً يحمل العندرة وهو ينشد هذا البيت:

وأكرمُ نفسي أنّني إن أهنتُ ها لعمركُ لا تكرُمُ على أحد بعدي

فقلتُ: يا هذا، أيُّ كرامة لنفسكَ عندك وأنتَ من قَرنك إلى قدمكَ في الخَراء؟ عن سفلة مثلك لا أتيه أستقرضُ منه دانقاً فيردني. فأفحمتُ، فلم أجئ بجواب.

وأخرج ابن عساكر عن سلَمة بن عاصم، قال: ما لقيني الأصمعي قط إلا قال: أرجو أن تكون من أهل الجَنَّة. فقال لي جليس له: إنَّما أراد أنَّك أبلَه؛ لأنَّ أكثر أهل الجنّة البُله. قال: لا يبعد؛ فقد كان ماجناً.

وأخرج الخطيب وابن عساكر عن عباس بن الفرج، قال: ركب الأصمعي حماراً دميماً، فقيل له: أبعد براذين الخلفاء تركب هذا؟ فقال: هذا وأملك ديني ونفسي أحب إلى من ذلك مع ذهابهما، وأنشد متمثّلاً:

ولما أبت إلا إطراق الله أبودًها وتكديرها الشرّب الذي كان صافيا شربنا برنق من هواها مُكَدرا وليس يعاف الرنق من كان صاديا

وأخرج الخطيب وابن عساكر من طريق أبي بكر بن الأنباري: أنبأنا محمد بن أحمد المقدمي أخبرنا أبو محمد التميمي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن مولى الأنصار أخبرنا الأصمعي، قال: بعث إلي محمد الأمين وهو ولي عهد، فصرت إليه، فقال: إن الفضل بن الربيع كتب إلي عن أمير المؤمنين يأمر بحملك إليه على ثلاث دواب من دواب البريد. وبين يديه محمد السندي بن شاهك، فقال له: خذه فاحمله وجهزه إلى أمير المؤمنين. فوكل به السندي خليفته عبد الجبار، فجهزني وحملني، فلما دخلت أمير المؤمنين. فوكل به السندي خليفته عبد الجبار، فجهزني وحملني، فلما دخلت

الرُقة، أوصلت إلى الفضل بن الربيع، فقال: لا تلقين أحداً ولا تكلمه حتى أوصلك إلى أمير المؤمنين. وأنزلني منزلاً أقمت فيه يومين أو ثلاثة، ثم استحضرني، فقال: جنني وقت المغرب حتى أدخلك على أمير المؤمنين. فجئته، فأدخلني على الرشيد وهو جالس منفرد، فسلّمت فاستدناني وأمرني بالجلوس، فجلست، وقال لي: يا عبد الملك، وجهت إليك بسبب جاريتين أهديتا إلي وقد أخذتا طرفا من الأدب، أحببت أن تبور ما عندهما وتشير علي فيهما بما هو الصواب عندك. ثم قال ليمض إلى عاتكة، فيقال لها أحضري الجاريتين. فحضرت جاريتان ما رأيت مثلهما قط، فقلت لإحداهما: ما اسمك؟ قالت: فلانة. قلت عندك من العلم؟ قالت: ما أمر الله عز وجل به في كتابه، ثم ما ينظر الناس فيه من الأشعار والآداب والأخبار. فسالتها عن حروف من القرآن، فأجابتني كأنها تقرأ الجواب من كتاب، وسألتها عن النحو والعروض والأخبار، فما قصرت، فقلت عندال لله فيك، فما قصرت في جوابي في كل فن أخذت فيه، فإن كنت تقرضين الشعر، فأنشدينا شيئاً، فاندفعت في هذا الشعر:

يا غَياثَ البلادِ في كلِّ مَحْل ما يريد العبادُ إلا رضاكا لا ومن شرف الإمام وأعلى ما أطاع الإله عبد عصاكا

ومرّت في الشعر إلى آخره، فقلتُ: يا أمير المؤمنين، ما رأيتُ في مسك رجلٍ مثلِها. وقالت الأخرى، فوجدتها دونها، فقلتُ: ما تبلغ هذه منزلتها إلا أنها إن وُوظبَ عليها لحقت. فقال: يا عباسيّ. فقال الفضل: لبيك يا أمير المؤمنين. فقلت: لترد إلى عاتكة، ويقال لها: تصنع هذه التي وصفتها بالكمال لتُحمل إلي الليلة. ثم قال لي: يا عبد الرحمن، أنا ضجر وقد جلستُ أحبُ أن أسمع حديثاً أنفرجُ به، فحدّتني بشيء.؟ فقلتُ: لأيّ الحديث يقصد أمير المؤمنين؟ قال: لما شاهدت وسمعتَ من أعاجيب الناس فقلتُ ثخبارهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، صاحب لنا في بدو كنتُ أغشاه وأتحدّث إليه، وقد أتت عليه ستُ وتسعون سنة أصح الناس ذهنا وأجودهم أكلاً وأقواهم بدنا، فغبرت عليه زماناً ثم قصدتُه، فوجدته ناحلَ البدنِ كاسفَ البال متغيّر الحال، فقلتُ له:

ما شائك؟ أصابتك مصيبة قال: لا. قلت: أفمرض عراك؟ قال: لا. قلت: فما سبب هذا التغير الذي أراه بك؟ فقال: قصدت بعض القرابة في حيّ بني فلان، فالفيت عندهم جارية قد لاثت رأسها وطلّت بالورس ما بين قرنها إلى قدمها، وعليها قميص وقناع مصبوغان، وفي عنقها طبل توقع عليه، وتنشد هذا الشعر:

مريِّشة بأنواع الخطوب يصيب بنصله مُهَجَ القلوب

محاسنُها سهامٌ للمنايا برَى ريبُ المنونِ لهم سهاما فأجبتها:

كما قد أبحت الطبل في جيدك الحسن يُمتُّعُ في ما بين نحرك والذقنْ

قفي شفتي في موضع الطبل ترتقي هَبينيَ عُـوداً أجـوفـاً تحت شنّة

فلما سمعت الشعر مني نزعت الطبل، فرمت به في وجهي، وبادرت إلى الخباء، فدخلَت، فلم أزل واقفاً إلى أن حميت الشمس على مفرق رأسي، لا تخرج إلي ولا تُرجع إلي جواباً، فقلت أنا معها والله كما قال الشاعر:

فوالله يا سلمى لطال إقامتي على غير شيء يا سلّيمى أراقبُه

ثم انصرفتُ سخينُ العين [قريح] القلب بهذا الذي ترى بي من التغير من عشقي [لها]. فضحك الرشيد حت استلقى ، وقال: ويحك يا عبد الملك، ابن ست وتسعين سنة يعشق؟ قلتُ: قد كان هذا يا أمير المؤمنين. قال: يا عباسيّ. فقال الفضل بن الربيع؛ لبيّكَ يا أمير المؤمنين. فقال: أعط عبد الملك مائة ألف درهم، وردّه إلى مدينة السلام. فانصرفتُ، فإذا خادمٌ يحملُ شيئاً ومعه جارية تحملُ شيئاً، فقال: أنا رسول بنتك يعني الجارية التي وصفتها – وهذه جاريتها وهي تقرأ عليك السلام، وتقول أن أمير المؤمنين أمر لي بمالٍ وثياب، هذا نصيبك منهما. فإذا المال ألف دينار. وهي تقول: لن نظيك من المواصلة بالبرد. فلم تزل تعهدني بالبرد الواسع الكثير حتى كانت فتنة محمد، فانقطعت أخبارها عني، وأمر لي الفضل بن الربيع من ماله بعشرة ألاف درهم.

وفي طبقات الزبيدي: كان الأصمعي أوثق الناس في اللغة، وأسرع الناس جواباً، وأحضر الناس ذهناً، وزعموا أن الرشيد في بعض أسفاره رأى ناراً بالليل من بعيد، فقال للأصمعي والكسائي واليزيدي: أنشدوني في هذه النار. فأنشد الأصمعي عدة أبيات، ولم يذكر اليزيدي ولا الكسائي شيئا في الوقت، فلما فرغ الأصمعي من إنشاده، قالا للرشيد: والله والله يا أمير المؤمنين، ما أنشدك شيئاً إلا وقد عرفناه، ولكنه أحضر ذهناً منا.

وقال الرياشيّ: سمعتُ الأصمعيّ يقول: رُبُ رجل من هذا شيئاً. يدرى من هذا شيئاً.

وقال إسماعيل بن بشير بن سليمان: سمعتُ الأصمعيّ يقول: سمعتُ من سفيان الثوريّ ثلاثين ألف حديث.

وقال الخشني: كان أبو عُبيدة أكثر علماً من الأصمعي، وأكثر أخباراً وكتباً، وكان الأصمعي أخضر جواباً وأرضى عند الناس، ولم يُتُهم الأصمعي في شيء من دينه، وكان الشعر للأصمعي، والأخبار لأبي عُبيدة.

وقال الرياشيّ: قال الأصمعيّ: لم تنصل لحيتي حتى بلغتُ ستين سنة. قال الأصمعيّ: ولم تنصل لحية ابن الزبير حتى بلغ ستين سنة.

حدثني أبو على القالي من حفظه، قال: دخل الأصمعي على أبي عمرو الشيباني في منزله ببغداد وهو جالس على جلود فراء، فأوسع له أبو عمرو، فجر الأصمعي يده على الفراء، ثم قال: يا أبا عمرو، ما يعنى الشاعر بقوله:

بضرب كأذان الفراء فضوله وطعن كايزاغ المضاض تنورها فقال: هي هذه الفراء التي تجلس عليها يا أبا سعيد. فقال الأصمعي: يا أهل بغداد، هذا عالمُكم؟ والفراء ههنا الحمار الوحشيّ. وكانت رواية أبي عمرو "كأذان الفراء" فتغفّله الأصمعيّ بغير روايته، فزلُ. ويُقال: فَرا وفَراء بالقصر، ويمدّ. انتهى.

وقال ياقوت في معجم الأدباء (١١): كان بين الأصمعيّ وبين أبي قلابة حبيش بن عبد الرحمن الجَرميّ مماظّة لأجل المذهب؛ لأنّ الأصمعيّ كان سننياً حسن الاعتقاد، وكان أبو قلابة شيعياً رافضياً، ولما بلغته وفاة الأصمعيّ شمت به، وقال:

أقولُ لما جاني نعييه بعداً وسُحقاً لك من هالكِ يا شر ميت خرجت نفسه وشر مرفوع إلى مالكِ

وقال ياقوت<sup>(۲)</sup>: قرأتُ بخط أبي منصور الأزهري في كتاب نظم الجُمان: حدثنا أبو جعفر محمد بن الفرج الغساني حدثنا أحمد بن عيسى مؤدب ولد إسحاق بن إبراهيم، قال: كان أستاذ الأصمعي وأبي عبيدة عطاء الملط رجل من أهل البصرة، فكانوا يقعدون إليه ويتعلمون منه، فبلغه أن الأصمعي اتخذ حلقة واجتمعت إليه جماعة، فغاظه ذلك، فلما انصرف من حلقته استتبع أصحابه، فقال: مروا بنا إلى ظاهر البصرة. فخرجنا حتى مررنا بشيخ معه أعنز يرعاها وعليه جبة صوف، فقال له: يا قريب، فقال: لبيك. قال: ما فعل الأصمعي ابنك؟ قال: هو عندكم بالبصرة. هذا أبو الأصمعى لا يقول غدا أنه من بني هاشم.

وأخرج ابن عساكر عن محمد بن يزيد، قال: قال أبو عمر الجرمي يوماً: أنا أعلمُ الناسِ بكلام العرب. فسمعه الأصمعيّ، فقال: كيف تنشد هذا البيت:

قد كُنُ يخبِئنَ الوجوه تستُّرا فــالآن حين بدأنَ للنُظارِ أو "حين بدينٌ"؟ قال أبو عمر: "حين بدأن". فقال له الأصمعيّ: أخطأت يا أعلمُ الناس بكلام العرب، إنما هو "حين بدَوْنَ"

وأخرج ابن عساكر عن أبي قلابة، قال: سألتُ الأصمعيّ عن قوله ( الجارُ الجارُ الجارُ الحققُ القول: السقب أحقُّ بسقبه " فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله ( عَلَيْ ) ولكن العرب تقول: السقب اللزيق.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ٢/٨٠٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٤/١٦٢٢–١٦٢٢.

وأخرج الخطيب وابن عساكر عن نصر بن علي، قال: سمعتُ الأصمعيّ يقول لعفّان وجعل يعرض عليه شيئاً من الحديث، فقال: اتق الله يا عفّان ولا تفسر حديث رسول الله (عَيْنِيٌ) بقولي.

وأخرج الخطيب وابن عساكر عن أبي حاتم السجستاني، قال: أهديتُ إلى الأصمعي قدحاً، فجعل ينظر إليه ويقول: ما أحسنه! فقلتُ: إنَّهم يزعمون أنَّ فيه عرقاً من الفضة. فردُه علي وقال: إنّ رسول الله (عَلِيُّ) نهى أن يُشرَب في آنية الفضة.

وأخرج ابن عساكر عن الرياشي، قال: قال الأصمعية: مررت بصنعاء اليمن على مزرعة وبجنبها عين، وإذا غلام قد ملأ قربته وهو متعلّق بعزليها، وهو يصيح يا أبّه يا أبّه فاها فاها قد غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. وإذا به قد أتى بوجوه الإعراب في حال الرفع والنصب والخفض.

وأخرج ابن عساكر عن الأصمعي، قال: أتى أعرابي إلى نخاس، فقال له: اشتر لي حماراً ليس بالقصير المحتقر، ولا بالطويل المشتهر، إذا ركبته هام، وإذا ركبه غيري حام، إن خلا الطريقُ تدفّق، وإن كثر الزحام ترفّق، لا يقدم بي السواري، ولا يقحمني في البراري، إن أكثرتُ علفه شكر، وإن أقللتُه صبر. فقال النخاس: اصبر حتى إذا مُسبخَ أبو يوسف القاضي حماراً اشتريته لك.

وأخرج ابن عساكر عن علي بن هشام، قال: سمعتُ الأصمعيُ يقول: مررتُ بالبادية على رأسِ بئر، وإذا على رأسه جُوار، وإذا واحدة فيهنُ كأنّها البدر، فوقع علي الرّعدة، وقلتُ لها:

يا أحسن الناسِ إنساناً وأملحَهم هل باشتكائي إليك الحبُّ من باسِ فبيَّنَنْ لي بقولٍ غيرِ ذي خلفٍ أبا الصريمة يمضي عنك أم ياسِ

قال: فرفعت رأسَها، وقالت لي: اخساً. فوقع في قلبي مثل جمر الغضا، فانصرفت عنها وأنا حزين. قال: ثم رجعت إلى رأس البئر، فإذا هي على رأس البئر،

#### فقالت:

ونحدث الآنَ إقبالاً من الراسِ مثلَ الذي يحتذي نعلاً بمقياسِ هلُمُ نمحُ الذي قسد كسان أوله حستى نكون سواءً في مسودتنا

فانطلقت معها إلى أبيها، فتزوجتها، فابني عليٌّ منها.

وأخرج ابن عساكر (١) عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن النعمان، قال: قلنا لأبي أمية الطرسوسي وقد أملى علينا: زدنا رحمك الله. فقال لنا: كُنا عند الأصمعي وقد أملى علينا مجلساً، فقلنا له: زدنا يا أبا سعيد، فقال لنا: لا والله ولا زيادة طرف زغبة في عنفقة جرذ.

وأخرج ابن النّجُار في تاريخ بغداد من طريق أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري: حدثنا محمد بن علي بن دماذ أخبرنا أبو الفضل الربعي الهاشمي حدثني أبو حاتم السجستاني حدثنا الأصمعي، قال: خرج رجل في طلب الرزق، وله أم عجوز وأخوات، فكتب إلى أمّه يشكو إليها شوقه، وشدة الغربة عليه، وقلة ما أفاد من سفره، فكتبت إلى أمّه يشكو إليها شوقه، وشدة الغربة عليه، وقلة ما أفاد من سفره، فكتبت

ألاقَ يت أهوالاً وهي جت كربة فان كنت مشتاقاً إلينا فإننا لنا عبرات للغريب عن أهله تعجل على أم عليك شفيقة فائيا للذي يأتيك بالرزق نائيا عليك لنا قلب يحن بنانه

وأورثتَ أحسزاناً لهن كسروب اليك ظماء والحبيب حبيب كانك في أقصى البلاد غريب بوجهك لا تترى وأنت غريب يجيء به والحي منك قسريب له كل يوم زفسرة ونحسيب

وأخرج ابن النّجُار عن أبي عمران الحوفي، قال: أنشدنا ولاد بن محمد التميمي َ النحوي عن الأصمعي:

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۵۱/۰۲۵.

أما لو أعي كلّ ما أسمعُ ولم أستزد غير ما قد جمعت ولكنَّ نفسسي إلى كلَّ شيءٍ فلا أنا أحفظ ما قد جمعت وأحضرت بالجهل في مجلس إذا لم تكن حافظاً واعيا ومن يكُ في علمسه هكذا

وأحفظ من ذاك ما أجمع لكنت أنا العصالم المقنع من العلم تسمعه تنزع ولا أنا من جمعه أشبع وعلمي في الكُتْب مستودع في الكُتْب مستودع في ينفع في الكُتْب مستودع ينفع في كن دهره القهدة حرى يرجع

وأخرج ابن النَّجُّار في تاريخه من طريق تعلب أنَّه أنشد للأصمعيَّ:

تلهو به إذ خانك الأحبابُ وتُنار منه حكمة وصوابُ

نعم المحددُث والنديمُ كــتــابُ لا مفشياً سراً إذا استكتمته

وقال أبو القاسم علي بن حمزة في كتاب التنبيهات على أغاليط الرواة (١): أخبرني أبو روق أحمد بن بكر الهزاني، قال: أخبرني أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني، قال: سأل سائل الأصمعي يوما ونحن عنده عن قول القائل:

أجره الريح ولا تهاله

ما معناه؟ فقال: يُقال: أجرُه الريح إذا طعنه وترك الرمح فيه، ألم تسمع قول عنترة:

وأخر منهم أجررت رمحي وفي البَجَلي معبلة وقيع

فناداه أعرابي كان في جانب الحلقة: أخطأت يا شيخ، إنّما هو البَجلي، وما لعبس وبجيلة، إنّما أراد بَجْلة سليم. فكان الأصمعي لا ينشده بعده إلا كما قال الأعرابي.

وقال الشيرازيّ في الألقاب: أخبرني أبو أحمد عبد الواحد بن أحمد بن عبدالله

<sup>(</sup>۱) التنبيهات: ۸۲.

بن مسلم بن قُتيبة عن أبيه وجدّه، قال: بلغني عن الجاحظ أنَّ المفضل بن محمد أنشد جعفر بن سليمان بيتُ أوس بن حجر:

وذات قدم عدار نواشرُها تصمتُ بالماء تَولباً جدعا

فأنشده "جذعا" بالذال المعجمة، والأصمعيّ حاضر، فقال الأصمعيّ: إنَّما هو "تَولباً جدعاً" بالدال مكسورة غير معجمة. وأنشد لأبي زبيد:

[صدّت وصدّاف] لا غيلٌ ولا جُدعُ

فضج المفضل ورفع صوته وتكلِّم وهو يصيح، فقال له الأصمعيِّ: لو نفختَ بالثبور ما نفعك تكلّم كلام النمل وأصنب<sup>(١)</sup>.

وقال: حكى أبو العباس أحمد بن يحيى أنُّ ذا الرَّمَّة لما قال:

وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر أ

قال الأصمعيّ: "فعولين بالألباب" فقال له إستاق بن سويد الأفلت: "فعولان" فقال: لو شئت أن أسبِّح سبِّحت.

وقال الشيرازي في الألقاب: سمعت أبا بكر محمد بن إبراهيم بن عمران الجورى ، يقول: سمعتُ محمد بن سعيد بن إسحاق الحنفي يقول: حدثنا أبو زكريا يحيى بن يونس حدثنا العباس النرسي، قال: سالتُ الأصمعي عن "الثغروق" فقال: القشرة المتعلقة من القمح بالنواة، أما سمعت قول الشاعر:

> من بعد أن زلت بسلعد نعله حـفّت به الأنصار عاميب راية وأبو عُــبـيـدة والذين إليـهمُ إنَّ الخـلافـة في قـريش مـا لكم

شكراً لمن هو بالثناء حقيق قُضي القضاء وبويع الصديق ورجا رجاء دونه العيروق فاتناهم الصديق والفاروق نفس المؤمّل بالبــقــاء تتــوقُ فيها ورب محمد ثغروق

<sup>(</sup>١) انظر: العقد الفريد: ٣١٢/٢. والتنبيهات: ٨٦.

وقال علي بن حمزة (١): أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الربعي عن أبي الفضل العباس بن الفرج الرياشي، قال: دخل الأصمعي يوما على سعيد بن مسلم وابن الأعرابي حينئذ يؤدب ولده، وقال لبعضهم: أنشد أبا سعيد. فأنشده الغلام رواه إياه ابن الأعرابي، فيه:

سمين الضواحي لم تؤرّقه ليلة وأنْعَم أبكار الهموم وعُونها

ورفع "ليلة" فقال له الأصمعيّ: من رَوُّاك هذا؟ قال: مؤدبي. فأحضره واستنشده البيت، فأنشده ورفع "ليلة" فأخذ ذلك عليه، وفسر البيت، فقال: إنَّما أراد "لم تؤرقه ليلة أبكار الهموم" و"عونها" جمع "عوان" وأنعم أي زاد على هذه الصفة، وقوله "سمين الضواحي" يريد ما ظهر منه وما بدا، ثم قال لابن مسلم: من لم يحسن هذا المقدار فليس موضعاً لتأديب ولدك.

وقال ابن عساكر<sup>(۲)</sup>: أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم أخبرنا أبو الحسن المقدسي أخبرنا أبو محمد المصري أخبرنا أحمد بن مروان حدثنا الجرمي حدثنا أبو زيد عن الأصمعي، قال: سمع النبي (عَلَيْهُ) عائشة وهي تتمثّل بقول زهير بن جناب الكلبي:

ارفعْ ضعيفَك لا يَجُزْ بكَ ضعفُه يوماً فتدركه العواقب ما جنى يجنزيك أو يثني عليك وإنُ من أثنى عليك بما فعلت كمن جزى

فقال لها النبي (ﷺ): «الشعر الذي كنت تتمثلين به» فأنشدته إياه، قال: يا عائشة، «إنّه لا يشكر الله من لا يشكر الناس».

وقال الشيرازي في الألقاب: في كتابي عن أبي الحسن عبدالله بن موسى الجوهري البغدادي بخطي ولم أر عليه السماع، فإن لم يكن سماعا فأخبرنا إجازة، قال: حدثنا محمد بن يعقوب المفتحي، قال: سمعت العلاء بن مصعب العذري يقول: سمعت عبد الملك بن قريب الأصمعي يقول: دخلت على الرشيد في يوم نيروز وقد

<sup>(</sup>۱) التنبيهات: ۷۹-۸۰.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ۱۰۰/۱۹.

حُملَت إليه الهدايا، فقال لي: يا عبد الملك، أين هديتُك في هذا اليوم؟ فقاتُ: يا أمير المؤمنين، هدية العبد لمولاه، وهي الخدمة. فقال لي: اجلس، الآن قد قبلنا هديتُك. فجلستُ وجعلت الهدايا تُحمل وتُوضع بين يديه، فينظر إليها، ثم تُرفع، ثم أمرهم أن لا يرفعوا شيئاً، فكثرت الهدايا بين يديه إلى وقت الظهر، فلما أراد أن يقوم، قال لي: يا عبد الملك، خذْ نصف ما حُملِ بما حضرته ولا تأخذ مما لم تحضر. قلتُ: وما السبب في هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: سئنة رسول ربّ العالمين، حدثني سنفيان بن عيينة، وكان أخر عهدي به، قال: حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (عَيْنُ): «مَنْ أُهدي إليه هدية وعنده قومٌ فهم شركاؤه فيها» يا عبد الملك، الشركة فيما حضرته لا فيما غبت عنه. قال: فقلتُ: السمعُ والطاعة لأمر أمير المؤمنين؛ فأخذتُ نصفَ ما حضرته.

قال الشيرازيّ: هذا حديث غريب من أوجه؛ غريب من حديث سُفيان بن عُيينة عن عمرو بن دينار، غريب من حديث الرشيد، غريب من حديث الأصمعيّ عنه.

وقال الديلمي في مسند الفردوس<sup>(۱)</sup>: أخبرنا عبدوس أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الحافظ إجازة أخبرنا عبدالله بن موسى حدثنا علي بن جعفر العباداني حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأصمعي: سمعت الرشيد يقول: حدثني أبي عن جدي عن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن النبي (عَيْقُ) قال: «العلمُ والمالُ يسترانِ كلُ عيب، والفقرُ والجهلُ يكشفان كلُ عيب».

وقال البيهقيّ في شعب الإيمان<sup>(٢)</sup>: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ: سمعتُ أبا عبدالله الجرجانيّ يقول: أنشدني أبي، قال: أنشدنى أحمد بن القاسم الأنباريّ يقول: أنشدني أبي، قال: أنشدنى أحمد بن عبيد، قال: أنشدني الأصمعيّ:

وما شيء أحب إلى لنسيم إذا شستم الكريم من الجسواب

<sup>(</sup>١) ذكر الديلمي في فردوس الأخبار الحديث مكتفيا بأصل السند. انظر: ٩٨/٣.

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان: ٦/٢٦٢.

مـــــاركــة(١) اللنيم بلا جــواب أشد على اللنيم من السّباب

وقال أيضاً (٢): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ: أخبرني علي بن محمد الجيبي أخبرني شهاب بن الحسن، قال: سمعت الأصمعي يقول: سمعت أبان بن تغلب يقول: قال علي بن أبي طالب (عَرَفَيُنَ): إياكم ومعاداة الرجال؛ فإنهم لا يخلون من ضربين: من عاقل يمكر بكم، أو جاهل يعجل عليكم بما ليس فيكم، واعلموا أن الكلام ذكر والجواب أنثى، وحيثما اجتمع الزوجان، فلا بد من النتاج. ثم أنشأ يقول:

سليمُ العرضِ مَن حذرَ الجوابا ومن دارى الرجالَ فقد أصابا ومن هاب الرجال قلن يُهابا

وأخرج البيهقي (٢) من طريق علي بن عمرو الأنصاري عن الأصمعي، قال: كان عون بن عبدالله بن عتبة يقول: إياك ومجالسة عدوك ما وجدت من ذلك بداً؛ فإنه يتحفظ عليك عيوبك ويماريك في صوابك.

وقال البيهقي (1): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ: سمعتُ أبا عبدالله محمد بن يعقوب الشيباني يقول سمعتُ إبراهيم بن عبدالله السعدي يقول: سألتُ الأصمعي عن السفلة، فقال: الذي لا يبالي ما قال، وما قيل فيه.

وأخرج البيهقي (٥) من طريق عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي: حدثني الأصمعي، قالت: قال: دخلت البادية، فإذا أنا بعجوز بين يديها شاة مقتولة وجرو وذئب مقعي، قالت: اعلم أن هذا جرو وذئب قد أخذناه، فأدخلناه بيتنا، فلما كبر قتل شاتنا. فقلت أوقلت في ذلك شعراً؟ قالت: بلي. ثم أنشأت تقول:

<sup>(</sup>١) في شعب الإيمان: مشاركة. انظر: ٢٦٢/٦.

<sup>(</sup>٢) المُصدر نفسه: ٦٤٤/٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١٨/٧.

<sup>(</sup>٤) المصدرنفسه: ١١٢/٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٧/٤٥٤-٥٥٥.

بقرت شُويهة وفجَعت قوماً غُصدَيت بدرها وربيت فصينا إذا كان الطباع طباع سوء

أشد على اللئيم من السباب فسيمن أنباك ذيب فسيمن أنبساك أن أباك ذيب فليس بنافع أدب الأديب

### **\***[۲]

#### الأخفش الأكبر شيخ سيبويه

أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس بن تعلبة. قال السيرافيّ: من أهل البَصْرة.

قال أبو الطيب: أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وكان هو وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب أعلم النّاسِ وأفصحهم.

وقال غيره: كان إماماً في العربيّة قديما، لقي الأعراب وأخذ عنهم، وعن أبي عمرو، وطبقته.

أخذ عنه سيبويه والكسائي ويونس وأبو عبيدة، وكان ديِّنا ورعاً ثقةً.

وهو أول من فسر الشعر تحت كلِّ بيت، وما كان الناس يعرفون ذلك قبله، وإنَّما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسرَّوها.

وفي تعليق أبي على الآمدي :قال أبو عمر بن سعد حدَّثني أبو العباس ثعلب، قال: أوَّلُ من أملَى غريب كلَّ بيت تحته الأخفشُ. قال: وهو رجلُ كان ببغداد، وكان الطوسى مستمليه، وكان قبل عصرنا لم أدركُه. قال: وكان يقال له: الأخفش الراوية.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: مراتب النّحويّين: ٤٦. طبقات النّحويّين واللغويّين: ٤٠. نور القبس: ٤٧. تاريخ العلماء النحويّين: ١٣٨-١٣٩. نزمة الألباء: ٤٤. معجم الأدباء: ٢٨٥٨/٦. إنباه الرّواة: ٢/٧٥١-١٥٨ معجم الأدباء: ٢٨٥٨/١. إنباه الرّواة: ٢/٧٦ مسالك ١٥٨. البلغة: ١١٩-١٠٨. إشارة التّعيين: ١٧٨-١٧٩. سير أعلام النّبلاء: ٢٢٣/٧. مسالك الأبصار: ٧/٨-٨١. الوافي: ٤٩/١٨. تاج العروس: مادة (خفش).

وقال أبو البركات بن الأنباري في كتاب نزهة الألباء في طبقات الأدباء: وأمّا أبو الخطاب الأخفش فكان من أكابر علماء العربية ومتقدّ ميهم، وأخذ عنه أبو عبيدة معمر بن المثنى. قال: سالت أبا الخطاب الأخفش – وكان مؤدبا لأبي عبيدة \_ هل تُجمّع اليد على أيادي؟ فقال: نعم. ثم سالت أبا عمرو بن العلاء، فأنكر ذلك. فقلت لأبي الخطاب: إنّ أبا عمرو قد أنكر ما أثبته. فقال: أوما سمع قول عدي؟

سـاءها مـا تأملت في أيادي نا وإشناقها إلى الأعناق

وفي طبقات النحويين لأبي بكر الزبيدي:روي عن أبي الخطاب الأخفش أنه قال: لا أقول جُنَّة الرجل إلا لشخصه على سرج أو رحل، ويكون مُعمَّماً. ولم تُسمَّع من غيره.

وحكى ابن دريد عن أبي الخطاب أنه قال: الخُفْخُوف طائرٌ. قال: ولم يذكره أحدُ من أصحابنا.

وفي شرح الكامل للبطليوسي: قال أبو الفتح بن جنّي: حدّثنا أبو علي، قال: قال أبو عمر الجرميّ: سمعت أبا عبيدة يقول: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: إذا أرادوا المعروف، قالوا: له عندي أياد، وإذا أرادوا جمع اليد، قالوا: له أيد فذكرت ذلك لأبي الخطاب الأخفش، – وكان من مُعلّمي أبي عبيدة – فقال: ألم يسمع أبو عمرو قول عدي بن زيد؟

سساءها مسا تأملت في أيادي نا وإشناق له الأعناق قال أبو على: وحكى لنا أبو بكر عن أبي العباس نصو هذا، وزاد. قال أبو الخطاب: إنها لفي علم الشيخ. - يعني: أبا عمرو - ولكن لم تحضره.

وأنشد أحمد بن يحيى:

ومُستامة تستامُ وهي رخيصة تُباع بساحات الأيادي وتُمسنعُ ومُستامة تستام وهي رخيصة ومُستع بساحات الأيادي وتُمسنعُ وقال: يعني أرضا، لأنها مباحة يسلكها من شاء. ومعنى تُباع: تمد الأيدي (١) فيها

<sup>(</sup>١) في الخصائص: الإبل. انظر: ٢٦٩/١.

الباع. وبساحات الأيادي: من الأيادي. ومعنى تمسع: تقطع، من قوله تعالى: ﴿فطفق مسحاً ﴾ [سورة ص، الآية ٣٣] أي قطعاً (١).

وقال أبو العباس تعلب: قال أبو عبيدة: أنشد الأخفشُ أبو الخطاب أبا عمرو بن العلاء:

قـــالت قـــتــيلة مــاله قـد جُلَلت شـيبا شــواته قال أبو عبيدة: قال أبو عمرو لأبي الخطاب لما أنشد "شواته": صحفت، إنما هي سراته"، ولكنك رأيت الراء منتفخة فصيرتها واوأ (٢).

[قال] الخلعي في فوائده: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج حدثنا أبو الحسن محمد بن عبدالله بن زكريا بن حيوة النيسابوري إملاء حدثنا محمد بن جعفر بن أعين البغدادي حدثني يعقوب بن الصلت، قال: زعم القتبي عن أبي الخطاب الأخفش، قال: كانت امرأة من بني عامر بن صعصعة معها ابنان كأنهما مهران عربيان، فما انقلب عليهما شهر حتى دفنتهما بفنائها، قال: فكنت أغدو وهي قاعدة بين القبرين وقد وضعت على كلً قبر يداً وهي تقول:

[وللّه] جاراي اللذانِ أراهما قريبين مني والمزارُ بعيدُ مقيمان بالبيداء لا يبرحانها ولا يسالان الركب أين يريدُ هما تركا عينيُّ لا ماء فيهما وشكًا سواد القلب فهو عميدُ

قال: فكنت أبكي معها حتى يظن من رأني أني أبوهما (٢).

قال أبو القاسم الزّجاجيّ في أماليه(1): أخبرنا على بن سليمان الأخفش أخبرنا

<sup>(</sup>١) انظر: الخصائص: ٢٦٨/١ - ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح ما يقع فيه التُصحيف: ٩٠-٩١. واللسان: مادة (شوى). وتصحيح التُصحيف: ٢١٠-٢١٠.

 <sup>(</sup>٣) أسندت هذه القصنة إلى أبي زيد الأنصاري في معجم الأدباء، وإلى الأصمعي في معجم البلدان.
 انظر: معجم الأدباء: ١٣٦١/٣. ومعجم البلدان: مادة (بيداء).

<sup>(</sup>٤) لم نجد الخبر في المطبوع من الأمالي، ولكنّه ورد بتصرف من غير طريق أبي الخطاب الأخفش. انظر: الأغانى: ١٥/ ٢٣٣. والعقد الفريد: ١/٨١٨. وفيهما "من طَعْن" بدلاً من "من جرح".

أحمد بن يحيى عن أبي زيد عن عمر بن شيبة، قال: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: حدثني أبو الخطاب الأخفش ويونس بن حبيب، قالا: لما قسم سعد بن أبي وقاص على القادسية ما قسم، أصاب الفارس ستة آلاف دينار، والراجل ألفين، وبقي مال كثير، فكتب إلى عمر رضي الله عنه يعلمه بذلك، فكتب إليه عمر: فرق الباقي في أهل القرآن، فجاء عمرو بن معديكرب. فقال له: ما معك من القرآن؟ قال: لا شيء، أسلمت وشغلني الغزو. قال: فلا شيء، لك. فأنشأ يقول:

قالت قريشُ الا تلكَ المقاديرُ ولا سويةً أن تُعْطى الدنانير

إذا قُـتلنا فـلا يبكي لنا أحـد نعطى السوية من جرح له نَفَذ

قال الخطابي: قال أبو العباس ثعلب: قال أبو عبيدة: أنشد الأخفش أبو الخطاب أبا عمرو بن العلاء:

قالت قتيلة ماله قد جُلَلَتْ شيباً شواتُهُ

قال أبو عبيدة: قال أبو عمرو لأبي الخطاب لما أنشد "سواته": صحفت، إنما هي "سراته"، ولكنك رأيت الراء منتفخة فصيرتها واواً. قال: فغضب أبو الخطاب، وأقبل علي وقال: بل هو "سراته"، وإنما هو الذي صحف. وقال: والله لقد سمعت هذا باليمامة من عدة من الناس. قال أبو عبيدة: فأخذنا بقول أبي عمرو، فما مضت الأيام حتى قدم علينا رجل محرم من أل الزبير، فسمعته يحدن بحديث، فقال: اقشعَرت سراتي. فعلمت أن أبا الخطاب وأبا عمرو أصابا جميعا. وسراة كلّ شيء: أعلاه (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ دمشق ۱۱۳/٦۷.

رد) المطرا للربيع المسلى المار المعنى عام والمارة المارة المارة (شوى) ومادة (سرا) بمعنى عام واحد. ولا يبعد أن يكون أبو الخطاب وأبو عمرو قد أصابا، فمادة (شوى) ومادة (سرا) بمعنى عام واحد. انظر المادتين في اللسان وأساس البلاغة.

### \*[٣]

#### الأخفش الأوسط

أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي مولى بني مجاشع بن دارم.

قال السيرافي: من مشهوري نحويي البصرة فيما يروى، ولقي من لقيه سيبويه من العلماء.

والطريقُ إلى كتاب سيبويه الأخفشُ، وذلك أنّ كتاب سيبويه لا نعلم أحداً قرأه على سيبويه، ولا قرأه عليه سيبويه، ولكنه لما مات سيبويه قُرئ الكتاب على الأخفش، وكان ممن قرأه أبو عمر الجرميّ، وأبو عثمان المازنيّ.

وقد حدّثنا أبو بكر بن مجاهد، قال: حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا سلمة، قال: حدثنا الأخفش، قال: جاءنا الكسائي إلى البصرة، فسألني أن أقرأ عليه كتاب سيبويه أو أقرئه، ففعلت، فوجّه إليّ خمسين ديناراً.

وكان أبو العباس ثعلب يفضل الأخفش، ويقول: كان أوسع النّاس علماً، وله كتب كثيرة في النحو والعروض والقوافي.

وقال ثعلب: مات الأخفش بعد الفرّاء.

وقال أبو الطيّب: كان الأخفش من أهل بلخ، وكان أجلع فيما أخبرنا به مشايخُنا عن أبى حاتم. والأجلع: الذي لا تنطبق شفتاه على أسنانه.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: المعارف: ٥٥٥-٥٥٠. وقد وصفه بالأخفش الأصغر خلافاً لما شاع بعده. مراتب النحويين: ٢١-١١. أخبار النّحويين البصريين: ٢٦-٧٦. طبقات النحويين واللغويين: ٧٧-٧٤. الفهرست: ٨٢-٨٨. نور القبس: ٩٧-٩٠. تاريخ العلماء النّحويين: ٥٥-٩٠. نزهة الالباء: ٧٠١-١٠٩. معجم الأدباء: ٣/١٧٦-١٣٧١. إنباه الرّواة: ٢/٢٦-٣٤. وفيات الأعيان: ٢/٨٠-٢٨١. البلغة: ٨٦-٨٧. إشارة التّعيين: ١٣١-١٣٢٠. سير أعلام النّبلاء: ١٠/-٢٠٦-٢٠٨. الوافي: ٥//١٦١-١٦٢. طبقات المفسرين: ١/٥٨٥-١٨١. تاج العروس: مادة (خفش).

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> منهج الأخفش الأوسط في الدراسات النّحويّة.

وكان يقول بالعدل - يعني: معتزليًا (١) - أخبرنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يزيد أخبرنا المازني، قال: كان الأخفشُ أعلمَ الناس بالكلام، وأحذقهم بالجدل، وكان غلامَ أبي شمْر، وعلى مذهبه.

أخبرنا عبد القدوس بن أحمد أخبرنا المبرد، قال: كان الأخفش أسن من سيبويه، ولكن لم يأخذ عن الخليل، وهو الذي تكلم على كتاب سيبويه وشرحه وبينه، وهو مُعَظُمُ في النحو عند البصريين والكوفيين.

أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي، قال: لم يكن في القوم – يعني: البصريين – أعلمُ من الأخفش، نبّههم على عُوار الكتاب وتركهم.

قال أبو الطيب: ولم يكن الأخفش ناقصا في اللغة أيضا، وله فيها كتب

وكان أخذ عن أبي مالك النميري. أخبرنا جعفر بن محمد، قال: أخبرونا عن المبرّد عن المازني، قال: قال الأخفش: سألت أبا مالك عن قول أُميّة بن أبي الصلت:

سلامَك ربنا في كلِّ فحب بريثاً ما تغنَّتُك الذمومُ فقلت: ما "تغنَّتُك"؟ قال: ما تعلَق بك.

قال الرياشي: حدثني الأخفشُ، قال: كان سيبويه إذا وضع شيئا من كتابه عرضه على، وهو يرى أنّى أعلمُ به منه، وكان أعلمَ مني، وأنا اليوم أعلمُ منه.

أخبرنا (٢) جعفر بن محمد أخبرنا أحمد بن غياث النحوي أخبرنا أبو نصر الباهلي، قال: حمل الكسائي إلى أبي الحسن الأخفش خمسين ديناراً، وقرأ عليه كتاب سيبويه سراً. انتهى.

وقال ابن النَّجار في تاريخ بغداد: حدَّث الأخفش عن هشام بن الكلبيِّ، وإبراهيم

<sup>(</sup>١) هذا التُوضيح من السيوطيّ وليس في الأصل المنقول عنه.

<sup>(</sup>٢) مراتب النحويين: ١٢٠.

النخعيّ، وشرحبيل بن مدرك، ومحمد بن عمر الواقدي، وعمرو بن عبيد. روى عنه أبوحاتم السّجستاني، ودخل بغداد وأقام بها مدّة. وقال أبو حاتم: كان الأخفش رجلً سوء قَدَريّاً، كتابُه في المعاني صُويلحُ إلا أنّ فيه أشياء من القدر.

وذكر أبو بكر الزبيدي (١) أنّ الأخفش كان معلّم ولد الكسائي، وذلك أنه لما جرى بين الكسائي وسيبويه ما جرى من المناظرة، ودخل سيبويه الأهواز، قال الأخفش: فلما دخل شاطئ البصرة وجّه إليّ، فجئته، فعرّفني خبره مع البغداديين، وودعني، ومضى إلى الأهواز، وتزوّدت وجلست في سنمارية حتى وردت بغداد، فأتيت مسجد الكسائي، فصليت خلفه الغداة، فلما انفتل من صلاته، وقعد في محرابه وبين يديه الفراء والأحمر وابن سعدان، سلّمت عليه وسائلته عن مائة مسائلة، فأجاب بجوابات خطأته فيها جميعها، فأراد أصحابه الوثوب علي، فمنعهم عني، ولم يقطعني ما رأيتهم عليه مما كنت فيه، فلما فرغت من المسائل، قال لي الكسائي: بالله أنت أبو الحسن سعيد بن مسعدة؟ قلت: نعم فقام إلي وعانقني وأجلسني إلى جانبه، ثم قال: لي أولاد أحب أن يتأدبوا بك، ويتخرجوا على يدك، وتكون معي غير مفارق لي فأجبته إلى ذلك، فلما اتصلت الأيام سألني أن أصنف له كتاب معاني القرآن، فألفت كتاباً في المعاني، فجعله إماماً له، وعمل عليه كتاباً في المعانى، وعمل الفراء كتابه في المعانى عليهما.

وكان الأخفش يؤدِّب ولد المعذَّل بن غيلان، فاحتاج إلى أن يركب في حاجة له، فأراد أن يستعير منه دابّة، فكتب إليه (٢٠):

أردتُ الركـــوبَ إلى حــاجــة فــمــر لي بفـاعلة من دببتُ فكتب إليه:

بُريَّذيننا يا أخي غــامــرُ فكن محسنا فاعلا من عندتُ وقال محمد بن إسحق النديم في الفهرست: أبو الحسن الأخفش من مشهوري

<sup>(</sup>١) طبقات النّحويين واللغويين: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) الوافي: ١٦٢/١٥.

نحاة البصرة، أصله من خوارزم، وروى عن حماد بن الزبرقان، وله من الكتب المصنفة: معاني القرآن. والأوسط في النحو. المقاييس في النحو. الاشتقاق. الأربعة. العروض. المسائل الكبير. المسائل الصغير. القوافي. الملوك. معاني الشعر. وقف التمام. الأصوات. صفات الغنم وألوانها وعلاجها وأسنانها.

مات سنة عشر ومائة، وقيل: سنة إحدى عشرة، وقيل: سنة خمس عشرة، وبه جزم الزبيدي.

قال: وكان يقال له: الأخفش الراوية، وصحب الخليل مثل صحبته لسيبويه.

قال: وقال أبو حاتم: كان الأخفش قد أخذ كتاب أبي عبيدة في القرآن، فأسقط منه شيئا، فقلتُ له: أيّ شيء هذا الذي تصنع؟ من أعرف بالغريب، أنت أو أبو عبيدة؟ فقال: أبو عبيدة. فقلتُ: هذا الذي تصنع ليس بشيء. فقال: الكتاب لمن أصلحه، وليس لمن أفسده. قال أبو حاتم: فلم يُلتَفت إلى كتابه. وكتابه في المعاني صويلح إلا أن فيه مذاهب سوء في القدر، ولم يكن يغلو في القدر. انتهى

ومن أخبار الأخفش أنّ المؤرج السدوسيّ ساله عن قوله تعالى: ﴿والليلِ إذا يَسْرِ ﴾ [سورة الفجر، الآية ٤] ما العلّة في سقوط الياء منه، وإنّما تسقط عند الجزم؟ فقال: لا أجيبك ما لم تبت على باب داري. قال: فبت على باب داره، ثم سألته، فقال: اعلم أنّ هذا مصروف عن جهته فإنّ العرب تبخس حظه من الإعراب، نحو قوله تعالى: ﴿وما كانت أمُّك بغيًا ﴾ [سورة مريم، الآية ٢٨] أسقط الهاء لأنها غير مصروفة من فاعلة إلى فعيل. قلتُ: وكيف صرفه؟ قال: الليل لا يسري وإنما يُسْرى فيه (١).

وقال أبو البركات بن الأنباري في كتاب النزهة: وأما أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش فإنه كان مولى لبني مجاشع بن دارم، وهو من أكابر أئمة النحويين البصريين، وكان أعلم من أخذ عن سيبويه.

وكان أبو الحسن قد أخذ عمِّن أخذ عنه سيبويه، فإنه كان أسنُّ من سيبويه،

<sup>(</sup>١) الوافي: ١٦٢/١٥.

وأخذ عن سيبويه أيضا، وهو الطريق إلى كتاب سيبويه؛ لأنًا لا نعلم أحداً قرأه على سيبويه ، وما قرأه سيبويه على أحد، وإنه لما توفي قرئ الكتاب على أبي الحسن الأخفش، وكام ممن قرأه عليه أبو عمر الجرميّ، وأبو عثمان المازنيّ. ويُقال: إن أبا الحسن الأخفش لما رأى كتاب سيبويه لا نظير له في حسنه وصحته وأنه جامع لأصول النحو وفروعه استحسنه كل الاستحسان، فيقال: إن أبا عمرو الجرميّ وأبا عثمان المازنيّ – وكانا رفيقين – توهمًا أن أبا الحسن الأخفش قد هم أن يدّعي الكتاب لنفسه، فقال أحدهما للآخر: كيف السبيل إلى إظهار الكتاب ومنع الأخفش من ادعائه؟ فقال له: أن تقرأه عليه، فإذ قرأناه عليه اظهرناه وأشعنا أنه لسيبويه، فلا يمكن أن يدعيه. وكان أبو عمر الجرميّ موسراً، وأبو عثمان المازنيّ معسراً، فأرغبَ أبو عمر الجَرميّ الكتاب. أبا الحسن الأخفش، وبذل له شيئاً من المال على أن يقرئه وأبا عثمان المازنيّ الكتاب. فأجاب إلى ذلك، وشرعا في القراءة عليه، فأخذا الكتاب وأظهرا أنه لسيبويه، وأشاعا ذلك، فلم يمكنا أبا الحسن أن يدعي الكتاب، فكانا السبب في إظهار أنه لسيبويه، ولم يسند كتاب سيبويه إليه إلا بطريق الأخفش، فإن كل الطرق تستند إليه.

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى عن سلمة، قال: حدثني الأخفش أنُّ الكسائي لما قدم البصرة سالني أن أقرأ عليه أو أقرئه كتاب سيبويه، ففعلت، فوجُّه إليُّ خمسين ديناراً.

وكان أبو العباس أحمد بن يحيى يفضل الأخفش، وكان يقول: هو أوسع الناس علماً.

ويحكى أنَّ مروان بن سعيد المهلبي سال أبا الحسن الأخفش عن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانِتَا اثْنِتِينَ فَلَهِمَا النَّلْتَانَ مَمَّا تَرِك﴾ [سورة النساء، الآية ١٧٦] ما الفائدة من هذا الخبر؟ فقال: أفاد العدد المجرد من الصفة.

وأراد مروان بسؤاله أنُّ الآلف في (كانتا) تفيد التثنية، فلأيِّ معنى فسر ضمير الاثنين بالاثنتين ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يقال: "فإن كانتا ثلاثا" ولا أن يقال: "فإن

كانتا خمسا؟ وأراد الأخفش أن الخبر أفاد العدد المجرد من الصفة. أي: قد كان يجوز أن يقال: فإن كانتا صغيرتين أو صالحتين فلهما كذا، أو طالحتين فلهما كذا، وإن كانتا كبيرتين فلهما كذا. فلما قال: ﴿فإنْ كانتا اثنتين فلهما الثلثان﴾ [سورة النساء، الآية ١٧٦] أفاد الخبر أن فرض الاثنتين تعلق بمجرد كونهما اثنتين فقط فقد حصل من الخبر فائدة لم تحصل من ضمير المثنى.

وحكى أحمد بن المعذَّل، قال: سمعت الأخفش يقول: جنَّبوني أن تقولوا: "أيش"، وأن تقولوا: "هم"، وأن تقولوا: "ليس لفلان بخت".

وصنُف كتباً كثيرة في النحو والعروض والقوافي، وله في كلِّ فنُّ منها مذاهب مشهورة، وأقوال مذكورة عند علماء العربية. انتهى.

وفي كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي (١): وقف أعرابي على مجلس الأخفش، فسمع كلام أهله في النحو، وما يدخل معه، فحار وعجب، فاستظرف ووسوس، فقال له الأخفش ما تسمع يا أخا العرب؟ قال: أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا. قال التوحيدي: وقال أعرابي في ذلك:

ما زال أخذهم في النحو يعجبني وقال أخر:

ماذا لقيت من المستعربين ومنْ إنْ قلتُ قافية فيما يكون لها قالوا: لحنتَ وهذا الحرف منخفض وحرَّشوا بين عبدالله واجتهدوا إنّي نشاتُ بأرضٍ لا تُشَبُّ بها ولا يطا القرد والخنزير ساحتَها

حتى سمعت كالام الزّنج والروم

تأسيس نحوهم هذا الذي ابتدعوا معنى يخالف ما قاسوا وما صنعوا وذاك نصب وهذا ليس يرتفع وبين زيد فطال الضئرب والوجع نار المجوس ولا تُبنى بها البيع لكنْ بها الهَيْقُ والذيال والصندعُ

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة: ٢/١٣٩-١٤٠.

ما كلُّ قولي معروف لكم فخذوا كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم وبين قوم رأوًا شيئا معاينةً قال كشاجم يهجو رجلاً(١):

تُشَبّهُ في النصو بالأخفشين ولم يسسمع النصو لكنّهُ فإن لم يكن أخفش الناظرين

ما تعرفون وما لا تعرفون دُعُوا وأخرين على إعرابهم طُبِعُوا وبين قوم رأوا بعض الذي سمعوا

فجاء بأعجوبة مُطْرفَهُ قرا منه شيئا وقد صَحَفهُ فإنُ الفتى أخفش المعرفَهُ

ورأيت في بعض المجاميع:أبو الحسن سعيد بن مسعدة النحوي البصري، أخذ النحو عن سيبويه وكان أسن من سيبويه، ثم أدب ولد المعذل بن غيلان العبدي، وكتب الأخفش إلى المعذل يستجفى ابنه عبد الله:

أبلغُ أبا عَــمْـر حليفَ الندى قـد أحكم الآداب طُراً فـمـا لم تبـد من لغـتـه لي قطرة فكتب إليه أبو عبدالله:

يكفكُ إنصـــافي والطافي

بأن عـــبدالله بي جــاف

يجهل منها غير الطافي

وليس ذا منه بإنصــاف

إنْ يجف عبدُ الله أو يعتدي فأحابه الأخفش:

وبعض إنصافك لي كاف

ما بعد إنصافك لي غايةً

ثم رأيت التاج بن مكتوم أورد هذه الحكاية في تذكرته نقـلا من خط نسـخـة أبي حيًان في تذكرته (٢).

<sup>(</sup>١) ديوان كشاجم: ٢٧٤. قاله في فتى ادعى النّحو.

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه الحكاية في المطبوع من تذكرة أبي حيّان، وقد أوردها ياقوت في معجم الأدباء انظر: ٢/١٧٦٠.

في تذكرة ابن مكتوم: قال ابن جني حدثنا أبو علي الفارسي، قال: كان الأخفش ينتاب سيبويه مستفيداً، فجاء يوما والسماء تمطر، وسيبويه في منظرة له، فدق الباب، فأشرف عليه قائلا: من ذا؟ فقال: سعيد بن مسعدة. قال: وما تريد قال: جئت لأقرأ شيئاً. قال سيبويه: اقرأ حيث أنت، ولم يكن هناك كلمة ولا شيء لسيبويه، فأخذ يقرأ ويسئل وهو واقف، فلما رأى سيبويه ذلك علم جده فيما قصد له، فقال له: اصعد يا أبا الحسن، فصعد إليه فأكرمه وقريه منه، وكان بعد ذلك يدني مجلسه ويزيد في تقريبه.

وفيها عن كتاب الفصوص لصاعد اللغوي (١)، قال: حدثنا أبو علي الفارسي حدثنا أبو إسحاق الزجّاج أخبرنا المبرد عن المازني عن الأخفش قال: كان أمير البصرة يقرأ على المنبر: ﴿إِنَّ الله وملائكتَه يصلُّونَ على النبيّ ﴾ [سورة الأحزاب، الآية آم] بالرفع، فصرت إليه ناصحا له ومنبّها، فتهدّدني وأوعدني، وقال: تُلحنون أمراءكم؟ ثمّ عُزل وتقلّد محمد بن سليمان الهاشميّ، فكأنّه نطقها(١) منْ في المعزول، فقلت: هذا هاشميّ ونصيحته واجبة، فجبنتُ عنه وخشيتُ أن يتلقّاني بمثل ما تلقّاني به الأول، ثم حملتُ على نفسي، فأتيته، فقلت: أصلح الله الأمير جئت لنصيحة. فقال: قلْ. فقلت: أنتم أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة والفصاحة وتقرأ (إن الله وملائكتُه)، وهو لحنٌ لا وجه بالرفع له. فقال: جزاك الله خيرا، قد نصحت، فانصرف مشكوراً. فانصرفتُ، فلما خرجت صرت في نصف الدرج إذا قائل لي: قفْ مكانك. فوقفت وساء ظنّي وخفت أن يكون أخوه قد أغراه بي فإذا بغلة سفواء وغلام وجارية وبدرة وتخت ثياب وقائل أن يكون أخوه قد أمر به الأميرُ. فانصرفتُ مغتبطاً.

<sup>(</sup>١) من كتاب الفصوص: ٧٠/٢-٧١.

<sup>(</sup>٢) في كتاب "من كتاب الفصوص": "تلقَّنها". انظر: ٧١/٢.

# \*[٤]

# أبو بكر بن الأنباري ً

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة البغدادي النحوي اللغوي العلامة.

قال الحافظ أبو عمرو الداني في طبقات القُرُّاء: روى القراءة عن أبيه، وإسماعيل بن إسحق القاضي، وأحمد بن سهل الأشناني، وسليمان بن يحيى الضبي، ومحمد بن يحيى المروزي، وعبيدالله بن عبد الرحمن الواقدي، وإدريس بن عبد الكريم، ومحمد بن هارون التمار، وأحمد بن فرج، وغيرهم.

وكان إماما في صناعته مع براعته وسعة علمه، وصدق لهجته.

روى عنه عبد الواحد بن عمر، وأبو الفتح بن بُدُهن، وأحمد بن نصر، وأبو الحسين الملطيّ، وعبدالله بن الحسين، وشيخنا<sup>(۱)</sup> محمد بن أحمد بن علي، وإسماعيل بن القاسم القاليّ، وإسماعيل بن سُويد، وصالح بن إدريس، والحسين بن خالويه، وإبراهيم بن عليّ بن سيبخت، وأبو العباس بن عبد العزيز بن عبدالله بن مسلمة الشعيريّ، وغيرهم جماعة لا يحصى عددُهم.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين: ١٥٢-١٥٤. الفهرست: ١١٩-١٢٠، نور القبس: ٥٣٠. تاريخ العلماء النحويين: ١٧٨-١٨٠. تاريخ بغداد: ٢/ ٢٩٩-٢٠٦. الانساب: ١/٢١٢-٢١٢. نزهة الألباء: ١٩٧-٢٠٤. المنتظم: ١/٧٢-٢٠٤. معجم الأدباء: ١/٤٢٦-٢٦١٨. إنباه الرواة: ٣//٢١٤-٢١٦٣. وفيات الأعيان: ٤//٢٤-٣٤٣. إشارة التعيين: ٥٣٥-٢٣٦. سير أعلام النبلاء: ٥//٤٧٢-٢٧٩. معرفة القراء الكبار: ٢٣١-٢٣٦. تذكرة الحفاظ: ٢/٢٨-٢٢١. تاريخ الإسلام (وفيات ٢٢-٢٠٠) عربة ١٠٤٠. الوافي: ٤/٥٤٠. مرأة الجنان: ٢/٢٢-٢٢٢. البلغة: ٥٤٥-٤٦٦. غاية النهاية: ٢/٢٦-٢٢٢. طبقات النهاة واللغويين: ٣٢٣-٢٣٥، طبقات الحفاظ: ١/٠٥-٢٥١.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> محمد بن القاسم بن الأنباري وجهوده في النحو والصرف واللغة.

<sup>(</sup>١) المقصود شيخ أبي عمرو الداني.

وعن أبي على القالي أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهد في القرآن. وكان ثقة دينًا صدوقاً، وكان أحفظ من تقدم من الكوفيين.

توفي سنة سبع وعشرين، وقيل: يوم الأضحى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، وهو ابن ثمان وستين سنة.

وقال الزبيدي: مات سنة سبع وعشرين.

وقال أبو البركات بن الأنباري في كتاب نزهة الألباء: وأما أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري فإنه كان أعلم الناس وأفضلهم في نحو الكوفيين، وأكثرهم حفظا للغة، وكان زاهدا متواضعا أخذ عن أبي العباس ثعلب، وكان ثقة صدوقا من أهل السننة حسن الطريقة، وألف كتبا كثيرة في علوم القرآن والحديث واللغة والنحو، فمنها كتاب الوقف والابتداء، وكتاب المشكل، وغريب الحديث، وشرح المفضليات، وشرح السبع الطوال، وكتاب الزاهر، وكتاب الكافي في النحو، وكتاب اللامات، وله الأمالي، وغير ذلك من المؤلفات.

وكان يُكتب عنه وأبوه حيِّ، وكان يملي في ناحية المسجد، وأبوه في ناحية أخرى. وقال أبو علي إسماعيل بن القاسم: كان أبو بكر بن الأنباري يحفظ - فيما ذكر -ثلاثمائة ألف بيت شاهد في القرآن.

وقال حمزة بن محمد بن طاهر الدقّاق: كان أبو بكر بن الأنباري يملي كتبه المصنّفة ومجالسه المشتملة على الحديث والأخبار والتفاسير والأشعار، وكلّ ذلك من حفظه.

أملى كتاب غريب الحديث. قيل: إنه خمس وأربعون ألف ورقة. [وكتاب شرح الكافي. قيل: إنه نحو ألف ورقة. وكتاب الأضداد. وكان ألف في الأضداد أكبر منه. وشرح الجاهليّات، سبعمائة ورقة. والمذكر والمؤنث، ما عمل أحد أتم منه. وعمل رسالة المشكل ردّاً على ابن قُتيبة وأبي حاتم السجستانيّ

<sup>(</sup>١) لم يرد في الأصل المطبوع المنقول عنه في نزهة الألباء. انظر: ١٩٨.

ونقضاً لهما، وكتاب المشكل أملاه، وبلغ فيه إلى "طه" وما أتمه، وقد أملاه سنين كثيرة. وقال أحمد بن يوسف الأصبهاني: رأيتُ النبي (عَلَيْ ) في المنام، فقلت: يا رسولَ الله، عمن أخذ علم القرآن؟ فقال: عن أبى بكر بن الأنباري.

وقال محمد بن جعفر التميميّ: أما أبو بكر بن الأنباريّ فما رأينا أحفظَ منه، ولا أغزر بحراً من علمه. قال: وكان أحفظ الناس للغة وشعر وتفسير وقرآن. حدُّث أنه كان يحفظ مائة وعشرين تفسيرا من تفاسير القرآن بأسانيدها.

وقال أبو العباس بن يونس: كان أية من أيات الله تعالى في الحفظ.

وقال أبو الحسن الدارقطني: حضرت أبا بكر بن الأنباري في مجلس إملائه بعصر جمعة، فصحف اسما أورده في إسناد حديث: أما كان حيان، فقال: حبان أو حبان فقال حيان. قال أبو الحسن: فأعظمته أن ينقل عن مثله في فضله وجلالته وهم، وهبته أن أوقفه على ذلك، فلما انقضى الإملاء تقدمت إلى المستملي، وذكرت له وهمه، وعرفته صواب القول فيه، وانصرفت، ثم حضرت الجمعة التالية، فقال أبو بكر للمستملي: عرف جماعة الحاضرين أنا صحفنا الاسم الفلاني لما أملينا حديث كذا في الجمعة الماضية، ونبعها ذلك الشاب أنا الصواب، وهو كذا، وعرف ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل فوجدناه كما قال.

ويُحكى أنَ أبا بكر بن الأنباري قال في اسم الشمس بوح بالباء بنقطة من تحت، فرد عليه أبو عمر الزاهد، وقال: إنما هي يوح بالياء بنقطتين من تحت، كذا سمعته من أبى العباس ثعلب.

والصحيح ما قال أبو عمر والعالم من عُدُّت سقطاته.

ويُحكى أنَ أبا بكر بن الأنباري مرض، فدخل عليه أصحابه يعودونه، فرأوا من انزعاج والده وقلقه عليه أمراً عظيماً، فطيبوا نفسه، ورجوه عافية أبي بكر، فقال: كيف لا أنزعج وأقلق لعلة من يحفظ جميع ما ترون، وأشار إلى خزانة مملوءة كتباً.

ويُحكى أنَّ أبا بكر بن الأنباري حضر مع جماعة من العدول ليشهدوا على إقرار

رجل، فقال أحدهم للمشهود عليه: ألا نشهد عليك؟ فقال: نعم. فشهد عليه الجماعة وامتنع أبن الأنباري، وقال: إنّ الرجل منع أن يُشهد عليه بقوله (نعمٌ) لأنّ تقدير جوابه: لا تشهدوا عليّ؛ لأنّ حُكم (نعمٌ) أن ترفع الاستفهام، ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿الست بربّكم قالوا بلی﴾ [سورة الأعراف، الآية ١٧٢] لو قالوا: نعمٌ لكفروا؛ لأنّ حُكمَ نعمٌ أن ترفع الاستفهام، فلو قالوا: نعمٌ لكان التقدير: نعمٌ لستَ بربّنا، وهذا كفر، وإنّما دلّ على إيمانهم قولهم: بلى، لأنّ معناها يدلّ على رفع النفي، فكأنّهم قالوا: أنتَ ربّنا، لأنّ أنت بمنزلة التاء في ألستُ.

وقال ياقوت: حدَّثنا أبو الفرج بن الجوزي في تاريخه بإسناده (۱)، قال: قال أبو بكر عبدالله بن علي بن عيسى: لما مرض أبو بكر بن الأنباري عرضت قارورته على الطبيب، فقال: هذا يدلُّ على إتعابك جسمك وتكلفك أمراً عظيماً لا تطيقه. فقال: قد كنت أفعل ذلك. فسأل: ما الذي كنت تفعله؟ قال: كنت أدرس في كلَّ جمعة عشرة ألاف ورقة من العلم.

وقال أبو الحسن العروضي: اجتمعت أنا وأبو بكر بن الأنباري عند الراضي بالله على الطعام، وكان الطباخ قد عرف ما يأكل، فكان يطبخ له قلية يابسة، فأكلنا نحن من ألوان الطعام وأطيابه، وهو يعالج تلك القلية، ثم فرغنا، وأوتينا بحلواء فلم يأكل منها، وقمنا إلى الخيش فنام بين يدي الخيش، ونمنا نحن في خيش، ولم يشرب ماء إلى العصر، فلما كان العصر، قال لغلام: الوظيفة، فجاءه بماء من الجُب، وترك الماء المزمل بالثلج، فغاظني أمره، فصحتُ، فأمر الراضي بإحضاري، وقال: ما قصتك؟ فأخبرته، وقلت: هذا يا أمير المؤمنين يحتاج أن يُحال بينه وبين تدبير نفسه؛ لأنه يقتلها ولا يُحسن عشرتها. فضحك، وقال: يا أبا بكر لم تفعلُ هذا؟ قال: أبقي على حفظي. قلت له: قد أكثر الناسُ في حفظك، فكم تحفظ؟ قال: ثلاثة عشر صندوقا.

قال: وسائتُه يوما جارية للراضي عن شيء من تعبير الرؤيا، فقال: أنا حاقن. ثم

<sup>(</sup>١) المنتظم: ١٢/٢٩٧-٢٠١.

مضى من يومه، فحفظ كتاب الكرمانيّ، وجاء من الغد وقد صار يعبر الرؤيا.

وكان يأخذ الرطب فيشمّه، ويقول: إنك لطيّب، ولكن أطيب منك حفظ ما وهب الله لى من العلم.

ولما مرض مرض الموت أكل كلُّ شيء كان يشتهي، وقال: هي علَّة الموت.

ورأى يوماً بالسوق جارية حسناء، فوقعت في قلبه، فذكرها للراضي، فاشتراها، وحملها إليه، فقال: اعتزلي إلى الاستبراء، قال: وكنت أطلب مسألة فاشتغل قلبي، فقلت للخادم: خذها وامض بها، فليس قدرها أن تشغل قلبي عن علمي، فأخذها الغلام. فقالت له: دعني أكلًمه بحرفين. فقالت له: أنت رجل لك محل وعقل، وإذا أخرجتني ولم تبيّن ذنبي ظن الناس بي ظنا قبيحا. فقال لها: ما لك عندي ذنب غير أنك شغلتني عن علمي. فقالت: هذا أسهل. فبلغ الراضي ذلك، فقال: لا ينبغي أن يكون العلم في قلب أحد أحلى منه في صدر هذا الرجل.

ولد أبو بكر سنة إحدى وسبعين ومئتين، وتوفي ليلة النّحر سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة، وكان ذلك في خلافة الراضي. انتهى.

قال الزبيدي: وكان شحيحاً، وما أكل له أحد شيئاً قط، وكان ذا يسار وحال واسعة، ولم يكن له عيال، ووقف عليه رجل يوما، فقال له: قد أجمع أهل سبعة فراسخ على شيء، فأعطني درهما حتى أفارق الإجماع. فقال له: ما هذا الإجماع؟ قال: على أنك بخيل. فضحك ولم يعطه شيئا.

وقال النديم في كتاب الفهرست: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباريّ، أخذ عن أبيه وعن أبي جعفر أحمد بن عبيد، وأخذ النحو عن ثعلب، وكان أفضل من أبيه وأعلم، في نهاية الذكاء والفطنة وجودة القريحة وسرعة الحفظ، ومع ذلك كان ورعاً من الصالحين، لا يُعرَفُ له حرمة ولا زلّة، وكان يضربُ به المثل في حضور البديهة، وسرعة الجواب. وأكثر ما كان عليه من غير دفتر ولا كتاب، ولم يمتْ عن سنّ عالية، مات عن دون الخمسين كثيراً – كذا قال – وله من الكتب كتاب المشكل في معاني القرآن، لم يتمه.

كتاب أدب الكُتَّاب، لم يتمُّه. كتاب المقصور والممدود. كتاب الموضع في النحو. كتاب نقض مسائل ابن شنبوذ. كتاب غريب الحديث، لم يتمُّه. كتاب الهجاء. كتاب السبع الطوال، صنعته. وعمل عدَّة دواوين من أشعار العرب الفحول، منها شعر زهير والنابغة الجعدي والأعشى، وغير ذلك. وله مجالسات لغة ونحو وأخبار، وسمعها منه جماعة ممن رأيته من أهل العلم، منهم أبو سعيد الدبيلي، وغيره. انتهى.

وقال الخطيب في تاريخ بغداد: كان ابن الأنباري من أعلم الناس بالنحو والأدب وأكثرهم حفظا له. ولد في يوم الأحد لإحدى عشرة خلت من رجب سنة إحدى وسبعين ومانتين. وسمع إسماعيل بن إسحق القاضي، وأحمد بن الهيثم بن خالد البزار، ومحمد بن يونس الكديمي، وأبا العباس ثعلباً، ومحمد بن أحمد بن النضر، وغيرهم من هذه الطبقة.

وكان صدوقاً فاضلاً دُيِّناً خيراً من أهل السُّنَّة.

روى عنه أبو عمر بن حيوية، وأبو الحسين بن البواب، وأبو الحسن الدارقُطني، وأبو الفضل بن المأمون، وأحمد بن محمد بن الجراح، ومحمد بن عبدالله بن أخي ميمى، وغيرهم. انتهى.

ومن تصانيف ابن الأنباريّ، مما لم يتقدّم ذكره: خلق الإنسان. خلق الفرس. الأمثال. الردّ على من خالف مصحف عثمان. الألفات. شرح شعر زهير. شرح شعر الأعشى. شرح شعر النابغة الجعديّ. الأمالي.

ومن شعره:

إذا زيد شرًا زاد خيراً كأنّما هو المسكُ ما بين الصلابة والنهر لأنّ فَتيت المسك يزداد طيبُه على السّمُق والحر اصطباراً على الضرّ

وأخرج ابن النجُار في تاريخ بغداد من طريق أبي عمر محمد بن العباس بن حيوة قال: أنشدنا محمد بن الغياض الكاتب يمدح أبا بكر محمد بن القاسم الأنباريّ:

عن بُكري في فلق الفحجر الراجح في الهديبة والقدر الراجح في الهديبة والقدر لهمجة والمقتبل الآمر الأداب والعلم أبي بكر وبذ من ساواه بالقهر عنه بعجر وشجا هذر ضدياؤها يوفي على الزهر وفقدهم قاصمة الظهر وذكر مخلص في السر والجهر من مخلص في السر والجهر

يا أيها السائل مستخبراً قصدي إلى العالم غيث الورى الحافظ البارع والصادق الممحمد بن القاسم الفرد في أبر بالسبق على غييره كم من حسود كاده فاتقى أخسرجت الأنبار ياقسوتة أبناء أهل العلم غييث الورى أشخاصهم مفقودة إن مضواً خيدها أبا بكر وهياتها

وأخرج المنذري في تاريخ كندة من طريق أبي يعلى حمزة بن محمد البصري، قال: أنشدنا أبو الحسن محمد بن أبي سعيد النحوي، أنشدنا أبو بكر بن الأنباري:

جعلتُ المؤانس لي دفتسري ومن عسالم صسالح منذر في في وائد للناظر المفْكِر وأودعته السرّلم يظهر بلم أحتشمه ولم أقصر بلم احتشمه ولم المصر لندمانه طيّب المحضر نديما علينا إلى المحسشر

إذا مساخلوت من المؤنسين فلم أخلُ من شاعر محسن ومن حكم بين أثنائه المسراره فإن ضاق صدري بأسراره وإن صرّح الشعر باسم الحبي ونادمت منه كريم المغسيب فلست أرى مؤثرا يا حبيب

رأيت بخطِّ أبي شمس الدين بن العماد في مجموع له ما نصبه: فائدة: عن أبى العباس محمد بن الحسن بن يعقوب الأنباري، قال: حضرت

مجلس أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، وسننل عن قوله ( خلق الله عنر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، وسننل عن قوله ( بليس غير أدم على صورته ». فقال: ذكر أصحاب الروايات أن الله عز وجل لما كفر إبليس غير خلقته من خلقة الملائكة إلى خلقة الشياطين، ولما أن خلق الله أدم على أحسن تقويم وأسكنه جنته، وأخرجه، ثم تاب عليه، لم يغيره عن الفطرة الأولى كما غير إبليس بل أقره عليها، فالمعني بالتشبيه في الدنيا على الصورة التي كان عليها في الجنة لم يغير منها شيئا.

قال ابن عساكر في تاريخه (۱): أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل، وأبو نصر غالب بن أحمد بن المسلم، قالا: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد [بن سعيد](۱) بن زهير التميمي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد بن عثمان بن سعيد بن القاسم الغساني أخبرنا أبو القاسم الخضر بن علي بن محمد الأنطاكي البزاز، قدم علينا دمشق، أخبرنا أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري أخبرنا ابن ناجية أخبرنا محمد بن المثنى، أخبرنا محمد خالد بن عثمة أخبرنا عبدالله محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر، قال: قال النبي (عَلِيُّ): «ما أمعر حاجٌ قطّ».

وقال ابن الأنباريّ: معناه: ما افتقر حاجٌ قطّ. وأصله من قولهم: مكان معرّ، إذا ذهب نباته.

قال ابن عساكر<sup>(۱)</sup>: أخبرنا أبو العزِّ أحمد بن عبيدالله أخبرنا محمد بن الحسين أخبرنا المعافى بن زكريا حدثنا محمد بن القاسم الأنباري أخبرنا أحمد بن يحيى أخبرنا عمر بن شيبة عن أشياخه، قال: قال معاوية بن أبي سفيان لعبد الرحمن بن الحكم: أراك تعجب بالشعر، فإن فعلت فإياك والتشبيب بالنساء، فإنك تغري به الشريفة، وترمي به العفيفة، وتقر على نفسك بالفضيحة. وإياك والهجاء، فإنك تحنق به

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۱۸/۵۶۵.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢١٤/٢٤ - ٢١٥.

كريماً، وتستثير به لئيماً. وإياك والمدح فإنه كسب الوقاح، وطعمة السُّوال، ولكن افخر بمفاخر قومك، وقل من الأمثال ما تزيِّنُ به نفسك وشعرك وتودد إلى غيرك.

وقال النبي (عَلِيْةِ): «[الشعر) أدنى مروءة السئري، وأفضل مروءة الدئني «(١).

قال القالي في أماليه (۲): حدثنا أبو بكر بن الأنباري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن أبي يعقوب الدينوري، حدثنا روح بن محمد السكوني، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن راشد الرحبي، قال: قيل لأشعب: قد أدركت الناس فما عندك من العلم؟ قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (ﷺ): «لله على عبده نعمتان» ثم سكت أشعب، فقيل له: وما النعمتان؟ فقال: نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى.

وقال ابن الأنباري في أماليه: حدثنا إسماعيل بن إسحق حدثنا ابن أبي أويس حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله (عَلَيْ) قال الله: «من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فهو له كلّه، وأنا بريء منه، وأنا أغنى الشركاء عن الشرك». قال ابن الأنباري: الشرك في هذا الحديث لا يُحمل على الكفر بالله تعالى، إنما باب تفسيره: من تجمّل بعبادتي عند غيري وأمل نفعه كما يؤمّل ثوابي، فأنا غير قابل عمله ولا مثيبه عليه.

قال ياقوت: كتاب الأمالي اشتمل على أخبار وأشعار ونوادر ولغة ونحو. قلت: قد رأيت منه عدة مجالس قدر مجلد واحد.

قال ياقوت: وقد ذكره مسلم بن محمد اللخميّ. انتهى.

مصنف كتاب "الأترجّة (٢) في كبار أدباء اليمن وشعرائها فقال ما صورته: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن الحسن بن بشار الأنباري صدر العراقيين ومفخر

<sup>(</sup>١) المثبت في تاريخ دمشق أنَّ هذا القول لمعاوية بن أبي سفيان. انظر: ٣١٥/٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأمالي: ٢/٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) هو مسلم بن محمد بن جعفر بن الحسن اللججيّ، عالم نسبًابة، مؤرّخ جامع لفنون العلّم، توفي سنة ٥٠٠هـ. انظر: هجر العلم ومعاقله في اليمن: ١٣٤٠/٣-١٣٤١.

الصنعانيين، ومكانه من العربية ووجوه الصناعة الأدبية موضع عند مخبريه، فقلّما يخلو كتاب من كتب الأدباء عن ذكر له جميل، وثناء عليه طويل مع ما يعتمد عليه منه في وجوه الأخبار والتفسير، وما يتعلّق بذلك من كلام طويل أو قصير.

ومع تصانيفه وكتبه الموصوفة وموضعه من أهل الأدب والعلم بالحديث والفقه، وليس في كونه بالعراق بخارج له عن النسبة اليمانية لاختلاف الأركان الزمانية، وقد كان أمره بصنعاء أشهر من غيرها من البلدان.

ولأبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمذاني إليه أشعار ومكاتبات تتضمن جملتها ديوانه، والمروي عن ابن الأنباري من الشعر قليل عندنا، عن أبي قد وجدت له بخط ابن داية أبياتا، منها:

حين ترديت رداء الهـــوى واستحكمت لي عـقد الود في مـا أولع الأيام بالبـعـد

ولما رأيت البين قد جدّ جدد ولم يبق إلا أن تزول الركائب وقفنا فسلمنا سلام مخالس فردت علينا أعين وحدواجب أخر ما في الأتركة من حديثه.

ele:

قال أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة (١): قال لي الوزير: ما معنى قولهم "بالرفاء والبنين"؟ فكان من الجواب أن ابن الأنباري يقول على ما حدثنا به ابن جني عنه أن الرفاء المال، وقال غيره: الاتفاق والملاءمة، من قولهم: رفأت التوب، أرفوه: إذا ضممت بعضه إلى بعض ويقال: السكون والهدوء، من قولهم: رفوت القوم إذا سكنتهم، قال الشاعر:

رفوني وقالوا يا خويلد لم تدع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم

<sup>(</sup>١) لم نجد النصِّ في المطبوع من الإمتاع والمؤانسة لكنه مذكور في كتاب أخر لأبي بكر الأنباري، وهو الزاهر. انظر ٢٠١/١.

وفيه (۱)، قال ابن الأنباري في قوله (عَيَّاقُ) وهو مستدرج، معناه: وهو مستدع ملكته، مأخوذ من الدارج الذاهب، وهو الهالك، يقال: هو أعلم من دب ودرج، يراد برادرج) هلك، وبر (درج) هلك، وبر (درج) مشى.

قال ابن النجار في تاريخه: قرأت في كتاب أبي علي بن البناء بخطّه، حكى ابن هارون الباقلاني، قال: لما عمل ابن عبّاد كتاب الوقف والابتداء عرف ذلك ابن الأنباري، فاجتمع معه، وقال له: ما نظرت في كتاب الوقف والابتداء قبل أن أعمل كتابي. فقال أبو بكر: فاذكر ما لي. فعد له تسعة وعشرين كتابا. فقال له: أين الثلاثون؟ فقال له: كتابك با أبا بكر. قال: صدقت.

### \*[0]

#### أبو محمد الأسود صاحب نزهة الأديب

هو الحسن بن أحمد الأعرابي المعروف بالغَنْدَجاني (٢) اللغوي النسابة.

قال ياقوت في معجم الأدباء: كان علامة نسبًابة عارفا بأيام العرب وأشعارها وأحوالها، مستنده فيما يرويه عن محمد بن أحمد أبى الندى، وهذا رجل مجهول لا

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة ٢/١٠١.

<sup>(\*)</sup> انظر ترجمته في: الأنساب: ٢١١/٤. معجم الأدباء. ٢/٨٢٨–٨٢٢. لسان الميزان: ١٩٤/٠. الوافي: ٢٩٢/١١–٢٩٣. البلغة: ٦٥. خزانة الأدب: ٤/٤٤–٤٥.

ومن الدراسات الحديثة عنه سلسلة دراسات كتبها حمد الجاسر في مجلة (العرب) في الأعداد الأربعة من السنة التاسعة. وقد أخرج له الدكتور محمد علي سلطاني ثلاثة كتب مصدراً كل واحد منها بدراسة قيمة، وهذه الكتب هي:

<sup>-</sup> فرحة الأديب في الرد على ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه.

<sup>-</sup> أسماء خيل العرب، وأنسابها، وذكر فرسانها.

<sup>-</sup> إصلاح ما غلط فيه أبو عبدالله النَّمري في معاني أبيات الحماسة.

<sup>(</sup>٢) ضبطها السمعاني بفتح الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة. انظر الانسباب: ٣١١/٤.

يُعرف، وكان أبو يعلى بن الهبارية الشاعر يعيره بذلك، ويقول: ليت شعري، من هذا الأسود الذي قد نصب نفسه للرد على العلماء، وتصدى للأخذ على الأئمة القدماء؟ بماذا نصحت قوله ونبطل قول الأوائل؟ ولا تعويل له فيما يرويه إلا على أبي الندى، ومن أبو الندى في العالم؟ لا شيخ مشهور ولا ذو علم مذكور.

قال ياقوت: ولعمري إنَّ الأمر كما قال، فإنَّ هذا يقول: إذا قال الأعرابي في أنَّ هذا الشعر لفلان، إنَّما هو لفلان بغير حجّة واضحة ولا أدلة لائحة، وكان لا يقنعه أن يرد على أهل العلم ردا جميلا، إنَّما يجعله من باب السخرية والتهكم وضرب الأمثال، وكان يتعاطى تسويد لونه، ويدهن بالقطران، ويقعد في الشمس ليحقق لنفسه التلقيب بالأعرابي، ورزق سعادة وثروة لأنه كان في كنف الوزير أبي منصور بهرام وزير الملك كاليجار(١)، وكان إذا صنف كتابا جعله باسمه، وكان يفضل عليه إفضالا جمًا.

وله من التصانيف: فرحة الأديب في الردِّ على يوسف بن أبي سعيد السيرافي في شرح أبيات سيبويه. ضالة الأديب في الرد على ابن الأعرابي في النوادر التي رواها ثعلب. قيد الأوابد في الردِّ على السيرافي (٢) في شرح أبيات إصلاح المنطق. نزهة الأديب في الردِّ على أبي على الفارسي في التذكرة. كتاب الردِّ على النمري في شرح مشكل أبيات الحماسة. كتاب الخيل: مرتب على حروف المعجم. أسماء الأماكن. كتاب السرِّ والسرقة.

قال ياقوت: قرأت بعض تصانيفه، وقد قرئ عليه سنة ثمان وعشرين وأربعمائة.

<sup>(</sup>١) في معجم الأدباء: أبي كاليجار. انظر: ٨٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ابن السيرافي. انظر: ٨٢٢/٢.

## \*[7]

#### ابن الأخضر

أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن مهدي بن عمران التنوخي الإشبيلي. كان مقدمًا في اللغة والعربية والأدب موصوفا بالذكاء والإتقان والدين والثقة. أخذ عن الأعلم، وروى عن أبي علي الغساني، وأخذ عنه جماعة.

مات في رجب سنة أربع عشرة وخمسمائة.

ذكر ذلك ابن مكتوم في تذكرته، ومن خطّه نقلت.

# \*\*[v]

#### اين الأبرش

أبو القاسم خلف بن يوسف بن فرتون الأندلسي الشنتريني.

قال في الريحانة: كان إماما في العربية واللغة، له حظ في الفرائض، يستظهر كتاب سيبويه، وأدب الكاتب، والمقتضب، والكامل.

روى عن أبي الربيع الضرير، وأبي علي الغسناني، وابن الباذش، وعاصم بن أيوب الأديب.

روى عنه أبو الوليد بن خيرة القرطبي، وبه تدرّب في اللسان وتخرّج. وكان من أهل الزهد والانقطاع إلى الله تعالى قانعا باليسير، لا يدخل في ولاية،

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الغنية: معجم شيوخ القاضي عياض: ٧٧١-١٧٨. الصلّة: القسم الثاني: ٤٢٥. بغية الملتمس: ٢/٥٥/. إنباه الرواة: ٢/٨٨٢-٢٨٩. الوافي ١٧/٢١. البغية: ٢/١٧٤.

<sup>[\*\*]</sup> انظر ترجمته في: الغنية: ١٤٩-٥٠، الصلة: القسم الأول: ١٧٧، بغية الملتمس: ١٠٦٠، إنباه الرواة: ٢٨/٢٢-٢٨٩. تحفة القادم: ٢٢/٢٢، الوافى: ٢٢/٢٢٢-٢٢٩، البغية: ١/٥٥٠.

ولا إمامة، ولا إقراء في جامع. ودُعِيَ إلى القضاء فأنف منه وأبى، وكان له حظً وافر من الحديث والفقه والأصلين.

مات بغرناطة سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة. وأورد ابن مكتوم في تذكرته أنه مات بقرطبة في ذي القعدة. ومن شعره:

لو لم يكن لي أباء أسود بهم ولم أنل عند ملك العصر منزلة فكيف علم ومجد قد جمعتهما وله يرثى جميلا غرق:

الحسمسد لله على كلِّ حسالٌ أطفاه مسا كسان مُسحْسياً له وأورد له صاحب المغرب:

حلفت وتشهد روحي بما في أن كنت تجدد ما أومئ في أن النبي عليه السلام وأورد له أيضاً:

أدر كيأس المدام فيقيد تغنى وهب على الرياض نسيم صبح ومال النهر يشكو من حصاه وله أورد ابن مكتوم في تذكرته:

لقد كنتُ أخشى أن تكون ملللةً فلقًنْ لسانى إن لقيتك حجّة

ولم يُثبِّت رجالُ الغرب لي شرفا لكان في سيبويه الفخرُ لي وكفى وكلَّ مُخْتلق في مثل ذا وقَفا

قد أطف الماءُ سراجَ الجمالُ قد يطفئ الزيتَ ضياءُ الذبالُ

أقاسيه من هجرك الزائد وحاشاك تعرف بالجاحد قضى باليمين مع الشاهد

بفسرع الأيك طائرة الصسدوحُ يمرُّ كسمسا دنا سسار طليحُ جسراحسات كسمسا أنَّ الجسريحُ

فقد وقع الأمر الذي كنتُ أحذرُ فعند ارتحالك إن نسيت سأذكرُ

## \*[\^]

### صدر الأفاضل

أبو محمد القاسم بن الحسين بن محمد الخوارزمي.

قال ياقوت: صدر الأفاضل حقا، وواحد الدهر في علم العربية صدقا، ذو الخاطر الوقّاد، والطبع المنقاد، برع في علم الأدب، وفاق في نظم الشعر ونثر الخُطب، فهو إنسان عين الزمان، وغُرّة جبهة هذا الأوان.

وكان حنفيًا سننيًا ذا بهجة سننية وأخلاق هنيّة، وبشر طلق، ولسان ذلق.

ولد في الليلة التاسعة من شعبان سنة خمس وخمسين وخمسمانة، وأنشدني لنفسه بخوارزم سنة ست عشرة وستمائة:

يا زمرة الشعراء دعوة ناصح لا تأملوا عند الكرام سماحا إن الكرام بأسرهم قد أغلقوا باب السماح وضيعوا المفتاحا

قال الصلاح الصفديّ: كان الأولى أن يقول: لا تأملوا عند الأنام، وإلا فكيف يسمّيهم كراما، ثم ينفى عنهم السماح.

قال ياقوت: وأنشدني لنفسه:

أيا سائلي عن كُنْه علياه إنه لأعطي ما لم يعْطَهُ الثَّاسَلانِ فَلَ مَا لَمُ يَعْطَهُ الثَّافَ النِّ فَلَ مَكانِ فَلَ مَن يَرهُ في منزل فكأنَّما رأى كلُّ إنسان وكلُّ مكانِ قال: وحدثني: قال: كتب إليُّ الصوفيِّ المعروف بالصواب يسألني عن قول حسان

(رَحِيَّةَ): فمنْ يهجو رسولَ الله منكمْ

ويمدحه وينصره سواء

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: معجم الأدباء: ٥/٢١٩١-٢١٩٨. تاريخ الإسلام: (وفيات ٦١١-٦٢) ٥٥٠-٣٥٩ وفيه أن اسمه هو: القاسم بن الحسين بن أحمد أبو الفضل الخوارزميّ. الوافي: ٣٥٨/٢٤-٨/٢٠ ٩٠. الجواهر المضية: ٧٠٢/٢-٧٠٤. تاج التراجم: ٢٣٠. البغية: ٢٥٢/٢–٢٥٢.

ومن الدراسيات الحديثة عنه الدراسة التي قدم بها الدكتور عبدالرحمن العثيمين لتحقيق كتاب "التخمير" لصدر الافاضل الخوارزمي. انظر: ١١٩-١١٩.

وقولهم: إنُّ فيه ثلاثة عشر مرفوعا، فأجبته:

أفدي إماماً وميض البرق منصرعٌ من خلف خاطره الوقاد حين خطا يبغي الصواب لدينا من مباحثه وما درى أن ما يعدو الصواب خطا الذي يحضرني في هذا البيت من المرفوعات اثنا عشر، فمنها:

قوله (فمن يهجو) فيها ثلاثة مرفوعات: المبتدأ، والفعل المضارع، والضمير المستكن. ومنها المبتدأ المقدر في قوله (ويمدحه) والمعنى: ومن يمدحه، فيكون هنا على حسب المثال الأول ثلاثة مرفوعات أيضاً. ومنها المرفوعان في قوله (وينصره) أحدهما الفعل المضارع، والثاني الضمير المستكن فيه. ومنها المرفوعات الأربعة في قوله (سواء) اثنان من حيث إنه في مقام الخبر للمبتدأين، واثنان أخران من حيث إن في كل واحد ضميراً راجعا إلى المبتدأ.

فهذا يا سيدي جهد المقلِّ، وغير مرجوَّ قطع المدى من المكلِّ.

قال الصلاح الصفديّ: بل المرفوعات ثلاثة عشر، والآخر خبر المبتدأ المحذوف المعطوف على قوله (من) في الأول من قوله (من يهجو) و (من يمدحه) و (ومن ينصره) لأنّه هو قرّر أنّ في (يهجو) ثلاثة مرفوعات، وتحكّم في قوله: إنّ في (ينصره) مرفوعين. والصورة واحدة في الثلاث.

ومن تصانيفه: كتاب التجمير<sup>(۱)</sup> في شرح المفصل، بسيط. السبيكة في شرحه، وسط. المجمرة في شرحه، صغير. شرح سقط الزند. التوضيح في شرح المقامات. لهجة الشرع في شرح ألفاظ الفقه. شرح المفرد والمؤلف. شرح الأنموذج. شرح الأحاجي لجار الله. عجائب النحو. السر في الإعراب. شرح الأبنية. الزوايا والخبايا في النحو. شرح اليمني للعتبي. المحصل للمحصله في البيان. عجالة السفر في الشعر. بدائع الملّح. خلوة الرياحين في المحاضرات.

<sup>(</sup>١) ضبط الدكتور عبدالرحمن العثيمين اسم الكتاب بالخاء، فجعله "التخمير" ورجّح هذا الضبط. انظر دراسته لتحقيق كتاب صدر الأفاضل في شرح المفصل، وهو المعروف باسم 'التخمير': ١٣/١.

# [٩] الأُبُديّ

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخشنيّ.

قال أبو حيّان في النضار: كان أحفظ من رأيناه لعلم العربيّة، وكان يقرئ كتاب سيبويه فما دونه. قلت يوما للفقيه أبي إسحق بن زهير، والأبدّي (١) حاضر: ما حدّ النحو؟ فقال: هذا الشيخ هو حدّ النحو.

قال الشيخ تقى الدين السبكيِّ: يعنى أنُّه تجسُّد نحواً.

قال أبو حيًان: وكان في غاية الفقر على إمامته في العلم، ولَيَ إمامةَ جامع القيسارية، فارتفق بمعلومه.

مات في رجب سنة ثمانين وستمائة.

وقال ابن الخطيب في تاريخ غرناطة: كان نحوياً ذاكرا للخلاف في النحو، من أحفظ أهل وقته لخلافهم، ومن العارفين بكتاب سيبويه، والواقفين على غوامضه.

ولم يكن تصرفه كحفظه، أقرأ بمالقة، قرأ عليه ابن الزبير، ثم انتقل إلى غرناطة، فأقرأ بها إلى أن مات. انتهى.

وله من التصانيف شرح الجزوليّة، رأيت منه النصف الثاني في مجلد ضخم محشّى بخطّ ابن هشام<sup>(٢)</sup>.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الذّيل والتّكملة: السُّفر الخامس: ٢٩١/١. إشارة التّعيين: ٢٣٢-٢٣٤. البُلغة: ١٦٨. البغية: ١٩٩/١.

<sup>(</sup>١) نسبة إلى أبدة. شاعت بالذال المعجمة، ويجوز إهمالها.

<sup>(</sup>٢) نقل عنه السبوطي في الأشباه في خمسة عشر موضعاً. انظر فهارس كتابه الأشباه والنظائر.

## \*[1.]

### ابن إياز

جمال الدين أبو محمد الحسين بن بدر بن إياز بن عبدالله البغدادي. كذا ساق نسبه الحافظ تقي الدين بن رافع في تاريخ بغداد، وقال: كان أوحد زمانه في النحو والتصريف، قرأ على التاج الأرموي وقرأ عليه التاج بن السباك، وسمع من ابن القبيطي جزءا ولم يحد به، وأجاز له الشيوخ، وكان دمث الأخلاق، وكتب عنه ابن الفُوطي، وجماعة. ومن تصانيفه: قواعد المطارحة. والإسعاف في الخلاف.

مات ليلة الخميس ثالث عشر ذي الحجّة سنة إحدى وثمانين وستمائة.

وقال الصلاح الصفديّ: ولَي مشيخة النحو بالمستنصريّة، وله مصنّفات في النّحو، منها كتاب المطارحة، جوّده، وكتب عنه ابن الفوطى وجماعة.

وقال الشرف الدمياطيّ: رأيته شابا في زيّ أولاد الأجناد يقرأ النحو على سعد بن أحمد البيانيّ.

وقال أبو حيًان: ابن إياز أبو تعاليل.

وقال ابن مكتوم: لا اطَّلاع له على غوامض النحو.

ومن تصانيفه: شرح ضروري التصريف لابن مالك. وشرح الفصول لابن معط.

وقال ابن مكتوم في جزء آخر من تذكرته: كان نحويًا ببغداد شيعيًا، قرأ عليه أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم عن أبي العزّ الموصليّ كتابَ اللُمَع لابن جنيّ، والملوكيّ في التصريف، وأسند له الكتابة عن شيخه سعد بن أحمد الأندلسيّ عن أبي زيد السنّهيليّ عن الإمام أبي بكر بن طلحة البيانيّ عن أبي القاسم محمد بن ثابت الثمانينيّ

<sup>(\*)</sup> انظر ترجمته في: إشارة التّعيين: ١٠٢، وفيه أنّ اسمه هو: الحسين بن إياز، ووفاته سنة ١٧٤. تاريخ الإسلام: (وفيات ١٨١–١٩٠): ٧٢–٧٧، وفيه أنّ اسمه الحسين بن إياز. الوافي: ٢١٢/١٢، وفيه أنّ اسمه الحسين بن أبان، ووفاته سنة ١٧٤. فيه أن اسمه الحسين بن أبان، ووفاته سنة ١٧٤. المنهل الصّافي: ٥/١٥-١٥١ وفيه أن اسمه الحسين بن إياز. البغية: ٢/٢٣٥.

عن ابن جني.

وهذا الإسناد لا يمكن أن يصح ، وأبو بكر بن طلحة البياني رجل مجهول، وعلى تقدير أن يكون معروفا لا يمكن أن يروي عن أبي القاسم الثمانيني .

كتبتُ ذلك من خطِّ شيخنا أبي حيَّان. انتهى.

## [ ١١]\* صاحب الإيضاح البيانيً

قاضي القضاة جلال الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبى دلف العجلى القزويني الشافعي العلامة ذو الفنون.

قال الصلاح الصفدي في تاريخه: ولد بالموصل سنة ست وستمائة، وسكن الروم مع والده، وولي بها قضاء ناحية، وله نحو من عشرين سنة، وتفقّه وناظر واشتغل بدمشق، وتخرّج به الأصحاب، وناب في قضاء دمشق لأخيه إمام الدين سنة ست وتسعين، وأخذ المعقول عن شمس الدين الأيكي، وغيره، وسمع الحديث من الشيخ عزّ الدين الفاروثي، وطائفة.

وولي خطابة الجامع الأموي مدّة، ثم ولي قضاء دمشق، ثم طُلبَ إلى مصر، وولي

<sup>(\*)</sup> انظر ترجمته في: العبر: ١١٣/٤. الوافي: ١٩٩/٣-٢٠٠. أعيان العصر: ٤٩٢/٤-٤٩٩. مرأة الجنان: ٤/٥٢/٣-٢٢٦. طبقات الشافعيّة الكبرى: ١٦٠/١٠٩. طبقات الشافعيّة: ٢/٦٠١. طبقات الشافعيّة: ٢/٦٠١. طبقات النّحاة واللغويّين: ١٦٣. الدرر الكامنة: ٤/٣-٤. النّجوم الزّاهرة: ١٦٤/٣. الدليل الشّافي: ٢/٤٣٦. العقد المذهّب: ٤٢٠. البغية: ١/٥٦١-١٥٧. شذرات الذّهب: ٢/٧٧٦-٢٩٨. البدر الطّالع: ٠٧-١٠٠.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> القزويني وشروح التلخيص.

قضاء القضاة بالديار المصرية سنة سبع وعشرين وسبعمائة، وعظم شأنه، وبلغ من العزّ والوجاهة ما لا يُوصنف، وحج مع السلطان، وكان إذا جلس في دار العدل لم يكن لأحد معه كلام، وحصل للناس به رفق كثير، وتيسرت لهم الأرزاق والرواتب والمناصب بإشارته.

وكان حسن التقاضي لطيف السفارة، لا يكاد يُمنَعُ من شيء يسأل فيه، وكان فصيحا حلو العبارة مليح الصورة موطأ الأكناف سمحا جوادا حليما جم الفضائل حاد الذهن، يراعي قواعد البحث، يتوقد ذهنه ذكاء.

وكان يخطب بجامع القلعة شريكا لابن القسطلاني، ثم أعيد إلى قضاء دمشق سنة ثمان وثلاثين، فتعلُّل وحصل له طرف فالج، ثم توفي في منتصف جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وسبعمائة، وكثر التأسنف عليه لما كان فيه من الحلم والمكارم وعدم الشر وعدم مجازاة الشيء إلا بالإحسان. وكان يحب الأدب ويحاضر به، وله فيه ذوق كثير، ويستحضر نُكته.

والله في المعاني والبيان مصنفا قرأه عليه جماعة بمصر، وهو تصنيف حسن سمّاه "تلخيص المفتاح" وشرحه وسمّاه "الإيضاح"، وكان يكتب خطًا حسنا.

وبالجملة، كان من كَملة الزمان، وأفراد العصر في مجموعه، وكان يعظم الأرجاني الشاعر، ويرى أنه من مفاخر العجم، واختار شعره وسمًاه "الشذر المرجاني من شعر الأرجاني"، وأجاز لي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. هذا كله كلام الصفدي في تاريخه الكبير.

وقال في كتاب أعيان العصر: كان قاضي القضاة جلال الدين شريف الخلال منيف الجلال وارف الظلال صارف الملال طود علم وبحر حلم، يتموج فضائل، ويتبرج براهين ودلائل بذهن يتوقد، ويدور على قطب الصواب كالفرقد، قد ملأ الزمان جودا، وجعل أقلام الثناء عليه ركعا وسجودا، لم نر قاضيا أشبه منه بوزير، ولا إنسانا كأنه ملك وفي أثوابه أسد زئير، يجلس إلى جانب السلطان في دار عدله، ويغدو كالشمس

بين أهلة أهله، مهما أشار به هو الذي يكون، ومهما حركه فهو الذي لا يعتريه سكون. فالأمسر مسردود إلى أمسره وأمسسره ليس لسه رد أ

جمع بين قضاء الشام والخطابة، وفاز بالمنقبين بالإصابة، وطلب إلى قضاء الديار المصريّة فسدُّ ما سدُّ، وعوَّدته مكارمه ﴿من شرِّ حاسد إذا حسد ﴾ [سورة الفلق، الآية ٥] وأقام هناك مدّة تنشر الوية علومه، وتفضض على الناس سواكب غيومه، ثم إنه عاد إلى الشام عود الغمام إلى الروض إذا ذوى، والبدر التمام إلى الأفق الذي حوله نجمه هوى، فجدُّد معاهد الفضائل والأفضال، وعمر غابه بالليث الحادر أبي الأشبال.

ولم يزل على حاله إلى أن زال ذلك الطود، وزلُّ وتقشُّع ذلك المطر والجود. قال: وكتبت إليه أهنُّنه لما قدم من الحجِّ سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة:

من خصُ ذاك البنان الغضِّ بالترف وزان ذاك القوام اللدن بالهيف وضم في شفتيها در بلسمها فراح من أحمر المرجان في صدف والبدرُ أحسن ما تلقاه في الندف(١) بدمع عاشقها عن منة الشنف ما لا يلاقيه كوفيٌ من الثقفي فاقت وما اتُّفقت للحافظ السلّفي نون وتم العنا من قديها الألفي تبقى عن السلف الماضين للخلف بالى ليجتمع العُنَّاب بالحشف خف شر ناظرها فالسر قيه خفى لا ترم نفسك بين السهم والهدف إنى لأعبجبُ للعبذَال كبيف رأوا شخصى وقد رحت ذا روح تردد فى

وجلُّلُ الفرق فرعا من ذوانبها علقتها من بنات الترك قد غنيت يلقى المتيم من تثقيف قامتها في حفظ سالفها للحُسن ترجمةً يا للهوى عينها عينٌ وحاجبها يا هذه إنَّ للأشعار معجزةً ضعى بنانك مخضوبا على جسدى الـ یا عاذلی فی هوی عینی محجّبة ودِّعْ فوادى ودعْه نصب ناظرها

<sup>(</sup>١) في أعيان العصر: (وحلَّل)، (في السَّدف). انظر ٤٩٦/٤.

قاضى القضاة جلال الدين عن شغفى من حُجُّه وهو مثلُ الشمس في الشرك إن ينكسف نورها للشمس تنكسف جذب البرى والسرى في مهمه قُذف ما بينُ مغترف منه ومعترف عن الهدى والندى والعلم والصلف عار من العار بالإحسان ملتحف أثنوا عليه غدوا في روضة أنف يطلب رضى الله في تلك الديار كُفي لما تمسك بالأستار والسجف يود لو كان عنه غايس منعطف عُـرْفُ يسـيـرُ به عـرقُ ولم يقف أمسنوا بها عن سطا الأعداء في كنف وشرعه بالقضايا خير معتكف خلاف ما قاله النحوي في الصّحف (١) تسال عن البحر والهطّالة الوكف وجه يصان عن التكليف بالكلف يحمى الحمى بالعوالي السمر والزعف وثقف الحقُّ من حيف ومن جنف فليس ينسف ما مغلط النسفي

ألسُ بشخلهم طيبُ الثناء على وتستفزهم أفراح مقدمه حُجٌّ غدا حُجَّة في الدهر ثابتة كم جاب في سيره والعيس قد سئمت والركبُ من فضله أو من فضائله حتى نضا طلب الإحرام ملبسه وراح ذا جسد قد طاب عنصره ما مس طيبا وإن كان الحجيج بما وأمُّ أمُّ القرى ذات القرار ومن وطاف بالبيت فارتاح المقام له فكلُّ ركنِ إذا حــاذه منكبــه وراح في عرفات واقفا وله وفي منى كم أنال الطالبين مُنى وجاء طيبة يقضى حقُّ ساكنها وزار مَنْ لم يزل في نصــر ملّتــه هذا الإمامُ الذي ترضى حكومتُه حبرٌ متى جال في بحث وجاد فلا له على كلِّ قــول بات ينصــره قد ذبُّ عن ملَّة الإسلام ذبُّ فتى ومنذهب السُّنَّة الغيرَّاء قام به يأتى بكلِّ دليل قد جلا جبلا

<sup>(</sup>١) إشارة إلى بينت الفرزدق الذي يتداوله النّحاة شاهداً على أل الموصولية، وهو: ما أنت بالحكم التّرضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

وقد شفى العي لما بات منتصرا يحيى دروس ابن إدريس مباحثه فـمـا أرى ابن سـريح إذ يناظره ولو أتى مرزني الوقت أغرقه وقد أقام شعار الأشعري فما وليس للسيف حدُّ يستقيم به والكاتبيُّ غدا في عينه سقم " من معشر فخرهم أبقاه شاعرهمْ هو الحفي بما يوليه من كرم لو شاء في رفعة من مجده وعلا قد زان أيامه عدلٌ ومعرفة يغدو الضعيف على الباغين منتصرا لو يشتكى النهر ميل الغصن عنه مع الـ بل إن شكا الدهر خصم من بنيه غدا دامت ماتره اللاتي انظمها ما رسختُ عذَباتُ البان سانحة

للشافعي برغم المذهب الحنفي فحب بنا خلف منه عن السلف من خيل ميدانه فليمض أو يقف ولم يَعُدُ قطره في سنحبه الذَّرف يشك يوما ولا يشكو من الدنف ولو تصدري له القاه في التلف إذ راح ينظر من طرف إليه خفى فى قوله "إنَّما الدنيا أبو دلف" (١) فما جرى قلم في مدحه فحفي لمدّ نحس الثريا كفُّ مُسقتطف فسعده في دوام غير منصرف ولم يكن قبله منهم بمنتصف صبا إليه رمى عطفيه بالقصف من خوف بين مرتج ومرتجف تهدي لسمع المعالى أحسن التحف من الصبا وشفت صباً من الأسف

قال: فكتب هو إليّ: يا مولانا هذه الأبيات التي تفضلت بإرسالها، وأنْبطْتَ معين زلالها، ما أقول فيها إلا أنها ذهب مسبوك، أو وشي محبوك، أو ستر ظلام عن الذراري مهتوك، أو دمع مسفوح من صبّ دمه في الحبّ مسفوك، قد رقُ وراقَ وراع، وأمال الأعطاف وشنف الأسماع، وتألق في دياجي سطوره برقُ معناه اللماع، كم قد تلعّبت

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى قول علي بن جبلة في مدح أبي دلف العجلي: إنما الدنيا أبو دلف بين مغزاه ومحتضره فإذا ولّى أبو دلْف ولّت الدنيا على أثره انظر: ديوان على بن جبلة: ٦٨.

فيه بضروب الفنون، وخضت من أنواع العلوم في شجون، أخملت أرج الخمائل من الأرجاني، وأهنت ما عزُّ من أبكار ابن هاني:

وأخددت أطراف الكلام فلم تدع قولا يقال ولا بديعا يدعى

فكذا فليكن كلام الأفاضل، وكذا فليكن من يناظر أو يناضل. لقد تفضل مولانا بأوصاف هو أحقُّ بها ممن وصفه، وأولى بأنْ يجعل إليه مرجعه ومصرفه، ومن تمام الإحسان العميم والبر الجسيم قبول ما جهزه المملوك صحبة محكم القاضي ضياء الدين فإنه نزر، وما يقابل من هذا مده بهذا الجزر، والله تعالى يمتع الزمان وأهله بهذه الكلمات، ويمد بعونه في الحركات والسكنات.

وقال الأديب جمال الدين بن نباتة في كتابه سجع المطوق في ترجمته: هو الإمام المقدم على التحقيق، والغمام المنشئ في مروج مهارقه كلّ روض أنيق، والسابق لغايات العلوم الذي خلى له دونها عن الطريق، والبازي المطلّ على دقائقها الذي اعترف له بالتقصير ذوو التحليق، والهادي لمذاهب السنّة الذي يشهد البحث أن نجار فكره عتيق، والحبر الذي لا يدّعي نفحات ذكره الصحيح الزهر والصحيح أنها أعطر من المسك الفنيق، ناهيك به من رجل على حين فترة من الهمم، وظلمة من الدهر لا كالظلم، أطلعه الشرق كوكبا ملأ نوره الملا، لا بل بدرا لا يغتر بتواضع أشعته الأعلون فيشرئبون إليه، لا بل صبحا يحمد الطالب لديه مسراه، لا بل شمسا يتمثل في شخصه علماء الدهر الغابر، فكأن مرأه مرأة ما تصور في حشا محراب مثيله، ولا قوبل بمثل طلعته الملقية شعاعها عليه فكأنها قنديله، ولا هز فروع المنابر مثل نسمات كلمِه، ولا ضم ذو خطابة كيم بالى جناح علمه.

وهو الآن بدمشق غرة وجهها المتهللة، ودرة قلادتها المفصلة، وشيخ طلبتها الذين هم لمدارس العلم عَمرة، ولفنونها نقلة، ونزيلها الذي شرف حلالها، ولطف خلالها، وكشف عن السعد وجلالها، وجلا وقتها الذي ابتهجت به، فأدام الله بهجتها، وحرس

جلالها، ونفس محاسنها الحسنة النفائس، وأنس معالمها المعمورة من مساجد ومدارس، وفارس منبرها الذي ترجّلت من أجله ألسنة العرب لفارس، وأية العجم التي لا تنسخ لمثلها، ونادرته التي سلَّمت لها الأعراب فصب خصلها وفصلها، وروضة الانتجاع التي تقيد نظر المجتاز، وكعبة العلم التي ليس بينها وبين الطالب مجاز، فأكرمْ به من حاضر! لو فاضل فصحاء البدو الأول لفضلت ولسئلت بنات خواطرهم الموءودة عجزاً: ﴿بِأَى ذنب قُتلتْ ﴾ [سورة التكوير، الآية ٨] ولابتغوا نفقا في الأرض حين ابتغي لفظه في السماء سلُّما، ولأفلسوا مما وجد فكان من الإعجام من تتفق اللفظ سرفا، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق معزما، فتعالى من أبرز له الفضل من حجابه، وأمدُّه بما نزل من الحجى به، وخصَّه بإلانة حديد القول وإمامة القوم، فأهلا بداود ومحرابه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من خلقه، وهذا ما كان يُرتقب من حرّ القول قد دخل تحت رق رقّه ما شئت من حكم تحيّر الحفّاظ، وخطب كل محفل بإعادة ذكرها قيس وعكاظ، ومن تصانيف احتوت على غرر الكلام وأوضاحه، وتواليف ملأت باب البيان وحسبها تلخيص مفتاحه إلى غير ذلك من همّة ملاية، وصيانة تلاية، ونفس لها على تقريب الوصف بالمحاسن إحاطة فلاية، وليس لله بمستنكر أن يجمع العالَمُ في واحد، فالله تعالى يصون مجده العليّ من حوادث الزمان، ونغنى بأثار تصانيفه البيض عن تصانيف قوم كخضراء الدِّمَن، ويحفظ ذمار العلوم ببقاء شخصه الذي إن لم يكن هو لها فمن؟

قال: ومن مدائحي فيه:

یا بروقا علی ربی یبررین نحسرت نصلك الكری فلهدا وحكت رونق الشفسور الی أن أه للشفسر والفم العنب أمسی وغریر ما زلت القی الهوی فی

أي بيض أغمدت بين جفوني سال من وجنتي دم من شووني ضحكت بالبكا ثغور العيون منهما العقل بين ميم وسين م بدمع واف وصبير خوون

فصداها لبعدهم كالأنين بالأسى تستفز قلب الحزين كلما ضلٌ رسمها يهديني مستماح اليدين غير ضنين وقدودها من أهله كخصون ثم صدغاً يظل كالزرفين وة واللهو والصبا والجنون ي ولفظ من الغنا م وزون وَ لعينِ تبكي بماءٍ مـــهينِ جلها دهرها بصرف المنون وشبجوني كما سمعت شجوني يتــسلى الندى جــــلال الدين وفد سم العدو غيظ القرين في ضروب البيان والتبين يستميل الصخور بالتلين فتلذ الأسجاع فوق الغصون حــازه أنّه إمـام الفنون وضياء بعرمه المستبين أسلماه وتله للجبين ضيعة البكر في يد العنين مـثل فـعل المضاف في التنوين منقذات الجهول والمسكين كاشتباه الهلال بالعرجون

وديارً من الأحسيسة أقسوت درست فــهى لا تُبــيِّن إلاّ أو أرى في أراكها ضوء ثغر معهد طالما نعمت وعيشى بغصون من أرضه كقدود وجنان الخلود يفتح منها الله كنت فيها أثرى الأنام من الصب بين راح من الأباريق مك ذاك عيش مضى عزيزا فلا غر ووجوه مسثل الدنانيس قسد عسا ثم زال الصبا ومن كان يصبى لست أسلو تلك المحاسن حتى ملتقى القصد من تقى المدح مهوى الـ بحر فقه وإن تشا فابن بحر وخطيب يكفى الخطوب بلفظ ساجع يورق المنابر ميسسأ وإمام المصراب يشهد قلم وسري ضاهى الهلال ارتفاعا ساور الفرقدين عنه إلى أن ضاع مدح بهدى لغير علاه فعلت راحتاه في كلُّ عسر كل يوم فــــتــــؤةُ وفـــتـــاو شبه الناس وجوده بالغوادي

هكذا يفخس المساول فسخسرأ شرف في تواضع واحتمال [وَهَنَ الشهب في العلا وانثنى من ورقى فوقها إلى أن أتى مد لجا الفضل من علاه لطود ويراع قد كان مرباه قدما فلهذا في الجود حاكى حبا الغي فيه سحر يبين عنا شكوكأ ووقى كل أمرر جلب القصص من أناس سادوا وشادوا معاليه مـثل بيضٍ من الطّبا رونقاً في ملكوا راية البييان وحلوا أيها العالم الذي حصن الدّ أمسسر الله أن تسسود ويزهى فابق سامى المحلّ هامى العطايا واجتل البكر من ثنائي لا تحتا أنت أولى يا بحسر علم وبرً سلكت راحتاك ما استصعب النا أصل هذى الأنام مــاء ولكن

ليس حسن الوجوه كالتحسين فى اقتدار وهيبة فى سكون عَدُم العجّب وهو كالموهون ها بلفظ ِ زاه ٍ ورأي رصين](١) مسسمخي سامي المنال ركين في عرين يستقى بغيث ِ هُتون ث وحاكى في البأس أسد العرين أيّ سحر كما رأيت مبين ح لعلياه غير ما مغبون هم بشد عند الفعال ولين صفحات وحدة في متون عنق الدهر بالكلام التصمين ين بأوراق كتبه في حصون حــينك الجــتلى على كل حين سابق المجد دائم التحكين ج من واصف الى تىزىلىن كل وقت يمشل هذى النون س من الجود والعلى في الحزون أنت من رائق وهم من أجــون

قال: وكتبتُ إليه في يوم مُثلج يا مولانا، صبّحك اللهُ بكلِّ صبّيحة بيضاء لا من هذه الثلوج الملحة، وكلَّ غنيمة باردة لا من هذه الليالي المدلهمة، وكلَّ ثغر باسم لا أعني هذه البروق اللامعة، وكلَّ ضرع حافل ولا أرضى هذه السّحب الهامعة، وسقى ديارك

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا البيت في ديوان ابن نباته.

غير مفسدها، كيف أنت في هذا الجليد الذي أذاب قلب الجليد، وهذه الرحمة التي أوقعتنا في العذاب الشديد، وهذا البرد الذي لا تقوى الأجساد عليه إذا كان يقوى على البرد الحديد، وهل عندك خبر من حال مغتر مغترب مضطر مضطرب ساجد من شدة الهول مقترب.

أمًا أنا فقد تحصنت في هذه الواقعة بظل السماء ذات البروج، ولبست السنجاب الأبلق إلا أنّه من زرقة الجسد وبياض الثلوج، وتقاويت وما قوة من أشاته الضريب صورة ومعنى، وعاينت الموت فليت الأيام أتاحت من الثلج قطنا، وجربت قول العربي المقرور «إن الحسنب ليدفيني» فما وجدت الحسنب إلا يدفنني، واستصوبت قول الآخر وقد رأى أعرابيا عربانا في مثل هذا اليوم ينشد:

كساني عامرٌ وكسا بنيه عطاف المجد إن له عطافا

فقال: والله إنّك إلى عطاف وعباءة أحوج منك إلى هذا العطاف، وهذا وقت عاطفة من كرم مولانا تغطي على هذا الشين وتُنصف من هذا البلد الذي لا أزال فيه بين برد جسد وسخنة عين، وإرسالها من ملابسه الشريفة وثيرة الجوانب قوية المناكب أكف بها هذه العبرات والعبر، وأخلف قيس بن عاصم فأصبح سيد أهل الوبر، والله تعالى يعين على هذا القطر وقطاره، والأفق ومطار أمطاره، ويغنينا عن هذا البرد، وإن كان لؤلؤا منثورا، وهذا السقيا وإن كان مزاجها من الثلج كافورا.

وقال الأديب شمس الدين محمد بن يوسف الخياط يمدح الجلال القزويني في رجب سنة عشرين وسبعمائة:

هذا مصيفهم وهذا المربعُ ساروا وأسى بينهمْ عندي أسى ولقد وقفتُ بدارهمْ مستخبراً وسالتُ أربُعُهم ورُمتُ إجابةً رحلوا وبين حمولهمْ شمسُ الضحى

فعلام لا تحكي العقيق الأدمعُ وصبابة حنيتْ عليها الأضلُعُ لو أنّ داراً منهمُ بي تَسمعُ ومتى أجابتْ سائليها الأربعُ لكنّها شمسُ عليها برقعُ

في موقف فيه اللسان الأصبع ما أنت يا هذا المتسيّم يوشعُمُ لى مطمح بخسيامهن ومطمع في الحيّ بدراً من هلال يطلعُ عدد النجوم الزهر سمر شرع تحميه من لحظ العيون وتمنع دون المنى فلكلِّ حيٌّ مصرعٌ لولا حنينٌ في البكاء مــرجع عُ لما رأوا أنّى كسنسيبٌ مسوجَعُ حستى بقسيتُ بزُور طيف أقنعُ شكوى يكاد لها الصفا يتصدع أنى بغيصن القيد منه ميولع ا وجسداً به لولا الغسزالُ الاتلعُ ثقلاً وجرعه الدموع الأجرعُ حتى الصباح وما لجنبى مضجع أ من سيارِ في طلب العُلى لا يهجعُ أسترى من البيرق اللمنوع وأسترعُ فيكاد يلتهب الثرى واليرمع والعررض ساقاه وبلك الأذرع يعلو قسراه بها الرياح الأربع عـزم يضـيق به الفـضـاء البلقعُ حتى لغُصّ بها الطريقُ المهيمُ عذراً فكانت صحبة ما تفرعُ

لم أنسسها إذ أومات ببنانها وطلبتُ ردّتها فقيل لي اتئد يا صاحبي قفا فثم منازلٌ فتمهً لا ليَ ساعةُ تريا معيُّ قسمسر ولكن دونه من قسومسه وأسبود حرب كالأسبود خوادر لا يحدَنُنُ من المنيسة عساشقُ قد كدتُ أخفى بالضنى عن عابدى وأرَقُ حسسادي على توجّعي مــا كنتُ أقنع بالزيارة منهمُ ولو انهم عطفوا لكنت أتبهم من مبلغ الرشا الرشيق إذا انثنى لم يذكر المستاق يوم مقالع ولذاك حمله الكثيب من الهوى ولرُبُ ليلِ بِنَ أرقبُ نجــمــهُ ســهــران لا من علّة لكنّه ومُصاحبى طيفٌ يكلُ عزائمي يعدو فيقدح سنبكاه في الحصى أرمي الفجاج به فيدرع طولها لله منه أربع دانت لمن ا أنضاه منى نضو أسفارله سارت أمام همومه هماته ولكم فرعت على خطاه محلة

ومطيهم للعجز حسرى ظلم لهمُ بعين فــراســة مــا تُخــدعُ ألوى أغرّ من الرجال سُميدعُ أمل يخب إلى الكرام ويُوضعُ إن قسال واصسفسه إمسام أروع أ الفيت في حلّها يتنوّعُ عنها الورى فإليه فيها يُرجَعُ للخلق صبح ذكائه المتشعشع حكم يشيب لها الوليد المرْضعُ بالفضل منه براعة وتبرعُ فسسه أناةً مسجسرَب وتسسرعُ فحنانُه بالحلم لا يتنزعنزعُ فيها بوارق للفوائد تلمع فعلى الأقاصى والأدانى تهمع من كلّ علم فهو فنّه مجمع من هوله فهو الخطيب المصقع في صدره للعلم بحــرُ مــتــرعُ بسوى الفضائل قط ما يتدرعُ فتلين قاسية القلوب وتخشع ويُسيلُ جامدة العيون فتدمعُ أبصارنا بجلالها تتمتع إن لم يكن بعلومــه يتــرفَعُ طربا به لما يقــوم وتسـجع

وأراد حسادى لحاقى فانثنوا ما زلتُ أختبر البرايا ناقداً حتى لقد ألوى بعزمي عنهم وإلى جلال الدين أوصلني سرى فلجات منه إلى إمام أروع حَـنْـرُ إذا عـقـد السـائلُ عـاقـدُ وإذا الفتاوى أشكلت وتراجعت يجلوظلام المشكلات إذا بدا وإذا تكلم في المافل تجتلي يهدي إلى طرق الصواب من الخطا طُبُّ بتدبيس الأمسور مسهدَّب تُبْتُ إذا ما الخطب زعرع يذبلاً يزجى سحائب للمعانى فكرُه فإذا دنت وأراد صوب صوابها ما في جميع العالمين مفرق إنْ أخرس الفصحاء خطبٌ فادح علامة العلماء والصدر الذي لبسُ المهابة منه فارسُ منبر يجلو على الأسماع زاجر وعظه ويهز أبية النفوس فترعوى تبدو عليه من الوقار سكينةً يعلو مقاماً ليس يعلوه امرقً تهتز أعواد المنابر تحت

وشعاره لون عليه أسفع في صدره منه الخلائق أجمعُ والنبعُ ليس به يُقــاس الخـــرُعُ كالطود مروة عرزه ما تُقرعُ والحد منه في المعادي يقطع طعن الخطوب برايه أو يردع عن قاصد ومؤمِّل ما تقلعُ أضرى من الليث الهصور وأشجع لكنه للضـــدُ سُمٌّ منقعُ فهناك روض بالوفسود ومنجع عنها بروق الألعية لممم في قلبــه منهـا قليب ينبعُ في كلّ خطب فعلها يتوقّعُ فكأنها فيهم أراقم تلسع روض الربيع بها مقيمٌ مربعُ أم فوقها زهر الدراري وُقّعُ بجوار كفّ فتى يضرّ وينفعُ مثل اللطيمة نثرها يتضوع فلذاك شاهد فضلهم لا يُدفعُ إن جاءهم يوما فقير مُدْقعُ حتى غدت فوق النجوم تفرعُ بيض الوجوه لهم ضياء يسطعُ للعدل قائمة تُسنَ وتشرعُ

وترى البرايا منه وجهأ أبيضا ومن العبجائب أنْ حبواه منزلٌ قاسوا سواه به سفاها منهم كالبحر فيه عجائب ما تنقضى كالسيف لكن للموالي صفحه كالسمهري مشقف يردي إذا كالغيث إلا أنّ سحب نواله كـالليث إلا أنّه في بأســـه كالشهد طعما للصديق مذاقه يا رائد الإحسسان يمِّمُ ربعه وعلى جـــلال الدين نور جــلالة يعطي ولا تفنى العلوم كانما أقللمه مشكورة أثارها يتالم الحسناد من لدغاتها ولها سطور في الطروس كانما لم يدر هل دُرر على أرجانها نفعت وضرت في رضى وحفيظة من أسرة ذهبوا وطيب ثنائهم ذبوا عن الشرف الرفيع ودافعوا كانوا لفرط الجود يعطون الغنى كرمت أصولهم فطابت واعتلت كانوا إذا اسود الزمان بحادث من كلِّ قاضِ فاضلِ أحكامه

والباس حادثه يذل ويخضع بمناقب ٍ هي للمـفـاخــر مــجــمعُ مرأهم مستحسن والسمع شــمس تحفّ بهـا بدورٌ طُلُّعُ لله سـر في جـلالك مـودعُ لولاك أوشك شملها يتصدع عمًا حويت من الفذار ومدقعُ جهلاً ويتعبُ من لسيرك يتبعُ من كان في نيل الكواكب يطمعُ رحب على ضيق الزمان موسع أ من جوده مرعى خصيب ممرع في ساحتيه من المواهب مكرعُ وجلان يرجو العفو منك ويجزع أنا من تراه لكل باب يقسرعُ وسواك ما فيه لحمدي موضع فحماك للفزع المروع مفزع خاب امرؤ للبر عندي يزرعُ مستسشاعسرين وهم سسوام رتشع للعمسر كان ثنية ما تطلع مع أنَّه من كلَّ علم أنزعُ فيه الصواب وكل يوم يُصفعُ لما تكلّم ليتنب والأخدعُ كانت أشعتها علينا تطلع

أودى الزمان بهم وكان لعزهم وغدا جلال الدين جامع فخرهم يحمى علاهم من بنيه بعصبة فكأنه وكسانهم من حسوله يا أوحداً هو بالفضائل أمّة جمعت أشستات العُلى بمكارم فغدا بجدك حاسد لك قاصر حيران يجهد خاف عزمك نفسه يبغى منالك في العلاء وجاهل يا من فناء نواله لعصفاته يا من لنا والعام جدب مسنت ولنا إذا شح السحاب بمائه إنى قصدتك بالقريض وخاطرى وقرعت باب جنابك العالى وما ورأيت فيك مواضعا لمحامدي فعسي أنال الأمن عندك والمني فازرعْ جميلاً سوف تحصده فما كم ذا أطاولُ قاصرين عن النهى من كلّ قسدم لو يكون ثنيسة هو في جهالته بطين في الورى ما زال يخطئ في المقال ويدعى حتى لقد لزم السكوت لسائه أو أحمقُ لو أنَّه شمس لما

متصلف في مشيه وكلامه لم يفهم الإنسان ما هو قائل لم يفهم الإنسان ما هو قائل فاقبل هدية شاعر يزهو لها سوى سفرت لديك ولا سفير لها سوى لكنها قد زاد منك حياؤها فلعل تحظى بالقبول فائها مدحي لكم يبقى على طول المدى فاظفر به واسلم ودُمْ ما غردت

ولباسه بين الورى يتصنع معاينق الضفدع معاينق الضفدع بُرد عليك من الثناء مسوشع أني إليك بحسنها أتشفع في السر داعية لكم تتضرع في السر داعية لكم تتضرع وسواه مثل غيابة تتقشع ورقاد تصدح في الغصون فتصدع

### وقال جمال الدين بن نباتة يمدح الجلال القزويني:

سقى حماك من الوسمي باكره يا دار له وي لا واش أكاتمه حيث الشبيبة تصبي كل ذي حور من كل محتكم الأجفان يخرجنا ظبي إذا شَمْتُ خديه ومقتله يأوي إلى بيت قلب فيه مخترب ياوي إلى بيت قلب فيه مخترب تجري الدموع على طرف تألفها كم ليلة بت أشكو من تطاولها وأرقب الشهب فيه وهي ثانبة وأرقب الشهب فيه وهي ثانبة حتى بدا الصبح يحكي وجه سيدنا لله صبح تجلى للشريعة عن أفدى البريد وللتقليد في يده

حستى تبسسم من عسجب أزاهره ولا رقسيب بمغناها أحسانره سسيّان أسسود مسراها وناظره من أرض سلوتنا في الحب ساحره أذاب لاهبسه قلبي وفساتره فاعجب لمخرب بيت وهو عامره أني عليه قسريح الطرف ساهره فاستسهلت لمجاريها محاجره علي والأفق داجي القلب كافره كانما سمّرت منها مسامره قاضي القضاة اذا استجداه زائره ذاك الجسلال لقد جلّت مسائره مسخلق تملأ الدنيا بشائره

حتى ينم على فحواي ظاهره ومطلب كانت العليا تحاوره سبل القريض وصباغ القول ماهره باكر صبوحك أهنى العيش باكره وقد ترنم فسوق الأيك طائره والطيلسان فلا تخفى مفاخره عينُ الزمان الذي ما زاغ باصرهُ فليس للدّهر ذنبٌ وهو غافرهُ كالغيث بارقه السارى فماطره فما عيون المها إلا محابره تحيد عن غرض التقوى أوامره إلا محاسن ما ضمت سرائره فما نكاد بنجوانا نجاهره فما نطيق على أمر نساتره وفاز بالشرف المأثور ظافره فاحكم يعلمك فيما أنت ناظره طال الزمان وما سدت مفاقره فى المكرمات وقد أربت أواخره تأتي معاليه أن تخفى عناصرهُ في الناس لو قصرت جدواه عاذره من الخطوب ولا بحرر أجاوره لقد تفرد بالآداب شاعره

يكاد يلمع مطوى السطور به مسرة كان طرف الشرع يرقبها قاضى القضاة جلال الدين قد وضحت هذي كؤس الثنا والحمد مترعة واسمع مدائح قد فاه الجماد بها ما أحسن الدِّين والدنيا يسوسهما كان أبيض هذا تلو أسود ذا حيث المقاصد في أبوابه زمراً فاستجل طلعة ذي بشر وذي كرم تصبو لحبر فتاويه لواحظنا وينفذ الأمر كالسهم القويم فما لا شيء أحسن من مرأه مقتبلاً تجلو المهابة في ناديه رونقها ويفهم السر من حاجات أنفسنا يا حاكماً صان سوح الدين عاضده وُلَيت بالعلم لا بالحظ مرتبة وإنظر لحال غريب الدار مفتقر نعم الفتي أنت قد برت أوائله يممته دلفي الأصل منتسبأ زكا وأمكنه فعل الجميل فما ما بعد علياه ركن أستجير به لئن تفرد بالعلياء سودده

وقال ابن نباتة أيضاً يرثيه:

كلُّ حيَّ قـاضِ عليـه زواله يا جــلالاً عن الزمـان تقـضـي ما اقتضى حظنا بقاءك فينا هادياً للندى وللعلم ترجى أين ذاك الغهمهام يدنو الى النا أين أحكام الله وأين علله قف بقير الأمام با نادب الفضد وانشر الدمع حول مشواه نشرأ ودع الشعر كان للشعر وقتُ وسللا الصب واستراح المعثى أقفرت ساحة العلى فبيوت الش أه للطالبين علمياً ورفيداً طالب العلم فيه للنحو نوحٌ طالب الجود مات من كان في الج طالب العلم مطلقـــاً خلّ عنه مات من كان ملتقى كل قصد عـجـباً من سـريره يوم أودى عبياً من زمانه حين ولى صعدت روحه لأمشالها الزهم فتهاوت كواكب الأفق تسعى وعدمنا نحن الندي ولقينا يا له من مصصاب دين ودنيا

وإلى هذه السيبييل ميالة عـــزُ ربُّ قـــضى وجلَ جـــلالهُ واحددا تشمل الأنام ظلاله كلّ يوم أقــواله وفـعـاله س ندى كـــفـــه وبعلو منالهُ أين أقـــلامــه وأين نواله ل وخل البكاء تهمى سلجالة مــثل مــا ينثــر الكلام ارتجــالهُ بنداه وقد تغيير حاله لا مسباباته ولا عُسذَاله م عــر من بعــد بُعــده أطلالهُ بعد ما غاض عزمه واحتفالهُ لا تسل عنه كيف أصيح حالهُ ود تباری یمنی بدیه شهاله ، قيد العلم حزنه وكلاله والى الله قـــصــده واتكاله " كبيف ما أورقت ورقت ظلاله كيفما سيرت ودكت جباله وانحنى يبدا السلام هلالة يتقاضى وفد الرجاء جلاله طال فينا اشتغاله واشتعاله

شاب كالشيخ طفله وبكا الأشه ونعت مصر والشام إماماً كم مقام كما سمعت ملوكي كم بيمناه قصة قد أجيبت كم قريب دعا به وبعيد كم اتتني مع الركاب لهاه أو بقدر الأسى بكيت لسالت في سبيل العلى غمام تولى في سبيل العلى غمام تولى مكذا عادة الزمان بنوه ودفين على بقال منا كم إلى كم هذا التغافل منا جاد يا قاضي القضاة ضريحاً وجادي الله جود كفك عنا لله منا نشر النسيم ثناءً

ساخ فسيه كانهم اطفاله طرزت مسجد ذا وذاك خاله ولديه تصرفت افسعاله وسوول بها اجيب سواله وهو هام يد الندى هطاله ووفت لي مع الزمان خصاله مهجة كم وفت لها افضاله مهجة كم وفت لها افضاله بعد ما أخصب الورى إقباله بسط ظل كسما ترى وزواله مثل ما قال من سرت امثاله عن يقين الردى وهذا التباله كنت فيه غيث يسر انهماله وتولاك جسوده ونواله وتولاك جسوده ونواله

قال القاضي تاج الدين بن السبكي في الطبقات الكبرى في ترجمته: أفتى القاضي جلال الدين وهو خطيب دمشق في رجل فرض على نفسه لولده فرضا معينا في كلّ شهر، وأذن لأمّه حاضنته في الإنفاق والاستدانة والرجوع عليه، ففعلت ذلك، ومات الأبُ(۱)، بأن لها الرجوع في تركته، وتوقّف فيه الشيخ بركات بن الفركاح لقول الأصحاب: إن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بقرض القاضي، أو إذنه في الاستقراض، فإن ذلك يقتضي عدم الرجوع، وقولهم: لو قال: أطعمْ هذا الجائع وعلي ضمانه استحق عليه، ولو قال: أعتقْ عبدك وعلي ألف، استحق، يقتضي الرجوع.

قال ابن السبكيِّ: والأرجح ما أفتى به القاضي جلال الدين من الرجوع.

<sup>(</sup>١) في طبقات الشافعية الكبرى: الآذن. انظر: ١٦١/٩.

## \*[17]

### الأعلم

أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الأندلسي الشنْتَمري بالشين المعجمة المفتوحة ثمُّ نون ساكنة ثمُّ تاء مثنًاة فوقيّة ثمُّ ميم ثمُّ راء.

كان عالما باللغة والعربية ومعاني الأشعار، واسع الحفظ، جيد الضبط، كثير العناية بهذا الشأن، وكانت الرحلة إليه في وقته.

أخذ عن أبي القاسم إبراهيم الإفليلي، وأبي سهل الحراني، ومسلم بن أحمد الأديب.

وأخذ عنه أبو على الغسَّاني، وابن الأخضر، وابن أبي العالية، وطائفة كبيرة.

وكان مشقوق الشفة العليا شقًا كبيرا، ولهذا قيل له: الأعلم.

وله: شرحُ الجمل للزجّاجيَ. وشرح أبيات الجمل. وشرح الأشعار السنة. وشرح الحماسة، مطوّل.

وساعد شيخَه الإفليليَ على شرح ديوان أبي الطيب<sup>(١)</sup>، ورتُبَ الحماسة كلَ باب منها على حروف المعجم.

وكُف بصره في آخر عمره.

ولد سنة عشر وأربعمائة، ومات بإشبيلية سنة ستٍّ وسبعين.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

- تقويم الفكر النحوي عند الأعلم الشنتمري في ضوء علم اللغة الحديث.

(١) ناقش الدكتور مصطفى عليان هذه المسألة في سياق دراسته التي قدّم بها لتحقيق شرح شعر المتنبى لابن الإفليلي. انظر: شرح شعر المتنبي، الدراسة: ١٩/٥٠-٦٦.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الصلة، القسم الثاني: ١٨١، وفيه أن اسمه هو: يوسف بن عيسى بن سليمان. معجم الأدباء: ٢٩٣. أبناه الرواة: ٤/٥٠–٢٧. إشارة التعيين: ٢٩٣. تاريخ الإسلام (وفيات ١٧٥–٤٨١): ١٨١–١٨٢. سير أعلام النبلاء: ١٨٨/٥٥٥–٥٥٧. مسالك الأبصار: ١١٦/٢٠–٢١٧. نكت الهيمان: ٣١٣–١٨١. الوافي: ٢٩٨/٥٩. البلغة: ٣٩٣ وفيه أنَّ وفاته كانت سنة ٤٤٦، وهو وهم. مرأة الجنان: ٢/٣١–١٢٢. وقد سلكه في وفيات سنة ٤٩٦هـ/ البغية: ٢/٣٥٦.

#### فائدة:

قال الصلاح في تاريخه (۱): قد عمل الناس حماسات كثيرة، منها الحماسة الكبرى لأبي تمام، والحماسة الصغرى له، وحماسة البحتري، وحماسة الأعلم الشنتمري، وحماسة الشجري، وحماسة ابن أفلح، وحماسة البياسي، وحماسة شميم الحلي، وحماسة الجراوي، وحماسة محمد بن خلف بن المرزبان، وحماسة الجصاني، والحماسة المحدثة لابن عمارس.

قال: وإنَّما سُميت الحماسة لأن أوَّلَ باب فيها هو باب الحماسة. من باب تسمية الشيء باسم جزئه.

## \*[17]

### ابن الباذش

الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف بن محمد الأنصاري الغرناطي.

قال في تاريخ غرناطة: أوحد في زمانه إتقانا ومعرفة وتفردا بعلم العربية، ومشاركة في غيرها، حسن الخطّ، كثير الفضل، مشاركا في الحديث، عالما بأسماء رجاله ونقلّته مع الدين والفضل والزهد والانقباض عن أهل الدنيا.

<sup>(</sup>١) الوافي: ١١/٢٢٦.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الغنية، معجم شيوخ القاضي عياض: ١٧٥-١٧٦. الصلة، القسم الثاني: ٢٥٥-٢٦٦. المحجم في أصحاب القاضي الصدفي: ٢٨٠-٢٨٢. بغية الملتمس: ٢١٩٥٥-٤٥٠. تكملة الإكمال: ٢١٩٨١. الذيل والتكملة، السفر الخامس: ١٦٦١-١٦٧. إشارة التعيين: ٤٠ وفيه أن اسمه هو: أحمد بن علي بن أحمد بن خلف، ووفاته كانت سنة ٤٠هـ. الوافي: ٣٢/٢٠. الإحاطة: ١٨٧. الديباج المذهب: ١٠٨٠-١٠٨. البلغة: ٢٦، وفيه أن اسمه هو: أحمد بن علي بن أحمد بن خلف، ووفاته كانت سنة ١٤٥هـ. غاية النهاية: ١٨/١٥-١٩٥. البغية: ١٨٣٣، وفيه أن اسمه هو أحمد بن علي بن خلف، ووفاته كانت سنة ١٥٥هـ.

قرأ على نعم الخلف وغيره، حدّث عن القاضي عياض وغيره، وأم بجامع غرناطة، وصنف شرح كتاب سيبويه. شرح المقتضب. شرح أصول ابن السرّاج. شرح الإيضاح. شرح الجُمل. شرح الكافي للنحّاس.

مولده سنة أربع وأربعين وأربعمائة، ومات بغرناطة ليلة الاثنين ثالث عشر محرّم سنة ثمانٍ وعشرين وخمسمائة، وصلًى عليه ابنه أبو جعفر، وكانت جنازته حافلة.

وله:

وبه تقرظ معسشراً و تذيم أنى يعير بالسقام سقيم

أصبحت تقعد بالهوى وتقوم تعنيك نفسك فاشتغل بصلاحها

قال السلفي في معجم السفر<sup>(۱)</sup>: سمعت أبا بكر يحيى بن محمد بن هاني الثعلبي الغرناطي بالثغر يقول: رأيت رجلا من أصحابنا في المنام بعد موته، وسالته عن أبى الحسن بن الباذش، فقال: لا تشك أنه من أهل الجَنُة.

قال الشلوبين في شرح الجزولية (٢): كان أبو الحسن بن الباذش يرى أن العلة الرافعة لذلك الرافعة للفاعل إنما هي الاشتغال والتفريغ خاصة، وأن من قال: إن العلة الرافعة لذلك بناء الفعل للاسم ليس بمصيب. قال: لأنا إذا قلنا "أعطي زيد درهما" فإن هذا البناء صالح لكل واحد من الاسمين، فإذا كان الأمر كذلك فالفعل في ذلك مبني للدرهم، وهو لم يرفعه، فدل ذلك على أن بناء الفعل للاسم ليس رافعا له، وإنما الرافع له الاشتغال والتفريغ لا البناء.

قال الشلوبين: وهذا الذي قاله أبو الحسن ليس بصحيح؛ لأنه ليس صلاحية الاسم أن يكون الفعل مبنياً له هو بناء الفعل له، بل بناء الفعل للاسم أمر آخر غير صلاحيته لأن يبني الفعل له، فإذا قلنا: "أعطي زيد درهما"، وإن كان كل واحد من الاسمين صالحاً أن يبنى له "أعطي" فإنه لم يبن منهما إلا للدرهم، و "زيد" داخل في

<sup>(</sup>١) معجم السفر: ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) شرح المقدمة الجزولية الكبير: ١/٥٣٥-٢٣٦.

حديثه فبطل بذلك قوله: إنَّ الفعل مبنيّ لكلِّ واحد منهما، ولم يرفع إلا أحدهما. وإنَّما غلطه في ذلك صلاحية كلّ واحد منهما لبناء الفعل له. انتهى.

## \*[18]

### ابن بابشاذ

أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ ببائين موحدتين بينهما ألف، ثم شين معجمة، وبعد الألف الثانية ذال معجمة، وهي كلمة أعجمية تتضمن الفرح والسرور.

قال ابن خلكان في تاريخه: يقال: أصله من الدُّيْلم، وكان وهو بمصر إمام عصره في علم النحو، وله المصنفات المفيدة، منها: المقدمة في النحو المشهورة وشرحها. وشرح الجُمَل للزجَاجي. وجمع في حال انقطاعه مسائل كبيرة في النحو، قيل إنها لو بيضت قاربت خمس عشرة مجلدة، وسماها النحاة بعده الذين وصلت إليهم تعاليق الغرفة، ونحو ذلك، وانتفع الناس بعلمه وتصانيفه.

وكانت وظيفته بمصر أن ديون الإنشاء لا يخرج منه كتاب حتى يعرض عليه ويتأمله، فإن كان فيه خطأ من جهة النحو أو اللغة أصلحه كاتبه وإلا استرضاه، فسيروه إلى الجهة التي كُتب إليها. وكان له على هذه الوظيفة راتب في الخزانة يتناوله في كلً شهر، وأقام على ذلك زمانا.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: نزهة الألبّاء: ٢٦٣. المنتظم: ١٨٦/١٦. معجم الأدباء: ٤/٥٥١٥-١٥٦. إنباه الرواة: ٢/٥٩-٩٧. وفيات الأعيان: ٢/٥١٥-٥١٧. إشارة التّعيين: ١٥١-٥٢١. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٦١-٤٠٠): ٢٨٩-٢٩١. سير أعلام النّبلاء: ٨/٤٣٩-٤٤٠. مسالك الأبصار: ٧/٢٧٦، وفيه أنّ وفاته كانت سنة ٤٥٤هـ. الوافي: ١٦/ ٢٢-٢٢. مرأة الجنان: ٣/٥٧-٢٦. البلغة: ١٠/٠١. النّجوم الزّاهرة: ٥/٥٠١. البغية: ٢٧/١. شذرات الذهب: ٤/٤٢.

ويحكى أنّه كان يوما في سطح جامع مصر وهو يأكل شيئا وعنده ناس، فحضرهم قطّ، فرموا له لقمة، فأخذها في فيه، وغاب عنهم، ثم عاد إليهم، فرموا له شيئا آخر، ففعل كذلك، وتردّد مراراً كثيرة، وهم يرمون له وهو يأخذه، ويغيب به، ثم يعود من فوره حتى عجبوا منه، وعلموا أنّ مثل هذا الطعام لا يأكله وحده لكثرته، فلما استرابوا حاله تبعوه، فوجدوه يرمي إلى حائط في سطح الجامع ثم ينزل إلى موضع خال صورة بيت خراب وفيه قط آخر أعمى، وكل ما يأخذه من الطعام يحمله إلى ذلك القط، ويضعه بين يديه، وهو يأكله، فعجبوا من تلك الحال، فقال الشيخ ابن بابشاذ: إذا كان هذا حيوانا أخرس قد سخر له الله تعالى هذا القط وهو يقوم بكفايته، ولم يحرمه من الرزق، فكيف يضيع مثلي؟ ثم قطع الشيخ علائقه واستعفى من الخدمة، ونزل عن راتبه، ولازم بيته واشتغاله متوكّلا على الله سبحانه وتعالى، وما زال محروسا محمول الكلفة إلى أن مات عشية اليوم الثالث من رجب سنة تسع وستين وأربعمائة بمصر، ودفن في القرافة.

وكان سبب موته أنه لما انقطع وجمع أطرافه وباع ما حوله وأبقى ما لا بد منه، كان انقطاعه في غرفة بجامع عمرو بن العاص، فخرج ليلة من الغرفة إلى سطح الجامع، فزلت رجله من بعض الطاقات المؤدية للضوء إلى الجامع، فسقط، وأصبح ميتا.

وقبال الكمال بن الأنباريّ: كان ابن بابشاذ من أكابر النحويين حسن السيرة منتفعا به وبتصانيفه، شرح كتاب الجمل للزجاجيّ، وصنف مقدمة في النحو سمّاها المحسبة، وشرحها للشيخ أبى القاسم بن أبى بكر بن أبى سعيد الصقليّ.

كان هو وأبو الحسن علي بن فضال المجاشعي من حُذَاق نحاة المصريين على مذهب البصريين.

## \*[\0]

### ابن برهان

أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن إسحق بن إبراهيم بن برهان، بفتح الموحدة، الأسدي النحوي العكبري، صاحب العربية واللغة والتاريخ وأيام العرب وله أنس بالحديث، وكان في أول أمره منجمًا فصار نحويًا.

قال ابن الأنباري: كان قيما بعلوم كثيرة وشيخ النحو. وكان حنبليًا فصار حنفيًا عدليًا، فحُكي عنه أنّه كان يقول: الحمد لله لأني كنت منجّما فصرت نحويًا، وكنت حنبليًا فصرت حنفيًا عدليًا.

قرأ على عبد السلام البصري اللغوي، وأبي الحسن علي بن هبة الله السمسمي، سمع الكثير من ابن بطة وغيره، وأخذ عنه أبو الكرم ابن الدباس النحوي.

قال الصفدي: وكان فيه شراسة على من يقرأ عليه، ولم يكن يلبس سراويل ولا على رأسه غطاء، وكان زاهدا محترما بين أصحابه، وكان يكبُّ على أولاد الأغنياء، وإذا رأى الطالب غريبا أقبل عليه، وكان يخرج من داره وقد اجتمع على بابه جماعة من أولاد الرؤساء، فيمشي ويغدون معه يمينا وشيمالا، ويلقي على هذا مسألة وعلى هذا مسالة، وكان يعجبه الباذنجان، ويقول في تفضيله: إن الناس يأكلونه ثمانية أشهر في العام وهم أصبِحًاء، ولو أكلوا الرُّمَان أربعة أشهر فليجوا.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: ١٨/١١. دمية القَصَّر: ١٥١٢/٣-١٥١٤. نزهة الألباء: ٢٥٩-٢٦. المنتظم: ٢/٩٨-٩٠. إنباه الرواة: ٢/٢١٣-٢١٩. إشارة التَعيين: ١٩٩. سير أعلام النبلاء: ٨١/١٢٤-١٢٨. ميزان الاعبدال: ٤/٧٤. الوافي: ١٩/١٧١-١٧٨. فوات الوفيات: ٢/٢٣-٥٣. مرأة الجنان: ٢/٠٦. البُلغية: ١٣٣. لسان الميزان: ٤/٨٨. النَجوم الزَاهرة: ٥/٢٧. البغية: ٢/١٠-١٢١. شذِرات الدَهب: ٢٨/٧٤-٤٧٤.

ومن الدراسات الحديثة عنه الدراسة التي قدم بها الدكتور فائز فارس لتحقيق شرج اللمع لابن برهان. انظر: شرح اللمع: ١٩٠١-٩٠٠.

ولما ورد الوزير عميد الملك إلى بغداد استحضره، فأعجبه كلامه، فعرض عليه مالا فلم يقبله، فأعطاه مصحفا بخطّ ابن البوّاب وعكّازة مليحة حُملت إليه من بلاد الروم، فأخذهما وعبر إلى منزله، فدخل أبو علي بن الوليد المتكلّم، فأخبره بالحال، فقال له: أنت تحفظ القرآن وبيدك عصا تتوكّأ عليها، فلم تأخذ شيئا فيه شبهة، فنهض ابن برهان، ودخل على قاضي القضاة أبي عبدالله الدامغاني، وقال له: لقد كدت أهلك حتى نبّهني أبو علي بن الوليد، وهو أصغر مني سنّا، وأريد أن تعيد هذا المصحف وهذه العكّازة إلى عميد الملك، فما يصحباني. فأخذهما وأعادهما إليه.

وكان مع ذلك يحبُّ المليح مشاهدةً، وإذا حضر أولاد الأمراء والأتراك وأرباب النَّعم يقبَلهم بمحضر من أبائهم ولا ينكرون عليه لعلمهم بدينه وورعه.

قلتُ: وسبب ذلك ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، فقال: عبدالواحد بن على بن برهان العكبري شيخ العربية، فيه اعتزال بين في مسائل عدة.

قال ابن ماكولا<sup>(۱)</sup>: كان فقيها حنفيا قرأ الفقه وأخذ الكلام عن أبي الحسين البصري، وكان يميل إلى مذهب مرجئة المعتزلة، ويعتقد أنُ الكفّار لا يخلدون في النار، وسمع من ابن بطّة معجم الصحابة للبغوي، وذهب بموته علم العربية من بغداد.

وقال محمد بن عبد الملك الهمذاني في تاريخه: كان يمشي مكشوف الرأس، وكان يميل إلى المُرْد من غير ريبة، ووقف مرة على مكتب عند خروجهم فاستدعى واحدا واحدا، فيقبله ويدعو له ويسبح الله، فرأه ابن الصباغ فدس له واحدا قبيح الوجه، فأعرض عنه، وقال: يا أبا نصر، لو غيرك فعل بنا هذا؟ انتهى.

وكان يقول: لو كان علم الكيمياء حقا لما احتجنا إلى الخراج، ولو كان علم الطلاسم حقا لما احتجنا إلى الرسُلُ والبريد.

<sup>(</sup>١) الإكمال: ٢٤٦/١٦-٢٤٧، غير أنّه لم يشر إلى مذهب ابن برهان ورأيه في خلود الكفار في النار.

توفي ببغداد في يوم الأربعاء من جمادى الآخرة سنة ستُّ وخمسين وأربعمائة. ومن شعره:

وســقــيا لكم أينما كنتمُ وقلتم نزور ومـــا زرتمُ فــان المعــن أى به أنتمُ

قال ابن برهان في أول كتابه شرح اللمع (١): النحويون جنس تحته ثلاثة أنواع: مدنيون وكوفيون وبصريون، البصريون نوع تحته عدة أشخاص، منهم سيبويه.

وقال ابن الأنباري: يحكى عنه أنه كان مقيما بالحريم، فنهب في أول دولة الترك، ونهب له فيه رحل، وأثاث له قيمة، فأخبر المتقدّم بذلك، فجاء إليه احتراما له لمكانه من العلم، وقال له: قد سمعت أنه أخذ منك مال له قيمة، وأنا أغرمه لك كله. فقال: لا أريد إلا ما أخذ مني بعينه. فقال: ومن أين أقدر على ذلك؟ ولا أعلم من أخذه؟ بل أنا أغرم لك ذلك، وأكثر منه. فقال: لا حاجة لي في غير عين مالي لأني لا أدري من أين هو.

قال ابن النجّار: أخبرني عبد الرحمن بن أحمد العدل إجازة أخبرنا أبو عامر العبدريّ محمد بن سعدون أذناً أنشدني أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الضرير المقرئ، أنشدني أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان الأسديّ:

جهد المقلّ وشدوا دونه الأزرا وعاين المجد من أوفى ومن صبرا لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

ذهبت للمجد والساعون قد بلغوا وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم لا تحسب المجد تمرا أنت اكله

<sup>(</sup>١) شرح اللمع: ١/١.

## **\*[17]**

## ابن بَرِي

أبو محمد عبدالله بن بري بن عبد الجبّار بن بري، بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المكسورة وبعدها ياء، المقدسى الأصل المصرى.

كان نحويًا لغويًا شائع الذكر مشتهرا بالعلم، لم يكن للمصريين مثله، ولد في أخر سنة تسع وتسعين وأربعمائة، وقرأ كتاب سيبويه على أبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني، وتصدر للإقراء بجامع عمرو، وله حواش على الصنحاح، عدة مجلدات، ورد على ابن الخشاب فيما انتقده على الحريري، ومقدمة سماها اللباب<sup>(۱)</sup>، وأخرى سماها نهاية الإجمال في غوامض الأسماء والأفعال، ورسالة في غلط الضعفاء من الفقهاء، وأجوبة المسائل العشر التي سال عنها ملك النحاة، وحواش على درة الغواص للحريري.

وكان قيما بمعرفة كتاب سيبويه وعلله، قيما باللغة والشواهد، ثقة. قرأ عليه جماعة، منهم الجزوليّ، وتخرّج به جمع كثير، ورحلت إليه الطلبة، وروى عنه ابن الجمُّيْزيّ، وابن المفضل، والوجيه القوصيّ، والزاهد أبو العباس أحمد بن علي بن محمد القسطلاني.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: معجم الأدباء: ٤/١٥١-١٥١. إنباه الرواة: ٢/١١-١١١. طبقات الفقهاء الشافعية: ١/٥٠٥. التكملة لوفيات النقلة: ١/٥٥-١٠. وفيات الأعيان: ١/١٠/-١٠٩. إشارة التعيين: ١٦١. سير أعلام النبلاء: ١٢/٦١-١٣٧. مسالك الأبصار: ٧/٧٧-٢٧٨. الوافي: ٧/٧٤-٨٤. مرأة الجنان: ٢/٢١. طبقات الشافعية الكبرى: ١/١١-١٢٣. طبقات الشافعية: ١/٨١-١٢٩. البلغة: ١٠١-١٠٧. وفيه أنّه توفي سنة ٢٨٢هـ، وهو وهم. النجوم الزاهرة: ٢/٤٨. البغية: ٢/٤٢. مفتاح السعادة: ١/١١-١١١. شذرات الذهب: ٤/٠٢٤.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> ابن بري وجهوده في النحو واللغة والتصريف.

<sup>(</sup>١) وهي في الرد على ابن الخشاب.

وسمع من أبي صادق الموسى بن أحمد، وعبدالله بن محمد بن الرازي، وكان في غاية الحذق، يتعَجُّب منه في حسن الجواب عمًا يُسال عنه، ومعرفة مواضع المسائل من كتب العلماء، ومع ذلك كان مغفّلا في أمر الدنيا، فسبحان الجامع بين الأضداد، يُحكى عنه في التغفُّل حكايات عجيبة، منها أنه اشترى لحما وبيضا، وجاء إلى منزله، فوجده مغلقا، فألقى البيض واللحم من كوّة البيت ولم يفكِّر في تكسيره.

ومنها أنّه اشترى عنبا وجعله في كمه، ومعه رفيق، قال: فجعل يحادثني ويعبث بالعنب وهو يقطر على رجليه، فقال لي: تُحسُّ بالمطر؟ قلتُ: لا. قال: فما هذا الذي ينقط على رجلى؟ فتأملته، فإذا هو العنب، فأخبرته، فخجل

وكان له تصفُّح ديوان الإنشاء فيما يكتبونه ليزيل الغلط واللحن، كما كان ابن بائشاذ.

توفي بمصر يوم السبت التاسع والعشرين في شهر شوال سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة.

ترجمه القاضي تاج الدين بن السُّبكي في الطبقات الكبرى، أنشدني قول أبي صخر الهُذلي:

تكاد يدي تندى إذا ما لمستُها وينبتُ في أطرافها الورقُ الَخْضُر

فقال: هذا البيت كان سبب تعلّمي العربيّة. فقلت له: وكيف ذاك؟ قال: ذكر لي أبي أنّه رأى فيما يرى النائم قبل أن يُرْزَقَني كأن في يده رمحا طويلا، في رأسه قنديل، وقد علّقه على صخرة بيت المقدس. فعُبَّر له بأنّه يُرزق ابنا، فوقع ذكره في علم يتعلّمه، فلما رُزِقَني، وبلغت خمس عشرة سنة حضر أبي دكّانه وكان بجنبنا رجل يُعرف بـ ظافر الحدّاد، ورجل يُعرف بـ ابن أبي حصيننة، وكلاهما مشهور بالأدب، فأنشد أبي البيت بكسر الراء، فضحك الرجلان عليه للحنه. فقال لي: يا بُني، أنا منتظر تفسير منامي، لعل الله تعالى يرفع ذكري بك. فقلت له: أيّ العلوم تريد أن أقرأ؟ فقال لي: اقرأ في النحو حتى تعلمنى. فكنت أقرأ على الشيخ أبي بكر بن عبد الملك، ثم أجيء، فأعلمه.

رأيت في بعض المجاميع من كلام أبي محمد عبدالله بن بري على قول الشاعر: وأصفر من ضرب دار الملوك تلوح على وجهه جعفرا

ملخُصُه: أنَّ في "تلوح" روايتين: إحداهما رواية الفرّاء، وهي الصحيحة، أنَّها بالتاء. ولا إشكال على نصب "جعفر" على هذه، لأنه مفعول بـ "تلوح"، و"تلوح" بمعنى: ترى وتبصر، نقول: لُحتُ الشيء، إذا أبصرته، وهذا بيِّن لا إشكال فيه، ولا تعسنُف في إعرابه.

وأمًا الرواية الثانية، وهي المشهورة بـ "يلوح" بالياء، ففيها إشكال، فمن النحاة من قال: إنّه منصوب بإضمار فعل تقديره: اقصدوا جعفراً، ومنهم من جعله من باب المفعول المحمول على المعنى من جهة أنّ "جعفراً" داخل في الرواية من جهة المعنى، لأن الشيء إذا لاح لك فقد رأيته.

وفي هذا المجموع سأل الإمام أبو محمد بن بري الإمام تاج الدين محمد بن عبدالله بن مكي الحموي عن قوله تعالى: ﴿وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ [سورة النساء، الآية ٤] كيف تكون نحلة ، والنّحلة في اللغة الهبة بلا عوض، والصداق تستحقه المرأة اتّفاقا لا على وجه التبرع ؛ فأجابه بأنّه لما كانت المرأة يحصل لها في النكاح ما يحصل للزوج من اللذة ، وتزيد عليه بوجوب النفقة والكسوة والمسكن ، كان المهر لها مجانا ، فسمع نحلة . كذا ذكر أئمتنا ، وقال بعضهم : لما كان الصداق في شرع من قبلنا لأولياء المنكوحات بدليل قوله تعالى : ﴿قال أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ﴾ [سورة القصص ، الآية ٢٧] ثم نسخه شرعنا ، صار ذلك عطية انقطعت لها ، فسمع نحلة .

مسالة في جمع تحاجة من كلام ابن بريّ (١). قال: سالتُ، وفقك الله لما يرضيه،

<sup>(</sup>١) المسئلة بتمامها في اللسان، مادة (حوج)، ووردت في حواشي ابن بري على درة الغواص مختصرة. انظر: حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص للحريري: ٨-٨٠.

وجعلكَ ممن يقيم الحقُ ويأتيه عن قول الشيخ الرئيس أبي محمد القاسم بن علي الحريري في كتابه "درة الغواص" أن لفظة "حوائج" مما يوهم في استعماله الخواص، وسالتَ أن أبين لك الصحيح والعليل من عنوانها بلا تطويل، وأنا أجيبك عن ذلك بما فيه كفاية مع سلوك طريق الحقّ والهداية، ومن أعجب ما يُحكى ويذكر، وأغرب ما يُكتب ويُستر أنّه ذكر أنّه لم يحفظ لتصحيح هذه اللفظة شاهدا، ولا أنشد فيها بيتا واحدا، بل أنشد لبديع الزمان بيتا نسبه إلى الغلط فيه، والعجز عن إصلاحه وتلافيه، وهو قوله:

فسيّان بيتُ العنكبوت وجَوسَقٌ رفيعُ إذا لم تُقْضَ فيه الحوائجُ

حتى كأنّه لم يمرّ بسمعه الخبر المنقول عن سيد البشر أبي البتول حين قال بلسان الإعلان: (استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان) وهذا خبر ذكره القضاعي في شهابه في الباب الرابع من أبوابه، وذكر أنّها قوله: «إنّ لله عباداً خلقهم لحوائج ألناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون يوم القيامة](١)» كتابه الغريبين قوله عليه السلام: (اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه» وقوله (عَيَّةُ): «إيًاكم والإقراد. قالوا: يا رسول الله، وما الإقراد؟ فقال: هو الرجُل يكون منكم أميرا فيأتيه المسكين والأرملة، فيقول لهم: مكانكم حتى أنظر في حوائجكم، ويأتيه الغني، فيقول: عجلوا قضاء حاجته». وذكر ابن خالويه في شرحه مقصورة ابن دريد عند ذكره فضل الخيل أن رسول الله (عَيَّةُ) قال: «التمسوا الحوائج على الفرس الكُمُيت الأرثم المحجُّل الثلث المطلق اليد اليمني».

فهذا ما جاء من الشواهد النبوية ورواته ثقات من الرواة المرضية على صبحة هذه اللفظة.

وأما ما جاء من ذلك في أشعار العرب، فكثير، من ذلك ما أنشده أبو زيد، وهو

<sup>(</sup>١) ما بين معقفين تكملة من مسند الشهاب بسبب تلف في موضعه من المخطوط. انظر مسند الشهاب: ١١٧/٢-١١٨.

قول أبي سلمة المحاربي:

ثممت حوائجي ووذات بشرا وأنشد أيضا للراجز:

يا رب رب القُلُص النواعج وقال الشماخ:

تَقَطُّع بيننا الحاجاتُ إلا وقال الأعشى:

الناسُ حـــول قـــبـابه وقال الفرزدق:

ولي ببلاد السند عند أميرها وأنشد أبو عمرو بن العلاء:

صريعي مُدام ما يفرق بيننا وأنشد ابن الأعرابي:

من عف خف على الوجوه لقاؤه وانشد أيضا:

فإن أصبِحْ تخالجني هموم وأنشد الفراء:

نهارُ المرءِ أمثلُ حين تُقضى وأنشد ابن خالويه:

خليلي، إنْ قام الهوى فاقعدا به

فبنس معرِّسُ الرِّكبِ السِّغابُ

مستعجلات بذوي الحوانج

حوائج يعتسفن مع الجريء

أهل الحـــوانج والمسـائلُ

حوائج جَمَاتُ وعندي ثوابُها

حوائجُ من إلقاحِ مال ولا نَخْلِ

وأخو الحوائج وجهه مبذول

ونفس في حوائجها انتشار

حــوانجُـه من الليل الطويلِ

لعنًا نقضي من حوائجنا رما

وقال هميان بن قحافة:

حتى إذا ما قضت الحوائجا وملأت حُلابها الخلانِجا وقال أخر:

بدأن بنا لا راجيات لخُلْصة ولا يانسات من قضاء الحوانج

وقال ابن هرمة:

إنى رأيت ذوي الحاجات إذ عروا فأتوك قصرا أو أتوك طروقا

فقد وجب ببعض هذا سقوط قول المخالف حين وجبت عليه الحجة، ولم يبق له دليل يستند إليه، وأنا أُتبع ذلك بأقوال العلماء ليزداد القول في ذلك إيضاحا وتبيينا.

قال الخليل في كتاب العين في فصل "راح": يُقال: يومُ راحٌ وكبشُ خافٌ، على التخفيف من رائح وخائف بطرح الهمزة، كما قال الهُذليّ:

### وهي أدماء سارُها

أى: سائرها.

وكما خففوا الحاجة من الحائجة، ألا تراهم جمعوها على حوائج. انقضى كلام الخليل، وقد أثبت صحة حوائج، وأنها من كلام العرب، وأن حاجة محذوفة من حائجة، وإنْ كان لم ينطق بها عنده.

وكذلك ذكرها عثمان بن جنّي في كتابه اللُمَع، وحكى المهلبيّ عن ابن دُريد أنّه قال: حاجة وحائجة، وكذلك حُكي عن أبي عمرو بن العلاء أنّه يُقال: في نفسي حاجة وحائجة وحَوْجاء، والجمع حاجات وحوائج وحاجٌ وحوّج، وأنشد البيت المقدّم:

صريعي مُدام ....... البيت.

وذكر ابن السُّكِّيت في كتابه المعروف بالألفاظ قريبا من آخره باب الحوائج: يُقال في جمع حاجة حاجات وحاج وحورة وحوائج، وقال سيبويه فيما جاء فيه تفعل واستفعل بمعنى: يُقال: تَنَجَّزُ فلان حوائجه، واستنجَزَ حوائجه.

وذهب قوم من أهل اللغة إلى أن حوائج يجوز أن يكون جمع حَوْجاء، وقياسها حواج مثل صحار، ثم قدمت الياء على الجيم، فصارت حوائج، والمقلوب في كلام العرب كثير، وشاهد حَوْجاء قول أبي قيس بن رفاعة:

من كان في نفسه حَوْجاءُ يطلبها عندي فإني له رهن بإصحار والعرب تقول: بدأت (١) حوائجك، في كثير من كلامهم، وكثيرا ما يقول ابن السكِّيت: إنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين والبراحات (٢).

وإنما غلط الأصمعيّ في هذه اللفظة حتى جعلها مولّدة كونها خارجة عن القياس، لأنّ ما كان على مثال الحاجة مثل غارة وجارة لا يُجمع على غوائر وحوائر، فقطع بذلك أنها مولّدة غير فصيحة، على أنّه حكى الرقاشيّ والسجستانيّ عن عبد الرحمن عن الأصمعيّ أنّه رجع عن هذا القول، وإنّما هو شيء كان قد عرض له من غير بحث ولا نظر، وهذا هو الأشبه به لأنّ مثله لا يجهل ذلك؛ إذ كان موجودا في كلام النبيّ (عَيْقِيّ)، وكلام غيره من العرب الفصحاء.

وذكر سيبويه في كتابه (٢) أنّه يُقال: تنجُزَ حوائجه واستنجزها. وكأنُ القاسم بن علي الحريري لم يمرُ به إلا القول الأول المحكي عن الأصمعي دون القول الثاني، ولو أنّه سلك مسلك النظر والتسديد، وأضرب عن مذهب التسليم والتقليد، لكان الحق أقرب إليه من حبل الوريد. آخر المسألة.

<sup>(</sup>١) في اللسان: "بُداءات". انظر: مادة (حوج).

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: "الراحات". انظر: مادة (حوج).

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٤/ ٧٢.

## \*[\\]

#### صاحب التوشيح

أبو بكر خطَّاب بن يوسف بن هلال القرطبيِّ المارديِّ.

قال ابن عبد الملك في كتابه: "الذيل والتكملة" على الموصول والصلة: كان من جلِّة النحاة ومحققيهم والمتقدّمين في المعرفة بعلوم اللسان على الإطلاق.

روى عن أبي عبدالله بن الفخار، وأبي عمر أحمد بن الوليد، وهلال بن عريب، وروى عنه ابناه: عبدالله وعمر، وأبو الحزم الحسن بن محمد بن غُلَيم.

وتصدر لإقراء العربية طويلا، وصنف فيها، واختصر الزاهر لأبي بكر بن الأنباري، وله حظ من قرض الشعر.

مات بعد الخمسين وأربعمائة.

## **\*\***[\\]

# التبريزي

أبو زكريا يحيى بن علي بن الحسن بن محمد بن موسى بن سطام الخطيب

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: التكملة: ٢٣٨/١. إشارة التعيين: ١١٢. البلغة: ٧٧، وفيه أنّه خطاب المازري، وهو تصحيف لأنه من ماردة. البغية: ٢/٥٥٣. كشف الظنون: ٩٤٧/٢.

<sup>[\*\*]</sup> انظر ترجمته في: الأنساب: ١/٢٤٦-٤٤٩. تاريخ دمشق: ٢٤/٨٤٣-٥٠٥. نزهة الألباء: ٢٧٠- ٢٧٠. المنتظم: ١/٤٨٤/ معجم الأدباء: ٢/٢٨٦-٢٢٠. تكملة الإكمال: ١/٤٨٤. إنباه الرواة: ٤/٨٢-٣٠. وفيات الأعيان: ١/١٩١-١٩٩. إشارة التعيين: ٢٨٢-٢٨٣. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٠١-٥٠): ٢٧-٧٦. مسالك الأبصار: ١/٩٤-٥٠، مرأة الجنان: ٢/١٣١-٢٣٢. البلغة: ٢٨٢. البغية: ٢/٣١. شذرات الذهب: ٤/٣٦-١٣٧.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> منهج التبريزي في شروحه والقيمة التاريخية للمفضليات.

الشيباني اللغوي.

قال السلفي في شيوخ بغداد: إمام في اللغة والنحو، ثقة، قرأ على أبي العلاء المعري، وعلى عالي بن عثمان بن جني بصور، وعلى أبي القاسم الفضل بن محمد القصباني بالبصرة، وعلى الحلبي، وأبي محمد الحسن بن محمد بن علي بن رجاء الدهان، وأبي القاسم عبيدالله بن علي الرقي، وعبد الواحد بن برهان، وابن الصابي، ونظرائهم ببغداد والبصرة.

قرأنا عليه الحديث عن أبي الطين الطبري، وأبي محمد الجوهري، وأبي الحسين محمد بن محمد بن المظفّر السرّاج بالعراق، وغيرهم.

وأنشدنا كثيرا من شعر شيوخه الشعراء كالخبّاز، وأبي الجوائز، وابن نحرير، وابن الشبل، وأخرين.

وله مؤلفات كثيرة، وكان ثاقب الزند في الأدب وأربه، ومن أتاه مهتدياً صادف هاديه.

وسألته عن مولده، فقال: سنة إحدى وعشرين وأربعمائة.

وقال غيره: سافر في طلب العلم إلى الأقطار، وقرأ على عبد القاهر الجرجاني، والحسين بن سهيل البيضاوي، والحسن بن علي الكاتب، ومحمد بن أحمد بن بشران، وعبيدالله بن على الرُقيّ، ومحمد بن هبة الله الورّاق، وجماعة غيرهم.

وسمع الحديث، وكتب الأدب على أبي القاسم التنوخي، والفقيه سليم بن أيوب الرازي، وأبي بكر الخطيب، وهلال بن المحسن الصابي، وأبي الطيب الطبري، وأبي محمد الجوهري، وغيرهم. ولازم أبا العلاء المعري، وقرأ عليه كثيراً من مصنفاته، وقيل: أنّه دخل مصر، وأخذ عن ابن بابشاذ، وكتب بخطّه كثيرا من كتب الأدب ودواوين الأشعار.

وكان إماما في اللغة والنحو، حُجّة في النقل، صدوقا ثبتا، انتهت إليه الرئاسة في فنّه، وشاع ذكره في الأقطار، وروى كثيرا من شعره ومروياته ومصنفاته ويسيرأ

من الحديث.

روى عنه أبو بكر بن الخطيب، وهو من شيوخه، وأبو بكر منصور بن الجواليقي، وأبو طاهر السلفي، وهبة الله بن السمرقندي، وأبو المعمر الأنصاري، وسعد الخير الأنصاري، وأبو الفضل بن ناصر، وغيرهم.

ووليَ تدريسَ الأدب بالنظاميّة، وخزانة الكتب بها، وتخرَّج به خَلقٌ كثير، وسكن بغداد إلى أن تُوفي بها فجأة يوم الثلاثاء تاسع عشر في جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسمائة، وعمره إحدى وثمانون سنة.

قال ياقوت في معجم الأدباء: كان أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي، وأبو منصور موهوب الجواليقي يقرأن على أبي زكريا التبريزي، وكان أبو منصور يطلب الحديث، وابن ناصر يطلب اللغة، فقال لهما أبو زكريا: سيقع الأمر بالعكس، فتصير أنت يا أبا منصور لغويًا. فكان الأمر على ما ذكر.

قال ياقوت: وكان يدمن شرب الخمر، ولا يُرى صاحيا أبدا، ويقرأ الناس تصانيفه عليه وهو سكران، فلذلك يُرى فيها الغلط الظاهر، وكان يلبس الحرير والعمائم المذهبة، وكان أكولا نهما، بلغني أنه كان يأكل في مجلس واحد عشرة أرطال خبزاً وما يتبعها من الأدم.

ومن تصانيفه: تفسير القرآن. والإعراب. وشرح لُمَع ابن جنيً. والكافي في العروض والقوافي. وثلاثة شروح على الحماسة. وشرح ديوان المتنبي. وشرح ديوان أبي تمام. وشرح سقط الزُّند. وشرح المفضليًات. وشرح السبع المعلقات مع ثلاث قصائد ضمَّها إليه. وشرح مقصورة ابن دُريد. وتهذيب الغريب المصنُف. وتهذيب غريب الحديث لأبي عبيد. وتهذيب مقاتل الفرسان. وتهذيب إصلاح المنطق. وغير ذلك.

ومن شعره وهو صالح:

ريوما فإني قد سنمت من المقام من المقام من المقام الناس النام النا

ومن يسائم من الأساف اليوما أقسمنا بالعسراق على أناس

وله يرثي غلاما له توفي بالموصل:

دفنت بدر التم بالموصل یا منزلا لا ظلُ به مصونسي ما کنت إلا مقطّعا جنب الموص

فلا سقاه الغيث من منزلِ وارتحل الركب ولم ترحلِ للفلمُ سميت بالموصلِ

وقال ابن النجّار: انبأنا أحمد بن طارق، قال: انشدنا أبو عبدالله الحسن بن إبراهيم بن الخطاب، أنشدنا أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزيّ لنفسه عند عودته من ميافارقين إلى بغداد:

ذكرت المطايا والعيون هواجعُ وأرعد حاديها فحدُّت رقابها وأين نعام الدر من زيّفانها طعنت بها بحر الدجى وسلكته وفارقت ميّافارقين وأهلها فلما أتت بغداد أنكرت أهلها ففارقتها أبغي الكرام بغيرها

فهب كما هب الرياح الزعازع تخب برجلي تارة وتواضع أدا جفلت عنها وهن نوازع كساني برق في الدجنة لامع لأرض مداها التنهف المتشاسع وأعوز لي فيها صديق مسارع وهيهات دار الأكرمين بلاقع

قال ابن النجار أخبرنا أبو الفتوح نصر بن محمد الحافظ أخبرنا أبو المظفر عبدالله بن عبدالله بن أحمد السمرقندي أخبرنا أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد المظفّر بن عبدالله السراج، حدثنا أبو الفضل عبدالله بن عبد الرحمن الزهري، حدثنا إبراهيم بن شريك الكوفي، حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله (على الكافر مثل المؤمن مثل السنبلة، تحركها الريح بالأرض فتقع مرة وتقوم أخرى. ومثل الكافر مثل الأرزة لا تزال قائمة حتى تنقعر».

قال الرافعي في تاريخ قزوين<sup>(۱)</sup>: رأيت بخط القاضي أبي القاسم عبد الملك بن الحمد القزويني: حضر عندي الشيخ الرئيس أبو الحسن علي بن الحسن البجلي وأخبرنا بأصبهان سنة خمسمائة وقد أخرجت ما عندي من الكتب فأخذتها على ما على ظهورها، وقال لي: لو جمع ما على هذه الظهور لكان رأس مال عالم. فقلت له: روى لنا الشيخ أبو زكريا يحبى بن علي الخطيب التبريزي عن أبي القاسم الرُقي أنه كان يروي عن بعض مشايخ الأدب وقد مرض ابنه. قيل له: ما تشتهي؟ فقال: ظهور الكتب وأكل أكباد الحُساد وأعين الرُقباء.

وقال ابن عساكر في تاريخه (٢): أنبأنا أبو منصور موهوب بن أحمد بن الخضر الجواليقي اللغوي، حدثنا أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي الخطيب، قال: حكى لنا الرئيس أبو الجوائز الحسن بن علي الواسطي، حدثنا أبو الحسن بن أذين النحوي، قال: حضرت مع والدي مجلس كافور الإخشيدي وهو غاص بالناس، فدخل إليه رجل وقال في دعائه "أدام الله أيام سيدنا" بكسر الميم من الأيام، وفطن لذلك جماعة من الحاضرين أحدهم صاحب المجلس حتى شاع ذلك، فقام من أوساط الناس رجل، فأنشأ بقول:

لا غرو أن لحن الداعي لسيدنا فمثل هيبته حالت جلالتها وإن يكن خَفْض الأيام عن غلط فقد تفالمت من هذا لسيدنا بأنُ أيامه خَفْض بلا نصب

وغص من دهش بالريق أو حصر بين الأديب وبين القول بالحصر في موضع النصب لا عن قلة البصر والفال ماثورة عن سيد البشر وأن أوقاته صفو بلا كدر

قال ابن النجار: أنبأنا عبد العزيز بن محمود الحافظ عن أبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي، قال: كتب ابن العميد

<sup>(</sup>١) التدوين في أخبار قزوين: ٢٦٧/٢.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ۰۰/۰۰.

#### الفياض:

قل لي صحيى بن علي والأقساويل فنون غير اني لست من يكذب في يها ويخون أنت عين الفضل إن مُصدًت إلى الفضل عير ون أنت من عير أبه الفضل وقصد كاديهون أنت من عير أبه الفضل وقصد كاديهون في إذا قير سبك الكلّ في صحيح و ودجون في في النه البحر وأعيران وأتعيران ذوي الفضل عير ون يكون إن ودي للفضل عير ون يكون الفي كيالف خل عير ون إن ودي للفضل عير في أن ودي لك مما يصم الود مون لي ليس لي في عير ألود مصيران ذوي الفي وبطون بل بقلبي في المناس أمين في هواه وخود ومن الحياس أمين في هواه وخود وفي المناس أمين في هواه وخود وخون أليه:

قل للعميد أخي العلى الفياض شرفتني ورفعت ذكري بالذي إني أتيتك بالحصى من لؤلؤ ولخاطري عن مسثل ذاك توقف أيعارض البحر الغطامط جدول يا فارس النظم المرصع جوهرا لا تلزمني من ثنائك موجسيا ولقد عجزت عن القريض فربما

أنا قطرة من بحرك الفياض البستنيه من السنا الفضفاض أبرزته عن خاطر مرتاض ما إن يكاد يجود بالأضعاض أم درة تنقاس بالرضراض والنثر يكشف غمة الأمراض حقا فلست لحقه بالقاضي أعرضت عنه أيما إعراض أنعم عليُّ ببـسط عــذري إنني أقــررت عند نداك بالإنقــاضِ

قال ياقوت: أنشدني الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر النيسابوري، قال: أنشدني سعد الدين أبو عبدالله الحسن بن شبيب الطيبي لنفسه، وقد قرئ عليه كتاب "ذكرى حبيب" تصنيف أبي العلاء المعري، وكان يرويه عن أبي زكريا بن الخطيب التبريزي، وقصد المعري في هذا الكتاب تفضيل المتنبي على أبي تمام:

وعذرنا الشيخ في تقصيره تأخذ الأيام من عصر الفتى إن من أحزنه ذكرى حبيب قدد حصملناه على عصلاته

وقصور المرء في عصر المسيب أخذها من عوده اللدن الرطيب فلقد أضحكني ذكرى حبيب ووهبناه ليحدي بن الخطيب

قال ياقوت: وفي هذا الشعر فائدة أن المعروف بالخطيب هو والد أبي زكريا لا أبو زكريا نفسه (۱).

### \*[ ١٩ ]

#### أبو البقاء

الإمام محب الدين عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن الحسين العُكبُريّ البغداديّ

<sup>(</sup>١) لم أجد الشعر ولا التعليق في المطبوع من معجم ياقرت، وغاية ما وجدته قول ياقوت في معجمه: «ابن الخطيب التبريزي وربما يقال له الخطيب، وهو وهم ». انظر معجم الأدباء: ٢٨٢٣/٦.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: ذيل تاريخ بغداد: ١٠٤/٢١. إنباه الرُواة: ١١٦/١١-١١٨. إشارة التَعيين: ١٦٧-١٦٤. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢١١-٦٢): ٢٩٢-٢٩٠. سيير أعلام النبلاء: ٢٢/٩-٩٢. نكت الهميان: ١٧٨-١٨٠. الوافي: ٧٧/٧٧-٥٠. مرأة الجنان: ٢٦/٤-٧٧. الذيل على طبقات الحنابلة: ٤/٨٦-٨٨. البُلغة: ١٠٨. النجوم الزاهرة: ٢/٨٦. البغية: ٢٨/٢-٤٠. شذرات الذهب: ٥/٥٢-١٠. مرأد.

الأزجي الضرير النحويّ الفرضيّ الحنبليّ.

ولد في أوائل سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة، وقرأ العربية على ابن الخشاب، وأبي البركات بن نجاح، وبرع في الفقه والأصول والخلاف، وكانت له معرفة بعلوم القرآن وبالحساب والجبر والمقابلة، والقرآن بالرواية على أبي الحسن البطائحي، وتفقه على القاضي أبي يعلى ولازمه، وحاز قصب السبق في العربية، وأضر في صباه بالجدري، وكان إذا أراد أن يصنف شيئا، أحضرت له مُصنفات ذلك الفن، وقرئت عليه، فإذا حصل ما يريد في خاطره، أملاه.

وعُرِضَ عليه إنْ تحول شافعيا أن يُعطى تدريس النحو بالنظامية، فقال: لو أقمتمونى وصببتُم الذُهنبَ على حتى واريتمونى ما رجعت عن مذهبى.

وكان الشيخ أبو الفرج بن الجوزيّ يفزع إليه في ما يشكل عليه من الأدب، وكان رقيق القلب سريع الدمعة، وسمع في صباه من أبي الفتح بن البطّي، وأبي زُرْعة طاهر بن محمد المقدسيّ، وأبي بكر عبدالله بن النقور، وأبي العباس أحمد بن المبارك، وغيرهم.

وكان ثقة صدوقاً فيما ينقله ويحكيه غزير الفضل كامل الأوصاف كثير المحفوظ متدينا حسن الأخلاق متواضعا، توفي ليلة الأحد لثمان خلون من ربيع الآخر سنة ست عشرة وستمائة.

وله من المصنفات: تفسير القرآن. إعراب القرآن. إعراب الشواذ. متشابه القرآن. عدد أي القرآن. إعراب الحديث. المرام في نهاية الأحكام، في المذهب. الكلام على دليل التلازم. تعليق في الخلاف. الملقع من الخطل في الجدل. شرح الهداية لأبي الخطاب. الناهض في علم الفرائض. البلغة في الفرائض. التلخيص في الفرائض. الاستيعاب في أنواع الحساب. مقدمة في الحساب. شرح الفصيح. المشوق المعلم في ترتيب كتاب إصلاح المنطق على حروف المعجم. شرح الحماسة. شرح المقامات الحريرية. شرح الخطب النباتية. المصباح في شرح الإيضاح والتكملة. المتبع في شرح اللمعًا. لباب

الكتاب. شرح أبيات كتاب سيبويه. إعراب الحماسة. الإفصاح عن معاني أبيات الإيضاح. تلخيص أبيات الشعر لأبي على. المحصلُ في إيضاح المفصلُ. نزهة الطُّرف في إيضاح قانون الصرُّف. الترصيف في علم التصريف. اللباب في علل البناء والإعراب. الإشارة في النحو. مقدمة في النحو. التلخيص في النحو. التلقين في النحو. التهذيب في النحو. أجوبة المسائل الحلبيّات. شرح شعر المتنبيّ. شرح بعض قصائد رؤبة. التبيين في مسائل الخلاف في النحو بين البصريين والكوفيين. تلخيص التنبيه لابن جنّي. العروض. علل العروض. مختصر القوافي. مختصر أصول ابن السرّاج. مسائل نحو مفردة. مسألة في قول النبي (عَيْقٍ): «إنَّما يرحم الله من عباده الرحماء». المنتخب في كتاب المحتسب. لغة الفقه.

ذكر ذلك كلَّه ابن النجُّار في تاريخه، وقال: إنَّه صحبه مدَّة طويلة، وأخذ عنه كثيرا من مصنُّفاته، وأورد له من الشعر قوله يمدح الوزير ابن مهديّ:

أنتُ أعلى قدرا وأعلى مُحَللاً ل وتنفى فقرا وتطرد كالأ

بكَ أضحى جيد الزمان مُحَلِّي بعد أن كان من حلاه مُخلِّي لا يجـــاريك في تجـــارتك خَلْق دُمتَ تحيى ما قد أُميتَ من الفضد

قال ابن النجار: سمعت من يذكر أنَّه سمع الشيخ أبا البقاء يقول: ما عملت من الشعر سوى هذه الأبيات.

وأورد له الصلاح الصفدي في تذكرته:

بان في قعره الذي كان مناخا من صفاء مائه تزق فراخا

وغدير رقّت حواشيه حتى وكان الطياور إذا وردته

# [ ۲۰]\* أبو بكر التاريخيً

محمد بن عبد الملك السرُّاج، لُقِّب بالتاريخي لاعتنائه بالتواريخ وجمعها، حدَّث عن الحسن بن محمد الزعفراني، وأحمد بن منصور الرمادي ، وأبي بكر بن أبي خثيمة، وأبي العيناء، والمبرِّد، وتعلب، وعبدالله بن شبيب البصري، وأحمد بن الخليل المعروف بحور، وأمثالهم.

وكان أديبا فاضلا متقنا حسن الأخبار مليح الروايات، روى عنه أبو طاهر محمد بن أحمد القاضى الذهبي، انتهى.

حدُّث عنه التنوخيِّ في نشواره، وله تاريخ كبير، وتاريخ النحويين.

ومن شعره:

وتف للم الكوفي والبصري

وإذا الغريبُ تفرعَتْ أصنافُه وإذا علوم النحو قيست فهو مَنْ

#### فصل:

قال ياقوت في ديباجة معجم الأدباء (۱): وبعد، فما زلت منذ غذيت بغرام الأدب، وألهمت حب العلم والطلّب، مشغوفا بأخبار العلماء، متطلعا إلى أنباء الأدباء، أتساء من أحوالهم، وأطوّف على مصنف لهم يشفى الغليل، ويداوي لوعة العليل، فما وجدت في ذلك تصنيفا شافيا، ولا تأليفاً كافيا مع أن جماعة من العلماء والأئمة القدماء أعطوا ذلك نصيبا من عنايتهم وافرا فلم يكن عن صبح الكفاية سافراً كأبي بكر محمد بن

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: ١٥١/٣. الأنساب: ٤٤٢/١. الوافي: ٥٥/٤.

<sup>(</sup>١) من مقدَّمة ياقوت في كتابه معجم الأدباء. انظر: ١/٥٠٥ وقد أشار الدكتور إحسان عباس محقَّق كتاب معجم الأدباء إلى أنَّ ترجمة أبي بكر التاريخي سقطت من الكتاب. انظر: ٥٥٢/٢.

عبدالملك التاريخي، وأرى أنّه أول من أعارهم طرفه، وسود في تبييض أخبارهم صحفه، لأنّه قال في مقدّمة كتابه: «وقد اجتهد أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي، وأبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني في مثل ما أودعناه كتابنا من أخبار النحويين، فما وقعا ولا طارا» هذا مع أنّ كتابه صغير الحجم، قليل التراجم، محشو بالنوادر التي رووها لا يختص بأخبارهم أنفسهم، ثمّ ألف بعده في هذا الأسلوب ابن درستويه كتاباً لم يقع إلينا إلا أننا نظنة كذلك، ثم صنف فيه أبوعبيدالله محمد بن عمران المرزباني كتاباً حفي لا كبيرا إلا أنّه حشاه بما رووه، فينبغي أن يسمّى مسند النّحويين، وهو تسع عشرة مجلدة مع أنه قليل التراجم بالنسبة إلى كبر حجمه.

ثمَّ ألَّف أبو سعيد السيرافي كتاباً صغيراً في نحاة البصرة.

ثم جمع أبو بكر محمد بن حسن الإشبيلي الزبيدي كتاباً لم يقصر فيه، وهو أكثر هذه الكتب تراجم وفوائد.

ثمَّ ألف فيه القاضي أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر المعرّي كتاباً لطيفاً.

ثمّ الف فيه علي بن فضال المجاشعي كتاباً سمّاه: «شجرة الذهب في أخبار أهل الأدب»، وهو كثير التراجم إلا أنّه قليل الفائدة لا يعتني بالأخبار، ولا يعبأ بالوفيات والأعمار.

ثم الف فيه الكمال عبدالرحمن بن الأنباري كتابا سماه: نزهة الألباء في أخبار الأدباء. انتهى.

### <sup>\*</sup>[۲۱]

#### ثعلب

أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني مولى بني شيبان.

قال الخطيب في تاريخه: إمام الكوفيين في النحو واللغة، سمع إبراهيم بن المنذر الحزامي، ومحمد بن سلام الجُمَحي، ومحمد بن زياد الأعرابي، وعلي بن المغيرة الأثرم، وسلّمة بن عاصم، وعبيدالله بن عمير القواريري، والزبير بن بكار.

روى عنه محمد بن العباس اليزيدي، وعلي بن سليمان الأخفش، وإبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي، وأبو بكر بن الأنباري، وعبد الرحمن بن محمد الزهري، وأبو عبدالله الحكيمي، وأحمد بن كامل القاضي، وأبو عمر الزاهد، وأبو سهل زياد، ومحمد بن الحسن بن مقسم، وغيرهم.

وكان ثقة حجة ديًنا صالحا، وكان بينه وبين المبرّد منافرات كثيرة، والناس مختلفون في تفضيل كل واحد منهما على صاحبه.

ولد سنة مائتين، ومات يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين.

أخرج الخطيب عن أبي بكر بن الأنباري، قال: سمعت أحمد بن يحيى يقول:

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: مراتب النصويين: ١٥١-١٥٠. طبقات النصويين واللغويين: ١٥١-١٥٠. الفهرست: ١٨١-١٨٠. نور القبس: ٣٣٤-٣٠٢. تاريخ العلماء النحويين: ١٨١-١٨٠. تاريخ بغداد: ٥/٤١٤-٢٠٠. تاريخ دمشق: ١٨/٧٣-٣٠٥ وفيه أن اسمه أحمد بن يحيى بن يزيد. نزهة الإلباء: ٣٧١-١٨٨. المنتظم: ٣/٠٤٢-٢٥. معجم الأدباء: ٢/٢٦٥-١٥٥. إنباه الرواة: ١/٧٧١-١٠٨. وفيات الأعيان: ١/٢٠١-١٠٠. إشارة التعيين: ١٥-٢٠. تذكرة الحفاظ: ٢/٦٦٦-١٦٧. سير أعلام النبلاء: ١٥/٥-٧. تاريخ الإسلام: وفيات (٢٩١-٢٠٠): ١٨/٨١ وفيه أنّ اسمه أحمد بن يحيى بن يزيد: الوافي: ٨/٧٥١-١٠٥. مرأة الجنان: ٢/٢٢١-١٦٤. البلغة: ٣٥-٣٠. غاية النهاية: ١/٨١١-١٠٤. البغية: ١/١٩٢-٢٩١. البغية: ٢/٥٨٦-٢٨١.

<sup>-</sup> النّحو في مجالس تعلب.

سمعت من عبيدالله بن عمير القواريريِّ مائة ألف حديث.

وأخرج عن تعلب، قال: كنتُ أحبُ أن أرى أحمد بن حنبل، فصرت إليه، فلما دخلت عليه، قال لى: فيم تنظر؟ فقلت: في النحو والعربية. فأنشدني أحمد بن حنبل:

خلوتُ ولكنْ قلْ عليُ رقسيبُ ولا أنُ ما تُخفي عليه يغيبُ ذنوبٌ على آثارهن ذنوبُ ويأذن في توباتنا فنتسوبُ إذا ما خُلُوتُ الدهر يوما فلا تَقُلُّ ولا تحسبن الله يغفَل ما مضى له ونا عن الأيام حتى تتابعت فيا ليت أن الله يغفر ما مضى

وأخرج عن أبي محمد الزهري، قال: كان لثعلب عزاء ببعض أهله، فتأخرت عنه؛ لأنه خفي عني، ثم قصدته معتذرا، فقال لي: يا أبا محمد: ما بك حاجة إلى تكلّف عذر، فإنّ الصديق لا يحاسب، والعدو لا يُحتسب له.

وأخرج عن أبي على الطوماري، قال: حضر أبو العباس بن الفرات عند ثعلب، وكان سمينا عظيم الخُلق، فقال له: يا أبا العباس ما أهملت حاجتك وقد أحكمتها. فقال له: أنت في البر بر وفي البحر در.

وأخرج الخطيب عن أبي عمر الزاهد، قال: أنشدنا تعلب:

ف جارًب وده عند الدراهم وتُعْرَفُ ثَمُ أخالاق الأكارم

إذا ما شئت أن تَبْلو صديقا فعند طِلابها تبدو هَناتٌ

وأخرج عن أحمد بن نصر الذراع، قال: سمعت ثعلبا ينشد:

تقلُّبتَ عُرياناً وإنْ كنت كاسيا

إذا أنتُ لم تُلْبِسْ لباسا من التقى

وأخرج عن أبي محمد الزهري، قال: كانت بيني وبين ثعلب مودة، وكنت أستشيره في أموري، فجئت يوما أشاوره في الانتقال من محلة إلى أخرى لتأذيي بالجار، فقال لي: يا أبا محمد، العرب تقول: صبرك على أذى من تعرف خير لك من استحداث من لا تعرف.

وأخرج عن سليمان بن إسحاق الجلاب، قال: قيل لإبراهيم الحربيّ: إن تعلبا أبا العباس يلحن في كلامه، كان هشام -يعني- النحويّ يلحن في كلامه، وكان أبو هريرة يكلم صبيانه وأهله بالنبطيّة.

وأخرج عن عبيدالله بن عبدالله بن طاهر، قال: حضرتُ مجلس أخي محمد بن يزيد عبدالله بن طاهر، وحضره أبو العباس أحمد بن يحيى وأبو العباس محمد بن يزيد النحويان، فقال لي أخي: قد حضر هذان الشيخان، وأنا أحبُ أن أعرف أيهما أعلم، فأجلس، ويحضر هذان الشيخان بحضرتك ويتناظران. ففعلت وحضرا فتناظرا في شيء من علم النحو مما أعرفه، فكنتُ أشركهما فيه إلى أن دقُقا، فلم أفهم، ثم عُدت إليه بعد انقضاء المجلس، فأخبرته، وقلتُ له: يا سيدي، ما يعرف أعلمهما إلا من هو أعلم منهما، ولست ذلك الرجل. فقال لي أخي: أحسنتُ والله، هذا أحسن، يعني اعترافه بذلك.

وأخرج عن أبي عمر الزاهد، قال: سالتُ أبا بكر السراج، فقلت: أي الرجلين أعلم أثعلبٌ أم المبرِّد؟ فقال: ما أقول في رجلين العالَم بينهما.

وأخرج عن أبي عمر الزاهد، قال: كنت في مجلس أبي العباس تعلب، فساله سائل عن شيء فقال: لا أدري. فقال له: أتقول لا أدري، وإليك تُضرَب أكباد الإبل، وإليك الرحلة من كلّ بلد؟ فقال له تعلب: لو كان لأمِّك بعدد ما لا أدرى بقرأ لاستغنت.

وأخرج عن محمد بن يحيى قال: كنًا يوما عند أبي العباس أحمد بن يحيى، فضجر، فقال له شيخ: لو علمت ما لك من الأجر في إفادة الناس العلم لصبرت على أذاهم. فقال: لولا ذلك ما تعذبت، ثم أنشد:

به الظُّلم لم تَفْلل لهن عُسروب من الضرو أو غصن الأراك قضيبُ لحاج ولا استقبلت برد جنوبُ

يُعابِثنَ بالقضيان كلَّ مُفلَج رضاباً كطعم الشهد يحلو متونه أولئك لولاهنُّ ما سقتُ نضوةً

وأخرج عن أبي بكر بن مجاهد، قال: كنتُ عند أبي العباس تعلب، فقال لي: يا أبا

بكر، اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن، ففازوا. واشتغل أهل الفقه بالفقه، ففازوا. واشتغل أهل الفقه بالفقه، ففازوا. واشتغلت أنا بزيد وعمرو، فليت شعري: ماذا يكون حالي في الآخرة؟ فانصرفت من عنده، فرأيت تلك الليلة النبي ( عليه المنام، فقال لي: أقرئ أبا العباس مني السلام، وقل له: إنك صاحب العلم المستطيل.

قال أبو عبدالله أحمد بن عطاء الروذباريِّ: أراد أنَّ جميع العلوم مفتقرة إليه.

أورد هذه القصة سليمان بن عتيق بن خلف النحوي في كتاب الدرة الأدبية في شرح العربية، وقال في أخرها: قال أبو بكر بن مجاهد: يعني -والله أعلم- المستطيل على سائر العلوم، وأنها مفتقرة إليه.

وأخرج الخطيب عن أبي علي الطوماري، قال: أنشدنا تعلب:

ويومي مسا أرجً يسه جمامٌ سوف أقضيه وإمًا سوف أمضيه

مصضى أمسُ بما فصيصه ولي في غصد الجصائي فإمّا سوف يُمضيني

وأخرج عن إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: أنشدنا ثعلب:

وكنتُ لا أمل خصصسينا إذ زاد في عصمري ثلاثينا مصرضاته أمينَ أمصينا

بلغتُ من عُـمـري ثمـانينا فـالحـمـدُ لله وشكراً له وأسـال الله بلوغـا إلى

وأخرج الخطيب<sup>(۱)</sup> عن أبي محمد عبد الرحمن بن عبدالله المقري، قال: سمعت ثعلبا يقول: سئل بعض الحكماء عن البلاغة، فقال: لمحة دالة. وسئل أخر عن البلاغة: ما هي؟ فقال: ما اختصاره فساده.

وأخرج ابن عساكر في تاريخه (٢) عن القاضي أبي طاهر محمد بن أحمد، قال:

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ۲۹۱/۱۰.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ۲۸/۸۲.

سمعتُ ثعلباً وسئل عن قوله عزُ وجلُ: ﴿يرونهم مثليهم رأيَ العين﴾ [سورة آل عمران، الآية ١٣] قال: ثلاثة أضعافهم. قال: وقاله الفراء. قال القاضي: وسمعت ثعلبا يقول وسئل عن قوله تعالى: ﴿ووجدك ضالاً فهدى﴾ [سورة الضحى، الآية ٧] قال: يعني بين قوم ضلال، ومن كان في قوم نسب إليهم.

وفي معجم الأدباء لياقوت قال ثعلب: قلتُ لابن ماسويه في علّة شكوتها إليه: ما تقول في الحمام؟ فقال لي: إن تهيئًا لأنسان بعد أربعين سنة أن يكون قيم حمّام فليفعل. وأخرج الخطيب عن أحمد بن موسى بن العباس، قال: كتب عبدالله بن المعتز إلى أبى العباس ثعلب:

ما وَجْدُ صادِ في الحبال مُوثَقِ بالريح لم يطرق ولم يُرنَقِ في صخرة لم تر شمسا تبرق صريح غيث خالص لم يُمْذَقِ يا فاتحا لكل باب مسغلق إنْ قال هذا بهرر لم يُنفق

بماء مُسنْن بارد مُسمَسفُق بحسادت به أخسلاف دُجن مُطْبق فسهو عليها كالزجاج الأزرق إلا كسوجسدي بك لكن أتقي وصيرفيا ناقداً للمنطق إنا على البعاد والتفرق

لنلتقي بالذكر إن لم نلتق

فأجابه تعلب في فصل من رقعته: نحن وإن لم نلتق كما قال رؤبة:

إنّي وإن لم ترني فللم الله بالغليب وإن لم ترني وقال ابن النجّار في تاريخ بغداد: قرأت في كتاب جهشتيار بن مهران بخطّه، قال: أنشدنا أبو الفرج الصامت، قال: أنشدنا أبو طاهر محمد بن علي العنبريّ، قال: أنشدنا ثعلب لنفسه:

لا تأسَفَنُ من الدنيا على أمل وافرح إذا لم تجد شيئا تحاسبه

فلیس باقیه إلا مثل ما فیه واندم علی صالح لم تجتهد فیه قال الطبراني في المعجم الصغير (١): حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب النحوي، حدثنا محمد بن سلام بن زائدة بن أبي الوقاد عن ثابت عن أنس، قال النبي (عَلَيْ) لأم عطية: يا أم عطية، إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج.

وقال الخطيب<sup>(۲)</sup>: أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن الحسن بن مقسم المعريّ، حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار ثعلب، فذكره وقال قال أبو العباس: رأيت يحيى بن معين بين يدي محمد بن سلام يسأله عن هذا الحديث.

وقال الخطيب<sup>(۲)</sup> أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب الأصبهاني قال: سمعت محمد بن عبد الواحد اللغوي يقول: كان هذا الحديث عند أبي العباس أحمد بن يحيى عن محمد بن سلام، فكانوا يسألونه عنه، فقال: رأيت يحيى بن معين عند محمد بن سلام يسأله عن هذا الحديث.

وقال أبو الطيب<sup>(٤)</sup>: كان ثعلب يعتمد على ابن الأعرابي في اللغة، وعلى سلّمة في النحو، وكان يروي عن أبي نجدة كتب أبي زيد، وعن الأثرم كتب أبي عبيدة، وعن أبي نصر كتب الأصمعي، وعن عمرو بن أبي عمرو كتب أبيه. وكان ثقة متقنا يُستنفنى شهرته عن نعته.

وقال الزجاجي<sup>(°)</sup> في أماليه: أخبرنا أبو الحسن الأخفش، قال: كنت يوما بحضرة ثعلب، فأسرعت القيام قبل انقضاء المجلس، فقال: إلى أين؟ ما أراك تصبر عن مجلس الخلّدي. فقلت له: لي حاجة. فقال لي: إنّي أراه يقدم البحتريّ على أبي

<sup>(</sup>١) المعجم الصغير: ١/٩١.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ۲/۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢/٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) رواية السيوطي مختصرة عن رواية أبي الطيب في المراتب. انظر: مراتب النحويين: ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) أمالي الزجاجي: ٥٦-٥٨.

تمام، فإذا أتيته فقل له: ما معنى قول أبى تمام:

أألفة النحيب كم افتراق أظلً فكان داعية اجتماع

قال أبو الحسن، فلما صرت إلى أبي العباس المبرِّد، سألته عنه، فقال: معنى هذا أنَّ المتحابين والمتعاشقين قد يتصارمان ويتهاجران دلالاً، لا عزما على القطيعة، فإذا حان الرحيل، وأحسنا بالفراق، تراجعا إلى الود وتلاقيا خوف الفراق، وأنْ يطول العهد بالالتقاء بعده فيكون الفراق حينئذ سببا للاجتماع، كما قال الآخر:

قال: فلما عدت إلى ثعلب في المجلس الآخر، سائني عنه، فاعدت عليه الجواب والأبيات، فقال: ما أشد تمويهه! ما صنع شيئا، إنما معنى البيت أن الإنسان قد يفارق محبوبه رجاء أن يغنم في سفره، فيعود إلى محبوبه مستغنيا عن التصرف، فيطول اجتماعه معه، ألا تراه يقول في البيت الثاني:

وليس فـــرحُ الأوبات إلا للوقــوف على تَرَح الوداعِ وهذا قول الآخر، بل منه أخذ أبو تمام:

وأطلبُ بُعْدُ الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا هذا هو ذاك بعينه.

وقال الزجّاجيّ: أخبرنا نفطويه، قال: قال ثعلب: سألني بعض أصحابنا عن قول الشاعر:

جاءت به مرمدا ما مُللً مسلمًا في الله عنه، ففسره لي، فقال: هذا فلم أدر ما أقول، فصرت إلى ابن الأعرابي، فسألته عنه، ففسره لي، فقال: هذا

يصف قرصا خبزته امرأةً، فلم تنضجه مرمداً ملتوتا لرماد ما مُلاً، أي: لم يَملُ في الله، وهي الجمر والرماد الحار، وما زائدة في ما في، فكأنّه قال في ألّ، والآل وجهه، يعني وجه القرص، خمّ، أي: تغيّر حين ألّى، أي: من إبطاء في النضج، فقال: ألّ الرجل إذا توانى وأبطأ في العمل<sup>(۱)</sup>.

وأخرج ابن النجَّار من طريق أبي القاسم عمر بن محمد الكاتب، قال: أنشدنا أبو علي محمد بن علي بن مقلة الوزير، وأبو بكر محمد بن الخياط النحويّ، قالا: أنشدنا تعلب:

إذا ما يعيب الناس عابوا فأكثروا عليك وأبدوا منك ما كنت تستر فلا تعبين خُلْقًا بما فيك مثله وكيف يعيبُ العور من هو أعور

وأخرج ابن النجًار من طريق أبي أحمد بن عدي الحافظ، قال: أنشدنا حمزة بن أحمد بن عبدالله بن شهاب، أنشدني أحمد بن يحيى:

الصحدق حلو وهو المرّ والصدق لا يتركه الحررُ جوهرة الصدق لها زينة يحدّها الياقوت والدرّ

وأخرج ابن النجار عن أبي بكر محمد بن داود بن علي بن خلف، قال: لما دخل عبدالله بن طاهر العراق، دخل عليه ثعلب، فسلّم عليه، فأجابه السلام، وقال: أنت أديب العراق؟ فقال ثعلب: كذا يقول من يهواني.

وأخرج الخطيب عن عبدالله بن جعفر بن دُرُستَويه، قال: اجتمع إبراهيم الحربي وأحمد بن يحيى تعلب، فقال ثعلب لإبراهيم: متى يستغني الرجل عن ملاقاة العلماء؟ فقال له إبراهيم: إذا علم ما قالوا، وإلى أي شيء دهبوا فيما قالوا.

وقال القالي في أماليه (٢): أنشدنا بعض أصحاب المبرِّد في ثعلب:

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان: مادة (ملل).

<sup>(</sup>٢) أمالي القالي: ١٧٧/١.

أقسم بالمبتسم العذب ومشتكى الصب إلى الصب للواخد النحدو عن الرب مسازاده إلا عسمى القلب

قال القالي: فحكيّ لنا أنُّ ثعلبا لما أنشد هذين البيتين، قال متمثلاً:

أسمعني شاتمي عبد بني مسمع ولا أجبب لاحتقاري له

فصنت عنه النفس والعرضا ومن يعض الكلب إن عضضا

وقال وكيع في الغرر: أنشدنا أحمد بن يحيى الشيباني:

كفاء لعرضي عرضه فأجامعه الاعسبية طورا وطورا أنازله ومن تشره الأيام فالجبن قاتله أو السبع أنظره نهارا أطاوله

ويشتمني المرء اللشيم فلا أرى أجسر له ثوبي كسأني غسافل لأدرك منه وقسعة لا ثرى لها فإن لا أنلها منه في اليوم أو غد

في أمالي تعلب<sup>(۱)</sup>: لا نعرف القرآن والغريب والشعر إلا بالنحو، النحو ميزان هذا كلّه، وقال الفراء: أصل لكلّ علم، به فقه العلماء، وينبغي أن يُبحَثَ فيه ويُنظرَ.

قال البيهقيّ في شُعب الإيمان<sup>(٢)</sup>: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب، قال: أخبرني ثعلب، قال: أخبرني أبو نصر عن الأصمعي، قال: العرب تقول: لقست نفسي، أي: عثّت، ومنه النهي عنه: «لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن يقول: لقست نفسي».

وقال<sup>(۲)</sup>: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أخبرنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد، حدثنا أحمد بن يحيى تعلب، قال: قال بعض العقلاء: إنّما يكذب الإنسان ليصدق، فليصدق وليسترحْ.

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان: ٤/٢١٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٤/٢٣٤.

وقال<sup>(۱)</sup>: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنشدنا أبو الصقر أحمد بن الفضل الكاتب بهمذان، أنشدنا أحمد بن يحيى النحوى تعلب:

هون عليك الأمر صنف الهن المسر صنف الدهر تصاريف الدهر تصاريف كم لذة قد نلت في ساعة صن كلما شنت فإن البلى الن كنت بالأيام مستناسا

ف قل ما سكنت إلا سكن واقنع به إنْ لانَ أو خصصن ثم تولت فكأنْ لم تكنْ يمضي بما صنت وما لم تصن في في الما يذُنْ

وقال البيهقي (٢): أنشدنا محمد الحسن السلمي، أنشدني أبو الحسن السلامي البغدادي أنشدني نفطويه، أنشدني أحمد بن يحيى تعلب:

ثلاث خلال للصديق جعلتها مضارعة للصوم والصلوات مواساته والصنفع عن كلِّ زلّة وترك ابتذال السر في الخلوات

وقال البيهقي<sup>(۲)</sup>: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثني الزبير بن عبدالله البغدادي، حدثنا أبو عبدالله محمد بن عامر المؤدب، قال: قال لي أبو عبدالله اليزيديّ: دخلت على أبي العباس ثعلب أعوده، فقلت: يا أبا العباس، كيف تجدك؟ قال: أجدني أشتهي ما لا أجد، وأجد ما لا أشتهي، في زمننا هذا، من جاد لم يَجُد، ومن وجد لم يَجِد. ثم أنشأ مقول:

أتعرف في الدنيا كريما تؤمّه فذو الجود مقتور عليه وذو الغنى ولله دهر خييره للنامية هو الصبرحي بأذن الله بالغنى

لدفع ملم أو لبدن جديل من يكل يضن بما يحديه غديد بذول وأحراره صدعى بكل سبيل وإلا فما يغنى احتيال حيول

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان: ٢٢٤/٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٧/٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٧/٥٤٥-٢٤٦.

فلو أنُّ ما بالاحتيال وحيلتي لقد كنت أحوى منه غير قليل إ

وقال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات (١): كتب إلي أبو نصر بن قتادة عن أبي الحسن بن مهدي عن ابن الأنباري عن تعلب في قول الله: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ [سورة النور، آية ٣٠] يعني أنه حق أهل السموات والأرض، وهذا نظير قول العرب إذا سمعوا قول القائل: حقًا، كلامك هذا عليه نور. أي: هو حق.

وفي التذكرة الحمدونية (٢) قال ابن المنجم: كنت أحضر وأنا صغير مجلس ثعلب، فأراه ربعاً سئل عن خمسين مسألة، وهو يقول: لا أدري، لا أعلم، لم أسمع.

قال أبو بكر الزارع: سمعتُ أبا العباس تعلبا يقول في قوله تعالى: ﴿وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم﴾ [سورة البقرة، آية ٤٠] يقول: أوفوا لي بطاعتي أوف لكم برضاي وجنّتي، ثم قال: اكتبوا:

أداوم في عهدي لمن لا يدوم لي وأنَّى لكم مثلي على العهد أدوَّمُ فكم قد جهلتم ثم عدنا بحلمنا أأحبابنا كم تجهلون ونحلمُ

قال الخطيب في تاريخه (٢): قال أبو الحسن محمد بن العباس بن الوليد المعروف بابن النحوي: سالتُ أبا العباس أحمد بن يحيى تعلبا عن قوله (عَلَيْ) «حبُّكَ الشيء يعمي ويصم «فقال: يعمي العين عن النظر إلى مساوئه، ويصم الأذن عن استماع العدل فيه. وأنشأ يقول:

وكذّبت طرفي فيك والطرف صادق وأسمعت أذني منك ما ليس يُسمَعُ وكذّبت طرفي فيك والطرف صادق وأسمعت أذني منك ما ليس يُسمَعُ وقال (1): حدثني القاضي أبو العلاء الواسطيّ، أنشدني قاضي القضاة أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي الشوارب، أنشدنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد

<sup>(</sup>١) كتاب الأسماء والصفات: ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) التذكرة الحمدونية: ٣/١٨٩.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ۲۲۲/۳.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٥/١٥١.

الزاهد، قال: أنشدنا الأستاذ أبو العباس أحمد بن يحيى:

ويأمنُ مــا يكون من المنون ويخمشي ما ترجَمهُ الظنون

عجبتُ لمن يخافُ حلول فقر أيأمنُ مسا يكون بغسيسر شكُ

وأخرج ابن النجار في تاريخه عن عيسى بن عبد الرحمن أن رجلا كان يصحب تعلبا، فدخل عليه يوما، فرأى عنده قوما ليسوا بأكفاء له، فقال له في ذلك، فأنشأ يقول:

الأنسُ في الناس قليل جـــدا ولا أرى لي من أنيس فـــردا إن لم أدارهم بقيت فردا

> فلا تهجريني يا ثبات واحسني فقد جاء قول عن رجال أترابه وأخبرني أيضا به غير واحد إذا هجر الإنسان فوق ثلاثة فَهَلُك إلا أن يراجع ما مضى فيا عاذلي في الحب لم تدر ما الهوى

وجافي مليك الناسِ ذا المن واليُسرِ وجاء به سفيان حقًا عن الزهري رواه بإسناد عن الحسن البصري أخاه تولى الله عنه إلى الحشر ويجري على الأمر الذي لم يزل يجري ولم تدر إذ لم تدر أنك لا تدري

وقال الشيرازيّ: أنشدنا أبو الحسن بن مقسم، قال: أنشدنا أبو نصر أحمد بن

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ دمشق: ۱۱/۲۷۰–۲۷۱.

على الجرجاني الكاتب حدثنا الأخفش، قال: سمعت ثعلبا يقول: أنشدني بعض حكماء العرب:

> وابن عـشـر من السنين غـلامٌ وابن عشرين مولع بالغواني والذى يبلغ الثلاثين عاما وإذا حازها بعشر سنين وابن خــمــسينَ للنوائب يُرْجي وابن ستين جاز في الرأي طبِّ وابن سبعين قد تولى فأودى والذي يبلغ الثمانين عاما وابن تســـعین لیس یدعی بحی فإذا جازها بعشر سنين قلتُ: وقد حذا على هذه الأبيات مالك بن المرحل المالقيّ، فقال:

ابن عــشــر من السنين غـــلام وابن عشرين للصبا والتصابي فإذا بلغ التلاثين عاما وإذا زار أربعين فعصقلً وابن خمسين مر عنه صباه وابن ستين عاش ما قد كفاه وابن سبعين صيرته الليالي فإذا جاوز الثمانين عاما وابن تسبعين لا تسبالن عنه وإذا زاد بعدد ذلك عسشرا

همّـه اللهو مولع بالغرام لا يبالى مسلامة اللوَّامُ فضروب لدى الوغى بالحمام كان كهفا لدى الورى والخصام ا ولنقض الأمسور والإبرام حسن العقل متقن للكلام وتثني فصما له من قصوام الم تائه العقل دائم الأسقام إنُّ تســعين غاية الأعــوامُ كان في الموت براحة والسلام

رُفـعت عن مـاله الأقـلامُ ليس يثنيه عن هواه مــــــلامْ بلغ اللهو حدده والغرام ووقـــار وفطنة وتمام فـــراه كـــانه أحـــلام لا يبالي منتى أتاه الصمام هدفا للمنون وهي سلهام بلغ الغـــاية التي لا تُرامُ فابن تسعين ما عليه كلام فهسوحي في ميت والسلام

في كتاب اللطائف واللطف للتعالبي<sup>(١)</sup>: كان أبو العباس ثعلب يقول: وددت الليل نهارا كله كي لا ينقطع عنى أصحابى.

في بعض المجاميع: حضر أعرابي مجلس تعلب، فقال: أنشدوني أغزل بيت قالته الحاضرة. فقال تعلب: أجيبوه. فأنشده بعضهم قول جرير:

إنَّ العيون التي في طرفها حَور قستلننا ثم لم يحيين قستلنا يصرعْنَ ذا اللُبِّ حتى لا حراك به وهُنُ أضعفُ خلقِ الله أركانا

فقال الأعرابيّ: أحسن والله في وصف البراغيث. قالوا: فأنشدْنا أغزل بيت قالته البادية. فأنشد :

تُبارِزُ أُسْدَ الغابِ وهي خوادرٌ وتقتلنا في السلم عِين كواعب وليست سهام الحرب تصمي نفوسنا ولكنْ سهام فوقتها الحواجب

فقال ثعلب: اكتبوا ما سمعتم ولو بالخناجر على الحناجر.

قال الشيرازي في الألقاب: أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى العنزي، حدثنا محمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب، حدثنا ثعلب حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري حدثنا يونس بن كثير اليماني، حدثنا جندب بن قيس عن أنس بن مالك قال: كنت عند رسول الله (على ذات يوم فصلى بنا صلاة العصر، ثم دخل إلى دار أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجته، فوضع بين يدي رسول الله (على طبق عليه موز، فمد يده إليه، كأنها جمارة، فأخذ أربع موزات، فأعطاني، فقال: يا أنس، صر إلى دار فاطمة، فأعطي الحسن واحدة والحسين واحدة، ولفاطمة الزهراء اثنتين، فإذا فعلت ذلك فصر إلي فلما فعلت ما أمرني رسول الله (على معاوية لم يكن فيهم، فكأنه صعب في وجهه. فقال لها: نعم يا

<sup>(</sup>١) لطائف اللطف: ٧٩-٨٠.

رملةً. فخرج رسول الله (عَيْقِيُّ) فلما أن خرج حضر معاوية، فقال لعمار بن ياسر: يا عمار، البهم بالذي ودعت عندك. فدخل عمار داره، فأتى بالبهم، فمد يده (عَيْقِيُّ) إلى معاوية، فأعطاه، فقال: خذ سهمك يا معاوية وأعطني في الجنة.

هذا الحديث منكر، ثم رأيت له إسنادا أخر عن النبي ( الشيخ)، قال ابن عساكر (١): أخبرنا أبو محمد بن سهل أخبرنا أبو الحسن بن صصرى حدثنا أبو منصور العمادي حدثنا أبو القاسم السقطي حدثنا إسحاق بن محمد حدثنا صديق حدثنا الحسن بن رشاد حدثنا العسكري حدثنا أبو زرعة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن حبيب عن النبي ( الشيخ)، به وأتم منه.

قال ياقوت في معجمه، قال التاريخي: حدثني أبو الحصين البجلي، قال: يقول أهل الكوفة: لنا ثلاثة فقهاء في نسق لم ير الناس مثلهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، ولنا ثلاثة نحويين كذلك: وهم الكسائي والفراء وثعلب.

قال أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح: قال أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (٢): دخلت على أبي العباس ثعلب في أيام إملاء أبي العباس المبرد المقتضب فسلمت عليه وعنده أبو موسى الحامض، وكان يحسدني حسدا شديدا ويجاهرني بالعداوة، وكنت ألين له وأحتمله لموضع الشيخوخة والعلم، فقال ثعلب: قد حُمل إلي بعض ما أملاه هذا الخلدي، فرأيته لا يطوع لسانه بعبارته. فقلت: إنه لا يشك في عبارته اثنان، ولكن سوء رأيك فيه يعيبه عندك. فقال: ما رأيته إلا ألكن متغلقا. فقال أبو موسى الحامض: والله إن صاحبهم ألكن، يعني سيبويه، فأحفظني ذلك. فقلت: كيف يكون ألكن من يقول في أول كتابه: «هذا باب علم ما الكلم من العربية» وهذا يعجز عن إدراك فهمه كثير من الفصحاء فضلاً عن النطق به. قال ثعلب: قد وجدت في كتابه نحوا من هذا. قلت: ما هو؟ قال: يقول في كتابه تحاشا حرف خفض يخفض ما بعده،

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۹۰/۵۰۱–۱۰۰۰.

<sup>(</sup>٢) الرَّاوية بتمامها في معجم الأدباء أكثر تفصيلاً. انظر: ١/٥٥-٥٨.

كما تخفض حتى، وفيهما معنى الاستغناء "(۱). فقلت: هذا هكذا في كتابه، وهو صحيح، ذهب في التذكير إلى الحرف، وفي التأنيث إلى الكلمة. قال ثعلب: فالأجود أن يُحمَل الكلام على وجه واحد. قلت: كلِّ جيد، قال الله عزُ وجل: ﴿ومن يقنت منكنَ لله ورسوله وتعمل صالحا ﴾ [سورة الأحزاب، الآية ٢٦] وقرئ (ويعمل)، وقال: ﴿ومنهم من ينظر يستمعون إليك ﴾ [سورة يونس، الآية ٤٢] ذهب إلى المعنى، وقال: ﴿ومنهم من ينظر إليك ﴾ [سورة يونس، الآية ٤٢] ذهب إلى المعنى، وقال: ﴿ومنهم كمن الكلام على وجه واحد في الآيتين كان أجود؛ لأنَّ كلاً جيد. ولكن، هذا أنتَ عملت كتاب الفصيح للمتعلم المبتدئ، وهو عشرون ورقة، أخطأت فيه في عشرة مواضع منه. فقال: اذكرها. فقلت له: قلت: "عرق النُسا" وهذا خطأ، إنما يقال: هو النَسا، ولا يقال: عرق النُسا، كما لا يقال: عرق الأبهر ولا عرق الأكحل، قال امرؤ القيس:

ف أنشب أظف اله في النُّس الله ف قلت هُبلْتَ ألا تنت صل

وقلت: حلّمت في النوم أحلم حلما وحلّما، والحلّم ليس بمصدر، وإنّما هو اسم، قال الله تعالى: ﴿والذين لم يبلغوا الحلّم منكم﴾ [سورة النّور، الآية ٥٨] وإذا كان للشيء اسم لم يوضع المصدر موضع الاسم، ألا ترى أنّك تقول: حسبت الشيء أحسبه حسنبا، فالحسنب المصدر، والحساب الاسم، ولو قلت: أرفع الحسنب إليك لم يجز، وأنت تريد: أرفع الحساب إليك.

وقلت: رجل عُزَب، وامرأة عُزَبة. وهذا خطأ، وإنّما يقال: رجل عزَب، وامرأة عُزَب؛ لأنّه مصدر وصف به، فلا يثنّى ولا يُجمّع، كما تقول: رجل خصم وامرأة خصم، ولا تقول: خصمة. وقد أتيت بباب من هذا الضرب في الكتاب، وأفردت هذا منه، قال الراجز:

يا من يدلَ عـــزَباً على عــزَبْ ممكورة الساقين جـمـا الرُّكَبْ على على فتاة مثل تمثال الذَهَبْ

<sup>(</sup>١) في معجم الأدباء: الاستثناء. انظر: ١/٦٥.

وقلت: كسرى بكسر الكاف. وإنما هو كسرى بفتح الكاف، وهذا مما ليس تغيره بالنسب لبعده عنها، ألا ترى أنك لو نسبت إلى معزى ودرهم لقلت: معزوي ودرهمي، ولا تقول معزوي ولا درهمي.

وقلت: وعدت الرجل خيرا وشرا، فإذا لم تذكر الشرّ، قلتَ، أوعدته بكذا وكذا من الوعيد، وقولك بكذا نقض لما أمليت؛ لأنّك قلت: فإذا لم تذكر الشرّ، قلتَ: أوعدته، وقولك بكذا وكذا كناية عن الشرّ، والصواب أن تقول: فإذا لم تذكر الشرّ، قلتَ: أوعدته.

وقلت: هم المطوّعة. وإنّما هم المطّوعة بتشديد الطاء، كما قال الله تعالى: ﴿الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدّقات﴾ [سورة التوبة، الآية ٧٩] فقال ما قلت إلا المطوعة. فقلت: هكذا قرأته عليك، وقرأه غيري، وأنا حاضر أسمع مرارا فلم تغيره.

وقلت: هو لرشدة وزنية. وإنما هو لرشدة وزنية وغَية بالفتح كما قلت: هو لغية بالفتح، والباب فيها واحد، إنما يريد المرة الواحدة، ومصادر الثلاثي إذا أردت المرة الواحدة لم تختلف، تقول: ضربته ضربة، وجلست جُلسة، وركبت ركبة، ولا خلاف في ذلك بين أحد من النحويين، وإنما يُكْسر من ذلك ما كان دالاً، فتصفها بالحسن أو القبح، وغير ذلك، تقول: هو حسن الجلسة والسيرة والرّكبة، وليس هذا من ذاك.

وقلت: أسنُمة للبلدة. ورواه الأصمعيّ بضم الهمزة أسنُمة. فقال: ما روى ابن الأعرابيّ وأصحابنا إلا أسنُمة. فقلت: قد علمت أنَّ الأصمعيّ أضبط لما يحكي وأوثق فيما يروي.

وقلت: إذا عزّ أخوك فهُنْ. والكلام فهنْ أجود، وهو من هان يهين إذا لان، ومنه قيل: هيّن لَيّن، لأنّ هُنْ من هان يهون من الهوان، والعرب لا تأمر بذلك، ولا معنى لهذا الكلام. ومعنى قوله: عزّ الشيء هو [ليس] من العزّة التي هي منّعة، وإنّما هو من قولك عزّ الشيء إذا اشتد، فمعنى الكلام: إذا صعب أخوك واشتد، فذلّ لأمر الذلّ الذي من الهوان، وإنّما أراد إذا صعب أخوك عليك فلن له.

قال: فما قرئ عليه كتاب الفصيح بعد ذلك علمي، ثمّ بلغني أنَّه سنم ذلك، فأنكر

كتاب الفصيح أن يكون له.

وقد روى هذه الحكاية ياقوت في معجم الأدباء، فقال: أنبأنا زيد بن الحسن الكندي عن أبي منصور الجواليقي عن المبارك الصيرفي عن علي بن أحمد بن الدهان عن عبد السلام بن الحسن البصري، قال: كتب إلينا أبو الحسن علي بن محمد الشمشاطي من الموصل، قال: قال أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج: فذكرها. ثم قال ياقوت: وهذه المأخذ التي أخذها الزجاج على ثعلب لم تسلم له العلماء باللغة فيها، وقد ألفوا تواليف في الانتصار لتعلب (١).

قال ياقوت: وذكر عن محمد بن إسحاق النديم في كتاب الفهرست، وقال: له من الكتب: كتاب المصون في النحو، جعله حدودا. كتاب اختلاف النحويين. كتاب معاني القرآن. كتاب مختصر في النحو، سمّاه الموفقيّ. كتاب القراءات. كتاب معاني الشعر. كتاب التصغير. كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف. كتاب ما يُجرى وما لا يُجرى. كتاب الشواذ. كتاب الوقف والابتداء. كتاب الهجاء. كتاب استخراج الألفاظ من الأخبار. كتاب الأوسط. كتاب غريب القرآن، لطيف. كتاب المسائل. كتاب حد النحو. كتاب تفسير كلام ابن الخُسِّ. كتاب الفصيح.

وذكر أنُّ الفصيح تصنيف الحسن بن داود الولي، وادَّعاه تعلب.

قال: ولأبي العباس مجالسات وأمال ملاها على أصحابه في مجالسه، تحتوي على قطعة من النحو واللغة والأخبار ومعانى القرآن والشعر، رواها عنه جماعة.

وعمل أبو العباس قطعة من دواوين العرب، وفسر غريبها كالأعشى، والنابغتين، وغيرهم. انتهى.

قلتُ: الأمالي المشار إليها وقفت عليها، ولي بها إسناد (٢)، وقد اعتنى الناس

<sup>(</sup>١) ناقش هذه المأخذ الدكتور عاطف مدكور في دراسته لتحقيق كتاب الفصيح. انظر: كتاب الفصيح: ٢١٣-٢١٩.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام السيوطيّ؛ إذ كانت عنده نسخة جيدة من المجالس (الأمالي) انتقلت إلى عبدالقادر بن عمر البغدادي. وأشار إليها. انظر: خزانة الأدب: ٤٣٤/٤.

بفصيحه فشرحوه ونظموه وذيكوا عليه.

وفي طبقات الزبيدي في ترجمة تعلب: فاق من تقدمه من الكوفيين، وأهل عصره منهم، وكان قد ناظر جميع أصحاب الفراء وساواهم.

قال أبو بكر بن الأنباريّ: نظر ثعلب في النحو وله ثماني عشرة سنة، وصنف الكتب وله ثلاث وعشرون سنة، وكان ثقة صدوقا حافظا للغة عالما بالمعاني.

قال: وسئل الرياشي حين انصرف عن بغداد إلى البصرة عن علماء بغداد، فقال: ما رأيت منهم أعلم من الغلام المنبوز. يعني ثعلبا.

وقال الأوراجي الكاتب: حدثنا العجوزي قال: كان ثعلب من العلم والحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم ومعرفة النحو على مذهب الكوفيين على ما ليس على أحد، وكان يدرس كتب الفراء والكسائي درسا، ولم يكن يعلم مذهب البصريين، ولا مستخرجا للقياس، ولا مطالبا له، وكان يقول: قال الفراء، وقال الكسائي، فإذا سئل عن الحجة والحقيقة في ذلك لم يغرق في النظر.

وكان ضنين النفقة مقترا على نفسه.

وقال أحمد بن إسحاق المعروف بأبي المدوِّر: كنت أرى أبا عبدالله بن الأعرابي يشكُّ في الشيء، فيقول: ما عندك يا أبا العباس في هذا؟ ثقة بغزارة حفظه. ولم يكن مع ذلك موصوفا بالبلاغة ولا رأيته إذا كتب كتابا إلى بعض أصحاب السلطان، خرج عن طبع العامة فيه، فإذا أخذته في الشعر والغريب ومذهب الفراء والكسائي، رأيت من لا يفى به أحد، ولا يتهيأ له الطعن عليه.

وكان هو والمبرِّد عالمين قد خُتِم بهما تاريخ الأدباء، وكان المبرَّد يحبُ أن يجتمع معه ويستكثر منه، فكان يمتنع من ذلك، فقلتُ لختنه الدينوريّ: لِم يفعلُ ذلك؟ فقال: المبرِّد حسن العبارة حلو الإشارة فصيح اللسان ظاهر البيان، وتعلب مذهب مذهب المعلِّمين، فإذا اجتمعا في محفل حُكم لهذا على الظاهر إلى أن يُعْرَفُ الباطن. وكانا إذا تلاقيا على ظهر طريق تساءلا وتوافقا، رحمهما الله.

وقال بعضهم: كنًا عند ثعلب في ذي الحجة سنة ستً وثمانين، فقال في كلام جرى: ما كنت في وقت من الأوقات أشد تثبيتا في العربية واللغة مني في هذا الوقت؛ لأنّي كلّما طاولتها وتبحرتها احتجت إلى التثبت فيها، وأرى قوما ينظرون أياما يسيرة، ثمّ يقع لهم أنّهم قد بلغوا أو اكتفوا.

وقال أبو عمر الزاهد: قال لي تعلب: إنّه ما قال شعرا قط إلا شيئا لم يظهرنا: البيت والبيتين، وما كان يرتضى ما يأتيه من ذلك.

قال ابن خالويه في شرح الفصيح: حدثني أبو طاهر النحوي عن ثعلب أنه قال: كلّ ما أتاك في الفصيح بعد إذا هو مفتوح، ومعناه أنّ المصيب إنّما أتى به فائدة للمخاطب، فقال ويقول: يا من أخاطبه ملحت القدر إذا ألقيت فيه الملح، وليس بخبر عن نفسه، ولو جاز أن يقول: إذا ألقيت أمليت. وأقول: فلما خبرت الكلام إلى المخاطب لم يجز إلا الفتح. انتهى.

في تذكرة ابن مكتوم عن الفصوص لصاعد اللغوي: كان تعلب يلقب بقوتيل، والمازني بهشكيل.

وفي معجم الأدباء: حدث المرزباني عن أحمد بن محمد العروضي قال: إنما فضل أبو العباس ثعلب أهل عصره بالحفظ للعلوم التي تضيق عنها الصدور، وقد كان أبو سعيد السكري كثير الكتب جدا، فكتب بهذا ما لم يكتبه أحد، فكانا في الطرفين؛ لأن أبا سعيد كان غير مفارق للكتاب عند ملاقاة الرجال، وأبو العباس لا يمسي بيده كتاب اتكالا على حفظه، وثقة بصفاء ذهنه. قال: وقرأت بخط ابن أبي سالم الحسن بن علي، قال ثعلب من خط الحسن بن علي بن مقلة، قال: قال ثعلب: ابتدأت النظر في العربية والشعر واللغة ولي ست عشرة، وحذقت العربية، وحفظت كتب الفراء كلها حتى لم يشذ عني حرف منها، ولي خمس وعشرون سنة، وكنت أعنى بالنحو أكثر من عنايتي بغيره، فلما أتقنته أكببت على الشعر والمعاني والغريب، ولزمت أبا عبدالله بن الأعرابي بضع عشرة سنة، وأذكر يوما وقد صار إلى أحمد بن سعيد بن سلمة وأنا عنده

وجماعة منهم السندريّ<sup>(۱)</sup> وأبو العالية، فأقام وتذاكروا شعر الشمّاخ، وأخذوا في البحث عن معانيه، والمسألة عنه، فجعلت أجيب ولا أتوقف، وابن الأعرابيّ يسمع حتى أتينا على معظم شعره، فالتفت إلى أحمد بن سعيد بعجبه مني.

وقال تعلب: لما ساعدني المازني وجاراني في النحو، وخرج إلى سنر من رأى، كان يذكرني، ويوجِّه إلى: أخوك يقرئك السلام.

وقال ثعلب: قال لي محمد بن عيسى بحضرة محمد بن عبدالله: نحن نقدمك لتقدمة الأمير. فقلت له: يا شيخ إنّي لم أتعلم العلم ليقدمني الأمراء، وإنّما تعلمت ليقدمني العلماء.

ورأى بعضهم غلام ثعلب وقد أدخل إلى داره خبزا أسود، فقال له: يا أبا العباس، ألا أشتري لك خبز حُوًّارى؟ فقال: هذا أصلح من الحاجة، وبذل الوجه إلى الناس، ثم أنشد (٢):

زمانُنا صحبُ وإخواننا أيديهم جامدة البنل وقد مضى الناسُ ولم يبقَ في عصرك إلا محكم البخلِ ومالُنا بلغة أقواتنا ما فيه للإسراف من فضلِ فضمُمُ كفيك على ملكها وأطرش السمعَ عن العذل

وقال أحمد بن فارس اللغويّ: كان أبو العباس تعلب لا يتكلّف الإعراب في كلامه، فيقول: أقعدوا اقعدوا بفتح الآلف.

وقال الصوليّ: قال أبو العباس تعلب: الهرم علّة قائمة بنفسها، فإذا كان معه علّة فذاك أمر عظيم. وأنشد:

يكِلُّ وخطوي عن مداهنُ يقصرُ يغُيِرْنه والدهر لا يتغيرُ

أرى بصري في كلِّ يوم وليلة ومن يصحب الأيام تسعين حجّة

<sup>(</sup>١) في معجم الأدباء: السدريِّ. انظر: ٢٨/٢ه.

<sup>(</sup>٢) رواية ياقوت في معجمه أكثر تفصيلاً. انظر: ١/٢٥٥.

لعمري لنن أصبحتُ أمشي مقيّدا لل كنتُ أمشي مُطْلقا قبلُ أكثرُ

وقال الصوليّ: قال ثعلب: لم أسمع من جماعة كلّهم قد رأيته، وتمكنت منه، ولو أردت ذلك ما فاتني عنهم جميع ما أطلب، منهم أبو عبيد القاسم بن سلاّم، وإسحاق الموصليّ، وأبو توبة، والنضر بن حديد، وإني لأذكر موت الفراء ذكرا جيدا وأنا في الكتّاب.

وحدث أبو أحمد العسكري في التصحيف، قال: أخبرنا أبو بكر بن الأنباري، قال: حدثني أبي، قال: قرأ القُطربُليّ المؤدب على أبي العباس تعلب بيت الأعشى:

فلو كنت في حبُّ ثمانين قامة ورقّيت أسباب السماء بسلّم فقال له أبو العباس: خرب بيتك، هل رأيت حبًّا قط ثمانين قامة؟ إنّما هو جبّ.

قال ياقوت: وجدت بخط أبي الحسن علي بن عبدالله السمسمي اللغوي: حدثنا أبو محمد بن الحسن النوبختي حدثنا أبو الفتح محمد بن جعفر المراغي النحوي، حدثنا أبو بكر بن الخياط النحوي، قال: كنت عند أبي العباس ثعلب، فسئله رجل وقد ساء سمعه، فقال: يا أبا العباس، أعزك الله، ما الصوص؟ فقال: الصوح أصل الجبل. فأعاد الرجل سؤاله لعلمه بأن الشيخ ما فهم، فقال ثعلب: السوح جمع ساحة. فأعاد سؤاله ثالثة، فعلم ثعلب أنه ما فهم عن الرجل، فقال له: ادن مني فألقم أذني فاك وقل. ففعل ذلك، فلما فهم ثعلب سؤاله، قال: نعم، العرب تقول: رأيت صوصاً على أصوص. أي: رجلا نذلا على ناقة كريمة.

وحدًث جحظة في أماليه، قال: كنت يوما في مجلس ثعلب، فقال له رجل: يا سيدي، ما البعجدة؟ قال لا أعرفها في كلام العرب. قال الرجل: فإني قد وجدتها في شعر عبد الصمد بن المعذل حيث يقول:

أعـــاذلتي أقـــصـري أبعْ جـــدتي بالمن أ فاغتاظ ثعلب غيظا عظيما، وقال: يا قوم، أجيدوا أذنيه عركا، أو يحلف أنه لا

يرجع يحضر حلقتي، ففعلنا.

قال ياقوت: ونقلتُ من كتاب محمد بن عبد الملك التاريخي في أخبار النحويين، قال: أبو العباس أحمد بن يحيى فاروق النحويين، والمعاير على اللغويين من الكوفيين والبصريين، أصدقهم لسانا، وأعظمهم شأنا، وأبعدهم ذكرا، وأرفعهم قدرا، وأصحتهم علما، وأوسعهم حلما، وأتقنهم حفظا، وأوفرهم حظا من الدين والدنيا.

حدثني المفضل بن سلّمة عن عاصم، قال: رأس أبو العباس ثعلب، واختلف الناس إليه في سنة خمس وعشرين ومائتين. قال: وسمعت إبراهيم الحربي يقول، وقد تكلّم الناس في الاسم والمسمعي، وقد كرهت لكم ولنفسي ما كره أحمد بن يحيى، ورضيت لكم ولنفسي ما رضي أحمد بن يحيى. قال: وكان أبو الصقر إسماعيل بن بلبل الشيباني قد ذكر أبا العباس ثعلبا للناصر لدين الله الموفّق بالله، وأخرج له رزقا سنيًا سلطانيًا، فحسن موقع ذلك من أهل العلم والأدب، وقال قائلهم لأبي الصقر وأبي العباس في أبيات ذكرها:

فيا جَبلَي شيبان لا زلتما لها فهذا ليوم الجود والسيف والقنا عليك أبا العباس كلُّ مُعَولًا فككتَ حدود النحو بعد انغلاقه فكم ساكن في ظلَّ نعمتك التي فأصبحت للإخوان بالعلم ناعشا

حليفي فخار في الورى وتفضل وأنت لبسط العلم غير مُبخل وأنت لبسط العلم غير مُبخل لأنك بعد الله خير معول وأوضحته شرحا وتبيان مشكل على الدهر أبقى من تبير ويذبل وأخصبت منه منزلاً بعد منزل

قال ياقوت: وحدثني المرزباني عن أبي العباس محمد بن طاهر قال: كان سبب وفاة أبي العباس ثعلب أنه كان في يوم جمعة قد انصرف من الجامع بعد صلاة العصر، وكان يقيمه جماعة من أصحابه إلى منزله أنا أحدهم فتبعناه في تلك العشية إلى أن صرنا إلى درب، ورحل يسير من وارئه على دابة، وكان بيده دفتر ينظر فيه، وقد شغله عما سواه، فلما سمعنا صوت الحافر خلفها، فتأخرنا عن جادة الطريق، ولم

يسمعه ثعلب لصممه، فصدمته الدابّة، فسقط على رأسه في هوّة من الطريق قد أخذ ترابها، فلم يقدر على القيام، فحملناه إلى منزله كالمختلط يتأوّه من رأسه، وكان سبب وفاته، ودفن في مقابر باب الشام في حجرة اشتُريت له، وبنيت بعد ذلك، وقبره هناك معروف. ورد ماله على ابنته، وكان خلّف أحداً وعشرين ألف درهم، وألفّي دينار، ودكاكين بباب الشام قيمتها ثلاثة آلاف دينار.

وحدَّث محمد بن أحمد الكاتب، قال: حدثنا أبو العباس تعلب، قال: سالني ابن الأعرابيّ: كم لك من الولد؟ فقلت: بنت، وأنشدته:

لولا أميمة لم أجزع من العدم ولم أجب الليالي حندس الظلم تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً والموت أكرم نزال على الحرم فأنشدني ابن الأعرابي في المعنى:

لها الموت قبل الليل لو أنها تدري ولا خَستَن يُرجى أود من القسير

قال التاريخيّ: وقال بعض أصحابنا يرثي تعلبا:

ومات أحمد أنحى العجم والعربِ فلم يمت ذكره في الناس والأدبِ

وتف سرقت فكأنه يدري جُمعاله الكوفي والبصري

مات ابن يحيى فماتت دولة الأدب فإن تولى أبو العباس مفتقداً وقال التاريخي يرثيه:

أميمة تهوى عمر شيخ يسره

يخاف عليها جفرة الناس بعده

وإذا الغريب تفرعت أصناف وإذا علوم النحو قيست فهو من

وقال أبو القاسم علي بن حمزة البصري في كتاب التنبيهات على أغاليط الرواة (١): لما رأيت كتاب اختيار فصيح الكلام كثير المنفعة، ورأيته على قلة عدد ورقه أنفع من أضعاف عدده، وأنه قد جمع على لفظه ما لم يجمعه كثير من الكتب، رأيت أن

<sup>(</sup>۱) التنبيهات: ۱۷۷–۱۸۸.

أجعل له جزءا من عنايتي، وأن أنبه على حروف وهم فيها أبو العباس ليكون كتابا تامً المنفعة، وبالله أستعين على التوفيق إلى الصواب، ومجانبة الخطل مني وهو حسبي، ونعم الوكيل.

قال أبو العباس في الباب الأول من كتابه: تقول: نما المالُ وغيره ينمي، وذوى العودُ وغيره يذوي. قال أبو القاسم: قد شرط أنّه إذا كان في الشيء لغتان أُخذَ بهما، وفي ذوى لغتان فصيحتان، بل التي نكب عنها أفصح من التي أوردها، قال أبو زيد: قيس تقول: ذأى العودُ يذاى ذأيا عليها، وتميم تقول: ذوى وهكذا، قال غيرُ أبي زيد ذأى فهي عُلُويَة وذوى تميميّة. وقال يعقوب: ذوى العودُ وغيره يذوي ذويًا، وذأى يذأى ذأواً إذا يبس، وفيه بعض الرطوبة. وقال الأصمعيّ لا يُقال: ذويَ. قال أبو عبيدة: قال يونس: هي لغة، وقد غلط أبو العباس في قوله: أي جفّ لأنُ الذاوي الذي أذوى، ولما يجفّ وهو الذاوي والمؤذن والذوّي، وقد فسرّه ذو الرّمة بقوله:

وأبصرن أنّ النقع صارت نطافه فراشا وأنّ البقل ذاو ويابس فلو كان ذوى جفّ لم يقل ذو الرمّة ذاو ويابس. وقال الراعي في المؤذن، وهو الذاوي بعينه:

وحارف الهيفُ الشمال وأذنت منها اللدن والمتصورة

قال أبو القاسم: وكذلك الحرف الأول، فيه لغتان، أعني ينمى، قال أبو يوسف: ومما يقال بالياء والواو من ذوات الأربعة، فذكر أحرفا ثمّ قال: وكذلك نما ينمى وينمو، ولم يأت أبو العباس إلا بـ"ينمي"، ونكب عن ينمو، وينمو في فصاحتها كـ"ينمى"، وروى أبو يوسف عن أبي عبيدة، وروى غيره عن غيره نما ينمى وينمو ونموت إليه الحديث، فأنا أنموه وأنميه، وكذلك هو ينمى إلى الحسنب، وينمو، وكذلك قال أبو زيد.

قال أبو العباس في باب فعلت بكسر العين، وقد نهكه المرض ينهكه وأنهكه السلطان عقوبة، قال أبو القاسم: نهكه المرض ونهكه السلطان عقوبة، ونهكت الثوب

لبساً، والمالَ إنفاقاً والدابّة سيراً سواء بغير الف، قال عتبة بن بُجيْر الحارثيّ:

إلى جنم مال قد نهكنا سوامه وأعراضُنا فيه بواق صحائحُ
وقال آخر:

ليس بمنهدوك ولا بمسارض

مارض بمعنى مريض، وقال كُثير:

نهكِ الهواجرُ والسُّرف نجداتها فعيونها كمدافع الأوشال

نجداتها: شداتها، وقد نهكه أشد النهك والنهوك، ومنه قيل للشجاع نهيك، لأنه ينهك عدده أي يبالغ فيه، وقد أخبرنا يعقوب بها، والحرف في باب ما جاء على فعلت بالكسر لا غير، قال: ويقال: أنهك من هذا الطعام، أي بالغ في أكله. وأنا أظن أن هذا الحرف غلط أبو العباس فيه، وتقول: نهكه نهكة، كما تقول جزعت منه جزعة، قال العجاج:

#### لحقن منه نهكة وأضما

وقال أبو العباس في باب أفعل: وتقول ضربه فما أحاك فيه السبيف. وحاك، قال أبو القاسم: لا يقال حاك إلا في المشي والنسج، قال الراجز:

حياكة وسط القطيع الأعسرم

وقال الراجز:

حيًاكة تمشي بعلطتين

وقال:

إذا تمشي تحبيك

وقال أبو العباس في هذا الباب: وأيديتُ عند الرجل يدا. وقال أبو القاسم: إنّما يقال: يديت بغير ألف. وقد غلط في هذا جماعة قبل أبي العباس، وقد نبّهنا على هذا في إصلاح المنطق، وأنشدنا قول الشاعر:

يديت على ابن حسساس بن وهب بأسسفل ذي الجسذاة يد الكريم

وقال أبو العباس في باب من المصادر: وتقول: قد حرُّ يومنا يحرّ حراً، ومن المحريّة حرُّ الملوك يحرُّ بالكسر حراراً وحريّة. وقال أبو القاسم: والوجه في الملوك يحرُّ بالكسر.

وقال أبو العباس في هذا الباب: ورجل طويل وطُوال، وقوم طوال لا غير. قال أبو القاسم: قوله "طوال" لا غير غلط لأنه يقال: طوال وطيال بمعنى واحد. وقال أبو العباس في باب المفتوح أوله من الأسماء: وهو عرق النسا. قال أبو القاسم: قوله: عرق النسا غلط، إنّما النسا عرق، ولا يقال: عرق العرق، وقال امرؤ القيس:

فأنشب أظفاره في النّسا فقلت: هُبِلتَ ألا تنتصرُ وقال الآخر:

وللكبير رثيات أربع الركبتان والنسا والأخدعُ وقال الأغلب:

من اللجيميين أرباب القُرى ليسست به واهنة ولا نسسا

الواهنة: داء يصيب الإنسان في أخدعيه، والواهنة أيضا أخر الأضلاع.

وقال أبو العباس في باب المكسور أوله من الأسماء: وهي إنفحَة بالجدى مشدّد الحاء، وإنفحة بالتخفيف، ومنْفحة أيضا. قال أبو القاسم: لا يقال منفحة.

وقال أبو العباس في باب المفتوح أوله والمكسور أوله من الأعلام باختلاف المعنى، وقد أنشد:

يا بِكْرَ بِكرين ويا خِلْب الكبد أصبحت مني كذراع من عَضُدْ ثمُ قال: الخلِب الذي بين الزيادة والكبد، وإنّما الخلب في الكبد كالشغاف للقلب، هذا غلاف هذا، وهذا غشاء هذا، ويقال: الخلب زيادة الكبد، ومنه قول الزبرقان بن بدر:

وأجعل كلُّ مضطهد ِ أتاني يريد النصر بين حشا وخلب

فتأمل قول الزبرقان تجد فساد قول أبي العباس ظاهراً، لأن الخلب لو كان الذي بين الزيادة والكبد لما جاز أن يلي الحشا، وإنما اختار أن يكون الخلب الزيادة، وإن كان القول الأول قول أبي مالك الأعرابي، وكان ثقة عالما ضابطا.

وقال أبو العباس في هذا الباب: والثفالُ جلدُ أو كساء يوضَع تحت الرحى يقع عليه الدقيق. الوجه أن يقال: يقع عليه الحَبُّ، ولو كان إنَّما يقع عليه الدقيق لم يقل رُهير:

### فتعرككم عرك الرحى بثفالها

وقال أبو العباس في باب المضموم أوله: وهو الجُبن الذي يؤكل. والأفصح في الذي يؤكل الجبن مشدداً، وقد جاء في الشعر أيضا مخفّفا، وقال الراجز:

كانَّه قاعبُ نضار مكي أو جاب بعلبكي وقال أبو العباس في باب المكسور أوله والمضموم باختلاف المعنى:

والحُبوة من العطاء، والحبوة من الاحتباء. قال أبو القاسم: وقد يقال من الاحتباء حبوة أيضا بالضمّ.

وقال أبو العباس في باب ما جرى مثلاً أو كالمثل: وقد أراب الرجل، غير مهموز إذا جاء بريبة، إنّما يُقال: رابني فلان، إذا علمت منه الريبة، وأرابني إذا أوهمني الريبة، قال الشاعر:

أخوك الذي إن ربته قال إنّما أربت وإن عاتبته لأن جانبه وقال أبو العباس في باب ما جاء بلغتين: تقول: هي بغداد ويغدان، وتُذكّر وتُؤنّث أيضا، وقد جاء في الشعر الفصيح: بغداذ بالذال المعجمة، قال الشاعر:

لا سعى الله إن سعى بلداً صو بغمام ولا سعى بغداذا بلدة تمطر الغمام ولا ساء رذاذا وأصل الكلمة أعجمية.

وقال أبو العباس في هذا الباب: وتقول: عندي غلام يخبز الغليظ والرقيق، فإذا قلت: الجردق، قلت الرُقاق، لأنهما اسمان. هذا القول غلط، لأن فعالا يكون نعتا كفعيل، يقال: طويل وطُوال، وخفيف وخُفاف، وسريع وسراع، قال الشاعر:

#### تخذى به سلهبة سراعة

وكذلك رقيق ورُقاق، ومع هذا فإنُ العرب إنّما تقول للخبز: المرقُق، قال أبو بُجيلة: بريّة لم تأكل المرقُب الفُستقا ولم تذقُ من البقول الفُستقا وقال جرير:

تكلفني معيد شدة أل زيد ومن لي بالمرقَّق والصنَّناب وقال الفرزدق:

ف إن تفركُكَ علجة أل زيد ويع ويع المرقّقُ والصّنابُ فقد مِا تعيش به الكلابُ وقد مِا تعيش به الكلابُ

وقال أبو العباس في هذا الباب: وتقول: القوم أعدا، وعدا بكسر العين، فإن أدخلت الهاء قلت: عُداة بالضمّ لم يُجد أبو العباس رحمه الله ضبط هذا الموضع، إنّما يقال للأعداء قوم عدى وعدى وعداة وأعداء بمعنى، وقوم عدى بالكسر وحده إذا كانوا غرباء، قال الشاعر:

إذا كنت في قوم عدى لست منهم فكُلْ ما عُلفت من خبيث وطيب

وقال أبو العباس في هذا الباب، وهو أشد سوادا من حلك الغراب، وحنك الغراب، وحنك الغراب، واللام أكثر. وهذا مردود وقد أنكره أبو حاتم وابن دريد وغيرهما، والوجه حلك الغراب، فأمًا قول من قال: حنك الغراب منقاره فمردود منكر.

وقال أبو العباس في باب حروف منفردة: والشيء منتن، وقال سيبويه: منتن شرط أساء فيه، لأن العرب تقول: مُنْتنِ ومنْتنِ، وقال سيبويه: إنّما قالوا: منتن إتباعا للكسرة كما قالوا: أتى أخُوءُك، ولإمك، قال أبو حنيفة: ريحٌ مُنتنة ومنتنة والكسرة في الميم

عارضة، والأصل الضمّ، وأهل الحجاز يقولون: مُنتن، وتميم منتن، فيتبعون الكسرَ الكسرَ.

وقال أبو العباس في هذا الباب: ودرع حديد مؤنثة. وتأنيث درع ليس بأصلي، لأنها قد تُذكر، قال رؤية:

### مقلّصا بالدرع ذي التغضّن

وقال أبو العباس في هذا الباب: وهو التوت بالتاء. وقد قال أبو حنيفة: توث بالثاء، وقوم من النحويين يقول: توت بالتاء، ولم يُسمع به في الشعر إلا بالثاء، وذلك أيضا قليل، لأنه لا يكاد يأتي عن العرب إلا بذكر الفرصاد، وقد قال بعض الأعراب، فرواه الناس:

لروضة من رياض الحزن أو طرف من القرية حَزْن غير محروث من القرية من الرّمان والتوث من كرخ بغداد ذي الرّمان والتوث

وقال بعض الرواة: أهل البصرة يسمّون شجرته: الفرصاد، ويسمّون الحمل: التوث، وقد روي عن الأصمعيّ أنّه قال: التوت بالفارسيّة، والثوث بالعربيّة، والقول الأول هو الصحيح.

وقال أبو العباس في هذا الباب: وهو الحائر. لهذا الذي تسمّيه العرب: الحير، وجمعه حيران وحوران. وإنّما هو الحائر كما قال إلا أنّه لا جمع له، لأنّه اسم لموضع قبر الحسين بن عليّ رضوان الله عليهما، فأما الحيران فجمع حائر، وهو مستنقع ماء يُتَحيِّرُ فيه، فيجيء ويذهب، فأما حيران وحُوران فجمع حُوار، قال جرير:

بلّغ رسائل منا خفّ محملُها على قلائص لم يحملن حيرانا وقال أبو العباس في باب من الفروق، وهو أخر حرف ختم به كتابه: ويقال له: من ذوات الخلف السنّدُد. وقد وهم أبو العباس فيما حكاه في السخد، وإنّما السخد ماء أصفر يخرج مع الحوار إذا نتج، وتقول العرب: هو بول الحوار في بطن أمّه، ويسميه بعضهم: الرّهل، وهذا الذي حكيناه قول ابن دريد في الجمهرة، وهو الصحيح، قال أبو

بكر: ويقال: أصبح فلان مُسخَدا، إذا أصبح مصفَرا، قال: وذكر عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: كان زيد لا يحيي شيئا من الليل كما يحيي ليلة سبع عشرة من شهر رمضان [ويقول] ليلةً أذلُ الله في صبيحتها الشرك. فيصبح السخد على وجهه.

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب المصنف عن الأحمر: هو السابياء والحُولاء والصاة مثل الصفاة، والسخد. قال: ومنه رجل مسخد، إذا كان ثقيلاً من مرض وغيره، لأن السخد ماء تُخين يخرج مع الولد، وروي عن ابن دريد قريب من ذلك، وهذا هو القول الصحيح، ولم يحكِ ما قال أبو العباس أحد من العلماء فيما علمت، فإن رئيته عن غيره، فلا تلتفتن إليه، إن شاء الله تعالى.

تم بحمد الله وعونه (١).

## [ ۲۲]\* الجَرميّ

أبو عمر صالح بن إسحاق مولى بجيلة أنمار بن الغوث، وإنَّما قيل له الجرميّ

<sup>(</sup>١) ناقش هذه المأخذ الدكتور عاطف مدكور في دراسته لتحقيق كتاب الفصيح. انظر: ٢٢٠-٢٣٩.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: أخبار النحويين البصريين: ٤٨-٥٨. طبقات المحدثين بأصبهان: ٢٠٣٠. طبقات النحويين واللغويين: ٤٧-٥٧. الفهرست: ٨٩. نور القبس: ٢١٤-٢١٥. تاريخ أصبهان: ٢٤٣-٢٤٧. تاريخ أصبهان: ٢٤٣-٢٤٧. تاريخ العلماء النحويين: ٢٧-٧٣. الأنساب: ٢٨/٤. نزهة الآلباء: ١١٥-١١٧. المنتظم: ١١٠/١١. معجم الأدباء: ٤٤٢٤١٤-١٤٤١. إنباه الرواة: ٢٠٨-٣٨. إشارة التعيين: ١٤٥. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٢١-٢٠٠). ٢٠١-٢٠٠. الجرح والتعديل: ٤/٢٢٢. مسالك الأبصار: ٢٧/٩-٣٨. الواقي: ٢١/٤٤١-١٤٥. عيون التوايخ: (وفيات ٢٠٣): ١١٥-١١٨. البلغة: ٢٦-٩٠. غاية النهاية: ٣٨. النجوم الزاهرة ٢/٦٩٠. البغية: ٢٨-٩٠. مفتاح السعادة: ١/٣٠١-١٥٤. شذرات الذهب: ٢٠١٢.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> الجرمي، حياته وأراؤه النُحوية.

لأنه كان ينزل فيهم، وكان يُلقُب بالكلب وبالنباح، لأنّه كان يذهب إلى أبي زيد فيناظره ويجادله، فلقبه بذلك، وكان يلقب بالهارش، لأنه ما كان يرى إلا ناظرا أو مناظرا.

أخذ عن أبي عبيدة وأبي زيد وقرأ سيبويه على الأخفش، وقال الزبيدي: وقال أبو حاتم: كان الجرمي قد اختلط في أخر عمره، لأنه كان توأما، ومن خولط في الرحم يصيبه شيء.

وقال أبو جعفر الطبري: سمعت الجرمي يقول: أنا منذ ثلاثون أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه. فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: أنا رجل مكثر من الحديث، وكتاب سيبويه يعلمني القياس والنظر، فأنا أقيس الحديث وأفتي به. ومن تصانيفه: كتاب الأبنية. كتاب التثنية والجمع. كتاب القوافي. كتاب العروض. كتاب التصريف. مختصر نحو المتعلمين. تفسير أبيات سيبويه. كتاب الفرخ للعين. كتاب فرخ سيبويه.

توفى بأخرة من سنة خمس وعشرين ومائتين.

قال يوما في مجلسه: من سألني عن بيت من جميع ما قالته العرب لا أعرفه فله على سبق. قال له أبو عثمان المازني كيف تروي:

فليات نسوتنا بوجه نهار قد قمن قبل تبلج الأسحار فاليسوم حين بدين للنظار

من كان مسرورا بمقتل مالك يجد النساء حواسرا يندبنه قد كن يُخْبئن الوجوه تستُّرا

كيف ترويه؟ بدأنَ أو بديْنَ فقال له: بدأنَ فقال: أخطأت فنكس ثم قال: إنَّا لله، هذه عاقبة البغي قال الزجاجيّ: الصواب أن يقال: بدوْنَ لا بدأنَ ولا بديْنَ، لأنّه من بدا يبدو إذا ظهر.

قال ابن أبي الدنيا في كتاب ذمّ الغضب: حدثني يحيى بن عبدالله، قال: أنشدني أبو عمر الجرميّ:

وتصب بسر على الأذى

غُضُ عـــيناً على القــــذي

إنَّما الغيظ ساعة يقطع الموت كلُّ ذا

وفي طبقات الزبيديّ: قال أبو حاتم: قال الجُرميّ: أنا لم أضع كتابا في النحو، إنّما اختصرت كتاب سيبويه.

وقال العباس بن الفرج -وساله ابنه-: أيّهما أحب إليك؟ كتاب أبي عمر في النحو، أو كتاب الأخفش؟ فقال: كتاب أبي عمر.

وقال الجرميّ: نظرت في كتاب سيبويه، فإذا فيه الف وخمسون بيتا، فأما الآلف فعرفت أسماء قائليها، فأثبتُها، وأمّا الخمسون فلم أعرف قائليها.

قال الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة الجرمي (۱): قدم بغداد وناظر فيها يحيى بن زياد الفراء، وقيل: إنّه مولى بجيلة بن أنمار بن أراش بن الغوث من ختعم. وقيل له الجرمي لأنّه كان ينزل في جرم. وكان مما اجتمع له مع العلم صحة المذهب وحسن الاعتقاد، وأسند الحديث عن يزيد بن زريع ويحيى بن كثير الكاهلي، روى عنه أحمد بن ملاعب المخرمي، وأبو خليفة الجمحي، وغيرهما.

أخبرنا أبو بكر عبد القاهر بن محمد بن محمد بن عترة الموصلي أخبرنا أبو هارون موسى بن محمد بن هارون الأنصاري الزرقي عدثنا أحمد بن ملاعب حدثنا صالح بن إسحاق الجرمي أخبرنا يحيى بن كثير، وكان يثني عليه خيرا أخبرنا هشام بن حسان عن أبن سيرين عن أبي هريرة، قال: قال رسول (عليه): كان رجل فيمن كان قبلكم يبايع بالأمانة، فجاءه رجل فبايعه بالأمانة، فحضره الأجل، وقد خب البحر وفسد، فلم يقدر على إتيانه، فنقر خشبة وجعل فيها زنة ذلك الذهب، وذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) رجعنا في ترجمة الجَرْمي إلى النسخة التي حقّقها بشار عواد معروف من تاريخ بغداد لأن هذه الترجمة ساقطة من النسخة التي بين يدينا. انظر: ١٠/ ٤٢٦-٤٢٨.

وقال السيرافيّ: الجرميّ مولى لجرم بن زبان، وجرم من قبائل اليمن، أخذ أبو عمر النحو عن الأخفش وغيره، ولقي يونس بن حبيب، ولم يلقّ سيبويه، وأخذ اللغة عن أبى عبيدة، وأبي زيد، والأصمعيّ، وطبقتهم. وكان ذا دين وورع.

قال أبو إسحاق الزجَّاج: سمعت أبا العباس المبرِّد يقول: كان الجَرميَّ أثبت القوم في كتاب سيبويه، وعليه قرأت الجماعة، وكان أغوص على الاستخراج من المازني، وكان عالما باللغة حافظا لها، وله كتب انفرد بها، وكان جليلا في الحديث والأخبار، وله كتاب في السيرة عجيب.

وقال أبو العباس تعلب: قال لي ابن قادم: قدم أبو عمر الجرمي على الحسن بن سبهل، فقال الفراء: بلغني أن أبا عمر الجرمي قدم وأنا أحبُ أن ألقاه. فقلت له: فإني أجمع بينكما، فلما نظرت إلى الجرمي قد غلب الفراء وأفحمه، ندمت على ذلك.

وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو عمر الجرمي النحوي حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن بن أبي بكرة، قال: كنًا عند رسول الله (عَلَيْمُ) فخسفت الشمس، فخرج يجر رداءه مستعجلا، فثاب إليه الناس، فصلًى ركعتين كما تصلُّون، فجلًي عنها، فخطبنا، فقال: إن الشمس والقمر أيتان من آيات الله تعالى، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فصلُّوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.

## <sup>\*</sup>[ ۲۲ ]

#### الجاحظ

أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب مولى أبي القلمس عمرو بن قلع الكناني تم الفقيمي.

قال الخطيب في تاريخ بغداد: المصنف الحسن الكلام البديع التصانيف، كان من أهل البصرة، وأحد شيوخ المعتزلة، وقدم بغداد وأقام بها مدة، وقد أسند عنه أبو بكر بن أبي داود الحديث، وهو كناني، قيل: صليبة، وقيل: مولى، وكان تلميذ أبي إسحاق النظام.

وذكر يموت بن المزارع أنَّ الجاحظ مولى أبي القلمس عمرو بن قُلَع الكنانيّ، ثمّ الفُقَيْميّ<sup>(۱)</sup>، وهو أحد النُساة، وكان جد الجاحظ أسود، وكان جمالا لعمر بن قُلَع. قال يموت: والجاحظ خال أمّي.

وقال ابن عساكر: حدث عن حجاج بن محمد الأعور المصيمي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، وثمامة بن أشرس النميري المتكلم، حكى عنه أبو سعيد الحسن بن علي العدوي، وأبو بكر عبدالله بن داود، ودعامة بن الجهم، وأبو العباس

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الفهرست: ٢٩١-٢٩٦. نور القبس: ٢٠٠-٢٢١. تاريخ بغداد: ٢٠٨/١٢-٢١٤. الأنسباب: ٢/٦. تاريخ دمشق: ١٤/٦٥-٤٤٤. المنتظم: ٢/٢٩-٩٦. الضبعفاء والمتروكين: ٢/٢٢٠. معجم الأدباء: ١/١٥١-٢١٢٠. وفيات الأعيان: ٢/٧٠-٤٠٥. لسان العرب: مادة (جحظ). سير أعلام النبلاء: ١/١٢٥-٥٠٠. العبر: ١/٩٥٠. دول الإسلام: ١/١٥١. المغني في الضعفاء: ٢/٨٤. تاريخ الإسلام: وفيات (٢٥٠-٢٥٠): ٢٧٦-٥٧٥. مسالك الأبصار: ٧/٥٠-١٠ الضعفاء: ٢/٨٤. تاريخ الإسلام: وفيات (٢٤٠-٢٥٠): ٢٧١-٢٥٠. الكشف الحثيث: ٢٠٠. لسان الميزان: ٤٥٥-٣٠. البغية: ٢٢٨. شذرات الذهب: ٢/٢٢-٢٢٢.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> الجاحظ في حياته وأدبه وفكره.

<sup>-</sup> الجاحظ حياته وأثاره.

<sup>-</sup> النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ.

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: القيميُّ: ٢٠٩/١٢.

محمد بن يزيد المبرّد، ويموت بن المزارع، وأبو العيناء محمد أبو القاسم، وأبو دلف هاشم بن محمد الخزاعي.

وقال ياقوت: قال أبو القاسم البلخي: الجاحظُ كناني من أهل البصرة، ولد سنة خمسين ومائة أخرها، وسمع من أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري، وأخذ النحو عن أبي الحسن الأخفش، وكان صديقه. وأخذ الكلام عن النظام، وتلقّف الفصاحة من العرب شفاها بالمربد، ورُوي عنه أنّه قال: أنسيتُ كُنيتي ثلاثة أيام حتى أتيتُ أهلى، فقلت لهم: ما كُنيتي؟ فقالوا: أبو عثمان.

وقال أبو هفان: لم أر قط، ولا سمعت بمن أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ، فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين، ويبيت بها للنظر فيها. والفتح بن خاقان، فإنه كان يحضر لمجالسة المتوكل، فإذا أراد القيام لحاجة أخرج كتابا من كُمة، وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عوده إليه. وإسماعيل بن إسحاق القاضي: ما دخلت إليه إلا رأيته ينظر في كتاب أو يقلب كتبا أو ينفضها.

والجاحظ رأس من رؤوس المعتزلة، وهو كبير الطائفة الجاحظية. قال ابن أبي الدم في كتاب الفرق الإسلامية: كان من فضلاء المعتزلة، والمصنف لهم، طالع كثيرا من كتب الفلاسفة، وخلط كلامهم بكلام المتكلمين بحسن عبارته الرائقة، وفصاحته البليغة. أخذ العلم عن النظام ووافقه في معتقده، وزاد عليه منفردا عنه بمسائل.

وللجاحظ من التصانيف: كتاب الحيوان، أجزاء، وأضاف إليه كتابا أخر سمًاه كتاب النساء، وهو الفرق ما بين الذكر والأنثى، وكتابا أخر سمًاه كتاب البغل، وأُضيف إليه أيضا كتاب الإبل، وهو ليس من كلام الجاحظ ولا يقاربه.

ومن تصانيف الجاحظ: كتاب البيان والتبيين. قال الجاحظ: أهديته إلى ابن أبي دؤاد، فأعطاني خمسة ألاف دينار. قال الصفدي (١): وكتاب البيان نسختان: أولى

<sup>(</sup>١) سقطت ترجمة الجاحظ من النسخة المطبوعة من كتاب الوافي للصنفدي.

وثانية، والثانية أصح وأجود.

ومن تصانيف الجاحظ<sup>(١)</sup> كتاب النبي والمتنبي. كتاب المعرفة. كتاب جوابات. كتاب مسائل. كتاب الردّ على أصحاب الإلهام. كتاب نظم القرآن، ثلاث نُسنع، كتاب مسائل القرآن. كتاب فضيلة المعتزلة. كتاب الردّ على المشبِّهة. كتاب الإمامة على مذهب الشيعة. كتاب حكاية قول أصناف الزيديّة. كتاب العثمانيّة. كتاب الأخبار وكيف تصحّ. كتاب الردّ على النصاري. كتاب عصام المريد. كتاب الردّ على العثمانيّة. كتاب إمامة معاوية. كتاب إمامة بني العباس. كتاب الفتيان. كتاب القُواد. كتاب اللصوص. كتاب ما بين الزيدية والرافضة. كتاب صناعة الكلام. كتاب الخطاب في التوحيد. كتاب تصويب على رضى الله عنه في أمر الحكمين. كتاب وجوب الإمامة. كتاب الأصنام. كتاب الوكلاء والموكلين. كتاب الشارب والمشروب. كتاب افتخار الشتاء على الصيف. كتاب المعلِّمين. كتاب الجواري. كتاب نوادر الحسن. كتاب البخلاء. كتاب الفخر بين بني عبد شمس وبني مخزوم. كتاب العرجان والبُرصان. كتاب فخر القحطانية والعدنانية. كتاب التربيع والتدوير. كتاب الطُّفَيليين. كتاب أخلاق الملوك. كتاب الفُتيا. كتاب مناقب جند الخلافة وفضائل الأتراك. كتاب الحاسد والمحسود. كتاب الردّ على اليهود. كتاب الصوحاء والهجناء. كتاب السودان والبيضان. كتاب المعاد والمعاش. كتاب النساء. كتاب التسوية بين العرب والعجم. كتاب السلطان وأخلاق أهله. كتاب الوعيد كتاب البلدان. كتاب الأخبار. كتاب الدلالة على أنَّ الإمامة فرض. كتاب الاستطاعة وخلق الأفعال. كتاب المغنين والغناء والصنعة. كتاب الهدايا. كتاب الإخوان. كتاب الردّ على من ألحد في كتاب الله. كتاب أي القرآن. كتاب الناشئ والمتناشئ. كتاب حانوت عطاء. كتاب التمثيل. كتاب فضل العلم. كتاب المزاح والجدّ. كتاب جمهرة الملوك. كتاب الصوالجة. كتاب ذمَّ الربا. كتاب التفكِّر والاعتبار. كتاب الحجر والبنوَّة. كتاب إبر اهيم بن المدبر في المكاتبة. كتاب أصالة القدر على الظلم. كتاب أمِّهات الأولاد. كتاب

<sup>(</sup>١) انظر في تصانيف الجاحظ اثار الجاحظ.

الاعتزال وفضله. كتاب الأخطار والمراتب والصناعات. كتاب أحدوثة العالَم. كتاب الردّ على من زعم أنُّ الإنسان جزء لا يتجزُّا. كتاب أبي النجم وجوابه. كتاب التفاح. كتاب الأنس والسُلُوة. كتاب الكبر المستقبح والمستحسن. كتاب نقض الطبُ. كتاب الحزم والعزم. كتاب عناصر الآداب. كتاب تحصين الآداب. كتاب الأمثال. كتاب فضل الفرس. كتاب تحصين الأموال. كتاب الهملاج الرسالة إلى أبي الفرج بن نجاح في امتحان عقول الأولياء. كتاب رسالة أبي النُّجم في الخراج، كتاب رسالة القلم. كتاب في فضل اتخاذ الكتب. كتاب في كتمان السرّ. كتاب مدح النبيذ. كتاب ذم النبيذ. رسالة في العفو والصفح. رسالته في إثم السُّكْر. رسالته في الآمل والمأمول، رسالته في الحلبة. رسالته في ذمِّ الكُتَّابِ. رسالته في مدح الكتاب. رسالته في مدح الوُرَّاق. رسالته في ذمِّ الوُرُّاق. رسالته في من يسمُّى من الشعراء عَمْراً. رسالته اليتيمة. رسالته في فرط جهل يعقوب بن إسحاق الكنديّ. رسالته في موت أبي حرب الصفّار البصريّ. رسالته في الميراث. كتاب الأسد والذئب. رسالته في كتمان الكيمياء. كتاب الاستبداد والمشاورة في الحرب. رسالته في القضاة والوزراء والولاة والملوك والأمم السالفة والباقية. رسالته في القول على الردِّ به. كتاب العالِم والجاهل. كتاب النُّرْد والشطرنج. كتاب غش الصناعات. كتاب خصومة الحُول والعُور. كتاب ذوى العاهات. كتاب أخلاق الشُطُّار. وله غير ذلك.

توفي الجاحظ في المحرم سنة خمس وخمسين ومائتين، وقيل: سنة خمسين، وقيل: غير ذلك. وفيه يقول أبو شراعة القيسيّ:

في العلم للعلم العلم العلم وإذا نسيت وقد جمع ولق القلم ولق القلم ولق والقلم والقلم والقلم والقلم القلم القل

يتفهموه مواعظً عليك الحافظُ رأ مصاحبً عليك الحافظ مرأ مصاحبً عليك الحافظ عصرو بن بحر الجاحظُ وهو الرئيس الغصائظ

وروى الخطيب في تاريخه عن المبرد، قال: سمعت الجاحظ يقول لرجل آذاه: أنت والله أحوج إلى هوان من كريم إلى إكرام ومن علم إلى عمل، ومن قدرة إلى عفو، ومن نعمة إلى شكر.

وروى الخطيب من طريق أبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، قال: أخبرنا يحيى بن علي المنجّم، قال: حدثني أبي، قال: قلت للجاحظ: إني قرأت في فصل من كتاب البيان والتبيين: إنّ مما يستحسن من النساء اللحن في الكلام، واستشهدت ببيتى مالك بن أسماء، يعنى قوله:

وحسسديث الذه هو مما ينعت الناعستون يونن وزنا منطق صائب وتلحن أحسيا نأ وخير الحديث ما كان لَحْنا

قال: هو كذلك. قلت: أفما سمعت بخبر هند بنت أسماء بن خارجة مع الحجّاج حين لحنت في كلامها، فعاب ذلك عليها، فاحتجّت ببيتي أخيها، فقال لها: إن أخاك أراد أن المرأة فطنة، فهي تلحن بالكلام إلى غير المعنى الظاهر لتستر معناه، وتُورّي عنه، وتُفهمه من أرادت بالتعريض، كما قال الله: ﴿ولتعرفِنهم في لحن القول﴾ [سورة محمد، أية ٣٠] ولم يرد الخطأ من الكلام، والخطأ لا يستحسن من أحد. فوجم الجاحظ ساعة، ثم قال: لو سقط إلي هذا الخبر لما قلت ما تقدم. فقلت له: فأصلحه. فقال: الآن، وقد سار الكتاب في الآفاق، هذا لا يصلح.

قال الصفدي: وقد انتصر أبو حيان التوحيدي لخطأ الجاحظ، وقال: إن اللحن من الغواني والقينات غير منكر ولا مكروه، بل يُستَحبُ ذلك لأنه بالتأنيث أشبه والشهوة أدعى ومع الغزل أحرى، والإعراب جد وليس الجد من الغزل والتعشق في شيء. وروى الخطيب من طريق أبى بكر الجرجاني، قال: أنشدنا المبرد للجاحظ:

إن حال لون الرأس عن حاله ففي خضاب الرأس مستمتع ألم المستمتع فعب من له شيب له حيلة في الذي يحتاله الأصلع ألم الذي المستمتع الله الأصلع المستمتع الله المستمتع المستم المستمتع المستم المستم المستمتع المستم المستم المستمتع المستمتع المستمتع المستمتع المستم المستم المستم

وروى الخطيب من طريق يموت بن المزرع، قال: قال لنا عمرو بن بحر الجاحظ: ما غلبني أحد إلا رجل وامرأة، فأما الرجل، فإني كنت مجتازا في بعض الطرُق، فإذا أنا برجل فقير بطين كبير الهامة طويل اللحية مُؤزَّر بمئزر وبيده مشط يسقي به شقّه، ويمشطها به، فقلت في نفسي: رجل قصير بطين، فاستزريته، فقلت: أيّها الشيخ: قد قلت فيك شعرا. قال: فترك المشط من يده، وقال: قلّ، فقلت:

كانُك صبعوة في أصل حش أصباب الحش طش بعد رش فقال لي: اسمعْ جواب ما قلت. فقلت: هات، فقال:

كانُّك تندب في ذنب كبش تدلدل هكذا والكبش يمشي

وأما المرأة، فإني كنت مجتازا في بعض الطرقات، فإذا أنا بامرأتين، وكنت راكبا على حمارة، فضرطت الحمارة، فقالت إحداهما للأخرى: ذي حمارة الشيخ تضرط. فغاظني قولها: فقلت: إنّه ما حملتني أنثى قط إلا ضرطت. فضربت بيدها على كتف الأخرى، وقالت: كانت أمّ هذا منه تسعة أشهر في جهد جهيد.

وروى الخطيب من طريق أبي بكر الجرجاني، قال: أنشدنا المبرد لأبي كريمة البصري بقوله للجاحظ:

لم يظلم الله عمراً حين صير، بنت معير معلم الله عمراً حين صيره بنت حبال وصالي كفه قطعت فكنت في طلبي من عنده فرجا إني أعينك والمعتاذ محترس فإن فعلت فحظ قد ظفرت به

من كلِّ شيء سوى أدابه عاري لما استعنت به في بعض أوطاري كالمستغيث من الرمضاء بالنار من شؤم عمرو بعزٌ الخالق الباري وإن أبيت فقد أعلنت إسراري

وروى الخطيب من طريق المبرّد، قال: حدثني الجاحظ، قال: وقفت أنا وأبو حرب على قاصنً، فأردت الولع به، فقلت لمن حوله: إنه رجل صالح لا يحبّ الشهرة، فتفرّقوا عنه، فتفرقوا، فقال لي: الله حسيبك إذا لم ير الصياد طيرا كيف يمد شبكته؟

وروى الخطيب عن ابن أبي الذيال المحدَّث بسُرمن رأى، قال: حضرتُ وليمة حضرها الجاحظ، وحضرتْ صلاة العصر، فصلينا، وما صلَّى الجاحظ، وحضرتْ صلاة العصر، فصلينا، وما صلَّى الجاحظ فلما عزمنا على الانصراف، قال الجاحظ لربُّ المنزل: إني ما صليت لمذهب أو لسبب أخبرك به. فقلت له: ما أظنَ أنُ لك مذهبا في الصلاة إلا تركها.

وروى الخطيب في تاريخه وأبو بكر الشيرازي في كتاب الألقاب عن المبرد، قال: دخلت على الجاحظ في آخر أيامه وهو عليل، فقلت له: كيف أنت؟ فقال: كيف يكون من نصفه مفلوج لو نُشر بالمناشير ما أحس به، ونصفه الآخر منقرس لو طار الذباب بقربه لآلمه. والآفة في جميع هذا أني قد جُزت التسعين، ثمّ أنشدنى:

أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشبابِ لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب

وروى الخطيب عن الجاحظ، قال: لا أعلم في كلام الناسِ كلمة أحكم من قول علي بن أبى طالب: "قيمة كلِّ امرئ ما يحسن".

وروى الخطيب من طريق المبرد، قال: حدثني عمرو بن بحر الجاحظ، قال: سمعت إبراهيم النظّام يقول: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلّك، فإذا أعطيته كلّك، فأنت من إعطائه لك البعض على خطر.

وفي كتاب نزهة المذاكرة عن يموت، قال: سمعت خالي عمرو بن بحر الجاحظ يقول: الكبر إثم وكنيته أبو العيوب.

وقال القالي في أماليه<sup>(۱)</sup>: حدثني أبو معاذ عبدان الخولي المتطبب، قال: دخلنا يوما بِسُر من رأى على عمرو بن بحر الجاحظ نعوده، وقد فليج، فلما أخذنا مجالسنا، أتى رسول المتوكِّل منه، فقال: وما يصنع أمير المؤمنين بشقَّ مائل، ولعاب سائل؟ ثم أقبل علينا فقال: ما تقولون في رجل له شقان: أحدهما لو غُرِز بالمسال ما أحس، المسال علينا فقال: ما تقولون في رجل له شقان: أحدهما لو غُرِز بالمسال ما أحس، المسال ما أحس، الإمالي: ٧٦/١.

١٧.

والشق الآخر يمر به الذباب فيغوث، وأكثر ما يشكوه الثمانون. ثم أنشدنا أبياتا من قصيدة عوف بن محلم الخزاعي التي أولها:

إنُ الثـمـانين وبُلِّغـتُـها قد أحوجت سمعي إلى ترجُمانِ وقال وكيع في الغُرر: أنشدني محمد بن القاسم، قال: أنشدني الجاحظ لنفسه:

غـــذاه العلمُ والظنُّ المصــيبُ وفــضل العلم يعـرفــه الأديبُ وداء الجـــهل ليس له طبــيبُ تطيب النفسُ أن تلقى حليــمــا فــيكشفُ عنك حــيــرة كلِّ جــهلٍ ســقــام الحــرص ليس له شــفـاء

وفي تذكرة الوداعي، قال الجاحظ: ليس في الأرض نفس تصبر على مضض الحقد ومطاولة الأيام صبر الملوك.

قال ابن عساكر في تاريخه (۱): قرأت على زاهر بن طاهر عن أبي بكر البيهقي حدثنا أبو عبدالله الحافظ: سمعت عبد العزيز بن عبد الملك الأموي يقول: سمعت إسماعيل بن محمد النحوي يقول: سمعت أبا العيناء يقول: أنا والجاحظ وضعنا حديث فدك، وأدخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلوه إلا ابن شيبة العلوي فأنكره، قال: لا يشبه أخر هذا الحديث أوله. وأبى أن يقبله.

وقال أحمد بن إسحاق الخازنجي يهجو الجاحظ:

يا فتى نفسه إلى الكفر بالله تائقه لل في الفضل والتزهد والنسل سابقه فدع الكفر جانبا يا دعى الزنادقة

قال الجاحظ: نظرنا في شعر القدماء والمحدثين، فوجدنا المعاني تغلب، ووجدناها بعضها يسترق من بعض إلا قول عنترة في الذباب:

وخلا الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنّم

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۵۶/۱۶.

هزجا يحكُ ذراعه بذراعه وقول أبى نواس فى الكأس المصورة:

قرارتها كسرى وفي جَنباتها فللراح ما زرت عليه جيوبها

قدح المكبّ على الزناد الأحدم

مَهَى تدريها بالقسي الفوارس وللماء ما دارت عليه القلانس

وروى الخطيب عن علي بن القاسم الأديب الخوافي قال: حدثني بعض إخواني أنّه دخل على عمرو بن بحر الجاحظ، فقال: يا أبا عثمان، كيف حالك؟ فقال له الجاحظ: سالتني عن الجملة فاسمعها واحدا واحدا. حالي أنّ الوزير يتكلّم برأيي، وينفذُ أمري، ويواتر الخليفة الصلاة إليّ، وأكل من لحم الطير أسمنها، وألبس من الثياب ألينها، وأجلس على ألين الطبري، وأتكئ على هذا الريش، ثمّ أصبر على هذا حتى يأتي الله بالفرج. فقال الرجل: الفرج ما أنت فيه. قال: بل أحب أن تكون الخلافة لي، ويعمل محمد بن عبد الملك بأمري، ويختلف إليّ، فهذا هو الفرج.

وروى الخطيب عن أبي العيناء، قال: كان الجاحظ يأكل مع محمد بن عبد الملك الزيات، فجاؤوا بفالوذجة، فتولع محمد بالجاحظ، وأمر أن يُجعَل من جهته ما رقً من الجام، فأسرع في الأكل، فتنظف ما بين يديه. فقال ابن الزيات: تقشعت سماؤك قبل سماء الناس. قال الجاحظ: لأن غيمها كان رقيقا.

وعن أبي العيناء، قال: كنت عند أبي دؤاد بعد قتل ابن الزيات، فجيء بالجاحظ مقيدا، فقال له ابن أبي دؤاد: ما تأويل هذه الآية: ﴿وكذلك أخْذ ربك إذ أخْذ القُرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد﴾ [سورة هود، أية ١٠٠] فقال: تلاوتها تأويلها، أعز الله القاضي. فقال: جيئوا بحداد. فقال: أعز الله القاضي، ليفك عني أو ليزيدني؟ قال: بل ليفك عنك. فجيء بالحداد، فغمزه بعض من أهل المجلس أن يُعنَف بساق الجاحظ، ويطيل أمره قليلا، ففعل، فلطمه الجاحظ، فقال: اعمل عمل شهر في يوم، وعمل يوم في ساعة، وعمل ساعة في لحظة، فإن الضرر على ساقي، وليس بجذع ولا ساجة.

فضحك ابن أبي دؤاد وأهل المجلس منه، وقال ابن أبي دؤاد: أنا أثق بظرف ولا أثق بدينه.

وروى الخطيب عن أبي سعيد الجنديسابوري، قال: سمعت الجاحظ يصف اللسان، قال: هو أداة يظهر بها البيان، وشاهد يعبّر عن الضمير، وحاكم يفصل الخطاب، وناطق يُردُّ به الجواب، وشافع تُدركُ به الحاجة، وواصف تُعرَفُ به الأشياء، وواعظ ينهى عن القبيح، ومعزَّ يرد الأحزان، ومعتذر يدفع الضغينة، ومله يؤنق الاسماع، وزارع يحرث المودة، وحاصد يستأصل العداوة، وشاكر يستوجب المزيد، ومادح يستحق الزلفة، ومؤنس يذهب بالوحشة.

وروى الشيرازي في الألقاب عن القاسم بن هارون الكوفي، قال: سمعت الجاحظ يقول: نقضت كلُّ كلام تكلِّم به متكلِّم إلا ثلاثة أحرف لعلي بن أبي طالب، قوله: أفضلْ على من شئت تكن أميره، وافتقر إلى من شئت تكن أسيره، واستغنِ عمن شئت تكن نظره.

وروى الشيرازي عن سهل بن المتوكل، قال: سمعت الجاحظ يقول: تمنيك للشيء أوفر حظًا من قدرتك عليه.

وروى الشيرازي عن النميري، قال: أنشدني الجاحظ:

ولا تعترض للأمر تُكفى شوونه ولا تنصحت إلا لمن هُوَ قابله

وفي كتاب اللطائف واللطف للتعالبي (١) قال الجاحظ في وصف الدفتر: من لك ببستان يُحمَلُ في كُمًّ، وروضة تُقلُّبُ في حجر، ينطق عن الموتى، ويترجم كلام الأحياء.

ووصف الفروج بمنطقتين متوازيتين متشابهتين لا أحسن منهما ولا أظرف، فقال: مخرج كاسبيا كاسبا.

وقال الخطيب: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد النعيمي إملاء من حفظه، حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد حدثنا عبدالله بن سليمان بن الأشعث، قال:

<sup>(</sup>١) لطائف اللطف: ٧٨.

دخلت على عمرو بن بحر الجاحظ، فقلت له: حدثني بحديث، فقال: حدثنا حجاج بن محمد حدثنا حماد بن سلّمة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، قال رسول الله (عليه): إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

وقال الخطيب: حدثني أحمد بن محمد العتيقي بلفظه، حدثنا محمد بن عبدالله بن المطلب الشيباني بالكوفة، حدثنا أبو بكر عن أبي داود، قال: كنت بالبصرة، فأتيت منزل الجاحظ عمرو بن بحر، فاستأذنت عليه، فاطلع إلي من خوخه، فقال: من هذا؟ فقلت: رجل من أصحاب الحديث، فقال: متى عهدتني أقول بالحشوية؟ فقلت: إني ابن أبي داود. فقال: مرحبا بك وبأبيك، فنزل، ففتح لي الباب، وقال: ادخل، أيش تريد؟ فقلت: تحدثني بحديث. فقال: اكتب: حدثنا حجاج عن حماد عن ثابت أن النبي (ملي على طنفسة. قلت: حدثنا أخر، فقال: ابن أبي داود لا يكذب.

وقال ابن دريد (۱): سائت أبا حاتم عن بشار، فقال: نظار غواص مُطيل مُجيد يصف ما لم يره وكأنّه رأه، على أنُ في شعره خللاً كثيراً. قلت: فمروان. قال: شاعر راضٍ عن نفسه، يستحسن، كلّ ما جاء منه معجب لا يرى أنُ أحدا يتقدمه، كثير الصواب كثير الخطأ، ليس لشعره صنعة. قلت: فمسلم. قال: مليح صاف ينزع من الصواب كثير الخطأ، ليس لشعره صنعة. قلت: فأبو العتاهية. قال: غثاء جم واقتدار بحر كدر كالزند يورى تارة ويصلد أخرى. قلت: فأبو العتاهية. قال: غثاء جم واقتدار سهل، وشعر كخرز الزجاج، وربعما أشبه الياقوت والزبرجد. قلت: فابن الأحنف. قال: يلقي دلوه في الدلاء فيغترف الصفو أحيانا، على أن كدره أحيانا أكثر من صفوه. قلت: فوالبة. قال: مصطف مخلّط، ابتداءاته خير من خواتمه، وجيده حسن الصنعة. قلت: فسلّم الخاسر. قال: مقل مدّاح شعره ديباج وعهن يموّه الرديء حتى يشبه الجيّد. قلت. فالعتّابيّ. قال: عالم بأشعار العرب محتذ على مثالهم أحيانا، وربّما مال إلى تعقيد الكلام، على أنّه ينال مرامه من كلتا الجهتين. قلت: فالخريميّ. قال: صنعة سهلة تعقيد الكلام، على أنّه ينال مرامه من كلتا الجهتين. قلت: فالخريميّ. قال: صنعة سهلة

<sup>(</sup>١) هذه السؤالات جزء من سؤالات أبي حاتم السجستاني للأصمعي وردّه عليها في كتاب (فحولة الشعراء) ولا نعلم لماذا ذكرت في ترجمة الجاحظ

لا يكابر طبعه ولا يكدّ فكره، يسوق ما انقاد له عثوا. قلت: فأشجع. قال: يعذُب ويُعفى، ويحسن ويسيء، فصوله مختلفة، إن شئت قلت مطبوع، وإن شئت قلت متكلُّف. قلت: فأبو الشِّيص. قال: جدَّ كلُّه فيه حلاوة وبشاعة كالسدرة التي نفضت، ففيها المستَعذَبُ والمستَبشعُ. قلت: فعلى بن جبلة. قال: بحاث عن الكلام الفخم والمعنى الرائع لا ينال مرتبة القدماء، ويجلُّ عن مرتبة النُّظراء. قلت: فدعبل. قال: شديد الأسر محكم الصنعة قليل الطلاوة مفحش الهجاء غير مقنع المديح. قلت: فأبو تمام. قال: سيل كثير الغثاء غزير الغمار حمَّ النطاف، فإذا صفا فهو السُّلاف بالماء الزلال. قلت: فالخاركيُّ. قال: ظريف مقلِّ منْحلِّ الألفاظ متعقد المعاني. قلت: فأبو سعد قوصرة. قال: ورق ناضر وعود خرّار، إن حفظ لم ينفع، وإن ضنيّع لم يغيّر. قلت: فابن بشير. قال: عذب الكلام سهله إذا أراد الشيء قدر عليه، وإن اشتدت كلفته في مرامه. قلت: فابن أبي عُيينة. قال: أعجبه اقتداره فتجاوز مقداره، على أنَّه إذا فخر فلق، وإذا كوى أنضج. قلت: فعيد الصمد بن المعذّل. قال: خرّاج ولاّج يعتسف تارة ويهتدى أخرى، إن سلك سبل العرب الأُول، وإن مال إلى طُرق المولِّدين شاكه. قلت: فعلى بن الجهم. قال: كلام رصين ومسلك وعرّ عقله أغلب على شعره من طبعه. قلت: فبكر بن النطّاح. قال: تشنبه بالأعراب فأفرط، وتجاوز حد المولِّدين فأسهب، فهو الساقط بين القريتين. قلت: فخالد النجَّار. قال: سيء الكلام رخو النظام إن أطال بلَّدَ، وإن قصر اجتهد. قلت: فأبو دُلامة. قال: جُد وهزل، ومحبِّب ومرغوب عنه، إذا قصد مراما تناوله غثًا أو سمينا. قلت: فأبو الشُّمُقْمُق. قال: هجاؤه لذَّاع ومديحه بلاء أكثره لا نفعَ فيه. قلت: فلان: قال: كلام مؤلِّف تلمظه أسماع الجُهَّال وتلفظه آذان العلماء. قلت: فأبو نواس. قال: إن جُدُّ أحسن، وإن هزل طرُّف، وإن وصف بالغ، يلقي الكلام على عواهنه لا يبالي من حيث أخذه.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۱۳/۲۲۸.

هذين البيتين لكتبتهما بماء الذهب، وهما لأبي نواس:

ولو أنّي استردتك فوق ما بي من البلوى لأعسورك المزيد ولو عرضت على الموتى حياتي بعيش مثل عيشي لم يريدوا

قال ابن عساكر في تاريخه (۱): أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر القزّاز، أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الورّاق، حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا عقبة بن مكرم العمّي، حدثنا عبدالله بن حرب الليثيّ حدثني أبو عبيدة معمر بن المثنّى قال ابن صاعد: ثم خرجنا إلى البصرة في سنة خمسين ومانتين، فحدثنا أبو حاتم السجستانيّ سهل بن محمد، حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنّى حدثني رؤبة بن العجاج حدثني أبي قال: سألت أبا هريرة: فقلت: يا أبا هريرة، ما تقول في هذا؟

طاف الخيالان فهاجا سقما خيال تُكنى وخيال تكتما قلت: تريك رهبة أن تصرما ساقا بخنداة وكعبا أدرما فقال أبو هريرة: كان يُحْدى بنحو هذا مع رسول الله (عَيْقٌ) ولا يعيبه.

وقال السلفي في الأربعين البلدانية: أخبرنا أبو طالب نصر بن الحسن بن سحمان قاضي الدينور حدثنا أبو سعيد بندار بن علي بن الحسن بن الرواس إملاءً، حدثنا أبو الخير زيد بن رفاعة الكاتب أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي عن أبي حاتم السجستاني عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن نصر بن عاصم الليثي عن أبيه، قال: سمعت النابغة يقول: أتيتُ النبي (عليه فانشدته حتى أتيت على قولى:

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا واضع الحقّ نيّرا بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنّا لنرجو فوق ذلك مظهرا

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۲۱۸/۱۳.

فقال: إلى أينَ يا ابن ليلى؟ فقلت: إلى الجنّة. فقال عليه السلام: إن شاء الله. فأنشدته:

ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يُكدرا فقال لي: صدقت، لا يفضض الله فاك. قال: فبقي عمره أحسن الناس تغرا، كلما سقطت سنُّ عادت أخرى مكانها، وكان مُعمراً.

## [ ۲٤]\* الحُوفيّ

أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحُوفي (١).

قال ياقوت: أصله من حوف ببلبيس من الديار المصرية، أخذ عن أبي بكر محمد بن علي الإدفوي صاحب النحاس، وكان نحويًا قارنًا، له من التصانيف كتاب: البرهان في تفسير القرآن، قال ياقوت: بلغني أنه في ثلاثين مجلدة ضخمة بخطً دقيق.

وله إعراب القرآن، قال الصلاح الصفديّ: رأيته بصفد في عشر مجلّدات، وله كتاب الموضّع في النحو.

توفي في مستهل ذي الحجة سنة ثلاثين وأربعمائة.

ورأيت في كتاب التذييل للبدر حسن بن محمد بن صالح النابلسيّ الحنبليّ بخطّه ما نصّه:

فائدة: أبو الحسن علي الحوفي صاحب التفسير ليس من حوف الديار المصرية،

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الإكمال: ١٩٤/٢. الأنساب: ٢٩٠/٢. معجم الأدباء: ١٦٤٢/٤-١٦٤٤. إنباه الرواة: ١٦٩/-٢٦٤/ وفيات الأعيان: ٢٠٠/٣. تاريخ الإسلام (وفيات ٢٦١--٢٦) ٢٩٣-٩٤٢. الرواة: ٢١٨-٢١٥) سير أعلام النبلاء: ٢١//٥-٢٢٥. العبر: ٢/٣٢. الوافي: ٢/٢٠. البلغة: ١٤١-١٤٢. البغية: ١٤٠/٢. طبقات المفسرين: ٨٣/٨. شذرات الذهب: ٣٨/٢.

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة في غير موضعها، فلعل المؤلف سها أو أن يد عابث امتدت إلى المخطوط فعبثت في أوراقه.

وإنَّما هي من عُمان، هكذا في تاريخ البخاري، والله أعلم.

قال الحافظ المنذري في تاريخ مصر: أخبرنا الحافظ أبو الحسن المقدسي بقراءتي عليه عن الشريف أبي الفتوح ناصر بن الحسن الحسنيني أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبدالله بن أبي داود الفارسي قراءة علي وأنا أسمع أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي النحوي قراءة علي وأنا أسمع بقراءة الإمام سعد الزنجاني أخبرنا أبو بكر محمد بن علي النحوي الإدفوي بقراءتي عليه في شوال سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، قال: قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي الصفار، قال: فحدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله (علي دخل مكة وعليه المغفر، فقيل: إن أبن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه.

# [ ۲۰]\* ابن جنِّي

أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، وجني بسكون الياء معرب كسنّي.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الفهرست: ۱۲۸، تاريخ العلماء النحويين: ٢٥-٢٦. تاريخ بغداد: ١١/ ٢١٠. دمية القصر: ١/١٨١/ ١٥٥٠ الإنساب: ٢/١٠٠ نزهة الالباء: ١٤٢ دمية القصر: ٢٤٨ الماء ١٤٨٠ الإكمال: ٢/٥٥٠ الأنساب: ٢/١٠١ نزهة الالباء: ١٤٢ وفيات ٢٤٦. المنتظم: ١/٢٦٠ عجم الأدباء: ١/٥٥٠ - ١٦٠ إنباه الرواة: ٢/٥٣٠ - ١٤٠ وفيات الأعيان: ٢/٢٦٦ - ١٤٨ تاريخ الإسلام (وفيات ٢٨٠ - ١٠٠) ١٧٠ - ٢٧١ دول الإسلام: ١/٢٣٠ سير أعلام النبلاء: ١/٧١ - ١٩٠ العبر: ٢/١٨١ الشعور بالعور: ١٦١ - ١٦٨ الوافي: ١/١١٩ سير أعلام النبلاء: ١/٧١ - ١٨١ العبر: ٢/٢٢ مسالك الأبصار: ١/١١٠ شذرات الذهب: ٢/٢٢ - ٢٢٠ البلغة: ٢/٢٠ النجوم الزاهرة: ١/٢٠٠ البغية: ٢/٢٢ شذرات الذهب: ٢/٢٧٢.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> ابن جني النحوي.

<sup>-</sup> الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني.

<sup>-</sup> الدرس الدلالي في خصائص ابن جني.

قال أبو البركات بن الأنباري: كان أبوه مملوكا روميًا لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي الموصلي، وولد أبو الفتح قبل الثلاثين وثلاثمائة، وكان من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بعلم النحو والتصريف، صنف في النحو والتصريف كتبا أبدع فيها، ولم يكن في شيء من علومه أكمل منه في التصريف، ولم يتكلم أحد أحسن ولا أدق من كلامه في التصريف.

اجتاز أبو علي الفارسي بالموصل فمر بالجامع وأبو الفتح يقرئ النحو وهو شاب، فسأله أبو علي مسألة في التصريف، فقصر فيها أبو الفتح، فقال: زُبُبتَ قبل أن تُحَصر م، فلزمه من يومئذ مدة أربعين سنة، واعتنى بالتصريف، ولما مات أبو علي تصدر أبن جني مكانه ببغداد. وأخذ عنه الثمانيني، وعبد السلام البصري، وأبو الحسن السمسمي المسلم البصوري المسلم البصوري المسلام البصوري المسلم المسمسمي السمسمي المسمسمي المسمي المسمسمي المسمي المسمسمي المسمور المسمسمي المسمور الم

وتوفي يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمانة، وخلّف من الأولاد عليا وعاليا والعلاء، وكلّهم أدباء فضلاء قد خرّجهم والدهم وسمَعُهم وحسنن خطوطهم. ومن تصانيفه: الخصائص. سرّ الصناعة. شرح تصريف المازنيّ. شرح أشعار هُذَيل مما أغفله السُكريّ. شرح مستغلق الحماسة واشتقاق أسماء شعرائها. شرح المقصور والمدود لابن السكّيت. تعاقب العربية. شرح ديوان المتنبي، كبير. شرح أخر صغير. مختصر التصريف. مختصر العروض والقوافي والحروف المهموزة. كتاب في اسم المفعول المعتل العين من الثلاثيّ. شرح المذكر والمؤنث لابن السكّيت. تأييد التذكرة لأبي علي. محاسن العربية. النوادر المتعة في العربية. الخاطريات. المحتسب في تعليل القراءات الشاذة. شرح أرجوزة أبي نواس. تفسير العلويات، وهي أربع قصائد للشريف الرضيّ. كتاب البشري والظفر، في شرح بيت واحد من شعر عضد الدولة، وهو:

 رسالة في مدد الأصوات ومقادير المدات. المذكر والمؤنث. المنتصف. مقدمات أبواب التصريف. النقض على ابن وكيع شعر المتنبي وتخطئته. المغرب في شرح القوافي. الفصل بين الكلام الخاص والكلام العام. الوقف والابتداء. الفرق. المعاني المجردة. الفائق. الخطب. مختار الأراجيز. ذا القد. شرح الفصيح. الكافي في القوافي. التنبيه في إعراب الحماسة. المهذب. التبصرة.

قال السلفي في معجم السفر (۱): سمعت أبا عبدالله محمد بن بركات بن هلال النحوي بمصر يقول: سمعت نصر بن عبد العزيز بن نوح المقرئ يقول: سمعت أبا الحسن علي بن عبيدالله السمسماني اللغوي ببغداد يقول: قدم أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي الموصل فقعد إلى عثمان بن جني في جامعها، وهو يدرس النحو، وكان ابن جني خطيبا في علمه، فلما فرغ من تدريسه، وقام أصحابه، قال لأبي علي، ولم يعرفه، كيف رأيت مجلسنا؟ فقال: تزببت حصرماً. فقال: ما يقول لي هذا ولا أبو علي الفارسي. فقال: أنا أبو علي، أخطأت في كذا وفي كذا. فقام وجلس بين يديه، ولزم القراءة عليه، ولم يدرس حتى مات أبو علي.

ووجد بخط ابن جني على ظهر كتاب المحتسب في على القراءات الشاذة: أخبرني بعض من يعتادني للقراءة علي والأخذ عني، قال: رأيتك في منامي جالسا في مجلس لك على حال كذا، وبصورة كذا، وذكر من الجلسة والشارة جميلا، وإذا رجل له رواء ومنظر وقدر قد أتاك، فحين رأيته أعظمت مورده، وأسرعت القيام له، فجلس في صدر مجلسك، وقال لك: أجلس في فجلست، فقال: كذا ثم قال لك: أتمم كتاب الشواذ الذي عملته، فإنّه كتاب يصل إلينا. ثم نهض، فلما ولى سئلت بعض من كان معه عنه، فقال: علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ذكر هذا الرائي هذه الرؤيا لي، وقد بقيت من نواحي هذا الكتاب أميكنات تحتاج إلى معاودة نظر، وأنا أفرغ منها، وبعده ملحق في الحاشية بخطة أيضا، ثم عاودتها، فصححت بلطف الله ومشيئته.

<sup>(</sup>١) لم أجد الرواية في المطبوع من معجم السفر وإن كانت الرواية مشهورة.

ولما مات أبو الفتح رثاه الشريف الرضي بقصيدة عدِتها تسعة وخمسون بيتا<sup>(١)</sup>، منها<sup>(٢)</sup>:

لتبكِ أبا الفتح العيونُ بدمعها إذا هبُ من تلك الغليلُ بدامع طوى منه بطنُ الأرض ما تستعيده مصضى طيّبُ الأردان يأرجُ ذكرُه وما احتاج بُردا غير بُرد عفافه تروق مصاء الودّ بيني وبينه سيقاك وهل يستقيك إلا تعلّة من المنن حمصام إذ التج لجّة وما فرحي إن جاورتك حديقةً

والسننا من قبلها (۱) بالمناطق تسرع من هذا الغمام (٤) بناطق على الدهر منشورا بطون المهارق كريح (٥) الصبا تندى لعرنين ناشق ولا عرف طيب غير تلك الخلائق وطاح القذى عن بلبل الطعن رائق لغير الردى مطر الغيوم الروائق (١) اضاءت تواليه زناد البوارق وقبرك مملو، بغر الحدائق

وقال ياقوت في معجمه: ذكره أبو الحسن علي بن الحسن الباخرزي في دمية القصر، فقال: ليس لأحد من أهل الأدب في فتح المقفلات وشرح المشكلات ما له، ولا سيما في علم الإعراب، فقد وقع عليها من ثمرة الغراب، ومن تأمل مصنفاته وقف على بعض صفاته، فوربي إنه كشف الغطاء عن شعره، وما كنت أعلم أنه ينظم القريض أو يسيغ ذلك الجريض حتى قرأت له مرثيته في المتنبي، أولها:

غاض القريضُ وأودت نضرةُ الأدبِ وصوّحتْ بعد ريَّ دوحةُ الكتب

<sup>(</sup>١) عدد أبيات القصيدة في المطبوع من ديوان الشريف الرضي ثمان وخمسون بيتاً. انظر ديوانه: ٢/٩٥-٦٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان الشريف الرضى: ١١/٢-٦٢.

<sup>(</sup>٣) في المصدر نفسه: من بعدها. انظر: ٦١/٢.

<sup>(</sup>٤) في المصدر نفسه: الغرام. انظر: ٦١/٢.

<sup>(</sup>٥) في المصدر نفسه: أريج. انظر: ٦١/٢.

<sup>(</sup>٦) في المصدر نفسه: قطر الغمام الدوافق. انظر: ٦٢/٢.

سُلِبْتَ ثوبَ بهاءٍ كنتَ تلبسه ما زلتَ تصحبُ في الجلي إذا انشعبتُ وقد حلبت لعمري الدهر أشطره من للهواجل يُحيى مَيْتَ أرسمها قبًاء خوصاء محمود عُلالتها أم من لبيض الظبا توكافهن دمٌ أم للجحافل يُذكى جمر جاحمها أم للمحافل إذ تبدو ليعمرها أم للصواهل محمرًا سرابلها أم للمناهل والظلماء عاطفةً(١) أم للقساطل تعتمُّ الحزونُ بها أم للملوك تحليها وتلبسها نابت وسـادي أطراب تؤرقني عمرت خدن الساعي غير مضطهد فاذهب عليك سلامُ المجد ما قلقت ،

لما تُخُطُّفت بالخطيِّة السُّلُب قلبا جميعا وعزما غير منشعب تمطو بهممة لا وان ولا نصب بكل جائلة التصدير والحقب تنبو عريكتها بالحلس والقتب أم من لسمر القنا والزُّغف واليلب حتى يقر بها من جاحم اللهب بالنظم والنشر والأمشال والخطب من بعد ما غبرت معروفة الشهب بواصل الكر بين الورد والقرب أم من لضغم الهزبر الضيغم الحرب حتى تمايس في أبرادها القُشُب لما غدوت لقى في قبضة النُّوب كالنصل لم يدنس يوما ولم يُعَب خوص الركائب بالأكوار والشعب

وحدث أبو الحسن الطرائفي، قال: كان أبو الفتح عثمان بن جني يحضر بحلب عند المتنبي كبيرا، ويناظره في شيء من النحو من غير أن يقرأ عليه شيئا من شعره أنفة وإكباراً لنفسه، وكان المتنبي يقول في أبي الفتح: هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس.

وسئل المتنبي بشيراز عن قوله:

له ياءي حروف أنيسيان

<sup>(</sup>١) في دمية القصر: عاكفة. انظر: ١٤٨٤/٢.

فقال: لو كان صديقنا أبو الفتح بن جني حاضرا لفسره. قال ياقوت: ومن كتاب سر السرور لأبي الفتح بن جني:

> رأيتُ محاسنَ ضحْك الربيع وقد ضَحك الشيبُ في لتي أأشربُ في الكأسِ كلا وحاشا وأنشد له:

> تَحَبِّبْ أو تدرُعْ أو تقبِّا (۱) أخذت ببعض حبِّك كلُّ قلبي

أطال عليها بكاء السحابِ فلِم لا أُبكِي ربيع الشهابِ لأبصره في صفاء الشرابِ

فلل والله لا أزداد حسبسا

قرأت بخط أبي على الصابئ ولأبي نصر بشر بن هارون في ابن جني النحوي، وقد جرى بينه وبينه في معنى شيطان يُقال إنه يظهر بالراية، اسمُه العُدار، وإذا لقي إنسانا وطئه، فقال له ابن جني: بودِّك لو لقيك، فإنّه كان لأمنيتك، فقال أبو نصر:

زعصت أنَّ العُصدار خصدني و عصصرٌ من الجنَّ أنتَ أولى ب فصصالجنُّ جنَّ ونحنُ إنسٌ ش ونحنُ من طينة خُلِقنا العصرُ والعارُ فصيك تَمَا و

وليس خسدنا لي العسدارُ به وفيهم لك افتخارُ به وفيهم لك افتخارُ شستنانُ هذان يا حسمارُ خليق الجن منه نارُ والعسور التام والعسوارُ

ونقل من خطّ أبي الفتح بن جني خطبة نكاح من إنشائه: الصمدُ لله فاطر السماوات والأرض، ومالك الإبرام والنقض، ذي العزّة والعلاء، والعظمة والكبرياء، مبتدع الخلق على غير مثال، والمشهود بحقيقته في كلّ حال، الذي ملأت حكمته القلوب نورا، فاستودع علم الأشياء كتابا مسطورا، وأشرق في غياهب الشبه خصائص نعوته، واغترقت أرجاء الفكر بسطة ملكوته. أحمده حمد معترف بجزيل نعمه، وأخاطبه ملتبسا

<sup>(</sup>١) أي أنّه لبس القباء.

بسبني قسمه، وأعاطيه، وأؤمن به في السرِّ والعلن، وأستدفعُ بقدرته ملمَّات الزمن، وأستعينه على نوازل الأمور، وأداراه في نحر كلِّ محذور، وأشهد شهادة تخضع لعلوها السماوات وما أظلَّت، وتعجز عن حملها الأرضون وما أقلَّت، إنَّه مالك يوم البعث والمعاد، والقائم على كلِّ شبىء بالمرصاد، وأن لا معبود سبواه، ولا إله إلا هو، وأنُّ محمداً (عَيْنَ ) وبجل وكرُّم عبدُه المنتخب، وحجته على العجم والعرب، ابتعثه بالحقِّ إلى أوليائه ضياءً لامعا، وعلى المرُّاق من أعدائه شهابا ساطعا، فابتذل في ذات الله نفسه وجهدها، وانتحى بمناهج الرشد وقصدها مستسهلا ما يراه الأنام صعبا، ومستخصبا ما يدعونه بينهم جدبا، ينافس أهلُ الكفر والنفاق، ويمارس البغاة أُولى الشقاق بقلب غير مذهول، وعزم غير مفلول، يستنجز الله صادق وعده، ويسعى في خلود الحقِّ من بعده إلى أن وطُّدَ بواني الدين وأرساها، وشاد شُرفَ الإيمان وأسماها، فصرم مدته التي أوتيها في طاعة الله موفّقا حميدا، ثم انكفأ إلى خالقه مفتونا به فقيداً (عَيْقِين ) ومضى في الظلام برق أو نبض في الأنام عرق، وعلى الخيرة المصطَّفَين من أله، والمعيدين لشرف فعاله، وإنُّ مما أفرط الله به في سابق حكمه، وأجرى بمكنونه قلم علمه، ليضم بوقوعه متباين الشمل، ويزم به شارد الفرع إلى الأصل، أنُّ فلان بنَّ فلان، وهو كما يعلم من حضر، من ذوي الستر وصدق المختبر، مسجوح الخليقة، مأمون الطريقة، متمسك بعصام الدين، أخذ بسننة المسلمين، خُطَبَ للأمر المحموم، والقدر المحتوم من فلان بن فلان الظاهر العدالة والعفاف، أهل المرَّ وحسن الكفالة والكفاف، عقيلتُه فلانة بنت فلان خيرة نسائها، وصفوة أبائها في زكاء منصبها، وطيب مركبها، وقد بذل لها من الصداق كذا وكذا، فليشهد على ذلك أهل مجلسنا، وكفى بالله شهيدا -تمُّ تقريرهما- ثمَّ يقال: لاءمَ الله بين كلمتَيكما، وأجم بالحسنى بينكما، وخار لكما فيما قضى، ولا ابتزُكما صالح ما كسا، وهو حسبنا وكفي.

قرأت بخطِّ الشيخ أبي منصور موهوب بن الخضر الجواليقي رحمه الله: أنشدنا

الشيخ الإمام أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي، قال: أنشدنا عالي بن عثمان بن جنى، قال: أنشدنى أبى لنفسه:

منيف مـــرانب الحــسب عـــقــائل عُــقلة الإرب به العلمـــاء م العـــرب ب عن اســرارها الغُـيب إلى صُعُد إلى صَعَبِ بضيض رواشح الثعب رُ منها من حمى الحجب وإن خـــفــيت سنا لهب غِـــزالَ الخُـــرُدِ العُــرب للطف الفكر في لعب عليـــه مــاءةُ الذهـُب بغلظة كلِّ منتـــجبِ أصــول وطُد رُتب ســمـا فـرعـا على الرتب بليل برزةُ الشــــهب واشي ثرة السحب وطـورا مـن ذرى طُـنـب فــعـد عن القنا السلُّب طــوال الــدهــر فــى تــعــب فــــقلْ في هافـــة لُغب سببقت وأوطأوا عقبي

وحلو شـــمانل الأدب أخى فــخــر مــفــاخـــرهُ له كلف بما كلفت يبيت يفاتش الأنقا فـــمن جَــدد إلى جَلَد ويسرب في معانيها ويف رع فكره الأبكا فيبرزها كأن بها يغـــازل من تأمُّلهــا يجد بها وتحسبه سلباطة ملذهب سكبت ورقًة ماخد شهدت وطردا للفروع على إذا مــا انحطَ غـائرها قــــاسـا مــثلُ مـا وقــدت والفا مهدنَّبة الحـ فطورا من ذرى عسلم إذا حــازت لنا سَلَبــا تركت مـــسـاجلي أدبي إذا أجـــروا إلى أمـــد وإن رامــوا مــبـادهتى

نزيلُ أخـــابث التَــرب خصفيض الخصد ذو حصدب ضعيفُ معاقدِ السببِ تقــاسُ بشــعلة الذّنب ومــــا أولاه مـن أرب فـــوفـــقنى وأحـــسن بى ونسولسنسى ونسوه بسى واعــــلانـي وارغـم بـي وقل لسهن يا بابسى برفل جــــدُ منســـحب فعملمي في الورى نسببي قـــروم ســادة نُجب أرم الدهر ذو الخطب كفي شرفا دعاء نبي كــــفــانى ذاك من نشب محجد الورد والقصرب يضاوي الشمس من كثب أقامت خير ما عقب لنيل الغـاي من كـثب ويخروق أطرق الركب هفت خــفاقــة العــذب على الأيام والحسسقب على الأجـــفــان من حـــدب

وكسييف يروم منزلتي وهل يسمسو لفسارعستي وهل ينتساط بي سسبسبا أغُرة وجه سابقها شكرت الله نعصمته زكت عندى صنائعــــه تخـــولني وخــولني وأخُــرُ من يقــادمني فـــــــا بأبي منائدُـــه ضفون على عطف عُسلاً ف\_\_\_إن أص\_بح بلا نسب عسلسى أنسى أؤول إلسى قياصرة إذا نطقوا أولاك دعـــا النبى لهم وإمــا فـاتنى نشب وإن أركب مطا سلط فانى مكلد خلفا إذا لم يبقَ لي عــــقبُ موشحة مرشحة يصم صدى الحسود لها إذا اهتىزت كنائنها أزول وذك\_\_\_\_\_رها باق تناقلها الرواة لها

ملوك العسجم والعسرب إلى مُصحصتن إلى طَرِبِ بهاء الدولة اقستسربي وعند البه مطلبي وم ت جهي ومنقلبي وما راعسيت من قسربي ومحتالي ومضطربي نحــور أوابد النّوب لمواتي بعضها سببي ے مـــان نُدُب نــزتُ بــك بــطـنــة الــكــلِــبِ وخالطت الأماثل بي مصعصاطف تائه حصرب أواخر نزقة العجب ومن مسئلی وحسسبك بی وادنانسي ورحسب بسي ووستطنى وصــــدر بى فسشق بطوارق العسقب ـرِ جـــارحــا حــســـبى كراهته شفا الوصب

يدلُّ على نيَّة فـاسـده خـشـيت على عـينى الواحـده

فـــــيــــرتع في أزاهرها فـــمن مُــغن إلى مُـدن كفاها أن يقول لها إلى المصيدر غدداً له ظهرى ومسعستملى فصقل للغصامطي نعصمي وتشميرى وتنشئتي ونه ضبى عنك أطعن في ورفـــعي من رذائلك الــ ولولا أنت كحصان أديا ألما أنْ أشميرتُ وإن وأكـــرمك الأكـــابرلي ورفّــــعت الـذلاذل عـن وأنسب الأوائل بال وقلت: أنا وأين أنا وقــــال لي الوزير: هنا وقـــدُمنى ولقُــمنى أسات جسوار عارفتي ولحكن الدواء عسلسي ومن شعر ابن جني:

صـــدودك عني ولا ذنب لي في في الله في

ولولا مخافة أن لا أراك لما كان في تركها فائده

قال أبو البركات بن الأنباريِّ: وإنَّما قال: خشيت على عيني الواحدة، لأنَّه كان أعور .

وقال: أورد له أبو إسحاق الحصري في كتاب النورين: وقال بعض أهل العصر، وهو أبو الفتح عثمان بن جني النحوي:

حكى الوحشيُّ مقلتَهُ دَ فاستكساهُ حُلُتَهُ نَ فاستستهداه زهرتَهُ عَ فاختلسته نكهتَهُ غـــزالٌ غــيـــرُ وحــشيّ رآه الــوردُ يــجــنــي الــور وشمُ بأنفــــه الريحـــا وذاقت ريحـه الصـهــبـا

## \*[۲٦]

#### حفص

ابن عمر بن عبد العزيز بن صُهيب ويُقال صُهبان الأزدي الدوري البغدادي المقرئ النحوي أبو عمر. المقرئ النحوي أبو عمر.

قال في الداني في طبقات القراء: أخذ القراءة عرضا وسماعا عن إسماعيل بن جعفر، سمع منه كتاب حروف المدينة عن جمعة وعن سليم بن علي بن حمزة، وعن الكسائي عن نفسه، وعن أبي بكر بن عاصم، وعن جمعة بن القاسم عن أصحابه، وعن

<sup>[\*]</sup> الثقات: ٨/ ٢٠٠٠. تاريخ بغداد: ٨/ ١٩٩٠ - ٢٠٠٠. المنتظم: ٢/ ٣٤٢. معجم الأدباء: ٣/ ١١٨٠ - ١١٨١. تهذيب الكمال: ٧/ ٣٤٠ - ٣٠٠. تاريخ الإسلام (وفيات ٢٤١ - ٢٥٠) ٢٤٩ - ٢٥١. سير أعلام النبلاء: ١١/ ١٥١ - ٥٤٣ . العبر: ١/ ١٥٠١. معرفة القراء الكبار: ١٩١/ ١٩٢ - ١٩٠١. المغني في الضعفاء: ١/ ١٩٠٠ عيون التواريخ (وفيات ٣٤٦) ٣٦٣. الوافي: ٣/ ١٥٠. غاية النهاية: ١/ ٢٥٥ - ٢٥٠٠. لسان الميزان: ٧/ ٢٥٠. شذرات الذهب: ٢/ ٢٤٧.

اليزيدي عن أبي عمرو، وسمع أبا إسماعيل المؤدب، وأحمد بن حنبل، ومزيد بن هارون، وعبد المؤدب بن عطاء، وعرض على عثمان الوقاصي حروف الزهري عن الزهري.

إمامٌ في القراءة ثقة مشهور ثبت، وهو منسوب إلى الدور موضع ببغداد، روى القراءة عنه عرضا وسماعا ابنه محمد، وأحمد بن يزيد الحلواني، والحسن بن عبد الوهاب الوراق، والحسن بن الحسين الصواف، والحسن بن علي العلاف، وعبد الرحمن بن عبدوس، وأحمد بن فرج، وعياش بن محمد، ومحمد بن أحمد البرمكي، وإسماعيل بن يونس، وجعفر بن محمد بن أسد، وهارون بن عبدالله المزوق، وإسماعيل بن أحمد الرقي، والقاسم بن عبد الوارث، وجعفر بن عبدالله بن الصباح، وعلي بن سليمان، وسعيد بن عبد الرحيم، والفضل بن شاذان، وعصام بن منصور، وجعفر بن محمد الرافقي، ومحمد بن حمدون القطيفي، محمد بن محمد الباهلي، ومحمد بن حماد التستري، وعثمان بن خُرزاد، وصالح بن يعقوب، وغير هؤلاء.

وسمع منه عبدالله بن أحمد بن حنبل، وسئل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: صدوق، مات في حدود ستة خمسين ومائتين.

وقال الذهبيّ: شيخ المقرئين بالعراق، ثقة في جميع ما يرويه، صنف كتابا في القراءات، ويُقال: إنّه كان أوّل من جمع القراءات وألّفها، قرأ أيضا على شجاع بن أبي نصر، وسمع الحروف من أبي بكر بن عياش، وحدّث أيضا عن سفيان بن عيينة، وأبي معاوية الضرير، وإسماعيل بن عياش، ومحمد بن مروان السُّدّيّ حتى إنّه روى عن أحمد بن حنبل وروى عنه، وطال عمره وقُصد من الآفاق، وازدحم عليه الحُذُاق لعلو سنت وسعة علمه، وحدّث عنه ابن ماجة في سننه، وأبو زرعة الرازيّ، وحاجب بن أركين، ومحمد بن حامد خال ولد السنّي، وخلق كثير، وذهب بصره أخر عمره، مات سنة ستّ وأربعين ومائتين.

وقال المُزيّ في تهذيب الكمال، روى عن أبي إسماعيل إبراهيم بن سليمان المؤدب، وإبراهيم بن محمد بن أبى يحيى، وأحمد بن إسحاق الحضرميّ، وأحمد بن حنبل وهو

من أقرانه، وإسماعيل بن جعفر المدني، وإسماعيل بن عياش، وبشير بن زاذان، وحجاج بن محمد المصيصي، والحسين بن محمد المروذي، وأبي عمارة حمزة بن القاسم، وزيد بن الحباب، وسريح بن يونس وهو من أقرانه، وسفيان بن عيينة، وأبي الربيع سليمان بن داود الزهراني، وسنيد بن داود المصيصي، وأبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وعثامة بن أوس الأزدي، وعثمان بن عبد الرحمن القرشي الوقاصي، وعلي بن حمزة الكسائي المقرئ، وعلي بن قدامة، وعلي بن مسلم بن الهيثم الهاشمي، وعمار بن مُضر أبي ياسر، وعمر بن سعيد الدمشقي، وعمرو بن جُميع البصري قاضي حلوان، وعمرو بن مجمع الكندي، وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير، ومحمد بن سعدان المقرئ، ومحمد بن عنبسة، ومحمد بن مروان السندي الصغير، ومحمد بن يزيد الأنطاكي، ومروان بن معاوية الفزاري، وأبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، ونصر بن علي الجهضمي وهو من أقرانه، وهارون بن معروف، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن أبي بكير، ويحيى بن سعيد الأموي، وأبي تُميلة يحيى بن واضح، وأبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي ويزيد بن هارون.

روى عنه ابن ماجة، وأحمد بن فرج بن جبريل المقرئ، وإسحاق بن الحسن الحربي، وجعفر بن عبدالله بن الصباح، وحاجب بن أركين الفرغاني، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وأبو زرعة عبيدالله بن عبد الكريم الرازي، وعلي بن إبراهيم الأهوازي، وعلي بن سليم بن إسحاق المقرئ، وعثمان بن شيبة النميري، والفضل بن شاذان، والقاسم بن فورك الثقفي الأصبهاني، ومحمد بن إبراهيم البرثي، ومحمد بن أحمد بن يزيد النرسي البغدادي، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، ومحمد بن حامد بن السري البغدادي خال ولد السني، ومحمد بن واصل المقرئ، وأبو بكر بن العلاف الشاعر.

قال الخطيب: قرأ القرآن على جماعة من الأكابر، منهم إسماعيل بن جعفر المدني، وشجاع بن أبي نصر الخراساني، [وسلّيم بن عيسى](١) والكسائي، ومال إلى

<sup>(</sup>١) زيادة من تهذيب الكمال. انظر: ٣٧/٧.

الكسائي من بينهم، وكان يقرئ بقراءته واشتُهر بها.

قال أبو القاسم البغوي: مات في شوال سنة ستً وأربعين ومائتين. وقال حاجب بن أركين وأبو حاتم بن حبًان: مات سنة ثمانٍ وأربعين (١).

# \*[YV]

#### أبو حاتم

سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم، وقال الزبيدي بدل القاسم: ابن يزيد، الخُشني (۲) السجستاني.

قال الكمال بن الأنباري في نزهة الألباء: كان عالما ثقة قيما بعلم اللغة والشعر، أخذ عن أبي زيد، وأبي عبيدة، والأصمعي، وأخذ عنه ابن دريد وغيره.

قال المبرد: سمعتُ أبا حاتم يقول: قرأت كتاب سيبويه على الأخفش مرتين، وكان حسن العلم بالعروض وإخراج المعمنى وقول الشعر الجيد، ولكن لم يكن بالحاذق في النحو، وكان إذا التقى هو والمازني تشاغل أو بادر خوفا أن يساله المازني عن النحو.

<sup>(</sup>١) قال الذهبي: «وغلط من قال: سنة ثمان وأربعين» . انظر: معرفة القراء الكبار: ١٩٢/١.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: مراتب النحويين: ١٠٠-١٣٢. الثقات: ١٩٣٨. أخبار النحويين البصريين: ١٠-٩٢. طبقات النحويين واللغويين: ١٤-٩٦. نور القبس: ٢٢-٢٠. الفهرست: ١٩-٦٩. تاريخ العلماء النحويين: ٢٧-٤٠. الأنساب: ٢/٢٦٦. نزهة الألباء: ١٤٠-١٤٨. معجم الأدباء: ٣/١٥-١٤٨. إنباء الرواة: ٢/٨٥-١٤. وفيات الأعيان: ٢٠/٣٤-٣٤. تهذيب الكمال: ٢/١/٢٠-٢٠٩. إشارة التعيين: ١٢٧-١٢٨. سير أعلام النبلاء: ٢/٨٢٠-٢٠٠. معرفة القراء الكبار: ١/٩-٢٠-٢١. الكاشف: ١/٠٧٤. تاريخ الإسلام: وفيات (٢٥-٢١٠): ٢١٦-١٢١. العبر: ١/٨٥٣. مسالك الأبصار: ٧/٨٠-٢٩. عيون التواريخ: ١٨٤-٢٤. الوافي: ٢١/١١-١٠١. البلغة: ١/٨٥٣. البلغة: ١/٨٥٣. البلغة: ١/٨٥٣.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> ابو حاتم السجستاني الراوية.

<sup>(</sup>٢) في طبقات النحويين واللغويين: الجُشميّ. انظر: ٩٤.

قال المبرد: حضرت السجستاني وأنا حدثُ، فرأيت في حلقته بعض ما ينبغي أن تُهجَر حلقته، فتركته مدة، ثم صرت إليه، وعميت عليه بيتا لهارون الرشيد، وكان يجيد استخراج المعمّى، فأجابني:

أيا حسن الوجه قد جئتنا بداهية عجب في رجب في رجب في رجب في رجب في مثل الشُهب في مثل الشُهب في عن أبي حاتم قال: قرأت على الأصمعي في جيمية العجاج:

جاباً ترى بكيته (۱) مسحجا

فقال: هذا لا يكون. فقلت: أخبرني به من سمعه من فلق في روايته. عنى أبا زيد الأنصاري. فقال: هذا لا يكون. فقلت: فقد قال جرير:

#### ألم تعلم مسرحي القوافي

أي تسريحي، فكأنه أراد أن يدفعه ، فقلت له: قد قال الله تعالى: ﴿ومزَّقناهم كلُّ مُمّزُقٍ﴾ [سورة سبأ، الآية: ١٩].

وكان أبو حاتم كثير التصانيف في اللغة، وصنّف في النحو والقراءة، وتوفي سنة خمسين، وقيل في رجب سنة خمس وخمسين ومائتين. انتهى كلام الكمال.

وقال ابن النجار في تاريخ بغداد: أبو حاتم السجستاني من ساكني البصرة، كان إماما في علوم القرآن واللغة والشعر، قرأ كتاب سيبويه على الأخفش، وروى عن أبي زيد الأنصاري، وأبي عبيدة، والأصمعي، وعمرو بن كركرة النميري، وأبي جابر محمد بن عبد اللك، وشيبان بن فروخ، وأبي عبد الرحمن المقرئ، وروح بن عبادة.

روی عنه یحیی بن محمد بن صاعد، وأبو بكر بن درید، وغیرهما.

قال أبو حاتم: قدمت بغداد، فلما خرجت من السفينة لقيني جماعة من أصحابي،

<sup>(</sup>١) في نزهة الألباء: تليله: انظر: ١٤٧.

فدخلنا مسجدا لأسالهم عن أخبارهم، وطال جلوسنا، فسألني بعضهم عن قول الله تعالى: ﴿قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً﴾ [سورة التحريم، الآية: ٦] ما تقول للواحد؟ قلت: قِ. قال: فالاثنين؟ قلت: قيا. قال: فالجماعة؟ قلت: قُوا. قال: فاجمع لي أمرك للواحد وللاثنين وللجماعة في لفظ واحد. قلت: ق قيا قُوا. قال، وفي ناحية المسجد رجل جالس معه قماش، فقال لأحدنا: احفظ ثيابي حتى أعود إليكم. فمضى إلى صاحب الشرطة على الجسر، فقال: إنّي قد ظفرت بقوم زنادقة قرأوا القرآن على صياح الديك، فما شعرنا حتى هجم علينا الأعوان والشرطة، فأخذونا وأحضرونا مجلس صاحب الشرطة، فسألنا، فتعرفت أنا إليه، وأعلمته ما سئلت عنه، وكيف كان السبب، واجتمع خلق من خلق الله ينظرون ما يكون منه فينا، فعَنْفني وعذلني، وقال: مثلك يطلق لسانه عند العامة بمثل هذا؟ فعمد إلى أصحابي فضربهم عشرة عشرة، وفرق الجماعة، وقال لنا: لا تعودوا لشيء من ذلك.

قال ابن النجّار: ولعلّ هذه الحادثة حملته على أن عاد سريعا إلى البصرة، ولم يعلم به أهل بغداد، فيأخذوا عنه.

وقال المبرد: لو قدم أبو حاتم بغداد ما قام له أحد لتصرفه في العلوم وكثرة سماعه وكتبه.

وقال المرزباني: أخبرنا أبو بكر الجرجاني حدثنا محمد بن يزيد النحوي قال: كان أبو حاتم يؤم الناس بالمسجد الجامع بالبصرة، ويقرأ الكتب على المنبر، وكان حسن الصوت جهيره حافظا للقرآن عالما بالقراءات والتفسير والغريب والشعر والمعاني، وكان أحسن الناس علما بالعروض واستخراج المعمى، وكان يعد من الشعراء المتوسطين، وكان جَمّاعة للكتب حتى إنّه لم يكن بالبصرة مثل كتبه، وكان تاركا للنحو بعد عنايته به حتى كأنّه نسيه، وكان يُعنى باللغة، وله في النحو كتب طوال ومختصرات وكتب كثيرة في الغريب، ولم يكن حاذقا بالنحو، وكان يتّجر بالكتب ويجمعها وينسخها بخطّه للناس.

وقال المرزباني: أخبرني الصولي حدثني عبد الواحد بن العباس الهاشمي، قال: اجتمع المازني وأبو حاتم عند جعفر بن القاسم، فتناظرا، فعلاه المازني في النحو، وعلاه أبو حاتم في الشعر واللغة. وأخبرني محمد بن يحيى حدثني محمد بن الحسن الثقفي، قال: كان أهل البصرة يقولون: انتهى علم البصرة إلى أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي. وانتهت علوم هؤلاء وغيرهم إلى أبي حاتم السجستاني، وكان الناس إذا شكوا في رواية العلماء صاروا إليه، فلاذوا بعلمه وكتبه.

وقال المرزباني: قال عبدالله بن جعفر أخبرني إبراهيم بن أحمد العضاري القاضي، قال: سمعت أبي يقول: لأهل البصرة أربعة كُتب يفخرون بها على أهل الأرض: كتاب العين للخليل، وكتاب النحو لسيبويه، وكتاب الحيوان للجاحظ، وكتاب أبي حاتم في القراءات.

وكان الأصمعيّ يُجِلُّ أبا حاتم ويقوم له إذا حضره ويعانقه ويصدره، فلاموه على ذلك، فقال: إنَّما أجلّه لعلمه بالقرآن.

وقال الأصمعيّ: ما رأيت أحداً أعلم بالقرآن من أبي حاتم.

وقال أبو سعيد السُّكريَّ: قرئ كتاب أبي حاتم في المذكّر والمؤنّث على المازنيَّ، فقال: ما ظننت أنَّ هذا العجميَّ يُحسن أن يصنَّفَ مثل هذا الكتاب، وتعجُّب منه.

وذكر محمد المهلبيّ أنّ والد أبي حاتم وعمّه خلّفا له مائة الف دينار عينا، ثم الضبّياع والمنازل، فأنفقها في طلب العلم والعلماء.

وقال المرزبانيّ: أخبرني محمد بن يحيى قال كنّا عند أبي الحسن العودي، فذُكر أبو حاتم، فطُعنَ عليه بالمُرد، فضرب وجهه وقال: كان أبو حاتم يتصدّق كلّ يوم بدينار حتى مات، ويختم القرآن كلّ جمعة، ولما مات أبو حاتم تلفت من كتبه أربعة عشر ألف دينار، وما مات حتى قارب التسعين. قال المبرّد: كان صادق الرواية، وعليه اعتمد ابن دُريد في اللغة.

ومن شعره أسنده ابن النجّار:

وإذا رجاك أخُ فصدد ق ظنه إن الكريم أخو الكرام وجدتهم وعليك بالدمث القليل خلاف إن الثقيل فراحة

واستحي نفسك أن يخيب رجاؤهُ وترى اللئيم لئيمة قرناؤهُ حسسن المودة يستحب إباؤه ومن العناء حديثه ولقاؤه

وقال أحمد بن سيًار: كان يجوز بأبي حاتم السجستاني غلام من بختكان، وكان وضيء الوجه حسن القد، وكان أبو حاتم يسارقه النظر ذاهبا، فعمد الغلام إلى رقعة فكتب فيها:

أنا يا عم من صني قسة ربي وأرى طرفك المع ذب نحوي فابد لي بالضمير إن كنت صبًا

ليس لي في القبيل في الحسن ثاني كلما جُرت شهرة أن يراني كي تنال المنى من البختكاني

ودفع الرقعة إلى أبي حاتم فقرأها، وأمر من كتب على ظهرها:

مين ما بي وإن خفاه لساني غمير أنّي متميّم بالحسان سنن فسسق بحامل القران

ليس يخفى عليك يا قرة العائنا عف الضمير عن كل سوء لا تظنّن بي فسوقا فما يد

وقال الصوليّ: حدثني محمد بن سعيد وأبو على الغياثيّ قالا: كنّا عند أبي حاتم السجستانيّ، فقال له رجل: أنشدْنا شعرك الذي سمعنا به:

لو أرادوا عـــفـافنا نقَبوا وجهك الحسسن

فقال له: هذا يحسن مع أدنى العقود، فأمّا مع أعلاها فلا. فلم نفهم ما قال له، فسائناه، فقال: هذا يحسن مع العشرين والثلاثين ولا يحسن مع السبعين والثمانين.

ومن شعره:

جزاك عفوي على الذنوب فقد أنشد يوما أكونه غضبا

أمنت عند الذنوب إعـــراضي عليك فـالقلب ضـاحكٌ راضي حكُمك في سفك مهجتي ماضي يوما إذا كان خصمه القاضي أنتَ أمييرٌ علي محتكم والمرء لا يرتجى النجاح له

هذا ما أورده ابن النجار في ترجمته.

قال أبو الطيب: كان أبو حاتم في نهاية الثقة والإتقان والنهوض باللغة والقرآن مع علم واسع بالإعراب أيضا، وكتبه في نهاية الاستقصاء والحسن والبيان، وزعموا أنّه كان يظهر العصبية مع أصحاب الحديث، ويُضمر القول بالعدل، فأخبرنا جعفر بن محمد قال: أخبرنا الحنفي، قال: كنّا عند أبي حاتم، فجاءه رجل من أصحاب الحديث، فقال له يا أبا حاتم: إني سائلك عن ثلاث، وجاعلُ جوابك على طبق أدور به على أصحاب الحديث. فقال: هات. قال: ما معنى قول الله تعالى: ﴿إلا إبليسَ أبى﴾ [سورة البقرة، الآية: ٤] وما الإباء في كلام العرب؟ قال: القدرة على الشيء والترك له من غير عجز. قال: وما معنى قوله تعالى: ﴿وجوه يومَنذ ناضرة إلى ربّها ناظرة﴾ [سورة القيامة، الآية: ٢٢] هل يكون الناظر في كلام العرب بغير معنى الرائي؟ قال: نعم، يكون بمعنى الانتظار، أما سمعت قوله تعالى: ﴿فنَظرة إلى ميسرة﴾ [سورة البقرة، الآية: بمعنى الانتظار، أما سمعت قوله تعالى: ﴿فنَظرة إلى ميسرة﴾ [سورة البقرة، الآية: بمعنى الانتظار، أما شمعت قوله تعالى: ﴿فنَظرة إلى ميسرة﴾ قال فأدنى رأسه منه وقال: بل يلزمنا، ولكنًا نكابر كما أنّ من يبيع السمك يقال له سماك.

وأخبرنا حعفر بن محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن حميد، قال: دخل رجلٌ على أبي حاتم وعلى كتفه صبي، فقال له: يا أبا حاتم، ما تسمّي العرب الرجل إذا كان في فرد رجله خفّ وفي الأخرى نعل؟ قال: لا أدري. قال: صدقت؛ لأنٌ فوق كلّ ذي علم عليم. فقال له:مُخْفَنْعل يا غلام. فضحك أبو حاتم حتى شرق بريقه.

وكان في أبي حاتم دعابة، فأخبرنا جعفر بن محمد أخبرنا علي بن سهل، قال: حضر معنا مجلس أبي حاتم غلام من بني هاشم من أل جعفر بن سليمان أحسن الناس وجها، فقال أبو حاتم:

نصب و اللحم للبرا ثم لامروا البراة إذ لو أرادوا عرف الساف

ة على ذروتي عــــدن ببلغت فـــي عـــهم الرسن بن نقب عـــهم الرسن نقسب في الحسسن بالمالي المالي الما

ورثاه الرياشي، فأنشدنا حمدان بن الحسن الرافعي، أنشدنا سليمان بن الفضل، قال: أنشدنا الرياشي لنفسه يرثي أبا حاتم:

بانت بشاشة أهل العلم والأدب يا سهل كنت كما سمنيت ذا خلق أمست ديارك بعد العلم موحشة من للغريب وللقران نسساله

مذ بان سهل فأمسى غير مقتربِ سهلا بعيدا من الفحشاء والريبِ إن تسالِ العلم لم ينطق ولم تُجبِ إذا تعسوطي مسعناه ولم يغب

وقفت على مجلّد فيه معاني مشكل القرآن، مما سنل عنه المبرّد، جمع بعض تلامذته، فيه: سمعت المبرّد يحدّث عن إسماعيل أنّ ابن السجستاني \_\_يعني أبا حاتم - دخل على جعفر بن سليمان، فساله جعفر عن شي، فأسرع جوابه، فقال جعفر: عهدي بالأخفش في موضعك هذا، وقد سألته عن هذه المسألة، فأطال الفكر، ثم أجابني بهذا الجواب، وأنت أسرعت الجواب. فقال أبو حاتم: إنّ الأخفش قد استحق الرئاسة، فإن أخطأ حُمل عنه، فيجب عليه التثبت، ونحن إن أخطأنا لم يُحمَلُ علينا، فمعنا عجلة الجهل. فاستحسن جعفر ذلك حد الإزراء به على نفسه، وتصويب الأخفش في الأناة والتمهل.

وقال الحافظ جمال الدين المزّي في تهذيب الكمال في ترجمة أبي حاتم: روى عن أبي زيد سعيد بن أوس النحويّ، وعباد بن صهيب، وعبدالله بن رجاء الغدّانيّ، وأبي عبد الرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ، وأبي عامر عبد الملك بن عمرو العقديّ، وعبد الملك بن قريب الأصمعيّ، وعبيد بن عقيل الهلاليّ المقرئ، وأبي رجاء (١) محمد بن عبد الملك

<sup>(</sup>١) في تهذيب الكمال: جابر. انظر: ٢٠٢/١٢.

المكيّ، ومحمد بن عبيدالله العُتبي الأخباريّ، وأبي عبيدة معمر بن المثنى، والهذيل بن إبراهيم الجماني، ووهب بن جرير بن حازم، (ويحيى بن زكريا بن أبي الحواجب الكوفيّ، ويزيد بن هارون، ويعقوب بن إسحاق الحضرميّ المقرئ)(١).

روى عنه أبو داود، والنسائي، وإبراهيم بن حميد الكلابزي النحوي، وإبراهيم بن أبي طالب النيسابوري، وإبراهيم بن مهدي بن عبد الرحمن الأيلي (٢)، وأحمد بن علي بن الجارود الجارودي الأصبهاني، وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، وأبو روق أحمد بن محمد بن الجهم السمري، وبكر بن أحمد بن الفرج الزهري، وحرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي، والحسن بن عليل العنزي، والحسين بن تميم الأصبهاني نزيل الري، وأبو عروبة الحسين بن محمد بن مودود الحراني، وأبو بكر عبدالله بن أبي داود، وعبد الرحمن بن خلاد والد القاضي أبي محمد الحسن الرامهرمزي، وأبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي، وأبو بكر محمد بن المسين بن دريد، ومحمد بن الحسن بن دريد، ومحمد بن الحسن بن مريد، ومحمد بن الحسن بن مريد، ومحمد بن الحسن بن مكرم، ومحمد بن هارون الروياني، ومحمد بن يحيى بن عيسى بن سليمان السلمي البصري، وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد، ويحيى بن محمد بن صاعد، وأبو بكر يموت بن المزرع العبدي الأخباري ابن أخت الجاحظ.

قال أبو داود: كان أعلم الناس بالأصمعي أبو حاتم، وذكره ابن حبّان في الثقات، فقال: وهو الذي صنف القراءات، وكان فيه دعابة غير أني اعتبرت حديثه، فرأيته مستقيم الحديث، وإن كان فيه ما لا يتعرّى عنه أهل الأدب. انتهى.

وقال أبو القاسم الزجّاجيّ في أماليه (٢): أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبدالله بن مسلم بن قُتيبة عن أبي حاتم قال: كنت عند الأخفش سعيد بن مسعدة، وعنده التوزيّ،

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين لم يرد في تهذيب الكمال. انظر: ٢٠٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) في تهذيب الكمال: الأبليّ. انظر: ٢٠٢/١٢.

<sup>(</sup>٣) أمالي الزجاجي: ١١٧–١١٨.

فقال التوزيّ: ما صنعت في كتاب المذكّر والمؤنّث يا أبا حاتم؟ قلت: قد جمعت منه شيئا. قال: فما تقول في الفردوس؟ فقلت: هو مذكّر. قال: فإنّ الله تعالى قال: ﴿الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون﴾ [سورة المؤمنون، الآية: ١١] قلت: ذهب إلى معنى الجنّة، فأنّثه، كما قال تعالى: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ [سورة الأنعام، الآية: ١٦٠] فأنّث، والمثّل مذكّر، لأنّه ذهب إلى معنى الحسنات، كما قال عمر بن أبي ربيعة:

فكان مِهجنّي دون من كنت أتقي ثلاثُ شخوص كاعبانِ ومُعْصِرُ

فأنَتْ، والشخص مذكر؛ لأنّه ذهب إلى النساء، وأبان ذلك بقوله: "كاعبانِ ومعصرٌ"، وقال الآخر:

وإنُّ كـ للابا هذه عـ شـر أبطُن وأنت بريء من قبائلها العشر

فأنت، والبطن مذكر؛ لأنه ذهب إلى القبيلة. فقال لي: يا غافل، الناسُ يقولون: نسالك الفردوسَ الأعلى. قلت: يا نائم هذه حجتي؛ لأنُ الأعلى من من صفات الذكران لأنه أفعل، ولو كان مؤنّتًا لقال العُليا، كما قال: الأكبر والكبرى، والأصغر والصغرى. فسكتَ خجلاً.

في كتاب الدّرة الأدبيّة في نُصرة العربيّة، قال أبو عبيدة: سمعت الأصمعيّ يقول: سمعت الخليل بن أحمد يقول: سمعت السجستانيّ يقول: عامة من تزنّدق بالعراق لجهلهم بالعربية.

في كتاب نزهة المذاكرة، قال أبو حاتم: قرأت على يعقوب الحضرمي يوما، فبلغت إلى قوله تعالى: ﴿ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه﴾ [سورة الحج، الآية: ٦٥] فقال: أسمعني صفير السين وطنين النون وقعقعة العين.

في التذكرة الحمدونية(١): قال ابن دريد، قال أبو حاتم: فاتني نصف العلم. فقيل

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية: ٣/١٨٩.

له: وكيف ذلك؟ قال: تصدرت ولم أكن للتصدر أهلا، فاستحييت أن أسال من دوني، واختلف إلي من فوقي، فذلك الجهل في نفسي إلى اليوم.

وقال اليوسفي الكاتب: كنت يوما عند أبي حاتم السجستاني إذ أتاه شاب من أهل نيسابور، فقال له: يا أبا حاتم، إني قدمت بلدكم وهو بلد العلم والعلماء، وأنت شيخ هذه المدينة، وقد أحببت أن أقرأ عليك كتاب سيبويه. فقال له: الدين النصيحة، إن أردت أن تنتفع بما تقرأه فاقرأ على هذا الغلام محمد بن يزيد، فتعجب من ذلك. وأورد هذه الحكاية الزبيدي في طبقاته في ترجمة المبرد (١).

وقال الزبيدي: قال ابن الغازي: كتب يعقوب الصفّار والي سجستان يسأل أبا حاتم نحواً مختصرا، فأراد أن يبعث إليه كتب الأخفش، فقيل له: لو أراد كتب الأخفش علم مكانها، وإنّما أراد من قبلك، فبعث إليه كتابه المختصر في النحو المنسوب إليه، وهو على مذهب الأخفش وسيبويه.

قال ابن الغازي: وسمعت أبا حاتم يقول: قال أبو زيد الأنصاري: يقال: تغديت وتعشيت، ولم أسمع غدوت ولا عشوت. وقال أبو عبيدة: قد سمعت غدوت وعشوت. وقال مروان بن عبد الملك: سمعت الرياشي يقول ونحن على قبر أبي حاتم لما دفناه، وهو يترحم عليه، ويقول: ذُهب معه بعلم كثير. فقال له بعض أصحابه: كتبه. فقال العباس: الكتب تؤدى ما فيها، ولكن صدره.

قال ابن الغازي: وأخبرنا رجل من أهل البصرة، قال: قلت لأبي زيد: على من نقرأ بعدك؟ قال: على سهل. يعنى أبا حاتم.

قال القالي في أماليه (٢): حدثنا أبو بكر بن دُريد، قال: كان أبو حاتم يَضن بهذا الحديث، ويقول: ما حدثني به أبو عبيدة حتى اختلفت إليه مدة، وتحملت إليه بأصدقائه من الثقفيين، وكان لهم مؤاخياً، قال أبو حاتم: حدثني أبو عبيدة قال حدثني غير واحد

<sup>(</sup>١) التذكرة الحمدونية: ١٨٩/٢. وطبقات النحويين واللغويين: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) الأمالي: ٢/٧٠٧-٣٠٩.

من هوازن من أولى العلم، وبعضهم قد أدرك أبوه الجاهلية أو جدُّه، قال: اجتمع عامر بن الظُّرب العدوانيِّ وحُممة بن رافع الدُّوسيِّ عند ملك من ملوك حمْير، فقال: تساءلا أسمعْ ما تقولان. فقال عامر لحممة: أين تحبُّ أن تكون أياديك؟ قال: عند ذي الرثية العديم، وذي الخَلَّة الكريم، والمُعسرِ الغريم، والمستضعف الهضيم. قال: فمن أحقَّ الناس بالمقت؟ قال: الفقير المختال، والضعيف الصوَّال، والعَيي القوَّال. قال: فمن أحقُّ الناس بالمنع؟ قال: الحريص الكاند، والمستميد الحاسد والملحف الواجد. قال: فمن أجدر الناس بالصنيعة؟ قال: من إذا أُعطى شكر، وإذا مُنع عذر، وإذا مُوطل صبر، وإذا قَدُم العهد ذكر. قال: من أكرم الناس عشرة: قال: من إن قُرُب منح، وإن بعد مدح، وإن ظُلِم صَفَع، وإن ضُويِقَ سمح. قال: من ألأم الناس؟ قال: من إذا سأل خشع(١)، وإذا سئل منع، وإذا ملك كنع، ظاهرُه جشع، وباطنه طمع. قال: فمن أحلم الناس؟ قال: من عفا إذا قدر، وأجمل إذا انتصر، ولم تُطغه عزَّة الظفر. قال: فمن أحزم الناس؟ قال: من أخذ رِقاب الأمور بيديه، وجعل العواقب نُصبَ عينيه، ونبذَ التهيُّبُ دَبرَ أذنيه. قال: فمن أخرق الناس؟ قال: من ركب الخطار، واعتسف العثار، وأسرع في البدار، قُبلُ الاقتدار. قال: فمن أجود الناس؟ قال: من بذل المجهود، ولم يأس على المفقود. قال: فمن أبلغ الناس؟ قال: من حلَّى المعنى المزيز باللفظ الوجيز، وطبُّق المفصل قبل التحزيز. قال: فمن أنعم الناس عيشا؟ قال: من تحلَّى بالعفاف، ورضي بالكفاف، وتجاوز ما يخاف إلى ما لا يخاف. قال: فمن أشقى الناس؟ قال: من حسد على النعم، وتسخط على القسم، واستشعر الندم على فوت ما لم يُختَم. قال: فمن أغنى الناس؟ قال: من استشعر الياس وأبدى التجمّل للناس، واستكثر قليل النّعَم، ولم يسخط على القسم. قال: فمن أحكم الناس؟ قال: من صمتُ فادّكر، ونظر فاعتبر، ووُعظَ فازدجر. قال: فمن أجهل الناس؟ قال: من رأى الخُرق مغنما، والتجاوز مغرما.

قال القالى: الرُّثية: وجع المفاصل واليدين والرجلين. قال أبو عبيدة أنشدت يونس

<sup>(</sup>١) الأمالي: خضع، انظر: ٢٠٧/٢.

النحوى:

وللكبير رُئيات أربع الركبتانِ والنسا والأخدعُ

فقال: إي والله، وعشرون رَثية. والخَلّة: الحاجة (١). والكاند: الذي يكفر النعمة، والكنود: الكفور. والمستميد: المستعطي. والجشع: أسوأ الحرص والطبع الدنس. ويقال: جعلت الشيء دبر أذني: إذا لم ألتفت إليه. والاعتساف: ركوب الطريق على غير هداية، وركوب الأمر على غير معرفة، والمزيز: الكثير (٢).

وقال وكيع في الغُرر: حدثني أحمد بن محمد بن علي أنشدني أبو حاتم السجستاني لنفسه:

أوكيس منك بدا الجـــفــا ، وكـــان بدء الإجـــتناب فــاذا أتيت فــمـرحــبا عند الذهاب ومــصـاحــبا عند الذهاب وإذا همـــمت بأن تســ يــر فــســر لمنقطع التــراب

وكان المبرِّد يحضر حلقته ويلازم القراءة عليه، وهو غلام وسيم في غاية الحسن، فقال فيه أبو حاتم:

مستسمت له حسد ق الأنام فسسمت له حسد ق الأنام غسرض تكلّل بالسهام يخستال في زيّ الفلام يجني بهسا ثمسر الأثام وعرمت فيه على اعترام وذاك أوكسد للفسرام

<sup>(</sup>١) في الأمالي: الصداقة. انظر: ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه الرواية اكثر تفصيلا. انظر: ٣٠٧/٣-٣٠٩.

نفسسي فداؤك يا أبا العبر من شدة الشوق السمبر الله يعلم مساتجن شوقا إليك وحرقة فسارحم أخساك فائه وأنله مسادون الحسرام

اس جل بك اعتصامي حج والتصالحي تحت الظلام اضطاعي تحت الظلام والعين تقصدف بالغصرام نزر الصكرى بادي السقام فليس من يرغُبُ في الحرام

ذكره ابن النجار في تاريخه.

وقال فيه أيضا:

أبرزوا وجسهك الجسمسي

ومن تصانيف أبي حاتم: إعراب القرآن. ما تلحن فيه العامة. المقصور والممدود. المقاطع والمبادئ. القراءات. الفصياحة. الوحوش. اختلاف المصاحف. كتاب الطير. كتاب الوحوش. كتاب النخلة. كتاب القسي والنبال والسهام. كتاب السيوف والرماح. كتاب الدروع والفرس. كتاب الحشرات. كتاب الزرع. كتاب اللبأ واللبن والحليب. كتاب الخيل والعسل. كتاب الإبل. كتاب الهجاء. كتاب خلق الإنسان. كتاب الإدغام. كتاب الكرم. كتاب الشتاء والصيف. كتاب العشب. كتاب الخصب والقحط. كتاب الزينة.

وروى المزّي في تهذيب الكمال عن أبي حاتم، قال: ولي رجل من أهل الكوفة من بني هاشم أعمال البصرة، فدخلت عليه مُسلِّماً، فقال: من علماؤكم بالبصرة؟ قلت: المازني من أعلمهم بالنحو، والرياشي من أعلمهم بعلم الأصمعي. والزيادي من أعلمهم بعلم أبي زيد، وهلال الرأي من أعلمهم بالرأي، وابن الشاذكوني من أرواهم للحديث، وابن الكلبي من أكتبهم للشروط، وأنا -أصلحك الله- أنسنب إلى العلم بالقرآن. فقال

لكاتبه: اجمعهم عندي، فجمعنا عنده، فقال: أيكم أبو عثمان المازنيّ؟ قال: هأنذا. قال: ما تقول في كفّارة الظهار؟ أيجوز فيه عتق غلام أعور؟ قال: وما علمي بهذا؟ علمه عند هذا. فالتفت إلى هلال، فقال: ﴿يا أَيُّها الذين أمنوا عليكم أنفسكم﴾ [سورة المائدة، الآية: ١٠٥] علام أنتصب؟ فقال: ﴿يا أَيُّها الذين أمنوا عليكم أنفسكم إلى ألتفت إلى الرياشيّ، فقال: كم حديثا روى ابن عون عن الحسن؟ قال: وما علمي بهذا؟ علمه عند البن الشاذكونيّ. فالتفت إلى ابن الشاذكونيّ، فقال: ما العُنْجُد في كلام العرب؟ قال: وما علمي بهذا؟ علمه عند الزياديّ أن فالتفت إلى الزياديّ، فقال: كيف تكتب وثيقة بين رجل وامرأة أرادت الخُلع بترك صداقها؟ قال: وما علمي بهذا؟ علمه عند ابن الكلبيّ. فالتفت إلى ابن الكلبيّ، فقال:ألا إنّهم تثنوني صدورهم من قرابة. قال: وما علمي بهذا؟ علمه عند ابن الكلبيّ علمه عند ابن الكلبيّ، فقال:ألا إنّهم تثنوني صدورهم من قرابة. قال: وما علمي بهذا؟ المي من المناع في نخلهم؟ قلت: أصلحك الله، تذكر فيه خصاصة أهل البصرة، وما نالهم من الضياع في نخلهم؟ قلت: أصلحك الله، الست صاحب بلاغة، ولا أحسن إنشاء الكتب إلى السلطان. فقال: ما مثلكم إلا مثل الحمار يسعى الرجل في الفنّ الواحد خمسين سنة، ثمّ يزعم أنّه عالم. لكنً عالمناكية الكوفة لو سئل عن هذا كلّه لأجاب. قيل: إنّه أراد الكسائيّ.

<sup>(</sup>١) في تهذيب الكمال: الرياشي. انظر: ٢٠٧/١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ابن الزيادي. انظر: ٢٠٧/١٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: السجستاني من غير ابن: انظر: ٢٠٧/١٢.

## \*[YA]

## الحريري

أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصري الحرامي الأديب صاحب المقامات أحد الأثمة في الأدب والنظم والنثر، ولد سنة ست وأربعين وأربعمائة بالبصرة.

قال ابن النجار: وسمع من أبي تمام محمد بن الحسن بن موسى المقرئ، وأبي القاسم الفضل القصباني، وأبي القاسم الحسين بن أحمد الباقلاني. وقرأ على أبي الحسن علي بن فضال المجاشعي، وتفقّه على أبي نصر بن الصباغ، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وقرأ الفرائض والحساب على أبي حكيم الخبري، وأبي الفضل الهمذاني.

وقدم بغداد بعد الخمسمائة، وحدث بها بجزء من حديثه عن شيوخه، وبالمقامات.

روى عنه ولده أبو القاسم، وأبو العباس المندائي الواسطي، وأبو الكرم الكرابيسي، والوزير علي بن طراد، والحسن بن جعفر، وأبو علي بن المتوكل، وقوام الدين علي بن صدقة الوزير، والحافظ أبو الفضل بن ناصر، وعلي بن المظفر الظهيري، ومُنُوجهر بن بركان شاه، وأحمد بن علي الناعم، وأبو بكر بن النقور، ومحمد بن أسعد العراقي، وأبو المعمر المبارك بن أحمد الأزجي وأخر من روى عنه بالإجازة أبو طاهر

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الأنساب: ٢/١٩٤ – ١٩٥. نزهة الألباء: ٢٧٨ – ٢٨١، وفيه أنه توفي سنة ١٥٥. المنتظم: ٢/١٤/١. الخريدة: جزء ٤، مجلد ٢: ٩٩٥ – ٢٠٦. معجم الأدباء: ٢/١٠٢٠. إنباه الرواة: ٣/٢٠ – ٢٠٠ وفيات الأعيان: ٤/٣٠ – ٦٦. إشارة التعيين: ٢٦٠ – ٢٦٠ العبر: ٢/٧٠٤. سير أعلام النبلاء: ١٤٩ / ٢٥٠ وفيات الأعيان: ١٤٥ – ١٠٠ وفيات سنة ١٩٥ عيون التواريخ: ٢/٣٢ – ١٢٩ الوافي: ٤/٧٠ النبلاء: ١٢٥ مرأة الجنان: وفيات سنة ١٥٠ ٣/١٦ طبقات الشافعية الكبرى: ٤/٥٠٠ البلغة: ١٨٧ مرأة الجنان: وفيات سنة ١٥٠ ٣/١٦ طبقات الشافعية الكبرى: ٤/٥٠٠ البلغة: ١٨٧ مرأة الجنان: وفيات سنة ٢٥٠ ٣/١٦ طبقات الشافعية الكبرى: ٢٩٥٠ البلغة: ١٨٧ مرأة الجنان: وفيات سنة ٢٥٠ ٣/١٦ طبقات الشافعية الكبرى: ٢٩٥٠ البلغة: ١٨٧ مرأة البغية: ٢/٧٥٠ – ٢٠٩٠ المبلغة الكبرى المبلغة الكبرى ١٩٥٠ مرأة البغية الكبرى المبلغة المبلغة المبلغة الكبرى المبلغة المبلغة الكبرى المبلغة المبلغة الكبرى المبلغة الكبرى المبلغة المبلغة المبلغة المبلغة الكبرى المبلغة المبلغة المبلغة المبلغة المبلغة الكبرى المبلغة المبلغ

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> أبو محمد الحريري صاحب المقامات.

بركات الخشوعيّ.

وصنتُف المقامات المشهورة، ورُزق فيها الحظوة التامة، تقدّم فيها من قبله، ولم يلحقه أحد من بعده، وكان صنُّفها للوزير شرف الدين أنوشروان بن خالد القاشانيُّ وزير المسترشد، قال ياقوت: حدثني من أثق به أنَّ الحريريِّ لما صنع المقامة الحرامية، وتعانى الكتابة، فأتقنها وخالط الناس والكتّاب أصّعد الى بغداد، فدخل يوما إلى ديوان السلطان، وهو منغص بذوى الفضل والبلاغة، محتفل بأهل الكتابة والبراعة، وقد بلغهم ورود ابن الحريري إلا أنُّهم لم يعرفوا فضله، ولا اشتهر بينهم بلاغته ونبله، فقال له بعض الكتَّاب: أيَّ شيء تعاطى من صناعة الكتابة حتى نباحثك فيه، فأخذ بيده قلما، وقال: كلُّ ما يتعلِّق بهذا. وأشار إلى القلم. فقيل له: هذه دعوى عظيمة. فقال: امتحنوا تُخبَروا. فسالمه كلّ واحد عما يعتقد في نفسه إتقانه من أنواع الكتابة، فأجاب عن الجميع أحسن جواب، وخاطبهم بأتم خطاب حتى بهرهم، فانتهى خبره إلى الوزير أنوشروان بن خالد، فأدخله عليه، ومال إليه بكليَّته وأكرمه ونادمه، فتحادثا يوما في مجلسه حتى انتهى الحديث إلى ذكر أبى زيد السروجي، فأورد ابن الحريري المقامة الحرامية التي صنُّفها، فاستحسنها أنوشروان جداً، وقال: ينبغي أن يُضاف إلى هذه أمثالها، ويُنسَج على منوالها عدة من أشكالها. فقال: أفعل ذلك مع رجوعي إلى المصرة. فصنع أربعين مقامة، ثم أصعد إلى بغداد وهي معه، وعرضها على أنوشروان، فاستحسنها، وتداولها الناس، واتهمه من يحسده، فقال: ليست هذه من عمله؛ لأنُّها لا تناسب رسائله ولا تُشاكل ألفاظه. وقالوا: هذه من صناعة رجل كان استضاف به، ومات عنده، فادعاها لنفسه. وقال أخرون: بل العرب أخذت بعض القوافل، وكان مما أخذ جزاز بعض المغاربة، وباعه العرب بالبصرة، فاشتراه ابن الحريريّ، وادّعاه، فإن كان صادقا أنَّها من عمله فليصنع مقامة أخرى. فقال: نعم، سأصنع، وجلس في منزله ببغداد أربعين يوما، فلم يتهيَّأ له ترتيب كلمتين، ولا الجمع بين لفظتين، وسبوِّد كثيرا من الكاغد، فلم يصنع شيئا، فعاد إلى البصرة والناس يقعون

فيه ويعيطون في قفاه فما غاب عنهم إلا مُديدة حتى عمل عشر مقامات، وأضافها إلى تلك، وأصعد بها إلى بغداد، فحينئذ بان فضله، وعلموا أنّها من عمله، وقال فيه بعضهم:

شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف عثنونه من الهَوَسِ أنطقه الله بالمشان وقد الجمه في العراق بالخرسِ وكان الحريري مولعا بنتف ذقنه.

ومن تصانيفه: درة الغواص في أوهام الخواص. وملحة الإعراب، وشرحها. وله ديوان رسائل، وديوان شعر، وليس شعره ولا رسائله من نمط المقامات حتى كأن قائلها غير قائل تلك الرسائل وتلك الأشعار، وقيل: إن مسوداتها كانت حمل جمل، وكان الحريري غنيا له ثمانية عشر ألف نخلة، وقيل: إنّه كان قذرا في نفسه وشكله ولبسه قصيراً دميما بخيلا، توفي في يوم الاثنين سادس رجب سنة ست عشرة وخمسمائة، وخلف ولدين: نجم الدين عبدالله، وقاضي البصرة ضياء الإسلام عبيدالله.

قال العماد في الخريدة<sup>(١)</sup>: لم يزل ابن الحريري صاحب الخبر بالبصرة في ديوان الخلافة، ووجدت هذا المنصب لأولاده إلى آخر العهد المقتفوي.

وكان الحريري يوما جالسا ببعض مجالس الأكابر، فجرى ذكر قول البستي في رجل بخيل شريد: «إن لم يكن لنا طمع في درك درك فاعفنا من شرك شرك». فلم يبق أحد إلا استحسنها، وأقر بالعجز عن الإتيان بمثلها، فقال ابن الحريري في الحال: إن لم تُدننا من مبارك مبارك فاعفنا من معارك معارك.

وقد واخذه ابن الخشاب في المقامات، وأجابه ابن بري عنها، وأجابه أيضا المسعودي عن ذلك، وممن حطَّ عليه وتنقُصه ابنُ الأثير الجزري في كتابه المثل السائر، قال الصفدي: وقد أجبتُ عماً قال في كتابي نُصرة الثائر على المثل السائر،

<sup>(</sup>١) انظر: الخريدة، مج ٢، ج٤، ٦٠١.

وذكرت هناك فصلا في فضل المقامات<sup>(١)</sup>.

وقال ياقوت: قرأت في كتاب لبعض أدباء البصرة، قال الشيخ أبو محمد حرس الله نعمته معاماة:

ميم موسى من نون نصر ففسر أيُه الله الأديب مسادا عنيت تفسيره: ميم الرجل إذا أصابه الموم، وهو البرسام، ويقال: إنه أشد الجدري. ونون نصر: حوت، والنون السمكة: يعني أنه أكل سمكة نصر فأصابه الموم.

وقال ياقوت: وله في مثله:

باء بكر بلام ليلى فسمسا ين حفكُ منهسسا إلا بعين وهاء باء أيْ أقرر واللام الدرع، فلما أقر لليلى به ألزمته فلا ينفك منها إلا بعين أي بالدرع عينه، وها أيْ خذي.

وقال ابن النجار: قرأت على أبي محمد عبد الرحمن بن عبدالله الأسدي عن أبي سعيد محمد بن عبد الرحمن المسعودي، قال: سمعت أبا بكر عبدالله بن محمد بن أحمد النقور البزار يقول: سمعت الرئيس أبا القاسم بن علي الحريري البصري صاحب المقامات يقول: أبو زيد السروجي كان شحاذاً بليغا ومُكديا فصيحا ورد علينا البصرة، فوقف يوما في مسجد بني حرام يتكلّم ويسال الناس شيئا، وكان بعض الولاة حاضرا، والمسجد غاص بالفضلاء، فأعجبتهم فصاحته، وحسن صياغته، وذكر اسم الروم ابنته، فاجتمع عندي عشية ذلك اليوم جماعة من فضلاء البصرة، فحكيت لهم ما شاهدت منه، فحكى كلُّ واحد منهم أنه شاهد من هذا السائل في مسجده مثل ما شاهدت، وأنه سمع منه في معنى آخر فصلا أحسن مما سمعت، وكان يغير في كلً مسجد زيه وشكله، فابتدأت في إنشاء المقامة الحرامية تلك الليلة حانيا حذوه، فلما فرغت منها رأها جماعة من الأعيان، فاستحسنوها غاية الاستحسان، وأنهوا ذلك إلى

<sup>(</sup>١) انظر: نصرة الثائر على المثل السائر: ٥٦–٦٢، ٣٣٦–٣٣٧.

الوزير، واقترحوا علي أخواتها.

قال أبو عبدالله محمد بن جابر الأندلسيّ: كتب الزمخشريّ على مقامات الحريريّ وهو بمكّة، والمقامات تُقرأ على مُصنفّها، ويُتزاحَم عليه من أجلها، والزمخشريّ لا يكثر الواردون عليه لأخذ تفسيره الكشّاف عنه مع عظمه في بابه، فقدم الزمخشريّ على حلقة الحريريّ، فدعاه التبهر من أمره إلى أخذ نسخة منها، فأعجبته:

أق سيم بالله وأياته ومشعر الحج وميقاته أنُّ الحريريُّ حريُّ بأنْ تُكتَبُ بالتبر مقاماته

وقال ابن السمعانيّ: كان الحريريّ أحد الأئمة في الأدب واللغة، ومن لم يكن له في فنّه نظير في عصره، فاق أهل زمانه بالذكاء والفصاحة ونفيق العبارة وتحميسها لو قلت: إنّ مفتتح الإحسان في شعره كما أنّ مختتم الإبداع في نثره، وإنّ مسير الحسن تحت لواء كلامه، كما أنّ مخيم السحر عند أقلامه، لما زلفتُ من شاهق الإنصاف إلى حضيض الاعتساف. ثم ذكر سبب إنشائه المقامات كما تقدمً.

قال: وأما تسمية الراوي عن أبي زيد بالحارث بن همام، فإنما عنى به نفسه، لقوله (عَلَيْة): «كلُّكم حارث، وكلُّكم همّام»، فالحارث: الكاسب، والهَمَّام: الكثير الاهتمام، وكلَ أحد كاسب ومهتم بأموره. قال: واسم أبي زيد السروجي فيما ذكر بعضه المطهر بن سلام من أهل البصرة. قال: ثمّ انتشرت هذه المقامات في زمانه وكثرت النسع بها، وزاد قبول الخلق عليها بحيث قال القاضي جابر بن هبة الله: قرأت المقامات على الحريري في سنة أربع عشرة، وكنت أظنُّ أن قوله:

يا أهل ذا المعنى وُقيتم شراً ولا لقيتم ما بقيتم ضُراً قد دفع الليل الذي اكفهراً إلى ذُراكم شعَثا مغبراً

أنَّه 'سعبا معترًا' فقرأت، ففكر، ثمّ قال: والله لقد أجدت في التصحيف، وإنَّه الأجود، فلرُبُّ شعث مغبر غير محتاج، والسغب: المعتر موضع الحاجة، ولولا أني قد

كتبتُ خطّي إلى هذا اليوم على سبعمائة نسخة قرئت عليّ لغيرته كما قلت.

قال: ومن شعره:

من بعد ما الشيب في فُوديكُ قد وخطا إذا سعى في ميادين الصبا وخطا

لا تَخْطُونُ إلى خطء ولا خطأ وأي عدر لمن شسابت ذوائبة

قال: واقتصرت على ذكر هذين البيتين لأني لم أر له نظما ولا نثرا إلا ونظمه في المقامات أحسن منه. انتهى.

وقال ياقوت: حدثني أبو عبدالله الدبيثيّ قال: حدثني أبو الحسن علي بن جابر حدثني أبو الفضل جابر بن زهير، قال: حضرنا مع ابن الحريريّ في دعوة، فغنّى مُغنًّ:

بالذي الهم تعصديد ما الذي قالته علينا

فطرب الحاضرون، وسالوا ابن الحريري أن يزيد فيها شيئا، فقال:

وهو محجبوب محجابی

قل لمن عسسنب قلبي والذي إن سسمسته الوصد

تم البيتان، فاستحسنها الجماعة.

ومن شعر ابن الحريريّ:

ما عشت عنه تعش وأنت سليم عند الشسدائد لي أخ ونديم والآل آل والحسميم حسميم

خد يا بُني بما أقدول ولا تَزُغُ لا تغترر ببني الزمان ولا تقل جربتُهم فإذا المعاقر عاقر

قال ياقوت: وحدثني أبو عبدالله محمد بن سعيد الدبيثيّ قال: سمعت القاضيّ أبا الحسن علي بن جابر بن زهير يقول: سمعت أبي يقول: كنت عند أبي محمد بالمشانِ أقرأ عليه المقامات، وبلغه أن صاحبه أبا زيد المطهّر بن سلام البصريّ الذي

حمل المقامات عنه قد شرب مسكراً، فكتب إليه، وأنشدناه لنفسه:

تدنس فافهم سر قولي المهذب يصدق بالأفعال تسمية الأب وإلا فغير ذلك الاسم واشرب

أبا زيد اعلمْ أنَّ من شرب الطلا ومن قبلُ سُمَيتَ المطهر والفتى فلا تُحييها كيما تكون مطهراً

قال: فلما بلغته الأبيات أقبل حافيا إلى الحريري، وبيده مصحف وأقسم به أن لا يعود إلى شرب مسكر، فقال له الشيخ: ولا تحاضر من يشربه.

قال ابن النجّار في تاريخ بغداد: أنبأني ابن طارق قال: أنشدني محمد بن عبد الكريم بن الأنباري قال: كتب إليّ أبو محمد القاسم بن علي الحريريّ صاحب المقامات:

قبل اللقاء تعارف الأرواح يشهدن قبل تشاهد الأشباح

أهدي إليك خلاصتي ومودي ومن القلوب على القلوب شواهد

قال: فكتبتُ إليه في الحال عليها:

أهلا بمن أهدى إلي صحيفةً وتبلجت فتارجت نفحاتها

صافحتُها بالروح لا بالراحِ كالمسكِ شيب نسيمُه بالراحِ

فكتب إلي جواب هذه: لقد صدقت رواة الأخبار: إنَّ معدن الكتابة الأنبار.

ومن شعر الحريري في استهداء مداد وأنشده ابن النجّار:

قلُ لزين الكفاة فهو الذي فا أنا أشكو إليك إن دواتي شمطت والقذى أحب إلى العي ولو اتبلُغن مسداداً لحساكى فاقرها منك ما يعيد لها الشي والعجيب العجاب أنك تسدي

ق بفضل الكفاءة الأكفاء أشبهت بعد حسنها شوهاء أشبهت بعد حسنها شوهاء من وأشبهي من أن ترى شمطاء مطاء مطاء وصفاء بشبابا، واستقر منها الثناء عند تسويدها يدا بيضاء

قال ياقوت: نقلت من خطّ أبي سعد السمعانيّ، قال: أنشدني أبو العباس أحمد بن بختيار بن علي الواسطيّ، قال: أنشدنا القاسم بن علي الحريريّ لنفسه:

أخمد بحلمك ما يُذكيه ذو سعه من نار غيظك واصفح إن جنى جاني فالحلم أفضل ما ازدان اللبيب به والأخذ بالعفو أحلى ما جنى جاني

قال القاضى تاج الدين السُّبكيِّ في الطبقات الكبرى: ومن الفوائد المتعلقة بالمقامات: سأل ابنُ يعيشُ النحويِّ زيد بن الحسن الكنديّ عن قول الحريريّ في المقامة العاشرة (١) "حتى إذا لألا الأفق ذنب السرحان، وأن انبلاج الفجر وحان" ما يجوز في قوله "الأفق في ذنب السرحان" من الإعراب؟ وأشكل عليه الجواب. حكى ذلك ابن خُلُكان، وذكر أنُّ البندهيُّ (٢) جوز في شرح المقامات رفعهما ونصبهما ورفع الأول ونصب الثاني وعكسه، قال ابن خلكان: ولولا خوف الإطالة لأوردت ذلك، والمختار نصب الأفق ورفع ذنب. قال ابن السُّبكيُّ: وقال الشيخ جمال الدين بن هشام، ومن خطّه نقلت (٢): كان رفعهما على حذف مفعول لألأ، وتقدير ذنب بدلاً أي حتى إذا لألأ الوجوه الأفق ذنبُ السرحان، وهو بدل اشتمال، ونظيره: سرُرق زيدٌ فرسهُ، ويضعَّفه أو يردّه عدم الضمير، وقد يقال: إنّ أل خلف عن الإضافة أيّ ذنب سرحانه، ومثله: ﴿قُتُل أصحابُ الأخدود النار﴾ [سورة البروج، الآية: ٤-٥] أيْ ناره، أو على حذف الضمير، كما قالوا في الآية، أيُّ ذنب السرحان فيه، والنار فيه، وأما نصبهما فعلى أنَّ الفاعل ضمير اسمه تعالى والأفق مفعول به (وذنب بدل منه، أي لألا اللهُ الأفقَ ذنبَ السرحان، أى سرحانه أو السرحان فيه)(1)، ورفع الذنب ونصب الأفق واضح، وعكسه مشكل جدا؛ إذ الأفق لم ينوِّر الذئب، نعم، إن كان تجويزه على أنَّه من باب المقلوب، اتجه كما

<sup>(</sup>١) وهي المقامة المسماة بالمقامة الرحبيَّة. انظر: مقامات الحريري: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) في الطبقات الكبرى: الندهيُّ. انظر: ٢٩٧/٤.

<sup>(</sup>٢) الكلام للسبكي في طبقاته.

<sup>(</sup>٤) ما بين قوسين زيادة لم ترد في الطبقات الكبرى.

قالوا: كُسنرَ الزجاجُ الحجر، وخرَقَ الثوبُ المسمار؛ لأمن اللبس.

وللحريري في المقامات بيتان قال أنهما أسكتا كل نافث، وأمنا أن يُعزُرا بثالث، وهما (١):

واشكر لمن أعطى ولو سيمسيمة لتقتنى السودد والمكرمة

سيمْ سيسمسة تحسسن أثارُها والمكرُ مهما اسطعتَ لا تأتِهِ

قال ياقوت: حدثني ابن الدبيثيّ، قال: أنشدني أبو الحسن علي بن جابر بن زهير، قال: أنشدني أبو عبدالله محمد بن الحسن بن المنقبة الفقيه بالرحبة لنفسه يعارض بيتي الحريريّ:

أحسسنُ من حسرٌ أتى مسلامةٌ فسالحسرُ لا يملأ منها فسمه

ملامة الوكساء بين الورى فَمُهُ إذا استجديت عن قول لا

قلتُ: ابن المنقبة هذا هو صاحب الأرجوزة المشهورة في الفرائض المسماة بالرحبيّة، وقد أكثر الناس في معارضة هذين البيتين، فعارضهما أبو الفتح عثمان بن عيسى بن منصور بن محمد البلطيّ النحويّ بخمسينَ بيتا أوّلها:

توقظه إن كان في مصحلمة لقلب من يردعك م مكلمة أصبح بين الناس ذا مهدمة إياك أن ترعى له مصحرمة حقاً فأمسى جوره مسلمة تلقيه يوم الحشر في مظلمة أغراه بالجفوة بي أعلمة غصرو إذا حلّت به مندمك

محلمة العاقل عن ذي الخنا مكلمة الخائض في جهله مُهدمة العمر لحرز إذا مصحرمة الملحف أولى به مُسلمة يمنعها غاصبُ مظلمة يفعلها عامدا أعْلمه الحسن فيا ليت من من دمصه المحرد الحبُ لا

<sup>(</sup>١) وردا في المقامة الحلبيّة. انظر: مقامات الحريري: ٥٠١.

أسلمـــه الحبُّ إلى هلكه أشامه البينُ وقد أعرقوا مكتــمــة الأحـــزان في أدمــعي محرمة الدهر أفيقي ففي مقسم الأرزاق في كفّه

فإن نجا منه فما أسلمة أفُّ لهــذا البينِ مــا اشــامــهُ يبدو نصول الشيب من مكتمة ذرى جسال الدين لى محرمة أبلج زانت وجهه مقسمة

قال ياقوت: ومن رسائل الحريري رسالة التزم في كلِّ كلمة منها السين، وهي هذه: 'باسم القدوس استفتح، وبإسعاده استنجح، سجية سيدنا سيف السلطان سدّة سيدنا الإسفهسلار السيد النفيس سيد الرؤساء، حُرستْ نفسُه، واستنارت شمسه، وبسبق غرستُه، واتسقُ أنستُه، استمالة الجليس، ومساهمة الأنيس، ومؤاساة السحيق والنسبيب، ومساعدة الكسير والسليب، والسيادة تستدعى استدامة السنن، والاستحفاظ بالرسم الحسن، وسمعت بالأمس تدارس الألسن سلاسة خندريسه، وسلسال كؤوسه، ومحاسن مجلس مسرته، وإحسان مسمعة ستارته، فاستسلفت الاستدعاء، وسوَّفت نفسى بالاحتساء، ومؤانسة الجلساء، وجلست أستقري السبل، وأستطلع الرسلُ، وأستطرف تناسي رسمي، وأسامر الوسواس لاستحالة رسمي:

وسيف السلاطين مستأثر بأنس السماع وحسو الكؤوس يناسب حسن سمات النفيس وأسوا السجايا تناسى الجليس وطمس الرسوم كرمس النفوس لقسسوته سكرة الخندريس وأسهمني بعبوس وبوس والبسُ سيربال سيالِ يؤوسِ تسير أساطيرها كالبسوس

ســلاني وليس لبـاسُ السلو وسنُ تناسى جُــالأســه وسرر حسودي بطمس الرسوم واسكرنى حسرة واستعاض وساقى الحسام بكأس السلاف سأكسوه لبسة مستعتب وأسطر سييناته سييسرة

وحسبنا السلام رسول الإسلام.

قال الصلاح الصفدي: فممن علمته عمل مقامات البديع الهمداني، وهو الذي فتح الباب، ونسج الحريري على منواله، لكن التي للبديع أربعمائة مقامة في الكدية، وهي قصار إلى الغاية تجيء كلّ أربعة أو خمسة مثل مقامة من الحريري، وشمس الدين معد بن نصر الله الجزري المعروف بابن الصيقل، وأبو العباس يحيى بن سعيد البصري، وأبو الفرج بن الجوزي، والقاضي الرشيد بن الزبير، لكنّها عشرون مقامة، والمقامات التميمية اللزومية لأبي الطاهر محمد بن يوسف السرقسطي، وهي خمسون ممزوجة النثر والنظم، ومقامات الشريف الزيدي، وهي عشرون، ومقامات خطير الدولة الحسين بن إبراهيم البغدادي، خمسون، ومقامات محمد بن منصور بن دُبيس الواعظ الموصلي المعروف بابن الحداد صاحب المنظومة الرائية في مذهب الشافعي، وهي أربعون، ومقامات الصاحب بهاء الدين بن علي بن الفخر عيسى، ومقامات أحمد بن أربعون، ومقامات أبي الهيجاء شهفيروز الشاعر، ومقامات البديع الدمشقي طراد بن على.

وقال ياقوت: نقلتُ من خطّ أبي سعد بن السمعانيّ: أنشدنا أبو القاسم عبدالله بن القاسم بن علي بن الحريريّ، أنشدني والدي لنفسه، وهو مما كاتب به شيخ الشيوخ أبا البركات إسماعيل بن أبي سعد:

وحسنا على شيخ الشيوخ الذي صفا سعيت كما يسعى الملبي إلى الصفا ومن ذا الذي واتاه من دهره الصفا سلامٌ كأزهار الربيع نضارةً ولو لم يعُقْني الدهرُ عن قصد ربعه ولكنْ عسداني عنه دهرٌ مكدرُ

#### \*[۲۹]

#### ابن الحاجب

جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدوني الأصل الإسنائي المولد الفقيه المالكي المقرئ النحوي.

قال الحسيني في التكملة: كان أحد الأئمة الأعلام، وعلماء الإسلام، ولد بإسنا من صعيد مصر في أواخر سنة سبعين وخمسمانة ظنا، وبرع في القراءات والفقه والأصول والنحو، وسمع من أبي الطاهر إسماعيل بن صالح بن ياسين، وأبي القاسم هبة الله بن علي البوصيري، وأبي عبدالله محمد بن حمد بن حامد، وأبي الثناء حماد بن هبة الله الحراني، والقاسم بن الحافظ أبي القاسم بن عساكر، وفاطمة بنت سعد الخير، وغيرهم، وحدث وتصدر بالفاضلية مدة وانتفع به جماعة، ثم توجه إلى الشام، وأقام بدمشق منتصبا للتدريس والإقراء. صنف تصانيف في فنون عديدة، مات بالإسكندرية في يوم الخميس السادس من شوال سنة ست وأربعين وستمائة.

وقال الذهبيّ: كان أبوه جنديًا حاجبا للأمير عزّ الدين الصلاحيّ، فاشتغل أبو عمرو في صغره بالقاهرة، وأخذ بعض القراءات عن الشاطبيّ، وسمع منه التيسير، وقرأ بالسبع على أبي الجود غيّات بن فارس، وغيره، وتفقّه على أبي المنصور الأبياريّ،

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: ٢٥٨/٣٠-٢٥٠. إشارة التّعيين: ٢٠٤-٢٠٠. سير أعلام النبلاء: ٢٨٤/٣٠-٢٠٤. الطّالع السّعيد: ٢٥٣-٢٥٠. العبر: ٢٥٤/٣. تاريخ الإسلام: (وفيات ١٦٤-٢٠٠): ١٩٣-٢٢٠. معرفة القراء الكبار: ٢٠٤/٦-١٤٦. طبقات المحدثين: ٢٠٤/١. مسالك الأبصار: ٧/١٨١-٢٢١. معيون التواريخ: ٢٠٤/٠-٢٠. الوافي: ٢/١٧٦-٢٣٦. مرأة الجنان: ٤/٨٥-٩٠. البلغة: ١٤٠. ذيل التقييد: ٢/١٧١. غاية النهاية: ١/٨٥-٩٠. المنهل الصافي: ٧/١٤-٤٢٤. الدليل الشافي: ١/٠٤٤. النجوم الزاهرة: ٢/٩١. البغية: ٢/١٧١.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> الدراسة التي قدّم بها موسى بناي العليلي لتحقيق الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب، وهي في مجلّد مستقلّ.

<sup>-</sup> أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب.

وغيره، وتأدّب على الشاطبيّ، وابن الثناء، ولزم الاشتغال حتى برع في الأصول وغيره، وتأدّب على الشاطبيّ، وابن الثناء، ولزم الاشتغال حتى برع في الأصول مختصرا، والعربيّة، وكان من أذكياء العالم، وصنف في الفقه مختصرا، وفي الأصول والجدّل، والإيضاح في وأخر أكبر منه سمّاه منتهى السول والأمل في علمّي الأصول والجدّل، والإيضاح في شرح المفصل، والكافية في النحو، وشرحها، والوافية في نظم الكافية، وشرحها، والشافية في التصريف، وشرحها، وقصيدة في العروض سمّاها المقصد الجليل في علم الخليل، وله الأمالي في النحو، مجلدان.

وكان فقيها مناظراً مفتياً مبرزاً في عدة علوم متبحراً ثقة ديناً ورعاً متواضعاً طارحاً للتكلُّف، أقام بدمشق مدة يدرس بجامعها، وأكب عليه الفضلاء، ثم قدم مصر هو والشيخ عز الدين بن عبد السلام، وتصدر بالفاضلية، ولازمه الطلبة، ثم انتقل إلى الإسكندرية ليقيم بها، فلم تطل مدته، ومات.

روى عنه الحافظان المنذري والدمياطي، وياقوت المسعودي، وبالإجازة العماد البالسي، ويونس الدبوسي.

ومن شعره، قال ياقوت المسعودي في معجمه: أنشدني الشيخ جمال الدين بن الحاجب لنفسه، وقال: ما أظنني سنبقت إلى المعنى الذي قصدته فيه:

إن تغييبوا عن العيون فأنتم مثل ما قامت الحقائق بالذهو ومن شعر ابن الحاجب أيضا:

إن غبتم صورة عن ناظري فما مثل الحقائق في الأذهان حاضرة ومن شعره:

قد كان ظنّي أنُّ الشيبَ يرشدُني يا واسعَ الرحمةِ اغفرْ واعفُ عن زللي إن خص عفو إلهى المسنين فمن

في قلوب حضوركم مستمرً ن وفي خارج لها مستقر

زلتم حضوراً على التحقيق في خلدي وإن تُرد عسورة في خارج تجد

إذا أتى فإذا غيي به كتُرا قد عمُ عفوك من يأتيك منزجرا يرجو المسىء ويرجوه إذا عثرا

ومن شعره:

أقــول بعــد الشــيب أرشــدُ أســوا مما كنت وهو أســودُ كنت إذا ما أتيت غييا فصرتُ بعد ابيضاض شيبي

ومن نظم ابن الحاجب في أسماء قداح الميسر:

ثم حلس ونافس ثم مسسبلُ ومنيح هذي الثسلاثة تهسملُ مستثله إن يعسد أول أوّلُ هي فـــــذ وتوأم ورقـــيب ومُـعلّى والوعـد ثم سـفـيح ولكل مما ســواها نصــيب

وقال اليغموري في تذكرته: أنشدني جمال الدين أبو عمرو عثمان بن الحاجب لنفسه في أسنان الإبل:

فصيل مخيض لَبون حُقّ جذُع ثني رباع سديس بازل خلف

قال الصلاح الصفديّ في تذكرته: رأيتُ بخطِّ الكمال أحمد بن سليمان الطوخيّ الشافعيّ صهر الشيخ جمال الدين أبي عمرو عثمان بن الحاجب، قال: أنشدني الشيخ جمال الدين بن الحاجب ما ذكره بعض أصحاب التواريخ في المعميات:

ربُما عارض القوافي (١) رجال بقصواف فستنتني وتلين طاوعتهم عين وعين وعين وعين وعين وغين ونون ونون ونون

ثم قال: كتب هذان البيتان إلى حاذق بإخراج المعميّات، فأقام ستة أشهر ينظر فيهما إلى أن كشفهما، ثم حلف بأيمان مغلّظة أنه لا ينظر في معمى أبداً، ولم يذكر تفسيرهما أصلاً، قال الشيخ: فأضربت عن النظر فيهما لما تبين من عسرهما من سياق الحكاية، ثم بعد أربعين سنة خطرا لي بالليل، فأفكرتُ فيهما، فظهر لي أمرهما، وأنّه إنّما أراد بقوله: "طاوع تهم عين وعين وعين يعني نحو: يد وغد ودد؛ لأنهن عينات مطاوعة في القوافي مرفوعة كانت أو منصوبة أو مجرورة، وكلّ منها عين الكلمة؛ لأنّ

<sup>(</sup>١) في الرافي: ربِّما عالج الحروف. انظر: ٢٢٠/١٩.

وزن غد فَع وكذا وزن يد ودد وأراد بقوله: "وعصتهم نون ونون ونون الحوت، لأنه يسمى نونا، والدواة لأنها تسمى نونا، والنون الذي هو حرف من حروف الهجاء، وكلها نونات غير مطاوعة في القوافي؛ إذ لا يلتنم واحد منها مع الآخر، ثم إنه نظم ذلك في بيتين على وزن السؤال، فقال:

أيّ غدر مع يدردد ذو حسروف طاوعت في الروي وهو عسيون ودواة والحسوت والنون نونا تعصتهم وأمرها مستبين

ثم قال: ولا يشك عارف بالمعميات أنه لم يرد سوى ذلك. انتهى(١).

قلتُ: وفي هذا دلالة على شرف هذا العلم، أعني علم المعمَّى، حيث كان مثل ابن الحاجب يقوم به، وينظر فيه، وهذا العلم له أصول وقواعد ألَّفَ فيها كتبُّ.

قال الصفديّ: وقد كتب بعض الأدباء بالأندلس هذين البيتين في الفقه إلى عبدالله المازرنيّ بالمهديّة، وقال له: أبنْ لي ما "طاوعتهم" وما "عصاهم"، فأجابه نثرا: طاوعهم العجب والغي والعجز، وعصاهم اللسان والبيان والجنان.

وقال الصفدي في تاريخه: هذا الذي ذكره الشيخ جمال الدين في غاية الحسن والدلالة على ذكائه المفرط، ولكن الذي ذكره في أمر العينات مسلم، وأما النونات فلا نسلم أنها تعصي في القوافي، ولا تلتئم لأنها تقع قوافي على صيغة النون فتكرد في كل مرة قافية النون، ويكون ذلك من باب الجناس الذي اتفق لفظه واختلف معناه، كما نظم الناس القوافي المتعددة في لفظ العين والخال والهلال وغير ذلك من المشترك.

قال: وكان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول عن مقدمته الموسومة بكافية الأدب: هذه كافية ولكنّها ليست شافية، ولذلك نظم الكافية الشافية ثلاثة آلاف بيت، وكان ابن مالك أيضاً يقول: ابن الحاجب نحوه من نحو المفصل، وصاحب المفصل نحوه صغيرات. وكان أبو حيّان يقول: هذه نحو الفقهاء، وقد كتب بعض الأدباء الظرفاء

<sup>(</sup>١) ذكر الصّفدي تفسيراً أخر لهذه المعمّيات في ترجمة علي بن عدلان الموصلي. انظر: الوافي: ١٠/٢٠٨ -٢٠٦/٢١

عليها بيت الحماسة، وهو:

وددتُ ومسا تغني الودادةُ أنّني بما في ضمير الصاجبيّة عالمُ

قال الصفدي: وكان الشيخ جمال الدين بن الحاجب له قدرة على الاختصار، وكان يشاحح نفسه في الفاء والواو إذا كانت زائدة يتم المعنى بدونها حتى إنه يختصر الخطبة التي تكون أول التصنيف، بل يذكر البسملة، ويشرع في ذكر ذلك العلم الذي قصده، وله قدرة على إدراج المسائل الكثيرة في الألفاظ القليلة.

قال: وكان ابن الحاجب وابن مالك طرفَي نقيض، خالفا العادة، لأن ابن مالك مغربي شافعي، وابن الحاجب كردي مالكي. قال: ولما مات رثاه الفقيه أبو العباس أحمد بن المنير بقوله:

ألا أيُّها المختالُ في مطرَف العمرِ ترى العلمَ والآدابَ والفضلَ والتقى وتُوقِنُ أن لا بدُّ ترجعُ مـــرة

هلُمُ إلى قبر الفقيه أبي عمرو ونيل المنى والعزُّ غُيَّبْنَ في قبر إلى صدف الأجداث مكنونة الدرُّ

ومن فوائد ابن الحاجب، سئل عن قول القائل:

ما يقول الفقية أيده الله ولا زال عنده الإحسسانُ في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما قبله رمضانُ

وادّعى السائل أنّه من المعاني الدقيقة الغريبة التي لا يعرفها في مثل هذا الزمان أحد. فقال: إنّما يستعظم ذلك قوم ليست لهم ممارسة لدقائق العلوم الشرعية، فإذا وقع لهم أنّهم فهموا مثله رأوا أنّهم فازوا من العلم بنائل، أو حلُّوا بطائل، وقد أجريت هذه المسألة بعينها بمصر، وأجبت بما فيه كفاية، ثم سئلت عنها بدمشق، فقلت: هذا البيت يُنشَدُ على ثمانية أوجه؛ لأن ما بعد قبل الأولى قد يكون قبلين، وقد يكون بعدين، وقد يكونان مختلفين، فهذه أربعة أرجه، كل واحد منها قد يكون قبله قبل، وقد يكون قبله على ما وقد يكون ما بعد، صارت ثمانية، ثم أقدم قاعدة يبنى عليها تفسير الجميع، وهي أن كل ما

اجتمع فيه منها قبل وبعد فالقهما، لأن كل شهر حاصل بعد ما هو قبله، وحاصل قبل ما بعده، فلا يبقى حينئذ إلا بعده رمضان، فيكون شعبان، أو قبله رمضان، فيكون شعبان، أو قبله رمضان، فيكون شعبان، أو قبله رمضان، فيكون شوالا، فلم يبقى إلا ما جميعه قبل أو جميعه بعد، فالأول هو الشهر الرابع من رمضان لأن معنى قبل ما قبل قبله رمضان شهر تقدم رمضان قبل شهرين قبله، وذلك ذو الحجّة، والثاني هو الرابع أيضاً، ولكن على العكس، لأن معنى ما بعد بعده رمضان شهر تأخر رمضان بعد شهرين بعده، وذلك جمادى الآخرة، فإذا تقرر ذلك قيل: قبل ما قبل قبله رمضان ذو الحجّة، لأن ما قبل قبله شوال، وقبله رمضان، فهو ذو الحجّة، قبل ما بعد بعده شعبان، لأن المعنى بعده رمضان، وذلك شعبان، قبل ما قبل بعده رمضان شوال، لأن المعنى قبله رمضان، وذلك شوال. فهذه الأربعة الأول، ثم أجر رمضان، وذلك شوال، لأن المعنى قبله رمضان جمادى الآخرة، لأن ما بعد بعده رمضان، وذلك شوال، لان المعنى أبعد بعده رمضان، وذلك شعبان، فهو جمادى الآخرة، بعد ما قبل بعده رمضان شعبان، لأن المعنى أيضا المعنى بعده رمضان، وذلك شعبان، وذلك شعبان، وذلك شعبان، وذلك شعبان، وذلك شعبان، بعد ما بعد قبله رمضان شعبان، لأن المعنى أيضا المعنى بعده رمضان، وذلك شعبان، وذلك شعبان. انتهى.

قال القرافي: قد تفنّن شيخنا فيما أجاب به، وأبدع. وقال الشيخ تقي الدين السبكي في تأليف ألفه في هذا السؤال سماه الإحسان: قد زاد القرافي على ما ذكره الشيخ جمال الدين بن الحاجب أن قال: إنّ (ما) يحتمل أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة أو زائدة، وإنّ الأحكام التي ذكرها ابن الحاجب لا تتغيّر بحسبها، وفيه على أنّه إذا جمع ثلاث قبلات وثلاث بعدات وأخرج البيت عن وزنه جاء منه سبعمائة وعشرون مسئلة.

قال السبكيّ: وقد تأملت كلام ابن الحاجب، فوجدته بنى كلامه في ذلك على أنُ الضمير في قبله عائد على شهر المذكور في البيت، وإذا حصل ذلك فالذي أفتى به حقّ، ولا يختلف، سواء أكانت ما زائدة أم موصولة أم نكرة موصوفة. ويحتمل أن يكون

الضمير عائد على ما، وتكون إما موصولة أو نكرة موصوفة، ويتغيّر بها الحكم لتغيّر الإعراب، فعلى ما قاله ابن الحاجب يكون التقدير: بشهر رمضان قبل ما قبل قبله، فيكون قد وصف بمفرد، التقدير: بشهر موصوف قد وصف الشهر بجملة، وعلى ما نقوله يكون قد وصفه بمفرد، التقدير: بشهر موصوف بقبليّته لكذا، فلا يبقى إلا قبلان في صورة تمحّض القبلات، أو بعدان في صورة تمحّض البعدات، وذلك في تمحّض القبلات ذو القعدة، والطلاق معلّق بشهر قبلهن فتطلق في (۱).

قال فخر القضاة نور الله بن هبة الله بن عبد الباقي القوصي المعروف بابن بزاقة يمدح الإمام جمال الدين بن الحاجب، وقصيدته التي في العروض:

یا جــمـالاً جــملً الله به

وإمـامـا مــالاً جــملً الله به

أنتَ أوصلتَ لنا مــا كــان من

إذ تحــملت على أن جــعلْت

وتبــينتَ إلى أن قُــيًــدتْ
بقــمــيد بسطت أبيـاته

فلقـد عـاشت بما نظمـتـه

ولقـد وُفَـقت إذ سـمَـيـتـهـا

فـجــزاك الله عنا مــا جــزى

علماء العصر جيلاً بعد جيلاً في كلا علمي فروع وأصول في كلا علمي فروع وأصول علم وزن الشعر ممنوع الوصول كثرة المعنى مع اللفظ القليل خفة الأوزان في قيد ثقيل بعدما أل إلى قيبض طويل بعد أن ماتت أعاريض الخليل يا جليل القدر بالقصد الجليل من هدى من ضل عن نهج السبيل

وقال أمير الدين أبو الحسن علي بن عثمان السليماني:

أحـيـيت بالقـصـد الجليل مـا مـات من علم الخليلِ فـجـزيت عنا خـيـر مـا يجــزي الخليلُ عن الخليلِ

في تذكرة التاج بن مكتوم: حدثني شيخنا الأستاذ أبو حيّان شيخ النحاة، قال:

<sup>(</sup>١) في المخطوط بياض بمقدار صفحة.

سمعت المحيي الدمشقي الحنفي يقول ما معناه: أجمع رأيي ورأي قاضي القضاة شمس الدين السروجي أن مقدمة ابن الحاجب خير من كتاب سيبويه. انتهى. قال: وسمع هذا بعض الأدباء، فقال:

مــثله في العــصــبـيـــهُ(۱) وتروُّ في القــضـــيــــهُ دون مـا في الحـاجـبـيــهُ منهــمـا بالعـــربيـــهُ

أجمع المحي وشميخ بعدد بحث واجتمع المراق المالي واجتمع المراق المالي واجتمع المراق المالي والمالية والم

# [ ٣٠]\* ابن الحاجً

نقلتُ من خطِّ ابي حيّان، وهو تلميذه، قال: أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الإشبيلي، عُرِفَ بابن الحاج، يكنّى أبا العباس.

أخذ العربية عن الشلّوبين، وأخذها أيضا والأدب وجُلّ القراءات السبعة عن أبي الحسن الدباج، وقرأ الأصول على الإمام أبي الفتوح بن فاخر، وكان بارعا في جميع ما قرأه حافظا للحديث ذاكراً للفقه على مذهب مالك عارفا بالفرائض، وأكثر اشتهاره بالعربية، وإن كانت بعض معلوماته.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: اختصار القدح المعلى: ٩٦-٩٧. إشارة التّعيين: ٤٧-٤٨. البلغة: ٣١. نفح الطيب: ٥٧/٠.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> ابن الحاج النحوي.

ويقال إنه لم يكن في تلاميذ أبي على أنبه منه في علم العربيّة، وكان حسن الطريقة حميد السيرة مشكورا بين أهل زمانه، خرج من إشبيلية فاراً من الإحصار، فوقع في الإسار، وحُمِل إلى برشلونة، ولحقه وَلَهُ كثيرٌ على كتبه حتى سمع له بكتاب سيبويه منها، وعمل رسالة في محرّم سنة أربعين وستمائة، وهو في الأسر بعث بها إلى ملك إفريقية الأمير الفاضل العالم أبي زكريا يحيى بن أبي محمد بن أبي حفص الهنتاتي تتضمَّن أنُّه إنْ هُوِّن عليه وخرج من أرض الروم فإنُّه يضع على كتاب سيبويه تأليفا، وذكر من وعوده أنُّه في الرسالة ما يعجز عنه أهل عصره، وشرح في الرسالة بعض أبواب الكتاب ليدلّ بها على مغزاه، فلما وصلت للأمير أبى زكريا أخرجه من الأسر، ولما حلُّ تونس كمَّل هذا الكتاب، فجاء كتابا لم يوضع مثله، وأبدع منه غرائب لم يُسْبَقُ إليها، ولا زاحمه أحد من معاصريه عليها، وعجائب لم يسمح خاطر غيره ممن تقدُّم عليه أو تأخّر عنه بها، وصنُّف أيضا كتابا في الإمامة، وكتابا في حكم السماع، وكتابا كبيرا في علم القوافي، واختصر خصائص ابن جنّى، ومستصفى الغزالي، وله على مشكلاته حواش، وسرُّ الصناعة، وله حواش ايضا على مشكلات الإيضاح، والتكملة، وتأليف صغير في قوانين المصادر، وكتاب جمع فيه شعر الأمير أبي زكريا، وشرحه، ونقود على صحاح الجوهري، وعلى مقرب ابن عصفور، بلغ فيه إلى باب إنَّ، وهو أزيد من عشرة كراريس في مقسوم القالب الكبير المغربيّ، وغير ذلك من التصانيف.

توفي بأرض بسكرة في خلافة المستنصر أبي عبدالله محمد بن الأمير أبي زكريا، وصلًى عليه المستنصر من صنف العلماء أحد أقرب منه.

وقال الإدفوي في البدر السافر في ترجمته: برع في لسان العرب حتى لم يبق فيه من يفوقه أو يدانيه.

وذكره صاحب القاموس في البُلغة، ونقل عنه أنه كان يقول: إذا مت يفعل ابن عصفور في كتاب سيبويه ما شاء، وذكر أنه مات سنة سبع وأربعين وستمائة.

وقال علي بن سعيد الأندلسي في تاريخ له لطيف في ترجمة ابن الحاج هذا: كان أبوه من التُجُار فترقُت همته إلى مجالسة الصدور، ونشأ منتهضا بالأدب مائلا إلى لسان العرب، إلى أن صار يقول: إذا مت فليفعل ابن عصفور ما شاء في كتاب سيبويه، فإنه لا يجد من يرد عليه، وجالسته كثيرا بجامع العريش<sup>(۱)</sup>، وكان كثير المجالسة لشيخنا أبي الحسن الدباج، فجرى منه مدة في الذاكرة ما أوجب أن كتب إليه معتذرا عما صدر منه من المبادرة في المحاورة والمحاضرة:

عذراً لفضلك يا أستاذ من صخبي فالكل منهم يروم السبق مجتهداً وما نطقت بشيء قد نطقت به

إذ ليس يخلو ذوو الآداب من شعب لكي يرى سابقا نوعا من الغلب إلا وقد ملكتني نشدوة الأدب

وركب في البحر، فحصل في الأسر، فخاطب الحضرة العليّة مُخَلِّصةً، فقال:

بحراً فجودك لا ينضب ببره إلاك يشعر بالغريب وشعره أسديت ما حاز الثناء بأسره ناديتُ والبحرُ الخضمُ معارضُ فأجبتني إذ لا معيث ولم يكن وأنفت للآداب من أسرى فقد

<sup>(</sup>١) في اختصار القدح المعلِّي: العذيبي: ٩٦.

## \*[٣١]

## حازم

ابن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري القررطاجَني هني الدين أبو الحسن.

قال أبو حيًان: كان شيخُنا أبو الحسن حازم رئيس الأدباء غير مُدافَع أوحد زمانه في الشعر والنثر والنحو واللغة والعروض والبيان وغير ذلك، روى عن أبيه، وأبي عبدالله ابن عمّه، وأبي زيد عبد الرحمن الصنهاجيّ، وابن الشريك، والطيّب القيقي، وأبي عبدالله ابن الأحدب، وأبي القاسم بن جمال، وأبي جعفر الطرسونيّ، وأبي عمرو بن إدريس، وجماعة يقاربون ألف رجل، أجاز لي أن أروي عنه.

وقال الحافظ محب الدين بن رشيد في رحلته في ترجمته: حبر البلغاء وبحر الأدباء ذو اختيارات فائقة واختراعات رائقة، لا نعلم أحدا ممن لقيناه جمع من علم اللسان ما جمع، ولا أحكم من معاقد علم البيان ما أحكم من منقول ومبتدع، وأما البلاغة فهو بحرها العذب، والمنفرد بحمل رايتها أميراً في الشرق والغرب، وأما حفظ لغات العرب وأشعارها وأخبارها فهو حماد روايتها، وحمال أوتارها، يجمع إلى ذلك جودة التصنيف وبراعة الخط ويضرب بسهم في العقليات، والدراية أغلب عليه من الرواية، وله من التصانيف: منهاج البلغاء في البلاغة، ست مجلدات، وكتاب في القوافي، وقصيدة ميمية في النحو ألف بيت، وهي التي أورد منها في المعني الأبيات

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: إشارة التُعيين: ٨١-٨٢. تاريخ الإسلام: (وفيات ١٨١-٦٩٠): ١٠٨. درّة الحجال: ١٠٤/-٢٠٥٠. الوافي: ١/٨٠٠. البلغة: ٥٠-٥١. الدليل الشافي: ١/٧٥٧-٢٥٨. المنهل الصافي: ٥/٥٠. البغية: ١/٨٤-٤٩٢. المنهل الصافي: ٥/٥٥. البغية: ١/١٨٤-٤٩٢. نفح الطيب: ٥/٤٨٠-٥٨٩.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> حازم القرطاجني، حياته وشعره.

<sup>-</sup> مصادر التفكير النقدي والبلاغي عند حازم القرطاجني.

<sup>-</sup> حارم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر.

في المسالة الزنبورية.

مولده في رمضان سنة ثمان وستمائة، ومات ليلة السبت الرابع والعشرين من رمضان سنة أربع وثمانين. ومن شعره (١):

من قال حسبي من الورى بشر كم أية لـلإلـه شـــــاهـدة

فحسبيَ اللهُ حسبي اللهُ بــــانُــــه لا إلــــه إلاهُ

وله في شجرة صنوبر أورده ابن مكتوم في تذكرته:

لنسيمهن لدى الصباح هبوبُ ما لاعبته شمال وجنوبُ وكانتما أثمارهن قلوبُ وقصير دوح لاعبته شمائل يهفو جنى منها وأوراق إذا فكأنما أوراقسهن ذوانب ومن قصيدته الميمية (٢):

من التّغايير يعرو اللفظ والكلّما به الإفـادة لما تم والتـامـاه اسما وفعلا وحرفا جاء بعدهما<sup>(٥)</sup> على حقيقة معنى وقته انبهما فاحكم على كلّ لفظ بالذي حُكما رفع ونصب ومنه الجرنم قد رسما رفع ونصب كما في الاسم قد وسما

النحو علم بأحكام الكلام وما إن الكلام هو اللفظُ<sup>(٦)</sup> الذي حصلت إن الكلام <sup>(٤)</sup> إذا قسمته انقسما فالاسم لفظ يدل السامعين له واللفظ نوعان مما أعربوا وبَنوا فالاسم بالخفض مختص ويدخله والفعل بالجزم مختص ويدخله

<sup>(</sup>١) لحازم القرطاجني ديوان سماه: قصائد ومقطّعات، وهو لا يشمل شعره كله. انظر: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) ديوان حازم: قصائد ومقطعات: ٢٢٢-٣٢٣؛ إذ وردت القصيدة الميمية كاملة ملحقة بما انتقاه حازم القرطاجني من شعره.

<sup>(</sup>٣) في المصدر نفسه: القول. انظر: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) في المصدر نفسه: ولكل قول. انظر: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) العجز في ديوان حازم: لاسم وفعل وحرف ثالث لهما. انظر: ٢٢٤.

ومن شعره أيضاً (١)، نقلته من خطِّ ابن مكتوم في تذكرته:

والروض مرقوم البرود مدبع فكأنُّما هي كاعبٌ تتبررُجُ لقيا النسيم عبابه متموج أبدأ يوشى صفحه ويدبج فتنزيده حسنا بما هي تنسجُ بل نارها في مائها تتوهُّجُ أو كأس خصر من لماه تُمرزَجُ قلبَ الخليِّ إلى الهوى وتُهَيِّجُ ومثالثا طبقاتها تستدرج للقلبِ منه محصرًكُ ومهديَّجُ للأنس دهر للهسمسوم مسفسرج فرحا وأصبح من سرور يهزجُ والحيّ للسراء منه أحروجُ عاطاك فيه الكأس ظبي أدعج عبل وخصر ذو اختصار مدجّعُ ولصفحة منه بدت تتاجع من تحــــها يناد أو يتــمــوُّجُ غـصنِ تحـمُله كــــــيب رجــرجُ قلب الخلي إلى الهدوى يتدرج شيئين بينهما المني تستنتج

أدر المدامة فالنسيم مورج والأرض قد ليست برود جمالها والنهـرُ مما ارتاح مـعطفـه إلى يُمسى الأصيلُ بعسجديّ شعاعُه وتروم أيدى الريح تسلب ما اكتسى فارتع لشرب كؤوس راح نورها واسكر بنشوة لَحْظ من أحببته واسمع إلى نغمات عود تطبى بُمُّ وزيرٌ يُسلعدان مستسانيا من لم يهسيُّجُ قلبه هذا فسما فأجب فقد نادى بالسن حاله طريت جمادات وأفصح أعجم أفيفضل الحيّ الجماد مسرة ما العيش إلا ما نعمت به ممن يروقك منه ردف مسردف فـــاذا نظرت لطرة ولغــرة أيقنت أنُّ ثلاثهنُّ وما غددا ليل على صحيح على بدر على كأس ومحبوب يظل بلحظه یا صاح ما قلبی بصاح عن هوی

<sup>(</sup>۱) انظر: دیوان حازم: ۱۰۹-۱۰۸.

وبمهجتى الظبى الذي في أضلعي ناديت حادي عيسه يوم النوى قف أيُّها الحادي أودُّعْ مهجة لما توفقنا وفي أحداجها ناديتهم قولوا لبدركم الذي يحسيى العليل بلفظه أو لحظه قالوا نخاف يزيد قلبك لاعجا وبكيتُ واستبكيت حتى ظلّ من وبقيت أفتح بعدهم باب المنى وأقول للنفس اصبري فعسى النوى فترقب السراء من دهر شجا وترج فرجسة كل هم طارق وله أيضا (١)، نقلته من خطُّ ابن مكتوم: نبًه جفونك للصباح (٢) وأيقظ واعجب لأدهم بالمغارب مجفل والزهر كالحدق النواعس سحرة وبدت على الشفق النجوم كأنها والبرق قد رقمت به حلل الدجي والليث قد بسط الذراع ومدها والجدي مثل الفرقدين يخاف أن

قد حل وهو يشبُ ها ويؤجَعُ والعيس تحدي والمطايا تحدجُ قد حازها دون الجوانح هودجُ قصر منير بالهلال متوجُ بضيانه تسري الركاب وتدلجُ يطفئ غليلا في الحشا يتأجَعُ فأجبتهم خلوا اللواعج تلعجُ عبراتنا بحر ببحر يُمزجُ مصابينا طورا وطورا أرتجُ بصياح قرب ليلها يتبلَخُ والدهر من ضد لضد يحوجُ فلكلَ هَمَّ في الزمان مفرحُ

وانظرْ نهاية كلّ حسن والحظ قدام أشهب بالمشارق ألظ والشهب فيه كالنفوس الفُيئط شرر تطاير عن حريق ملتظ وقد انبرى كالأرقم المتلظلظ من خوف إدراك السماك الملمظ يسطو عليه الليث سطوة محفظ من ضيغم في إثرها متلمظ

وتقدم الحاوي الثريا خيفة

<sup>(</sup>۱) انظر دیوان حازم: ۱٦۱–۱٦۲.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: للصبوح: ١٦١.

يرمى النعام بأسهم لم توعظ من خوف اسهمها ذوات تحفظ يسلى(١) بمهجته عيون اللُحَظ إذ لا يقابل ظلمها بتغيظ سكنى منشت فيهما ومقيظ من مسسمع أو ملقط من ملفظ ويلحظه بالبشير وللبشيري حظى ويفوت مدحة مادح ومقرط أنُّ خاطب العشَّاق لفظ المغلظ فاعجب لحفظ عهود من لم يحفظ حملتها أعباءه لم تبهظ فيها طفا مقل العيون الجحظ وتنيم همُ النفس بعـــد تيـــقُظ عنًا وتلحظ كل مال لم يلحظ وعظت به الأيام من لم يوعظ حكم ورب مصفالة لم تلفظ وعظ الخطوب وعن خطاب الوعظ واخشع وإن قلباً ولا تستغلظ خطّته أيدى الكاتبين الحُـفُظ

وتنكّب الزوراء سيعيد ذابح فكأنُّ أســـرابَ النعـــام بإثرها فاشرب كؤوس الراح من يد شادن رشا تزيد تغاظا أجانه تبكى النواظر والقلوب خياله تجلى لآلئ لفظه في مسسقط فحميع من نال السرور بلفظه فيفوق نفحه كلّ مسك نشره من لحظه لحظ الشفيق ولفظه حفظت عهود هواه أبناء الهوى حمل كميت الراح همك فهي إن قد حببت مقلا من الحبُّ الذي تستيقظ السراء إن هي أوقظت وترى الهموم طوارقا فتذودها ومع التعجُّب فاعتبر في منظر وأصبخ لما تُملى لسيانُ الحيال من ولربُما غنى الفتى بالعقل عن لا تُخْل موضع عبرة من عبرة وترج عفو الله أن يمصو الذي

<sup>(</sup>۱) في ديوان حازم: يسبى. انظر: ١٦٢.

## [ ٣٢]\* ابو حيًان

الإمام أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي النفزي، نسبة إلى نفزة قبيلة من البربر، نحوي عصره ولغويه ومقرئه ومفسره ومحدثه ومؤرّخه وأديبه.

قال في إجازة كتبها للصلاح الصفديّ: مولدي بمطخشارش مدينة من حضرة غرناطة في أخريات شوال سنة أربع وخمسين وستمائة، وقرأت القرأن العزيز بالسبع على جماعة من أعلاهم الشيخ فخر الدين أبو الطاهر إسماعيل بن هبة الله المليجيّ أخر من روى القرآن بالتلاوة عن أبي الجود، وسمعت الحديث على جماعة من عواليهم: القاضي أبو علي الحسن بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القُرشيّ، والمقرئ أبو جعفر أحمد بن سعد بن أحمد بن بشير الأنصاريّ، وإسحاق بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الملك بن درباس، وأبو بكر بن عباس بن يحيى بن غريب البغدادي القواس، وصفي الدين الحسين بن أبي منصور ظافر الخزرجيّ، وأبو الحسين محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي منصور ظافر الخزرجيّ، وأبو الحسين محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أجيء الأنديّ بن الدهان، وقطب الدين محمد بن احمد الأزديّ بن الدهان، وقطب الدين محمد بن الماطبيّ اللغويّ، ونجيب الدين محمد بن أحمد الأنصاريّ الشاطبيّ اللغويّ، ونجيب الدين محمد بن أحمد

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: العبر: ١٣٤/٤. مسالك الأبصار: ٢٣٨/٧-٢٧١. أعيان العصر: ٥/٥٣-٣٥٣. الوافي: ٥/٥٧١-١٨٨. طبقات الشّافعية الكبرى: ٢/٢٥/٣-٢٠٧. الوفيات: ٢/٥٨١-١٨٨. الإحاطة: ٣/٨٢-٣٤. البلغة: ٣/٥٨١-٢٩٢. غاية النهاية: ٣/٥٨٥-٢٨٦. الدرر الكامنة: ١/٥٥٥-١٨٩. النجوم الزاهرة: ١/١٥-٣٣. الدليل الشافي: ٢/٥١٠. حسن المحاضرة: ١/٥٥٦-٢٥٧. البغية: ١/٠٨٠-٢٨٠. المحاضرة الحجال: ٢/٢١-١٢٤. نفع الطيب: ٢/٥٥٥-١٨٥. البدر الطالع: ٢٠٥-١٨٠.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> ابو حيًان النحويُ.

<sup>-</sup> اختيارات أبى حيان النحوية في البحر المحيط.

<sup>-</sup> النحو في البحر المحيط.

بن محمد بن المؤيّد الهمذانيّ، ومحمد بن مكيّ بن أبي القاسم بن حامد الأصبهانيّ الصفّار، ومحمد بن عمر بن محمد بن على السعديّ الضرير بن الفارض، وزين الدين أبو بكر محمد بن إسماعيل بن عبدالله بن الأنماطيّ، ومحمد بن إبراهيم بن تَرْجَمَ بن حازم المازني، ومحمد بن الحسين بن الحسن بن إبراهيم الدارى بن الخليلي، ومحمد بن عبد المنعم بن محمد بن يوسف الأنصاريّ بن الخيميّ، ومحمد العنسيّ عرف بابن النُّن، وعبدالله بن محمد بن هارون بن محمد بن عبد العزيز الطائي القرطبي، وعبدالله بن نصر الله بن أحمد بن رسلان بن فتيان بن كامل الخزميّ<sup>(١)</sup>، وعبدالله بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن فارس التميميّ، وعبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن يوسف ابن خطيب المزَّة، وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العليِّ المصريِّ السِّكِّريِّ، وعبد العزيز بن عبد المنعم بن على بن نصر بن الصُّيْقَل الحرَّانيِّ، وعبد العزيز بن عبد القادر بن إسماعيل الصالحيّ الكتّانيّ، وعبد المعطى بن عبد الكريم بن أبي المكارم بن منجِّي الخزرجيِّ، وعلى بن صالح بن أبي على بن يحيى بن إسماعيل الحسينيّ البهنسي المجاور، وغازى بن أبى الفضل بن عبد الوهاب الحلاوي، والفضل بن على بن نصر بن عبد الله بن الحسين بن رواحة الخزرجيّ، ويوسف بن إسحاق بن أبي بكر الطبريِّ المكيِّ، واليُسر بن عبدالله بن محمد بن خلف بن اليُسر القُشْـيْريِّ، ومؤنسة بنت السلطان الملك العادل أبى بكر بن أيوب بن شادى (٢)، وشامية بنت الحافظ أبى على الحسن بن محمد البكري (٢)، وزينب بنت عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن على البغدادي.

وممن كتبت عنهم من مشاهير الأدباء: أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن بن علي بن الفرج بن المرحل المالقي، وأبو الحسن حازم بن محمد بن حازم الأنصاري

<sup>(</sup>١) في أعيان العصر: الخرميّ: انظر: ٥/٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: شاذي. انظر: ٥/٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: الحسن بن محمد بن محمد التيمية. انظر: ٥/٤٤/٠.

القرطاجني، وأبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبدالله الهُذَليَ التُطيليَ، وأبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد بن زنون المالقيّ، وأبو عبدالله محمد بن عمر بن جُبير الليانيّ العكيّ المالقيّ، وأبو الحسين يحيى بن عبد العظيم بن يحيى الأنصاريّ الجزّار، وأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن تولوا القُرشيّ، وأبو حفص عمر بن محمد بن أبي علي الحسن المصريّ الورّاق، وأبو الربيع سليمان بن علي بن عبدالله بن ياتبين الكوميّ التلمسانيّ، وأبو العباس أحمد بن أبي الفتح نصر الله بن باتكين القاهريّ، وأبو عبدالله محمد بن سعيد بن حمّاد بن محسن الصنهاجيّ البوصيريّ، وأبو العباس أحمد بن عبد المنعم العُزازيّ.

وممن أخذت عنه من النحاة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الخُشني الأبذي، وأبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي ابن الضائع، وأبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي، وأبو جعفر أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف الفهري اللبلي، وأبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن محمد بن نصر الحلبي بن النحاس.

وممن لقيت من الظاهريّة: أبو العباس أحمد بن علي بن خالص الأنصاري الإشبيليّ الزاهد، وأبو الفضل محمد بن محمد بن سعدون الفهريّ الشنتمريّ.

وجملة الذين سمعت عنهم نحو أربعمائة شخص وخمسين. وأما الذين أجازوا لي فعالم كثير جدا من أهل غرناطة ومالقة وسبتة وديار إفريقية وديار مصر والحجاز والعراق والشام.

وأما ما صنفتُ، فمن ذلك: البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم. إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب. كتاب الأسفار الملخص من كتاب الصفار شرحا لكتاب سيبويه. كتاب التجريد لأحكام سيبويه. كتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل. كتاب التذكرة. كتاب المبدع في التصريف. كتاب الموفور. كتاب المتقريب. كتاب التدريب. كتاب الموفور. كتاب التقريب. كتاب التدريب. كتاب غاية الإحسان. كتاب النُكت

الحسان. كتاب الشذا في مسالة كذا. كتاب الفصل في أحكام الفصل. كتاب اللمحة. كتاب الشذرة. كتاب الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء. كتاب عقد اللآلي. كتاب نكت الأمالي. النافع في قراءة نافع. الأثير في قراءة ابن كثير. المورد الغمر في قراءة أبي عمرو. الروض الباسم في قراءة عاصم. المزن الهامر في قراءة ابن عامر. الرمزة في قراءة حمزة. تقريب النائي في قراءة الكسائي. غاية المطلوب في قراءة يعقوب. المطلوب في قراءة يعقوب. المطلوب في قراءة يعقوب، النير الجلي في قراءة زيد بن علي. الوهاج في المطلوب في قراءة يعقوب، المنائد النير المحلى. الحلّل الحالية في أسانيد القرآن العالية. الإعلام بأركان الإسلام. نثر الزهر ونظم الزهر. قطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي. فهرست مسموعاتي. نوافث السخر في دمائث الشعر. تُحفة النُّدُس في نحاة الأندلس. الأبيات الوافية في علم القافية. جزء في الحديث. مشيخة ابن أبي منصور. الإدراك للسان الأتراك. الأفعال في لسان التُرك. منطق الخُرس في لسان الفُرس.

ومما لم يكملْ تصنيفه: مسلك الرُّشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد. منهج السالك في الكلام على الفية ابن مالك. نهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب، رجز. مجاني الهصر في أداب وتواريخ لأهل العصر. خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان، رجز. نور الغبش في لسان الحبش. المخبور في لسان اليخمور. انتهى.

قلتُ<sup>(۱)</sup>: ومن تصانيفه التي لم يذكرها هنا: النهر الماد من البحر في التفسير. إعراب القرآن، أربع مجلدات، رأيته كاملا، وفي ملكي منه الجزء الأوّل انتهى إلى آخر البقرة. ارتشاف الضرّب من كلام العرب. النُّضار في المسألة عن نُضار. نقبة الظمأن من فوائد أبى حيّان.

قال الصلاح الصفدي في تاريخه: لم أر في أشياخي أكثر اشتغالاً منه، لأني لم أره إلا يُسْمِعُ أو يشتغل أو يكتب، ولم أره على غير ذلك، وله نظم ونثر، وله الموشحات البديعة، وهو ثبت لما ينقله محرّر لما يقوله عارف باللغة ضابط لألفاظها، وأما النحو

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة من إضافة السيوطي.

والتصريف فهو إمام الدنيا فيهما، لم يُذكر معه في اقطار الأرض غيره في العربية، وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم، خصوصا المغاربة.

وسناله الذهبي سؤالات فيما يتعلّق بالمغاربة، وأجاب عنها.

وله التصانيف التي سارت وطارت، وانتشرت وما انتثرت، وقُرئت ودُريت، ونُسخت وما مُسخت، أخملت كتب الأقدمين، وأكرمت المقيمين بعصره والقادمين، وقرأ الناس عليه وصاروا أئمة وأشياخا في حياته، وهو الذي جسر الناس على مصنفات جمال الدين بن مالك، ورغبهم في قراءتها، وشرح لهم غامضها، وخاض بهم لُجَجها، وفتح لهم مقفلها، وكان يقول عن مقدمة ابن الحاجب: نحو الفقهاء، والتزم أن لا يقرئ أحداً إلا في كتاب سيبويه، أو في التسهيل لابن مالك، أو في تصانيفه.

وكان شيخا حسن العمة، مليع الوجه، ظاهر اللون، مشربا حُمرة منور الشيبة، كبير اللحية، مسترسل الشعر فيها لم تكن كتّة، عبارتُه فصيحة بلغة الأندلس، يعقد القاف قريبا من الكاف على أنّه ينطق بها في القرآن فصيحة، وكان يقول: ما في هذه البلاد من يعقد حرف القاف، وكان أولاً يرى رأي الظاهرية، ثم إنّه تمذهب للشافعي، وتولى تدريس التفسير بالقبة المنصورية والإقراء بالجامع الأقمر.

قال: ولما قرأت عليه مقامات الحريري، ووصلت إلى المقامة التي أورد فيها الأحاجي قال لي: ما أعرف مفهوم الأحجية المصطلح عليها بين أهل الأدب. فأخذت في إيضاح ذلك، وضرب الأمثلة. فقال لي: لا تتعب معي فإني تعبت مع نفسي في ذلك كثيرا وما أفاد، ولا ظهر لي. هذا كلام الصفدي.

وقال الحافظ ابن حجر: كان سبب رحلته عن غرناطة أنه حملته حدة الشبيبة على التعرض للأستاذ أبي جعفر بن الطباع، وقد وقعت بينه وبين أستاذه أبي جعفر بن الزبير واقعة، فنال منه، وتصدع لتأليف في الردّ عليه، وتكذيب روايته، فرفع أمره إلى الملك، فاختفى، ثم ركب البحر إلى مصر. انتهى.

قلت: ورأيتُ في كتابه النُّضار الذي ألفه في ذكر مبدئه واشتغاله وشيوخه ورحلته أنَّ مما قبوًى عن من على الرحلة عن غرناطة أنَّ بعض العلماء بالمنطق والفلسفة والرياضي والطبيعي قال للسلطان: إني قد كبرت، وأخاف أن أموت، فأرى أن تُرتَّب لي طلبة أعلمهم هذه العلوم لينفعوا بها السلطان من بعدي. قال أبو حيّان: فأشير إلي أن أكون من أولئك، ورُتَّب لي راتب جيد، وكُسى، وإحسان، فتمنعت ورحلت مخافة أن أكره على ذلك.

ثم قال الحافظ ابن حجر: وكان ثبتا صدوقا حجّة سالم العقيدة من البدع الفلسفية والاعتزال والتجسيم، ومال إلى مذهب أهل الظاهر، ثم تمذهب للشافعي، وكان أبو البقاء يقول: مُحال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه. وكان كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن، وكان يعظم ابن تيمية، ثم وقع بينه وبينه في مسئلة نقل فيها أبو حيان شيئا عن سيبويه، فقال ابن تيمية: وسيبويه كان نبي النحو؟ لقد أخطأ سيبويه في ثلاثين موضعا من كتابه. فأعرض عنه، ورماه في تفسيره النهر بكل سوء. مات في ثامن عشري صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة.

وقال الصفدي في أعيان العصر: كان أمير المؤمنين في النحو، والشمس السافرة سنا في يوم الصحو، والمتصرف في هذا العلم فإليه الإثبات والمحو، لو عاصر أثمة البصرة لبصرهم، أو أهل الكوفة لكف أتباعهم الشواذ وحذرهم، نزل منه كتاب سيبويه في وطنه بعد أن كان طريداً، وأصبح به التسهيل بعد تعقيده عقيداً، وجعل شرحه سرحة وجنة راقت النواظر توريداً، ملا الزمان تصانيف، وأمال عنق الأيام بالتواليف، تخرج به أئمة في هذا الفن، وروق في عصره منه سلافة الدن، فلو رأه يونس بن حبيب لكان بغيضا غير محبب، أو عيسى بن عمر لأصبح من تقعيره وهو محدب، أو الخليل لكان بعينه فداه، أو سيبويه لما تردى من مسائته الزنبورية برداه، أو الكسائي لأعراه

حلّة جاهه عند الرشيد وانباسه (۱), أو الفرّاء لفرٌ منه ولم يقتسم ولدا المأمون تقديم مداسه، أو اليزيدي (۲) لأظهر نقصه من مكامنه، أو الأخفش لأخفى جملة من محاسنه، أو أبو عبيدة لما تركه ينصب لشعب شعوبيّته، أو أبو عمرو لشغله بتحقيق اسمه دون التعلّق بعربيّه، أو السُكّريّ لما راق كلامه في المعاني ولا حلا، أو المازنيّ ما زانه قوله: إنَّ مصابكم رجلاً

أو قطرب لما دبً في العربية ولا درج، أو تعلب لاستكن بمكره في وكره وما خرج، أو المبرد لأضحت قواه مُفتَّرة، أو الزجّاج لأمست قواريره مُكسئرة، أو ابن الوزّان لعدم نقده، أو الثمانيني لما تجاوز حدّه، أو ابن بابشاذ لعلم أن قياسه ما اطرد، أو ابن دريد ما بلع ريقه ولا ازدرد، أو ابن قتيبة لأضاع رحله، أو ابن السراج لمشاه إذا رأى وحله، أو ابن الخشاب لأضرم فيه نارا ولم يجد معه نورا، أو ابن الخبّاز لما سجر له تنورا، أو ابن القواس لما أعرق (٢) في نزعه، أو ابن يعيش لأوقعه في نزعه، أو ابن خروف لما وجد له مرعى، أو ابن إياز لما وجد لأوازه وقعا، أو ابن الطراوة لم يكن نحوه طريا، أو الدبّاج لكان من حلّته الرائقة عَريًا.

وعلى الجملة ، فكان إمام النحاة في عصره شرقا وغربا، وفريد هذا الفن بعدا وقربا، وفيه قلتُ:

سلطانُ علم النحو أستاذُنا الشيخ أثير الدين حَبر الأنام في لا تقل زيد وعمرو فما في النحو معه لسواه كلام

خدم هذا العلم مدة تقارب الثمانين، وسلك من غرائبه وغوامضه طرقا متشعبة الأفانين، ولم يزل على حاله إلى أن دخل في خبر كان، وتبدّلت حركاته بالإسكان، وتوفي بمنزله خارج باب البحر بالقاهرة في يوم السبت بعد العصر الثامن والعشرين

<sup>(</sup>١) في أعيان العصر: وأناسه. انظر: ٥/٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: الزيدي. انظر: ٥/٣٢٦. والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: أغرق. انظر: ٥/٣٢٧.

من صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة، ودُفنِ من الغد بمقبرة الصوفيّة خارج باب النصر، وقلت أرثيه:

> مات أثير الدين شيخ الورى ورق من حزن نسيم الصبا وصادحات الأيك في نوحها يا عينُ جــودي بالدمــوع التي واجرى دما فالخطب في شانه مات إمام كان في علمه أمسسى منادى للبلى مسفسردا يا أســفى كــان هدى ظاهراً وكان جمع الفضل في عصره وعــرّف الفــضلُ به برهة وكان ممنوعا من الصرف لا لا أفعل التفضيل ما بينه لا بدَلُ عن نعـــتــه بالتـــقى لم يدغم في اللحدد إلا وقد بكي له زيد وعــمــرو فــمن ما أعقد التسهيل من بعده وجسسر الناس على خوضه من بعده قد حال تمسيده شــارك من قـد سـاد في فنه داب بنى الآداب أن يغـــسلوا والنحو قد سار الردي نحوه

فاستعر البارق واستعبرا واعتل في الإستحار لما سيري رثته في السجع على حرف را یروی بها ما ضمه من ثری قد اقتضى أكثر مما جرى يُرى إماما والورى من ورا فضمت القبر على ما ترى فعاد في تريته مُضمَرا صع فلما أن قضى كُسرا والآن لما أنْ مستضى نُكرا يطرق من وافساه خطب عسرا وبين من أعسرفه في الوري ففعله كان له مصدرا فكُ من الصبير وثبق العُسري أمصثلة بالنحصو وممن قصرا فكم له من عــسـرة بسـرا إذ كان في النحوقد استبحرا وخطه قد رجع القهقري وكم له فن به استناثرا بدمسعسهم فسيسه بقسايا الكرى والصيرف للتنصيريف قيد غُيدُرا

يُلغى الذي في ضبطها قُررًا يُهدري إلى وارده الجروه را عليه فيها نعقد الخنصرا مثل ضياء الصبح إن اسفرا أصدق من تسمع إن خبرا فاستفلت عنها سوامي الذرى فاعجب لماض فاقه من طرا فاعجب لماض فاقه من طرا كم حرر اللفظ وكم حَبررا كم حرر اللفظ وكم حَبررا كم حير اللفظ وكم حَبررا كم حيرة المنط في تسترا كم تعبيلاً من ربه بالقرى إلا وأضحى سندساً أخضرا كم تعبيا به قبل أن ينشرا يحيا به قبل أن ينشرا مستاه بالسقيا له بكرا تورده في حسشره الكوثرا

واللغة الفصحى غدت بعده تفسيره البحر المحيط الذي فصائد من فصله جمعة وكان ثبتا نقله حجة وكان ثبتا نقله حجة المسطفى ورُحلة في سننة المصطفى الاسانيد التي قد عَلَتْ ساوى بها الأحفاد أجدادهم وشاعراً في نظمه منطقاً له مصحان كلما خطها ما المعان كلما خطها ما بات في أبيض أكفانه تصافح الحور له راحة تصافح الحور له راحة وخاد ثرى واراه غييث إذا وخصه من ربّه رحمة

ثم قال الصلاحُ الصفديّ: وكان خاليا من الفلسفة الاعتزال والتجسيم، وكان أولاً يعتقد في الشيخ تقيّ الدين بن تيمية، وامتدحه بقصيدة، ثم إنّه انحرف عنه عندما وقف على كتاب العرش له، وكان لا يثق بهؤلاء الذين يدّعون الصلاح حتى قلتُ له يوما: يا سيدي، فكيف تعمل بالشيخ أبي مدين؟ فقال: هو رجل مسلم دين، وإلا ما كان يطير في الهواء، ولا يصلّي الصلوات في مكّة، كما يدعي فيه هؤلاء الأغمار. وكان فيه خشوعُ يبكي إذا سمع القرآن، ويجري دمعه عند سماع الأشعار الغزليّة، ويقول: إنّها تؤثر في هي وأشعار الشجاعة وغيرهما إلا أشعار الكرّم، ما تؤثر فيّ. وكان يفتخر

بالبخل كما يفتخر الناس بالكرم، وكان يقول: أوصيك: احفظُ دراهمكَ، ويقال عنك بخيل ولا تحتج إلى السُّفُّل، وأنشدني من لفظه لنفسه:

رجاؤكَ فلسأ قد غدا في حبائلي قنيصا رجاء للنتاج من العُقم

أأتعب في تحصيله وأضيعه إذا كنت معتاضا من البرء بالسُقم

وسمعته يقول غير مرّة: يكفى الفقير في مصر أربعة أفلُس يشتري له طلمة باتية بفلسين، ويشتري له بفلس زيتا، وبفلس كوز ماء. وكان يعيب على مشترى الكتب، ويقول: الله يرزقك عقلا تعيش فيه، أنا أيّ كتاب أردتُه استعرته من خزائن الأوقاف، وإذا أردتُ أحدا يعيرني دراهم ما أجد.

ونظم هذا تلميذه الشيخ تاج الدين بن مكتوم، فقال:

ولم يزلْ رأيه يُنيـــرُ ـر من شـــراء الكُتب خــيــر والكتبُ مـــلاكــهـــا يعــيـــرُ يميـــر والكتب لا تميــرُ فـــانهـا الملك والســرير سنواهمنا تافيه حنقنين

لا تأمنَنُ عليهما إنسانا فيرى إساءة فعله إحسانا

دراهم بيض للجسروح مسراهم

أفادنا شيخنا الأثير أنُّ الــدراهــمُ والــدنــانــيـــ لأنُهـا لا تُعـار أصـلاً وأنها جنت وخصيرها فاحرص عليها ودع سواها تبـــارك الله كلُّ مـــال ومن شعر أبي حيان<sup>(١)</sup>:

إنُّ الدراهمَ والنساءَ كلاهما ينزعنُ ذا اللبِّ المتين عن التَّــقي ومن شعره<sup>(۲)</sup>:

أتى (٢) بشفيع ليس يمكن ردّه

<sup>(</sup>۱) ديوان أبي حيان: ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) في المصدر نفسه: أجلُ شفيع. انظر: ٤٧٦.

تُصيِّرُ صعبَ الأمرِ أهونَ ما يُرى ومن شعره (١):

عُداتي لهم فصصلُ عليُ ومنَّة هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها ومن شعره في صفات الحروف<sup>(۲)</sup>: أنا هاو لمستطيل أغنَّ أهمس القولَ وهو يجهرُ سرأ في من شعره أثم أطبق هجرا لان دهراً ثم أغتدى ذا انحراف ومن شعره<sup>(1)</sup>:

فضائلكم فضلنَ الناسَ طرًا تسحُ في فصى وأقصى وما استمندتها زادتك درًا

وتقضي لبانات الفتى وهو نائم

فلا صرف<sup>(٢)</sup> الرحمن عني الأعاديا وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا

كلَما اشتد صارت النفسُ رَخوه وإذا ما انخفضت إظهر عُلُوه بصفير والقلبُ قلقلَ شجوه وفشا السر مذ تكررت نحوه

وساعدها على الجود السماحُ فسستان اقتراب وانتزاحُ كسعين الماء تكثر إذ تُمساحُ

قال ابن مكتوم: قال الشيخ: نظمت هذه الأبيات ببجاية، ومعنى البيت الثالث لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم. قال: ثم إني أنشدت في القاهرة ما يشبه هذا المعنى: وهو<sup>(٥)</sup>:

ما جاد بالرفد إلا وهو معتذر وكلّما قصصدوه زاد نائله

ولا عفا قط إلا وهو مقتدر كالنار يؤخذ منها وهي تستعر

<sup>(</sup>۱) دیران ابي حیان: ۲۱۵.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: فلا أذهب الله الأعاديا. انظر: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) المُصدر نفسه: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) لم ترد هذه الأبيات في المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) لم يرد البيتان في المصدر نفسه.

قال الصلاح الصفديّ: أنشدني الشيخ أبو حيان من لفظه لنفسه(١):

سبق الدمع بالمسير(٢) المطايا وأجاد السطور في صفحة الخ

وقال أيضاً<sup>(٣)</sup>:

ألام على تسهاد جفني في الدجي ولوكنت أرضى بالدنايا لنلتها ولكن إدراك المعسالي هو الذي فنوُّه بي من جلُّ في أعين الورى بأندلس العظمى نشات هلالها ومنها تاليفي إلى الأرض قد سرت فبالشرق منها مشرقا كل قادم أتيت أخبيرا في النصاة وإنني وسهلت هذا العلم حتى لقد غدا وإن كتابى الارتشاف لجامع فكم فيه أبكار كُسينَ مفوّفاً وأحكامه قد متلت بمطابق أبو الأسود المستنبط النحو لو رأى يرى محكما منه الأساسُ وبانيا يرتّبُ شيئاً إثرَ شيءِ مراعياً فلو أن أرسطو رأى ما وضعته

ويدأب فكرى في اقتناص الفضائل وكنت بها ما بين غمر وخامل به طاب ذكري في صدور المحافل وكاثر بي من حلُّ أعلى المنازل ولحت بمصر بدرها غير أفل ينافس في تحصيلها كلُّ فاضل وبالغرب منها مغربا كلّ راحل لغبرت سبقا في وجوه الأوائل كـشـربة مـاء لذ في حلق ناهل غـرائب علم عدة للأفاضل بلفظ بديع في المساسن رافل لها فحكى التمثيل زهو الخمائل كتابي لأضحى في فهامة باقل عليه بما تقضيه حكمة عاقل له نسَـبا فعل الحكيم المعادل راى وضع طب منطقاً لم يزاول

إذ نوى من أحبً عنى نُـقُلُـهُ

حد ولم لا يُجهد وهو ابن مقله

<sup>(</sup>۱) ديوان أبي حيان: ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: بالمسيل. انظر: ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) لم ترد القصيدة في المصدر نفسه.

ولكنّما العقل السليم إذا انبرى وصنّف ناسٌ ما يُمَجّ سـماعُه وحانوا بها شرقا وغربا زمانهم خلا أنَّ عَمْراً قدسُ الله سره به الله أبقى ما بأيدي نحاتنا جزى الله عنا سيبويه جزاء من وسائل للقران والسنّن التي ولا زال مثواه بشيراز سحبه

قال الشيخ تاج الدين بن مكتوم في تذكرته: أنشدنا شيخنا أبو حيّان لنفسه(١):

يا سائلي عن اقتباس العلم لا تأخصد العلم من المنظوم ناظمه ملترم ما ليس ملزما يجلب في اصطلاح ذاك العلم تراه حصيران لأجل الوزن يأتيك بالحوشي والمعقد وعوض التوضيع بالإشكال كمما ترى نظم أناس درجوا لا سيما نظم الإمام الشاطبي ألاك قوم صعبوا العلوما ما النظم إلا شان قلب قد نزك وللندا وللوغي والرهر

من رجنر أو غيره من نظم في إنّه مصفلة الفهه ومؤخرا شينا وشينا مقدما ما ليس معهودا لأهل الفهم يترك سهلا ويجيء بالحزن والغث والسفساف والمرد وبدل التفصيل بالإجمال وبدل التفصيل بالإجمال كم تعبت في فهم ذاك مهج مع ابن مالك مع ابن الحاجب حتى غدا جليها بهيما لذاك لا يصلح إلا للنزك وللقاري وللثنا والبحر

<sup>(</sup>١) لم ترد القصيدة في ديوانه.

والنثـــر للجــد وللعلوم يعـيدها في أقـرب الزمـان أنّى يضاهي مطلقا مـقـيّد حــوى علوم أوّل وأخــر أتى به للناس خـير مـرسل

ف إنّه ملقح الفُ هـ وم ما لا يُعيد النظم في أزمان للنثر فضلٌ نوره لا يُجحَدُ ومعسم إلّا لناظم وناثر نثرا بليغاً جاء خير منزل

قال الأديب شرف الدين محمد بن موسى بن محمد المقدسي الكاتب المعروف بابن الوحيد يمدح أبا حيان:

وملت إلى حيث الركائب تلتقي وبينت أحدوها بمحى المصدق وفارقت حتى لم أبل بالتفرق وأكمام نوار الدجى لم تُفَتق تُلاحظني من خلف سِتر معلق سليم الشظا عالي السنام مؤنق ترانى منه معثلُ سعم معفوقً أجلتُ يراعَ الخطِّ في صفح مهرّاقِ بعزم كماضى الشفرتين مدلق لواء ولاء بالثناء مصخلق وأستافها ما بين غرب ومشرق فأقبلت خفاق الردا غير مخفق عصاى وباينت الذى كنت أتقى كما الغيث تلو البارق المتألق خماصُ الحشا تخديه بحث تؤرّق وأنهلتها من سابغ الورد أزرق

إليكَ أبا حيّانَ أعملتُ أيْنُقى دعانى إليك الفضل فانقدت طائعا واليتُ لا الوي على مستسعسذُر سريتُ وصُبْح الليل ما شقُّ جيبه وللشهب ألحاظ مراض كأنها على كلِّ مفتول الذراعين بازل إذا ما انحنى قوسا وقد زُمُّ للسرى وسمت به خد الشرى فكأننى ولا صاحب الأقواد فيه مشيعً وما زلت أطوى شقة الليل ناشراً وأستنشئ الأرواح من كلِّ وجهة إلى أن بدا في خُفية عالم الهدى وكيف وقد ألقيت في ساحة الغنى وعاينت بشرأ بالأماني مبشرأ هناك أنختُ العيسَ مهزولة الذُّرى فسرحتها في سابغ البرد أخضر

وقد قلت في ظلُّ الإمام المحقِّق جميل الثنا عنب الفكاهة ريق مصحلى بازهار الثناء مطوئق ولا غرو من يعرض له الحسن يعشق متى قال فى الحالين قولا يصدق إلى سفه تنميق قول ملفّق بعيد المدى غمر الرداء موفق وما كلّ ما يعزى إليه التقى تقى يقصر عنا عزم كلّ محلّق يقول له مهلا إلى أين ترتقى ولا ضعة حاشاه يد في الموثّق وخلى ذكاها للخلى المخرق نزوع إلى حسن الغزال المقرطق لإعطاء حكم النظم حقُّ التـــأنَّق أبى الله أن يرضى الرذائل متقى وساما وليس الخُلْقُ مثلَ التخلُق بأحسن من وجه بدا منه مشرق ولم تستّ مله بعد نار المحلِّق وذو الفضلِ من يختارهن وينتقي وحسبك منه جمع كلّ مفرق بدر نفيس يبهر العين مونق يتيه بها تيه الصمام المطوق ويفعل فعل البابلي المعتق

وقلت لها لا راعك اليوم رائع كذا أروع رحب الدسيعة مَدْرَهُ كغصن النقا الريان يعطو بسالف فتى فتن الإنسان حسن بيانه رقيق حواشي الهزل في جد حازم رزين حصاة العلم لا يستفره خصيب فناء الضيف دان سحابه تقى نقى طاهر الجيب مخلص ً جواد حوى غايات كلّ فضيلة له مرتقى في كلّ يوم إلى عُللا ولكئه يدنيسه فسرط تواضع رأى زهرة الدنيا فعف وعافها ولا وأبى العلياء ما اقتاد لبه بلى ربُّما ألفيته متغزُّلا وإلا فما من شانه ما يشينه أضاف إلى الخلق الوسيم خلائقا فما البدرُ وهو البدر في حسن وجهه فلو زاره الأعشى لأعشاه نوره هو البحر علما والجواهر لفظه تجمع فيه ما تفرق في الوري يشنِّفُ أسماعَ الرواة كلامه فرائد أضحت للزمان قلائدا يرنع أغصان القدود نسيمها

على فنن لدن المهازة ماورق أتى نائم نظما ولا للفرزدق من الفضل لولا سبقهم غير سُبُق إلى غاية تناى على كلُّ معلق وما لحقا سعيا ومن سيع يلحق صياغة ندب بالصواب منكطق فجاءت كما شاءت بأحسن رونق وصدقه والعز عز مصدق وأخلق به أن تابع الحقُّ أخلق إلى أن غدا نطقا كماء مُرَقرق تجلُّ لذي الطبع السليم المدقِّق أتانا به ضممن الكلام المشعِّق فلا حيرة تخشى ولا حائل بقى حرام على الفدم الكثير التشدق فلا ما يضاهيه من الهم لقى عليه ومن ناوأ سعيداً فقد شقى لمن كسان ذا ذهن ذكى مسرولة لتكملة أنى ولا نقص ملتقى ومن دونه العقيان والجوهر النقى يجد بابه عن مثله غير مغلق يُسلُه يُسل كالعارض المتدفّق بلا خبرة بحراً مع الحَبْرِ يغرق وتعلم أن الفقه غير التفيهق

فهل لك في ورقاء تسجع في الضحي وما لجرير أن يجيء بمثل ما وما العربُ العرباء أولى بما حوى جرى سيبويه والخليل بن احمد وفاتهما عفوأ إلى ذلك المدى عنى بمعانى الأولين فصاغها ورصت عها من لفظه بجواهر ووفى كستاب الله بالعدل فيه وتابع فى حكمى كستساب وسنة وقد كان لفظ النحو فظًا فحلُّه عبارته تجلو براعته التي يشقّ على الأيّام إتيانها بما معالى معان كالنجوم سوافرا بيان هو السحر الحلال ومثله أتانا به طبعا بغير تكلف ولا غرو أن شق العصا عندما عصى أتى بفصيح فيه أسّ كفاية فإيضاحه لم يعتبر نصّ فصُّه وكم جمل أضحى المفصل دونها فمن يأته مستفتحاً بابٌ فضله ومن يكُ ذا قلب بكيَّ قليسبنه ولا شكُّ أن العلمُ بحرُّ ومن يخُضْ تفقّ لتدري أنه ذو دراية

أخو حسب زاكي الأرومة معرق فيرجع عنه مقحَما كلُّ مغلق لجار على نهج الطريق المطرق تشوق قلبي نحوه وتشوق ولكنُّ حبّى فضله غير مطلق وها هو مملوء به كلُّ مسعستَق أمنزَّقُ عمرى فيه كلُّ ممزق يطيق فمي حصر به وهو مطوِّقي فـما قـدر ما يأتى به ثم منطقي تباع إلى باع عن الوصف ضيق حسان فكل رقه غير معتق من الفضيل والإفضال أفضيل ما سقى لتختال في وشي الربيع المنمق وكم أطلعت خرقا بدا غير أخرق لأربى على النعمان رب الخورنق محمد منها قس على ذاك أوسق بمدح مستى يعلق به الفمُ يعسبق أثار الهوى منها جوى غير ملحق ينازعها شوطا ومن يُجْفَ يشتق ينهنها والعين تزجو وتستقى بصفحك عن تقصير لا المتحقّق شمول رضاك المرتجى غير محنق أخو ثقة لم ينتهك عقد موثق

وحسبك منه أنه في ذرى العلا يبالغ فيه ذو البلاغة مادحا وإنّي وإن لم أستطع وصف وصفه حديثي قديم في هواه ومن هنا ثنائى على عُلياه غير مقيد ثناء هو المسك العتميق لناشق عنانى فسيسه مسا عنانى وهأنا ولكننى قد عاقنى لَكُنُ فحا علا قدره عند اتساع نطاقه ومن يكُ ذا باع وسيع يعد به تعبّر بالإحسان حرّ مدائحي الـ سقى الله جيانا وما ضم تربها وحيار باهى بالحيا غير مقيد فكم أنبتت فرعا كريما نجاره حبتنا بنعمى لوحبتها ابن بابك وحسبتك منها أنُّ هذا ابنُ يوسف وساحبة فوق السحاب ذيولها أتتك أثير الدين خبجلي وإنما فلفّت محيّا لاحياء وشوقها فإن ساقها ما ساقها فحياؤها ولكنُّها قد رجُّحت حين ظنُّها فجاءتك تستعفى وعفوك شامل وما هي إلا بكر فكر أتى بها

مببراً أه من كل أمر معوق مبدر معوق ولا فطلًق فما سدها صعب على صفح مشقق عهدت من الود الذي كنت التقي ليصبح مرفوعاً على كل مفرق بما حزت من شكر وأجر محقق بما حزت من شكر وأجر محقق بخفض جهول جامد الطبع أحمق يصرفها بين الرضى والتملق تأملته الفييته جل مملق على زعمه من نافق الناس ينفق فيان ير أرباب الرياسة يطرق يريك جديد الفدر ليس بمخلق بييك جديد الفدر ليس بمخلق فيفتح بالإغضاء لا عن تحقق ولا عاش من يشنأ علاك ولا بقي

فدونكها بكراً بضاتم ربّها فإن ولا تعد أن تفتض عذرتها فإن وإن يأتك الخلُ القصديم بخلة وما كنت ممن يبتغي منك غير ما فحما زلت فاعلاً وتمسي مستثنى من الناس كلّهم نصبت على التمييز والحال هذه وربّت ما أبدى غنى عنك وهو إن ينفّق لكن بالنفاق بضاعاة يُرفّع رأسا بين أبناء نوعه ولكن تزيد صفحة الصفح مغضيا ولكن تزيد صفحة الصفح مغضيا بقيت على رغم العداة أخا علا

وفي تذكرة ابن مكتوم ومن خطّه نقلتُ، قال: أنشدني شيخنا الأستاذ أبو حيّان لنفسه (۱)، وكتب بها إلى القاضي الأديب البارع أمير الدين شافع بن علي يستدعي منه كتاب الترشيح في النحو لخطّاب المارديّ:

وحاز المعالي قدّها وتواملها إلى ذهنك الوقاد القت زمامها فأصبحت فينا شيخها وإمامها يُحسنن منها نثرها ونظامها أيا من حدوى الآداب طُرًا ونالها علوم لسان العُرْب مولاي سنة لأقبلت النحو تقرئ كتبه وأبديت من علم البديع بدانعا

<sup>(</sup>١) لم ترد القصيدة في ديوانه.

ث اليست حوشي ينير ظلامها أيّان قضى تحيا وما هو سامها فأغربت إذا أعربت منها انعجامها فكنت كمن أهدى لسحب سجامها وما نحن إلا أعضُبُ هو سامها فما بمصيب غير من قد أقامها

فكتب إليه ناصر الدين شافع المذكور، قال ابن مكتوم: وأنشدنيها أيضاً:

وفتَّحت عن زهر الرياض كمامها وإنّي أرى حقاعلى التشامها فلله ما أجلى وأحلى كلامًها فأنعشت لما أن غذيت انتسامها فتنت بها لما أمطت لثامها أتانى نذير العجز منها أمامها مع العلم أنى لا أقوم مقامها إذا اصطفّت الأبطال كان إمامها تعبت بها نحوى فتشقى أوامها فتُبرى من القلب العيى سقامها فلم نستطع تأليفها وانتظامها وهمت بها لما رأيت انسجامها ولم يغن ظبي رام منه اكتناهها لترضى من الأقوال زهدا حرامها يعز علينا أن نروم اقتحامها فمن ذهنك الوقّاد نمحو ظلامها

وما ألغيت منك اللغات فقد تحدً أتنيت لأصحاب البيان بوارقا قوفت القوافي والعروض تعرضت إلى شافع أرسلتُ نظمي شافعا ومن نحنُ إلا أسهمٌ هو رأسُها وإن زعموا أنَّ السهام مصيبةً

فضضت عن العذب النمير ختامها وبادرتها باللثم رفعا لقدرها وراق لسمعى لفظها حين شافهت تنسمت منها نسمة أدبية وشاهدت منها صورة عربية أتتنى أثير الدين منك قصيدة وها أنا قـد جـاوبتُ عنهـا بديهـةُ ومن ذا يجاري في القريض مبرزا تمر على الأكباد أبيات كالذي وتجتاز بالأسماع منها بدائع وبادهتنا في نظمه فشدهتنا طربت وقد شاهدت حسن ابتلاعها تضوع منها نشرها حين فاجأت رويت لنا السحر الحلال ولم يكن سلكتَ أبا حيان طُرْق فضائل اذا أظلمت بوما علينا قضية

وإن نار بحث أضرمت بين معشر تجالد في يوم الجدال لحجّة إذا ما بدا في محفل البحث ضيغم محاضرة تلهي العقول وإنها إذا رضي الإعجاز عجزا مساير فلل زلت تحيى للعلوم معالما

غدونا بما تبديه نطفئ نارها فتصلت من غمد الشفاه حسامها رأى عندما يشتد منه همامها لتنشئ شرب الشرب لطفا مدامها ليركبها لم ترض إلا سنامها مدى الدهر رشفي من سواك اهتدامها

فلم يرسل الكتاب، فكتب إليه مرة أخرى بأبيات أخرى، فلم يرسله، فنشأت بينهما وحشة أفضت إلى المقاطعة.

وكتب يحيى بن مكيّ الإسكندرانيّ النحويّ إلى الإمام أبي حيان:

ضيف الم بنا من أبرع الناس عار من الكبر والإدناس ذو شرف وافى فوفى على شط المزار بما لم يفنه طول بعد العهد عن مقتي لقد تعرف لي لما تنكر لي حتى توهمت أيام الصبا رجعت أهدى إلي من النظم البديع ومن ومن غريب أفانين الفضائل ما تميل من طرب أعطاف سامعه حيًا فأحيا أبو حيًان من أملي وبل فدرط أوامي من لقام ما وكم هممت بطي البيد منفردا فالأن أسعفني دهري برؤيته

لا ناقضٌ عهد أيامي ولا ناسي لكنه من سرابيل العلا كاسي ينبيك عن طيب أعراق وأغراس ولا ودادي ولا أنسله أيناسي صرف الزمان لشيب حلُ في راسي ووجه جدّي طلقاً غير عباسي نثاره جوهر مامس بالماس ظننت أن سناه ضوء مقباس كانه للطلا من سمعه حاسي ما كنت من قربه مني على ياس لولاه ما خمدت نيران أنفاسي شوقا إليه بعزم غير نواس وشد من بعد نقص الحظ أمراسي

يا بحر علم غدت بالتغر طافحة لولا حلاك لأضحى المصر ذا عطل خدها إليك وسامح فكرة بليت وإن تحاور أبا حيان ذا مقة

أمواجه وهو طود بالحجى راسي وأربع من فنون العلم أدراسي بكلِّ قلب على أهل النُّهى قاسي تجد أخاك وما بالجوَّ من باسي

وقال القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر يمدح أبا حيان:

في الذات قررها أجل مفيد وبررتم هذا هو التوحيدي قد قلت لما أنْ سمعت مباحثا هذا أبو حسيان قلت صدقتم

وجاء أبو حيان يوما إلى بيت الشيخ صدر الدين بن الوكيل، فلم يجده، فكتب بالجبص على مصراع الباب أبو حيان، فلما رأى ذلك ابن الوكيل، قال:

ملك النصاة فقلت بالإجماع شاهدت كنيته على المسراع قالوا أبو حيان غير مُدافع اسم الملوك على النقود وإنني

وقال الصلاح الصفديّ يمدح أبا حيان:

لو كنت أملك من دهري جناحين يا سادة نلت في مصر بهم شرفا وإن جرى لسما كيوان ذكر عُلا وليس غير أثير الدين أمله وليس غير ولو قلت إن الباء تبتها أحيا علوما أمات الدهر أكثرها يا واحد العصر ما قولي بمتهم هذي العلوم بدت من سيبويه كما فيدم لها وبودي لو أكون فيدا يا سيبويه الورى في الدهر لا عجب

لطرت لكنّه فيكم جنى حيني أرقى به شيرفا تنأى عن العين أحلني فيضلهم فوق السيماكين فيساد ما ساد لي حقا بلا مين من قبل صيدقك الأقوام في ذين من جُلَدت صيارت ما بين دفين ولا أحياشي اميرا بين الفيريقين قالوا وفيك انتهت يا ثاني اثنين لينالك في الأيام من شين إذا الخليل غيدا يفيديك بالعين

قال الصلاح الصفدي: أنشدني من لفظه العلامة أثير الدين أبو حيان قصيدته الدالية التي ذكر فيها الخليل وسيبويه، ومدحهما، وأطنب في مدح سيبويه، وذكر مسالته الزنبورية، وما دار بينه وبين الكسائي، وتعصب أهل بغداد عليه، وهي مائة وعشرة أبيات، وهي هذه (١):

هو العلم لا كالعلم شيء تراوده وما فضل الإنسان إلا بعلمه وقد قصرت أعسارنا وعلومنا وفى كلِّها خير ولكنُّ أصلها به يعرف القرأن والسُنّة التي وناهيك من علم على مسسيد لقد حاز في الدنيا فخاراً وسؤدداً هو استنبط العلم الذي جلُّ قدره وساد عطاء نجله وابن هرمنز وعنبسة قد كان أبرع صحبه وما زال هذا العلم تنميه سادةً إلى أن أتى الدهر العقيم بواحد إمام الورى ذاك الخليل بن أحمد وبالبصرة الغراء قد لاح فجره بأذكى الورى ذهنا وأصدق لهجة وما [أن] يُروكى بل جميع علومه

لقد فاز باغيه وأنجح قاصدُهُ ولا امتاز إلا ثاقب الذهن واقدهه يطول علينا حصصرها ونكابده هو النحو فاحذر من جَهول يعانده هما أصل دين الله ذو أنتُ عايده مبانيه أعزز بالذي هو شائده أبو الأسود الديلي خير سانده وطاب به للعرب ذكر يعانده ويحيى ونصر ثم ميمون ماهده فقد قلدت جيد المعالى قلائده جهابذة تُبلى به وتعاضده من الأزد تنميه إليها فراهده أقر له بالسبق في العلم حاسده فنارت أدانيه وضاءت أباعده إذا ظن أمرا قلت ها هو شاهده بدائهُ أعيت كلُّ حير يجالده

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه القصيدة في ديوانه، وقد عثرنا عليها سابقاً في كتاب الإحاطة، ونرَهنا إليها، ورجَحنا أنها رسالة فضل النّحو المذكورة في ثبت تصانيف أبي حيان. انظر: من تاريخ النحو العربي شعراً، دالية أبي حيان الغرناطي، مجلة تراث، الإمارات العربية المتحدة، ع ١٤، ٢٠٠٠، ٢٨-٣٠.

ولا ثالث في الناس تُصمى قواصده صوّم قوّمُ راكع الليل ساجده وثوقاً بأنُّ الله حقَّ مصواعده فيعرفه البيت العتيق ووافده كواعب حسن تستبى ونواهده يناغيه إلا عفسره وأوابده بماء قراح ليس تغشى موارده وشوقاً إلى المولى وما هو واعده وأبقنَ أنُّ الحينَ أدناه باعـــده ولاطفه حستى كسأنْ هو والده إلى أن بدت سيماه واشتد ساعده وراح وحيد الأرض إذ جاء واحده فلولاه أضحى النحو عُطْلا مشاهده لقحطان إذ كعب بن عمرو محاتده فطارفه يعرى إليه وتالده أطاعت عواصيه وثابت شوارده وزينها من بعد شين فوائده فأياته مشهودة وشواهده سواه فكلّ ذاهب الحسن فاقده تناءت غدت تزهي وليست تشاهده وفي جوف كلّ الذي أنت صائده فإنك فينا نابه القدر وماجده أعضك دهر أم عرتك شدائده

هو الواضع الثاني الذي فاق أولا وقد كان رباني أهل زمانه يقسسم منه دهره في مستسوبة فعام إلى غرو وعام لحجة ولم تُثنيه يوماً عن العلم والتقى وأكثر سكناه بقفر بحيث لا وما قوته إلا شعير يسيغه عزوفا عن الدنيا وعن زهراتها ولما رأى من سيبويه نجابة تخبيره إذ قد كان وارث علمه وعلمه شيئا فشيئا علومه فان ذاك وافاه من الله وعده أتى سيبيويه ناشيراً لعلوميه وأبدى كتابا كان فخرا وجوده وجمع فيه ما تفرق في الورى بعمروبن عثمان بن قنبر الرضي به نظمت في إثر شت عقصوده عليك قران النصو نصو ابن قنبر كتباب أبى بشر فبلا تك قبارئاً هم خُلُج بالعلم مدت فعندما ولا تُعُد عمَّا حازه إنَّه الفرا إذا كنت يوما محكما لكتابه ولست تبالى إن فككت رموزه

وإلا تصب حبريا فبإنك عناميده فذو الفهم من تبدو لديه مقاصده وكان طريًا لم تقادم معاهده وإن الثمالي بارد الذهن جامده يزيّف ما قالا وتُبدى مفاسده تباری أبا بشر إذا أنت فاسده وقد ظنُّ أنُّ النحو سهل مصاعده من الفقه في أوراقه هو راصده والهاء عن نيل المعالي ولائده يعنى بمنظوم ونتسر يجساوده لها الكفُّ، من لفظ بها هو عامده وعجمة لفظ لا تحل معاقده وهل أنت إلا غائض الفهم راكده وإطراق رأس وانخفات تصاعده إلى الملأ الأعلى تناهت مراصده وأنَّك فرد في الوجود وزاهده من الدرس بالليل الذي أنتُ هاجده وخذ في طريق النصو أبُّك راشده فلم تشمُّ إلا ساهرُ الطرف ساهده لدى الله حقًا أنتُ لا شكُّ واجده وذو الجهل فيها وافر الحظّ زائده ولم يلق في الدنيا صديقاً يساعده كفافأ ولم يعدم حسبودأ بناكده

هو العَضْبُ إِنْ تَلقَ الهِياجِ شُهُرِتُها تلقُّاه كلُّ بالقبول وبالرضى ولم يعترض فيه سوى ابن طراوة وجسسره طعن المبرد قبله هما ما هما صارا مدى الدهر ضحُّكة تكون صحيح العقل حتّى إذا تُري يقول امرؤ قد خامر الكبر راسه ولم يشتغل إلا بنزر مسائل وقد نال بين الناس جاها ورتبة وما ذاق للأداب طعما ولم يبت فينكح أبكار العانى وينتقى أرى سيبويه فيه بعض نكادة فقلت اتند ما أنت أهل لفهمه لعصرك ما ذو لحبية وتسمت فيمشى على الأرض الهويني كأنَّما وإيهامك الجُهال أنُّك عالمُ بأجلب للنحو الذي أنت هاجر أصاح تجنُّب من غَـويُّ مُـخَـذُّلِ لك الخير فادأب ساهراً في علومه ولا ترجُ في الدنيا ثوابا فإنما ذوو النحو في الدنيا قليل حظوظهم لهم أسوة فيها على لقد مضي مضى بعده عنها الخليل فلم ينل

غداة تمالت في ضلال يعاوده وكان فتى والشيخ جم مكايده بناد فــوافي لا تواني واعـده ينقَحه حتى تبدّت مناكده بحقٍّ ولكن أنكر الحقُّ جاحده وقدما عليا كان عمرو يكايده وأورده الأمير الذي هو وارده ولابنُ زياد مشرك القلب مارده أفاويق سمم لم تخدها ساوده اذا مشكلٌ أعيا وأعوز ناقده بشيب ولم تعلق بذام معاقده بشرق وغرب تستنار فوائده كتساب أبى بشسر ولا هو رائده إليه وشوق ليس تخبو مواقده جهابُذ تبدى فضله وتناجده لناصره ما دمت حيًا وعاضده وعالجه حتى تبدأت قواعده فأصبح علم النحو ينفق كاسده تسقن أنُّ النصو أخفاه لاحده لإقراء علم ضلُّ عنهم مناشده وقدم غُمْرُ جامد الذهن خامده من الله عقبي ما أكنّت عقائده بأنُّ هوى الإنسان للنار قائده

ولاقى أبا بشر بشر سفيهها أتى نحو الأرون يناظر شيخه فدُّس له بحيى وقد جمع الورى سؤولا له عن معضل بان شيخه فأطرق شيئا ثم أبدى جوابه وكاد على عمراً إذ صار حاكما سقاه بكأس ِلم يُفقُ من خمارها ولابن زياد شركة في مراده هما جرُّعا إلى على وقنبر أبكى على عسرو ولا عُسْرَ ستله قضى نحبه شرخ الشبيبة لم يُرع لقد كان للناس اعتناء بعلمه والأن فلا شخص على الأرض قارئ سىوى معشر بالغرب فيهم تلفّتُ وم\_\_\_ زال منا أهل أندلس له وإنى في مصر على ضعف ناصري أثار أثير الغرب للنحو كامنا واحيا أبوحيان ميت علومه إذا مخربي حط بالثخر رحله مُنينا بقوم صبروا في مجالس لقد أخِّر التصديرُ عن مستحقَّه وسوف يلاقي من معي في جلوسهم علا عقله فيهم هواه أما درى

يشاهدنا ذو أمرهم ونشاهده ولما نجد فيهم صديقا نوادده وقد يتسلمي بالذي قال سارده لغرناطة فانقل لما أنال عاهده وسلطاننا الشهم الجميل عوائده ومحيى الندى فضلا وقد ذُمُّ هامده فعنز مُوالبه وذلٌ معانده وخُص بها الأستاذ لا عاش كانده وأستاذنا الحبر الذي عم فائده فللغرب فخر أعجز الشرق خالده محدِّثُه صحَّت وجلَّت مسانده به استوثقت العُرى ومساعده زبيرية طالت وطابت مسوالده وإن أمل يعشس إليه فرافده لسبق وغيري نائم الليل راقده ويفتح علما مغلقات وصائده لشاكره في كلِّ وقت وحامده ترى هل ينبئ الفرد من هو فارده تتيه على غُرَّ القوافي قصائده فيرتاح سماع له ومناشده مجيدة أصل أنتجتها أماجده بمصر ولا حبرت ما أنا ناضده من النظم لا يبلي على الدهر أبده

أقمنا بمصر نحو عشرين حجة فلما ننل منهم مدى الدهر طائلا لنا سلوة فيمن سردنا حديثهم أخى إن تصل يوما وبلُّغتَ سالماً وقَـبلُ ثرى أرضِ بها حلُ ملكنا مبيد العدى قتلا وقد عم شرهم أفاض على الإسلام جودا ونحدة وعم بها إخواننا بتحية جزى الله عنا شيخنا وإمامنا لقد أطلعت جيان أوحد عصره مسؤرخته نحسويته وإمساميه نماه عظيمٌ من ثقيف وإنَّما له نسبة كعبينة عاصمية إذا جاهلٌ يغشاه فهو معلِّمٌ وما أنس لا أنسى سهادي ببابه فيجلو بنور العلم ظلمة جهلنا وإنى وإن شطت بنا غربة النوى بغرناطة روحي وفي مصر جثتي أبا جعفر خذها قوافي من فتي يسير بلا إذنِ إلى الأذن حسنُها غريبة شكل كم حوت من غرائب فلولاك يا مولاي ما فاه مقولي لهذبتني حتى أحوك مفوفا

وأذكيت فكري بعدما كان خامدا جعلت ختاما فيه ذكرك إنه

ذكرك إنه هو المسك بل أغلى وإن عز ناشده

وقال أبو حيّان يمدح الإمام الشافعيّ رضي الله عنه<sup>(١)</sup>:

غُـذيت بعلم النصو إذ درُّ لي ثديا وقد طال تضرابي لزيد وعَم سره وما نلتُ من ضربيهما غير شهرة ألا إنَّ علم النحو قد باد أهلُه ساتركه ترك الغرال لطلّه وأستمو إلى الفقه المبارك إنَّه هل الفقه إلا أصل دين محمد وكن تابعا للشافعيّ وسالكاً ألا بابن إدريس قيد اتضب الهيدي سمي الرسول المصطفى وابن عمّه هو استنبط الفنّ الأصوليّ فاكتسى فقستم الفاظ اللسان لظاهر وفصل احمالا وقيد مطلقا وبالوصف والغايات والعقل خمسة بفعل وترك جازمين فإن يكن وما كان في موضوعه حقيقة فقالوا ترید حلً فی رأسی أغصن له النثر والنظم الذي سار ذكره

فجسمی به پنمی وروحی به تحیا وما اقترفا ذنبا ولا تبعا غيا بفن وما يُجدى اشتهاري به شيا فما أن ترى في الحيّ من بعدهم حياً وأتبعه هجرا وأوسعه نأيا ليرضيك في الأخرى ويحظيك في الدنيا فجرّد له عزما وجدّد له سعيا طريقته تبلغٌ به الغاية القُصيا فكم غامض أبدى وكم دارس أحيا فناهبك مجدا قد سما الرتبة العليا به الفقه من ديباج إنشائه وشيا ونص وتأويل لما فهمه أعيا وخص عموما بالشروط وبالثنيا وباليد لين وانتحى الأمر والنهيا دليل لغير الجزم وافقه رعيا وما لا مجاز ذو ابتعاد وذو دنيا وحمرة خد قد حمى الشفة اللميا فلا لحن فيه ينتحيه ولا عيًا

وقیدت شعری بعدما ند شارده

<sup>(</sup>١) ديوان أبي حيان: ٤٨٤-٤٨٥ والقصيدة فيه غير كاملة، ولم يرد منها إلا الأبيات الأحد عشر الأولى في تكملة الديوان.

كأنُ بها لقمان عاد المحكا فقد أشرقت شمسا وقد عبقت رياً لقد أنجبت ولداً ودرّت لهم ثديا أضاءت بهم من نور إشراقها الدنيا أخا مذهب إلا يلاقي به وحيا فليس لما قد حاز من عرض ثنيا إذا المحلِّ خفناه وجدنا به السقيا فيطعن من ولِّي ويأسر من عَبًّا فقلد أجياد الوجود به حُليا فحرك من أغفى وننه ذا الرؤيا يفيء عليها الظلِّ تبيانه فيًا تقدر من قول الأصول رووا رياً بغير دليل فهو ذو مقلة عميا أداة لعلم الفقه يشتارها أريا وعاطلهم يجنى بتخليطه شريا وذهنا به يفرى منذاهبهم فريا عمید بنی شیبان فاو به لقیا فما أسحرت حتى أحاط بها وعيا فأذكره ما كان منها له نسيا غرائب أنساب فأسكت واستحيا عليه فكم ميت بتصحيحه حيًا فأحرزها إذ كان قد بذُّهم جريا إلى غُرَض كفُوا وسابَقَهم رميا

وكم حكم قد قُـيّدت من كـلامـه تاليـــفــه نور ونورٌ لناظر ولو لم يكن منها سوى الأم إنها فأولادها الأعلام في كلِّ موطن عليم بتنقـاد المذاهب لا ترى سخي يصاكي الجود جود بنانه تقى نقى يستحاب دعاؤه شبجاع فلو لاقى خميسا لقله به ازدانت الدنيا وزيّن أهلها وقد كان أصحاب الحديث ذوى كرى وأجرى لهم عين المساحث ثرة وصاروا ذوي بحث وفهم وبالذي ومن ظن أن الفقه نقل مجرد وعلم أصول الفقه والنصو واللغا فيحلو ويعلو من غدا حاليا بها شاى الشافعيّ الناس دينا ودربة وناظر أعللم الزمان فسل به أعار له في ليلة كتبا له أبرً عليه في مسسائل كتبه وأفحم بشرا في اللغا والزبير في وشعر هذيل صحح ابن قريبهم جرى وجرى ناس لأبعد غاية ولما تراموا للمعالى وسنابقوا

جلالته إذ كان يجهله يحيا

سعيت إلى تقبيل راحته سعيا

وما إن ليحيى ذكر علم به يحيا

سيسال عنها حين يسال عن أشيا

إليه عيون لم تزل دهرها عميا

إليه انتهت في عصره رتبة الفتيا

ولا أسيا حزنا لما فات من دنيا

إلى وجنة حمراء أو شفة لميا

وتوضيحه ما كان منها لهم خفيا

صحيح انتساب لا ولاء ولا سبيا

أناس طووا كشحا على بغضه طيًا

لما أصلوا إذ كان بنيانهم وهيا

شـقـيًا لهم مـثل الإله له يديا

وراح قسيلا لا بواء ولا نعيا

وترداد صوت في الدجى يسرد الوحيا

ومن أهل مصر كان قتلهما بغيا

إلى العالم العلوي يسرى به سريا

له رزقه فيها مع الشهدا الأحيا

وسقيا لقبر ضم جثمانه سقيا

وكان إمام العصر أحمد عالما فقالت له لو كنت تعرف قدره ويحيى وما يحيى وما ذو رواية سوى ثلب أقوام مضوا لسبيلهم وما ضرر نور الشمس إذ كان ناظرا وكان الإمام الشافعي معظما فما كان مفراحا بمال يصيبه ولا راقه حسن ولا شاقه هوى ولكنّما حفّظ الشريعة همه حکیم قریش فی صمیم نصابهم ولما أتى محصر انبرى لإذائه أتى ناقدا ما حصلوه وهادما فدستوا إليه عندما انفردوا به فشبخ بمفتاح الحديد جبينه بلى قد نعاه العلم والدين والحجى وكان شهيد الدار ثاني شهيدها سما روحه لما قضى نحبه ضحى إلى جنة يحيا بها عند ربه فرعيا لعلم كان أتحفنا به وقال أيضا يمدح البخاري (١): أسامع أخبار الرسول لك البشرى بشنف أسماعا بعقد جواهر

لقد سندُّتَ في الدنيا وقد فزت في الأخرى تود الغـوانى لو تقلده النحرا

<sup>(</sup>١) ديوان أبي حيان: ٢٥٦–٤٥٤.

جواهركم حلّت نفوسا نفيسة هل الدين إلا ما روته أكابر وأدوا أحاديث الرسول مصونة وإن البخاري الإمام لجامع على مفرق الإسلام تاج مرصع على مفرق الإسلام تاج مرصع وبحر علوم بلفظ الدر لا الحصى تصانيف نور ونور لناظر تحا سنة المختار ينظم شتّها وكم بذل النفس المصونة جاهدا فطورا عراقيًا وطورا شاميا(٢) للى أن حوى منها الصحيح صحيحه وقال أنضاً (٢):

وزهدني في جــمــعي المال أنه فــ المال أنه فــ العنا

فحلت بها صدرا وجلت بها قدرا لنا نقلوا الأخبار عن طيب خبرا عن الزيف والتحريف فاستوجبوا الشكرا بجامعه منها اليواقيت والدرا أضاء به شهسسا ونار به بدرا فأنفس بها درا وأعظم به بحرا فقد أطلعت (۱) زُهرا وقد أينعت زَهرا يلخصها جمعا ويخلصها سبرا فجاز بها بحرا وحاز بها أجرا وطورا أتى مصرا وطورا حجازيا وطورا أتى مصرا فوافى كتابا قد غدا الآية الكبرى مطهرة تعلو السماكين والنسرا

إذا ما انتهى عند الغني فارق العمرا ولم يكتسب حمدا ولم يدخر أجرا

قال القاضي تاج الدين بن السبكي في الطبقات الكبرى: قال شيخنا أبو حيان في الارتشاف (الله العباس بن شريح ما دخلت عليه (الو) تركيبا غير عربي، فقال:

أجاويه إنَّ الكلابَ كــــــرُ

ولو كلُّما كلبٌ عوى ملتُ نحوه

<sup>(</sup>١) في الديوان: أشرقت. انظر: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: يمانياً. انظر: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٤٥٢.

<sup>(</sup>٤) الكلام في الارتشاف بمعناه تقديماً وتأخيراً لا بنصَّه. انظر: ١٨٩٨/٤-١٩٠٤.

ولكن مبالاتي بمن صاح أو عوى قليلٌ لأنّي بالكلاب بصير

ولم يبين وجه خروج أبي العباس عن اللسان في هذا، فإن أراد تسليط حرف (لو) على الجملة الاسمية، فهو مذهب كثير من النحاة، منهم الشيخ جمال الدين بن مالك، جوزوا أن يليها اسم، ويكون معمول فعل مضمر مفسر بظاهر بعد الاسم، وربعا وليها اسمان مرفوعان. انتهى.

ومثال ما إذا وليها اسم ما روي في المثل من قولهم: "لو ذاتُ سوار لطمتْني"، وقول عمر: "لو غيرُكَ قالها يا أبا عبيدة"، وقال الشاعر:

أَخِلاً في لو غيرُ الحِمام أصابكم عتبتُ ولكنْ ما على الدهر مَعْتَبُ وقال آخر:

لو غيدرُكم عَلْقَ الزبيدرُ بحبله أدى الجدوار إلى بني العدوّام

فالأسماء التي وليتها (لو) في هذا كلّه معمولة لفعل مضمر يفسره ما بعده، كأنّه قال: ولو لطمتني ذاتُ سوار لطمتني، وكذا نقول في قول أبي العباس، المعنى: ولو كان كلّما عوى، يدلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿قلْ لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربّي﴾ [سورة الإسراء، الآية: ١٠٠] ولا يلزم من ردّ أبي حيّان لهذا المذهب ودعواه أنّه غير مذهب البصريين أن يكون مردودا في نفسه، وإن أراد حذف الجواب أو التقدير، ولو كلّما عوى كلب ملت نحوه في إجابته لسئمت أو تعبت أو نحو ذلك لأن الكلاب كثير، فقد نص هو وغيره على جواز حذف جواب (لو) لدلالة المعنى عليه، وعليه قوله تعالى: ﴿ولو ترى إذ وُقفوا على النار﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٢٧] وشواهد كثيرة. انتهى.

وأقول: إنّما أراد أبو حيّان دخولها على كلّما الظرفيّة، ولم يعهد ذلك، ثم في التقدير الذي قدره ابن السبّبكيّ نظر، فإن كان لم يذكر في الحدّ حتى تضمر قبلها، وشرط الفعل المضمر أن يفسره ما هو مذكور بعده، ولو قدر: ولو ملت كلّما عوى كلب ملت نحوه، لكان أقرب، ثم إن القاعدة أن المضمر يكون بلفظ الخبر الواقع بعد الاسم

المبتدأ الواقع بعد (لو) كما قدر: لطمتني، في: لو ذات سوار لطمتني، وتقدير: ملت، تقدير من لفظ جواب كلما، لا من خبر المبتدأ الذي هو عوى، مع ما فيه من دخول كلما على الجملة الاسمية، وإنما تدخل على الفعلية، نحو: كلما جاء زيد أكرمته، فيظهر أنه خارج عن اللسان من ثلاثة أوجه. فتأمل .

قال القاضي تاج الدين السبعي: منع الشيخ أبو حيان أن يقال: ما أعظم الله، ونحو ذلك، ونقل هذا عن أبي الحسن بن عصفور احتجاجاً بأن معناه: شيء عظمه أو حكمه، وجوزه الشيخ الإمام الوالد محتجا بقوله تعالى: ﴿أبصر به وأسمع ﴾ [سورة الكهف، الآية: ٢٦] والضمير في به عائد على الله، أين ما أبصره وأسمعه، فدل على جواز التعجب في ذلك، وله في تجويز ذلك تصنيف أحسن القول فيه، وفي شرح ألفية ابن معط لأبي عبدالله محمد بن الفاسي النحوي، وهو متأخر من أهل حماة، سأل الزجاج المبرد كيف تقول عظمه وعظمه فقال المبرد إن هذا الكلام يقال عندما يظهر من اتصافه تعالى بالعلم والعظمة، وعند الشيء يصادف من تفضله، فالمتعجب هو الذاكر له بالعلم والعظمة عند رؤيته إياهما عيانا. انتهى.

قال ابنُ مكتوم في تذكرته: قال شيخنا أبو حيّان: لم يقع النداء في القرآن إلا بـ (يا)، فقلتُ له: قد جاء قوله سبحانه: ﴿يوسفُ أعرِضْ عن هذا﴾ [سورة يوسف، الآية: ٢٩] بحذف حرف النداء، فلم قلت إن (يا) دون غيره من حروفه؟ فلم يُجِب بأكثر من أن يقدّر (يا) حملاً على ما صرّح به (١). انتهى.

ونقلتُ من خطّ ابن مكتوم أيضاً، قال: أنشدنا أبو حيان أخبرنا أبو عبدالله محمد بن موسى بن النعمان المزالي الفارسي قراءة مني عليه بثغر الإسكندرية، أخبرنا أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محارب القيسي سماعا، قال: أنبأنا أبو ذرّ

<sup>(</sup>١) السبب أنَّ حرف النداء (يا) أصل حروف النداء، وسائر أخواته فروع، ومن صفات الأصل النحوي أنه لا يقدر عند الحذف إلا هو؛ حفظاً لأصنيته وتأكيداً لانحطاط فروعه عنه.

مصعب بن محمد بن مسعود في كتابه لنفسه:

المرء إن قــســـــه مــــلاكُ ححاته كلها خحيال إذا بدا للوجسود حسيساً فأعظمُ قد كسين لحما يُزهى وغيصن الشبياب نضسرٌ يضحك للروض حين يبكي إذا تُغَنِّي الحـمـامُ سـجـعـا والنُّوح أجدى عليه لا ما لا تقلقنُ ذمـــة الليـــالي قد يسلم العاجز المعنّى ويأمن الريح غيور حسزوى والناس في غــمــرة الخطايا ذنوبهم قييدت خطاهم ما قانتُ همُه سـجـودُ لا يستوى عالم وفدم

يدخله النقص والتصمام زورتُ في الكرى إلمامُ حمُّ له عاجلا حمامُ واعظمُ في الثرري رمامُ ينشقَ عن زهره الكمامُ ينشقَ عن زهره الكمامُ يقتاده للهوي زمامُ يقتاده للهوي زمامُ يندبهُ في الضحى الحمامُ يندبهُ في الضحى الحمامُ ويهلك السيد ما يخفر الذمامُ ويهلك السيد الهمامُ ويتقي عصفها شمامُ ليس لهم في التقي إمامُ ليس لهم في التقي إمامُ في التقي عمل إلى الله المتعملمُ في التقي والتمامُ في النبعُ والتمامُ في النبعُ والتمامُ في النبعُ والتمامُ في النبعُ والتمامُ

ومن شعره أورده أبو القاسم علي بن جعفر بن القطاع في اللَّح العصرية، وصاحب المغرب(١):

أنكر صحبي أن رأوا طرف ذا حمرة يشقى بها المغرمُ لا تنكروا الحمرة في طرف فالسيف لا ينكرُ فيه الدمُ

قال في المغرب: وأنشد له صفوان بن إدريس في زاد المسافر<sup>(٢)</sup>:

<sup>(</sup>١) لم يرد البيتان في ديران أبي حيان.

<sup>(</sup>٢) لم ترد الأبيات في المصدر نفسه.

حنُ إلى كـــاســه الخليعُ واكـــست الأرضُ ثوبَ حـسن كـــانُ أزهاره نجـــومُ

لما بدا النور والربيع من سندس وشيع من سندس وشيع للما للماء عليه التاري طلوع التاريخ ا

### [ ٣٣]\* الخليل بن أحمد

ابن عمرو بن تميم الأزديّ الفراهيديّ البصريّ أبو عبد الرحمن.

قال السيرافي في طبقاته: كان الغاية في استخراج مسائل النحو، وتصحيح القياس فيه، وهو أوّلُ من استخرج العروض، وحصر أشعار العرب بها، وعمل أوّل كتاب العين المعروف المشهور الذي به يتهيأ ضبط اللغة، وكان من الزهاد في الدنيا، والمنقطعين إلى العلم، ويروى عنه أنّه قال: إن لم تكن هذه الطائفة أولياء -يعني أهل العلم- فليس لله وليّ.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: المعارف: ٥١-٥٤، مراتب النّحويين: ٥٥-٧٠. النّقات: ٨/٢٣٠. أخبار النّحويين البصريين: ٥٥-٥، طبقات النحويين واللغويين: ٧٧-٥٠. الفهرست: ٧٧-٨٠. نور القبس: ٥٦-٧٠. تاريخ العلماء النحويين: ١٢٢-١٣٤. الإكمال: ١٧٣/٢: نزهة الألباء: ٥٥-٧٤. معجم الأدباء: ٢٠/١٢٠-١٢٨١. إنباه الرواة: ١/٢٧٦-٢٨٣. وفيات الأعيان: ٢٤٤٢-١٢٨٠ إنباه الرواة: ١/٢٧٦-٢٨٣. وفيات الأعيان: ٢٤٤٢-١٢٨٠ إنباه الرواة: ١/٢٥-٢٨٣. وفيات الاا-١٧٠): ١٦٩-١٧٤. وترجم له ثانية في وفيات: (١٧١-١٨٠): ١٠٠٨. العبر: ١/٧٠٠. سير أعلام النبلاء: ٧٩٢ع-١٧٤. مسالك الأبصار: ٧/١٨-١٨٤. الوافي: ٢١/٠١٠-١٢٤. مرأة الجنان: ١/١٨٦-١٨٥. البلغة: ٩٧. البغية: ١/٧٥-٥٠. مفتاح السعادة: ١/٢٠١-١٠٥، ١٤٦. شذرات الذهب: ١/٢٤٤-١٤٤. وقد أفرد له قطب الأئمة اطفيئش ترجمة خاصة سماها ولاية الخليل بن أحمد الفراهيدي نشرت في مجلة الحياة، العدد السادس، ٢٠٠٢م.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

الخليل بن أحمد: أعماله ومنهجه.

مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي.

<sup>-</sup> التفكير الصوتى عند الخليل.

وقد كان وجُه إليه سليمان بن علي من الأهواز، وكان واليها، يلتمس منه الشخوص إليه، وتأديب أولاده، ويرغبه، ويقال إن الذي وجه إليه سليمان بن حبيب بن المهلّب من أرض السند يستدعيه إليه، وكان الخليل بالبصرة، فأخرج الخليل إلى رسوله خبزا يابساً، وقال: ما عندي غيره، وما دمتُ أجده فلا حاجة لي في سليمان. فقال الرسول: فماذا أبلغه عنك؟ فأنشأ يقول:

أبلغْ سليمان أنّي عنك في سعة وفي غنى غير أنّي لستُ ذا مالِ سنختَّى بنفسي أنّي لا أرى أحداً يموتُ هزلاً ولا يبقى على حالِ

وكان الخليل يقول الشعر البيتين والثلاثة ونحوها في الآداب، وهو أستاذ سيبويه وعامة الحكاية في كتابه عنه، وكلما قال سيبويه: وسالته أو قال من غير أن يذكر قائله فهو الخليل. انتهى.

وقال أبو الطيب: لم يكن قبل الخليل ولا بعده مثله، وهو من الفراهيد من الأزد، أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا المبرّد أخبرنا عبدالله بن محمد البرجيّ وأبو عثمان المازنيّ وأبو إسحاق الزياديّ، قال: قال رجلٌ للخليلِ بن أحمد: من أيّ العربِ أنت؟ فقال: فراهيديّ. ثم سأله أخر، فقال: فرهوديّ. قال المبرّد: قوله: فراهيديّ انتسب إلى فراهيد بن مالك بن فهم بن عبدالله بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد، وكان صحيح النسب معروف الأصل. وقوله: فرهوديّ انتسب إلى واحد الفراهيد، وهو فرهود، والفراهيد صغار الغنم.

وكان أبو حاتم يقول: الخليل بن أحمد الفرهودي من الفراهيد من اليمن، واسم الرجل عنده جمع مثل الجعافرة والمهالبة، والجمع لا ينسب إليه، يقول: هذا رجل من الجعافرة ومن المهالبة، ولا يقال: جعافري ولا مهالبي.

وكان الخليل أعلم الناس وأذكاهم وأفضل الناس وأتقاهم، أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا الحسين بن فهم قال: سمعت محمد بن سيلاًم يقول: سمعت مشايخنا يقولون: لم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمع، ولا كان في

العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع.

أخبرنا محمد أخبرنا القاسم بن إسماعيل حدثنا أبو محمد البرجي، قال: اجتمعنا بمكة أدباء كل أفق، فتذاكرنا أمر العلماء، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويصفونهم ويقدّمونهم حتى جرى ذكر الخليل، فلم يبق أحد إلا أن قال: الخليل أذكى العرب، وهو مفتاح العلوم، ومصرفها.

أخبرنا محمد بن يحيى حدثنا أبو بكر سعدويه: سمعت نصر بن علي الجهضمي يقول: سمعت أبي علي بن نصر يقول: كان الخليل بن أحمد من أزهد الناس، وأعلاهم نفسا، وأشدهم تعفّفا، ولقد كان الملوك يقصدونه ويتعرضون له لينال منهم، فلم يكن يفعل، وكان يعيش من بستان له خلفه عليه أبوه بالخُريبة.

أخبرنا محمد بن يحيى حدثنا هارون بن عبدالله المهلبي حدثنا القاسم بن محمد بن عبّاد، سمعت وهب بن جرير يقول: قلَّ من كان بظاهر البصرة من العلماء والزهّاد إلا كان في باطنها مثله، يضعه أهل البصرة حياله، فكان عبدالله بن عون في الباطنة، وكان يُعدُّ الخليل بن أحمد في الظاهرة نظيرَه.

أخبرنا محمد بن يحيى حدثنا الفضل بن حباب أبو خليفة حدثنا عبيدالله بن محمد بن عائشة، قال: كان الخليلُ بن أحمد يحجُّ سنةً ويغزو سنة حتى مات.

أخبرنا محمد بن يحيى حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو حفص الصيرفي حدثنا أبو عاصم قال: دخلنا على الخليل بن أحمد قبل وفاته بأيام، فقال: والله ما فعلت فعلا قط أخاف على نفسي منه، وكان لي فضل فكر صرفته إلى جهة وددت أني كنت صرفته إلى غيرها، وما علمت أني كذبت متعمدا قط، وأرجو أن يغفر الله لي التأول.

قال أبو الطيّب: وأبدع الخليل بدائع لم يُسبَق إليها، فمن ذلك تأليفه كلام العرب على الحروف في الكتاب المسمَّى كتاب العين، فإنَّه هو الذي رتُّب أبوابه، وتوفي من قبل أن بحشوه.

أخبرنا محمد بن يحيى قال: سمعت أحمد بن يحيى تعلبا يقول: إنما وقع الغلط في كتاب العين لأن الخليل رسمه ولم يحشه، ولو كان هو حشاه ما بقى فيه شيئا، لأن الخليل رجل لم يُر مثله. قال: وقد حشا الكتاب أيضا قوم علماء إلا أنه لم يؤخذ منهم رواية، وإنما وجد بنقل الوراقين، فاختل الكتاب لهذه الجهة.

أخبرنا محمد بن عبد الواحد الزاهد، قال: حدثني فتى قدم علينا من خُراسان، وكان يقرأ علي كتاب العين، قال: أخبرني أبي عن إسحاق بن راهويه، قال: كان الليث صاحب الخليل بن أحمد رجلاً صالحاً، وكان الخليل عمل من كتاب العين باب العين وحده، وأحب الليث أن يُنفق سوق الخليل، فصنف باقي الكتاب، وسمى نفسه الخليل، وقال لي مرة: فسمى لسانه الخليل من حبه للخليل بن أحمد، فهو إذا قال في الكتاب: قال الخليل، فهو الخليل، وإذا قال: وقال الخليل، مطلقا فهو يحكي عن نفسه، فكل ما في الكتاب من خلل، فإنه منه لا من الخليل.

ومما أبدع فيه الخليل اختراعُه العروض التي خطرت على أوزان العرب، وألحقت المفحّمين بالمطبوعين. وبلغنا أنَّ الخليل تعلّق بأستار الكعبة، وقال: اللهمُّ ارزقني علما لم يسبقني إليه الأولون، ولا يأخذه عني إلا المتأخرون. ثم رجع وعمل العروض.

واحدث الخليل انواعا من الشعر ليست من أوزان العرب. أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن الرياشي حدثنا أبو علي إسماعيل بن أبي محمد أخبرني أصحابنا أن للخليل بن أحمد قصيدة على (فَعَلُن فَعَلُن فَعَلُن) بثلاثة متحركات وساكن، وأخرى على (فَعْلن فَعْلن) بمتحرك وساكن، ومتحرك وساكن، والتي بثلاثة متحركات قصيدته التى فيها:

فلبنس لعمرك ما فعلوا فشجاك وأحرنك الطللُ

سُئلوا فابَوا فلقد بَخلوا المحيت على طلل مُربَا

والتى على وزن فعلن بساكن العين قوله:

هذا عصرو يستعفي من فانهوا عصراً إني أخشى ليس المرءُ الحسامي أنفساً

زيد عند الفضل القصاضي منطل الليث العصادي الماضي مستثلً المرء الضسيم الراضي

واستخرج المحدثون من هذين الوزنين وزنا سموه المُخَلَّع، وخلطوا فيه بين أجزاء هذا.

ومن بدائعه ما أخبرنا به محمد بن يحيى قال أنشدني عمر بن عبدالله أبو حفص العتكي قال: أنشدني أبو الفضل جعفر بن سليمان بن محمد بن موسى النوفلي عن الحرمازي: للخليل ثلاثة أبيات على قافية واحدة يستوي لفظها ويختلف معناها، وإنما أراد بهذا أن يبين أن تكرار اللفظ في القوافي ليس بضار إذا لم يكن لمعنى واحد، وأنه ليس بإيطاء، والأبيات:

يا ويح قلبي من دواعي الهوى أتبعتهم طرفي وقد أمعنوا بانوا وفي سيهم طفلة حررة

إذ رحل الجيرانُ عند الغروبُ ودمعُ عيني كفيض الغُروبُ تفترُ عن مثل أقاحي الغروبُ

فالغروب الأولُ غروب الشمس، والغروب الثاني جمع غرب وهو الدلو العظيمة الملوءة، والغروب الثالث جمع غرب، وهي الوهاد المنخفضة.

ولم يكن في علماء البصريين من قطع عليه أنّه منقطع القرين مثل الخليل بن أحمد. أخبرنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن الفضل بن الأسود حدثنا صالح بن محمد الخراساني حدثنا سوار بن عبدالله بن سوار حدثني أبي قال: شهد الخليل بن أحمد عند سوار بن عبدالله شهادات، فقبله فيها كلّها.

أخبرنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عبدالله محمد بن زياد الزيادي والحسن بن محمد المهدي قالا حدثنا عبدالله بن محمد التنوخي قال: سمعت أبا السمراء يقول: سمعت يحيى بن خالد البرمكي يقول: أربعة ليس في فنّهم مثلهم: أبو حنيفة في فنّه،

والخليل بن أحمد في فنه، وابن المقفع في فنه، والفزاري في فنه.

قال أبو الطيب: وأنا أقول: وأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في فنّه، وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندى في فنه.

ومن شهرة الخليل بن أحمد وتقدّمه في العلم ضرب به العلماء والشعراء الأمثال، وذكروه في شعرهم، فقال إسحاق بن إبراهيم الموصليّ يهجو الأصمعيّ، وحسبك بالأصمعي:

أصيمع باهليا يستطيل أبا عصمرو ويساله الخليلُ

وتباغضاً في كلُّ لحظةً لما كــــتـــبنا عنك لفظةُ

مما أقول لقيت قبر خليل من فاعل مستفعلن وفعول وقال أبو تمَّام حبيب بن أوس الطائي يهجو عيَّاش بن لهيعة الحضرمي من أبيات:

بلادته على فطن الخليل

ببيان ذاك ولا حدود المنطق

أليس من العجائب أنُّ شخصاً ويزعم أنه قد كان يُفتى وقال خالد النجّار يهجو التنوخيّ: با من بزیدُ تمقَــــــــاً والبلبه لبو كننت الخبلبيل

لولا الإله وإننى مستخسوف

وقال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير:

ألقى مسائل في العروض تعنتاً

ولو نشـــر الخليل له لعــفّت وأنشدونا عن المبرد:

لم يدر ما علمُ الخليلِ فيهندي<sup>(١)</sup>

أخبرنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا أحمد بن محمد بن موسى البربري حدثنا الزبير بن بكار حدثنا النضر بن شميل قال: سمعت الخليل يقول: من الناس من يدري ويدري أنُّه يدري فذاك عالِمٌ فاتبعوه، ومنهم من يدري ولا يدري أنَّه يدري فذاك

<sup>(</sup>۱) في مراتب النحويين. فيقتدي. انظر: ٧٠.

ضالً فأرشدوه، ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك طالب فعلموه، ومنهم من لا يدرى ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فاحذروه.

حدثنا عبد العزيز بن سلام أخبرنا محمد بن الرياشي حدثنا أبي عن الأصمعي قال: سمعت الخليل بن أحمد يقول: إذا أردت أن تعرف خطأ معلّمك فجالسْ غيره.

أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنا قعنب بن محرز قال: سألت الخليل بن أحمد عن اللؤلؤ في النوم، وكان الخليل من أعبر من رأيت للرؤيا، فقال: حدثني هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن اللؤلؤ القرآن.

وأخبرنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يزيد حدثنا المازنيّ عن الأصمعيّ قال: قال الخليل بن أحمد: وضعت كتاب التصغير على دينار ودرهم وفلس، فقلت: دنينير، ودُريهم، وفليس، فُعَيعيل، وفُعَيعل، وفُعَيل.

وأخبرنا<sup>(۱)</sup> محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله حدثنا الأصمعيّ، قال: سألت الخليلَ عن هذا البيت:

اليـــوم أعلم مــا يجيء به ومضى بفضل قضائه أمسِ يريد بهذا: لم خفض أمسِ؟ قال: مبني كـ خذام و قطام لأنه لم يتمكن تمكن للسماء.

حدثنا (٢) عبد القدوس بن أحمد حدثنا أحمد بن يحيى حدثني جماعة عن الأصمعي عن الخليل قال: رأيت أعرابيًا يسأل أعرابيًا عن البلصوص، ما هو؟ فقال: طائر. قال: فكيف تجمعه؟ قال: البلنصي. قال الخليل: فلو ألغز رجلٌ، فقال:

ما البَلَصُوص يتبع البَلَنْصي؟

كان لغزاً.

<sup>(</sup>١) مراتب النحويين: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٠٤.

حدثنا (١) جعفر بن محمد قال: قرأتُ بخط المبرد: حدثني المازني عن الأصمعي قال: قلت للخليل: ما حملك على أن جئت في العروض ببيت محدث:

إنُّما الدلفاء ياقال أخارجت من كليس دهقان

أنا كنت أعطيتك أبياتاً من الشعر القديم على هذا الوزن؟ فقال: لو اتّزن لي بالحجامة (٢) لأرحتك.

أخبرنا محمد بن يحيى حدثنا اليزيدي حدثنا طالع عن الأصمعي قال: نظر الخليل في فقه أبي حنيفة، فقيل له: كيف تراه؟ قال: أرى جدا وطريق جد ونحن في هزل وطريق هزل.

أخبرنا<sup>(۲)</sup> محمد حدثنا محمد بن القاسم حدثنا الأصمعي: سمعت الخليل يقول: الدنيا أضداد متجاورة، وأشباه متباينة، وأقارب متباعدة، وأباعد متقاربة.

وأنشدنا (١٤) جعفر بن محمد قال: أنشدونا عن أبي العيناء عن الأصمعي، قال: أنشدني الخليل بن أحمد لنفسه:

اعملْ بعلمي وإنْ قصرتُ في عملي ينفعُك علمي ولا يضررك تقصيري هذا ما أورده أبو الطيب في ترجمته.

وقال غيره: روى الخليل عن أيوب، وعاصم الأحول، والعوام بن حوشب، وغالب القطان، وغيرهم. وأخذ عنه سيبويه، والأصمعي، والنضر بن شميل، وهارون بن موسى النحوي، ووهب بن جرير، وعلي بن نصر الجهضمي.

وذكره ابن حبان في الثقات، فقال: يروي المقاطيع.

وقال النضر بن شُميل: أقام الخليل بن أحمد في خُصُّ بالبصرة لا يقدر على

<sup>(</sup>١) مراتب النحويين: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: بالحجارة. انظر: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ١٠٥.

فلسين، وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال، وكان أية في الذكاء، وكان سبب موته أنه قال: أريد أن أعمل نوعا من الحساب تمضي به الجارية إلى القاضي فلا يمكنه أن يظلمها، فدخل المسجد وهو يعمل فكره، فصدمته سارية وهو غافل، فانصرع ومات، وذلك في سنة خمس وسبعين ومائة، وقيل: سنة سبعين، وقيل: سنة ستين.

وكانت له معرفة بالإيقاع والنغم، وذلك هو الذي أحدث له علم العروض، فإنهما متقاربان في المأخذ.

وقال حمزة الأصبهاني في كتاب التنبيه على حدوث التصحيف (۱): وبعد، فإن دولة الإسلام لم تُخرَّج أبدع للعلوم التي لم يكن لها أصول عند علماء العرب من الخليل، وليس أدل على ذلك برهان أوضح من علم العروض الذي لا عن حكيم أخذه ولا عن مثال تقدمه احتذاه، وإنما اخترعه من ممرً له بالصفًارين من وقع مطرقة على طست ليس فيها حجة ولا بيان تؤديان إلى غير حليتهما، أو يفسدان عين جوهرها، فلو كانت أيامه قديمة ورسومه بعيدة لشك فيه بعض الأمم لصنعه ما لم يصنعه أحد منذ خلق الله الدنيا من اختراعه العلم الذي قدمت ذكره، ومن تأسيسه بناء كتاب العين الذي يحصر لغة كل أمة من الأمم قاطبة، ثم من إمداده سيبويه في علم النحو بما صنف كتابه الذي هو زينة لدولة الإسلام.

وروى الصولي عن محمد بن يحيى الأدمي عن عبدالله بن الفضل عن أبيه قال: كان عندنا رجل يعطي دواء لظلمة العين يُنتفع به، فمات، فأضر ذلك بمن كان يستعمله، فذكر ذلك للخليل، فقال: أله نسخة؟ قالوا: لم نجد له نسخة. قال: فهل كان له أنية يعمل فيها؟ قالوا: نعم، قال: فجيئوني بها. فلما جيء بها جعل يشمها ويخرج نوعا نوعا حتى ذكر خمسة عشر نوعا، ثم سأل عن جمعها ومقاديرها، فعرف ذلك من يعالج مثله فعله، وأعطاه الناس، فانتفعوا به. ثم وُجدت النسخة في بعض كتب ذلك الرجل، فوجدت الأخلاط ستة عشر خلطا، كما ذكر الخليل، لم يغفل منها إلا خلطا واحداً.

<sup>(</sup>١) التنبيه على حدوث التصحيف: ١٢٩-١٣١.

وقال حمزة في كتاب الموازنة بين العربية والعجمية: وللعرب فضل على غيرهم من الأمم بما اتفق لعلماء لغاتهم من تقييد الفاظهم في بطون الكتب، وعلماء الفرس تدعي مشاركتهم في هذه الفضيلة، ويزعمون أن لغتهم كانت منتشرة ذاهبة في الضياع على غير نظام إلى أن ظهر لجمعها بعد انتشارها فيلسوف دولة الإسلام الخليل بن أحمد، ومن الفرس كان أصله، لأنه من فراهيد اليمن، وكانوا من بقايا أولاد الفرس الذين فتحوا بلاد اليمن لكسرى، وكان جد الخليل من أولئك، فمن أجل أن الخليل كان من الفرس صارت لنا مشاركة في مفاخر العرب بما أثله الخليل لهم، فزعموا أن للخليل ثلاثة أيد عند العرب كبار، لم يُسد مثلها إليهم عربي منهم:

أحدها ما نهجه لتلميذه سيبويه من التأتي لتأليف كتابه حتى علَّمه كيف يفرق جبور النحو أبوابا، ويُجنَّسُ الأبواب أجناسا، ثمَّ يُنوَّعُ الأجناسَ أنواعاً حتى أخرجه معجز التأليف، فقيد به على العرب منطقهم حتى سلم أعقابهم للإعراب من هُجنة اللحن، وخطأ القول.

الثانية: اختراعه لأشعارهم ميزاناً حذاه على غير مثال، وهو العروض التي إليها مفزع من خذله الطبع، ولم يساعده الذوق من الشعراء ورواة الأشعار، فصار أثره لاختراعه هذا العلم كأثر أرسطو طاليس في شرح علم حدود المنطق.

الثالثة ما منحهم في لغتهم من حصره إيّاها في الكتاب الذي سمّاه كتاب العين، فبدأ فيه بسيلقة مخارج الحروف، وأظهر فيه حكمة لم يقع مثلها للحكماء من اليونان، فلما فرغ من سرد مخارج الحروف، عدّل إلى إحصاء أبنية الأشخاص، وأمثلة أحداث الأسماء، فزعم أن مبلغ عدد أبنية كلام العرب المستعمل والمهمل على مراتبها الأربع من الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي من غير تكرير ينساق إلى اثني عشر ألف ألف وثلاثمائة ألف وخمسة آلاف وأربعمائة واثني عشر، الثنائي منها ينساق إلى سبعمائة وستة وخمسين، والثلاثي إلى سبعة عشر ألفا وستمائة وخمس، والرباعي إلى أربعمائة وأحد وتسعين ألفا، والخماسي إلى عشر ألف ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفا

وسنتّمائة.

وقال القالي في أماليه (۱): حدثنا أبو بكر بن الأنباري حدثني أبي قال: بعث سليمان المهلبي إلى الخليل بن أحمد بمائة ألف درهم، وطالبه بصحبته، فرد عليه المائة ألف، وكتب إليه:

أبلغ سليمان أني عنه في سعة سخت سخت سخت سخت المن أحدا فالرزق عن قدر لا العجز ينقصه والفقر في المال تعرفه

وفي غنى غير أني لست ذا مال يموت هُزلاً ولا يبقى على حال ولا يزيدك فيه حول محتال ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال

وأخرج الخطيب في كتاب البخلاء (٢) عن محمد بن موسى السمري قال: أنشدنا حمّاد بن إسحاق الموصلي للخليل بن أحمد:

ما أقبع النسك بسال والحرص من شر أداة الفتى والحرص من شر أداة الفتى وأقبع الثروة ما لم تكن من بات محتاجا إلى أهله مسا وقع الواقع في ورطة

وأقصبح البصخل بذي المال لا خير في الحرص على حال عند أخي جصود وإفصصال هان على ابن العم والخصال أزرى به من رقصة الحصال

وقال الكمال بن الأنباريّ: روي عن الخليل أنّه كان يقطّع العروض، فدخل عليه ولده في تلك الحال، فخرج إلى الناس، وقال: إنّ أبي قد جُنّ، فدخل عليه الناس وهو يقطع العروض، فأخبروه بما قال ابنه، فقال له:

لو كنتَ تعلمُ ما أقول عذرتني لكن جهلت مقالتي فعذلتني وروى عنه أيضا:

لو كنت تعلم ما تقول عذلتكا وعلمت أنّك جاهل فعدرتكا

<sup>(</sup>۱) الأمالي: ۲/۲۹۹–۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) البخلاء: ١٥-٦٦.

وقبلك داوى الطبيب المريض فعاش المريض ومات الطبيب فكن مستعدا لداعى الفناء فسان الذي هو أت قسريب

قال: ويروى عن سفيان أنَّه كان يقول: من أحبُّ أن ينظرَ إلى رجل خُلُقَ من الذهب والمسك، فلينظر إلى الخليل بن أحمد.

ويروى عن النضر بن شميل أنه قال: كنا نُمَثَل بين ابن عون والخليل بن أحمد: أيُهما نقدم في الزهد والعبادة، فلا ندري أيهما نقدم. وكان النضر يقول: ما رأيت رجلا أعلم بالسننة بعد ابن عون من الخليل. وكان يقول: أكلت الدنيا بعلم الخليل وكتبه، وهو في خُصٍّ لا يشعر به.

وما يُحكى عنه من العلم والزهد أشهر من أن ينشر، وأظهر من أن يذكر. توفي سنة ستين ومائة. انتهى.

وأخرج أبو الطيب عن عمشليق في جزئه عن محمد بن أبي رجاء قال: قال الخليل بن أحمد: أربع تُعرَف بهن الأخوّة: الصفح قبل الاستقالة، وتقديم حسن الظن قبل التهمة، وبذل الود قبل المسألة، ومخرج العذر قبل العتب. ولذلك قيل:

أخوك الذي يعطيك قبل سواله ويصفح عند الذنب قبل استقالته يقدم حسن الظن قبل اتهامه ويقبل عندر المرء عند جهالته

وأخرج البيهقيّ في شعب الإيمان<sup>(١)</sup> عن أيوب بن المتوكّل قال: كان الخليل بن أحمد إذا استفاد من أحد شيئا أراه بأنّه استفاد منه، وإذا أفاد إنساناً شيئا لم يره بأنّه أفاده شيئا.

وأخرج البيهقي (٢) من طريق الصولي قال: حدثنا أبو العباس حدثنا أبو عثمان المازني حدثنا أبو الحسن (٢) الأخفش عن الخليل بن أحمد أنَّه قال: إنَّما كنت ألقى من

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان: ٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢/٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) في المصدرنفسه: (أبو الحسين)، وهو تصحيف. انظر: ٢٧٧/٢.

الناس أربعة رجال: رجلاً أعلم منى فهو فائدتى، ورجلا مثلى فهو يوم مذاكرتى، ورجلا متعلما مني فهو ثوابي وأجري، ورجلا دوني يرى (١) أنَّه فوقى فذلك الذي لا أنظر إليه.

وفي بعض المجامع: الخليلُ هو القائل في صفة بخيل، وأورده الزبيديّ ايضاً:

كما نُقصت مائةً سبعة وتسع مئيها لها شرعة

كفّاه لم تُخلف اللندى ولم يكُ بخلُه ما بدُّعة فكفُّ عن الخــيــر مــقــبــوضــةُ وكفٌ ثلاثة ألافـــهــــا

قال مؤلِّف المجموع: هذا مما أبدع فيه الخليل؛ لأنُّه وصف انقباض اليد بحالين من الحساب مختلفين في العدد، ومتشاكلين في الصورة.

وفي كتاب أخبار أبي تمام لأبي بكر الصولي (<sup>(۲)</sup>: قد كان الخليل بن أحمد أذكي العرب والعجم في وقته بإجماع أكثر الناس، فنفذ طبعه في كلِّ شيء تعاطاه، ثم شرع فى الكلام فتخلُّفت قريحته، ووقع منه بعيداً، فأصحابه يحجمون عن شيء لفظ به فيه إلى الأن.

قال ابن دُرستويه: من علماء الكوفة برزخ بن محمد العروضي، وهو الذي صنَّف كتابا في العروض نقض فيه العروض بزعمه على الخليل، وأبطل الدوائر والألقاب والعلل التي وضعها.

وقال ابن دُريَّد في أماليه: أخبرنا أبو حاتم قال: سمعت الأخفش يقول: سالت الخليل قبل أن يعمل كتاب العروض: لم سمّيتَ الطويلَ طويلاً؟ فقال: لأنَّه تمَّت أجزاؤه. قلت: فالبسيط؟ قال: لأنُّه انبسط عن مدى الطويل وجاء نصفه فَعلُن وآخره فعلن. قلت: فالمديد؟ قال: لتمدَّد سباعيَّه حول خماسيِّه. قلت: فالوافر؟ قالك لوفارة الأجزاء وتدأُ بوتد. قلت: فالكامل؟ قال: لأنُّه من ثلاثين حركة لم تجتمع في غيره. قلت: فالرجز؟ قال:

<sup>(</sup>١) في شعب الإيمان: فيذكر. انظر: ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أخبار أبي تمام: ١٢٦–١٢٧.

لاضطرابه كاضطراب قوائم الناقة الرجزاء. قلت: فالرُّمَل؟ قال: لأنّه يُشعبُه برمل الحصير يضم بعضه إلى بعض. قلت: فالهزج؟ قال: لأنّه مضطرب يشبه هزج الصوت. قلت: فالسريع؟ قال: لأنّه يسرع على اللسان. قلت: فالمنسرح؟ قال: لانسراحه وسهولته. قلت: فالخفيف: قال: لأنّه أخفُ السباعيّات. قلت: فالمقتضب؟ قالك لأنّه اقتضب من الشعر لقلّته. قلت: فالمضارع؟ قال: لأنّه ضارع المقتضب. قلت: فالمجتث؟ قال: لأنّه اجتُثُ أي قُطع من طول دائرته. قلت: فالمتقارب؟ قال: لتقارب أجزائه، ولأنّها خماسية كلّها يشبه بعضها بعضا.

وفي أمالي الزجاجي عن الأنباري (١) قال: أخبرنا الخليل بن أحمد قال: نظرت في علم النجوم، فهجمت منه على ما ألزمني تركه، وأنشأت أقول:

كافر بالذي قضت الكواكب بأمر من المهديمن واجب

بَلِّغـــا عني المنجَّمَ أني عـالمُ أنَّ مـا يكون ومـا كـان

وفى كتاب نزهة المذاكرة للخليل بن أحمد:

فاين عاطفة الأخوة

هبني أسات كسما زعسمت فاذا أسات كسما أسات

وفي الطيور باب عن الأصمعي قال: قيل للخليل بن أحمد: من الزاهد ؟ قال: من لم يطلب المفقود حتى يفقد الموجود.

<sup>(</sup>١) أمالي الزجاجي: ٦٥.

### [ ٣٤]\* خلف الأحمر

قال أبو الطيب: هو خلف بن حيّان مولى الأشعريّين، يكنى أبا محمد وأبا مُحرِد.

تعلَّم منه الأصمعيّ نقد الشعر. قال أبو حاتم عن الأصمعيّ: كان خلف مولى أبي

بُردة بن أبي موسى الأشعريّ، أعتقه وأعتق أبويه، وكانا فَرغانيّين، وكان أعلم الناس

بالشعر، وكان شاعراً، فوضع على شعراء عبد القيس شعرا موضوعاً كثيراً، وعلى
غيرهم عبثا به، وأخذ ذلك عنه أهل البصرة، وأهل الكوفة.

أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن يزيد قال: كان خلف أخذ النحو عن عيسى بن عمر، وأخذ اللغة عن أبي عمرو، ولم يُر أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه، وكان به يُضرَبُ المثل في عمل الشعر، وكان يعمل على السنة الناس، فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه، ثم نسك، فكان يختم القرآن في كل يوم وليلة، وبذل له بعض الملوك مالا عظيما خطيرا على أن يتكلم في بيت شعر شكوا فيه، فأبى ذلك، وقال: لقد مضى لى في هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه.

وعليه قرأ بعض أهل الكوفة أشعارهم، وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية، لأنه كان قد أكثر الأخذ عنه، وبلغ مبلغا لم يقاربه حماد، فلما تقرأ ونسك خرج إلى أهل الكوفة فعرفهم الأشعار التي أدخلها في أشعار الناس، فقالوا له: أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة. فبقى ذلك في دواوينهم إلى اليوم.

وممن أخذ عنه واختصُّ به أبو نواس، وقد أخذ عن أبي عُبيدة أيضا، وله في

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الشعر والشعراء: ٣٢٥-٣٣٥. المعارف: ٤٤٥. مراتب النحويين: ٨٠-٨٨. تهذيب اللغة، المقدمة: ٨/١. طبقات النحويين واللغويين: ١٦١-١٦٥. الفهرست: ٨٧. نور القبس: ٣٧-٨٠. نزهة الألباء: ٣٠-٤٥. معجم الأدباء: ٣/١٥٧٥-١٢٥٨. إنباه الرواة: ١/٣٨٣-١٨٥. إشارة التعيين: ١١٣. تاريخ الإسلام (وفيات ١٧١-١٨٠) ١٠٠/-١٠٨. الوافي: ١/٢١٩/٢-٢٢١. البلغة: ٧٧-٨٠. البغية: ١/٤٤٥.

رمن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> خلف الأحمر: الشاعر العالم.

خلف مراث انتهى كلام أبي الطيب.

وقال الكمال بن الأنباريّ: قال أبو عُبيدة: خلفُ الأحمر معلّم الأصمعيّ، ومعلّم أهل البصرة.

وقال ابن سلام (۱): أجمع أصحابنا على أنّه كان أفرسَ الناسِ بيتَ شعرٍ، وأصدقَ لساناً، وكنّا لا نبالى إذا أخذنا عنه خبرا لو أنشدنا شعرا أن لا نسمعه من صاحبه.

وحكى شمر قال: كان خلف الأحمر أول من أحدث السماع بالبصرة، وذلك أنه جاء إلى حماد الراوية، فسمع منه، وكان ضنينا بأدبه. انتهى.

وفي شرح الكامل لأبي إسحاق البطليوسي: خلفُ الأحمر هو خلف بن حيّان مولى أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه، يكنى أبا مُحْرِز، وكان من أعلم الناس بالشعر، وأقدرهم على قافية. قال أبو حاتم: كان من العلماء بالشعر بالبصرة أبو عمرو بن العلاء، وخلف الأحمر. وقال الغازي بن قيس: حدثنا عيسى بن إسماعيل قالك سمعت الأصمعيّ يقول، وذكر خلفا الأحمر: ذهبت بشاشة الشعر بعد خلف الأحمر. فقيل له: وأنت حيُّ؟ فقال: إن خلفا يحسن جميعه، وما أحسن منه إلا الحواشي.

ورثاه الحسنُ بن هانئ<sup>(۲)</sup>، فقال: لو أنُ حييًا<sup>(۲)</sup> وائلا من التلفُ أمَ فُسريخ أحسرزته في لُجفُ كأنه مستقعدٌ من الخرفُ

لوَالتُ شعف أء في رأس شعف مرخب الألغاد لم يأكل بكف أودى جميع العلم من بعد خلف (٤)

<sup>(</sup>١) طبقات فحول الشعراء: ٢٣/١.

<sup>(</sup>۲) ديوان ابي نواس: ۱٤١/۲–١٤٢.

<sup>(</sup>٣) في المصدر نفسه. (كان حيّ). انظر: ١٤٠/٢.

<sup>(</sup>٤) في المندر نفسه:

كأنه مستقعدٌ من الخرفُ تروغ في الطباق والنزع الأكفُ انظر: ١٤٠/٢.

هاتيك أو عصماء في أعلى الشرف أودى جماع العلم مُذ أودى خلف

من لا يعد العلم إلا ما عرف قَلَيذَم من العياليم الخسف كنا إذا (١) نشاء منه نعترف رواية لا تجتنى من الصحف

قال: ومن شعر خلف النبيه الذي أبدع فيه بحُسنْ التشبيه ما حكاه ابن جنّي عن محمد بن سلاّم قال: قال خلف الأحمر لمؤدبه وهو صبيًّ في الكُتّاب، وكان أراده على نفسه فلم يطاوعه:

أتترك في الحالل لشق صلد وتأتي في الحرام مدى رميم وقال القالي: حدثنا أبو بكر بن دريَّد عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: قال يوما خلف لأصحابه: ما تقولون في بيت النابغة الجعديّ؟

كان مقطُ شراسيف إلى طرف القُنْب فالمنْقب الله عند الله عند المنْقب لله كان موضع فالمنقب فالقهبلس، كيف كان يكون قوله؟

لُطِمِنَ بترس شديد الصفاقِ ومن خشب الجوز لم يشقب فقالوا: لا نعلم. فقال: والأبنش.

وقال لهم مرة أخرى : ما تقولون في قول النمر بن تُولُب:

المُّ بصح بستي وهمُ هجودُ خصيال طارق من أمِّ حصن للهُ على المُّ عصن المُّ حصن للهُ على اللهُ على المُّ عصن من أمُّ حفص، كيف كان يكون قوله؟

لها ما تشتهي عسلٌ مصفًى إذا شكت وحسوًارى بسسمنِ قالوا: لا نعلم. فقال: وحوًارى بلمص، وهو الفالوذ.

قال القالي: وقال محمد بن سلام في كتاب طبقات العلماء: كنَّا إذا سمعنا الشعر من أبى مُحرز لا نبالي أن نسمعه من قائله.

وقال غيره: كان خلف راويةً ثقةً علاّمةً يسلُكُ طريقَه الأصمعيُّ ويحذو حذوه حتى

<sup>(</sup>١) ديوان أبي نواس: فكلما. انظر: ١٤١/٢.

قيل هو معلّم الأصمعيّ، وهو والأصمعيّ فتقا المعاني، وأوضحا المذاهب، وبينا المعالم، ولم يكن فيه ما يُعاب به إلا أنّه كان يعمل القصيدة يسلك فيها الفاظ العرب القدماء وينحلها أعيان الشعراء كأبي دؤاد الإياديّ، وتأبّط شرا، والشنفرى، وغيرهم، فلا نفرق بين الفاظه والفاظهم، ويرويها جلّة العلماء لذلك الشاعر الذي نحله إيّاها، فمما نحله تأبّط شراً، وهي في الحماسة:

إنّ بالشّسعب الذي دون سلم لقستسيسلاً دمسه لا يُطَلُّ ومما نحله الشنفرى القصيدة المعروفة بلامية العرب، وهي:

أقيموا بني أمّي صدور مطيّكم فإنّي إلى قوم سواكم لأميلُ وقال الرياشي: سمعت الأخفش يقول: لم ندرك أحداً أعلم بالشعر من خلف الأحمر والأصمعيّ. قلتُ: أيّهما كان أعلم؟ قال: الأصمعيّ. قلتُ: لمّ؟ قال: لأنّه كان أعلم بالنحو.

قال خلف الأحمر: أنا وضعتُ على النابغة القصيدة التي منها:

خيلٌ صبِيامٌ وخيلٌ غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلكُ اللَّجُما

وله من التصانيف: كتاب جبال العرب وما قيل فيها من الشعر. وله ديوان شعر حمله عنه أبو نواس.

مات في حدود الثمانين ومائة<sup>(١)</sup>.

وكان خلف قد قال لأبي نواس: ارثني وأنا حيٌّ حتى أسمع. فقال:

لو كـــان حي وائلاً من التلف لوالت شعواء في أعلى شعف وهي مشهورة في ديوانه (٢)، فاستجودها، وقال: مليحة إلا أنها رجز، وأحب أن تكون قصيدة. فقال: أنا أنظم هذه المعاني قصيدة. فقال (٢):

<sup>(</sup>١) ذكر الفيروز أبادي أنه توفي بعد المائتين بيسير. انظر: البلغة: ٧٨.

<sup>(</sup>۲) ديوان ابي نواس: ۲/۱٤۰ - ۱٤۱.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٢/١٢٧–١٤٠.

لا تئل العُصم في الهضاب ولا لما رأيت المنون اخصصت ذة بت أعصري الفواد عن خَلف انسى الرزايا مَدْت فجعت به وكان ممن مصضى لنا خَلَف وكان ممن مصضى لنا خَلَف المنا الم

شعفواء تغدو فرخين في لجف كلُّ شحديد وكلُّ ذي ضحف وبات دمعي إنْ لا يفض يكف أمسى رهين التراب في جدف فليس منه إذ بان من خلف

وفي طبقات الزبيديّ: قال أبو على: كنت كثير التعصب للأصمعيّ، فكنت أسال أبا بكر بن دُريَّد كثيراً عن خلف والأصمعيّ: أيُّهما أعلم؟ فيقول لي: خلف فلما أكثرت عليه انتهرني، فقال: أين الثمادُ من البحور؟!

وقال أبو حاتم: قال الأصمعيّ: قال خلف: إذا كان الحديث موضوعا كان على ما يشتهي الناسُ، وإن كان حقًا كان على ما لا يشتهون وعلى ما يكرهون.

قال أبو حاتم: وحدثني الأصمعي قال: سمعت خلفا الأحمر قال: قال رجلٌ من أصحاب الحديث من أهل الكوفة: ما أفصل بين أبي دُوّاد، وأبي ذُوّيب، وأبي زبيد. وكان ينشد، فيُقال: لمن؟ فيقول: لأحد الثلاثة. قال: وقال خلف: وأنا لا أفصل بين أبي الدرداء، وأبى ذُرَّ، وأبى هُريرة. انتهى.

قال ابن عساكر (۱): أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة أخبرنا أبو الفرج أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن المسلمة أخبرنا أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي حدثنا أبو مزاحم الخاقاني (۲) حدثنا ابن أبي سعد حدثنا أبو عثمان المازني حدثنا الأصمعي عن خلف الأحمر، قال: سمعت رؤبة يقول: ما في القرآن أعرب من قوله عزُ وجلُ: ﴿فاصدعُ بما تُؤمَر﴾ [سورة الحجر، الآية: ٩٤].

قال الزجّاجيّ(٢) في أماليه: روى الأخفشُ عن الأصمعيّ قال: كان خلف الأحمر

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۱۸/۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: الحاماني، انظر: ٢٢١/٨.

<sup>(</sup>۲) أمالي الزجاجي: ٦٤.

إذا اوى إلى فراشه لا يضطجع حتى ينشد:

لا يبرح المرءُ يستقري مضاجعه وليس ينفكُ يستصفي مشاربه فامنع جفونك طول الليل رقدتها واستشعر البرُ والتقوى تَعُدْ بهما

حتى يبيت بأقصاهن مضطجعا حتى يجرع من رنق البلى جرعا واقرع حشاك لذيذ الري والشبعا حتى تنال بهن الفوذ والرفعا

ومن شعر خلف الأحمر يهجو أبا العيناء:

لنا صاحب مولعٌ بالمراء أشد لجاجا من الخنفساء وليس من العلم في قصفرة أحاديث الفها شوكر

كتير الخطا وقليل الصواب وأزهى إذا ما مشى من غراب إذا حصل العلم غير التراب وأخرى مولفة لابن داب

كان شوكر إنسانا بالبصرة يضع الأخبار والأشعار، وكذا ابن دأب مثله.

وأخرج الخطيب وابن عساكر عن الأصمعي (١) قال: قرأت على خلف الأحمر شعر جرير، فلما بلغت قوله:

ويوما كإبهام القطاة محبب رُزقنا به الصيد الغرير ولم يكن فيا لك يوما خيره قبل شره

إلي هواه غــالب لي باطله كمن نبله مخرومة وحمائله تغير واشيه وأقصر عاذله

فقال خلف: ويله، ما ينفعه حين نؤول إلى شرّ. فقلت: كذا قرأته على أبي عمرو. فقال لي: صدقت، وكذا قاله جرير، وكان قليل التنقُّح مشرد الألفاظ، وما كان أبو عمرو ليقرئك إلا كما سمع. قلت: فكيف يجب أن يقول؟ فقال: الأجود له لو قال:

فيا لك يوما خيره دون شركه

فاروه هكذا، فقد كانت الرواة قديما تصلح من أشعار القدماء. فقلت: والله لا أرويه بعدها إلا هكذا.

<sup>(</sup>١) لم نجد الخبر في تاريخ بغداد أو تاريخ دمشق.

#### [ ۳۵]\* ابن خروف

أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي الإشبيلي الفقيه المقرئ النحوي اللغوي نظام الدين، وقيل: ضياء الدين.

حضر من إشبيلية، وأخذ عن الأستاذ أبي بكر محمد بن طاهر الإشبيليّ، وأبي سليمان داود بن يزيد السعديّ، وأبي بكر يحيى بن محمد بن رزق، وأبي محمد القاسم بن دحمان المالقيّ، وأبي مروان بن قزمان، وأبي محمد بن الحاج الزقّاق، وأبي إبراهيم بن محمد بن ملكون.

وكان إماما في العربية ماهرا محققا مدققا مشاركا في الأصول، وكان في خلقه زعارة، ولم يتزوج، وكان يسكن الخانات، وأقرأ النصو بعدة بلاد، وجرت له مع السنه للم مناظرات، وصنف كتبا منها شرح سيبويه حمله إلى صاحب المغرب، فأعطاه ألف دينار، وشرح الجمل، وكتاب في الفرائض.

وأقام بحلب مدة، واختل في آخر عمره بحيث كان يمشي في الأسواق عريانا، ووقع في جُبُّ ليلا، فمات سنة تسع وستمائة بحلب قاله أبو حيّان، وقيل: سنة خمس، وقيل: سنة عشر. وقال ياقوت الحموي في معجم الأدباء: مات بإشبيلية سنة ست عن خمس وثمانين سنة.

وقال أبو حيان (١): هو قيسي قيذافي بقاف أوله وفاء أخره وبينهما ياء تحتية وذال

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: معجم الأدباء: ٥/١٩٦٩-١٩٧٠. إنباه الرواة: ١٩٢/٤. برنامج شيوخ الرعيني: ١٨-٨. وفيات الأعيان: ٢/٩٣٠. الذيل والتكملة: السنفر الخامس: القسم الأول: ٣١٩-٣٢٠. صلة الصلة: ٢٢١-١٢١. إشارة التعيين: ٢٢٨. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٠١-٦٠١): ٣٠٤-٣٠٠. سير أعلام النبلاء: ٢٢٨/٢٦. فوات الوفيات: ٢/٨/١-١٤٠ الوافي: ٢٨/٨٥-١٦. مرأة الجنان: ١٨/٤. البلغة: ١٦٤-١٦٥. لسنان الميزان: ٤/٥٧٤. البغية: ٢/٣٠٢-٢٠٤. جذوة الاقتباس: ٢/٤٨٤-٨٥٥.

ومن الدراسات الحديثة عنه مقدمة تحقيق شرح غوامض كتاب سيبويه لابن خروف.

<sup>(</sup>١) يتحدَّث أبو حيَّان عن ابن خروف الأندلسي الشَّاعر لا عن ابن خروف النحويُّ لكنَّ السيوطيّ ظنَّ أنَّه يتحدُّث عن ابن خروف النحوي، فوقع في الوهم.

معجمة وألف مثناة، قرطبيٍّ. ومن شعره في كأس:

والحُسمسيِّسا ليَ روحُ أنا حسم للدُ ميا كــــل يـــوم وأدوح بين أهل الظرف أغسدو

وقال ابن مكتوم: أنشدنا أبو حيّان عن شيخه الحافظ أبى جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي قال: أنشدني شيخنا أبو الخطّاب محمد بن الفقيه القاضي أبي العباس أحمد بن القاضي أبي الحسن خليل بن إسماعيل السكونيّ، قال: أنشدنى أبو الحسن بن خروف لنفسه:

لبس المحاسنُ عند خلع لباسـةُ ومنوع الحركات يلعب بالنهى متأود كالغصن في حركاته ويضم للقدمين منه رأسسه بالعقل يلعب مقبلاً أو مدبراً

متلاعب كالظبى عند كناسة كالسيف ضم ذبابة لرئاسة كالدهر يلعب كيف شاء بناسة

وقال الشهاب القوصي في معجمه: أنشدني ابن خروف لنفسه بدمشق في صبي جميل الصورة حبسه الحاكم:

أتى وجه الزمان به عبوسا أقاضى المسلمين حكمت حكما ولم تسجنه إذ سلب النفوسا حبست على الدراهم ذا جمال قال: وكتب على يدي إلى قاضي القضاة محيي الدين بن الزكيُّ يستقيله من مشارف البيمارستان النوريّ، وكان بوابه يُسمَّى السبِّد، وهو في اللغة الذئب:

أصبحت في دار الأسى والحتوف مولاي مولاي أجرني فقد بوابه السبيد وجدي خروف وليس لي صحبحرٌ على منزل قال: وأنشدني لنفسه، وقد دعاه نجم الدين بن اللهيب إلى طعامه، فلم يجبه: دعاء غير نبيه ابنُ الله يب دعاني

فــــوالدي في أبيـــه إن ســـرت يومـــاً إليـــه

قال: وأنشدني لنفسه فيه:

يا ابن اللهيب جعلت مذهب مالك بكى الهدى مل، الجفون وإنما وأنشدني لنفسه فيه:

لابن اللهـــيب مــــذهب ً يتلو الذي يبـــــره قال: وأنشدني لنفسه في نيل مصر: ما أعجب النيل ما أحلى شمائله من جنة الخلد فياض على ترع ليست زيادته ماء كما زعموا قال: وأنشدني لنفسه في باب المعمي واشربوا كلُّ صبياح لبِّنا واعكسوا ذاك إلى أعدائكم

قال: وأنشدني لنفسه: لا تَـرْجُ ــــنَنُ لـثـلـي فـــانُمـا هي ليلي قال: وأنشدني لنفسه في بدر الدين الحنفي قاضي العسكر العادلي:

> ببدر الدين ذي الهمم المنيف

يدعسو الأنام إلى أبيك ومسالكر ضحك الفساد من الصلاح الهالك

في كلُّ غيَّ قــــد ذهـبْ تسبست يسدا أبسى لسهسب

في ضفتيه من الأشجار أدواحُ تهب فيها هبوب الريح أرواح وإنُّمـــا هـى أرزاقٌ وأرواحُ

واشربوا كلُ أصيل عسسلا من قسمي النبل أو رقش الفلا

مسن هسذه السراح تسويسة وإنَّمــا أنا تـوبـهُ

سما رأي الإمام أبى حنيفة ومنذهب الشريف هو الخليفة

قال: وأنشدني لنفسه ما كتبه إلى القاضي بهاء الدين يوسف بن تميم المعروف بابن شدًاد يطلبُ منه فراء:

به الدين والدني المنوا طلبت مضخافة الأنوا وجسودك عصالم أني حمل مطلبت الدهر أشطره

ونور المجدد والحَدسَبِ عمن نعدماك جلد أبي أديد الأدب وفي حلب صفاحا حلبي

وفي تذكرة الوداعي: حدثني الشيخ شرف الدين بن عثمان قال: كان لابن خروف النحوي الشاعر يد عند الملك الظاهر غازي صاحب حلب، فخرج ليلة، فوقع في الطريق في جُب مفتوح، فاختنق، فاتفق بعد ذلك أن ابن نبورا الواسطي الشاعر جاء إلى باب الملك الظاهر لينشده قصييدة، وكان الشريف شرف العلا يقرأ للسلطان في كتب التواريخ والأدب، ويطول إلى هذأة من الليل، فقعد ابن نبورا بالباب، فلم يُؤذن له، وشرف العلا يقرأ، فلما طولً، كتب رقعة، وأعطاها لبعض الحُجاب، فقدمها للسلطان، فإذا فيها:

بُنيتُ قوافيها على التخفيفِ ليلا فيسلك مسلك ابنِ خروف

العبد قد وافى لينشد مدحة ويضاف من شرف العلا تطويله

فضحك السلطان، وأذن له في الدخول والإنشاد ووصله.

ذكر صاحب المغرب: الشاعر المجيد أبو الحسن علي بن يوسف بن خروف القرطبي الشهير الذكر القيذافي، وأورد له أشعارا، ثم قال: وقد شاركه في هذه النسبة أبو الحسن علي بن محمد بن خروف النحوي الذي شرح سيبويه والجُمَل وغير ذلك، قال: وكانت وفاة ابن خروف الأول بحلب سنة ثمان وستمائة، وتوفي ابن خروف النحوي الخوي الخوف.

هذا لفظه وهو أعرف بالمغاربة، فعلم أن بعض ما تقدّم في هذه الترجمة وهم ممن ذكره من المؤرخين.

## <sup>\*</sup>[٣٦]

#### ابن الخبّاز

شمس الدين أبو العباس أحمد بن الحسين بن أحمد بن أبي المعالي بن منصور بن علي النحوي اللغوي العروضي الضرير.

قال التاج بن مكتوم، ومن خطّه نقلتُ: صاحب التصانيف البديعة في النصو والعروض وغير ذلك، ولد بالموصل، ونشأ على محبّة العلم والاشتغال به والنظر في فنونه من النحو واللغة والعروض والقوافي والفرائض والحساب وغير ذلك، فبرع في جميع ذلك، وصار معدوداً من علماء عصره، ورحل الطلبة من البلاد إليه، وتزاحموا عليه لكثرة علمه وصحة ذهنه.

وكان قرأ على الشيخ أبي حفص عمر بن أحمد العسفني النحوي، ولازمه، ودرس عليه كتبا كثيرة في النحو واللغة والعروض والقوافي والأدب حتى برز على أقرانه، وجلس في مكان شيخه بعد موته لإقراء النحو واللغة والفرائض والحساب، وتزاحم الناس عليه، ولم يُر في زمانه أسرع حفظاً منه، ولا أكثر استحضاراً للأشعار والنوادر والحكايات واللطائف منه، وكان غاية في الذكاء والفهم، وكان ضريراً لا يحتاج إلى قائد يقوده، ولم يزل متألماً من الزمان كثير التعتب لصروفه شاكياً من أبناء دهره.

ومن تصانيفه: شرح الفية ابن معط، وله اشعار كثيرة حسان، أجاز للحافظ

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: إشارة التّعيين: ٢٩. تاريخ الإسلام: (وفيات ٦٣١–٦٤٠): ٣٦٧. الإشارة إلى وفيات ١٣١هـ، ١٤٠. البغية: ١/٢٠٤. وفيات الأعيان: ٢٤١. البغية: ١/٤٠٤. البلغة: ١٩–٢٠. البغية: ٢٠٤/١. شذرات الذهب: ٥/٣٠٠.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> علوم النحو والعربيّة في الموصل، ضمن موسوعة الموصل الحضاريّة مج ٣.

الدراسة التي قدم بها محمد حامد العبدلي لتحقيق: الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية لابن الخبار.

شرف الدين الدمياطي، وذكره في معجم شيوخه.

ولد في ثامن عشر جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وخمسمائة، ومات في العشر الأول من شهر رجب سنة تسع وثلاثين وستمائة.

#### ومن شعره:

فلا تثق بالليالي طالما غدرت ذُمُّ الورى فَهُمُ أَعْدُوا زمانهم أعراضهم لم تزلُّ مسودة فإذا بلوتهم فطعمتُ السُّمُّ في عَسلٍ وله يتغزُّل:

بذي الوفاء ولو أعطته ميثاقا لؤماً فاصدق بالأيام إحداقا قدحت فيهم أصاب القدح حراقا فما وجدت سوى الهجران ترياقا

فيه جميع المعاني يفتر كالأقددوان شية النعمان النعمان النعمان عيناه نرجست تان مسان مسقاتل الفرسان عن عيناه لا لسياني عن عيناله لا لسياني عن عيناله لا لسياني خياد عين مين والله ولا سياني الي لقين وجيهك فياني والي والي وبعضه قيد كيفاني وبعضه قيد كيفاني

في المساني وحساسد في أمساني وحساسد في أمسان ومنطق بالجسمسان للمسربك الوجنتسان عن الرحسيق ثناني عن الرحسيق ثناني عن السحماع الأغساني بطرف الحكم بالهسجسران وصال منك جسفاني ولا ذممت زمساني

قد شئت ليسلا جنينا ونسون مسن كسلٌ واش ونسون مسن كسلٌ واش وفي الكؤوس رحسيق أبدت لنا لونه قسب وفي ثنناياك ريسق وطيب لفظك يغنني وطيب لفظك يغنني يا من حسرمت رقساده ومن قسضى يتسعدى ومن أذا قلت حساز الولاك مسا لُمْتُ حظّي لولاك مسال لُمْتُ حظّي

#### وله:

سرى زائراً في ليلة كان بدرها فباتت مفاعيلٌ إذ من طويلها ولما جرى سحب الدموع مخافة ولما أراد النأي من أناً مسقسبلٌ بدا الصبحُ من ليلٍ به البدرُ طالعٌ

غـزالا له طرف يُعـافي ويُمـرِضُ تكن لسـو، الحظ كـفـا وتقـبضُ من البين كان البرق من فيه يومضُ علي فـحـيـا وهو عني مـعـرِضُ كـشـيخ بدا من ثوبه وهو أبيضُ



## \*[٣٧]

### ابن الخياط

أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور.

قال محمد بن إسحاق النديم في الفهرست، وياقوت في معجم الأدباء: أصله من سمرقند، وقدم بغداد، وكان يخلط نحو البصريين بنحو الكوفيين، وناظر الزجّاج. أخذ عنه الزجّاجي والفارسي، وكان جميل الأخلاق طيب العشرة.

وله من التصانيف معاني القرآن. النحو الكبير. المقنع في النحو. الموجز فيه. مات سنة عشرين وثلاثمائة.

قال أبو القاسم علي بن حمزة في كتاب التنبيهات على أغاليط الرواة (١): قال ابن الأعرابي في قول الفرزدق:

يا أيُّها المشتكي عبسا وما جرمت إلى القبائل من قتل وإيباسُ إنَّا كنذاك إذا كانت همرُجة نسبي ونقتل حتى يسامُ الناسُ

أقوى أبو فراس. وسمعت أبا رياش يسال أبا بكر بن الخياط النحوي عن ذلك، فقال أبن الخياط: "وإيباس" كذلك.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين: ١١٧. الفهرست: ١٣٠. تاريخ العلماء النحويين: ٧٤-٤٨. نزهة الألباء: ١٨٥. معجم الأدباء: ٥/٣٠٩-٢٣١. إنباه الرواة: ٣/٤٥. إشارة التعيين: ٢٩٣. الوافي: ٢/٣٠-٦٤.

<sup>(</sup>۱) لم نجد البيتين في التنبيهات، وقد ذكرهما ثعلب في مجالسه على النحو الآتي:

يا أيها المشتكي عُكُلاً وما جرمت إلى القبائـل مـن قتـل إيبـاسُ
إنا كذاك كانـت هـمـرجـة نسبي ونقتل حتى يسلـم النـاسُ
قال: قلْت له: لم قلْت: من قتل وإيباسُ؟ فقال [الفرزدق]: ويحك، فكيف أصنع وقد قلْت: حتى يسلمَ
الناسُ؟ قال: قلْت: فبم رفعته قال: بما يسوؤك وينوؤك.

قال أبو العباس: وإنَّما رفعه لأن الفعل لم يظهر بعده، كما تقول: ضربت زيداً وعمرو، لم يظهر الفعل، فرفعت. وكما تقول: ضربت زيداً وعمرو مضروب. انظر: مجالس تُعلب. ١/٥٠٠.

### **\***[٣٨]

# الخارزنجي

أبو حامد أحمد بن محمد البشتي.

قال ياقوت والسمعاني: إمام أهل الأدب بخراسان في عصره بلا مدافعة، فاق فضلاء عصره لما حجّ بعد الثلاثين والثلاثمائة، شهديلة أبو عمر الزاهد، ومشايخ العراق بالتقدّم، وكتابه المعروف بالتكملة هو البرهان في تقدّمه وفضله، ولما دخل بغداد تعجّب أهلها من تقدّمه في معرفة اللغة، فقيل هذا الخراساني لم يدخل البادية قط، وهو من آدب الناس، فقال: أنا بين عربين: بشت وطوس.

سمع الحديث من محمد بن إبراهيم اليوشنجيّ، وحدّث سمع منه الحاكم أبو عبدالله. ومات في شهر رجب سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة.

قال الأزهري (١): وممن ألف وجمع من الخراسانيين في زماننا، فصحف وأكثر، فغير، رجلان أحدهما يسمع أحمد بن محمد البشتي، ويُعرف بالخارزنجي. والآخر أبو الأزهر البخاري. فأمًا الخارزنجي فإنه ألف كتابا سماه التكملة أراد أنه كمل كتاب العين المنسوب إلى الخليل بن أحمد بكتابه. وأما البخاري فإنه سمى كتابه الحصائل، وأعاره هذا الاسم لأنه قصد تحصيل ما أغفله الخليل. ونظرت في كتاب البشتي، فرأيته أثبت في صدره الكتب المؤلفة التي استخرج كتابه منها، وعدد كتبا، قال الخارزنجي: استخرجت ما وضعت في كتابي هذا من الكتب المذكورة. ثم قال: ولعل بعض الناس يبتغي العبث بتهجينه، والقدح فيه لأني أسندت ما فيه إلى هؤلاء من

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: تهذيب اللغة: المقدّمة: ٢/٢١-٤٠. الأنساب: ٢٠٤/٢. معجم الأدباء: ١/٢٦٦-٢٥. انظر ترجمته في: تهذيب اللغة: المقدّمة: ١/٢٤٦. تاريخ الإسلام: وفيات (٣٤١-٢٥٠): ٢٦٨- ٢٩٤. معجم البلدان: مادة (خارزنج). إنباه الرواة: ١/٢٩/٠. تاريخ الإسلام: وفيه أنّه بشتى.

 <sup>(</sup>١) هذه الترجمة مختصرة بتصرف عن الترجمة المطركة في مقدمة تهذيب اللغة. انظر: تهذيب اللغة: المقدمة: ٢٢/١هـ.٠٤.

العلماء من غير سماع، وإنما إخباري عن صحفهم، ولا يزري ذلك على من عرف الغث من السمين، وميّز بين الصحيح والسقيم، وقد فعل مثل ذلك أبو تراب صاحب كتاب الاعتقاب، فإنه روى عن الخليل بن أحمد، وأبي عمرو بن العلاء، والكسائي، وبينه وبين هؤلاء فترة. وكذلك القتيبي روى عن سيبويه والأصمعي وأبي عمرو، وهو لم ير منهم أحداً.

قال ياقوت: وردُّ عليه الأزهريَ في هذا الفصل بما يطول عليَ كتبه، وله كتاب التكملة، وكتاب التفصلة، وتفسير أبيات أدب الكاتب.

#### \*[٣٩]

#### ابن خالویه

أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان النحوي الهمذاني. سكن حلب.

قال الداني في طبقات القراء: أخذ القراءة عرضا وسماعا عن أبي بكر بن مجاهد، وسمع الحروف من محمد بن أحمد بن قطن، وروى عن أبي بكر الأنباري، وابن دُريد، ونفطويه، وأحمد بن عبدان المقرئ، وجماعة. وكان عالما بالعربية حافظا للغة

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الفهرست: ١٣٤. يتيمة الدّهر: ١/٥٦٥-١٣٧. نزهة الألباء: ٢٣٠-٢٣١. معجم الأدباء: ٢٠٠١-١٠٢٠/ طبقات الفقهاء الشافعية ١/٥٥٥-٤٥٩. إنباه الرواة: ١/٢٥٩-٢٦٢، وفيه أنه الحسين بن محمد. وفيات الأعيان: ١/٨٧١-١٧٩. إشارة التعيين: ١٠٢. الإشارة إلى وفيات الأعيان: ١٨٤. مسالك الأبصار: ٢/٣٠-٤٠. الوافي: ١/٢٠٠-٢٠١. مرأة الجنان: ٢١/٢-٢٠٢. طبقات الشافعية: ٢/٢١-٢٠١. البلغة: ٢٧. غاية النهاية: ١/٢٣٧. لسان الميزان: ٢/٧٢-٢٩٨. البغية: ١/ ٢٩٥-٥٠٥. طبقات المفسرين: ١/١٥١-١٥٢.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> ابن خالويه وجهوده في اللغة.

بصيرا بالقراءة ثقة مشهورا. روى عنه غير واحد من شيوخنا: عبد المنعم بن عبيدالله، والحسن بن سليمان، وغيرهما. سمعت فارس بن أحمد يقول: لم يكن ابن خالويه يُمكن أحداً من أخذ القراءة عليه، ولقد كلمه صديق له ليأخذ على ابنه، فأبى، فلما كان بعد مدة دخل عليه ابن صديقه، فقال له: اقرأ، فأخذ عليه من سورة المزمل إلى أخر القرآن على قراءة ابن كثير، ثم قال له: قمْ، فافخرْ على أهل حلب، وقلْ قرأت على ابن خالويه.

توفى ابن خالويه بحلب بعد سنة ستين وثلاثمائة.

وقال ابن النجّار في تاريخه: قرأ الأدب على ابن الأنباريّ، وابن دُريْد، ونفطويه، وأبي عمر الزاهد. وسمع الحديث من أبي عبدالله محمد بن مخلد العطّار الدوريّ، والصوليّ، ويحيى بن عبدك القزوينيّ، ومحمد بن أحمد السامريّ، وغيرهم.

روى عنه أبو بكر عبدالله بن أحمد بن روزبة، وعثمان بن أحمد بن الفلو، والمعافى بن زكريا النهرواني، وأبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ، وقال: رأيته ببيت المقدس، وكان إماماً أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام العلم والأدب، وكانت إليه الرحلة من الآفاق، سكن حلب، وكان أل حمدان يكرمونه، وانتشر علمه هناك، وروايته، ومات بها يوم الجمعة لست بقين من ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة.

وقال محمد بن إسحاق النديم في الفهرست: أخذ ابن خالويه عن جماعة، وقرأ على أبي سعيد السيرافي، وخلط المذهبين، وله من الكتب: كتاب الاشتقاق. كتاب الجُمل في النحو. كتاب أطراغش لغة. كتاب القراءات. كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن. كتاب المقصور والمدود. كتاب المذكر والمؤنث. كتاب الألفات. انتهى.

قلتُ: وله أيضا "كتاب ليس" ثلاث مجلدات كبار. وشرح الفصيح. وشرح الدُريْدية. وزنبيل المدروز مجلّد كبير. وكتاب أسماء الأسد.

قال أبو علي الصقلي: كنتُ في مجلس ابن خالويه، فوردتْ عليه من سيف الدولة مسائلُ تتعلق باللغة، فاضطرب لها ودخل خزائنه، وأخرج منها كتب اللغة، وفرقها على أصحابه يفتشونها، فتركته وذهبتُ إلى أبي الطيب اللغوي وهو جالس، وقد وردت عليه

تلك المسائل بعينها وبيده قلم الحمرة، فأجاب به، ولم يغيره قدرة على الجواب.

وفي تذكرة الصلاح الصغدي قال ابن خالويه: حضرت مجلس أبي عبدالله محمد بن إسماعيل القاضي المحاملي وفيه زهاء ألف، فأمل عليهم أن الانصار قالوا للنبي (عَلَيْ الله ما نقول لك ما قال قوم موسى لموسى ﴿ادهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون [سورة المائدة، الآية: ٢٤٠] بل نفديك بآبائنا وأبنائنا، ولو دعوتنا إلى ترك الغماد» -بكسر الغين- فقلت للمستملي: هو الغماد بضم الغين، فقال المستملي: قال النحوي: الغماد بالضم أيها القاضي. قال: وما برك الغماد؟ قال: سألت ابن دُريد عنه، فقال: هو بقعة في جهنم. فقال القاضي: وكذا في كتابي على الغين ضمة.

قال ابن خالویه: وانشدني ابن درید لنفسه:

وإذا تنكُرت البـــلاد فأولها كنف البعاد للست ابن أمَّ القــاطني ن ولا ابن عمَّ للبــلاد واجـعل بقـاك أو مــق كل جانبي برك الغُـماد

قال ابن خالويه: وسالت أبا عمر عن ذلك، قال: برك الغماد بالكسر، والغُماد بالضم، والغماد بالضم، والغماد موضَع باليمن وهو برهوتا، وهو الذي جاء في الحديث: إن أرواح الكافرين تكون فيه .

وفي تاريخ ابن النجّار (١) عن أبي عبدالله بن مندة أخبرنا أحمد بن إسحاق أبو عمرو قال: قلتُ لابن خالويه: إني أشتهي أن أتعلّم من العربيّة ما أقيم به لساني. فقال: أنا منذ خمسين سنة أتعلّم النحو ما تعلّمت ما أقيم به لساني.

قال ابن عساكر أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني حدثنا عبد العزيز الكتاني أخبرنا أبو محمد عبدالله بن الحسن بن فضيل البزار قراءة عليه حدثنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن الحسن بن خالويه حدثنا على بن مهرويه القزويني حدثنا داود بن سليمان

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ٣/١٠٢١.

الغازي حدثنا علي بن موسى حدثنا أبو موسى بن جعفر حدثني أبو جعفر بن محمد حدثني أبو محمد بن علي عن الحسين حدثني أبو الحسين علي عن أبيه علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ( الحسين والحسين الحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما».

وقال ابن النجار: قال القاضي أبو محمد عبد القادر بن أحمد بن الحسين بن السماك الواعظ أخبرنا جدي لأمي أبو عمر الحسين بن عثمان بن أحمد بن الفلو الواعظ، أخبرني أبي حدثنا أبو عبدالله الحسين بن خالويه النحوي إملاء يوم الجمعة بعد الصلاة حدثنا علي بن مهرويه حدثنا داود بن سليمان الغازي حدثنا علي بن موسى الرضى عن أبيه عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله (علي الله علي العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب».

وقال ابن النجار: أنبانا ذاكر بن كامل الحذاء، قال: كتب إلينا أبو بكر عبد الغفار بن محمد الشيروي أخبرنا أبو نصر عبد الكريم بن محمد الشيرازي أخبرني أبو إسحاق عبد العظيم بن محمد الكي أخبرنا أبو يعلى محمد بن جعفر الواسطي الداودي حدثنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني النحوي بحلب إملاء حدثنا أبو سعيد الحسن بن عبيدالله الفقيه النهرياني الداودي ببغداد أخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف البغدادي حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان الثوري عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (عَلَيْ): «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».

وقال ابن النجار: أخبرني عبد القادر بن عبدالله الحافظ مشافهة أخبرنا أبو عروبة عبد الهادي بن أبي سعيد بن عبدالله الشجري أخبرنا جدي أخبرنا أبو الحسن علي بن بشرى الليثي في مشيخته حدثنا أبو محمد صالح بن أبي الفتح بن الحارث الشاشيّ حدثنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذانيّ النحويّ بحمص حدثنا أبو الحسن العلويّ الحسينيّ أبو قيراط حدثني عبدالله بن عامر حدثني أبي علي بن موسى الرضى حدثني أبو موسى عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله (عَلَيْنُ): «المروءة ثلاثة أشياء في السفر، وثلاثة في الحضر، فأمًا اللواتي في الحضر، فتلاوة كتاب الله عزُ وجلُ، وعمارة مساجد الله، واتخاذ الإخوان في الله. وأمًا اللواتي في السفر، فبذل الزاد، وحسن الخلق، والمزاح في غير معاصي الله عزُ وجلُ».

وأخرج ابن النجار عن معتصم بن محمد الكاشغري قال: قصدت ابن خالويه النحوي، فقال: ما اسمك؟ قلت: معتصم بن محمد. قالك من أي بلد؟ قلت: من كاشغر. قال: بلد ما سمعت به، هل هو بلد ذكاء؟ قلت: لا. قال: فما تبتغي من علومنا نحوا أم لغة قلت: وما أحرم شيئا. قال: فاجعل جردورتك في قيهلي، وخذ المزبر بشناء ترك، فلا أنغو بنغوة إلا جعلتها في حماطة جلجلاتك، واجلب ثم اشرب ونُح الكنفشة عن الحدنة، واجعل اللمص في الغُرين. قلت: يا أستاذ، تأمر غلاما يشعل الشمعة فقد ادلهم النهار. فقال: جردورتك عينيك في قيهلي وجهي، وخذ المزبر القلم بشناء ترك الأصابع، فلا أنغو بنغوة، فلا ألفظ بلفظة إلا جعلتها في حماطة جلجلاتك في سويداء قلبك، واجلب اكتب ثم اشرب، ادرس ونُح الكنفشة العمامة عن الحدنة الأذنين، واجعل اللمص وهو معقود العسل، وهو الفالوذج، في الغرين: في اللهات لترزن الدماغ.

ثم قال: حدثونا عن العباس بن الأزرق، قال: دخلت على أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، فقلت له: يا أبا عبدالله، أما تنصفنا قد تحققت بهذا الفقه، فتأخذ به الجوائز والأرزاق والصلات، ولا حظً لنا في ذلك وقد جئت تداخلنا في الشعر وهذا لا يعنيك، إمًا أن تشركنا في الفقه أو تتركنا والشعر، وقد جئت بأبيات أنشدك إياها، فإن أخذتها بمثلها تبت أنا من الشعر، وإن عجزت تتوب أنت؟ فقال له الشافعي: إيه يا هذا. قال ابن خالويه: والعرب إذا أمرت قالتْ: إيه، وإذا نهت قالت: إيها، وإذا زجرت قالت:

ويه، وإذا استطالت قالت: ويهأ، وإذا توجّعت قالت آهأ. وكانت الأبيات:

ما هم تي إلا مقارعة العدى والناسُ أعينهم إلى ثلب الفتى لكن من رزق الحجى حرم الغنى لوجدتني لوجدتني

خُلُقَ الزمانُ وهِمتي لم تَخْلُقِ لا يسالون عن الحجى والأولقِ هذان مفترة منان أيّ تفرق بنجوم أقطار السماء تعلقى

قال له الشافعيّ: ألا قلت كما أقولُ ارتجالاً؟

إنُ الذي رزق اليسسار فلم يصب فسالحد يدني كلِّ أمر شاسع فاذا سمعت بأنُ مجدودا حوى وإذا سمعت بأن مجدودا أتى وأحق خلق الله بالهم امسرو ومن الدليل على القضاء وكونه فقال: يا أما عبدالله، لا قلتُ شعرا.

حمدا ولا أجرا لغير موفق والجد يفتح كل باب معلق عوداً فانمر في يديه فصدق ماء ليشربه ففاض فحقق نو همة يبلى بعيش ضيق بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق

قال ابن خالويه: وقفتُ على أعرابيً من مُضر، وكان فصيحاً مُتَلَقَماً متقلدا سيفاً، فسمعني وأنا أفسر: ﴿إذا الشمسُ كُورتُ ﴾ [سورة التكوير، الآية: ١] فلما انتهيت إلى قوله تعالى: ﴿فلا أقسم بالخُنْسِ ﴾ [سورة التكوير، الآية: ١٥] قلتُ: أقسم الله تعالى ببقر الوحش، وهي خنُس، والخنَس: تأخر في الأنف، والدلف: صغر الأنف، والقنا احديداب في وسط الأنف، والفطس: عرض الأنف، والخشم مثله، والشمم ارتفاع الأنف، والعرب تمدح بالشمم، قال حسان:

يسقون من ورد البريص عليهم بيضُ الوجوه كريمة احسابهم

بردى تصفق بالرياح السلسلِ شُمُ الأنوف من الطراز الأول

والعرب تقول: كلّ بقرة خنساء، وكلّ ناقة عُلْمَاء، وكلّ شجرة ليناء أي: تخرج الصمغ، وكلّ فحل يمذي، وكلّ أنثى تقذي، وكلّ طائر مخزوم أي: مشقوق الأنف. فلما رأني أهذر باللغة كالطير، حسر اللثام عن وجهه، وقال: أراك مُفَوها منطيقا، أفلا أسلُك؟ قلت: سلّ. فقال: أسلُك عن أشياء في القرآن، منها ما تعلم ومنها ما لا تعلم، فأخبرنا عما تعلم منها. قلت: إذا سالتني عمًا أعلم عرفتك، وإذا سالتني عمًا لا أعلم قلت: لا أعلم، تأولت فيه قول عاقل الشعراء:

إذا ما انتهى علمي تناهيت دونه أطال فأملى أم تناهى فأقتصرا فقال لي: ما الكُدية في القرآن؟ وما المنية؟ وما جمالات صفر؟ وما معنى: ﴿ فمرّت به ﴾؟ [سورة الأعراف، الآية: ١٨٩] وما معنى: ﴿ كلاً لا وَزَر ﴾؟ [سورة القيامة، الآية: ١٨] فقلتُ له: أمّا الكُدية والمنية فليستا في القرآن، فإن أحببت أن أفسرهما لك من اللغة فسرت. قال: بلى، هو في القرآن: ﴿أعطى قليلا وأكدى ﴾ [سورة النجم، الآية: ٢٤]. قلت له: إنّ هذا القرآن لا يُخلَط به شيء من كلام الآدميين. قال: ففسر لي القرآن. فقلتُ: معنى قوله: ﴿أعطى قليلا وأكدى ﴾ [سورة النجم، الآية: ٢٤] أي: قطع العطية، مأخوذ من الكدية، وذلك أنّ العرب تقول: حفرت البئر فأعييت. أي: وصلت إلى الماء، وحفرت فأسرضت. أي: صادفت برضا أي: قليلا من الماء، أنشدنا ابنُ دُريد:

أُرمَق العيش على برْض فيانْ رمتَ ارتشافا رُمتَ صعبَ النَتَشا أراجعٌ بي الدهرُ حولا كياميلا إلى الذي عيود أم لا يُرتجى إنُ الجديدُ من إذا ما استوليا على جيديد أدنياه للبلى

وحفرتُ فأجبلتُ. أي: صادفتُ جبلا. وحفرتُ فأكديتُ. أي: بلغت الكُدية، وهو حجر لا يعمل فيه المعوَل، فينقطع عن الحفر. قال: فالمنية في القرآن. يعني قوله: ﴿من نطفة إذا تمنى ﴾ [سورة النجم، الآية: ٤٦] يُقال: أتت الناقةُ على مُنيتها. وذلك إذا

أُلقِحت، وبقيت أياما، فيُعلَم أحائلٌ هي أم حاملٌ؟ والموضع الذي تُنتِجُ فيه مُنيتَها. وقوله: ﴿فَمرَت به ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٨٩] أي: استمر به حملُها، وقرأ يحيى بن يعمر: : ﴿فمرت به ﴾ بالتخفيف، أي: ارتكض ولدُها في بطنها. قال: فما جمالات صفر؟ قلت: سنُود. قال: فهل يكون الأصفر أسودٌ؟ قلت: نعم، قال الأعشى:

تلك خيلي منه وتلك ركابي هُنُ صفرُ اولادها كالزبيب

قال: أفتحتج على القرآن بالشعر؟ قلت: الشعر ديوان العرب، وأنزل الله القرآن بلسان العرب، فإذا أشكل الغريب من القرآن استُشهد عليه بالشعر ليزول شك السائل، وسئل ابن عبّاس رحمة الله عليهما عن قوله عز وجل في وحل الله على كل شيء مقيتا [سورة النساء، الآية ٨٥] ما المقيت؟ قال: المقتدر. قال: فهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر:

وذي ضعن كه فت الضعن عنه وكنت على مساونه مقيتا قال: فما الزنيم؟ قال: ولد الزنا. قال: فهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر:

زنيمٌ تداعساه الرجسال زيادة كما زيد في عرض الأديم أكارعة ونيمٌ تداعساه الرجسال زيادة كما زيد في عرض الأديم أكارعة أقال: فما الوزر؟ قلتُ: الملجأ، قال: فما الملجأ؟ قال: القصر، قال: فما الموئل؟ قلت: الملتحد، قال الله تعالى: ﴿من دونه مُلتَحدا﴾ [سورة الكهف، الآية: ٢٧] أي: موئلا وملجأ، والوزر أيضاً: جبل بمكة كانت العرب إذا حزبهم الأمر لجأوا إليه، فعرفهم الله أن في القيامة لا وزر لهم، ومضى، ثم عاد بعد انقضاء المجلس، فرحبتُ به، وقلت: بأبي العربُ ولغاتهم، أفلا أسلُكُ كما سالتنا؟ قال: سلُ. قلل الشاعر:

والنيبُ إن تعر مني رمّة خلقا بعد المات فإني كنت أثنير فلم يدره فقلت: أثنر أيْ: أخذ بثاري، والنيب السان من الإبل، الواحدة ناب،

وذلك أنُّ الإبل تعبث بأكل عظام الموتى، في قول: إن كانت هذه الإبل تأكل للضيفانِ فاستحسنُ ذلك. فقلتُ: ما معنى قول جرير:

أتيسسى إذ تودعنا سليسمى ببطن بشامة سقي البشام فقال: أشارت بمسواكها خوفا من الرقباء، والبشام شجر يستاك بفرعه. فقلتُ: ما معنى قول الراجز:

فقال: لم تبر نشقي لم تفرحي. فقلت: ما معنى اخرنطم؟ قال: غضب. قلت: ما معنى اجرَمّزَ؟ قال: تقبض. قلتُ: ما معنى قوله:

هل لك يا خنلة في صنعت الربُّه معترم هامت كالجَبْجَبَهُ فقال: يصف ذُكَرُه، قبِّحه الله. قال لي: ما معني:

مشعشعة كأنُّ الحصُّ فيها

ما الحصِّ؛ قلتُ: الورس. قال: فما معنى قول ذي الرَّمَّةِ:

أخوها أبوها والضري لا يضيرها وساق أبيها أمها عقرت عقرا قلت: يصف الزند والزبد. قال: أراك قد حفظت كل شي، فما البريم؟ قلت: قال النحويون: ليس في كلام العرب. فقيل: وفي كلامهم فعيل مثل حذيم. أفتريد بريما أم بريما بالفتح؟ فقلت: يكون فعيلا من البريم، وهو الذي لا يُخرِج في الميسر شيئا، ويكون من البرمة. فقال: لم تُصب، إن علياً صلوات الله عليه لما خرج من البصرة يريد الكوفة نزل على بريم: قرية على شاطئ البحر. فقال: هذه بر ويم، فسميت بريم بذلك](١).

<sup>(</sup>١) ما بين معقفين نقل من الصفحة ٢٤٥ من المخطوط في ترجمة ابن الخشاب إلى ترجمة ابن خالويه لانها تكملة لها، فثمة خلط لحق الأوراق؛ لأنها جاءت بخط مغاير لترجمة ابن الخشاب وموافق لترجمة ابن خالويه وبعد بياض بمقدار صفحة كاملة وعند دمج الكلام يستقيم المعنى وتتم القصة.

# [٤٠]\* الخطّابيّ

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطّاب البستي، ويُقال: إنَّه من سلالة زيد بن الخطّاب بن نفيل العدوي.

كان إماماً في الفقه والحديث واللغة، أخذ الفقه عن أبي بكر القفال الشاشي، وأبي علي بن أبي هريرة، وسمع الحديث من أبي سعيد بن الأعرابي بمكة، وأبي بكر بن داشة بالبصرة، وإسماعيل الصفار، وأبي عمر الزاهد، وأحمد بن سليمان النجاد، وأبي عمرو السماك ببغداد، وأبي العباس الأصم بنيسابور، وطبقتهم.

روى عنه الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وأبو عبدالله الحاكم الحافظ، وأبو نصر محمد بن أحمد بن سليمان الغزنوي، وأبو مسعود الحسين بن محمد الكوابشي، وأبو ذرّ عبدالله بن أحمد الهروي، وأبو عبيد الهروي صاحب الغريبين، وعبد الغافر بن محمد الفارسي، وغيرهم.

وذكره أبو منصور الثعالبي في اليتيمة، وسماه: أحمد، وهو غلط، والصواب: حمد، كما ذكره عبد الرحمن بن عبد الجبار الفاسي في تاريخ هراة، والسلفي في شرح مقدمة معالم السنن، ونقله عن المعجم الكبير، وقال: إنه الصواب، وعليه الاعتماد، وذكر أبو سعد السمعاني في كتاب القواطع أن الخطابي سئل عن اسمه، فال: اسمي الذي سميت به حَمَد. وذكره الإمام أبو المظفر بن السمعاني في كتاب القواطع، وقال:

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: يتيمة الدهر: ٢/٣٨٥-٥٨٥. الإكمال: ١/٤/١. الأنساب: ٢/٠٥٠. المنتظم: ١/٩/١٤ وقد سلكه في وفيات سنة ٢٤٥، وهو خطأ. معجم الأدباء: ٢/٥٠١-١٠٠٧. طبقات الفقهاء الشافعية: ١/٧٢٤-٤٧١. إنباه الرواة: ١/٠٢٠ وفيات الأعيان. ٢/٤٢٦-٢١٦. طبقات علماء الحديث: ٢/٤٢١-٢١٥. تاريخ الإسلام (وفيات ٢٨٦-٥٠١) ١٦٥-١٦٠. دول الإسلام: ١/٥٣٠ العبر: ٢/٤٧٠ تذكرة الحفاظ ٢/٨١٠١-١٠٠٠. الوافي: ٧/٧٠٧-٢٠٠٨. مرأة الجنان: ٢/٢٧-٢٠٨ طبقات الشافعية الكبرى: ٢/١٨٦-٢٢٢. البلغة: ٢٧-٤٧. النجوم الزاهرة: ٤/٢٢-٢٨٠ طبقات الحفاظ: ٤٠٤-٥٠٥. البغية: ١/٤٥-٧٤٥. شنذرات الذهب: ٢/٥٦٥-٧٥٠. خزانة الأدب: ٢/٢١-١٠٥٠.

قد كان من أهل العلم بمكان عظيم، وهو إمام من أئمة السُّنَّة صالحٌ للاقتداء به والإصدار عنه. انتهى.

ومن تصانيفه: معالم السُّنن، وهو شرح سنن أبي داود. وشرح البخاريّ. وغريب الحديث. وشرح الأسماء الحُسنى. وكتاب الغُزل. وكتاب الغنية عن الكلام وأهله. وتفسير اللغة التي في مختصر المزني. وكتاب العروض. وشرح الأدعية المأثورة. وإصلاح الغلط.

توفي ببست يوم السبت سادس عشر ربيع الآخر سنة ثمانٍ وثمانين وثلاثمائة. ومن شعره:

> ارضٌ للناسِ جــمــيــعــا إنَّما الناسُ جـمـيـعـا فلهم نفس كنف سك els:

> وما غربة الإنسان في شقّة النوى وله:

فسامح ولا تستوف حقَّكَ كلُّه ولا تغلُ في شيء من الأمر واقتصد

وإنى غريب بين بست وإهلها

وأبق فلم يستسوف قط كريم كسلا طرفي الأمسور سليم

مــــثل مـــا ترضى لنفـــسكْ

كأهم ابناء جنسك

ولهم حس كحصصك

ولكنّها والله في عدم الشكل

وإن كان فيها أسرتى وبها أهلي

قال أبو الحسن بن أبي عمر البوقاني: سمعتُ أبا سليمان الخطَّابيّ يقول: الغنى ما أغناك لا ما عنَّاك، عشُّ وحدكَ حتى تزورُ لحدك، احفظ أسرارك وشدُّ عليها إزارك.

ومن شعر الخطَّابيَّ:

شرُّ السُّباع العوادي دونه وَزَرُ كم معشر سلموا لم يؤذهم سبعٌ وله:

والناسُ شــرُهمُ مـا دونه وَزَرُ وما نرى بشراً لم يؤذه بشر

وليس اغترابي في سجستان أنني ولكنني ما لي بها من مُشاكل

وقائل ورأى من حجتي عجبا فقلت: قلّت نجوم العمر منذ بدا فلذتُ من رجل بالاستتار عن الـ

تَغَنُّمْ سكون الحادثات فانُّها وبادر بأيام السلامة إنها

ما دمت حيًّا فدار الناس كلّهم من يدر داري ومن لم يدر سوف يُرى

نجم المشسيب ودين الله مطلوب أبصار إنُ غريم الموت مرعوبُ

كم ذا التوارى وأنت الدهر محجوب

عدمت بها الإخوان والدار والأهلا

وإنَّ الغريبَ الفرد من يعدمُ الشكلا

فالنُما أنت في دار المداراة

عهما قليل نديما للندامات

وإن سكنت عسمًا قليل تحسرك رهان وهل للرهن عندك مستسرك

قال ياقوت: نقلت من خطِّ أبى سعد السمعانيِّ: أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحافظ أخبرنا أبو القاسم سعد بن على بن محمد الزنجانيّ أُذناً أخبرنا أبو سعد الخليل بن محمد الخطيب، قال: كنتُ مع أبى سليمان الخطَّابيّ، فرأى طائراً على شجرة، فوقف ساعة يستمع، ثم أنشأ يقول:

> يا ليتنى كنتُ ذاك الطائر الفردا في غصن بان دهته الربح تخفضه خلو الهموم سوى حُبِّ تلمُّسه ما إن يؤرقه فكر لرزق غدر طوباك من طائر طوباك ويحك طب ا وقال الخطابي في الثعالبي:

> قلبي رهينٌ بنيـسـابور عند أخ

من البرية منحازا و منفردا طورأ وترفعه أفنانه صعدا في الترب أو لقية يروي بها كبدا ولا عليه حسابٌ في المعاد غدا من كان مثلك في الدنيا فقد سادا

ما مثله حين تستقرى البلاد أخُ

له صحائفُ أخسلاقِ مسهدَّبة فأجابه الثعالبيُّ:

أبا سليمان سر في الأرض أو فأقم ما أنت غيرى فأخشى أن تفارقني وقال الثعالبي يرثي الخطَّابيَّ:

انظروا كبيف تختمت الأنوارُ انظروا هكذا تزول الرواسى وقال أبو بكر عبدالله بن إبراهيم الحنبليّ يرثي الخطَّابيّ:

> وقد كان حمداً كاسمه حمد الورى خلائق ما فيها مصاب لعائب تغمُّده الله الكريمُ بعفوه ولا زال ريحانُ الإله وروحه

ظنّ هذا الخطّاء في الخطّابي من على كتبه اعتماد دوى الفضد لن بحوز الفردوسُ إذ تعب النف وتعنّى في الأخذ جدا وفي التصد نضُّر الله وجهه من إمام ولعمرى قد فاز بالروح والريه فلقد كان شمس مُتَّبِعيُّ الشر

منها التقى والنهى والحلم تنتسخ

فأنت عندى دنا مثواك أو شطنا قربت روحك بل روحى فأنت أنا

انظروا كيف تسقط الأقمار هكذا في الثـرى تغـيض البـحـارُ

شمائل فيها للثناء ممادح إذا ذكرت يوما فهن مدائح ورحمته والله باق وصافح قرى روحه ما حن في الأيك صادح

قال السلفي: وقلتُ أنا فيه في سنة [...](١) لشغفي بتواليفه، ورغبتي في تحصيل تصانىفە:

شييخ أهل العلوم والآداب ل ومن قوله كفصل الخطاب ـس لذى العـرش غـاية الإتعـاب نيف من بعد رغبة في الثواب المعيُّ أتى بكلِّ صـــواب حانٍ من غير شبهة وارتياب ع على الزائفين سلوط علذاب

<sup>(</sup>۱) لم نستطع قراءته.

### \*[٤١]

### ابن الخشاب

أبو محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبدالله بن نصر.

قال ابنُ النجّار: كانَ أعلمَ أهلِ زمانه بالنحو حتى يُقال: إنّه كان في درجة أبي على الفارسي، وكانت له معرفة بالحديث واللغة والمنطق والفلسفة والحساب والهندسة، وما من علم من العلوم إلا وكانت له فيه يد.

كان قرأ الأدب على أبي منصور الجواليقيّ، وغيره، والحساب والهندسة على أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاريّ، والفرائض على أبي بكر المزّرَفيّ، وسمع الحديث على أبي القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين، وأبي العزّ أحمد بن عبيدالله بن كادش، وأبي القاسم على بن الحسين الربعيّ، وأبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسيّ، وأبي غالب إسحاق بن أحمد بن البنّاء، وأبى القاسم بن السمرقندي.

وكتب بخطّه المليح كثيراً، وحصلً من الكتب وخطوط الفضلاء ما لا يدخل تحت الحصر، وقرأ الناس عليه الأدب، وانتفعوا به، وتخرُج به جماعة، وروى كثيراً من الحديث.

روى عنه أبو سعد بن السمعانيّ، وأبو أحمد بن سكينة، وأبو محمد بن الأخضر، وغيرهم. وكان ثقةً في الحديث والنقل صدوقاً نبيلاً حجّة إلا أنّه لم يكن في دينه بذاك، وكان بخيلاً مقتراً على نفسه متبذّلا في ملبسه ومطعمه متهتكا في حركاته قليلَ المبالاة

<sup>[\*]</sup> انظر ترجـمـتـه في: المنتظم: ١٩٩/١٨. مـعـجم الأدباء: ١٤٩٤/٤–١٤٩٦. الكامل في التـاريخ: ١٨/٨٠. إنباه الرواة: ٢/٩٩–١٠٦. وفيات الأعيان: ٢/٢١–١٠٤. إشارة التعيين: ١٥٩–١٦٠ العبر: ٢/٠٠. سير أعـلام النبلاء: ٢٠/٣٠–٢٢٥. مسالك الأبصـار: ١٢١/٣–١٢٦. الوافي: ١٧١٧–١٢٦. البغية: ٢٩/٢–٢٦٠. شذرات الذهب: ٤/٣٠٤–٥٠٥.

ومن الدراسات الحديثة عنه الدراسة التي قدم بها علي حيدر لتحقيق كتاب المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب.

بحفظ ناموسِ العلم والمشيخة، وكان يلعب بالشَّطْرِنج على قارعة الطريق مع العوام، ويقف في الشوارع على حلِق المشعبذين وأصحاب اللهو واللاعبين بالقرود والذباب من غير مبالاة ولا محاياة، وكان كثير المزاح واللعب طيب الأخلاق.

صنف كتاب المرتجل في شرح الجُمل لعبد القاهر الجرجاني، وكتاب الرد على ابن بابشاذ في شرح الجُمل، وكتاب الرد على أبي زكريا التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق، وكتاب أغلاط الحريري في المقامات، وشرح من كتاب اللمع لابن جني إلى باب النداء في ثلاث مجلدات، وشرح مقدمة الوزير ابن هبيرة في النحو، ويُقال: إنه وصله عليه بألف دينار.

ولد سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة، ومات يوم الجمعة ثالث رمضان سنة سبع وستين وخمسمائة. قال عبدالله بن الحسن بن أبي الفرج الشاميّ: رأيتُ شيخنا أبا محمد بن الخشاب في النوم بعد موته بمدة وعليه ثياب مليحة شديدة البياض وعلى وجهه نور عظيم، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. فقلتُ له: ودخلتَ الجنّة؟! قال: ودخلتُ الجنّة إلا أن الله أعرض عني. فقلتُ: وأعرض عنك؟! قال: نعم، وعن كثير من العلماء ممن لا يعمل بعلمه.

قال حمزة بن علي بن القبيطيّ: كان ابن الخشاب يعتم بالعمامة ويبقي على حالها مدّة طويلة حتى تسود وتنقطع من الوسخ، وترمي عليها الطيور والعصافير درقها، فيتركه على حاله من غير مبالاة.

قال ابن النجار: وبلغني أنَّ بعض المعلِّمين قرأ عليه قول العجاج:

أطرباً وأنت قنسري وإنّما يأتي الصبي الصبي فقال له: هذا عندك في الكُتّاب، وأمّا عندنا فلا، فاستحيا المعلّم.

وساله بعض الأدباء: القَفا يُمدُّ أو يُقصرُ ؟ فقال: يُمدُّ ويُقصرُ.

وقال له رجلٌ: عندك كتاب الجبال؟ فقال له: يا أبله، أما تراهم حولى؟ وأشار إلى الحاضرين.

قال اليغموري في تذكرته: قال الشيخ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب اللغوي النحوي يمدح الإمام المستضيء بأمر الله حين فُتِحت مصر:

يقولون مصر قد أنابت وأقلعت وقد سعدت من بعد شقوتها مصر ومن شعره في الشمع:

كيف وكانت أمها الشافية فاعجب لها كاسية عارية

صفراء لا من سقم مستها عـــريانة باطنهــا مُكتس وأنشد لابن الحجّاج:

س له ســـعـــيـــه بمال الناس

والسعيد الرشيد من شكر النا فقال مرتجلاً:

سُ على بخلِه بمال الناسِ

والشقيُّ الشقيُّ من ذمَّه النا

وقال ابن النجار والحافظ زكى الدين المنذري في جزء له: أخبرنا أبو القاسم محمود بن هبة الله بن أبي القاسم الحلِّيّ أذنا، قال: أنشدنا أبو محمد عبدالله بن أحمد بن الخشاب النحوي لنفسه مُلغِزا في الكتاب:

تناجيك بالأسرار أسرار وجهه فتسمعها ما دمت بالعين تنظر

وذي أوجه لكنَّه غهير بانع بسرٍّ وذي الوجهين للسرِّ مظهر

وقال ابن النجار: أنبأنا مصدق بن شبيب النحويّ، قال: أنشدني أبو محمد بن الخشاب لنفسه:

جال فوق الخدود عاد عقيقا فكأنُّ الغسروبُ عاد شسروقا أسلمته العيون دُراً فلما وشموس ودعن عند التلاقى قال ابن النجار: أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن سكينة حدُثنا أبو محمد عبدالله بن أحمد بن الخشاب من لفظه أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن الربعي أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البزار حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز حدثنا يحيى بن جعفر الواسطي، أخبرنا أبو داود الطيالسي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبى هُريرة عن النبى (علي) قال: «ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء».

قال ابن مكتوم في تذكرته: من فوائد عبدالله بن أحمد البغدادي النحوي المعروف بابن الخشاب، وقد أنبأنا غير واحد عن أبي الحسن بن أبي عبدالله البغدادي عنه: من لحن المتكلّمين قولهم الصفات الذاتية، وقولهم في الشيء المضمحل: متلاش، ويصرفون له فعلاً، فيقولون: تلاشى الشيء يتلاشي وهو المتلاشي، وهي لفظة مولّدة مركبة من: لا شيء، وذلك لأنّهم يكثرون في كلامهم أن يقولوا للمعدوم، ولما لم يعتد بوجوده: هذا لاش، يريدون: لا شيء، ثم اشتقوا من: "لا" و "شيء" فعلا، وصرفوه، وليس ذلك بعربي ولا بقياس، لأن قولهم: حمدل وجعفل وهلل وسبحل وحيهل وحيعل إذا قال: الحمد لله، وجُعلتُ فداك، ولا إله إلا الله، وسبحان الله، وحيهل بالبريد، وحي على الصلاة ليس بقياس فيطرد، وانتهاك لفظة "شيء" بالحذف حتى بقيت على حرف واحد غير جائز، وإن كانوا قد حكوا: "أيش تقولُ؟" و "اسقني ما يا هذا" و"م الله" في القسم، فأبقوا هذه الوجه رديء لو رده راد لم يُعنف، وإذا كانت الأسماء المبقاة على حرفين قليلة لا يُقاس عليها، فما ظنّك بما هو على حرف واحد؟ وذكر بعض اللغويين أن قولَهم: شيء أزلي عليها، فما ظنّك بما هو على حرف واحد؟ وذكر بعض اللغويين أن قولَهم: شيء أزلي عليها، فما طنبًه، وأنهم أخذوا هذا اللفظ من قولهم: لم يُزل.

وعلى ذكر التلاشي، فإن شيخنا أبا بكر محمد بن الحسين الفرضي المقرئ رحمه الله، حكى لى، وكان دينًا عن بعض المتفقّهة، وكان في صدره سلامة، قال: عهدي به يوما في حلقة النظر، وهو يشير بيديه ماداً لهما إلى السماء، ومُجافيا إبطيه عن جنبيه، ويقول في وصف شيء ذكره بالتعاظم والانتشار: فجعل يتلاشى يتلاشى، يعنى: يتعاظم، فانقطع المجلسُ ضحكا منه، وفي ظنّه أنّ التلاشي هو التعاظم.

ومن ذلك كثيرا ما يقولون: الانعدام، وانعدم الشيء، وأعدمها الله فانعدمت، وذلك مما لا يُعرف في اللغة، وإنّما يُقال: أذهبه الله فذهب، وأما أعدمه الله فقليل التردّد في كلام الفصحاء، وإن كان قياسه سهلا. ولو قيل: وكذلك ضدّه، وهو أوجده الله، والإيجاد، فأمّا انعدم فليست من اللغة أصلا كما أنّ انوجد كذلك، وعلّته أنهم يقولون: عدمتُ الشيء إذا فقدته، وعُدم هو إذا فقد، فقد أرادوا المعنى الآخر، وهو أن تكون أنت سبب فقدانه، لم يبعد أن يُعدمُ بالهمزة، فتقول: أعدمتُ الشيء أيْ: جعلته إمّا معدوما وإمّا انعدم مطاوعا، فإنّ أفعال المطاوعة لا يُقاسُ عليها، ألا ترى أنّك تقول: أخرجته، ولا تقول: انخرج؟ وأذهبته وذهبتُ به، ولا تقول: انذهب؛ ولهذا لا يعجبنى قول الكُميت:

ولا يُرى في حميت السكَّن تندخلُ

ولا قول الآخر:

### والخيل تحت عجاجها المنجال

إنَّما الكلام أدخلته فدخل وأجلته فجال. قال: ومن اللحن الغثِّ عندي أيضا: أدرته فاندار.

ويشهد عندك بما قلت من ضعف قياس أفعال المطاوعة أن كثيرا منها يجيء من غير لفظ فعل الفاعل، كقولهم: أنخت البعير فبرك، ولا يقولون: فناخ، ولهذا تقول: مناخ الركاب بالضم ولا يفتحون الميم لأن الفعل المستعمل من هذا رباعي لا ثلاثي، وليس بمنزلة المقام والمقام لأن فعليهما مستعملان، أعني قام وأقام، على أن في الكتاب المنسوب إلى الخليل رحمه الله: أنخت البعير فناخ، وغير خاف الحراحهم أكثر ما فيه، والله أعلم. انتهى.

قال ياقوت: حدثني الأمير فخر الدين بن نجاح قال: نزلت أنا والشيخ أبو محمد بن الخشاب في سمارية، وكانت حينئذ تشبه العقارب لها مؤخر معقرب، فقال ابن الخشاب:

أرانا على سيرح سيخمها دنوتُ وأغيصانها دُسُرُ سُرُ تُم قال لي: أجِزنا أبا البركات، فقلتُ:

تسير على الماء كالعقربال يوقع شكولت من دُبرُ

قال: وحدثني قال: كنت أنا وابنُ الخشاب يوما على الجسر، فقال وأشار إلى زواريق الجسر:

كأنُّها صفُّ جمال سودٌ

ثم قال لي: أجز، فقلتُ:

قد تركوها في سراب بيد

قال الشيخ تاج الدين ابن مكتوم في تذكرته: هذه قصيدة في التعمية واللغز، يُقال: إنَّها من نظم الإمام أبي محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب البغدادي النحوي، وإنَّه كتب بها إلى الكمال عبد الرحمن الأنباري:

سلا صاحبي الجزع عن أعين الحمى

### \*[٤٢]

#### برہ ابن درید

الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن دُريْد بن عتاهية بن حنتم بن حمامي، وهو أول من أسلم من أبائه، وهو من السبعين راكبا الذين خرجوا مع عمرو بن العاص من عُمان إلى المدينة لما بلغهم وفاة النبي (عَيِيُ ) بن واسع بن وهب بن سلمة بن حنتم بن حاضر بن جشم بن ظالم بن حاضر بن أسد بن عدي بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عُدثان بن عبدالله بن زهير، ويُقال: زهران، بن كعب بن الحارث بن عبدالله بن مالك بن نضر بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الأزدي اللغوي الشافعي.

ولد بالبصرة سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وكان أبوه من رؤساء زمانه، وقرأ أبو بكر على علماء البصرة، ورحل، وروى عن أبي حاتم السجستاني، وعبد الرحمن ابن أخي الأصمعي، وأبي الفضل الرياشي. وروى عنه خلقٌ منهم السيرافي، وابن شاذان، والمرزباني، وأبو الفرج الأصبهاني، وأبو على القالي.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: مراتب النحويين: ١٦٥-١٨. تهذيب اللغة: المقدَّمة: ١/١٦. طبقات النحويين واللغويين: ٨٣-٨٤. الفهرست: ٩٦-٩٨. معجم الشعراء: ٢١١-١٩٤. نور القبس: ٢٤٣-٤٤٦. تاريخ العلماء النحويين: ٢٢٥-٢٢٦. تاريخ بغداد: ١٩١/١٩١ الإكمال: ١٨٤٨٦. الأنساب: ٢/٨٧١-٤٧٤. نزهة الألباء: ١٩١-١٩٤. المنتظم: ١/٢٦-٢٢٦. معجم الأدباء: ١/٩٤٩-١٠١ ١٩٤٩. الكامل في التاريخ: ١/٩٠. المحمدون من الشعراء: ١٠١-١٠٥. إنباه الرواة: ٣/٢٩-١٠٠ إشارة التعيين: ٤٠٦-١٠٥. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٢١-٢٣٠): ١/٨-٩٨. دول الإسلام: ١/٥٩١. العبر: ٢/١٠. سير أعلام النبلاء: ٥//٩-٨٩. مسالك الأبصار: ١/٣٠-٣٦. تاريخ ابن الوردي: ١/٥٥٠. الوافي: ٢/١٥٠-١٠٥. مسرأة الجنان: ٢/٢١-٢١٦. البلغة: ٢٠١. طبقسات النحاة واللغويين: ٣٨-٨٦. لسان الميزان: ٥/٢٦-١٠٦. النجوم الزاهرة: ٣/٤٧٢-١٠٥. البغية: ١/٩٧-١٨. شذرات الذهب: ٢/١٥-١٩٤. خزانة الأدب: ٣/١١-١٠١.

ومن الدراسات الحديثة عنه: - ابن دريد حياته وتراثه اللغوى والأدبي.

<sup>-</sup> محمد بن دريد وكتابه الجمهرة.

وكان رأساً في العربية واللغة وأشعار العرب، وله شعر كثير، وروى من أخبار العرب وأشعارها ما لم يروه كثير من أهل العلم.

قال أبو الطيب: انتهى إليه علم لغة البصريين، وكان أحفظ الناس، وأوسعهم علما، وأقدرهم على الشعر، وما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد ازدحامهما في صدر خلف الأحمر وابن دُريْد، وتصدر ابن دُريْد في العلم ستين سنة، ومات وهو ابن ثلاث وتسعين سنة، ويُقال: ابن سبع وتسعين،، وكان يُقال: ابن دُريْد أشعر العلماء، وأعلم الشعراء.

وقال الخطيب في تاريخ بغداد: كان ابن دُريْد واسع الحفظ جداً، تقرأ عليه دواوين العرب كلها، أو أكثرها، فيسابق إلى إتمامها ويحفظها.

وسئل عنه الدارقُطني، فقال: تكلّموا فيه. وقال أبو حفص بن شاهين: كنّا ندخل على ابن دُريْد فنستحيي لما نرى من العيدان المعلّقة، والشرابُ المصفّى موضوعٌ، وقد جاوز التسعين.

وقال الخطيب: جاء إليه سائل، فلم يكن عنده غير دن نبيذ، فأعطاه له، فأنكر عليه غلامه، فقال: لم يكن عندنا غيره، وتلا قوله تعالى: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ [سورة آل عمران، الآية: ٩٢] فما تم اليوم حتى أهدي له عشرة دنان، فقال: تصدقنا بواحد وأخذنا عشرة.

وقال الأزهري في مقدمة التهذيب: ممن ألف الكتب في زماننا، فرمي بافتعال العربية وتوليد الألفاظ، وإدخال ما ليس من كلام العرب في كلامها أبو بكر بن دريد، وقد سالت عنه إبراهيم بن عرفة يعني نفطويه، فلم يعبأ به، ولم يوثقه في روايته، وألفيته أنا على كبر سنه سكران لا يكاد يستمر لسانه على الكلام من سكره، وقد تصفحت كتابه الذي أعاره اسم الجمهرة، فلم أرة دالاً على معرفة ثاقبة، ولا قريحة جيدة، وعثرت من هذا الكتاب على حروف كثيرة أنكرتها، ولم أعرف مخارجها، فأثبتها في كتابي في مواقعها منه؛ لأبحث أنا وغيري عنها.

وقال أبو ذر الهروي: سمعت أبا منصور الأزهري يقول: دخلت على ابن دريد، فرأيته سكران، فلم أعد إليه.

وقال غير أبي منصور: أملى ابن دُريْد الجمهرة في فارس، ثم أملاها بالبصرة وببغداد من حفظه، فلذلك تختلف النسخ، وتراها كثيرة الزيادة والنقصان، والنسخة المعوَّل عليها هي الأخيرة، وأخر ما صحُّ نسخة عبيدالله بن أحمد جُخْجُخ، لأنَّه كتبها من عدة نسخ، وقرأها عليه.

وقال: ذكر أبو علي البيهقيّ المعروف بالسلاميّ في كتاب النُّتُف والطُّرُف أنَّ ابن دُريَّد صنَّف كتاب الجمهرة للأمير أبي العباس إسماعيل بن عبدالله بن ميكال أيام مقامه بفارس، فأملاه عليه إملاءً، ثم قال: حدثني أبو العباس الميكاليّ قال: أملى علي أبو بكر الدريديّ كتاب الجمهرة من أوله إلى أخره حفظا في سنة سبع وتسعين ومائتين، فما رأيته استعان عليه بالنظر في شيء من الكتب إلا في باب الهمزة واللفيف. قال: وكفى عجبا أن يتمكّن الرجل من علمه كل التمكّن، ثم لا يسلم مع ذلك من الالسن حتى قيل فيه:

ابنُ دُرَيْد بـقـــرهْ وفـــيــه عيِّ وشَــرهْ وفــيــه عيٍّ وشَــرهْ ويدّعي من حـــمــقــه وضع كــتـاب الجـمـهـرهْ وهو كــــتـاب العين إلا أنّه قـــد غـــيُــرهْ

قال ياقوت: كان بين نفطويه وابن دُريَّد مماظّة، فقال فيه هذه الأبيات، فبلغ ذلك ابن دُريَّد، فقال يجيبه (۱):

لو أُنزِلَ الوحيُ على نفطويه وشاعر يُدعى بنصف اسمه أحرقه الله بنصف اسمه

لكان ذاك الوحيُ سخطاً عليهِ مستأهل للصفع في أخدعيه وصيّر الباقي صراخاً عليه

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن درید، ۷۱.

وقال ابن خالويه في شرح المقصورة (١): كان ببغداد الكرماني، وكان صاحب لغة، وكان يطعن على ابن دُريد، وينقض عليه الجمهرة فجاء غلام لابن دُريد، فجلس بحذائه في الجامع، ونقض على الكرمانيّ جميع ما نقضه على ابن دُريُّد، فقال: اكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم، قال أبو بكر بن دُريَّد أعزُه الله تعالى: عننتُ الفرسَ إذا حبسته بعنانه، فإن حبسته بمقوده فليس بمُعنِّ. قال الكرماني الجاهل: أخطأ ابن دُريُّد لأنَّه كان من عننت، فيجب أن يكون معنونا، وإن كان من أعننت، فيجب أن يكون مُعناً، وأخطأ لكذا وكذا، فوقف شاعر على الحلقة، فقال: اكتبوا:

لجحفل مثل عديد الحصا أحس نزرا قعد القرفصا لأصفعن هامته بالعصا

أذللتَ كُرمانُ وعرُضتها وابن دُريْد غـرة فـيهم في بحره مـثلك كم غـوصـا جــــــــــا على الرُكــبــة حــــتــى إذا والله إن عاد إلى متلها فلم يُلتفت إلى الكرمانيّ بعد ذلك.

وقال يوسف بن الأزرق: ما رأيت أحفظ من ابن دُريُّد، ما قرئ عليه ديوان إلا وهو يسابق إلى روايته لحفظه له.

وقال القالي: قال لي ابن دُريُّد مرَّةً، وقد سالته عن بيت شعر: لئن طُفئت شحمتا عبني لم تجدُّ من يشفيك من العلم.

وكذلك قال لي أبو حاتم، وقد سائلته عن شيء، وقال لي: كذلك الأصمعيّ، وقد سالته عن شيء. قال القالي: وأخر شيء سالته عنه جاوبني بأن قال: يا بُني، حال الجريضُ دون القريض. وكان كثيراً ما ينشد في ضعفه:

فيا حزنا أن لا حياة لذيذة ولا عمل يرضى به الله صالح وكان صنُّف الجمهرة لابني ميكال، وهما على عمالة فارس، فقلداه ديوان

<sup>(</sup>١) شرح مقصورة ابن دريد، ضمن كتاب: ابن خالويه وجهوده في اللغة، ٢٤٠-٢٤١.

الإنشاء، فحصلُ أموالاً جمّة إلا أنّه كان لا يمسك شيئا سخاءً وكرَما، ومدحهما بالمقصورة، ويُقال: إنّه أتى فيها بأكثر اللغة، فوصلاه بعشرة ألاف درهم، فلما عُزِلا صار إلى بغداد، فنزل على ابن الحواري، فأفضل عليه، وعرّف به المقتدي، فأجرى عليه في الشهر خمسين دينارا إلى أن مات.

وعرض له أخر عمره فالج، فسنُقي الترياق، فبرأ وعاد إلى إملائه، ثم عاوده الفالج، وبطل من محزمه إلى قدميه، وكان إذا دخل عليه أحد ضبع، وتألم لدخوله، وإن لم يصل إليه، قال القالي: فكنتُ أقول في نفسي إن الله عاقبه بقوله في المقصورة:

مارست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجوّ عليه ما شكا وعاش بعد ذلك عامين.

وأخرج ابن النجار عن أبي عبدالله محمد بن علي العتمانجي قال: لما نزل أبو بكر بن دُريْد بلد سيراف، سئل الجلوس للقراءة عليه، فأبى ذلك إذ لم ير هناك من يسوى أن يجلس له، فكتب هذه الأبيات، وعلقها في قبلة مسجدهم، وهي (١):

قالوا: نراك تطيل الصمت قلتُ لهم لكنّه أجهم لكنّه أجهم للأمسرين منزلة قالوا نراك أديبا لست ذا خطل لو شعت قلت ولكن لا أرى أحدا لا أنشر التبر فيمن ليس يعرفه

ما طول صمتي من عي ولا خرس عندي وأحسن بي من منطق شكس فقلت هاتوا أروني وجه مقتبس ساوى الكلام فأعطيه مدى النفس وأنثر الدر بين العمي في الفلس

قال ياقوت: نقلتُ من خطَ أبي علي المحسن قال: سالت القاضي أبا سعيد السيرافي عن الأخبار التي كان رُويها عن أبي بكر بن دُريْد، وكنتُ أقرؤها عليه: أكان يمليها من حفظه؟ فقال: لا، كانت تجمع من كتبه وغيرها، ثم تُقرأ عليه. وسالت أبا عبدالله محمد بن عمران المرزباني عن ذلك، فقال: لم يكن يمليها من كتاب، ولا حفظ

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الأبيات في ديوان ابن دريد.

ولكن كأنُّه يكتبها ثم يخرجها إلينا بخطِّه.

قال ياقوت: وقال المرزبانيّ: قال لي ابن دُريْد: سقطتُ من منزلي بفارس، فانكسرت ترقوتي، فسهرت ليلتي، فلما كان آخر الليل أغمضت عيني، فرأيت رجلا طويلا أبيض أصفر الوجه كوسجا دخل عليّ، وأخذ بعضادتي الباب، وقال: أنشدني أحسن ما قلت في الخمر. فقلتُ: ما ترك أبو نواس لأحد شيئاً. فقال: أنا أشعر منه. فقلتُ: ومن أنتَ: فقال: أبو ناجية من أهل الشام. وأنشدني:

وحمراء قبل المزج صفراء بعده بدت بين ثوبي نرجس وشقائق حَكَتْ وَجنة المعشوق صرفاً فسلطوا عليها مزاجاً فاكتستُ لونَ عاشق

فقلتُ له: أساتً. قال: ولم ؟ قلتُ: لأنك قلتَ: وحمراء، فقدمتَ الحمرة، ثم قلت: بدت بين ثوبَي نرجس وشقائق، فقدمت الصفرة، فه لا قدمتها على الأخرى؟ فقال: وما هذا الاستقصاء في هذا الوقت يا بغيض؟

وقال ابن النجار في تاريخه: أنبأنا عبد الوهاب الأمين عن محمد بن عبد الباقي الأنصاري، قال: كتب إلي أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان المعري حدثنا أبو القاسم المبارك بن عبد العزيز عن عبدالله بن خالويه حدثنا ابن دُريْد قال: سقطت عن حماري بفارس فبِتُ وجعاً، فأتاني أت في منامي، وقال لي: قلْ في الخمر شيئا. فقلت وهل ترك أبو نواس لقائل مقالاً؟ قال: أنت أشعر منه حين تقول (١):

وحمراء قبل المزج صفراء بعده بدت (٢) بين ثوبي نرجس وشقائق حكت و وجنة المعشوق صرفاً فسلطوا عليها مزاجاً فاكتست لون عاشق (٢)

فقلتُ: من أنت؟ قال: أنا شيطانك أبو زاجية. فقلتُ: وأينَ تسكن؟ قال: الموصلِ.

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن درید: ۵۲.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: أثت. انظر: ٥٢.

<sup>(</sup>۲) البيت في ديوان ابن دريد هو: حكت وجنة المعشوق قبل مزاجها

فلما مزجناها حكت خد عاشق

قال الحاكم في تاريخ نيسابور: سمعتُ أبا منصور الفقيه يقول: كنتُ باليمن سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة، فبينما أنا أسير بمدينة عَدن إذ رأيتُ مؤدبا يعلم متأدبا له مقصورة ابن دُريَّد، وقد بلغ الميكاليَّة، فقال: يا خُراسانيَّ: أبو العباس هذا، له عندكم عقب؟ فقلت: هو بنفسه حيَّ، فتعجُّبَ من هذا أشدُ العجب. وقال: أنا أعلِّم هذه القصيدة منذ كذا وكذا سنة.

وكان ابن دُريَّد مدح بالمقصورة عبدالله بن محمد بن ميكال وابنه أبا العباس وأخاه.

قال القاضي أبو علي المحسن بن علي التنوخي في كتاب: أخبار المذاكرة ونشوار المحاضرة (١): حدثني أبو جعفر طلحة بن عبيدالله بن قياس، قال: حضرت بغداد في مجلس أبي بكر بن دُريد وأبو نصر البنص يقرأ عليه قصيدته التي أولها:

أماطت لقاحا عن أقاحي الدمائث بمثل أساريع الحقوق العثاعث إلى أن بلغ إلى قوله فيها:

إذا وطنوا يوما على ظهر كدأة أحاطوا على حافاتها بالربائث

فقطع القراءة وقال: يا أبا بكر، أعزُك الله، ما الربائث؟ فقال ابن دُريْد: العرب تسمي الحراب العراض الحدائد الربائث. فقال له البنص: أخطأت، أعزُك الله يا أبا بكر. فتعجبنا من جرأته على تخطئة أبي بكر، وتشوقنا إلى ما يجري، فقال له أبو بكر وكان وطيء الخلق، فما هي يا أبا نصر أعزُك الله؟ قال: جمع ربيثاء وهي التي تقدم في السكُرجات. وعاد يقرأ في القصيدة محتداً، فضحكنا منه.

وقال أبو بكر الزبيدي في طبقات النحويين<sup>(٢)</sup>: أخبرني أبو على القالي، قال: لما تهاجى أبو بكر والباهلي بالبصرة، وتفاقم الأمر بينهما، تنافرا إلى أبي خليفة الفضل

<sup>(</sup>١) عنوان الكتاب هو: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، والرواية فيه. انظر: ٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) طبقات النحويين واللغويين: ١٨٢.

بن الحباب، فاجتمع لذلك وجوه أهل البصرة، ثم أنشد كلّ واحد منهما، فكان مما أنشده الباهلي:

أبابن دُريْد يقييسونني لقد ضربوني بسيف كُهام فقال أبو خليفة: أراك قد جعلت نفسك ضريبة، وجعلته سيفاً! ثم غلّب ابن دُريْد، فانصرف ابن دُريْد عن مجلسه، وقد غلب، وانصرف أهل البصرة عن مجلسه وهم برون أنّه أصاب في الحُكم.

قال الحاكم في تاريخ نيسابور: سمعتُ أبا إسحاق إبراهيم بن الفضل الهاشمي اللغوي الأديب يقول: سمعت أبا بكر بن دُريْد ينشد لنفسه (١):

ودُع ت معن لا تودُع معه نفسي (٢) ولكنها تسير معه ثم افت رقنا وفي القلوب له ضيق مكانٍ وفي الدموع سعة

قال یاقوت: وأول شعر قاله ابن دُریْد<sup>(۲)</sup>:

ثوبُ الشبابِ عليُ اليومَ بهجتُه فسسوف تنزعه عني يد الكبر أنا أبنُ عشرين ما زادت ولا نقصت إن ابنَ عشرين من شيبٍ على خطر

وقال ياقوت: قال أبو هلال: أخبرنا أبو أحمد قال: كنّا في مجلس ابن دُريْد، وكان يتضجُّرُ ممن يخطئ في قراءته، فحضر غلام وضيء الوجه، فجعل يقرأ ويكثر الخطأ، وابن دُريْد صابر عليه، فتعجّب أهل المجلس، فقال رجل منهم: لا تعجبوا فإنَّ في وجهه غفرانَ ذنوبه. فسمعها ابن دُريْد، فلما أراد أن يقرأ، قال له: هات يا من ليس في وجهه غفران ذنوبه. فتعجبوا من صحة سمعه مع علو سنة.

قال: وقال بعضهم في مجلس ابن دُريْد:

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن درید: ۲۹.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: روحي. انظر: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٨٤.

من لم يكن للظباء صاحب صيد فـعليه بمجلس ابن دريد إن فيه لأوجها قيدتني عن طلاب العللا بأوثق قيد

وقال ابن خالویه في شرح المقصورة (١١): حضرت ابن دُرید وقد ناوله أبو الفوارس غلامه طاقة نرجس، فقال: یا بنی، ما أصنع بهذا الیوم؟ وأنشد:

صبا ما صباحتى علا الشيبُ رأسه فلما علاهُ قال للباطل أبعد

ومن تصانيف ابن دُريد: الأمالي، المجتنى، الملاحن، الاشتقاق، اشتقاق أسماء القبائل، المقتبس، المقصور والمدود، الوشاح، على حذو المحبر لابن حبيب، الخيل الكبير، الخيل الصغير، الأنواء، السلاح، غريب القرآن، لم يتم، فعلت وأفعلت، أدب الكاتب، المطر، زوار العرب، السرج واللجام، تقويم اللسان، لم يُبيّض.

مات يوم الأربعاء لاثني عشر بقيت من رمضان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة يوم مات عبد السلام الجبائي، فقيل: مات علم اللغة والكلام جميعا. قال الخطيب<sup>(۲)</sup>: أخبرنا علي بن أبي علي عن أبيه، قال: حدثني أبو علي الحسن بن سهل بن عبدالله الأيذجي القاضي، قال: لما توفي أبو هاشم الجُبَائي ببغداد، اجتمعنا لندفنه، فحملناه إلى مقابر الخيزران في يوم مطير، ولم يعلم بموته أكثر الناس، فكنا جُميعة في الجنازة، فبينما نحن ندفنه إذ حُملت جنازة أخرى، ومعها جُميعة عرفتهم بالأدب، فقلت لهم: جنازة من هذه؟ فقالوا: جنازة أبي بكر بن دُريْد. فذكرت حديث الرشيد لما دفن محمد بن الحسن والكسائي بالري في يوم واحد، فأخبرت أصحابنا بالخبر، وبكينا على الكلام والعربية طويلا وافترقنا.

قال القالي في أماليه (<sup>۲)</sup>: أنشدنا جحظة يرثي ابن دُريْد:

<sup>(</sup>١) شرح مقصورة ابن دريد، ضمن كتاب: ابن خالوية وجهوده في اللغة، ١٤ه.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ۱۱/۷۰.

<sup>(</sup>٢) الأمالي: ٢/٥٥.

ف قدت بابن دريد كل منفعة وكنت أبكي لفقد الجود مجتهدا ومن شعر ابن دريد في النرجس<sup>(۱)</sup>: علي من شعر ابن دريد في النرجس أدا علي ما الليل صافحها استهلت الها حدق من الذهب المصفى وأجفان من الدر استسادت على قُضب الزيرجد في ذراها

لما غدا ثالث الأحجار والتُربِ فصرت أبكي لفقد الجود والأدبِ

ولا يمحو محاسنها السهادُ وتضحك حين ينحسر السوادُ صياغةُ من يدينُ له العبادُ ضياءُ مثلهُ لا يُستفادُ لأعين من يلاحظها مُرادُ

وقال الزمخشري في ربيع الأنوار: جمع ابن دُريْد ثمانية أسماء في بيت واحد، فقال (٢):

فنعم أخو الجُلِّى ومستنبط الندى وملجاً محزون<sup>(۲)</sup> ومفرع لاهث عباد بن عمرو بن الجليس بن عامر بن عامر بن مذكور بن سعد بن حارث<sup>(1)</sup>

وقال ياقوت: قرأت في كتاب التحبير: قال الأمير أبو نصر الميكاليّ: تذاكرنا المتنزهات يوما وابن دُريْد حاضرٌ، فقال بعضهم: أنزه الأماكن غوطة دمشق. وقال أخرون: بل نهر الأبلّة. وقال أخرون: بل سغد سمرقند. وقال: بعضهم: شعب بوان بأرض فارس. وقال بعضهم: نويهار بلخ. فقال: هذه متنزهات العيون، فما هو اسم أحسن متنزهات القلوب؟ قلنا: وما هي يا أبا بكر؟ قال: عيون الأخبار للقتبيّ، والزهرة لابن داود، وقلق المشتاق لابن أبي طاهر، ثم أنشأ يقول():

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن درید: ۱۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر نفسه: مكروب. انظر: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) رواية المصدر نفسه هي:

عياذ بن عمرو بن الحليس بن جابر

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٨٢.

بن زید بن منظور بن زید بن وارث

وكساس تُحثُ وكساس تُصبُ

ومن تكُ نزهت وسينة فسينة فننزهتنا واستراح تُنا

قال یاقوت: وحدث المرزباني، قال ابن دُرید: خرجت أرید زهران، فمررت بدار كبيرة قد خربت، فكتبت على حائطها(۱):

وكدا كل جميع مفترق

أصبحوا بعد جميع فرقا فمضيت ورجعتُ، فإذا تحته مكتوبٌ:

ثم أبكاهم دمــا حين نطق

ضحكوا والدهر عنهم صامت

فإن غِبتُ عنها فهي عني تسالُ ويومي بالتوريع منهن أفلُ

قال ياقوت: ومن شعر ابن دُريد (٢): وقد ألفت زُهرُ النجوم رعايتي يقابل بالتسليم منهن طالعً

ومن شعر ابن دُريْد قصيدة رثى بها الإمام الشافعي رضي الله عنه (٣):

ذوائد عن ورد التصابي روادعُ دعاه الصبا فاقتاده وهو طائعُ فليس له من شيب فوديه وازعُ دلائله في المشكلات لوامعُ وتنخفضُ الأعلامُ وهي روافعُ (٤) موارد فيها للرشاد مشارعُ (٥)

بملتفتیه للمشیب طوالع
یصرفنه طول العنان وربّما
ومن لم یزغه لبّه وحیاؤه
الم تر آثار ابن إدریس بعده
معالم یفنی الدهر وهی خوالد
مناهج فیها للوری متصرف

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن درید: ۸٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٧٠-٧١.

<sup>(</sup>٤) في المصدرنفسة: فوارع، انظر: ٧٠.

<sup>(</sup>٥) في المصدرنفسة: شرائع. انظر: ٧٠.

لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء إذا إذا المعضلات المشكلات تشابهت سما منه أبى الله إلا رفعه وعلوه وليس لنا توخى الهدى واستنقذته يد التقى من الزيغ ولاذ بأثار الرسول فحكمه كحكم رسوع أن في أحكامه وقضائه على ما قض فمن يك علم الشافعي إمامه فمرتعه سلام على قبر تغمد جسمه وجادت وجادت القد غيبت أكفانه شخص (٥) ماجد جليل إذا وقال القالي: قرأت على أبي بكر بن دُريّد لنفسه (٢):

ليس السليم سليم أفعى حرة نظرت ولا وسن يخالط عينها قال: وأنشدنا ابن دُريْد لنفسه (٧): إنَّ الذي أبقيت من جسسمه صبابة لو أنَّها دمعة قال: وقرأت على ابن دُريْد لنفسه أرى الشيب مذ جاوزت خمسين دائبا هو السُّقم إلا أنَّه غير مؤلم

ضياء إذا ما أظلم الخطب صادع (۱) سما منه نور في دُجاهُن ساطع (۲) وليس لنا يعليه ذو العرش واضع من الزيغ إن الزيغ للمرء صارع كحكم رسول الله في الناس نافع (۱) على ما قضى في الوحي (۱) والحق ناصع في ساحة العلم واسع وجادت عليه المد جنات الهوامع جليل إذا التفت عليه المجامع

لكن سليم المقلة النجسلاء نظر المريض بسَوْرة الإغفاء

يا مـتلف الصب ولم تشـعـر تجـول في جـفنك لم تقطر

يدبُّ دبيبَ الصبح في غسق الظلمْ ولم أرَ مثلَ الشيب سقماً بلا ألمْ

<sup>(</sup>۱) في ديوان ابن دريد: ساطع. انظر: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) في المصدرنفسه: لامع. انظر: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) في المصدر نفسه: تابع. انظر: ٧١.

<sup>(</sup>٤) في المصدر نفسه: التنزيل. انظر: ٧١.

<sup>(</sup>٥) في المصدر نفسه: أثراؤه جسم. انظر: ٧١.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ٣٧.

<sup>(</sup>٧) لم يرد البيتان في المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه: ٨٣.

ولابنِ دُرَيْد<sup>(۱)</sup>:

غراء لو جلت الخدود شعاعها غـصن على دعص تأوّد فـوقـه لو قيل للحسن احتكم لم يعدها فكأننا من فرعها في مغرب تبدو فيهتف بالعيون ضياؤها ولابن دُريد أورده أسامة بن منقذ في كتابه نقد الشعر(٢):

> إن الذي بجماله وكماله كالبدر حسنا والغزالة مقلة ومهفهف لولا فتور جفونه فضل المها جيداً وزاد على ذكا

للشمس عند طلوعها لم تشرق قــمـــرُ تألّق تحت ليل مطبق أو قيل خاطب غيرها لم ينطق وكأننا من وجهها في مشرق الويل حلُّ بمقلة لم تطبق

جعل السنُّهادُ إلى الجفون طريقا والغصن قدا والمدامة ريقا ما كان طرفى في الدموع عزيقا نورأ ولم يخط المدامسة ريقسا

في تذكرة اليغموريِّ: حكى أبو زكريا يحيى بن علي التبريزيّ اللغويّ أنُّ أبا الحسن علي بن أحمد بن علي بن ملك الفالي كانت له مشيخة بالجمهرة لابن دُريُّد في غاية الجودة، فدعته الحاجة إلى بيعها، فاشتراها الشريف المرتضى أبو القاسم على بن الطاهر أبى أحمد الحسين بن موسى الموسوي بسبعين ديناراً، وتصفّحها، فوجد فيها أبياتا بخطِّ أبي الحسن الفالي، وهي:

أنستُ بها عشرين حولا وبعتها فقد طال وجدى بها وحنيني وما كان ظنى أننى سابيعها ولكن لضعف وافتقار وصبية فقلت ولم أملك سوابق عبرة

ولو خلدتني في السجون ديوني صبغار عليهم تستهل شووني مقالة مكوي الفؤاد حزين

<sup>(</sup>۱) دیوان این درید: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) نسب أسامة ابن منقذ البيتين الأولين لابن دريد ونسب البيت الثالث والرابع لشيخ له لم يسمه، والبيتان المنسوبان لابن دريد ليسا في ديوانه. انظر: البديع في نقد الشعر. ١١٣ باب التفسير.

وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كسرائم من رب بهن ضنين فنين فائدة: ابتدأ ابن دُريْد مقصورته بقوله (۱):

أما ترى رأسي حاكى لونه طيرة صبح تحت أذيال الدجى فاستغنى بذكر الشرط في قوله: "أما" وتاء الخطاب في قوله: "ترى" عن تقدم ذكر المخاطب لدلالة المذكور على المحذوف، وقد تكلّف الكمال أبو البركات الأنباري نظم أبيات جعلها مطلعا لها، فقال(٢):

شرد عن عيني الكرا طيف سرى
زار وسيادي والظلام عياكف
أهلاً بشخص ما رأينا مثله
إذ نحن نزهو والزمان ميولع
خوامص مثل المها فراهد
والغانيات لا يردن من بدا
لما رأت شيبي عم مفرقي
ولم تزل تمسحه بمرطها
قلت لها موعظة لعلها
يا ظبية أشبه شيء بالمها

من أم عمرو في غياهب الدُّجى وأنجم الليل مسديدات الطُّلى في يقظة تزهو بنا طول المدى باعين الغييد وأجياد الظُبا خمص البطون عاليات المنتمى في عارضيه الشيب لو رام الصبا قالت غيار يا حليلي ما أرى والقلب ما بين إياس ورجا تعي صروف ما رأت بي قد علا راتعة بين الهضيم والحشا

قال الصلاح الصفديّ: عارض المقصورة جماعة، واعتنى بشرحها جماعة من المتقدّمين والمتأخرين، أخرهم الشيخ شمس الدين بن الصائغ، وشرحها في ثلاثة أسفار كبار.

قال الزجّاجيّ<sup>(٢)</sup>: سئل ابن دُريْد عن معنى قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) ثمة خلاف في تحديد مطلع مقصورة ابن دريد. انظر: - ديوان ابن دريد: ١١٥. - شرح مقصورة ابن دريد للخطيب البغدادى: ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: البغية: ١/٨١.

<sup>(</sup>٢) أمالي الزجاجي: ٢٤٧.

هجـــرتك لا قلى منى ولكن

رأيت بقساء ودك في الصسدود كههجر الحائمات الورد لما رأت أنَّ المنيسسة في الورود تُفيض نفوسها ظمأ وتخشى حماما فهي تنظر من بعيد

فقال: الحائم الذي يدور حول الماء، ولا يصل إليه، ومعنى الشعر أنَّ الأيائل تأكل الأفاعي في الصيف، فتحمى وتلتهب لحرارتها، فتطلب الماء، فإذا رأته امتنعت من شربه وحامت عليه، لانُّها لو شربته في تلك الحال، فصادف الماء السُّمُّ الذي في أجوافها، هلكتْ، فلا تزال تمتنع من شرب الماء حتى يطول بها الزمان، فيذهب ثوران السِّم، ثم تشربه فلا يضرّها، فيقول هذا الشاعر: أنا في ترك وصالك مع شدة حاجتي إليه بمثابة الحائمات التي تدع شرب الماء مع شدّة حاجتها إليه إبقاءً على حياتها.

وأسند ابن النجّار في تاريخه من طريق أبي بكر محمد بن جعفر بن محمد البغدادي قال: أنشدنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دُريْد لنفسه(١):

> إذا كنت أرضى من الدهر أنّى ف\_إنُ الأم\_ي\_ر وإنُ الوزير لدى ســواء فـمـا لى أذلً فــمن قلُ ذلُ ومن جــاد ســاد ومن طلب النجح عند اللنسيم أعاد الكتاب وأبدى الخطاب وأقرب من كان من نجحه ومن لم يكن منصفا في الإضاء أحتُ عليه أشهدُ الإباء وقارضته الود وزنا بوزن

أنال الكفاف وعيشا سدادا وإنَّ البحديل وإنَّ الجوادا لمن لا ينيل وأعطى القسيسادا ومن سـاد ذاد ومن ذاد قـادا أدام الركوب وأجنى الجوادا وأفنى قرراطيك سيه والمدادا كأبعد ما كان منه ابتعادا وإن زرت زار وإن عدت عسادا وإن كان أعلى قريش عمادا وكيسلا بكيل على ما أرادا

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه القصيدة في ديوان ابن دريد.

## \*[٤٣]

### ابن درستویه

أبو محمد عبدالله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسيّ.

قال الخطيب: حدّث عن أحمد بن الحباب الحميري، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وعباس بن محمد الدوري، ويحيى بن أبي طالب، والقاسم بن المغيرة الجوهري، ومحمد بن الحسين الحنيني، وأبي قلابة الرقاشي، وعبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، وعبد الكريم بن الهيتم العاقولي، وأبي العباس المبرد، وعبدالله بن مسلم بن قتيبة.

وكان فسويًا، فسكن بغداد إلى حين وفاته، وحُملِ عنه من علوم الأدب عدة كتب صنفها.

وروى عنه محمد بن المظفر، والدارقطنيّ، وابن شاهين، وأبو عبيدالله المرزبانيّ، ومنصور بن ملاعب الصيرفيّ، وغيرهم من المتقدمين. وحدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه، وأبو الحسين بن الفضل، وأبو علي بن شاذان، سمعت عبدالله بن الحسن الطبريّ ذكر ابن درستويه، فضعُفه، وقال: بلغني أنّه قيل له: حدّث عن عباس الدوري حديثاً ونحن نعطيك درهماً. ففعل. ولم يكن سمع من عباس. وهذه الحكاية باطلة؛ لأنّ ابن درستويه كان أرفع قدراً من أن يكذب لأجل العوض الكثير، فكيف لأجل التافه الحقيم؟

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: طبقات النصويين واللغويين: ١١٦. تاريخ العلماء النصويين: ٤٧. السبّابق واللاحق: ٧٣-٤٧. الإكمال: ٢٢٣/٣. نزهة الألباء: ٢١٣-٢١٤. المنتظم: ١١٥/١٤. معجم الأدباء: ٤/١٥/١-١٥١. إنباه الرواة: ٢/٢١-١١٤. وفيات الأعيان: ٣/٤٤-٥٥. إشارة التعيين: ١٢٢. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٤١-٥٠٠): ٣٧٩-٢٨٠. العبر: ٢/٢٧-٧٧. مسالك الأبصار: ١٠٨/١-١١٤ الوافي: ٧١-٧٥. البلغة: ٧٠١. لسان الميزان: ٣/٧٢-٢٦٨. البغية: ٢/٢٦. طبقات المفسرين: ١/٠٢٠-٢٢١. مفتاح السعادة: ١/٧٥١. شذرات الذهب: ٣/٥٨-٢٨.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> ابن درستویه: عبدالله بن جعفر بن المرزبان الفارسي.

وقد حدثنا عنه ابن رزقويه بأمالي أملاها في جامع المدينة، وفيها عن عباس الدوري أحاديث عدة.

سالتُ البرقاويُ عن ابن درستويه، فقال: ضعيف؛ لأنّه لما روى كتاب التاريخ عن يعقوب بن سعيد أنكروا عليه ذلك، وقالوا له: إنّما حدّث يعقوب بهذا الكتاب قديماً، فمتى سمعتُ منه؟ وفي هذا القول نظر؛ لأن جعفر بن درستويه من كبار المحدثين وفُهمانهم، وعنده عن علي بن المديني وطبقته، فلا يستنكر أن يكون بكّر بابنه في السماع عن يعقوب وغيره مع أن أبا القاسم الأزهري قد حدثني، قال: رأيت أصل كتاب ابن درستويه بتاريخ يعقوب بيع في ميراث ابن الأبنوسي، فرأيته أصلاً حسنا، ووجدتُ سماعه منه صحيحا.

وسالت أبا سعد الحسين بن عثمان الشيرازي عن ابن درستويه، فقال: ثقة ثقة. حدثنا عنه أبو عبدالله بن منده الحافظ بغير شيء. وسالته عنه فأثنى عليه ووثّقه.

ولد ابن درستویه سنة ثمان وخمسین ومائتین، ومات یوم الاثنین لست بقین من صنور سنة سبع وأربعین وثلاثمائة. انتهی.

وقال الكمال بن الأنباري: كان ابن درستويه أحد النحاة المسهورين والأدباء المذكورين، أخذ عن المبرّد، وابن قُتيبة، وألف كُتباً منها: الإرشاد، وشرح كتاب الجرميّ، وكتاب الهجاء، وهو من أحسنها. انتهى.

ومن تصانيفه: شرح فصيح تعلب. الرد على المفضل الضبّيّ. الرد على الخليل. الهداية. غريب الحديث. معاني الشعر. كتاب الحيّ والميت. كتاب الأضداد. أخبار النحاة. خبر قُس بن ساعدة. الرد على الفرّاء في المعاني. التوسيّط بين الأخفش وتعلب في تفسير القرآن. وله عدة كتب شرع فيها ولم يكملها.

قال الشيخ تاج الدين بن مكتوم في تذكرته، ومن خطّه نقلتُ، قال أبو محمد عبدالله بن جعفر بن درستويه النحويّ: قال لي البُحتريّ، وقد اجتمعنا على خُلوة عند أبي العباس المبرّد، وسلكنا مسلكاً من المذاكرة: شعرتُ أني سبقتُ الناس إلى قولي:

سقى الغيث أكناف الحمى من محله ولا زال مُخضرا من الروض يانع يذكرنا ريا الأحب تكلما شهدائق يحملن الندى فكأنه ومن لؤلؤ في الأقهدوان منظم كأن خبا الجوذان في رونق الضعى رباع تردت بالرياض مسجود كأن يد الفتح بن خاقان أقبلت

إلى الحقن من رمل اللوى المتقاود عليه مُحْمر من الروض جاسد تنفس في جنح من الليل بارد دموع التصابي في خدود الخرائد على نكت مصفرة كالفرائد دنانيس نثسر من توائم فارد بكل جسديد الماء عسنب الموارد تلتمها بتلك البارقات الرواعد

فاستحسن ذلك المبرّد استحساناً أسرف فيه، وقال: ما سمعتُ بمثلِ هذه الألفاظ الرطبة، والعبارة العذبة لأحد تقدّمك ولا تأخّر عنك. فاعترته أريحيّة جرّ بها رداء العُجب، فكأنّه أعجبني ما يعجب الناس من مراجعة القول، فقلتُ: أبا عُبادة، لم تُسبَقْ إلى هذا؟ بل سبقك إلى قولك:

شقائق يحملنَ الندى ..... البيتين

سعيد بن حميد الكاتب في قوله:

عذُبَ الفراق لنا قُبيلُ وداعنا وكنأما أثر الدموع بخدّها

ثم أجَّ رَعْناهُ كسسم ناقع طَلُّ سسقيطُ فسوق ورد يانع

وشركك فيه صاحبنا أبو العباس الناشئ بما أنشدنيه أنفأ:

ها بكاء الحبيب لفقد الديارِ حدّها بقيية طلَّ على جُلنّارِ

بكت للفراق وقد راعها كأن الدموع على خدها

وما أساء ابن الرومي في زيادته عليك بل أحسن حيث يقول:

وهن يطفئن لوعة الوجد

لو كنت يوم الوداع شــاهُدنا لم تر إلا دمـوع باكـيـة كانُ تلك الدماوعُ قطرُ ندى تقطر من نرجس على ورد

وسبقك أبو تمام الطائي إلى الخروج فقال:

من كلِّ زاهرة ترقيرق بالندى تبدو ويحجبُها الجميم كأنها خلق أطلُّ من الربيع كيانه في الأرض من عدل الإمام وجوده تنسى الرياض وما يروض فعله

فكأنُها عينُ إليك تحددرُ عدراء تبدو تارةُ أو تخفر خلق الإمام وهديه المتيسرُ ومن النبات الغض سبع تزهرُ أبدا على مُرِّ الليالي يُذكرُ

فشق ذلك عليه، وحَل حبوته، ونهض، فكان أخر عهدي بمؤانسته، وعظم ذلك على أبي العباس المبرِّد، وكدح في حالي عنده.

وقد أورد هذه الحكاية بطولها أبو إسحق الحضرميُّ في كتاب التدوين.

وقال ابن النجار في تاريخ بغداد: أنبأنا أبو القاسم الأزجي عن أبي محمد عبدالله بن أحمد بن عمر السمرقندي أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن محمود الزوزني أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم الفارسي حدثنا عبدالله بن جعفر بن درستويه النحوي حدثنا يعقوب بن سفيان الفسوي حدثنا محمد بن عمرو الجعفي حدثنا ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل عن عبدالله بن عمرو قال: ما زلنا نسمع: "زُرْ غبًا تزددٌ حبًا" حتى سمعت ذلك من رسول الله (علي الله عمرو قال).

وقال الخطيب: أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبدالله بن جعفر بن درستويه النحوي حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو محمد إسماعيل بن سالم حدثنا ابن أبي زائدة قال: قال عكرمة بن عمار عن محمد بن عبدالله الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة: قال حذيفة: كان رسول الله (علي) إذا حزمه أمر صلى.

## \*[٤٤]

### ابن الدمان

الإمام ناصح الدين أبو محمد سعيد بن المبارك بن علي بن عبدالله بن سعد بن محمد بن نصر بن عاصم بن عباد بن عاصم، وقيل عصام، بن الفضل بن ظفر بن غلاب بن حمد بن شاكر بن عياض بن ثمالة بن جعفر بن رجاء بن أبي سنبل بن أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري.

قال ابن النجّار: كان من أعيان النحاة المشهورين بالفضل ومعرفة العربية، وله مصنفات منها: شرح الإيضاح في ثلاثة وأربعين مجلداً. شرح اللُمَع سمّاه الغُرة. الدروس في النحو. الرياضة في النكت النحوية. الفصول في علم العربية. الدروس في العروض. المختصر في علم القوافي. الضاد والظاء. تفسير القرآن. الأضداد. العقود في المقصور والمدود. النكت والإشارات على السنة الحيوانات. إزالة المراء في الغين والراء. كتاب فيه شرح بيت واحد من شعر ابن رُزيك وزير مصر، عشرون كراسة. تفسير ﴿قل هو الله أحد﴾ [سورة الإخلاص، الآية ١] مجلد. تفسير الفاتحة، مجلد. وله رسائل وديوان شعر.

ولد سنة أربع وتسعين وأربعمائة بنهر طابق في رجب، وسمع الحديث من أبي القاسم هبة الله بن الحصين، وأبي غالب أحمد بن البناء، وغيرهما. روى عنه أبو سعد

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: نزهة الألباء: ١٥٢-١٥٣. معجم الأدباء: ١٣٦٩-١٣٢٢. المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي ضمن ذيول تاريخ بغداد: ١٩١/١٥. إنباه الرواة: ٢٧٤-٥٠. وفيات الأعيان: ٢٨٢-٢٨٥. إشارة التعيين: ٢٩١-١٣٠. الإشارة إلى وفيات الأعيان: ٢٩٤. العبر: ٢٧٥. مسالك الأبصار: ٧٣٠. تاريخ ابن الوردي: ٢٩٢. الوافي: ١٥١-١٥١-١٥٨. مسرأة الجنان: ٢٩٤٢. البلغة: ٥٨-٨٦. النجوم الزاهرة: ٢٦٢٦. البغية: ١٧٨٥. شذرات الذهب: ١٥١٥.

ومن الدراسات الحديثة عنه الدراسة التي قدّم بها الدكتور فائز فارس لتحقيق كتاب الفصول في العربية لابن الدّهان.

بن السمعاني، وأبو بكر المبارك بن كامل، وعبد الخالق بن أسد بن ثابت الحنفي الدمشقي. وتوفى بالموصل، وكان أقام بها أربعاً وعشرين سنة ليلة عبد الفطر سنة تسبع وسنتين وخمسمائة.

ومن شعره:

وله:

فللدجـــاجـــة ريـشٌ els:

وأخ رخُصت عليه حتى ملني ما في زمانك من يعز وجوده

لا تجعل الهزل دأبا فهو منقصة ولا يغرنك من ملك تبسسمه els:

أهوى الخمول لكى أظل مرفها إنَّ الرياحُ إذا عصصفنُ رأيتها els:

بادر إلى العيش والأيام راقدة فالعمر كالكأس يبدو في أوائله

لا يبـــعــد الدهان إن ابنه من عــجب الدهر فــحــدُث به

ب مصثلنا ستصيرُ لكنّه الاتطير

والشيء مملول إذا ما يرخص إن رمــتــه إلا صــديقٌ مــخلصُ

والجد تعلوبه بين الورى القيم ما تصخب السحب إلا حين تبتسم

مما يعـانيـه بنو الأزمـان تولي الأذية شامخ الأغصان

ولا تكن لصــروف الدهر تنتظرُ صفو وأخره في قعره الكدر الكدر

وفي تاريخ الصلاح الصفديّ: قال فخر الدين أبو شجاع محمد بن على بن الدهَّان في ناصح الدين سعيد بن المبارك بن الدهَّان، وكان مخلاً بإحدى عينيه:

ادهان مانه بالمريقاين بفــرد عين وبوجــهين قال الذهبيّ: غرقت كتب ابن الدهان ببغداد في غيبته، ثم إنها حُملِت إليه، فشرع في تبخيرها باللاذن، فطلع ذلك إلى رأسه وعينيه، فأحدثُ له العمى.

وقال ابن السمعانيّ: سمعتُ الحافظَ ابن عساكر الدمشقيّ يقول: سمعتُ سعيد بن المبارك بن الدهان يقول: رأيت في النوم شخصاً أعرفه، وهو ينشد شخصا كأنّه حستُ له:

أيُّه الماطل ديني أمَالي وتماطِلُ المُعللُ الماطلُ علَّلِ القلبُ فصالِي قصانعٌ منك بباطلُ

قال ابن السمعاني: فرأيتُ ابنَ الدهان، وعرضتُ عليه الحكاية، فقال: ما أعرفها. ولعلُ ابنَ الدهان نسي، فإنُ ابنَ عساكر من أوثق الرواة. ثم استملى ابن الدهان الحكاية مني، وقال: أخبرني السمعاني عن ابن عساكر عني. فروى عن شخصين عن نفسه.

ومن شعر ابن الدهان:

قِــــيل لي جـــاك نجلٌ وا قلتُ عـــزُّوه بفــقــدي وا وله:

أتعجبُ أنني أمسي فقيراً ويحظى با كذا الأطواق يُكساها حمامٌ وتقرَى ح وله يمدح الشيخ تاج الدين زيد بن الحسن الكندى:

> يا زيدُ زادك ربّي من مسواهبه لا غيّر الله حالاً قد حباك بها النحسو أنتَ أحقُّ العسالمين به

ولدٌ شهمٌ وسيم

ويحظى بالغنى الغمر الحقيرُ وتقري حكمة منها الصقورُ

نُعمى يقصر عن إدراكها الأملُ ما دار بين النحاة الحالُ والبدَلُ أليس باسمكُ فيه يضرَبُ المثَلُ

# [ ٥٤]\* أبوذَرُّ

مصعب بن أبي الرُّكُب محمد بن مسعود الخُشني<sup>(۱)</sup> الأندلسيَّ الجَيَّانيَّ النحويَّ ابن النحويَّ.

قال في المغرب: كان من عظماء نحاة الاندلس. وقال ابن الزبير في صلة الصلة: كان أحد الائمة المتقنين، وأحد المعتمدين في الفقه والأدب، إماماً في العربية ذا سمت ووقار وفضل ودين ومروءة كثير الحياء قليل التصرف في الدنيا، لا يخرج من بيته إلا للتدريس والصلاة، روى عن أبيه، وأبي بكر بن طاهر. وجال الاندلس، وطلب العلم، واعتنى وقيد، وروى عن ابن قرقول وابن بشكوال وعبد الحق الإشبيلي. وأجاز له السلفي.

وأقرأ ببلده وغيرها، وولي قضاء بلده، ولم يكن في وقته أتم وقاراً ولا أحسن سيما منه. واتفق الشيوخ على أنه لم يكن في وقته أضبط منه ولا أتقن في جميع علومه حفظاً وفهما، وكان نقاداً للشعر مطلق العنان في معرفة أخبار العرب وأيامها وأشعارها ولغاتها متقدماً في كل ذلك، ولي إقراء الكتاب ومعرفة أغراضه وغوامضه.

نقلتُ من خطَّ الشيخ تاج الدين بن مكتوم، قال: أنشدنا أبو حيًان قال: أخبرنا قاضى الجماعة بالأندلس أبو القاسم عبيدالله بن قاضى الجماعة أبى عامر يحيى بن

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: التكملة لكتاب الصلّة: ٢/١٨٨-١٨٩. المغرب: ٢/٥٥. رايات المبرّزين: ١٠٢. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢١-١٠١): ١٦٢-١٦٤. سير أعلام النبلاء: ٢١/٧٧٤-٨٧٨. العبر: ٢/٨٢٨. الوافي: ٢٤٧/٢٥. مرأة الجنان: ٤/٥. البغية: ٢/٢٨٧-٨٨٨. جذوة الاقتباس: ٢/٦٦٨. شذرات الذهب: ٥/٨٨.

<sup>(</sup>١) نصَّ الصَّفديُّ على أنَّه الجشنيُّ؛ فقال: بالجيم والشين المعجمة. انظر: الوافي: ٣٤٧/٢٥.

عبد الرحمن بن ربيع الأشعري في عميم إجازته لأهل غرناطة عن أبي ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخُشني من شعره وقد بات مع أعيان لعبوا بالشطرنج:

أعلًلُ النفسَ بالأصوات والنغَم وشريهم بكؤوس الشعر والحكم غُذُوا بمحض لباب الجود والكرَم تُركا وزنجا على أرضٍ من الدَّيم والفرز والملك شاه صارع البهم من البيادق لا يلقون للسلم من البيادق لا يلقون للسلم بجيش زنج حفيل غير منهزم وحاربوا حرب أنجاد ذوي همم وهذه الحرب تُبدي ثغر مبتسم حتى بدا الصبح مثل الصارم الحذم في وضعه ليلةً كانت بذي سلم سعى زمانك هطالٌ من الديم)

وليلة بت نُعسسمى وفي نِعَمِ
في فتية جعلوا التوشيح عقلهمُ
غُرُّ مصابيح أنجاد ذوو شرف
قاموا فصفُوا جيوشاً راقَ منظرها
روخ وطرق وفيلُ ثمَّ ضِعفهم
ويقدم الجيش أجناد محندة
تحاربا فإذا بالترك قد هزموا
ثم استقلُّ رجال الترك وارتجعوا
الحرب تبكي عيون الناظرين لها
فلم نزل في سرور طول ليلتنا
فقمت أنشد بيتا للرضي ضحى
(يا ليلة السفح هلا عُدت ثانية



220

## \*[٤٦]

# الرياشي

قال السيرافي: هو أبو الفضل عباس بن الفرج مولى محمد بن سليمان بن علي الهاشميّ، ورياش رجل من جذام كان أبو عباس عبداً له، فبقى نسبه إليه.

وكان عالما باللغة والشعر كثير الرواية عن الأصمعي، وروى أيضا عن غيره، وقد أخذ عنه المبرد وابن دريد، مات سنة سبع وخمسين ومائتين بالبصرة، قتله الزنج.

وقال الشيرازي في الألقاب: حدث عن أبي عاصم النبيل، ومحمد بن سلاًم.

وقال محمد بن إسحق النديم في الفهرست: قال أبو الفتح محمد بن جعفر النحوي: قرأ الرياشي النصف الأول من كتاب سيبويه على المازني، حدثنا أبو سعيد، هو السيرافي، قال: حدثنا أبو بكر بن دريد قال: رأيت رجلا في الوراقين بالبصرة يقرأ كتاب المنطق لابن السنّكِيت، ويقدم الكوفيين، فقلت للرياشي وكان قاعدا في الوراقين ما قال، فقال: إنّما أخذنا اللغة من حرشة الضباب وأكلة اليرابيع، وهؤلاء أخذوا اللغة من أهل السواد وأكلة الكواميخ والشواريز. وكلام يشبه هذا.

وله من الكتب: كتاب الخيل. كتاب الإبل. كتاب ما اختلفت أسماؤه من كلام العرب.

وقال الكمال بن الأنباري في نزهة الألباء: كان الرياشي من كبار أهل اللغة كثيرً

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الجرح والتعديل: ٢/٢١٦. مراتب النحويين: ١٢٣. أخبار النحويين البصريين: ٨٩-٢٠١. طبقات النحويين واللغويين: ٧٧-٩٩. الفهرست: ٩١. نور القبس: ٢٢٨-٢٢٠. تاريخ العلماء النحويين: ٧٥-٧٩. تاريخ بغداد: ٢/٧٦٠-١٢٨. الأنساب: ١١١/١-١١٦. نزهة الألباء. ٢٥١-١٥٥. المنتظم: ٢١/٢٢١-١٢٤. معجم الأدباء: ١٤٨٣-١٥٤٨. إنباه الرواة: ٢/٧٦-٢٧. وفيات الأعيان: ٢٠/٢-٨٦. تهذيب الكمال: ١٤/٤٣٢-٢٣٨. إشارة التعيين: ١٥٨. تاريخ الإسلام: (وفيات الأعيان: ٢٠/١-١٠١): ١٧١-١٠٧. سير أعلام النبلاء: ٢١/٢٧٦-٢٧٦. الكاشف: ١٠٢-٢٠٠. العبر: ١٩٢٩. مسالك الأبصار: ٧٠/٦. الوافي: ٢١/٢٧٦-٢٧٣. البلغة: ٢٠/١-١٠٠. البغية: ٢/٧٢. شذرات الذهب: ٢٨٢/٢٠.

الرواية للشعر، أخذ عن الأصمعيّ، وكان يحفظ كتب الأصمعيّ، وكتب أبي زيد كلّها، وقرأ على أبي غثمان المازنيّ كتاب سيبويه، فكان المازنيّ يقول: قرأ عليُّ الرياشيُّ الكتاب، وهو أعلم به منى.

وروى ابن أبي الأزهر، قال: كُنًا نجيء إلى أبي العباس المبرّد في قدمة قدمها من البصرة، وقد لقيه تعلب، وكان يقدمه ويفضله.

وذكر أبو محمد بن قُتيبة قال: سألتُ الرياشيَ عن قول العرب: بينا زيد قام جاء عمرو، فقال: إذا ولي لفظة (بينا) الاسم العلم رفعت، فقلتُ: بينا زيد قام جاء عمرو، وإن وليها اسم للمصدر فالأجود الجرّ، كقول الشاعر:

بينا تعانقه الكماة وروغه يوما أتيح له كجزء سلفع

وقال ابن خلكان: كان عالما راويا ثقة عارفا بأيام العرب كثير الاطلاع، روى عنه إبراهيم الحربي وابن أبي الدنيا وغيرهما، قُتِلَ في شوال سنة سبع وخمسين، وسئل في ذي الحجة سنة أربع وخمسين: كم تعد سنةً؟ فقال: أظن سبعا وسبعين.

قال الخطيب: أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الضرير المقرئ حدثنا أبو منصور أحمد بن شعيب بن صالح البخاري أخبرنا أبو خليفة قال: أنشدنى أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي لنفسه:

شنفاء العمى حسن السؤال وإنّما يطيل العمى طول السكوت على الجهلِ فكن سائلاً عما عناك فإنّما خلقت أخا عقل لتسأل بالعقلِ

وقال ابن النجار في تاريخ بغداد: أخبرنا يوسف بن المبارك بن كامل أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن علي بن أحمد الخياط أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم قال: أنشدنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري قال: أنشدنا ألرياشي:

ولا يلين إذا قومت الخشب وليس ينفع في ذي الشبيبة الأدب إنُّ الغصون إذا قومتها اعتدات قد ينفع الأدبُ الأحداثُ في مهل

وقال ابن النجّار: أخبرنا أبو منصور إبراهيم بن أحمد بن على البصريّ أخبرنا أبو جعفر الغطريف بن عبدالله بن الحسين السعيدانيُّ أخبرنا على بن أحمد التستريُّ حدثنا أبو الحسن عثمان بن غسان بن موسى البصري إملاء حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان حدثنا عبد الكبير بن عمر الخطَّابيّ حدثنا العباس بن الفرج الرياشيّ حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان بن جابر عن الشعبيُّ عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله (ﷺ): «إنَّ الله تعالى يحبُّ أن تعدلوا بين أولادكم حتى في القُبَل».

وقال الشيرازي في الألقاب: أخبرنا سعيد بن القاسم أبو عمرو حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا عباس بن الفرج الرياشي حدثنا محمد بن خالد بن عثمان عن عبدالله بن عمر عن عبيدالله بن عمر عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ﷺ): «كلُّ عجاج مكة منحر».

وقال الشيرازيّ: أنشدنا أبو ذرّ عمار بن محمد بن مخلد قال: أنشدني أبي قال: أنشدنا محمد بن عيسى قال أنشدنا الرياشي:

إذا رأيت امرأ في حال عسرته مواصلاً لك ما في وده خلل أ فإنه بانتقال الحال ينتقل

فــلا تمنَّى لهُ أن يســتـفــيـدَ غنى

ومن شعر الرياشي يمدح أميراً، أورده الزبيدي:

عليه إذا ما أمكنتك مقاتلُهُ ومن خير أخلاق الرجال شمائله ملا

أبتُ لك أن يخشي عدوُّك صولةً شمائل عفوعن أبيك ورثتها

قال الزبيدي: قال الخشني: كان المازني في الإعراب، وأبو حاتم في الشعر والرواية، وكان الرياشي في الجميع، كان أهل البصرة إذا اختلفوا في شيء قالوا ما

قال فيه أبو الفضل، فانقادوا لقوله وروايته.

وكان من أهل الفضل، ولا تُخرِج البصرة مثل الرياشي.

قال ابن الغازي: أنشدنا الرياشي:

خليليُّ إنْ كانت بسامَرُ مِيتتي فإيّاكما في البرّ أن تدفنانيا

قاله حين احتمل إلى سر من رأى، وكان احتُملِ لقضاء البصرة، فاستعفى منه، وقال شعراً يمدح فيه المتوكل، فأعطاه ووسع عليه ورده، وقرأ عليه ولد الفتح بن خاقان بتلك الأيام، وأعطي مالاً جسيما، ورجع إلى البصرة.

قال الخشني: وأشهد لقد رأيت أبا حاتم بين يدي الرياشي يعظمه ويجله، وكان أبو حاتم أسن من الرياشي بسنة، ولكنه كان يعطيه الحق لفضله عليه وما هو فيه.

وقال مروان: قال لي أبو حاتم، وليس معنا ثالث: إنّه ليشتد علي أن يذهب هذا العلم على رأسي، وتذهب هذه الكتب، وما ههنا أحد للا هذا الرياشي، وعلمه قليل، ليس عنده كبير شيء، وإنّ أصحاب الحديث يدقّون عليه.

قال الرياشيّ: الذُّنابى ما كان لذي جناح خاصة، وربَّما استعير للفرس. والذنب لم سوى ذلك. ويقال: عفجتُ الرجل أي ضربته بالعصا. ويقال للواحد: كَرُوان، و [للجمع] كروان، وورَشان وورشان، وظَرَبان وظِربان. انتهى ما أورده الزبيديّ.

# [ ٤٧]\* الرُّمُّانيُّ

أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبدالله الإخشيديّ الورّاق.

قال ياقوت: كان تلميذ ابن الإخشيد المتكلم وعلى مذهبه في الاعتزال، وله فيه تصانيف مشهورة، وكان علامة في العربية إماما في الأدب، وهو في طبقة أبي علي الفارسي، وأبي سعيد السيرافي.

قال ابن الأنباري في النزهة: كان من كبار النحويين، أخذ عن أبي بكر بن السرَّاج، وأبي بكر بن دريد، وأخذ عنه أبو القاسم علي بن عُبيدالله الدقيقي، وكان متفنّنا في العلوم: النحو واللغة والفقه والكلام على مذهب المعتزلة.

وكان يمزج نحوه بالمنطق حتى قال الفارسيّ: إنْ كان النحوُ ما يقولُه الرُّمَانيّ فليس معنا منه شيء، وإنْ كان ما نقولُه نحنُ فليس مع الرُّمَانيّ منه شيء.

قال: وقال بعضُ أهل الأدب: كُنّا نحضر عند ثلاثة مشايخ من النحويين، فمنهم من لا نفهم من كلامه شيئا وهو الرُّمَانيَ، ومنهم من نفهم بعض كلامه دون البعض وهو أبو على الفارسي، ومنهم من نفهم جميع كلامه وهو أبو سعيد السيرافي.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الفهرست: ١٠١. تاريخ العلماء النحويين: ٣٠-٣١. تاريخ بغداد: ٢١/١٠. الإكمال: ١٥/١٠/١٠. الأنساب: ٢٨٩٨. نزهة الألباء: ٢٣٣-٣٢٠. معجم الأدباء: ١٨٢٨-١٨٢٨ إنباه الرواة: ٢٩٤/١-٢٩٧. وفيات الأعيان: ٢٩٩/٢. إشارة التعيين: ٢٢١-٢٢٢. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٨١-٤٠٠): ٢٨-٨٢٨. دول الإسلام: (١٤٤٢. سير أعلام النبلاء: ٢١/٣٣٥-١٤٥. العبر: ٢/١٦٤. مسالك الأبصار: ١١/١٠-١١. تاريخ ابن الوردي: ١/١٠١. الوافي: ١٢/٧١-٢٤٨. مرأة الجنان: ٢/٢١٦. البلغة: ١٩٥١-١٦٠. النجوم الزاهرة: ١٤٠٧. لسان الميزان: ١٨٤٤. البغية: ٢/١٨٠. طبقات المفسرين: ١/٢٢٤-٢٤٥. مفتاح السُعادة: ١/٢١٠-١٦٤. شذرات الذهب: ٢٤٨٢٩.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه.

<sup>-</sup> دراسة الدكتور المتولي رمضان أحمد الدميري لتحقيق كتاب شرح كتاب سيبويه للرماني، الجزء الأول كاملاً.

مولد الرُّمَانيَ سنة ستَ وتسعين ومائتين، ومات في حادي عشر جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وثلاثمائة.

ومن تصانيفه: تفسير القرآن. الحدود الأكبر. الحدود الأصغر. معاني الحروف. شرح الصفات. شرح الموجز لابن السرّاج. شرح الآلف واللام للمازنيّ. شرح مختصر الجُرميّ. إعجاز القرآن. شرح أصول ابن السرّاج. شرح سيبويه. المسائل المفردة من كتاب سيبويه. شرح المدخل للمبرّد. كتاب التصريف. كتاب الهجاء. كتاب الإيجاز في النحو. كتاب الاشتقاق الأكبر. كتاب الاشتقاق الأصغر. كتاب الألفات في القرآن. شرح المقتضب. شرح معانى الزُجّاج.

وقيل له: إن لكل كتاب ترجمة، فما ترجمة القرآن؟ فقال: ﴿هذا بلاغ للناس ولينذروا به﴾ [سورة إبراهيم، الآية: ٥٢] أسنده ابن النجار في تاريخه من طريق القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي عنه.

وقال النديم في الفهرست: أصله من سنر من رأى، ومولده ببغداد، وكان من أفاضل النحويين البصريين والمتكلمين البغداديين، يعنى في علوم كثيرة من الفقه والقرآن والنحو والكلام، كثير التصنيف والتأليف، وأكثر ما صنفه يؤخذ عنه إملاء، ومن تصانيفه: كتاب نُكت سيبويه. كتاب أغراض سيبويه. شرح المسائل للأخفش صغير وكبير. كتاب المبتدأ في النحو.

وقال ياقوت: أخذ الرُّمَانيَ عن ابن السراج، وابن دُريد، والزجَاج، وله تصانيف في جميع العلوم من النحو واللغة والنجوم والفقه والكلام على رأي المعتزلة، وكان يقال: النحويون في زماننا ثلاثة: واحد لا يُفهم كلامه وهو الرُّمَانيَّ، وواحد يفهم كلامه وهو أبو على الفارسيّ، وواحد يفهم جميع كلامه بلا أستاذ وهو السيرافيّ.

قال ياقوت: قرأت بخط أبي حيّان التوحيدي في كتابه الذي ألّفه في تقريظ الجاحظ، وقد ذكر العلماء الذين كانوا يفضلون الجاحظ، فقال: ومنهم علي بن عيسى الرُّمَاني، فإنه لم ير مثله قط بلا تقية ولا تحاش ولا اشمئزاز علما بالنحو وغزارةً في

الكلام وبصراً بالمقالات واستخراجاً للعويص وإيضاحاً للمشكل مع تأله وتنزّه ودين ويقين وفصاحة وفقاهة وعفافة ونظافة .

قال ياقوت: وقرأتُ بخطِّ أبي سعد السمعاني: سمعت أبا الطاهر السبخي، سمعت أبا الكرام بن الفاخر النحوي، سمعت القاضي أبا القاسم علي بن المحسن التنوخي سمعت شيخنا أبا الحسن علي بن عيسى الرُّمَاني النحوي يقول وقد سئل فقيل له: لكلِّ كتاب ترجمة، فما ترجمة كتاب الله عزُّ وجلُّ؛ فقال: ﴿هذا بلاغ للناس ولينذروا به ﴾ [سورة إبراهيم، الآية: ٥٢].

وقال أبو حيّان: سمعتُ علي بن عيسى يقول لبعض أصحابه: لا تعادين أحداً، وإنْ ظننتَ أنّه لن ينفعك، فإنّك لا تدري متى تخاف عدوك، أو تحتاج إليه، ومتى ترجو صديقك أو تستغنى عنه، وإذا اعتذر إليك عدولٌ فاقبلْ عذرَه، وليقلّ عيبُه على لسانك.

قال أبو حيّان: ورأيتُ في مجلس علي بن عيسى النحوي رجلاً من مرو يساله عن الفرق بين مَنْ وما وممنْ ومم، فأوسع له الكلام، وبين وقسم وفرق وحد ومثل وعلق كل شيء منه بشرطه من غير أن فهم السائل أو تصوره، وسأل إعادته عليه وإبانته له على ذلك مراراً من غير تصور حتى أضجره، ومن حد العلم أخرجه، فقال له: أيها الرجل، يلزمني أن أبينَ للناس وأصور لمن ليس بناعس، وما علي أن أفهم البهم والشقر والمدهم؟ مثلك لا يتصور هذه المسألة بهذه العبارة، وهذه الامثلة، فإنْ أرحتنا ونفسك فذاك، وإلا فقد حصلنا معك على الهلاك، قُمْ إلى مجلس أخر، ووقت غير هذا. فأسمعه الرجل ما ساء الجماعة، وعاد بالوهن والغضاضة، ووثب الناس إليه لضربه وسحبه فمنعهم من ذلك أشد منع بعد قيامه من صدر مجلسه، ودفع الناس عنه، وأخرجه صاغراً ذليلاً، والتفت إلى أبي الحسن الدقاق، وقال له: متى رأيت مثل هذا فلا يكونَنُ منك إلا المودة والاحتمال، وإلا فتصير نظيراً لخصمك، وتعدم في الوسط فضل التمييز، وأنشا بقول:

ولم نسمع لشاعرها جوابا وكيف يشاتم الناس الكلابا

ولولا أنْ يقالَ هجا نُميسراً رغبنا عن هجاء بني كُليب

# \*[٤٨]

# الربعي

أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الرَّبعيّ الزَّهيريّ.

قال ياقوت: أحد أئمة النحو، كان دقيق النظر جيد الفهم والقياس، أخذ عن أبي سعيد السيرافي، ورحل إلى شيراز، ولازم أبا علي الفارسي عشرين سنة، فقال له أبو علي: ما بقيت تحتاج إلى شيء، ولو سرت من المشرق إلى المغرب لم تجد أنحى منك فرجع إلى بغداد، وأقام بها إلى أن مات في ليلة السبت لعشر بقين من المحرم سنة عشرين وأربعمائة عن نيف وتسعين سنة.

وصنُف شرح الإيضاح للفارسي، وشرح مختصر الجرمي، وشرح البلغة، وكتاب التنبيه على خطأ ابن جنّي في فسر شعر المتنبي.

وكان يُرمى بالجنون؛ مر يوماً بسكران مُلقى على قارعة الطريق، فحل الربعي سراويله، وجلس على أنف السكران، وجعل يضرط، ويشمه، ويقول:

تمتع من شههه عسرار نجه في المها بعد العشية من عرار وكان قد شرح سيبويه، فجاء إليه يوماً أحد بني رضوان التاجر، فنازعه في مسالة، فقام مُغضَباً، وأخذ الشرح، فجعله في أجانة، وصب عليه الماء وغسله، وجعل يلطم به الحيطان، ويقول: لا أجعل أولاد البقالين نحاةً.

وكان مبتلى بالكلاب، سنال يوماً أولاد الأكابر الذين يحضرون عنده أن يمضوا معه إلى كلُواد، فظنوا ذلك لحاجة عرضت له هناك، فركبوا خيولاً وخرجوا، وجعل هو

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: تاريخ العلماء النحويين: ٢٠-٢١. تاريخ بغداد: ١٨/١٢. نزهة الألباء: ٢٤٩٠٥٠. المنتظم: ٢٠٢/١٥. معجم الأدباء: ١٨٢٨/١. ٢٨٢١. إنباه الرواة: ٢/٢٧٢. وفيات الأعيان: ٣/٢٦٣. إنباه الرواة: ٢/٢٧٣. وفيات الأعيان: ٣/٣٦٣. إنسارة التعيين: ٢٢٣. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢١١-٢٤١): ٢٨٦-٢٨١. سير أعلام النبلاء: ٢١/٢٦-٣٩٣. العبر: ٢/٢٤٦. الوافي: ٢٢/٨٤٦-٢٤٩. البلغة: ١٦٠. النجوم الزاهرة: ٤٢٧٣. البغية: ٢/١٨١-١٨٢. شذرات الذهب: ٣٠/٧٣.

يمشي بين أيديهم، فسألوه الركوب، فأبى عليهم، فلما صار بخرابها أوقفهم على ثلم، وأخذ كساء وعصا، وما زال يعدو إلى كلب هناك، والكلب يثب عليه تارة ويهرب منه أخرى حتى أعياه، فعاونوه حتى أمسكوه، وعض على الكلب بأسنانه عضا شديدا، والكلب يستغيث ويزعق، فما تركه حتى اشتفى وقال: هذا عضني منذ أيام، وأريد أن أخالف قول الأول:

شاتمني كلبُ بني مسسمع فصنتُ عنه النفسَ والعرضا ولم أجببه لاحتقاري له ومن ذا يعضَ الكلبَ إن عضًا

وقال ابن الأنباريّ: يُحكى أنه اجتمع هو وأبو الفتح بن جنّي يمشيان في موضع، فاجتازا على باب خربة، فرأى فيها كلباً، فقال لابن جنّي: قفْ على الباب. ودخل، فلما رأه الكلبُ يريد أن يقتله، هرب الكلبُ، وخرج، ولم يقدر ابنُ جنّي على منعه، فقال له الرّبعيّ: ويلكَ يا ابنَ جنّي، مُدبِرٌ في النحو، ومُدبِرٌ في قتلِ الكلاب!؟.

قال: ويُحكى أنّه كان على شاطئ دجلة في يوم شديد الحرّ وهو عريان يسبح، فاجتاز عليه المرتضي الموسوي إمام الشيعة ومعه عثمان بن جنّي، وهما في سميرية وعليها مظلة تظلهما من الشمس، فلما رأهما، قال: يا مرتضي، ما أحسن هذا التشيع، علي تتقلّى كبده في الشمس من شدة الحرّ، وعثمان عندك في الظلّ! فقال المرتضي للملاّح: اجذف وأسرع قبل أن يسبنا.

قال ابن الأنباري: ويُحكى من سيرته وتصرفاته ما طيُّه أحسن من نشره. ومن شعره، أورده ابن النجار:

رُبُّ ميت قد صار بالعلم حيًا ومُبقَى قد مات جهلا وغيًا فاقتنوا العلم كي تنالوا خلودا لا تعدوا الحياة بالجهل شيًا

قال ياقوت: قرأتُ بخطً هلال بن المظفّر الزنجاني في كتاب الفه، ذكر غير واحد من أهل زنجان أن رجلاً منها خرج إلى بغداد متأدباً، فحين دخل قصد علي بن عيسى

النحوي بعد أن لبس ثياباً فاخرة عطرة، وتجمل وتزين ودخل عليه وسلم، فقال له علي بن عيسى: من أين الفتى؟ قال: من زنجان بالف ولام، فعلم الربعي أن الرجل خال من الفضل، فقال: متى وردت؟ قال: أمس. فقال: جئت راجلاً أم راكباً؟ قال: راكباً. قال: المركوب مكترى أم مشترى؟ [قال: بل مكترى] فقال الشيخ: مر واسترجع الكرى، فإنه لم يحمل شيئا، ثم أنشد الشيخ:

ومعقوله والجسمُ خلقٌ مصورٌ أمرُ مذاقُ العودِ والعودُ أخضرُ

وما المرء إلا الأصغران لسانه فإنْ طُرّة راقتك فاخبر فربعا

قال ياقوت: قال علي بن عيسى الربعيّ: استدعاني عضد الدولة ليلة وبين يديه "الحماسة" فوضع يده على باب الأضياف، وقال: ما تقول في هذه الأبيات؟

إلى كلَّ صوت وهو في الليلِ جانحُ وسار أضافته الكلاب النوابحُ

ومستنبح بات الصدى يستتيهه فقلت لأهلى ما بات بغام مطية

فقلتُ: هذا قول عتبة بن بجير الحارثيّ، ومعناه: أنَّ العربَ كانتُ إذا ضلّت في سفر، وصارت بحيث تظنُّ أنَّها قريبة من حلّة نبحت لتسمعها الكلاب، فتجيبها، فيعرفون به موضع القوم، فيقصدونه، فيستضيفون، فيُضافون. فقال: إنَّ قوماً يتشبّهون بالكلاب حتى يُضافوا لأدنياء النفوس. ثم فكُر، فقال: لا بل إنَّ أقواماً يستنبحون في هذا القفر والمكان الجدب، فيستضيفون، فيُضافون مع الإقلال والعدم لقوم كرام. وأمر لى بجائزة، فدعوتُ له وانصرفتُ.

## \*[٤٩]

## أبو الفضل الرازي

قال الذهبيّ في طبقات القرّاء: عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الرازيّ أبو الفضل العجليّ المقرئ أحد الأعلام وشيخ الإسلام، ورد أنَّ مولده بمكة، وما زال يتنقّل في البلدان على قدم التجريد والأنس بالله، ذكره أبو سعد بن السمعاني فقال: كان مقرئا فاضلاً كثير التصانيف حسن السيرة زاهداً متعبّداً خشن العيش منفرداً قانعاً باليسير، يقرئ أكثر أوقاته، ويروي الحديث، وكان يسافر وحده، ويدخل البراري.

سمع بمكة من أحمد بن فراس العبقسيّ، وعلي بن جعفر السيروانيّ، وبالرّي من جعفر بن فنّاكي، وبنيسابور من أبي عبد الرحمن السلميّ، وبأصبهان من أبي عبدالله بن مندة الحافظ، وبطوس وجرجان وبغداد والكوفة والبصرة وفسا ودمشق ومصر.

قال: وكان من أفراد الدهر علما وورعا. قلتُ: قرأ لابن عمرو علي بن داود الدارانيّ، وقرأ على أبي عبدالله المجاهديّ صاحب ابن مجاهد، وعلى أبي الحسن الحماميّ، وأبي الفرج النهروانيّ، وبكر بن شاذان الواعظ، وأبي أحمد الفرضيّ، وأبي بكر الشاميّ، وجماعة كثيرة. وكان أصل من عُنيّ بهذا الشأن، وسمع من أبي مسلم الكاتب، وعبد الوهاب الكلابيّ.

قرأ عليه القراءات أبو القاسم الهُذَايَ، وأبو علي الحدّاد الأصبهاني، وأبو سعيد نصر بن محمد الشيرازي شيخ السلفي.

وحدُّث عنه محمد بن عبد الواحد الدقاق، والحسين بن عبد الملك الخلال، وأبو سبهل بن سبعدويه، وفاطمة بنت محمد بن أبى سبعد، وأخرون.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: المنتخب من السبياق لتاريخ نيسابور: ٢٠٨. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٥٠-٤٥): ٢٦١-٢٦٥. العبر: ٢٠٨٣. سير أعلام النبلاء: ١٢٥/١٢-١٢٨. معرفة القراء الكبار: ١٧/١٤-٤١٤. الإشارة إلى وفيات الأعيان: ٢٢٩. الوافي: ١٨/١٦-٢١. غاية النهاية: ١/٢٦٠-٢٦٣. النجوم الزاهرة: ٥/٢٧. البغية: ٢/٥٧. شذرات الذهب: ٢٧٣/٣.

قال عبد الغافر الفارسي في تاريخه: كان ثقة جوالاً إماماً في القراءات أوحد في طريقته، وكان الشيوخ يعظمونه، وكان لا ينزل الخوانق بل يأوي إلى مسجد خراب، فإذا عُرِفَ مكانه تركه، وإذا فتح عليه بشيء آثر به .

وقال يحيى بن مندة في تاريخه: قرأ عليه جماعة، وخرج من أصبهان إلى كُرمان، وحدُّث بها، وبها مات، وهو ثقة ورعٌ متديّنٌ عارفٌ بالقراءات والروايات عالمٌ بالأدب والنحو أكبرُ من أن يدلُّ عليه مثلي، وهو أشهرُ من الشمس، وأضوأ من القمر، ذو فنون من العلم، مهيب منظور فصيح حسن الطريقة كبير الوزن، بلغني أنَّه ولدِ سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، قلتُ: وله شعر رائق في الزهد.

قال أبو عبدالله الخلال: خرج الإمام أبو الفضل الرازي من أصبهان متوجها إلى كرمان، فخرج الناس يشيعونه، فصرفهم، وقصد الطريق وحده، وقال:

إذا نحنُ أدلجنا وأنتَ إمامنًا كفي لمطايانا بذكراك حاديا

قرأت على إسحق بن أبي بكر الأسدي: أخبرنا يوسف بن خليل أخبرنا خليل بن أبي الرجاء أخبرنا محمد بن عبد الواحد الدقاق، قال: ورد علينا الإمام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي، وكان من الأثمة الثقات، ذكره يملأ الفم، ويذرف العين، وكان رجلاً مهيبا مديد القامة وليًا من أولياء الله صاحب كرامات، طوف الدنيا مستفيداً أو مفداً.

وقال الخلال: كان أبو الفضل في طريق ومعه خبز وشي، من الفانيذ، فقصده قُطًاع الطريق، وأرادوا أن يأخذوا ذلك، فدفعهم بعصاه، فقيل له في ذلك، فقال: إنّما منعتهم منه لأنّه كان حلالاً، وربّما كنت لا أجد حلالاً مثله، ودخل كَرمان في هيئة رثّة وعليه أخلاق وأسمال فحمل إلى الملك، وقالوا: هذا جاسوس. فسأله الملك: ما الخبر؟ فقال: إن كنت تسألني عن خبر الأرض، فكل من عليها فان، وإن كنت تسألني عن خبر السماء، فكل يوم هو في شان في فتعجّب الملك من كلامه، وهابه وأكرمه وعرض عليه مالاً، فلم يقبله.

توفي في جمادى الأولى سنة أربع وخمسين وأربعمائة.

#### \*[0.]

## الفخر الرازئ

الإمام فخر الدين أبو الفضل وقيل أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي من ذُريّة أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه الطبرستاني الأصل المعروف بابن خطيب الرّي، ومر جده الحسين أحد أفراد الدهر في معرفة المعقولات، وجده الحسن ولد بمكة، وكان تاجراً مثريا، سكن مكة أربعين سنة.

ولد الإمام فخر الدين بالرّي في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ثلاث وقيل أربع وخمسين وخمسمائة، واشتغل على والده الإمام ضياء الدين، وكان من تلامذة محيي السُنة البغوي، وبرع في العلوم العقلية، وقصده الناس من أطراف البلاد، وكان يلقب بهراة شيخ الإسلام، واجتمع له سعة العبارة في القدرة على الكلام، وصحة الذهن، والاطلاع الذي ما عليه مزيد، والحافظة المستوعبة، والذاكرة التي تعينه على ما يريد في تقرير الأدلة والبراهين، وكان فيه قوة جدلية ونظر دقيق، وكان إذا ركب يمشي حوله ثلاثمائة تلميذ، وكان خوارزم شاه يأتي إليه، وكان أول أمره فقيراً،

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين: ٢١٥-٢١٦. التدوين في أخبار قزوين: ١/٧٧٥- ١٠٤٨ ١٠٥٨ ١٠٤٨. معجم الأدباء: ٦/٥٠٥٠-٢٥٩٢. الكامل في التاريخ: ١/٥٠٠ إخبار العلماء بأخبار الحكماء: ١٩٠-١٩٢. التكملة لوفيات النقلة: ١/١٨٦-١٨٧. الذيل على الروضتين: ١/١٠٥-١٠٥ عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ٢٤٤-٢٣٤ وسمًاه ابن خطيب الري. تاريخ الإسلام: (وفيات عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ٢١٤-١١٠ عيون الإسلام: ١/١٠-١١٠ سير أعلام النبلاء: ١٢٠-١٠٥. العبر: ١/٢٠-١١٠ عيزان الاعتدال: ١/١٥٠ المغني في الضعفاء: ١/٨٠، وسمًاه: الفخر بن خطيب الري. الوافي: ٤/٥٧١ ميزان الاعتدال: ١/١٥. المغني في الضعفاء: ١/٨٠، وسمًاه: الكبرى: ١/١٨-١٩. العقد اللفين: ١/١٥-١٠ العقد الذهب: ١٤٩-١٥٠ لليزان: ٤/٢٦-١٠ وسماه الفخر بن الخطيب. طبقات المفسرين: ١/١٥٠ شذرات الذهب: ١/١٢-٢١٤.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> الإمام فخر الدين الرازي: حياته وأثاره.

<sup>-</sup> فخر الدين الرازى وأراؤه الكلامية والفلسفية.

المنطلقات الفكرية عند الإمام الفخر الرازى.

فزوجه طبيب له ثروة بابنته، ومات، فاستولى على ماله، فأثرى.

وكان عارفا بالأدب، وله شعر بالعربي وسط، وشعر بالفارسي، وكان عبل البدن ربع القامة كبير اللحية، في صوته فخامة، ورُزق السعادة في تصانيفه، وانتشرت في الأفاق، وأقبل الناس على الاشتغال بها، ورفضوا كتب الأقدمين، وكان له في الوعظ باللسانين مرتبة عليا، وكان يلحقه الوجد حال وعظه، ويحضر مجلسه أرباب المقالات والمذاهب، ويسالونه، ورجع به خلق كثير من الكرامية وغيرهم إلى مذهب أهل السنّة.

وقصد خوارزم، فجرى بينه وبين أهلها كلام في العقيدة، فأُخرِجَ من البلد، وقصد ما وراء النهر، فجرى له مثل ذلك، فعاد إلى الرّيّ، ولما وصل السلطان شهاب الدين الغوريّ صاحب غُزنة بالغ في إكرامه، وحصلت له منه أموال عظيمة، واتصل بالسلطان خوارزم شاه محمد بن تكش، وحظي عنده.

وهو أول من اخترع هذا الترتيب الذي سلكه في كتبه، وأتى فيها بما لم يُسبَقُ إليه، لأنّه يذكر المسألة، ويفتح باب تقسيمها، وقسمة فروع ذلك التقسيم، ويستدلّ بأدلة السبر والتقسيم، فلا يشذّ منه في تلك المسألة فرع له بها علاقة، فانضبطت له القواعد، وانحصرت له المسائل، وكان ينال من الكرّاميّة، وينالون منه.

وكانت الحنابلة يكتبون له أوراقا تتضمن شتمه ولعنه، فاتفق أنّهم رفعوا إليه يوما ورقة يقولون فيها إنّ ابنه يفسق ويزني، وإنّ امراته كذلك، فلما قرأها قال: هذه القصة تتضمن أنّ ابني يفسق ويزني، وذلك مظنة الشباب، فإنّه شعبة من الجنون، ونرجو الله إصلاحه والتوبة عليه، وأمّا امرأتي فهذا شأن النساء إلا من عصم الله، وأنا شيخ ما لي في النساء مستمتع، هذا كلّه يمكن وقوعه، وأمّا أنا فوالله لا قلت إنّ الباري سبحانه جسمٌ ولا شبّهته بخلق ولا حيرته.

وكان للإمام فخر الدين في أيّامه صورة كبيرة وجلالة وافرة وعظمة زائدة، سأله بعض الملوك أن يضع له شيئا من "المحصل" يقرأه، فقال له: بشرط أن تحضر إلى درسي وتقرأه. فقال: نعم، وأزيدك على ذلك. فوضع له "المحصل"، فكان السلطان يجيء

ويقف ويأخذ مداس الإمام ويحمله في كُمَّه، ويسمع الدرس في الكتَّاب.

ومن تصانيف الإمام: التفسير الكبير، قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: فيه كلُّ شيء إلا التفسير. قال الصلاح الصفديّ: ذكرت كلام ابن تيمية هذا للشيخ أبي الحسن السبكيّ، فقال: ما الأمر هكذا، إنَّما فيه مع التفسير كلّ شيء وقال غيره: أكثر ما عيب على الإمام إكثاره من إيراد شبه الفلاسفة. وقال ابن دقيق العيد: هو وإن أكثر من إيرادها وملاها كتبه، فإنَّه قد زلزل قواعدهم.

وله: أسرار التنزيل. نهاية العقول في أصول الدين. المطالب العالية، فيه. المحصِّل، فيه. كتاب الأربعين، فيه. كتاب الخمسين. المعالم في أصول الدين والفقه. الخلق والبعث. تأسيس التقديس. البيان والبرهان في الردُّ على أهل الزيغ والطغيان. المحصول في أصول الفقه. المنتخب، فيه. النهاية البهائيّة في المباحث القياسيّة. أجوبة المسائل النجارية. الطريقة العلائية في الخلاف. شرح أسماء الله الحسنى. إبطال القياس. الملل والنُّحُل. المباحث العماديَّة في المطالب المعاديَّة. تحصيل الحقُّ. عيون المسائل. إرشاد النُّظَار إلى لطيف الأسرار. فضائل الصحابة. القضاء والقدر. ذمَّ الدنيا. نفثة المصدور. إحكام الأحكام. الرياض المؤنقة في الملل والنَّحُل. عصمة الأنبياء. تعجيز الفلاسفة، بالفارسيّ. الأخلاق. اللطائف الغياثيّة. الرسالة الكماليّة في الحقائق الإلهيّة، بالفارسيّ، عربها تاج الدين الأرمويّ. رسالة الجوهر الفرد. الآيات البيّنات في المنطق. مناقب الإمام الشافعيّ. شرح أبيات الشافعيّ الأربعة التي أولَها: ما شئت كان وإنْ لم أشأُ (١). الزيدة. نهاية الإيجاز. اختصار دلائل الإعجاز. المحرِّر في النحو. شرح المفصل، لم يتم. شرح الوجيز للغزالي، لم يتم. شرح ديوان المتنبى. شرح سقط الزُّند. لباب الإشارات. شرح الإشارات. الإشارات، له أيضاً. شرح نهج البلاغة، لم يتمّ. الحكمة المشرقيّة. الملخص. شرح كليات القانون. الطبّ الكبير، لم يتمّ. عيون الحكمة. مصادرات إقليدس. النبض. التشريح، لم يتمّ. الاختيارات السماويّة. السرّ

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان الشافعيّ: ١١٨. والأبيات فيها إشارات إلى عقيدة الشافعي رضي الله عنه.

المكتوم في علم الطلاسم والنجوم. منتخب درج تُنْكلوشا. وقيل إنّه شرحها. رسالة في النبوات. رسالة في التنبيه على النبوات. رسالة في التنبيه على الأسرار المودعة في بعض سنُور القرآن، وقيل إنّه شرح الشفاء لابن سينا.

رجمه الكرُّامية يوماً على المنبر، وزقوا عليه من سقاه السنَّم، فمات من ذلك، وكانت وفاته بهراة يوم عيد الفطر سنة ستَّ وستَمائة.

ولما حضرته الوفاة أملى على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر بن علي الأصبهاني وصية، صورتها: يقول العبد الفقير الراجي رحمة ربّه بكرم مولاه محمد بن عمر بن الحسين، وهو في أخر عهده بالدنيا الفانية، وأول عهده بالآخرة الباقية، وهو في هذه الحالة، يلين كلّ قاس، ويتوجّه إلى الله مولاه كلّ أبق، فأقول: أحمد الله بالمحامد، الذي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف الأوقات في معارجهم، ونطق بها أنبياؤه في أكمل أوقات مشاهداتهم، بل أقول: كلّ ذلك من نتائج الحدوث والإمكان، فأحمده بالمحامد التي يستحقّها لهُويته، ويستوجبها كمال ألوهيته، أعرفها أم لم أعرفها، لا مناسبة التراب مع جلالة ربّ الأرباب، وأصلي على الملائكة المقربين، والأنبياء المرسلين، وجميع عباد الله الصالحين المخلصين، ثمّ من بعد ذلك أقول:

اعلموا إخواني في الدين، وإخواني في طلب اليقين أن الناس يقولون للإنسان إذا مات: انقطع تعلقه عن الخلق. هذا الكلام مخصوص من وجهين: الأول: إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سببا للدعاء، والدعاء له عند الله أثر. والثاني: ما يتعلق بمصالح الأطفال والأولاد والعورات وأداء المظالم والجنايات. أما الأول، فاعلموا أني كنت رجلا محبًا للعلم، فكنت أكتب في كل شيء شيئا لأقف على كُنهه وكيفيته سواء كان حقا أو باطلا أو غتًا أو سمينا إلا أن الذي نصرته في الكتب المعتبرة لي أن هذا العالم المحسوس تحت تدبير مُدبر مُنزَه عن مماثلة المتحيزات والأعراض، موصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة.

ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي

الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم؛ لأنه يشعر في تسليم بالعظمة والجلالة بالكُلية لله تعالى وصنع من التعمّق في إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك الحقائق العميقة والمناهج الخفية؛ فلهذا أقول: كلّ ما يثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدانيته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفعّالية فذلك هو الذي أقول به، وأعتقد وألقى عز وجل به. وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض، فكلّ ما ورد في القرآن والأخبار وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض، فكلّ ما ورد في القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتقنين وفي المعنى الواحد فهو كما هو، والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله العالمين، إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين، وأرحم الأرحمين، فكلّ ما مر بقلبي وخطر ببالي فاستشهده علمك، وأقول: إن علمت مني أني أردت به تحقيق باطل أو إبطال حق، فافعل بي ما أنا أهله، وإن علمت أني ما سعيت إلا في تقرير ما اعتقدت أنه الحق، وتصورت أنه الصدق، فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي، فذلك جهد المُقلّ، وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في الزلّة، هاغثني وارحمني واستُر زلّتي وامح حوبتي يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين، ولا ينقص بخطأ المجرمين.

وأقول: ديني متابعة سيد المرسلين، وقائد الأولين والآخرين إلى حظائر قدس ربّ العالمين، وكتابي هو القرآن العظيم، وتعويلي في طلب الدين عليهما. اللهُم يا سامع الأصوات، ويا مُجيب الدعوات، ويا مُقيل العثرات، ويا راحم العبرات، ويا قَيام المحدثات والممكنات، أنا كنتُ حسنَ الظنّ بكَ عظيمَ الرجاء في رحمتك، وأنتَ قلتَ: "أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي خيراً" وأنتَ قلتَ: ﴿أَمُّنْ يجيب المضطرُ إذا دعاه﴾ [سورة عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي خيراً" وأنتَ قلتَ: ﴿وإذا سالكَ عبادي عني فانِي قريب﴾ [سورة البقرة، النمل، الآية ٢٦]، وأنتَ قلتَ: ﴿وإذا سالكَ عبادي عني فانِي قريب﴾ [سورة البقرة، الآية ١٨٦] فهبْ أني ما جئتُ بشيء، فأنتَ الغنيُّ الكريمُ، وأنا المحتاج اللئيم.

واعلمْ أنّه ليس لي أحد سواك ولا أحد كريم سواك، ولا أحد محسنا سواك، وأنا معترف بالزلّة والقصور والعيب والفتور، فلا تُخيّب رجائي، ولا ترد دعائي، واجعلني

آمنا من عذابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت، وسهلٌ علي سكرات الموت، وخفِّض عني نزول الموت، ولا تضيِّق علي سبب الاسقام والآلام، فإنَّك أرحم الراحمين.

وأمًا الكتب العلمية، فصنفتها واستكثرت من إيراد السؤالات على المتقدمين فيها، فمن نظر في شيء منها فإن طابت له تلك السؤالات، فليذكرني في صالح دعائه على سبيل التفضيل والإنعام، وإلا فليحذر القول السيء، فإني ما أردت إلا تكثير البحث، وتشحيذ الخاطر، والاعتماد في الكل على الله تعالى.

وأما المهم الثاني وهو صلاح أمر أطفالي وعوراتي فاعتمادي فيهما على الله تعالى، ثم على نائب الله محمد، اللهم أجعله قرين محمد الأكبر في الدين والعلو إلا أن السلطان الأعظم لا يمكنه أن يشتغل بإصلاح ممات الأطفال، فرأيت أن أفوض وصاية أولادي إلى فلان وأمرته بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ثم أوصيته أن يبالغ في تربية ولدي أبي بكر، فإن أثار الدراية والذكاء ظاهرة عليه بعمل لله يوصله إلى خير، وأمرته وأمرت كل تلامذتي، وكل من لي عليه حق، فقلت لهم: إني إذا مت فبالغوا إخواني في إخفاء موتي، ولا تخبروا به أحداً، وكفنوني وادفنوني على شيرط الشييعة المطهرة، واحملوني إلى الجبل المصاقب لقرية مُرداخان، وادفنوني مناك، وإذا وضعتموني في اللحد فاقرؤوا علي ما تقدرون عليه من آيات القرآن العظيم، ثم ردوا علي التراب بالمساحي، وبعد إتمام ذلك قولوا مبتهلين إلى الله مستقبلين القبلة على هيئة المساكين المحتاجين:

يا كريمُ يا كريمُ يا كريمُ، يا عالماً بحال هذا الفقير المحتاج، أحسنْ إليه، واعطف عليه، فأنت أكرم الأكرمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت الفعال به وبغيره ما تشاء، فافعلْ به ما أنت أهله، فأنت أهل التقوى، وأهل المغفرة.

نقلتُ من خطَ ابن مكتوم في تذكرته، قال: ذكر ياقوت الحموي (١) أنُ هراة موضعان أحدهما المدينة العظيمة المشهورة بخراسان، لم يكن لها نظير، خربها التتار،

<sup>(</sup>١) انظر: معجم البلدان: مادة (هراة).

وقتلوا أهلها، وصيروها تلولاً سنة ثماني عشرة وستمائة، وبينها وبين نيسابور أحد عشر يوماً. والثانية: مدينة بفارس قرب اصطخر.

قال ابن مكتوم: لعلُّ وفاة الإمام فخر الدين في الأولى منهما.

قال الصفدي: ولما مات الإمام فخر الدين خلّف ثمانين آلف دينار سوى الدواب والعقار وغير ذلك، وخلّف ولدين: الأكبر منهما تجنّد في حياة أبيه، وخدم خوارزم شاه. والآخر: اشتغل، ولم نعلم له ترجمة.

ومن أخبار الإمام فخر الدين: نقلتُ من خطَّ ابن مكتوم، قال: كتبتُ من خطَّ قاضي القضاة تقى الدين بن دقيق العيد ما نصَّه: حدثني محمد بن عبدالله البغداديّ أنُّه زامل إنسانا من أشراف العجم من بلد الموصل إلى حلب، فذكر أنَّه أدرك العلاَّمة فخر الدين بن الخطيب، وحكى عنه أنَّه أقام ثلاثة أيَّام، ولم يأكلُ فيها شيئاً للعدم، وكان في المدرسة حينئذ، وأنُّ الطلبة كانوا يؤذونه، فتطلب ما يمكن بيعه ليقتات به، فلم يرِّ ما يتأتى له بيعه إلا سرواله، فخرج وباعه، ثم وقع اختياره على شراء الشواء، ليتيسئرُ أكله، وحاجته إلى التعجيل، فاشترى شيئا منه في رقاق أو خبز، وقصد المجيء إلى المدرسة، فخشى من وجود من يؤذونه من الطلبة عند بابها، ثم جاء فوجدهم على باب المدرسة، فعندما همُّ بالدخول قام على كلب، وأخذ منه الشواء والخبز، ورماه حتى انكشفت عورته أمام من كان يحذره، فاشتد عليه الأمرُ جداً، وغلبت عليه السوداء، فلما أصبح جاءه إنسان يسمَّى عندهم سنره تنك أي الجندار، فاستدعاه للسلطان، فظنُّ أنَّ ذلك من أذى الطلبة له مع ما كان فيه من الحال، فضربه بالإبريق، فحاد عنه، وانكسر، وذهب الجندار، فأخبر أنُّهم أرسلوه إلى مجنون، فقال البعيث: نحن أخطأنا، فطلب له من السلطان خلعة، وسير بها، فلما وصلتُ إليه أمن مما كنا نخافه، وصعد، فلقى البعيث، فطلب منه قبل كلِّ شيء ما يأكله، فأحضر له ما سدٌّ به ضرورته، ثم دخل إلى السلطان، فوجد الجمع والمنبر منصوبا، فأمره السلطان بالصعود، فصعد المنبر، فتكلُّمَ، فأعجبَ السلطان بكلامه، وسلِّم إليه ولده يقرئه. انتهى.

وذكر ابن مكتوم من تصانيفه غير ما تقدم: التفسير الصغير. تفسير الفاتحة وحدها، مجلد. تفسير سورة البقرة وحدها، على الوجه العقلي. كتاب الأشربة.

قال: وكان من جلالة القدر وعظم الذكر وفخامة الهيئة بحيث لا يُراجع في كلامه، ولا ينبس أحد بين يديه لإعظامه، وكان مع تفرده بالعلوم المعقولة واستيلائه عليها له اليد الطولى في علوم الأدب والنحو والتصريف وتفسير القرآن والدقائق، وسار ذكره بذلك في شرق البلاد وغربها، وقصده الناس من كل قطر وناحية، وانتشرت تلامذته في الأقطار، وتخرج به عالم لا يُحصون، وكان يحضر مجلسه نحوا من ثلاثمائة متفقه، لا يعلو صوت أحد منهم على صوته إعظاما له واحتراماً.

وكان السلطان خوارزم شاه علاء الدين أبو شجاع محمد بن تكش مع عظم سلطانه وسعة ملكه يقصد زيارته في منزله، ويتواضع له ويُجلّه، ويبالغ في إكرامه وتعظيمه، وكان أية من أيات الله تعالى، ومن شعره القصيدة التي لقبها بالهادية إلى التقليد المؤدية إلى التوحيد، أنشدها ياقوت في معجم الأدباء، قال: أنشدني ولده ضياء الدين علي، قال: أنشدني والدي لنفسه، قال ياقوت: وجدتها أنا من خط مجد الدين أنشدها المبارك بن أبي بكر بن الشعار في كتاب عقود الجُمان من تأليفه، وهي:

يا طالب التوحديد والإيمان واعلم بأن أجل أبواب الهددى وأعدز خلق الله ناصدر دينه في الهنا بعلوه وجدلله في دائم بصفاته حارت عقول الخلق في سبحانه خضعت له الأرواح والأشباح في العرش في عرصات نحو جلاله والجسم في درجات نور كماله

أبشر بكل كرامة وأمان تقرير دين الله بالبرهان بالعقل والأخبار والقران متقدس عن وجهة الإمكان من غير وهم معاقب الأزمان وعلا على الأفهام والأذهان تسبيحها وتخر للأذقان مستحقر مثل الخيال الفاني

لوكان عرشيًا لكان مركباً لوجاء قيوم السماء بذاته لو كان ينزل من أعالى عرشه لتبدلت أوصافه في ذاته من كـــان هذا دينه فكأنه أو كان هذا منتهى توحيده ومحمد خيسر البسرية جاءنا فمن المحال مجيئه في دينه لولا التخير والتناهي لم يكن يا من توحد في وجوب وجوده یا حی یا قیوم یا محیی الوری يا منتهى أملي وغاية رغبتي أدعوك دعوة خاشع متخوف لا تشعلنًى عن جلالك لحظة لا تحجبني عن جلالك لحة أنت الذي خلق الخالئق كلها أنتُ الذي علم الحقائق كلُّها أنت المريد لخييرنا ولشرنا أنت السميع لقولنا ودعائنا أنت البصير بخيرنا وبشرنا أنت المغيث لنا وكاشف ضرنا وأنا الضعيف المستجير بفضلكم قد هد اوصالى واضعف قوتي

ولكان كالإنسان في الجشمان يوم القيامة كان في الحدثان لإفاضة الإحسان والغفران ولكان ذلك غساية النقسمسان قد فاق أهل الشرك في الخذلان فعليه محض لعائن الرحمن بشريعة تهدي إلى الرضوان بالسخف والتشبيه والبهتان بالنجم ما يرميه بالحدثان وعلا على الأشياء لا بمكان يا دائم المعروف والإحسان وعليك معتمدي بكلِّ أوان متلهف من كشرة العصيان بشواغل الأفلك والأركان فى لاحى الأحسيان والأحسيان بدلالة الحدثان في الأعيان بشهادة الإحكام والإتقان بإمارة التخصيص والرجحان فى حالى الإسرار والإعلان في طوري الوجدان والفقدان ومجير جاهلنا من النيران عند البلي في ملبس الأكفان طول الزمان وكثرة الأحزان

وسخمتُ ما قد كنتُ أطلب قريه ما تم ستكون الحياة لتفنى إنى أرى الدنيا مقام متاعب وأرى سيعادة أهلها كالماء في ورأيت أرباب الضللل تعاونوا وعهدت جمهور الخلائق كثروا فطف قت أطلب سلوة في خلوة فعجزت عن وجدانها حتى بدا أتحفت سلطان الورى بقصيدة سلطان أرض الله يأمر شربي لا زال ظلّ جـلاله مـتـمـددا وكالمنا في الدين أصبح واضحا یا رب انی کیف اقدر قدرکم لكننى ألزمت مــثلي مــدحكم إن كان حقا كان من توفيقكم

ومللت طول مكائد الأقسرانِ عاينته في مسوقف البطلانِ ومصائبٌ مسوصولة الدورانِ السيلانِ أو كالثلج في الذوبانِ السيلانِ أو كالثلج في الذوبانِ في الإثم والتلبيس والعدوانِ نقض العهود ونكثة الأيمانِ مع كثرة الإمعان في الأعوانِ مع كثرة الإمعان في الأعوانِ أن لا سبيل إذن إلى الوجدانِ عربى على الياقوت والمرجانِ قسمار أهل الزيغ والطغيانِ قسمار أهل الزيغ والطغيانِ أبداً مع التسمكين والإمكانِ يبيضٌ مثل السمن في اللمعانِ مع أنني في عنصر الإنساني في كلّ ما يسمو إليه لساني أو كان مختلا فمن شيطاني

وله في الثناء على الله تعالى، أنشده ابن الشَعَّار وياقوت (١) أيضاً:

بذكر جلال الواحد الأحد الحقّ ومبدعها بالعدل والقصد والصدق وجلّت معانيه عن التحت والفوق ورهبتهم من قهره إلا من الخُرق ومن كان في عصيانه كان في الحق تتمة أبواب السعادة للخلق مسدبًر كل المكنات بأسسرها تعالى عن الأنهان سلطان عزه رجاء جميع الخلق في جود جوده فمن كان في عرفانه كان في الهدى

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه القصيدة في معجم الأدباء.

فقد صار عرفا في الضلالة والحمق علمناه محتاجا إلى الوجد المبقي عن الشكل والمقدار والجمع والفرق من العظم والغضروف والجلد والعرق وشحما سخيفا للسان والنطق بتدبير خالق يدبر بالرفق عن الطبع والإيجاب في العلق والفلق من الوضع والمقدار والخلق والخلق تفاوت حال الخلق في الرتق والفتق تخالف وصف البحر في الشكر والبثق عجائب حال الحمل في منتهى الطلق ومنكرها في الخزى والبعد والسحق يصير مدى مرأه في ليله طلق ومكث لبيب في الكدورة والرنق وكم قد رأينا كاملاً ضيق الرزق ويبعث يوم الحشر بالأعين الزرق وكم من بلاء جُرُّ بالعقل والحذق على الحكماء اللسن والألسن الذُّلق سرى حكمه في الطول والعرض والعمق وموقف نفسى موقف الذلُّ والرُّقُّ وشبهة ذاك الرّق خير من العتق إلى الحبِّ فيه أن يلين لمستوق

ومن ظنُّ أنُّ العقلَ يدرك كنهه ولما رأينا كلُّ جسم مسركسيا فــمـــدئ كلّ الكائنات منزّه ولما وجدنا جسمنا متركبا وشبيئا لمرأنا وعظمأ لسمعنا قضى العقل فيه أنه متولد ومما يقوى كونه متعاليا تفاوت أوصاف الذوات بأسرها ومما يقوى كونه غير موجب ومما يجلى حكمه واستداده ومما يزيل الريب عن صدق ديننا ومن دار للدين الحنيفي عقله ومن عُـجُب الأقدار دولة جاهل وكم قد رأينا جاهلاً ملك الورى يجد فلا يجدى ويسعى فلا يرى وكم أحمق قد ساد بالحمق عالما عجائب أيات تعاظم وصفها ولاح بأنَّ الكلِّ من حكم حساكم إلهى لساني في ثنائك قائمٌ ولكنَّ ذلاً عندنا بك عــــزةً حرارة حبُّ خالطت حبة الحشا

وله أيضاً، أنشده ابن الشعار:

حكم جرى قبل خلق الخلق في الأزل وإنَّمـا هي أرزاقٌ مــقــدرةٌ وله أنشده ابن الشعار:

أرى معالم هذا العالم الفاني أحواله مثل أحوال مفرعة

وقال أيضا يصف حدّة نفسه، أنشده أبن الشعار، وياقوت عن ولديه(١):

أشكو إلى الله من خلق يعنيني حرارة في مزاج الروح محكمة وأنشد له ابن الشعار أيضاً:

إليك إله الخلق وجهي وهمتي والنت رجائي عند كل ملمة

فليس ينقض بالتدبير والحَيلِ تدنو وتبعد لا بالجد والكسلِ

ممزوجة بمخافات وأحزان وسرويا دائم دان وسرويا دائم دان

ويمحقُ النور من عقلي ومن ديني تبدو وتسمو فتغويني وترديني

وأنت الذي أدعوك في السر والجهر وأنت معاذي في حياتي وفي قبري

وقال القاضي تاج الدين السبكي في الطبقات الكبرى: اعلم أنَّ شيخنا الذهبي ذكر الإمام فخر الدين في كتاب الميزان وفي الضعفاء، وكتبتُ على كتابه حاشية مضمونها أنَّه ليس لذكره في هذا الكتاب معنى، ولا يجوز من وجوه عدة، أعلاها أنَّه تقة حبر من أحبار الأمة، وأدناها أنَّه لا رواية له، فذكره في كتب الرواة مجرد فضول وتعصب وتحامل تقشعر منه الجلود.

وقال في الميزان: له كتاب "السرّ المكتوم في أسرار النجوم" سحر صريح، قال السبكيّ: وهذا الكتاب لم يصحّ أنّه له، وقيل إنّه مختلق عليه، ويبعد من صحة نسبته إليه ليس بسحر فليتأمله من يحسن السحر.

قال: وذكر أنُّ الإمام وعظ يوماً بحضرة السلطان شهاب الدين الغوريِّ، وحصلت

<sup>(</sup>١) لم يرد البيتان في معجم الأدباء.

له حال، فصاح: يا سلطان العالم لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازى يبقى.

قال<sup>(۱)</sup>: وأظهر الإمام في تفسيره أن تسبيح الجمادات والبهائم بلسان الحال لا بلسان المقال، واحتج بما لم ينهض عندنا، والأرجح أنها تسبع بلسان المقال لأنه لا استحالة فيه، ويدل له كثير من النقول. انتهى.

وقال ابن مكتوم: كتاب المحرّر في النحو للإمام كلامه فيه موافق لكلام النحويين، وغير جارٍ على اصطلاحاتهم في هذا الفنّ. وله في تفسيره مواضع منقودة نبّه عليها العلماء.

قال ابن مكتوم في تذكرته: أنبأنا شيخنا أبو عبدالله المصري عن شيخه الحافظ أبي الحسين القرشي، أنشدنا الأديب البارع أبو المحاسن محمد بن نصر الله بن الحسين بن عنين بن غالب الأنصاري الدمشقي بها سنة سبع وعشرين وستمائة من لفظه، قال: كنت يوما بهراة جالسا عند الإمام فخر الدين الرازي، وهو يلقي الدرس، فإذا بحمامة يتبعها جارح قد أقبلت، فسقطت في حجره، فقلت في ذلك بديهة (١):

ا في كلِّ مسخبة وتلج خاشف بين الصوارم والوشيح الراعف حسرم وأنك ملجاً للخائف فحبوتها ببقائها المستانف فحبوتها ببقائها المستانف والموت يلمع من جناحي خاطف بإزائه يجسري بقلب راجف

يا ابن الكرام المطعمين إذا شَتَوْا العاصمين إذا النفوس تطيرت من نبّا الورقاء أن مسحلكم وفدت عليك وقد تدانى حتفها جاءت سليمان الزمان بشكوها حسرم لواه القوت حستى ظله

قال: وأنبأنا أبو عبدالله المصري عن شيخه الحافظ أبي الحسين القرشي، قال: أنشدنا الأديب أبو عبدالله محمد بن أبي يعلى محمد الهروي، قال: أنشدنا أبي وكان قد دخل إلى الفخر الرازى، فعتب عليه لانقطاعه عنه، فارتجل معتذراً:

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل المسألة عند السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: ٩٤/٨-٩٥.

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن عنین: ۹۰.

مـجلسك البحـر وإني امـرق لا أحسن السبح فأخشى الغرق وقال ابن خَلَكان في تاريخه: ذكر الإمام فخر الدين في كتابه الذي سمّاه "تحصيل الحق أنه اشتغل في علم الأصول على والده ضياء الدين، ووالده على أبي القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري، وهو على إمام الحرمين أبي المعالي، وهو على أبي القاسم الإسكاف، وهو على الأستاذ إبي إسحق الإسفراييني، وهو على الشيخ أبي الحسين الباهلي، وهو على شيخ السنّة أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري، وهو على البيئة أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري، وهو على السنّة وهو على أبي على الجُبّائي أوّلا، ثم رجع عن مـذهب، ونصـر مـذهب أهل السنّة والحماعة.

وأما اشتغاله في المذهب فإنه اشتغل على والده ووالده على أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، وهو على القاضي حسين، وهو على أبي زيد المروزي على أبي إسحق المروزي، وهو على أبي العباس بن شريح، وهو على أبي القاسم الأنماكي، وهو على المزنى، وهو على الإمام الشافعي رضي الله عنه.

وقال ياقوت: قلتُ لولد الإمام فخر الدين، واسمه ضياء الدين: على من قرأ والدك العلوم؟ فقال: ليس له شيخٌ مشهور، إنّما قرأ على رجل يقال له مجد الدين الجيليّ، فلم ينصرف عنه حتى احتاج الشيخ إلى التلميذ، فجعل يقرأ عليه العلوم، ثم فتح الله عليه فتحا كبيرا، وأخذ من الكتب وبرع وفاق من عنده. انتهى.

وقال أبو علي الحسين الواسطيّ: سمعت فخر الدين بهراة ينشد على المنبر عقب كلام عاتب أهل البلد فيه:

المرءُ ما دام حيًا يستهانُ به ويعظم الرزءُ فيه حين يفتقدُ ومن شعر الإمام فخر الدين ما أنشده له ابنُ أبي أصيبعةً في تاريخه، قال: أنشدني بديع الزمان البندهيّ، قال: أنشدني الإمام فخر الدين لنفسه:

فلو قنعت نفسي بميسور بلغة للها للسبقتُ في المكرمات رجالَها ولو كانت الدنيا مناسبة لها للها استحقرت نقصانها وكمالَها

ولا أرمق الدنيا بعين كراهة وذاك لأني علان بفنائها أروم أموراً يصغر الدهر عندها

ولا أتوقى سوءها واختلالها ومستيقن ترحالها وانحلالها ويستعظم الأفلاك طرا وصالها

وقال ابن مكتوم: أنشدنا الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، قال: أنشدنا أبو الفضائل محمد بن الحسين الأرموي المنعوت بالتاج:

وأكثر سعي العالمين ضلالُ وحاصل دنيانا ردى ووبالُ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وعالٌ فرالت والجبال جبالُ

نهاية إقدام العقول عقال وأرواحنا في وحشة من جسومنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا وكم قد رأينا من رجال ودولة وكم من جبال قد علت شرفاتها وله:

وفي التراب توارى هذه الجثثُ والله يعلم ما في خلقه عبثُ

أرواحنا ليس تدري أين مذهبها كون يُرى وفساد جاء يتبعه

وقال الإمام الرافعي في تاريخ قزوين: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن أبو عبدالله الخطيب المكي ثم الرازي صاحب اليد الطولى في أصول الكلام وعلوم الأوائل وافر التصرف والتصنيف والاعتراض على الحكماء والمتكلمين، انتشرت مؤلفاته في البلاد، واعترف أهل العصر له بالتبريز والتقدم في الفنون، واشتهر فضله حتى أسرف في ثنائه مسرفون، وكان أبوه خطيبا بالري متكلماً فصيحاً، وورد هو قزوين في أول شبابه، وتكلم في مجلس النظر، وأتذكّر أني حضرت ذلك المجلس على سبيل النظارة وأنا صغير، ثم سافر إلى خراسان وخوارزم وما وراء النهر، ووجد عند كُبرائها وسلاطينها الرفعة والجاه التام، وكثرت تلاميذته وأصحابه، ولم ألقه بعد أن فارق قزوين.

وأخبرني الإمام محمد بن أبي سعد الوزان رحمه الله أنَّه حين دخل الرِّيِّ في

صحبة سلطان خوارزم، تفحص عن حالي غير مرّة، وكان يُحسّبُ أنّي مقيمُ هناك، ويحبُّ أن يكون بيننا تلاق وصنَّف أيضا في تفسير القرأن وفي أصول الفقه والنحو وغيرها، وطول كتابه في التفسير وأكثر فيه من كلِّ فنَّ، وكان قد طالَعَ حين دخل الرّي الرّي من تفسير والدي رحمه الله مجلّدات، ورأيت كتابا كتبه بعدما رجع إلى خراسان إلى الإمام محمد بن أبي سعد الوزان رحمه الله، سناله فيه أن يكتب له تفسير قوله تعالى: ﴿ وإذا حُبِيتِم بتحيَّة فحيُّوا بأحسنَ منها أو ردُّوها ﴾ [سورة النساء الآية: ٥٩] من كتاب والدي وينفده إليه ليورد منه ما شاء في مجموعه، وكتب في أخر سورة يوسف عليه السلام من تفسيره الكبير لنفسه في مرثية ولده محمد، وذكر أنَّه فرغ من تفسير

السورة في شعبان سنة إحدى وستمائة:

فديناك من حُمَّاك بالروح والجسم خضعنا لها بالرقِّ في الحكم والاسم ولم أنحرف عن ذاك في الكيف والكم أ وأتحفك الرحمنُ بالنعم العمِّ لحــسـمك إلا أنّه أبدأ يهــمى بل الموت أولى من مداومة الغمُّ

فلو كانت الأقدار منقادة لنا ولو كانت الأمالاك تأخذ رشوةً سأبكى عليك العمر بالدم دائما سلامٌ على قبر دفنت بقربه وقد هم قلبي جعل جفني مدفناً حياتي وموتى واجد بعد بعدكم

توفى بهراة يوم عيد الفطر على ما حكي سنة ستَّ وستمائة.

وقال أبو المحاسن محمد بن نصر بن عنين الشاعر يمدح الإمام فخر الدين

وسيرها إليه من نيسابور(١):

خدمى إلى الصدر التمام الأفضل نور الهدى متالقا لا يأتلى طابت مغارس مجدها المتأثل وفروعها فوق السماك الأعزل

ريعُ الشمال عساكِ أن تتحملي وقفى بواديه المقدس وانظري من دوحة فخرية عمرية مكيّـة الأنساب زاك أصلها

<sup>(</sup>۱) دیوان این عنی: ۵۳–۵۰.

واستمطرى جدوى يديه فطالما نعم سحائبها تعود كما بدت بحسر تصدر للعلوم ومن رأى ومشمرفي الدين يسحب للتقى ماتت به بدع تمادی عسمرها فعَلا به الإسلامُ أرفعَ هضبة غلط امرؤ بأبى على قساسه لو أنُّ أرسطاليس يسمع لفظه ويحار بطليموس لو لاقاه من فلو أنهم جُمعوا لديه تيقنوا وبه يبيت الحلم ملتجناً إذا يعفوعن الذنب العظيم تكرما أرضى الإله بفعله ودفاعه يا أيُّها المولى الذي درجاته ما منصب إلا ومجدك فوقه لا زال ربعك للوفسود مسحطة

وقال أيضاً وقد اقترح عليه أبياتا، في كلِّ كلمة منها سينُّ(١): مرسى السيادة سن سنة سيفه سييف يسرك سله وساؤاله سبق السراة بسيرة وسريرة حسننت سريرته وأدس سنخه أسلاف سادات سما بجلوسهم

خلف الحـيـا في كلُّ عـام ممحل لا يعرف الوسمي منها والولى بحراً تصدر قبله في محفل والدين سربال العفاف المسبل قهرأ وكاد ظلامها لا ينجلي ورسا سواه في الحضيض الأسفل هيهات قصر عن هداه أبو على من لفظه لعـــرته هزّة أفكل برهانه في كلُّ شكلٍ مــــشـكل أنُّ الفضيطة لم تكن للأول هوت رياح الطيش ركني يذبل ويجود مسوولا وإن لم يسال عن دينه وأقـــر عين المرسل ترنو إلى فلك التـوابت من عل وبقدرك السامى تمنى ما مُلى أبداً وجودك فوق كلِّ مومّل

محروسة مسعودة التأسيس لمساءة يوسى وسلب نفوس محسودتين وسار سير رئيس وسما بأسلاف سراة شكوس رأس السرير ومسند التدريس

<sup>(</sup>۱) دیوان این عنین: ۹۱–۹۷.

سدوا وسادوا واستجدوا للسخا اله

منسوخ طاسم رسمه المدروس أنست من أستار سدّته سنا قبس فسُقت نفيسةً لنفيس فاستجلها حُسنا والبسها سنا إحسان اسمك أحسن الملبوس

قال ابن مكتوم: قرأتُ بخطُّ أبي المحاسنِ اليغموريِّ: أخذ بعضُ تلامذة الإمام فخر الدين في مدحه، فقال في بعض كلامه: من أراد أن يحصر فضائل مولانا فخر الدين بالحساب يحتاج إلى الضرب.

وقال ياقوت الحموي في معجم الأدباء: وجدت على ظهر كتاب من تصانيف فخر الدين الرازي ما صورته: قال الأديبُ الأخسيكتيّ:

> إنُّ بالمشـــرق فـــينا فــدع المغــرب يذكــر فقال السراج:

أعلماً علماً يقسينا لو قصصی فی عصالیسهم خـــــدم الرازئ فــــخـــــرأ وقبل أيضاً:

قــد تركنا قـد نسـينا حين شــاهدنا عـــيـانا نحنُ قـــد بعنا حـــصـــاةً وقبل أيضاً:

نحن بالجـــهل ابتلينا نحنُ قـــضًـــينا زمــانا ثم صـــرنا أمنينا حين طالعنا كــــلامــــا

جـــبل العلم ابن ســـينا ذرة من طور سينا

أنُّ ربُّ العـــالمينا خدمة للعالمينا خدمة العبد ابن سينا

حكمــة الشــيخ ابن ســينا حكم الرازي فسينا واشتترينا طور سينا

نحنُ بالحـــمقِ رُمــينا في تصــانيف ابن ســينا عن مصقال الطاعنينا بشبه الدر الثمينا

كاملأ فخما مُبينا يشببه الروح الأميينا

صاغه الرازى فسينا ربً فـــاجـــعله بحـــال

وقال الشهاب القوصي في معجمه: أنشدنا أبو اليمن بركات بن ظافر بن عساكر لنفسه في كتاب الآيات البينات للإمام فخر الدين الرازيّ:

هذه الآيات حقا شهدت ليت شــعــري مــا الذي عظّمــهــا وقال الصلاح الصفديّ: وجدتُ بعضهم كتب على كتاب المحصلُ بيتين، وهما:

محصلٌ في أصول الدين حاصله بحر الضلالات والشك المبين وما

فكتبتُ تحتهما من نظمى: عميت عن فهم ما ضمت مسائله فملتَ عجزاً إلى التقليد وهو متى

والناس أعداء ما لم يعرفوه فلا

قال: وكتبتُ على كتاب له في أصول الدين:

علم الأصول بفخر الدين منتصر ً أضحت به السنَّنَّةُ الغرَّاء واضحةً له مباحث كم قد أحرقت شُبَهاً

قال: وكتبتُ على كتاب "الطبّ الكبير" له:

قد كنتَ يا ابنَ خطيب الرّي معجزةً دخلت في كلِّ علم للأنام وقدد إذا انتصرت لراي أو لمسالة إ وكلُّ علم لك الفصصل المبينُ به

أنَّ من صنَّفها ذو حمق مفخر الأحمق علم المنطق

من بعد تحصيله أصلٌ بلا دين فيه فأكثره وحى الشياطين

ونورها قد تجلى بالبراهين حققت لم تلق أمراً غير مظنون بدع إذا قلت ذا وحى الشهاطين

به يصول بإعجاب وإعجاز قد استقامت لمختار ومجتاز بشُهْبها فَخَرَ الزاري على الرازى

بذهنك المشرق الخالي من الكذب حسررته بدقسيق الفكر والنظر ترجسحت لأولي الألبساب والفكر فأنت حقا كمال الكتب والسنير

## \*[01]

#### ابن أبي الربيع

الإمام أبو الحسين عُبيدالله بن أحمد بن عُبيدالله بن محمد بن عُبيدالله القُرشي الأموى العثماني الإشبيلي، إمام أهل النحو في زمانه.

ولد في رمضان سنة تسع وتسعين وخمسمائة، وقرأ النصو على الدباع والشلوبين، وأذن له أن يتصدر لأشغاله، وصار يرسل إليه الطلبة الصغار، ويحصل له منهم ما يكفيه، فإنه كان لا شيء له، وأخذ القراءات عن محمد بن هارون السلمي، وسمع من القاسم بن بقي، وغيره، وجاء إلى سبتة لما استولى الفرنج على إشبيلية، وأقرأ بها النحو دهرة، ولم يكن في طلبة الشلوبين أنجب منه.

أخذ عنه محمد بن عُبيدة الإشبيلي، وإبراهيم الغافقي، وخلق.

وروى عنه جماعة منهم بالإجازة: أبو حيان.

وله من التصانيف في النحو: شرح الإيضاح. والملخّص والقوانين<sup>(١)</sup>. وشرح كتاب سيبويه. وشرح الجُمَل، عشر مجلدات لم يشذّ عنه مسألة في العربية.

ماد، سنة ثمان وثمانين وستمائة.

رأيتُ في بعض المجاميع: أخبر الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد التونسي أنُ الإمام أبا عبدالله محمد بن رشيد لما توجه إلى الحجاز الشريف، ودخل طرابلس

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: ملء العيبة: ٢/٨٠٨–١٠٩. تاريخ الإسلام: (وفيات ١٨١–٦٩٠): ٣٣٥–٣٣٦. الوافي: ٢/٨٧١٩–٢٣٩. البلغة: ١١١–١١٧، وسماه عبدالله بن أحمد بن عبيدالله. غاية النهاية: ١/٤٨٤–٨٤٥. البغية: ٢/١٥٠٥–١٢٦. درة الحجال: ٢/٧٠–٧٢.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> ابن أبي الربيع السبتي إمام أهل النحو في زمانه، مجلة المناهل، المغرب، ع ٢٢، ١٩٨٢م.

<sup>-</sup> الدراسة التي قدم بها الدكتور عياد التبيتي لتحقيق كتاب البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع.

بي عني الله الله واحد حققه على بن سلطان الحكمي باسم الملخص في ضبط قوانين العدينة . العدينة .

الغرب حضر بها الخطبة، فسمع خطيبها يقول: إنّه من يطع الله ورسوله فقد رشد، بكسر الشين. فأنكر ذلك إنكاراً شديداً، فلما مضى حجه ورجع إلى المغرب اجتاز بطرابلس، وتقصد سماع الخطيب، فسمعه يقول كما قال أولاً، فاشتد إنكاره، فلما وصل إلى سببتة ودخل سلم على ابن أبي الربيع النحوي، وكان من عباد الله الصالحين، فذكر أنّه حين رأه قال: يا ابن رشيد، رشد ورشد لغتان ذكرهما ابن السكيت في إصلاح المنطق.

#### \*[oY]

#### أبو زيد

سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد ثابت بن زيد بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري، جده أحد الصحابة الستة الذين جمعوا القرآن في عهد رسول الله (عليه).

قال في الداني في طبقات القراء: أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن حرام بن

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الجرح والتّعديل: ٤/٤. مراتب النّحويّين: ٧٣-٧٠. المجروحين: ١/٥٣. التُقات: ١/١٥. أخبار النّحويّين البصريّين: ٨٦-٧٠. طبقات النحويّين واللغويّين: ١٦٥-١٦٦. الفهرست: ٨٥-٨٨. نور القبس: ١٠٤-١٠٨. تاريخ العلماء النحويين: ١٢٤-١٠٨. نزهة الألباء: ١/١-١٠٤. المنتظم: ١/١٨٦-٢٦٦. معجم الأدباء: ٣/١٥-٣١. إنباه الرواة: ٢/ ٣-٣٦. تهذيب الكمال: ١/١/٣٠-٣٠٩. إشارة التّعيين: ١٢٨. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢١١-٢٠٠): ١٦٤-١٦٨. سير أعلام النبلاء: ٩/٤٩٤-٢٩٩. الكاشف: ١/٢٣٤. العبر: ١/٩٨٨. مسالك الأبصار: ١/١٠-٢٠. الوافي: ١/١٥-١٢١. مسرأة الجنان: ٢/٧٥-١٨. البلغية: ٤٨-٨٠. غياية النهاية: ١/٥٠٦. لسان الميزان: ٧/٥٠٩. البغية: ١/٢٨٥-٣٨٥. شذرات الذهب: ٢/١٢١-١٠٥.

<sup>-</sup> أبو زيد الأنصاري ونوادر اللغة.

<sup>-</sup> أبو زيد الأنصاري وأثره في اللغة.

محمود بن رفاعة بن بشر بن الصيفي بن الأحمر بن العطيون بن تعلبة بن حارثة الأنصاري النحوي البصري. روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء، وعن المفضل بن محمد بن عاصم، وعن قعنب العدوي. وسمع شعبة. روى القراءة عنه خلف بن هشام، ومحمد بن يحيى القطعي، وروح بن عبد المؤمن، وأبو الربيع الزهراني، وأبو حاتم الرازي، وأبو حاتم السجستاني. وتوفي سنة خمس عشرة، وقيل أربع عشرة ومائتين عن أربع وتسعين عاما.

وقال السيرافي: قال المبرد: كان أبو زيد عالماً بالنحو، ولم يكن مثل الخليل وسيبويه، وكان يونس من باب أبي زيد في العلم باللغات، وكان يونس أعلم من أبي زيد في النحو، وكان يونس أعلم من أبي زيد في النحو، وكان أبو زيد أعلم الثلاثة بالنحو، أعنيه والأصمعي وأبا عبيدة، وكان يقال: أبو زيد النحوي، وله كتاب في تخفيف الهمز على مذهب النحويين، كتبه المصنفة في اللغة من شواهد النحو عن العرب ما ليس لغيره، وكانت حلقته بالبصرة ينتابها الناس.

قال الأصمعيّ: رأيتُ خلفا الأحمر في حلقة أبي زيد. وكان أبو زيد كثير السماع عن العرب ثقة مقبول الرواية، أخبرنا ابن دُريد، قال: أخبرنا أبو حاتم قال: قال لي أبو زيد الأنصاريّ: سالني الحكم بن قنبر عن: تعاهدت ضيعتي، أو تعهدت ضيعتي؟ فقلتُ: لا يكون إلا ذاك. فقال لي: فاثبت لي على هذا إذا سالك يونس. فقلتُ: نعمْ. وكان الحكمُ سأل يونس، فقال: تعاهدت. قال: فلما جئتُ سأله، فقال يونس: تعاهدتُ. قال أبو زيد: فقلتُ: لا. وكان عنده الأعراب الفصحاء، فقلت: سلْ هؤلاء. فبدأ بالأقرب إليه فالأقرب، فسألهم واحداً واحداً، فكلّهم قال: تعهدت. فقال: يا أبا زيد، رُبُ علم كنت سببه.

وقال أحمد بن يحيى: كان أبو زيد يقول لأصحابه:

اقتربوا قرف القمع إنسي إذا الموت كَنفع لا أتوقًى بالجَسرُ وارتفع ما طار طيرر وارتفع إلا كما طار وقعْ

قال: وأنشدني فيها ابن الأعرابي:

حـــســـبي بعلمي إنْ نفعْ مــــا الذُّلُ إلا في الطَمَعْ مــن راقب الله نَــزعْ عن قُــبح مــا كــان صنعْ

قال أحمد بن يحيى: قرف الموت: ما كان عليه من الوسخ، فيقول أبو زيد لأصابه: اقتربوا يا أوساخ.

وقال الحافظ جمال المزّي في تهذيب الكمال في ترجمة أبي زيد: روى عن إسرائيل بن يونس، والأسود بن شيبان، والربيع بن بُرّة البصري العابد، ورؤبة بن العجاج، وسعيد بن أبي عروبة، وسليمان التميمي، وشعبة بن الحجاج، وعبدالله بن عون، وعبد القدوس بن حبيب الشامي، وعبد الملك بن جريج، وعمرو بن عبيد، وعمران بن حُدير، وعوف الأعرابي، وقيس بن الربيع، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وعمار بن يحيى، وأبي عمرو بن العلاء.

روى عنه: أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله الكجّي، وإبراهيم بن عبد الرحيم بن دبوقاء، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي، وأبو اليمان حُذيفة بن غياث بن حسان بن دينار البصري العسكري، والحسين بن السكن البصري نزيل بغداد، وخلف بن هشام البزار وقرأ عليه القرآن، وسفيان بن زياد بن أدم العُقيلي، وأبو حاتم سهل بن محمد السجستاني النحوي، وأبو عمر صالح بن إسحق الجرمي النحوي، والضحاك بن ميمون العطار، وظفر بن السميدع، والعباس بن الفرج الرياشي النحوي، وعبدالله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، وعبدالله بن محمد بن أبي قريش الثقفي، وأبو خالد عبد العزيز بن معاوية العتبي، وعمرو بن شبة النميري، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وقعنب بن المحرر، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، ومحمد بن خُزيمة البصري نزيل مصر، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي، وأبو العيناء محمد بن العيناء محمد بن القاسم بن خلاد، ومحمد بن معاوية بن عبد الرحمن الرمادي العيناء محمد بن القاسم بن خلاد، ومحمد بن معاوية بن عبد الرحمن الرمادي

البصري، ومحمد بن يحيى بن المنذر القزّاز، ومحمد بن يونس الكديمي، وهارون بن سنفيان المستملي المعروف بالديك، ويحيى بن محمد بن أعين المروزي، ويعقوب بن سفيان الفارسي، وأبو عثمان المازني واسمه بكر بن محمد بن بقية المروزي.

قال يحيى بن معين، وأبو حاتم: كان صدوقا.

وقال صالح بن محمد البغداديّ: ثقة.

وقال القالي في أماليه (١): حدثني أبو حاتم قال: قلتُ للأصمعيّ: أتقول في التهدّد؟ أبرق وأرعد؟ فقال: لا، لست أقول ذلك إلا أن أرى البرق، أو أسمع الرعد. قلت: فقد قال الكُمُيت:

أبرقُ وأرعب دي يا يزيد دُ فسما وعددك لي بضائر فقال: الكُمُيت جَرمَقاني من أهل الموصل ليس بحجة، والحجةُ الذي يقول:

إذا جاوزَتْ من ذات عرق ثنيّة فقل لأبي قابوسَ ما شنتَ فأرعد فأتيت أبا زيد، فقلتُ له: كيفُ تقول من الرعد والبرق: فعلَت السماءُ؟ فقال: رعدت وبرقت. فقلت: من التهدّد؟ ففال: رعد وبرقن، وأرعد وأبرقَ. فأجاز اللغتين جميعاً. وأقبل أعرابي مُحْرِمٌ، فأردتُ أن أساله، فقال لي أبو زيد: دعني، فأنا أعرفُ بسؤاله. فقال: يا أعرابيُّ، كيف تقول: رعدت السماء وبرقتْ أو أرعدت وأبرقتْ؟ فقال: أمنَ الجحيف تريد؟ يعنى: التهدّد؟ فقال: نعمْ. فقال: أقول: رعدَ وبرقَ وأرعَدُ وأبرقَ.

قال الترمذي (٢): حدثنا عبدالله بن أبي زيادة حدثنا أبو زيد عن عوف عن قسامة بن زهير حدثنا الأشعري قال: لما نزل: ﴿وأنذرْ عشيرتك الأقربين﴾ [سورة الشعراء، الآية: ٢١٤] وضع رسول الله (ﷺ) أصبعيه في أذنيه، فرفع من صوته، فقال: يا بني عبد مناف يا صباحاه.

<sup>(</sup>١) الأمالي: ١/٨٢٨-١٢٩.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٥/٣٣٩.

وقال ابن عساكر(١): أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع أخبرنا أبو صادق الدين أخبرنا أحمد بن محمد بن زنجويه أخبرنا أبو أحمد العسكري أخبرني محمد بن يحيى حدثنا المبرِّد عن المازنيّ حدثنا أبو زيد الأنصاريّ حدثنا شعبة حدثنا أوس بن ثابت وهو أبو أبي زيد عن أبيه قال: أتى شريح في ابني عم: أحدهما زوج والآخر أخ لأم، فقال شريح: للزوج النصف، وما بقى فللأخ من الأم. فقال على: أخطأ، للزوج النصف وللأخ منه الأم السدس، وما بقي بعدهما نصفان.

وقال الحاكم في تارخ نيسابور: سمعت مكيّ بن أحمد البردعيّ يقول: حدثنا أبو القاسم عبدالله بن الحسن بن عبد الرحمن البزّاز بإطرابلس حدثنا على بن القاسم المحدِّث حدثنا أبو زيد النحويُّ حدثنا سفيان بن عُيينة عن عبدالله بن دينار عن سعيد بن المسيّب، قال: دخلنا مقابر المدينة مع على بن أبى طالب، فقام على إلى قبر فاطمة، وانصرف الناس. قال: فتكلُّم، وأنشأ يقول:

وإن بقائى بعددكم لقليل دليلٌ أن لا يدوم خليلٌ أرى علل الدنيا على كتيرة وصاحبها حتى المات عليل أ

لكلِّ اجـتـمـاع من خليلين فُـرقــة وإن افتقادي واحدا بعد واحد

قمْ ناد: يا أهلُ القبور من المؤمنين: تخبرونا بأخباركم أم تريدون أن نخبركم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ قال: فسمعنا صوتا: وعليكُ السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين، خبِّرْنا عماً كان بعدنا. فقال على: أما أزواجكم فقد تزوَّجوا، وأما أموالكم فقد اقتسموها أولادكم، فقد حشروا في زمرة اليتامي، والبناء الذي شيّدتم فقد سكنه أعداؤكم، فهذه أخباركم عندنا، فما أخبارنا عندكم؟ فأجابه ميت: قد تخرَّقت الأكفانُ وانتثرت الشعور وتقطّعت الجلود وسالت الأحداق على الخدود، وسالت المناخر بالقيح والصديد، وما قدمناه وجدناه، وما خلفناه خسرناه، ونحن

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۲۳/۲۳.

مرتهنون بالأعمال.

قال البيهقيّ: في إسناده قبل أبي زيد من يجهل، والله أعلم.

وفي تاريخ الخطيب بسنده عن أبي عثمان المازني، قال: كُنَا عند أبي زيد فجاء الأصمعي، فأكب على رأسه، وجلس، وقال: هذا عالمنا ومعلّمنا منذ ثلاثين سنة. فنحن كذلك إذ جاء خلف الأحمر، فأكب على رأسه، وجلس، وقال: هذا عالمنا ومعلّمنا منذ عشر سننن.

وعن روح بن عيادة قال: كُنّا عند شعبة، فضجر من الحديث، فرمى بطرفه، فرأى أبا زيد في أخريات الناس، فقال: يا أبا زيد:

واستعجمت دار مي ما تكلّمنا والدار لو كلّمتنا ذات أخبار

إليّ يا أبا زيد. فجاءه، فجعلا يتناشدان الأشعار، فقال بعضُ أصحاب الحديث لشعبة: يا أبا بسطام، نقطع إليك ظهور الإبل لنسمع منك حديث رسول الله (عَيْق) فتتركنا، وتُقبلُ على الأشعار!؟ قال: فرأيتُ شعبة قد غضب غضبا شديداً، ثم قال: يا هؤلاء، أنا أعلمُ بالأصلح لى، أنا والله الذي لا إله إلا هو في هذا أسلمُ مني في ذلك.

وعن أبي ذكوان القاسم بن إسماعيل التوجيّ، قال: سرق أصحابُ الحديث فعْلَ أبي زيد، فكان إذا جاء أصحاب الشعر والعربيّة والأخبار رمى بثيابه ولم يتفقدها، وإذا جاء أصحاب الحديث جمعها كلّها وجعلها بين يديه، وقال: ضُمَّ يا ضَمام، واحذرْ لا تنام.

وعن هارون بن سفيان الديك، قال: حدثنا أبو زيد قال: وقفتُ على قصاب وعنده بطون، فقلتُ له: بكم البطنان يا غلام؟ قال: بدرهمان يا ثقيلان.

وعن المازني، قال: سمعتُ أبا زيد يقول: وقفتُ على قصاب، فقلتُ: بكم البطنان؟ فقال: بصنفعتانِ يا مضرطان. قال: فغطيتُ رأسي، ومررتُ ليلاً، فسمع الناسُ، فضحكوا منى.

وروى المزيّ بسنده عن أبي العيناء قال: سمعتُ أبا زيد يقول: خذوا العلمَ عن أفواه الرجال؛ فإن الرجل يكتبُ أحسن ما يسمع، ويختار أحسنَ ما يُكتب، ويحفظ أحسنَ ما يختار، ويروي أحسن ما يحفظ.

وفي كتاب اللطائف واللطف للثعالبي (١): كان أبو زيد الأنصاري يقول: أريدُ من الدنيا ثلاثة دراهم: درهم أدخل به حماماً في ضحوة النهار، ودرهم أشتري به ريحانا أغذي به روحي، ودرهم أستكتب به وراقا ينوب عني في الكتابة.

وقال ثعلبٌ في أماليه (٢): قال أبو المنهال: أية البصرة في النحو وفي كلام العرب والنوادر ثلاثة: أبو عمرو بن العلاء، وهو أول من وضع أبواب النحو وفسره بالبصرة، وكان في عصر بني أمية، وأدرك زمن أبي جعفر فمات في زمانه، ثم كان بعده وفي دهره يونس بن حبيب التميمي، ثم كان بعده في زمن المهدي وقبل ذاك أبو زيد الانصاري، وكان أوثق هؤلاء كلهم، وأكثرهم سماعا من فصحاء العرب، سمعته يقول: ما أقول "قالت العرب" إلا إذا سمعته من عُجز هوازن وهم بنو سعد بن بكر.

ولأبي زيد من التصانيف: كتاب اللغات. النوادر. إيمان عثمان. الحيلة ومحاله. التثليث. القوس والترس. المياه. الإبل والشاء. خلق الإنسان. الأبيات. المطر. النبات والشبجر. قراءة أبي عمرو. الجمع والتثنية. اللبن. بيوتات العرب. تخفيف الهمز. الواحد. الجود والبُخل. التمر. الخُبأة. المقتضب. الغرائز. الوحوش. الفرق. السؤدد. فعلت وأفعلت المشافهات. غريب الأسماء. الأمثال. المصادر. الجلسة. المنطق. التضارب. المكتوم.

وقال أبو زيد في أبي محمد اليزيدي:

وجه يحيى يدعو إلى البصق فيه غير أني أصون عنه بصاقي

<sup>(</sup>١) في كتاب لطائف اللطف للتعالبي جاءت القسمة رباعية فيها: «دنياي من أربعة دراهم: ... ودرهم أشتري به كوزاً جديداً أستعذب فيه مائي، ...». انظر: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) الخبر غير موجود في أمالي تعلب مع أنَّ أكثر المصادر تسنده إليه.

وقال أبو الطيّب: كان أبو زيد أحفظ الناس للغة بعد أبي مالك، وأوسعهم رواية، وأكثرهم أخذا عن البادية، وهو من رواة الحديث ثقة عندهم مأمون، وكذلك حاله في اللغة، وكان من أهل العدل والتشريع، أخذ عنه اللغة أكابر الناس، منهم: سيبويه، وحسبك. قال أبو حاتم عن أبي زيد: كان سيبويه يأتي مجلسي وله ذؤابتان. قال: فإذا سمعته يقول: "وحدثني من أثق بعربيّته، فإنما يريدني".

وكبر سنة حتى اختل حفظه، ولم يختل عقله، فأخبرنا عبد القدوس بن أحمد أخبرنا أبو سعيد الحسن بن الحسين السُّكري أخبرنا الرياشي قال: رأيت أبا زيد ومعي كتابه في الشجر والكلأ، فقلت له: أقرأ عليك هذا؟ فقال: لا تقرأه علي فإنني أنسيته.

أخبرنا جعفر بن محمد قال: أخبرونا عن أبي حاتم قال: قلت لأبي زيد: نسأ الله في أجلك. قال: يا بني، وما النسء بعد الثمانين.

وكان أبو زيد جميل الخلق متحببا.

وأخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن يزيد قال: كان أبو زيد الأنصاري يلقب الناس، فلقب الجرمي بالكلب؛ لجدله واحمرار عينيه، ولقب المازني تدرج لأن مشيته كانت تشبه مشية التدرج، ولقب أبا حاتم برأس البغل لكبر رأسه، ولقب الزيادي طارقاً لأنه كان يأتيه ليلا.

ومن جلالة أبي زيد في اللغة ما حدثنا به جعفر بن محمد حدثنا محمد بن الحسن الأزدي عن أبي حاتم عن أبي زيد قال: كتب رجل من أهل رامهر من إلى الخليل بن أحمد يساله: كيف يُقال: ما أوقفك ههنا؟ ومن أوقفك؟ فكتب إليه: هما واحد. قال أبو زيد: ثم لقيني الخليل، فقال لي في ذلك، فقلت له: إنما يُقال: من وقفك؟ وما أوقفك؟ قال: فرجع إلى قولى.

وقارَبُ أبو زيد في سبنه المائة. انتهى ما أورده أبو الطيب.

## [ ۵۳]\* الزُّمَخْشَرِيِّ

أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي.

قال ابنُ الأنباريِّ: كان نحويًا فاضلا أخذ عن أبي نصر ورثاه ببيتين، وهما:

وقائلة ما هذه الدُّرَر التي تساقطها عيناك سمطين سمطين سمطين في الدُّرُ الذي كان قد حشا أبو نصر أذني تساقط من عيني

وصنف كُتباً حسنة، منها: كتاب الكشّاف عن حقائق التنزيل، وكتاب الفائق في غريب الحديث، وكتاب ربيع الأبرار، وكتاب أسماء الأودية والجبال، وكتاب المفرد والمؤلّف في النحو، وكتاب المفصل في النحو، وكان يزعم أنّه ليس في كتاب سيبويه مسئلة إلا وقد تضمنها هذا الكتاب. ويحكى أن بعض أهل الأدب أنكر عليه هذا القول، وذكر له مسئلة من كتاب سيبويه، وقال: هذه ليست فيه. فقال: إنّها وإن لم تكن فيه نصناً إلا أنّها فيه ضمناً. وبيّن له ذلك.

وقدم إلى بغداد للحج، فجاءه شيخنا الشريف ابن الشجرى مهنئاً بقدومه، فلما

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: نزهة الألباء: ٢٩٠-٢٩٢. المنتظم: ٢١/٧٦-٢٨. معجم الأدباء: ٢/٨٢٦-٢٦٨ ١٩٢١. الكامل في التّاريخ: ٩/ ٣٣٠. المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: ٢١/١٧١-١٧٢. إنباه الرّواة: ٢/٥٠٦-٢٧٢. إشارة التعيين: ٢٥٥-٤٦. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢١٥-٤٠٥): ٤٨٦-٤٩. دول الإسلام: ٢/٥٠٥. مسيل أعلام النبلاء: ٢/١٥١-٥١٥. العبر: ٢/٥٥٥. مسيالك الأبصار: ٢/٨٧٦-١٨٦. عيون التواريخ: ٢/١٩٧٦-٢٨١. مرآة الجنان: ٢/٥٠٠-٢٠٠. الجواهر المضية: ٢/٧٤٤-٤١٤. البلغة: ٢٥٦-٥٠٧. العقد الثمين: ٢/٧٦-٤١٤. النجوم الزاهرة: ٥/٢٦٦. تاج التراجم: ٢٩١-٢٩٠. طبقات المفسرين (السيوطي): ١٠٤-١٠٥. طبقات المفسرين (الداودي): ٢٠٢-٢١٦. شذرات الذهب: ٤/١٠-٢٨٢. طبقات المفسرين (الادنه وي): ٢٧٢- ومن الإسلام: ٢/١٠-٢٩١. التاريخ والمؤرخون بمكة: ٥٥-٨١.

<sup>-</sup> جارالله محمود بن عمر الزمخشرى: حياته وشعره.

<sup>-</sup> الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري.

<sup>-</sup> البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية.

جالسه أنشده الشريف:

كانت مُساطةُ الرُّكبانِ تخبرني عن أحمد بن دؤاد أطيبَ الخبرِ حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري وأنشده أيضا:

وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخُبر الخُبْر

وأثنى عليه. ولم ينطق الزمخشري حتى فرغ الشريف من كلامه، فلما فرغ شكر الشريف وعظمه وتصاغر له، وقال: إن زيد الخيل دخل على رسول الله (عَيْنِيُّ) فحين بصر بالنبي (عَيْنِيُّ) رفع صوته بالشهادتين، فقال له الرسول (عَيْنِيُّ): يا زيد الخيل، كل رجل وصف لي وجدته دون وصفه إلا أنت، فإنك فوق ما وصفت، وكذلك الشريف، ودعا له، وأثنى عليه. قال: فتعجب الحاضرون من كلامهما لأن الخبر كان اليق بالشريف، والشعر كان اليق بالزمخشري.

ومدحه ابن وهاس السليماني فقيه مكة، فقال:

جميعُ قُرى الدنيا سوى القرية التي تبوأها داراً فداءُ زمخسرا وأحرى بأن تُزهي زمخشر بامرى إذا عد في أسد الشرى زمخ الشرى

وحكى أبو عمرو عامر بن الحسن السمار قال: ولد خالي في خوارزم بزمخشر يوم الأربعاء السابع والعشرين من رجب سنة سبع وستين وأربعمائة، وتوفي بقصبة خوارزم ليلة عرفة من سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة. انتهى كلام ابن الأنباري.

وقال غيره: كان إمام عصره غير مُدافع تشد لله الرَّحال في فنونه، وصنف التصانيف البديعة، منها: الكشّاف في تفسير القرآن لم يُصنف قبله مثله جودة في المعاني والبيان والإعراب، والكشّاف القديم في التفسير، والأحاجي في المسائل النحوية، والمفرد والمركب في العربيّة، وأساس البلاغة فيما جاء عن العرب مجازا، وفصوص الأخبار ومتشابه أسامي الرواة، والنصائح الكبار، والنصائح الصغار،

وضالة الناشد، والرائض في علم الفرائض، والأنموذج في النحو، ورؤوس المسائل في الفقه، وشرح أبيات سيبويه، والمستقصى في أمثال العرب وصميم العربية وسوائر الأمثال، وديوان التمثيل، وشقائق النعمان في حدائق النعمان، وشافي العي من كلام الشافعي، والقسطاس في العروض، ومعجم الحدود، وأسماء الجبال والمياه والأماكن، والمنهاج في الأصول، ومقدمة الآداب، وديوان الرسائل، وديوان شعر، والرسالة الناصحة، والأمالى في كلً فنً، وغير ذلك.

وكان قد سافر إلى مكة وجاور بها زمانا، فصار يقال له جار الله، وصار ذلك علما عليه، وكان يمشي في جارن خشب لأنه سقطت رجله في بعض الأسفار من الثلج في بلاد خوارزم، وكان معه محضر فيه شهادة خلق كثير ممن اطلع على حقيقة ذلك.

ولما دخل بغداد اجتمع بالدامغاني الفقيه، فسأله عن قطع رجله، فقال له: دعاء الوالدة، وذلك أني في صباي أمسكت عصفورا وربطته بخيط في رجله، وأفلت من يدي، فأدركته وقد دخل في خرق فجذبته، فانقطعت رجله في الخيط، فتألمت والدتي لذلك، وقالت: قطع الله رجلك كما قطعت رجله. فلما وصلت إلى سن الطلب ارتحلت إلى بُخارى، فسقطت عن الدابة، فانكسرت رجلى، وعملت على عمل أوجب قطعها.

وكان الزمخشري داعية إلى الاعتزال، فإذا قصد صاحبا له، واستأذن عليه في الدخول، قال لمن يأخذ له الإذن، قلْ له: أبو القاسم المعتزلي بالباب.

ولما صنف الكشاف، قال أول خطبته: الحمد لله الذي خلق القرآن. فقيل له: متى تركته هكذا هجره الناس. فقال: الحمد لله الذي جعل القرآن. وجعل عندهم بمعنى خلق، وبعضهم غيره، وقال: الحمد لله الذي أنزل القرآن. وهذا إصلاح الناس له (۱).

وقد سمع الزمخشري من عبد الكريم بن زكريا بن سعيد البزّار البُخاري، ومحمد بن محمد السفّاني، وشيخ الإسلام أبي منصور أحمد بن محمد الحارثي،

<sup>(</sup>١) في طبعة الكثناف المتداولة: «الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما». انظر: ١/١٤. طبعة دار إحياء التراث العربي.

والحافظ أبي محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن القاسم السمرقندي، والشيخ العفيف أبي منصور عبد الرحيم بن المظفّر الحمدونيّ بالريّ، وغير هؤلاء.

قال الحافظ أبو طاهر السلفي (١): كتبتُ إلى جار الله الزمخشريُّ وهو بمكة استجازة، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، إنَّ رأى الشيخُ الأجلِّ العالمُ العلاَّمة، أدام الله توفيقه، أن يُجيزَ جميع سماعاته وإجازاته ورواياته وما الَّفه في فنون العلم وأنشأه من المقامات والرسائل والشعر لأحمد بن محمد بن أحمد السلفيّ الأصفهانيّ، ويذكر مولده ونسبه إلى أعلى أب يعرفه، ويثبتُ كلُّ ذلك بخطُّه تحت هذا الاستدعاء، مضافا إليه ذكر ما صنُّفه، وذكَّر شيوخه الذين أخذ عنهم، وما سمع عليهم من أمهات الأمهات حديثاً كان أو لغةً أو نحواً، فَعَلَ، ماناً مثابا، وإنْ تمُّم إنعامه بإثبات أبيات قصار، ومقطوعات مستفادة في الحكم والأمثال والزهد وغير ذلك من نظمه، ومما أنشده شيوخه من قولهم أو قول شيوخهم بعد تسميته كلاً منهم، وإضافة الشعر إليه. والشرط في كلِّ هذا أن يكون بالإسناد المتصل إلى قائله، كان له الفضلُ، وكذلك إن صحبه شيء من رواياته أنعم بكُتْب أحاديث عالية، والله تعالى يوفقه ويُحسن جزاءه، ويطيل لنشر العلم والإفادة بقاءه. ويعلم، وفقه الله، أنُّه وقع إلينا كتاب من يعقوب بن شيرين الجنديّ، وفيه قصيدة يرثى بها البرهان البُخاريّ، والحاجةُ داعيةُ إلى معرفة اسمه ونسبه وضبطه: هل هو ابن سيرين بالسين المهملة أو الشين المعجمة؟ وكذلك الجنديّ بفتح الجيم والنون أم ضم الجيم وإسكان النون بعدها؟ والحمدُ لله وحده.

قال السلّفي: فكتب إلي في الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، أسال الله أن يُطيل بقاء الشيخ، ويُديمه لعلم يغوص على جواهره، ويفتق الأصداف عن ذخائره، ويوفقه للعمل الصالح الذي هو مرمى أغراض أولي العقل، ومطمح أبصار المرتكضين إلى غايات الفضل، ولقد عثرت من مقاطر قلمه على جُملة تنادي على غزارة فضله،

<sup>(</sup>١) ذكر المقرّي ما جرى بين الحافظ السلفي والزمخشري في كتابه: أزهار الرياض. انظر: ٢٨٣/٣-

وتصبي القلوب إلى التزيّن بسموط دُرّه.

وأما ما طلب عندي وخطب إلي من العلوم والدرايات والسماعات فثياب خلقت علي من بينهن الثياب، ثم دفنتهن وصيرت عليهن التراب، وذلك حين آثرت الطريقة الأويسية على سائر الطرائق، وأخذت نفسي برفض الحب والعوائق، ونقلت كتبي كلها إلى مشهد أبي حنيفة رضي الله عنه، فوقفتها عليه، وأصفرت منها يدي إلا دفتراً، قد تركته تميمة في عضدي، وهو كتاب الله الحبل المتين والصراط المستبين؛ لأهب لما قصدت كُلّي، وألقي عليه وحدة ظلّي، لا يشغلني عنه بعض ما يجعل الرأي مشتركاً، ويرد القلب مقتسما، ولأدت بحرم الله المعظم، وبيته المحرّم، وطلقت ما ورائي بتا، وكفت ذيلي عنه كفتا، ما لي هم إلا خويصتي، ولا يلهيني إلا النظر في قصتي، انتظر داعي ذيلي عنه كفتا، ما لي هم إلا خويصتي، ولا يلهيني إلا النظر في قصتي، انتظر داعي الله صباح مساء، وكثر الجوى، وما أنا إلا دماء تنوء في جسد هو هامة اليوم أو القوى، وقلت الصحة، وكثر الجوى، وما أنا إلا دماء تنوء في جسد هو هامة اليوم أو غد، فما لمثلي ولما ليس من الآخرة في شيء، ولقد أجزت له أن يروي عني تصنيفاتي كلها، وأثبت أساميها في وريقة لبعض الإسكندريين.

وأنا محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي ثم الزمخشري منسوب إلى قرية منها هي مسقط رأسي، ولبعض أفاضل الشرق:

فلو وازن الدنيا تراب زمخشر لأنك منها زاده الله رجحانا والشريف الأجل علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس الحسنى:

جميعُ قُرى الدنيا سوى القرية التي تبوأها داراً فداءُ زمخسرا وأحرى بأن تُزهي زمخسر بامرى إذا عد في أسد الشرى زمخ الشرى فلولاه ما طن البلاد بذكرها ولا سار فيها منجداً ومغورا فليس ثناها في العراق وأهلها بأعرق منه في الحجاز وأشهرا

ومن مقطوعاتي التي اقترحتها من قبلي:

تبكى فقلت لها ودمعي جاري ومدروعة بمشديب راسى أقبلت هذا المشيب لهب نار أوقدت وأخرى:

> إليكَ إلهي المستكى نفس مُشْتَهِ وما يشتكي الشيطان إلا مغفّل ا وأخرى:

شكوت إلى الأيام سوء صنيعها فــمــا زاد في الأيام إلا شكايةً وأخرى:

مسرَّةُ أحقابٍ تلقَّيتُ بعدها فكيف بأن تلقى مسسرة ساعة وأخرى:

الخوضُ في لُجَج الدنيا يلجُّ بكم كم خَلُصتْ لُجَجُ البحر الرجال وما

مبالاة مثلى بالرزايا غضاضة إذا أقبلت يوماً على صروفها عبأتُ لها حتى أشقُ نحورها فمستحن أركاني وهن قوابل

فى القلب مرقدها حرار النار

إلى الشرِّ تدعوني عن الخير تنهاني ألا إنَّ نفسَ المشتهي ألفُ شيطانِ

ومن عجب باك تشكّى إلى المبكي وما زالت الأيام تُبكي ولا تُشكي

مساءة يوم أريها شبه الصاب وراء تقضيها مساءة أحقاب

كانها لُجَجُ خواضها لُجَجُ أقلُّ من خلصـــتــه هذه اللججُ

أباها وثيق العقدتين حصيف لأنيابها في مسمعي صريف أسنّة عـــزم حـــدُهنُ رهيفُ صفاحاً وذات النيل عنه مصيف

والقاضي أديب الملوك أبو إسماعيل يوسف بن شيرين الجندي أفضل الفتيان في عصره، وأعقلهم، وأذكاهم، وأدهاهم، وكان كاتب سلطان خوارزم، فاستعفى، وهو ممن ربيت وخرجت، وبلغت تلك الذروة، وهو أوثق سهم من كنانتي، والحمد لله أولا وأخرا، والصلاة والسلام على نبيه محمد وأله الطيبين.

قال السلَفي: فلم تشف الغُلّة، ولم تُرِح المعلة، هذا القدر، فكاتبته في السنة الثانية، وقلتُ: بسم الله الرحمن الرحيم المسؤول عن كرم الشيخ الأجلُ العلامة ادام الله سجيته وحرس محبته أن يُجيز لأحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصفهاني جميع مسموعاته ومجموعاته في جميع الفنون، ويُثبتُ بخطه اساميها تحت هذا الخطر ويُضيفُ إلى ذلك ذكر شيوخه الأعلام الذين أخذ عنهم الحديث واللغة، ويذكر جُملا مما سمعه عنهم، ويُتم تفضله بإثبات أحاديث قصار من رواياته عنهم، وكتب شيء من شعر من رأه، وأنشده من قبله بعد المبالغة في التعريف، ولا يذكر من الأبيات إلا القصار التي تصلح للأصحاب، ومتصور إخراجها في الأمالي وأواخر الفوائد، ويذكر متفضلًا نسبه والسنة التي ولد فيها، فالحاجة داعية إلى كل ذلك، ويُبين ذكر الفقهاء والأدباء والمختلف الذي الله في أي فن هو؟ وعلى أي شيء يحتوي أعلى ذكر الفقهاء والأدباء أو أهل الحديث؟ ولا يُحوج، أدام الله توفيقه، إلى المُراجعة، فالمسافة بعيدة، وقد كاتبه في السنة الماضية، ولم يُجبه بما يُشفي الغليل، وله في ذلك الثواب الجزيل، إن شاء في المنقة.

قال السلّفي: فكتب إلي في الجواب، وكنته امتعض من خطابي، ولم يُعجبه اختصار كتابي: بسم الله الرحمن الرحيم، ما مثلي بين أعلام العلماء إلا كمثل السّهى بين مصابيح السماء أو الجهام الصنّفر من الرهام مع الغوادي العامرة للقيعان والآكام، والسنّكيت المخلّف عن خيل السباق أو البُغاث مع الطير العتاق، وأما التلقيب بالعلامة فليس إلا شبه الرقم بالعلامة، كما قال بعض العرب، وقيل له: لم سمنيت نعامة؟ فقال: الأسماء علامة، وليست بكرامة، ولو كانت كرامة لأشترك الناس في اسم.

والعلم مدينة أحد بابيها الرواية والآخر الدراية، وأنا في كلا الحالين ذو بضاعة مزجاة، ظلي فيه أقلص من ظلّ حصاة. أما الرواية فحديثة الميلاد قريبة الإسناد لم

تستند إلى علماء نحارير ولا إلى أعلام مشاهير. وأما الدراية فتمد لا يبلغ أفواها ومرض لا يبل شفاها، ولا يغرنُكم قول الوزير مجير الدولة:

وجولً فكري في البلاد فلم يقع إلى أن جرى الطيرُ السنّنعُ فدلني ولا قول المنتجب محمد بن أرسلان:

وما ناصر الإسلام إلا ابن بجدة أبو القاسم المحمود محمود الذي

ولا قول السديد الأجلّ ذي المناقب عُلي (١) بن حمزة بن وهاس:

وكم للإمام الفرد عندي من يد أخي العزمة البيضاء والهمة التي جميع قرى الدنيا سوى القرية التي وأحر بأن تزهى زمخشر بامرئ فلولاه ما طن البلاد بذكرها فليس ثناها في العراق وأهلها أمام فلينا من فلينا كلما ومكة راووق الرجال فهاكم رسا طود تقوى فاض بحر فضائل وتحت علاك الصدق سر مطهر فلولا سماء أشمست ثم أقمرت ولا قوله:

لقد شجني في أم رأسي عزمه تمنيت لولم القه وجهلته

على رجل في علمه غير راجلِ على فخر خوارزم رأسِ الأفاضلِ

محيط بعلم لا يحيط به الورى به تفخر الدنيا وناهيك مفخرا

وهاتيك مما قد أطاب وأكترا أنافت به علامة العصر والورى تبوأها داراً فداء زمخشرا إذا عد في أسد الشرى زمخ الشرا ولا سار فيها مُنجداً ومغورا باعرق منه في الحجاز وأشهرا طبعناه سبكا كان أنضر جوهرا مصفى وخذ من شئت منهم مكدرا فكم دك أطواداً وغيض أبحرا يمدان دينا كالجرو نيرا

فأصبحت من عزم الإمام أميما فلم يخش قلبي بالفراق كلوما

<sup>(</sup>١) ضبطه المقرّي بضم أوله وفتح ثانيه. انظر: أزهار الرياض: ٢٨٩/٣.

فرايت أمرا يحشو الفؤاد مراته وكأين رأينا من أولي العلم والتقى فأخمد أستاذ الزمان ضياءهم ولا قوله:

أتى حرم الله العظيم مسجساورا فمن حوضه عبنت ظماء ذوي النهى ولا قول بعض المجيدين:

دُعـوك بجار الله والله عـالم لعمري لقد فاضت وأنت مفيضها رقببت ذمام الله في كل موطن وأنت الإمام الزاهد الورع الذي وإنك للعـلامـة الورع الذي وما نصر الإسلام غيرك أهله ومن طالع التفسير أيقن أنه وإنك أسـتاد الزمان وكلهم وسمتك إذ فرقت في كل بلدة فما لخوارزم التي أنت فخرها ولا قول ابن قرطبى:

مُنعِ ما بلَّغْ تحداتي إلى ليس قُسُ عنده قُدست ولا أي أداب وعلد وتسقى قُلْ إذا ما الدهر أضحى عابسا

كلوما ولقياه حشت علوما رجالا أناخوا بالحجاز قروما فكان وكانوا شارقا و نجوما

فلله ما أذنت جسمال وأينق فسأبت رواء وهو مالن يفهق

بأنك جار الله حقا كما وجب على حرم الله الصنائع والقرب واسيتهم بالعلم طورا وبالنشب أبيت اغترارا باللجَيْن وبالذهب جمعت أفانين العلوم إلى الأدب وإن طار في أعلى المنازل والرتب من الفلك الأعلى أتى ذلك اللقب تلامذة جاثون صنعرا على الركب جواهر علم شيخها العجم والعرب عليها الثريا إن ذاك من العجب

شيخنا العلامة الحبر العلم سيبويه الشهم يدري ما الكلم منه فللم وحكم وحلم وحكم إن محمودا لك ابن يبتسم

لو جعلت البحر حبرا والفلا إن من جسراه لولا المصطفى

ولا قول أديب الملوك يعقوب بن شيرين الجندى:

فتى سار في الآفاق ركبان ذكره فليس له في كلِّ شرق ومغرب إذا حلُّ في الأرض أتته فحولها وإن خاض في شرح العلوم رأيتهم ولا قول صدر الأئمة الخطيب الموفق: لسانك غراص ولفظك لؤلؤ لسان يود الحاسدون لو أنه ولا قوله:

أفخر خوارزم ما لي عنك منحرف الست أنت الذي خولتني نعما الست أنت الذي أوليتني رتبا الست أنت الذي من ورد نعمته أعداؤك استسرفوني من جهالتهم ولا قول البديم الخوارزمي:

أمكة هل تدرين ماذا تضمنت به وإليه العلم ينمى وينتمي محط محط رحال الفاضلين فلم يزل إذا انتابه صفر الوطاب رأيته نمته الكرام الغرر من خير أسرة

مهرقا كانت معاليه أطمُّ كنت فضلَت على العُرْب العجمُّ

مغرية طورا وطورا مشرقة نظير بنو الدنيا على ذاك مُطبقة تفيد علوما حوله متحلقة لفرط احتشام من معاليه مطرقة

وفكرك بحر للفضائل طامي سنان قناة أو غرار حسسام

ما دام تضتلف الأنوار والسندف تطوى وتنشر في تعدادها الصحف بفضل رفعتها الإيوان يعترف وورد قسسمته أجني وأعترف في وصفها وهي عندي فوق ما أصف

بمقدم جار الله منك الأباطح وفيه الأباطح وفيه الرباب العلوم المناجح يحط إليه الرحل غاد ورائح تحسول عنه وهو مسلان طافح هم قدوة الدنيا الكهول الجحاجح

أدلاء ضُلال البرايا جباههم مصابيح رهبان فدتها المصابح فإن ذلك اغترار منهم بالظاهر الموه وجهل بالباطن المشوه.

ولعل الذي غرهم مني ما رأوه من حسن النصح للمسلمين، وبليغ الشفقة على المستفيدين، وقطع المطامع عنهم، وإفادة المبار والصنائع عليهم، وعزة النفس والرب، بها على الأسفاف للدنيات، والإقبال على خويصتي، والإعراض عما لا يعنيني، فجللت في عيونهم، وغلطوا في ونسبوني إلى ما لست منه في قبيل ولا دبير، وما أنا فيما أقول بهاضم نفسي كما قال الحسن في أبي بكر الصديق، وقوله: وليتكم ولست بخيركم إن المؤمن لهضيم نفسه.

وإنما صدقت الفاحص عني وعن كنه روايتي ودرايتي، ومن لقيت، وأخذت عنه، وما مبلغ علمي؟ وقصارى فضلي؟ وأطلعته طليح أمري وأفضيت إليه بخبيئة سري وألقيت إليه عجزي وبجري وأعلمته نجمي وشجري

وأما المولد فقرية مجهولة من قرى خوارزم تسمعًى زمخشر، وسمعت أبي يقول: اجتاز بها أعرابي، فسئل عن اسمها واسم كبيرها، فقيل له: زمخشر، والرداد. فقال: لا خير في شر ورد. ولم يُلمم بها. ووقت الميلاد شهر الله الأصم رجب سنة أربعمائة وسبع وستين، والله المحمود والمصلى عليه محمد وأله وأصحابه، وهذا أنموذج من نظمى:

كانت خوارزم للأحرار جامعة فصارت اليوم قاعاً صفصفا أخرى:

يا من يرى مد البعوض جناحها ويرى عروق نياطها في نحرها اغفر لعبد تاب عن فرطاته

فمزقت جمعهم أيدي الردى شتى وأبت أن لا ترى عوجا فيها ولا أمتا

في ظلمة الليل البهيم الأليلِ والمغ في تلك العظام النُحلِ ما كان منه في الزمان الأول

أخرى:

وإذا سنفيه عضني في مجلس فهم الأولى عضوا إذا ما هم رضوا أخرى:

ألا يا مستعير الكتب دعني فمعشوقي في الدنيا كتابي أخرى:

لا تلب سن مصريرا إن الحرير فسعيل وقال حين خرج من الحرم:

هو النفسُ الصعادُ عن كبدٍ حرى ليالي في بطحاء مكة صافحي إذا خطرت بالبال ذكرى إناختي وما عدر مطروح بمكة رحله فسافر عنها يبتغي بدلا بها تمت الإجازة.

وهناك من غُرر الأكارم معشرُ وهم الأولي نُكروا إذا لم ينكروا

فإن إعمارة المكتسوب عسار وهل أبصرت معشوقاً يُعار

لبسُ الحـــرير مـــحــرَمْ من حـــرُ نار جـــهنمْ

إلى أن أرى أم القرى مرة أخرى يميني تصب نفسي غنيمتها الكبرى على حرم الله استفزتني الذكرى على غير بؤس لا يجوع ولا يعرى وربك لا عنزى وربك لا عنذرى

جزء الزمخشري المسموع، وهو جزء انتقاه قاضي المسلمين الحافظ عز الدين عبد العزيز بن جماعة من حديث الزمخشري وشعره، قرأت (١) على شيخنا الإمام تقي الدين الشُمني مرارا، أخبركم قاضي القضاة أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد

<sup>(</sup>١) الكلام للسيوطيّ نفسه؛ لأنّ الشُّمني شيخ السيوطيّ وقد ذكره في معجمه الذي ترجم فيه لشيوخه، وصرّح فيه بأنه سمع من الشُّمني جزء الزمخشريّ. انظر: المنجم في المعجم (معجم شيوخ السيوطي): ٨٢.

الناصر الزبيري سماعا أخبرنا قاضي المسلمين عز الدين بن عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة سماعا عن أبي الفضل أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن عساكر الدمشقي عن أم المؤيد ربيب بيت أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الشعري عن العلامة أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، قال: سمعت الشيخ الإمام أبا سعد محمد بن أحمد بن محمد الشقاني أخبرنا الشيخ الإمام والدي أنبأنا الشيخ شرف الخطباء أبو محمد إسماعيل بن الفضل الهروي بها سنة أربعمائة وتسع وسبعين حدثنا الشيخ أبو أسامة سطام بن سامة بن لؤي بن سامة السامي حدثنا الحسين بن أحمد الصفار إملاء حدثنا محمد بن المسيب حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص عن غياث عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله (ﷺ) أنّه سيأتي على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا، فمن لم ينكله أصابه من غباره.

وفيه عن شرف الخطباء أخبرنا الشيخ أبو القاسم الحسين بن عمر بن محمد التاجر حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين حدثنا محمد بن الحسين بن علي الخياط الصوفي حدثنا محمد بن نصر حدثنا مهران بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الأعمش عن سليمان البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: قال رسول الله الأعمش عن سليمان البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قيل: يا رسول الله، ولا (عَلَيْ الله العملُ فيهن من أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع».

حدثني من ذلك وبه عن شرف الخطباء أخبرنا أبو منصور الحسن بن علي بن أبي طالب حدثنا زهير بن أحمد السرخسي حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا علي بن ثابت حدثنا أبو المهاجر الرقي عن ميمون بن مهران قال: كان المهاجرون إذا رأوا رجلا راكبا يمشي معه الرجال قالوا: قاتله الله جباراً.

وبه عن شرف الخطباء أخبرنا أبو أحمد القاضى محمد بن محمد حدثنا جدى

أبو بكر محمد بن أبي الفضل حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن يونس حدثنا محمد بن الأزهر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو هلال عن داود بن أبي هند عن إياس بن معاوية قال: ما من رجل لا يعرف عيب نفسه إلا أحمق. قال: ما عيبك يا أبا واثلة؟ قال: كثرة الكلام.

وبه عن شرف الخطباء أخبرنا جدي أبو الفضل حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد عن إسحاق الحافظ بنيسابور حدثنا أبو عمر وأحمد بن عبدالله بن أحمد الدمشقي بها حدثنا أبي حدثنا عراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما عُزِّي رسول الله (عَيْقُ) بابنته رُقية امرأة عثمان بن عفان قال: «الحمدُ لله دفنُ البنات من المكرمات».

وبه عن أبي سعد أخبرنا والدي أخبرنا القاضي أبو المظفر منصور بن إسماعيل الحنفي إملاء حدثنا أبو الحسين محمد بن عمر بن حفصويه السرخسي أخبرنا أحمد بن محمد بن رُزيق حدثنا أحمد بن عبدالله بن سلّمة حدثنا الحسين بن محمد البلخي القاضي حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (عَيْنُ): «الذُّهُبُ حلية المشركين، والفضة حلية المسلمين، والحديد حلية أهل النار».

وبه إلى الزمخشري، قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر البلدي بتنيف قراءة عليه أخبرنا القاضي أبو المعالي المكحولي حدثنا أبو سهل الأستراباذي حدثنا أبو محمد الخزاعي حدثنا أبو الوليد حدثني جدي، قال: قال لي داود بن عبد الرحمن القطان، وسئالته عن حديث، فقال: اكتب هذا الحديث؛ فإن أهل العراق يستظرفونه، ويسئلون عنه كثيرا: حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله (عليه المربع عُمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجة.

وبه قال: أخبرنا الشيخ الزاهد أبو الخطاب نصر بن أحمد بن عبدالله بن البكر المقرئ قراءةً عليه ببغداد أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبيدالله بن يحيى بن زكريا بن

البيع حدثنا القاضي أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد بن أبي يعلى عن أبيه عن النبي (عَيِينُ ) أنّه طاف بالبيت وبالصفا والمروة مضطبعا.

وبه حدثني الأستاذ الأمين أبو الحسن علي بن الحسين بن مزدك أخبرنا الشيخ الزاهد الحافظ أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السنمان إجازة حدثنا أبو سعيد أحمد بن أبي القاسم، واسمه أحيد بن محمد بن موسى الخوارزمي الحدادي قدم حاجاً حدثنا الحاكم أبو أحمد الحنفي بها محمد بن محمد بن سليمان حدثنا سويد بن سعيد حدثنا بقعة بن الوليد عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (عليه عن السنرف أن تأكل كل ما اشتهيت».

وبه حدثني الشيخ الفقيه الإمام أبو على الحسن بن على بن أبي طالب الفرزاذني بالرّيّ، أخبرنا الشيخ الفقيه الزاهد أبو بكر طاهر بن الحسين بن علي بن الحسين السنّمان حدثنا عمي الشيخ الزاهد الحافظ أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السنّمان الرازي حدثنا قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بقراءتي عليه حدثنا الزبير بن عبد الواحد: سمعت بنانا يقول: قالت امرأة لزوجها: ما رأيت رجلا قط شرا منك، ولا أقسى قلبا منك، ولا أجمد عينا منك، قال: وما ذاك؟ قالت: إن ابنتك ضلّت، وتفرق الناس في طلبها وأنت جالس غير مكترث. قال لها: ويحك أما تريني وقد أخذت عليها مجامع الطرق: يعنى الدعاء واللجوء والتضرع إلى الله تعالى.

وبه أخبرنا الشيخ الفقيه العدل أبو محمد عبد الكريم بن زكريا بن سعيد البزار البخاري بها قراءة عليه حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن .....(١) الحافظ حدثنا أبو علي منصور بن عبدالله بن خالد بن أحمد الذهلي حدثنا أبو أحمد حامد بن أحمد بن محمد المروزي حدثنا أحمد بن تميم بن عباد بن سلمة حدثنا حامد بن أدم حدثنا منصور بن عبد الحميد عن صالح عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله (عَيْقِ): إن لله

<sup>(</sup>١) كلمة لم نعرف لقراءتها وجهاً.

ثلاثة أملاك: واحد بالمدينة، وواحد بمكة، وواحد ببيت المقدس. أما الذي في المدينة فهو ينادي كلُّ يومٍ: من خالَفَ سننة رسول الله (عَيِّقُ) خرج من شفاعة رسول الله (عَيِّقُ)، وأما الذي بمكة فهو ينادي كلُّ يومٍ: من ترك فرائض الله خرج من أمانة الله، وأما الذي ببيت المقدس فهو ينادي كلُّ يومٍ: من كسب مالا من حرام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعنى لا فريضة ولا تطوعا.

ومن شعر الزمخشري بالإسناد:

الا حبذا سُعدى وحبُّ مقامها حياتي وموتي قرب سُعدى وبعدها سلام عليها أين أمست وأصبحت رعى الله سرحا قد رعى فيه سرحها إذا سحبت سُعدى بأرض ديولها ويه له:

تغنّت على فرع الأرائك مطرقه واسترق منها صوت حاد مبكر تخالف ما بيني وبين أحبتي وبه له:

كلفتُ بالبديع من جسساله يقستطف الوردَ أوانَ ينعسه كانُما جسبة قلبي كرة ويه له:

إن أردتُ الإنجابُ فانكح غريباً فأشفُ الثمار حسنا وطيبا

الا حبذا أن تستقلً خيامها وعزّي وذلّي وخلّها وانصرامها وإن كان لا يُقرا علي سلامُها ورؤض أرضا سام فيها سوامها فقد أرغم المسك الذكي رغامها

فردت خلجات القلوب مشوقة حدا بحدوج المالكية أينقة بلى عندهم مقت وعندي لهم مقة

إنَّ البديعَ بالبديع ذو كلَفْ ما بالُ ورد خدد لا يُقتَطفُ لصولجان صوغها لما انعطفُ

وإلى الأقدرين لا يتدوصل ثمر غصنه غريب موصل ثمر

وبه له:

إنَّ التفاسيرَ في الدنيا بلا عدد إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته وبه له:

ليس السيادة أكماما مطرزة وإنما هي أفعال مهدنبة وإنما هي أفعال مهدنبة وما أخو المجد إلا مرتق شرفا وأفضل الناس حر ليس يغلبه وبه له:

وليس فيها لعمري مثل كشافي فالجهل كالداء والكشاف كالشافي

ولا مراكب يجري فوقها الذهب ومكرمات يليها العقل والأدب ومكرمات يليها العقل والادب يوما فهان عليه النفس والسلب على الحجى شهوة فيه ولا غضب ب

وما تطيبنا البخل من أعين البقر عيونهم والله يجزي من اقتصر بذور إلى أثمانها تصرف البدر عيونكم صوراً إلى هذه الصور وفي ذاك للألباب ذكرى ومعتبر إذا جرحوا كانت جراحهم سير كذا اللحظ أقوى ما يكون إذا فتر أعوذ بربي من ضعيف إذا قدر على غاية الإطناب والخصر يختصر ضفائره يلبس شعاراً من الشعر ولم أر في الدنيا صفاء بلا كدر إلى جنب حوض فيه للماء منحدر أردت به ورد الخدود وما شعر أ

فقال انتظرني رجع طرف أجئ به فقال ولا ورد سوى الخد حاضر وبه له:

حشا غامضات سيبويه كتابه إذا وقعت فيها الخواطر أدمنت وإن سوت الأفكار فيها اخترقتها يغوص على أخفى من الليل فهمه طلاب العلى ألهى عن اللهو نفسه إذا ترف اللهو الشيوخ فأطلقوا على أنه في عنفوان شببابه فإن له جاها عريضا كما ترى وبه له:

فقلتُ له: هيهاتِ ما لي منتظرٌ فقلتُ له إنّي قنعتُ بما حضرٌ

فأحر بأن تعتاص تلك وتشتداً فما وجدت من مرجع القهقرى بداً فمن طالع نجداً ومن هابط وهدا فيطلع منه لمحة الصبح إذ بدا فليس لها فيه مراح ولا مغدا حباهم فطاشوا زاد حبوتهم حقدا وإن عليه مني لباس الصبا بردا وعيزا له قام الزمان له عبدا

مع الوجوه الصبياح ونرجس وأقول ونرجس وأقول وطر خوق الجناح في غير الجناح في غير المسيودة ورواح بياد المساح المن القلوب الصبياح في المال المسيودة ورواح من القلوب المسيودة وراح في المسيودة ورواح والمسيودة ورواح ورواح ورواح ورواح ورواح والمسيودة ورواح والمسيودة ورواح ورواح

وبه إلى الزمخشريّ: أنشدنا أحمد بن محمد بن إسحاق الخوارزميّ، أنشدنا أبو سعد الحسن بن محمد الجُشميّ في كتاب جلاء الأبصار في الأخبار، قال: أنشدنا

الحاكم أبو الفضل إسماعيل بن محمد بن الحسن قال: أنشدنا علي بن عبد العزيز الجرجاني القاضى لنفسه:

يقواون لي فيك انقباضٌ وإنَّما رأوا رجلا عن موقف الذُّلِّ أحجما قال ابن الصلاح: يُقال: أحجم وأجحم كجَذَبَ وجَبَذُ

ترى الناس من داناهم هان عندهم وما كلُّ برق ٍ لاح لي يستفرني وما كلُّ برق ٍ لاح لي يستفرني وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت ولكنه إن جاء عفواً قبلته وأقتف خطوي عن حظوظ كثيرة وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأبعدتها عن بعض ما قد يشينها ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي فإن قلت حد العلم كاف فإنما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولكن أهانوه فها ودنسوا إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى

ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولا كلُّ من لاقيت أرضاه منعما أقلبُ كسفي إثره مستندمسا وإن مال لم أتبعه هلا وليتما إذا لم أنلها وافر العرض مكرما وأن أتلقى بالمديح مسذمسما مخافة أقوال العدى فيم أو لما؟ لأخدم من لاقيت لكن لأخدما إذن فأتباع الجهل قد كان أحزما كبا حين لم يحم حماه وأسلما ولو عظموه في النفوس لعُظما محياه بالأطماع حتى تختما الظما

قال القاضي تاج الدين السبكي في الطبقات، وحدثني نحوه شيخ الإسلام سيد المتأخرين تقي الدين بن دقيق العيد، فقال لما كان مقيما بمدينة قوص:

يقولون لي هلاً نهضت إلى العلى فما لذً ع وهلاً شددت العيس حتى تحلُها بمصر ففيها من الأعيان من فيض كفّه إذا شاء.

فما لذُ عيش الصابر المتقنّع بمصر إلى ظلَّ الجنابِ المرفّع إذا شاء روى مسيله كلُّ بلقع

وفيها قضاة ليس يخفى عليهم وفيها شيوخ الدين والفضل والألي وفيها فيها وفيها والمهانة ذلة فقلت: نعم أسعى إذا شئت أن أرى وأشقى إذا كان النفاق طريقتي فكم بين أرباب الصدور مجالسا وكم بين أرباب العلوم وأهلها مناظرة تحمي النفوس فتنتهي من السفه المزري بمنصب أهله فاما توقى مسلك الدين والتقى

تيقن كون العلم غير مضيع يشير اليهم بالعلاكل إصبع فقم واسع واقصد باب ربك وادع على باب محجوب اللقاء ممنع أروح وأغدو في ثياب التصنع تشب بها نار القضا بين أضلعي إذا بحثوا في المشكلات بمجمع وقد شرعوا منها إلى شر مشرع أو الصمت عن حق هناك مضيع وإما تلقى غصت المتحدة المتجرع

ومن شعر الزمخشري، أورده ابن مكتوم في تذكرته:

خليليً هل تُجدي عليً فضائلي من الغُبنِ ذو النقص يعيب منازلا كفى حَزَنا أن يُرغم الحلم والحجى ومن لي بحقي بعدما وفرت على كذا الدهر كم شوهاء في الحلى جيدها ومما شهاء في الحلى جيدها وطارت إلى أقصى البلاد قصائدي وكم من أمال لي وكم من مصنف ولي في دقيق النحو والنقد منطق في ني من الآداب لكنني إذا فيا ليتني أصبحت مستغنيا ولم

إذا أنا لم أرفع على كلّ جاهلِ أخو الفضلِ محقوقُ بتلك المنازلِ تصدرُ باد طيشُه غير عاقلِ أرذالها الدنيا حقوق الأماثلِ وكم جيد حسناء المقلد عاطلِ تعنى بها الركبانُ بين القوافلِ وسارت مسير النيران رسائلي أصاب بها ذهني محزُ المفاصلِ أذا قلته لم أبقِ قولا لقائلِ نظرت فما في الكف غير الانامل نظرت فما في الكف غير الانامل

ويا ليتني مُرْض صديقي ومُسخطُ فلستُ بفضلي بالغا ولو انني وماحقُ مثلي أن يكون مُضَيعاً فلا تجعلوني مثل همزة واصل فكلُ امرئ أمثاله عدد الحصى فصوقع إلى هذا الزمان فائه وقال:

هو المنطق الجزلُ الذي قذفت به إذا استعرض النقادُ نظم سموطه ولم تطرق الآذان مثلي غريب خوارزم، في بعض القرى لي مولدُ وقال:

تصفّحت أولاد الرجال فلم أكد رأيت أبا يشقى بترويجه ابنه أراد به الشأو الأعز فما درى شقي أقام الدهر مركب طفله (۱) لذاك تركت النسل واخترت سيرة وقال:

رعيُ روضِ المُنى على الحرِّ عار ليس ياوي إلى القناعـــة إلا

عدوي وأني في فهامة باقلِ
كقُس إيادٍ أو كسحبانِ وائلِ
وقد عظمت عند الوزير رسائلي
فيسقطني حذف ولا راء واصلِ
وهات نظيري في جميع المحافلِ
غلامك يجعلني كبعض الأراذلِ

ولُجة فكر بحررُه يتمويَّ فضوا أنَّ منظومَ الفحولة بهرجُ قضوا أنَّ منظومَ الفحولة بهرجُ ولا كان بالإبصار مثلي محدَّجُ وقولي له في شدّة البرد منسجُ

أصادف من لم يفضع الأمُّ والأبا ويسعى لكي يُدعى مُكبًا ومُنجبا أيوليه حجرا أم يعليه مَنكبا فأصبح ذاك الطفلُ للناسِ مركبا مسيحيةً أحسنْ بذلك مذهبا

إن روض المنى وخسيم المراعي عاجر لا يطيق كشف القناع

<sup>(</sup>١) في شعر الزمخشري نقالاً عن ديوانه: «اخو شقوة ما زال راكب طفله». انظر: قراءة في تراث الزمخشرى: ٢٢٨.

اسعَ تُدرِكُ بقدر سعيك مجداً حاز خصل العلاء كلُّ قذوف وقال: أورده الطيبي في الحاشية:

شكوتُ إلى الأيام سوء صنيعها فحصا زادني الأيام إلا شكاية وقال:

وأخُرني دهري وقدم معشراً ولم تفسه الأيام باسمي لأنني

إنَّ مجد الفتى بقدر المساعي في شعوب شتى بنفس شعاع

ومن عجب [باك] تشكّى إلى المُبكي (١) ولا زالت الأيام تُشكّى ولا تُشكي

لأنَّهمُ لا يعلم والأيام أفلحُ أعلمُ

الأفلح: المشقوق الشفة السنفلى، والأعلم: المشقوق الشفة العليا، ومعنى البيت: أنّه جعل نفسه مع الأيام بمنزلة الميم عند من هو مشقوق الشفتين فلا يقدر على النطق بالميم.

وقال أبو حيًان في البحر<sup>(۲)</sup>: رحل الزمخشري من خوارزم في شبيبته إلى مكة لقراءة كتاب سيبويه على الإمام أبي بكر عبدالله بن طلحة بن محمد الأندلسي، فقرأ عليه جميع كتاب سيبويه، وهذا خلاف ما كان يعتقد فيه بعض أصحابنا من أنه إنما نظر في نُتف من كلام أبي علي الفارسي، وابن جني، وقد صنف أبو الحجاج يوسف بن معزوز كتابا في الرد على الزمخشري في المفصل، والتنبيه على أغلاطه التي خالف فيها سيبويه. انتهى.

قال المونق عبد اللطيف البغدادي في تاريخه: تفسير الرّماني كبير، يذكر فيه علوم القرآن الثمانية، وقد سلخه الزمخشري في الكشاف.

وقال الزَّمخشريِّ، أورده الصلاح الصفديُّ في تذكرته:

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة لإقامة الوزن.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط: ٤/٢٧١–٢٧٢.

قطعتُ الأرضَ في شــهــرَي ربيع فــقــال لي العـــذول وقـــد رأني ركبت على البراق فقلت لا

إلى محسر وعدت إلى العراق سبوقا للمطهمة العتاق ولكني ركبت على اشتياقي

وقال الزمخشريّ: أسنده الشيخ ولى الدين العراقي في أماليه:

ليحصى وما تحصى مناقب نعمان دقائق نعمان شقائق نعمان

أيا جَبِلَى نُعمانَ إنَّ حصاكما جـلائل كتب الفـقـه طالعْ تجـدْ بهـا

قال ياقوت: وهذا فهرست تصانيف الزمخشري:

الكشَّاف. المستقصى في الأمثال، قيل: إنَّه يشتمل على اثنى عشر ألف مثَل. الفائق في غريب الحديث. أساس البلاغة في اللغة، يُقال: إنَّه أجلُّ من الصِّحاح. المفصِّل. المقامات. متشابه الأسامي. الحسبة. أطواق الذُّهب في المقالات. ربيع الأبرار. السابق في تفسير القرآن. فصوص الأخبار. النصائح الكبار. النصائح الصنِّغار. ضالة الناشد. الرائض في الفرائض. رؤوس المسائل في الفقه. شرح بعض مشكلات المفصيل. وغير ذلك.

وقال المنذريِّ في تاريخ من دخل مصر، وياقوت في معجم الأدباء: قـال الحـافظُ أبو طاهر السلّفيّ: كتب إلى أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري من مكّة، قال: كتبت إلى أبي عبدالله الذكي الصقلي لما قدم علينا خوارزم:

> له أدبُّ جـــزلُّ وعلمٌ مــحـــقُقُّ لقد رزقت من المغاربة الهوى فأجابني:

حثثتُ من اقصى المغربين ركابي فما زلت في عشواء أخبط لا أرى

فديتُ الإمامُ المغربيّ الذي له فضائل شتّى ما تفرّق في خُلق وشعلة فهم دونها خطفة البرق مودة شيخ واحد الغرب والشرق

لأنصر من في كفّه شعلة الحقِّ يقينا ولا دينا يُزَيِّنُ بالصدق إلى أن بدا علامة العصر مشرقا ولا غرو أنَّ الشمسُ تبدو من الشرق

وفي تاريخ الصلاح الصفديِّ: كتب أبو الهيجاء شبل الدولة مقاتل بن عطية البكري إلى الزمخشري:

> هـذا أديب فـــاضـل زمخشري فاضل كالبحر إن لم أره فكتب إليه الزمخشري:

أنجبه زمختسره فـــقــد أتانى خـــبـره

> شعره أمطر شعري شرفا كيف لا يستنسد البيت إذا

فاعتلى منه ثياب الحسد بات مُستقيًا بنوء الأسد

ولأبي حيّان قصيدة ذكر فيها الكشَّاف، وأثنى على محاسنه، ثم نبِّه على أشياء بحِبُ تجنّبها، فقال:

> ولكنه فيه مجال لناقد فبثبت موضوع الأحاديث جاهلا ويشـــتمُ أعـــلامَ الأنمـــة ضلَّةً ويسهب في المعنى الوجيز دلالة يُقولُ فيها الله ما ليس قائلًا وينسب إبداء المعانى لنفسسه ويخطئ في فهم القران لأنه وكم بين من يؤتى البيان سليقة ويحتال للألفاظ حتى يُديرها

وزلاتُ سب ، قد أخذن المخانقا وبعزو إلى المعصوم ما ليس لائقا ولا سيّما إنْ أولجوه المضايقا بتكثير الفاظ تسمعى الشقاشقا وكان محبًا في الخطابة وامقا ليوهم أغمارا وإن كان سارقا محورزُ إعرابا أبى أن يطابقا وأخر عاناه فما هو لاحقا لمذهب سوء فيه أصبح مارقا

قال الشبيخ وليُّ الدين العراقي في حاشية الكشَّاف: قد أحسن أبو حيَّان بقوله "جاهلا" وإن كان في هذا اللفظ خشونة، لأنَّ إثباته مع الجهل بوضعه أقلَّ خطأً من

إثباته مع العلم بوضعه.

وللشيخ تقي الدين السببكي كتاب: "سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف" وهو هذا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا بنبيه محمد، وأحسن عاقبتنا به
وأحمد، وشرفنا باتباعه وأسعد، ورفعنا فوق كثير من خلقه وأصعد، ووفقنا بسئته إلى
أقوم مقصد، صلى الله عليه وعلى أله ما أتهم ركب وأنجد، ولاح قمري وغرد، وسلم
تسليما كثيرا لا يبيد ولا ينفد.

وبعدُ؛

فإنَّ كتاب الزمخشريّ كنتُ قرأتُ منه شيئا على الشيخ علم الدين عبد الكريم بن على المشهور بالعراقي في سنة اثنتين وسبعمائة، وكنتُ أحضر قراءته عند قاضي القضاة شمس الدين أحمد السروجي، وكان له به عناية ومعرفة، ثم لم أزل أسمع دروسَ الكشَّاف المذكور، وأبحثُ فيه، ولى فيه غرامٌ لما اشتمل عليه من الفوائد والفضائل التي لم يُسبق إليها، والنُّكت البديعة والدقائق التي بعد الحصول عليها، وأتجنَّب ما فيه من الاعتزال، وأتحرَّج الكدر، وأشربُ الصفورَ الزلال، وفيه ما لا يعجبني مثل كلامه في قوله تعالى: ﴿عفا الله عنك﴾ [سورة التوبة، الآية: ٤٣] وطلب منى مرّة بعضُ أهل المدينة نسخةً من الكشَّاف، فأشرتُ عليه بأن لا يفعل حياءً من النبيَّ (عَيْقُ) أن يُحمَلُ إليه كتابٌ فيه ذلك الكلام، ثم صار هذا الكتاب يُقرأُ على وأنا أسفر عن فوائده وأعوم به حتى وصل إلى تفسير سورة التحريم، وقد تكلُّم في الزُّلَّة، فحصل لي بذلك الكلام مغص، ثم وصلت ألى كلامه في سورة التكوير في قوله تعالى: ﴿إِنُّه لقولُ الرسول الكريم، من هو؟ فقال الأكثرون: جبريل. وقال بعضهم: هو محمد (عَيْقُ). فاقتصر الزمخشري على القول الأول<sup>(١)</sup>، ثم قال: وناهيك بهذا دليلا على جلالة مكان جبريل وفضله على الملائكة ومبانة منزلته بمنزلة أفضل الألى محمد ( إنه الله الله وازنت

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف: ٧١١/٤.

بين الذّكرين حتى قرن بينهما، وقايست بين قوله: ﴿إنّه لقولُ رسولٍ كريمٍ \* ذي قرة عند ذي العرشِ مكين \* مطاعٍ ثمّ أمين﴾ [سورة التكوير، الآية: ١٩-٢١] وبين قوله: ﴿وما صاحبكم بمجنون﴾ [سورة التكوير، الآية: ٢٢] فطرحتُ الكشافَ من يدي، وأخرجته من خلدي، ونويتُ أن لا أقرأه، ولا أنظرَ فيه إن شاء الله تعالى، وكان ذلك يوم البون من إقرائي لي يوم الثلاثاء رابع عشر جمادى الآخرة سنة أربعٍ وخمسين وسبعمائة؛ وذلك لأني أحبُ النبيُ ( وَ الله بحسب ما أوصى الله من محبته وإجلاله، وامتنعتُ من هذه الموازنة والمقايسة التي قالها الزمخشريُ: ذهب إلى أنَّ الملائكة أفضل من البشر، كما تقول المعتزلة.

أما كان هذا الرجل يستحيي من النبيّ ( عَلِيْ ) أن يذكر هذه المقايسة بينه وبين جبريل بهذه العبارة؟

والذي أقوله أنَّ كتابَ الله المُبِين لا مراء فيه، وفيه: ﴿وإِن تطيعوه تهتدوا﴾ [سورة النور، الآية: ٥٤] ﴿إِن كنتُم تحبُون الله فاتبعوني﴾ [سورة أل عمران الآية: ٣١] ﴿لقد كان لكم في رسول الله أُسْوَةٌ حسنةٌ﴾ [سورة الأحزاب الآية ٢١] ﴿قد جاءكم الرسول بالحقِّ من ربّكم﴾ [سورة النساء الآية ٧٠] وغير ذلك مما القرآن طافح به وبتعظيمه.

وأنا واحدٌ من الناس، كلُّ ما أنا فيه من خير من أمور الدنيا والآخرة من الله تعالى بواسطة النبي (عَلَيْمُ أنُ الله تعبُّدني بذلك، وقام جبريل عليه السلام يعلمه أكثر منا، فما لنا والله حولٌ في هذا المكان الضيق، ولم يكلَفنا الله بذلك، فحسبُ امرئ إذا لم يعترف بفضل الملك على البشر، ولا البشر على الملك أن يتأدُب، ويقفَ عند حدّه، ويعظم كُلاً منهما كما يجب له من التعظيم، ويكف لسانه وحَلقه عن فضول لا يعنيه، ولم يكلَّف به، ولا بعلمه، ويقدر في نفسه أن هذين المخلوقين العظيمين حاضران وهو بين أيديهما ضئيل حقير، والله تعالى رابعهم، وهو عالم بما تُخفي الصدور. نسال الله العصمة والسلامة منه وكرمه.

وجمهور أهل السنُّنَّة على أنَّ الإنسانَ أفضل من الملائكة، وعلى أنَّ محمدا (عَلِيُّة)

أفضل الخلق، وبذلك قال صاحب التنبيه، وصلَّى الله على سيدنا محمد خير خلقه.

وجمهور المعتزلة على أنَّ الملائكة أفضل، وهذه المسالة مما لم يكلَّف الله العباد معرفتها حتى لو أنَّ إنسانا لم تخطر هذه المسالة بباله طول عمره ومات، لم يساله الله عنها، فالسكوتُ عنها أسلم، والقول بأنُّ محمدا سيد الخلق ينشرح الصدر له، وهو الذي نعتقده بأدلة وفقنا الله لها، ولا نقول إنه يجب على كلَّ أحد أن يعتقد ذلك، لأنَّ علمه قد يقصر عنه، وإنَّما على أن يكفُ لسانه وقلبه عن خلافه، وكما لا يُغنيه فضلا عما يجرّه إلى شيء أخر. نسأل الله العافية.

قال ياقوت (۱): قرأتُ بخطً أبي محمد محمود بن محمد بن عباس بن أرسلان صاحب تاريخ خوارزم فيه عند ذكر الزمخشريّ، فقال: ولقد ذكر صدر الأئمة الموفق بن أحمد الكّيّ فصلا في وصفه وشرحا لأحواله لا مزيد على ذلك، سمعته من لفظه، فأسوقه كما سمعته، قال: خوارزم كانت قبل فخرها مزهوةً بأبي بكرها صادقة في زهوها به سنّ بكرها مباهيةً مباهاة السمطاء ببكرها، تعدّه لغرائبه من رغامها، وتعدّه لرغائبه من غرائبها، وتفضله في أرضه على فضلاتها تفضيل السماء المشترى على سائر كواكبها، وتدخره واسطة قلائد عجائبها، وما أخطأت خوارزم في اعتقادها فيه وإمناطها ما سمع من النظم والنثر من فلق فيه، إذ الخوارزميّ دونخ أطراز العراق، ونقبّ أطراف الشام، وتقلّب في أفاق خراسان، وطاف في أطراف سجستان، ودار في أمصار مازدران، وتوغّل في كور فارس، واستوطن بلاد الجبال، فلم يجسر أحد من بلغائها على مجاراته في ميدان بيانه، ولم يتجاسر نسمة من فصحائها على التحكك بجزيل تبيانه، ولم ينبز مُفلِقٌ من قطانها لمساجلته إذا أخذ في طيّ كلامه أو نشره، ولم يُدرك شاعرا وكانت من سكانها ونظمه ونثره.

<sup>(</sup>١) لم نجد الكلام في معجم الأدباء ولا في معجم البلدان لياقوت، لكنه صرح بأنه سيذكر في ترجمة الزمخشري أبيات ابن وهاس في مدحه. ولم نجد وفاء بوعده في المطبوع من الكتاب. انظر: معجم الأدباء: ١٨٢٣/٤.

ودعٌ عنك ذكر تهديه ودرايته، ولا يُسال عن حفظه وروايته، إن احتدم للدراية خلف أهلها في سفوح الجبال، واستخلص لنفسه مرائض الأوعال، وإن خاض في الرواية خاض في تيار حمضاره، وغادر الرواة في الأوشال، ولولا روايته لما تهيأ للثعالبي تأليف يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، إذ هو مسجون يتامى رواياته مُحلًى بقُرط مشنف مكحل بحكاياته، ألا ترى إلى هجاء البديع الهمذاني إياه حين رام من هجائه إياه أقصاه وأتممه وأوفاه بعد ما طُوي في ثراه:

كيف سلّم له إمارة المنطق الحرّ وقت غضّه من قدره؟ وكيف اعترف له بالآداب الغرّ زمان إزرائه لخطره؟ ولو وجد مساغا إلى إخمال ذكره أو علم حيلةً في دفن نظمه ونثره، أو عرف سبيلا إلى إنكار سبقه في حلبة البلغاء، أو رأى مجالا في محو اسمه عن ديوان الفضلاء، لبذل في ذلك دهره وزنده، ولجاد على ذلك بطارفه وتالده، ولكن لم يتهيأ له بالراح إخفاء ضياء الصباح إذ جاء به فالق الإصباح، وخالق مثل الخوارزمي في الأشباح، ثم لما تجلّت خوارزم فخرها، وخلّت حبرها وبحرها، أخلصت له حجرها، وبوأته صدرها، وولت أبا بكر طهرها، نعم حال الخوارزمي في فنه الفاذ إلى جنب فنون العلامة حويلة، وبحره انقباض بالبسط إلى جدوله وجبله، هذا بون ما بينهما في علم الأدب وحفظ لغات العرب وراء ذلك لفخر خوارزم في علم النحو، وعلم المعاني والبيان، وحل مشكلات القرآن خصائص لا تُحصى، وخواص لا تُعدَّ ولا تُستقصى، لم يحطب الخوارزمي قطّ في حبالها، ولم يتزيّن شيئا من نبالها، ولم يستظل ولو ساعة بظلالها.

وعندي أن نظم الخوارزمي إلى قياس نظمه الحجازي كالخزف إلى العقيان، وأن جنب نثره كاللهجين إلى جنب الهجان، وأنى يدرك سناه ومن دعا جوامح القصائد، فركضن في ميدانه، وأوما إلى شمس الرسائل، فأتين مسخرات لبيانه، ومع إليه كتاب سيبويه بأسراره، وأهدى لشعره جرير نسيبه والفرزدق افتخاره، وخدمه عبد الحميد وابن العميد بديوان نثرهما مع علو بيانهما، وفخامة قدرهما، وأمطت إليه الخطابة افلاذ كبدها، وذللت له البلاغة صعاب فنونها، فديوان نظمه نُجَعُ البصائر ونُزَهُ الأبصار، وديوان نثره مجاني الخواطر ورياض الأفكار، فهما روضة وغدير للوراد والرواد، وهو ومرتاده خبر منتهاه قد ألقع بلطائف القرائع الحائلة، وأطلع في سماء الفضل كواكبه الأفلة حتى اهتدت في خوارزم بميامن فضله على عراض الأدب وظلال الإقبال، وسبغت ببركات علمه لأهله أردية الجلال، ونشأت في أيامه من تلامذته فحول الرجال، وازدحمت في منتداه الأفاضل، ومثلت بين يديه الأماثل.

قال: ومن نفاثاتي في مرثيته:

قد جاء ربّه جار الله حين رأى
إن القلاص وجرد الحبل قد عطفت فالنهر لا يشتكي من بعده أبدا والعود في روضه عنا له غازلها رد الجساس على الحادي وناوله عنت له العرب العرباء قاطبة يزري إذا هدرت يوما شقاشقه قد ذاب جامد دمعي في رزيته أجابني الدمع لما جنت أساله رحى الفضائل مذ قد سار واقفة رحى الفضائل مذ قد سار واقفة

دهرا جهولاً يبيع النبع بالعزب وأنضيت نحوه بالوخد والخبب ركض الفحول وعض السرح واللبب وطفعاً يبسم عن ماء وعن عشب وضينة فارتمى بالبيع والقتب في البدو ما ضرة أن ليس بالعرب بمانع الشيخ عُسراب من القلب بمانع الشيخ عُسراب من القلب عن مشكلات قد اعتاصت فلم يُجب وهل تدور رحى يوما بلا قطب

قال: والقصيدة طويلة، وإنَّما نتفتُ منها ما يليق إيراده بهذا الموضع، ولن يصفه بليغ بما وصف به نفسه في شاكرته المشتملة على مقاماته التي جلَّت عن الإحصاء

المنطوية على خصائصه التي حزمت لسان الاستقصاء، أولها:

سقى الله بطن الأيك أو طف واكفا تجلّل بطن الأيك أو رق وارفا أزاهيره تُزهي الربي برفيفها كأن الربي يسحبن منه رفارفا

وطالعْها إن أردتُ- الرفول في مطارف البراعة، واحفظها إن رُمتَ أن تجمل وخارف البراعة، ودونك تصانيفه التي تنبيك بعلو مرتبته، وتعرّفك سمو منزلته كالكشَّاف عن حقائق التنزيل الناطق عن دلائل التأويل الذي إن طالعته وجدت ثمرات نُكته الغراب أمثالَ ثمرات الغُراب، قد نام عليها المفسرون، وسقط لها الألمعيّ الذي نُسى له أبو عُبيدة والأصمعيّ، وكالفائق في إيضاح ما التبس من الأخبار، وكشف ما أشكلُ من الآثار، وكالمفصلُ في صنعة الإعراب المشتمل مع صغر حجمه على مسائل الكتاب، وكأساس البلاغة المنطوى على لبِّ كلام العرب المحتوي على خُلاصة الأدب الفارق بين الحقيقة والمجاز المقتضب من لطائف أهل الحجاز، وكالمستقصى في الأمثال الذي يعجز عن ذكر مداه أئمة الرجال، وكالقسطاس في العروض، وكما ثمّ قدس الله روحه حلِّي هذه المحاسن الثواقب، وجملُ هذه المناقب بتقمَّصه من الورع بلامة لا تحيك فيها سهام الشيطان، ونظره إلى الدنيا وزخارفها بعين الهوان، وقلة اكتراثه بما أقبلت أو أدبرت ولِّي أخادعه عنها أظلمت أو أسفرت، وتبتله في المحراب إذا الليل أرخى سدول ظلماته، وتدارسه العلمُ إذا النهار مدُّ رواق ضيائه، ووقفته بعرفات سبع مرات، وحطّ رحله خمس سنين بالبلد الحرام، وتصنيفه بين زمزم والمقام، لا يستفزَّه إلى مسقط رأسه ادكار العيش الرغد ولا يقلقه ضنك العيش بمكة في طلب مرضاة الواحد الصمد، وفيه يقول الشريف:

أتى حرم الله الكريم مجاوراً صليب قناة الدين في الله جاهداً بلكى الزهد منه والتورع صاحبا به مصحت الأيام كل إساءة

فلله ما أدنت جسسالٌ وأينُقُ إذا خار عزمُ أو تخلل موئقُ فصفق يشربْ صفوه لا يرنقُ جنتها ولمُ الدهرُ ما كان يفتقُ

#### ومن مقولاتي فيه:

أعللهمة الدنيا وواحدها الذي هل العلم إلا بعض ما قد نهجته وقدر لكان الدين في العلم كله إذا قيل هل في عَالَم الله واحد ألا هكذا فليحبلغ المرء جهاهه

زممت حروف العلم كرها فعدته هل الدين إلا كلِّ ما قد وسمتُهُ وقيل له كنْ أنتَ شخصا فكنتُهُ غدا عالما في كلِّ علم فأنت هو رويدكمُ أنَّى لكم ذاك فانتها

ويُستدلُّ على عظم قدر جار الله عند الخوارزميَّة بمكاتباتهم إليه، فمن ذلك ما تقدُّم، ومنه رسالة كتبها إليه الرشيد محمد بن محمد بن عبد الجليل المنشئ المعروف بالوطواط يستأذنه في حضور مجلسه، والإفادة من سؤالاته، نُسختُها:

لقد حاز جارُ الله دام جماله فضائلَ فيها لا يشقُّ غُبارُهُ تجدّد رسمُ الفضْل بعد اندثاره بآثار جــار فــالله جـارُهُ

أنا منذ لفظتني الأقدار من أوطاني ومعاهد أهلى وجيراني إلى هذه الحُطمة التي هى اليوم بمكان جار الله أدام الله جماله جنةً للكرام، وجُنّة من نكبات الأيام، كانت قصوى منيتي وقصاري بُغيتي أن أكون أحد الملازمين لسدته الشريفة التي هي فخيم السبيادة ومُتقَبِّل أفواه السادة، فمن ألقى بها عصاه حاز في الدارين مناه، ونال في المجلسين مبتغاه، ولكن سوء التقصير أو مانع التقدير حرمني فيك هذه الخدمة، وحرَّم على تلك النعمة، والآن أظنُ وظنُّ المؤمن لا يخطئ أنُّ أفل جدي هم بالإشراق، وذائل إيراقى تحرُّك إلى الإيراق، فقد أخذ في نفسى نورا مجددا يهديني إلى جنته، ومن شوقى داعيا موفقا يدعوني إلى عتبته، ويفزع في سمعى كلِّ ساعة لسان الدولة أن اطلع بتلك، واطرحْ بالوادي المقدس رحلك، ولا تحفل بقصد قاصد، وحسد حاسد، فإنُّ حضرة جار الله أوسع من أن تضيق على راغب في فوائده، وأكرم من أن تستثقل وطأة طالب لعوائده، ومع هذا أرجو إشارة تصدر عن مجلسه المحروس بخطّه الشريف

فإنُّ في ذلك شرفا يدوم مدى الدهر والأيام، وفخرا يبقى على مرَّ الشهور والأعوام.

وأما على لسان من يوثق بصدق مقالته، ويعتمد على بليغ رسالته من المنخرطين في سلك خدمته، والراتعين في رياض نعمته، ورأيه في ذلك أعلى وأصوب.

وكتب إليه يهنئه بالعيد:

الأعياد عرف الله سيدنا جار الله بركة قدومها وورودها، وجعل له الحظ الأكمل والقسط الأجزل من ميامنها وسعودها، فرائد قلائد الأيام وغُرر جهات الأعوام، ولكنها راحلة لا تقوم، وزائلة لا تدوم، ولنا جار الله أدام الله مجده لنا معشر خدمه والمرتضعين بفضله وكرمه عيد لا زال العيد له كصحيفة باقية محاسنه دائمة مباينه يهدي كل ساعة إلى أبصارنا نورا، وإلى أرواحنا سرورا، فكيف نهنئ عيدا هذه حاله بعيد لا يُؤمَنُ زواله.

بخدمته عهد الهيمن تجديدا لصدر محيًاه يدوم لنا عيدا

أتى العيد جار الله وهو مجدد فلست لعيد لا يدوم مهنشا

أنشد الزمخشري في الكشّاف يهزأ بأهل السُّنَة في قولهم برؤية الحقّ على مقتضى وعده الصدق:

وجماعة حمير لعمري مؤكفة شفيع الورى فتستروا بالبلكفة لجماعة سمنة هواهم سننة قد شبه وه بخلقه وتخوفوا وقد رد الناس عليه في ذلك (١).

قال أبو حيّان: أنشدني الأستاذ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي، قال: قرأت على شيخنا أبي الخطّاب محمد ابن الشيخ الفقيه القاضي الحافظ أبي العباس أحمد ابن القاضي أبي الحسن خليل بن إسماعيل بن عبد الملك بن خلف بن محمد بن عبدالله السكوني عن أخيه القاضي أبي بكر:

<sup>(</sup>١) انظر الردود في طبقات الشافعية الكبرى: ٩/٩-١٧.

شبِّهتُ جهلا صدر أمة أحمد وزعمت أن قد شبه وه بخلقه ورميتهم عن نبقة سويتها وجب الخسار عليك فانظر منصفا أترى الكليم أتى بجهل ما أتى من ليس يدرك كيف يحجب نفسه وبأية الأنعام وَيْكَ خُدلتُم المنع من إدراكه مسعنى به أوتحسب الحجب الستائر كنفا ملك يهدد بالحجاب عجاده لو كان كالمعدوم عندك لا يرى خلق الحجاب فمن وراء حجابه خلق الحجاب لنفسه سبحانه لوصع في الإسلام عقدك لم تقُلْ لبست يا معسرور أو عطلت إذ إنُّ الوجورة إليه ناظرة بذا نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فالنفى مختص بدار بعدها

وذوى البصائر بالحمير المؤكفة وتخوفوا فتستروا بالبلكفة رمى الوليد غدا يمزّق مصحفه في أية الأعراف فهي المنصفة وأتى شىيوخك ما أتوا عن معرفة لَهْنهُ نهى أشياخك المتكلفة فوقفتم دون المراقى المزلفة حجب النواظريا أصنيبع زعنفه أنتُ اللَّذِي حجب اللَّذِي بِالمعلقةُ وهو المُنزُه أن برى ما أسخفه ذهب التمدّح في هراء السفسفةُ سمع الكليم كلامه إذ شرفه فتشوقته الأنفس المستشرفة بالمذهب المهجور في نفى الصفة ضاهيت في الإلحاد أهل الفلسفة جاء الكتاب فقلتم هذا السفة فهو الهوى بك في المهاوى المتلفة لك لا أبا لك موعد لن تخلفه

أصيبع تصغير أصبع وله قصة مع عمه مشهورة.

قال أبو حيًان: للقاضي أبي بكر المذكور على كتاب الزمخشري تصنيف سمًاه "حسنات الزمخشري وسيأته" لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، تكلّم فيه على هفواته الاعتقادية وغير ذلك من العلوم.

وقال القاضي ناصر الدين بن المنير في "الانتصاف" : أنتقل إلى الهجاء، وقد أذن رسول الله (علي المسان بن ثابت في هجاء المشركين، فتأسيت، وقلتُ:

وجماعة كفروا برؤية ربهم هذا ووعد الله ما أن يُخلفه وتلقّبوا عدليّة قلنا أجل عدلوا بربّهم فحسبهم سفهه م وتلقُّ بوا الناجين كلل إنَّهم إن لم يكونوا في لظي فعلى شفه "

وقال العلامة سعد الدين التفتازاني في حاشية الكشَّاف: لقد عُورضَ ما أنشده أو أنشأه من الهذيان:

ولقائه فهم حمير مؤكف نرى فلمْ ينف عهم بالبلكف عنه الفعال فيا لها من متلفه بالله زمرة حاكة وأساكفه هي لا تزال على العُصاة مؤكّفة ، ومذاهب مجهولة مستنكفة بدموعه المنهلة المستوكفة منهم على الخدين غير مُكفكفهُ وعقابه أبدا عليهم أوكفه

لجماعة كفروا برؤية ربهم فكما هم علموا بلا كيف فنحن هم عطلوه عن الصفات وعطّلوا هم نازعوه الخلق حتى أشركوا هم غلقوا أبواب رحمته التي ولهم قواعد في العقائد رَدُّلةً يبكى كتساب الله من تأويلهم وكذا أحاديث النبي دموعها فالله أمطر من سنحاب عنذابه وقال العلامة فخر الدين الجاربردي:

عجبا لقوم ظالمين تستروا قد جاءهم من حيث لا يدرونه وقال أخر:

الله يعلم والعلوم كستسيسرة ولسوف يعلم كلُّ عبد ما جني

بالعدل ما فيهم لعمري معرفة تعطيل ذات الله مع نفى الصــفــة

أيّ الفريقين اهتدى بالمعرفة يوم الحساب إذا وقفنا موقفة إلا الثناء عليه ذاتا أو صفه فالحق في أيدي الرجال المنصفة

ف اذكر بخير أمة لم تعتقد ودع المراء ولا تُطعْ فيه الهوى وقال القاضي تاج الدين ابن السبكيّ:

للعدل أهل ما لهم من معرفه ذا أعرضوا للجهل عن لم الصفه لجماعة جاروا وقالوا إنهم لم يعرفوا الرحمن بل جهلوا ومن

أقول: ما زلنا نسمع من أشياخنا أنُّ الزمخشريُّ رجع عن الاعتزال قبل موته وانخلع. وقد رأيتُ مقاماته فرأيتُ فيها ما يدلّ على ذلك، وهي خمسون مقامة، كلّها زهديات ونصائح، قال في خطبتها (١٠): هذه مقامات أنشاها عبد الله الفقير إليه أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، والذي ندبه إلى إنشائها أنَّه أريَ في بعض إغفاءات الفجر كأنُّما طاف به من يقول له: يا أبا القاسم، أجلٌ مكتوب وأملٌ مكذوبٌ. فهَبُّ من إغفاءاته تلك مشخوصاً به مما هاله من ذلك وروَّعه، وضمُّ إلى هذه الكلمات ما تمُّت به مقامة، وأنسبها بأخوات قبلائل، ثم قطع لمراجعة الغفلة عن الحقائق، وعادة الذهول عن الجدّ بالهزل، فلما أصيب في شهر الله الأصمّ الواقع في سنة ثنتي عشرة بالمرضة الناهكة إلى سمائها المنذرة، وكانت سبب فيئته وأخذه على نفسه الميثاق لله إنَّ منِّ عليه بالصحة أن لا يطأ بأخمصيه عتبة سلطان، ولا وأصل لخدمة السلطان أذياله، وبعلِّق بحيله حياله أن يريأ بفمه ولسانه عن قرض الشعر فيهم، ورفع العقيرة بالرواية عن أيديهم، وأن يعفُّ عن ارتزاق أعطياتهم، وافتراض ما يسمونه رسوما وأدرارا وتسويغا ونحوه، ويجدُّ في إسقاط اسمه من الديوان ومحوه، وأن يعنُّف بنفسه حتى تقىء ما استطعمت من ذلك فيما خلا لها من سنى جاهليتها، وتتقنع بقرصها وطمريها، وأن يعتصم بحبل التوكّل، ويتمسك ويتبتّل إلى ربّه ويتنسك، ويجعل مسكنه لنفسه مخبأ، ويتخذه محبسا لا يريم عن قراره ما لم يضطره أمر ذو خير لا يجد

<sup>(</sup>١) انظر الخطبة بتمامها في مقامات الزمخشريّ: ٩-٥٠.

الصالح بدا من توليه لخطوه، وأن لا يدرس من الاصناف التي هو بصددها إلا ما هو مهيب بدراسته إلى الهدى، ورادع له عن الهوى، ومُجد عليه في علوم القرآن والحديث وأبواب الشرع من عرف منه أنه يقصد بارتياده وجه الله تعالى، ويرمي به إلى الغرض الراجع إلى الدين ضاربا صفحا عما لا جدوى تحته إلا أن يتخذ أهبته للمباهاة دالة على المنافسة، ويتسور على اقتباسه إلى الحظوة عند الخائضين في غمرات الدنيا، وإلى التسمي بين ظهرانيهم بالفاضل والتلقيب بالبارع وذريعة إلى ما نزع هو يده منه وتاب التوبة النصوح من الرجوع فيه أو يرجع اللبن في الضرع، وحين أتاح الله له الصحة، وارتاح له بالمسحة التي لا يُطاق شكرُها، وألطف له في الوفاء بما عهد، والضمان الذي لا يخسأن به إلا ظالم لنفسه، انتدب الرجوع إلى رياض عمله في إنشاء المقامات حتى تمّمها خمسين مقامة، وسماها "النصائح الكبار" لأنه أنشأ بعدها مقالات قصار في الزهد والموعظة، وسماها "النصائح الصغار" يعظ فيها نفسه وينهاها أن تركن إلى ديدنها الأول بفكر فيه أو ذكر له إلا على سبيل التندم والتحسر، ويأمرها أن تلج في الاستقامة على الطريقة المُثلى وإلقاء الشراشر(۱) على ما يقتضيه ما التزمه من المشاق، وأكده من العقد، ... إلى آخر الخطبة.

قال السخاوي في سفر السعادة (٢): قال الزُمخشري: مد أمام المقام في الصلاة (جعله دكاء)، فقلت :

مددت دكاء ونونتها ما بال فعلائكم تنصرف فعلائكم تنصرف ما للفعالي طفقت تختلف

<sup>(</sup>١) إلقاء الشراشر هو إلقاء الأعباء والهموم حرصاً ومحبة.

<sup>(</sup>٢) سفر السعادة: ٢/٥٥٥٠.

## [86]\* أبو عُمَر الزُّاهد

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغداديّ المُطَرِّز المعروف بغلام ثعلب.

قال الخطيب في تاريخه: سمع أحمد بن عُبيدالله النرسي، وموسى بن سهل الوشاء، وأحمد بن سعيد الجمال، وإبراهيم بن الهيثم البلدي، وأبا العباس الكديمي، وبشر بن موسى الأسدي، ونحوهم.

حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه، والقاضي أبو القاسم بن المنذر، وأبو الحسين بن بشران، وعبد العزيز بن محمد الشروي، وعلي بن أحمد الرزّاز، وأبو علي بن شاذان آخر من حدثنا عنه.

عن أبي الحسن المرزبان، قال: كان ابن ماسي يُنفذ إلى أبي عمر غلام تعلب وقتا بعد وقت كفايته لما يُنفقُ على نفسه، فقطع عنه ذلك مدة لعذر، ثم أنفذ إليه بعد ذلك ما كان في رسمه، وكتب إليه رقعة يعتذر إليه من تأخير ذلك عنه، فرده وأمر من بين يديه أن يكتب على ظهر رقعته:أكرمتنا فملكتنا، ثم أعرضت عنا فأرحتنا.

ذكر أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي أنّه اعتل فتأخر عن مجلس أبي عمر الزاهد، قال: فسأل عني لما تراخت الأيام، فقيل له: إنّه كان عليلا، فجاءني من الغد يعودني، فاتفق أني كنتُ قد خرجت من داري إلى الحمام، فكتب بخطّه على بابى

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: طبقات النصويين واللغويين: ٢٠٩. الفهرست: ١٢٠-١٢٢. تاريخ بغداد: ٣/١٥-١٩٨. طبقات الحنابلة: ٢/٦-٥٩٠ نزهة الالباء: ٢٠٦-٢١١. المنتظم: ١/١٥-٥٠٠ معجم الأدباء: ٢/٦-٢٥٠. إشارة التعيين: ٢٢٦-٢٢٧. طبقات علماء الحديث: ٣/٥٥-٨٨. إنباه الرواة: ٣/١٧-١٧٧. تاريخ الإسلام: (وفيات: ٢٤٦-٣٥٠): ٣٢٢-٢٠٩. سير أعلام النبلاء: ١١٨-١٠٥، العبر: ٢/١٧. تذكرة الحفاظ: ٣/٣٨-٧٨٨. الوافي: ١٣٤-١٥٥، مرأة الجنان: ٢/٨٠-١٥٥. طبقات الشافعية الكبرى: ٣/٨١-١٩١١. البلغة: ٢٣٢-٢٥٦. نزهة الالباب: ٢/٣٥. لسان الميزان: ٥/٨٦-٢٦٩. النجوم الزاهرة: ٣/٠٦٠. البغية: ١/١٦٤. شذرات الذهب: ٣/٧٠-٨٠.

#### بإسفيداج:

وأعــجبُ شيء سـمـعنا به عليلٌ يُعـادُ فــلا يوجَـدُ قال: وهو له.

قال: أخبرني عباس بن عُمر الكَلوَذانيّ، قال: سمعت أبا عمر الزاهد يقول: تركُ قضاء حقوق الإخوانِ مَذلّة، وفي قضاء حقوقهم رفعة، فاحمدوا الله على ذلك، وسارعوا إلى قضاء حوائجهم ومسارهم تُكَافَؤوا عليه.

سمعتُ غير واحد يحكي عن أبي عمر الزُّاهد أنَّ الأشرافَ والكُتَابَ وأهلَ الأدبِ كانوا يحضرونَ عنده ليسمعوا منه كُتبَ ثعلب وغيرها، وكان له جزء قد جمع فيه الأحاديث التي تُروى في فضائل معاوية، وكان لا يترك واحدا منهم يقرأ عليه شيئا حتى يبتدئ بقراءة ذلك الجزء، ثم يقرأ بعده ما قصد له.

وكان جماعة من أهل الأدب يطعنون على أبي عمر ولا يونَقونه في علم اللغة حتى قال لي عُبيدالله بن أبي الفتح: يُقال أن أبا عمر كان لو طار طائر لقال: حدثنا ثعلب عن ابن الأعرابي، ويذكر في معنى ذلك شيئا. فأما الحديث فرأيت جميع شيوخنا يوثقونه فيه، ويصدقونه.

حدثنا علي بن أبي علي عن أبيه، قال: ومن الرواة الذين لم يُر قط أحفظ منهم أبو عمر محمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب، أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة لغة فيما بلغني، وجميع كتبه التي في أيدي الناس إنما أملاها بغير تصنيف، ولسعة حفظه اللهم بالكذب، وكان يُسال عن الشيء الذي يُقدِّرُ السائل أنَّه قد وضعه، فيجيب عنه، ثم يساله غيره عنه بعد سنة على مواطأة، فيجيب بذلك الجواب بعينه.

أخبرني بعض أهل بغداد، قال: كنًا نجتاز على قنطرة الصراة نمضي إليه مع جماعة، فتذاكروا كذبه، فقال بعضهم: أنا أصحف له القنطرة، وأساله عنها، فإنّه يجيب بشيء أخرز فلما صرنا بين يديه، قال له: أيّها الشيخ، ما القنطرة عند العرب؟ فقال:

كذا. وذكر شيئا قد أنسيته. قال: فتضاحكنا، وأتممنا المجلس، وانصرفنا. فلما كان بعد شهور ذكرنا الحديث فوضعنا رجلا غير ذلك، فساله: فقال: ما القنطرة؟ فقال: أليس قد سنئلت عن هذه المسالة مذ كذا وكذا شهر؟ فقلت هي كذا. قال: فما درينا في أي الأمرين نعجب في ذكائه إن كان علما فهو اتساع ظريف، أو كان كذبا عمله في الحال ثم قد حفظه فلما سئل عنه ذكر الوقت والمسالة فأجاب بذلك الجواب، فهو أظرف.

قال أبي: وكان معزّ الدولة قد قلّد شرطة بغداد غلاما له مملوكا تركيّا يُعرَفُ بخواجا، فبلغ أبا عمر الخبرُ، وكان يُملي كتابَ الياقوتة، فلما جاؤوه قال: اكتبوا: ياقوتة خواجا، الخواج في أصل لغة العرب الجوع، ثم فرّع على هذا بابا وأملاه، فاستعظم الناسُ ذلك من كذبه وتتبعوه، فقال لي أبو علي الحاتميّ، وهو من بعض أصحابه: أخرجنا في أمالي الحامض عن ثعلب عن ابن الأعرابيّ: الخواج: الجوع، وهو أخبرني بهذا الخبر.

حكى لي رئيس الرؤساء شرف الوزراء أبو القاسم علي بن الحسن عمن حدثه أن أبا عمر الزاهد كان يؤدب ولد القاضي محمد بن يوسف، فأملى يوما على الغلام نحوا من ثلاثين مسألة في اللغة، وذكر غريبها، وختمها ببيتين من الشعر.

وحضر أبو بكر بن دُريد، وأبو بكر بن الأنباري، وأبو بكر بن مقسم عند أبي عمر القاضي، فعرض عليهم تلك المسائل، فما عرفوا منها شيئا، وأنكروا الشعر، فقال لهم القاضي: ما تقولون فيها؟ فقال ابن الأنباري: أنا مشغول بتصنيف مشكل القرآن، ولستُ أقول شيئا. وقال ابن مقسم مثل ذلك، واحتج باشتغاله بالقراءات. وقال ابن دريد: هذه المسائل من موضوعات أبي عمر ولا أصل لشيء منها في اللغة، وانصرفوا، وبلغ أبا عمر ذلك، فاجتمع مع القاضي، وسئله إحضار دواوين جماعة من الشعراء، عينهم له، ففتح القاضي خزانته، وأخرج له تلك الدواوين، فلم يزل أبو عمر يعمد إلى كلً مسئلة، فيخرج له شاهدا من تلك الدواوين، ويعرضه على القاضي حتى استوفى

جميعها، ثم قال: وهذان البيتان أنشدناهما ثعلب بحضرة القاضي، وكتبهما القاضي بخطّه على ظهر الكتاب الفلاني، فأحضر القاضي الكتاب، فوجد البيتين على ظهره كما ذكر، وانتهت القصة إلى ابن دريد، فلم يذكر أبا عمر بلفظة حتى مات. قال رئيس الرؤساء: وقد رأيتُ أشياء كثيرة مما استُنكر على أبي عمر، ونُسبَ إلى الكذب مدونة في كُتب أئمة أهل العلم، وخاصة في الغريب المصنف لأبي عُبيد.

سمعت أبا القاسم عبد الواحد بن برهان الأسدي يقول: لم يتكلم في علم اللغة أحد من الأولين والآخرين أحسن من كلام أبي عمر الزاهد. قال: وله كتاب غريب الحديث صنتُفه على مسند أحمد بن حنبل، وجعل يستحسنه جدا.

بلغني عن أبي الفتح عُبيدالله بن أحمد النحويّ، قال: أنشدنا أبو العباس اليشكريّ في محاسن أبي عمر الزاهد يمدحه:

يذل مساميه ويردي مطاولة بأنْ لم يَرَ الراؤون حبرا يعادلة فاعجب بمهزول سمين فضائلة تغيب على من لج فيه سواحلة تفجر حتى قلت هذي أوائلة

أبو عمر أوفى من العلم مرتقى فلو أنني أقسمت ما كنت كاذبا هو السحب جسما والفضائل جمة تضمن من دون الحناجر زاخراً إذا قلت شارفنا أواخر علمه

ولد أبو عمر سنة إحدى وسنتين ومائتين، ومات يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة سنة خمس وأربعين وثلاثمائة، ودفن مقابلة قبر معروف الكرخيّ. انتهى ما أورده الخطيب.

وقال ابن النجّار في تاريخه: كان أبو عمر الزاهد جمع جزءاً في فضائل معاوية، وأكثره مناكير وموضوعات، وكان يلزم من يسمع منه الأدب أن يسمعه أولاً.

وفي كتاب اللطائف واللطف لأبي منصور الثعالبي (١): كان أبو عمر غلام ثعلب

<sup>(</sup>١) لطائف اللطف: ١١٨.

يقول: لم يكمل المرء حتى يقرأ برواية (١) أبي عمرو، ويتفقّه على مذهب الشافعيّ، ويروي شعر ابن المعتزّ، ويلعب بالشطرنج.

وقال ياقوت<sup>(۲)</sup>: قال الأزهريّ: وأمّا أبو عمر الوراق فأن كتابه الذي سمّاه الياقوتة، وجمعه على أبي العباس أحمد بن يحيى وغيره، حُملَ إلينا، وفيه غرائب ونوادر عجيبة، وتصفّحته مراراً فما رأيتُ فيه تصحيفا، ونهض ناهض من عندنا إلى بغداد، فرأى أبا عمر وسأله إجازة الكتاب لمن وقع إليه، فأجازه.

قال ياقوت<sup>(۱)</sup>: وحدثني أبو سليمان الخطابي، قال: بلغني بعث كُتُابُ بغداد ورؤساؤها رسولا إلى أبي عمر أنْ قَدَّرْ قدر كتابك بجميع مؤونتك، وعرَّفْناه لنُجريه عليك. فقال للرسول: قل لصاحبك: إنْ وظيفتي على من إذا غضب لم يعطها، وإذا رضي عني زادني، ولا أريد قيما بأموري ومتكفًلاً بمؤونتي سواه.

قال ياقوت: قرأتُ في أخر كتاب اليواقيت: قال أبو عمر:

لما فرغنا من نظام الجروهرة اعرد العين وفض الجرمهرة ووقف الفصيح عند القنطرة

وقال ياقوت<sup>(1)</sup>: قال حمزة الأصبهانيّ: صنف بالأمس محمد بن بكر البسطامي كتاباً على كتاب الجمهرة لابن دُريد، وقال: كان السبب لوضعي هذا الكتاب نظري في الكتاب المسمع بالياقوتة، وأن مصنفه حشا أكثر الكتاب بما لم تنطق به العرب، وعزاه إلى ثعلب، وقد طلبنا ما ادّعى من ذلك على العرب في المصنفات فلم نجده، ثم سالنا عنه أصحاب ثعلب، فلم يعرفوه، والذي صنف هذه الكتب لم يقم على ما أودعه شاهدا ولا دليلا من القرآن ولا من الحديث ولا من المثل، ولا نحا فيما رواه إلا إلى: أخبرنا

<sup>(</sup>١) في لطائف اللطف: صرف. انظر: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) لم نجد الخبر في معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٣) لم نجد الخبر في المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٦٤٣٦/٢

تعلب عن ابن الأعرابي. فتمَّت له رواية تلك الأباطيل بين قوم لم يطالبوه بدليل.

قال ياقوت: ومن تصانيف أبي عمر الزاهد: شرح الفصيح، فائت الفصيح. المرجان. فائت الجمهرة. الموشح. البياعات. يوم وليلة. المستحسن. العشرات. الشوري. البيوع. فائت المستحسن. تفسير أسماء الشعراء. القبائل. النوادر. فائت العين. المداخل. التفاحة. المكنون والمكتوم. ما أنكرته الأعراب على أبى عُبيد فيما حكاه وصنتُفه، وأكثر ما نقل أبو محمد بن السيد البطليوسي في المثلث عنه.

قال أبو الطيب اللغويِّ: قرأتُ على أبى عمر الزاهد الفصيح وإصلاحَ المنطق حفظا، وقال لى أبو عمر: كنتُ أعلَق اللغة عن تعلب على خزف، وأجلس على دجلة أحفظها وأرمى بها.

قال البيهقيّ في شعب الإيمان(١): أنبأنا أبو عبدالله الحافظ، أنشدنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن ثابت البغداديّ، أنشدنا أبو عمر الزاهد:

> إذا أراد الله أمــرأ بامـرئ وحسيلة يُعسملُها في كلِّ مسا أغراه بالجهل وأعمى عينه حتى إذا انفذ فيه حكمه

وكان ذا رأي وعقل وبصر يأتي به محتوم أسباب القدر ، فسلّه من عقله يعتل الشعر ْ ردُ عليــه عــقله ليــعــتــبــرُ

وقال ابن النجار في تاريخه: أخبرني على بن محمد بن الحسين بن طرويه أخبرنا والدى أخبرنا أبو الفرج الورداسي سمعت أبا محمد التميمي يقول: حدثنا ابن حاجب النعمان، قال: دخلتُ أنا وأبى على غلام تعلب، فسناله مسئلة المصير مع الود في الضمير خير من الحضور في الضمير مع الصدور.

قال البيهقي في شعب الإيمان(٢): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو عمر

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان: ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٢٥/٧.

محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب حدثنا موسى بن سهل حدثنا إسماعيل بن قتيبة عن يونس بن عبيد حدثني أبو العلاء بن الشخير حدثني أحمد بن سليمان قال، ولا أحسبه إلا وقد رأى النبي (عليه على) قال: قال رسول الله (عليه الله يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم له بارك له فيه ووسعه، ومن لم يرض لم يبارك له فيه».

قال البيهقي (۱): كان في كتاب الحاكم أبي عبدالله أحمد بالدال، وكان يتوهمه تصحيفا، ويحسبه أحمر بالراء، قال البيهقي: وأنا أحسبه أحمد بن معاوية بن سليم بالراء، ذكره ابن مندة في الصحابه، قال: وقد رواه حماد بن زيد عن يونس، فقال عن رجل من بني سليم، فيحتمل أن يكون ذلك عن أحد بن سليم، فوقع في شيخنا أحمد. انتهى.

وقال ابن عساكر<sup>(۲)</sup>: أنبأنا أبو الحسن علي بن عبيدالله الزاغوني أخبرنا أبو الغنايم بن عثمان أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي حدثنا أبو عمر غلام ثعلب حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، قال: سمعت مصعب بن سلام عن سعد بن طريف عن الأصبغ عن علي قال: ست من أخلاق قوم لوط في هذه الأمة: الجلاهق والصفير والبندق والخذف وحل أزهار القباء ومضغ العلك. وثمانية من الناس لا يسلم عليهم: اليهودي والنصراني والمجوسي والمتفكهين بسب الأمهات والشاعر الذي يقذف المحصنات وقوم يشربون الخمر بين أيديهم الريحان وأصحاب النردشير والشطرنج [قال] وستة لا يُصلى خلفهم: ولد الزنا والعبد والمتعزب بعد الهجرة والأعرابي والمحدود إلى أن يتوب [، والأعمى].

وقال الخطيب<sup>(۲)</sup>: أخبرني علي بن أحمد الرزاز حدثنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أملانا محمد بن يونس بن موسى الكديمي أملانا شاصونة بن

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان: ١٢٦/٧.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ۵۰/۲۲۱–۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: ١١٢/٤-٢١٥.

عبيد أبو محمد اليمامي منصرفا من عدن لسنة عشر ومائتين بقرية يُقال لها الجردة، قال: حدثني معرض بن عبدالله بن معرض بن معيقيب اليمامي عن أبيه عن جده قال: حججت حجة الوداع، فدخلت مكة، فرأيت فيها رسول الله (عَيِّة) ووجهه مثل دارة القمر، وسمعت منه عجبا، جاءه رجلٌ من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد لفّه في خرقة، فقال له رسول الله (عَيِّة): يا غلام، من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: صدقت، بارك الله فيك. قال: ثم إن الغلام لم يتكلّم بعدها حتى شبّ، قال أبي: فكنا نسميه مبارك اليمامة. قال شاصونة: فسمَعْت هذا الحديث منه منذ ثمانون سنة، ولم أسمع منه إلا الحديث.

قال الدارقُطنيّ: كان الكديميّ يُتهم بوضع الحديث، وكان مما تكلّم موسى بن هارون به في الكديميّ حديث شاصونة.

قال الخطيب: أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن فضالة النيسابوري، قال: سمعت محمد بن قريش قال: سمعت أبا الربيع محمد بن الفضل البلخي، قال: سمعت محمد بن قريش المروروذي يقول: دخلت على موسى بن هارون الحمال منصرفي من مجلس الكديمي، فقال لي: ما الذي حدثكم الكديمي اليوم؟ فقلت: حدثنا عن شاصونة بن عبيد اليمامي بحديث، وذكرته له، وهو حديث مبارك اليمامة. فقال موسى بن هارون: أشهد أنه حدث عمن لم يُخلَق بعد فنقل هذا الكلام إلى الكديمي، فلما كان من الغد، خرج، فجلس إلى الكرسي، وقال: بلغني أن هذا الشيخ، يعني موسى بن هارون، تَكلُم في ونسربني إلى انني حدثت عمن لم يخلق بعد وقد عقدت بيني وبينه عقدة لا نحلها إلا من يدي الجبار، ثم أملى علينا في ذلك المجلس كل حديث فردة.

وانتهى الخبر إلى موسى بن هارون، فما سمعته بعد ذلك يذكر الكديمي إلا بخير.

وقال الخطيب: أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي حدثنا أبو عبدالله عثمان بن جعفر العجلي مستملي ابن شاهين بحديث الكديمي عن شاصونة بن عبيد، ثم قال عثمان: سمعت بعض شيوخنا يقول: لما أملى الكديمي هذا الحديث استعظمه الناس، وقالوا: هذا كذب، من هو شاصونة؟ فلما كان بعد وفاته، جاء قوم من الرحالة ممن جاؤوا من عدن، فقالوا: وصلنا قرية يُقال لها الجردة، فلقينا بها شيخاً، فسالناه: عندك شيء من الحديث؟ قال: نعمْ. فكتبنا عنه، وقلنا: ما اسمك: قال: محمد بن شاصونة. وأملى علينا هذا الحديث فيما أملى عن أبيه.

قال الخطيب: وقد وقع إلينا حديث شاصونة من غير طريق الكديميّ، أخبرنا أبو عبدالله محمد بن علي بن عبدالله الصوريّ ببغداد، وأبو محمد عبدالله بن علي بن عياض بن أبي عقيل القاضي بصور، وأبو نصر علي بن الحسين بن أحمد بن أبي سلمة الوراق بصيدا، قالوا: أخبرنا محمد بن أحمد بن جُمّيع الغسّانيّ حدثنا العباس بن محبوب بن عثمان بن شاصونة بن عبيد بمكة حدثنا أبي حدثني جدي شاصونة بن عبيد قال: حدثني معرض بن عبدالله بن معيقيب اليماميّ عن أبيه عن جده، فذكره.

وقال أبو عمر الزاهد في كتاب اليواقيت: حدثنا أبو عبدالله بن منجر عن أبيه عن ركالة قالوا: قال عمرو بن العاص: قلت يوما: يا رسول الله، من أحب الناس إليك حتى أحبه قال: عائشة. قلت: إنما سالت من الرجال؟ قال: فأبوها إذن. فقال فتى من الأنصار وكان إلى جنبي: يا رسول الله، فما بال علي؟ فقال النبي (عَلَيْمُ): من ظننت؟ إن أحداً يسأل عن نفسه.

## [٥٥]\* الزجًاج

أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل البغداديّ.

قال الخطيب: كان من أهل الدين والفضل حسن الاعتقاد جميل المذهب، وله مصنفات حسانٌ في الأدب، روى عنه على بن عبدالله بن المغيرة، وغيره.

قال: كنتُ أخرط الزجاج، فاشتهيتُ النحو، ولزمتُ المبرد، وكان لا يعلّم إلا بأجرة، فقال لي: أيّ شيء صناعتك؟ قلتُ: أخرط الزجاج وكسبي كلّ يوم درهم ودانقان أو درهم ونصف، وأريد أن تبالغ في تعليمي، وأنا أعطيك في كلّ يوم درهما، وألتزمُ بذلك أبدا إلى أن يفرق الموتُ بيننا استغنيت عن التعلّم أو احتجت إليه. فكان ينصحني في التعليم حتى استقللتُ، وأنا أعطيه الدرهم كلّ يوم، فجاءه كتاب من بعض يلتمسون معلّما نحويًا لأولادهم، فقلتُ له: أسمني لهم. فأسماني، فخرجتُ، فكنتُ أعلّمهم، وأنفذ له في كلّ شهر ثلاثين درهما وأزيده ما أقدر عليه. ومضت مدة، فطلب منه عبيدالله بن سليمان مؤدبا لابنه القاسم، فقال: لا أعرف إلا رجلاً زجّاجاً بالصراة مع بني مارية. فكتب إليهم، فأحضرني، فأسلم إليُّ القاسم، فكان ذلك سبب غناي، فكنتُ أعطي المبرد ذلك الدرهم إلى أن مات، ولا أخليه من التفقد بحسب طاقتي، فكنتُ أقول للقاسم بن خبيد: إن بلُغكَ الله الوزارة ماذا تصنع بي؟ فيقول: ما أحببتَ. فأقول له: تعطيني

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: مراتب النحويين: ٣٠. أخبار النحويين: ١١٢. طبقات النحويين واللغويين: ١١٠. ١١٢. الفهرست: ٩٥-٩٦. نور القبس: ٢٤٠. تاريخ العلماء والنحويين: ٢٨-٩٠٠ تاريخ بغداد: ٢/٨٥-٩٠. الأنساب: ١٤١/٦. نزهة الألباء: ١٨٣-١٨٥. المنتظم: ١/٢٢٦-٢٢٨. معجم الأدباء: ١/١٥-٣٦. إنباه الرواة: ١/١٩٤-٢٠١. إشارة التعيين: ١٢. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢١١-٢٠٠): ٧٤-٨٠٤. سير أعلام النبلاء: ١/٢٠٦. العبر: ١/٢١٤. مسالك الأبصار: ١/١٠٥-١٠٥، وفيه أن وفاته سنة ٢٥١هـ. الوافي: ٩/٢٠-٢٠١. البلغة: ٥/٦. نزهة الألباب: ١/٢٣٦. البغية: ١/٢٥١-١٥٦. طبقات المفسرين: ١/٩-١٢. مفتاح السعادة: ١/٢٥١-١٥٦. طبقات المفسرين (الأدنه وي): ٢٥. ديوان الإسلام: ٢/٣٨٢.

عشرين الف دينار. وكانت غاية أمنيتي. فلما ولي القاسم الوزارة وأنا نديمه ومُلازمه هبتُه أن أُذَكِّره، فلما كان اليوم الثالث من وزارته قال لي: يا أبا إستحاق، لم أركَ تذكرني بالنذر. فقلتُ: عوَّلتُ على رعاية الوزير. فقال لي: إنَّه المعتضد ولولاه ما تعاظمنى دفع ذلك إليك في مكان واحد، ولكني أخاف أن يصير لي معه حديث في ذلك، فاسمحْ بأخذه متفرّقا. فقلتُ: يا سيدى، افعلْ. فقال: اجلسْ للناس وخذ رقاعهم في الحوائج الكبار، واشتغل عليها ولا تمتنع من مسألتى شيئا تخاطبني فيه صحيحا كان أو محالا إلى أن يحصل لك مال النذر. فكنتُ أعرض عليه كلّ يوم رقاعاً، فيوقّع لى فيها، وربّما قال: كم ضمن لك على هذا؟ فأقول كذا وكذا. فيقول: غبنت، هذا يساوى كذا وكذا، ارجعْ فاستزده. فأراجع القوم ولا أزال أماكسهم حتى أبلغ الحدّ الذي رُمته. فحصل عندى عشرون الف دينار وأكثر في مُديدة، فقال لي بعد شهور: يا أبا إسحاق، حصل مال النذر؟ فقلتُ: لا. فسكتَ، وكنتُ أعرض عليه، ويسالني كلَّ شهر ونحوه: حصل مال النذر؟ فأقول: لا، خوفا من انقطاع الكسب، إلى أن حصل لى ضعف ذلك، فسألنى يوما، فاستحييتُ من الكذب المتصل، فقلت: قد حصل ذلك ببركة الوزير. فقال: فرَّجتَ والله عنى، وقد كنتُ مشغولَ القلب إلى أن يحصل لك، ثم وقع إلى خازنه بثلاثة ألاف دينار صلة، فأخذتها، وامتنعتُ أن أعرضَ عليه شيئا، فلما كان من الغد، جئت، وجلستُ على رسمى، فأومأ إلى أن هات ما معك، فقلتُ: ما أخذتُ من أحدِ شيئا لأنُّ النذر حصل. فقال: يا سبحان الله! أترانى أقطع عنك شيئا قد صار فيك عادة وعلمه الناس وصارت لك به وجاهة ومنزلة وللناس غدو ورواح إلى بابك، ولا يُعلَم السبب فيُظنَّ ذلك لضعف جاهك عندى؟ اعرضْ على رسمك وخذ بلا حساب. فقَبَّلتُ يده وباكرتُ إليه بالرقاع، ولم أزل كذلك إلى أن مات.

ومن تصانيف الزجّاج: معاني القرآن. الاشتقاق. المؤاخذات على فصيح ثعلب. العروض. القوافي. الفرق. خلق الإنسان. خلق الفرس. مختصر في النحو. فعلت وأفعلتُ. ما ينصرف وما لا ينصرف. شرح أبيات سببويه. النوادر. الأنواء. ما فسر من

جامع المنطق.

قال ياقوت: قال ابن بشران: كان أبو إسحاق الزجّاج ينزل بالجانب الغربي من بغداد بالموضع المعروف بالدُّويرة، وأنشدتُ له:

ولا يدنيك إن لم يُقضَ شيُّ وسرت فعافني والسير لي

قصعصودي لا يرد الرزق عنى قعدت فقد أتاني في قعودي فلما أن رأيت القصد أدنى إلى رشدي وأنُّ الحرص غيّ تركتُ لمدلج دَلَجَ الليالي ولي ظلُّ أعسيشُ به وفَي ُ

وأخرج الخطيب عن أبي على الفارسيّ، قال: دخلتُ مع شيخنا أبي إسحاق الزجّاج على القاسم بن عبيدالله الوزير، فورد عليه خادم، فسارُّه بشيء، فقام وعاد بسرعة، فسأله شيخنا عن ذلك، فقال: اشتريت جارية، ومضيت لافتضاضها، فوجدتها قد حاضت. فأخذ شيخنا الدواة، وكتب:

حــاذقُ بالطعن في الظُّلَم رام أن يُدمى فريست فاتقات من دم بدم

فـــارسٌ مـــاضِ بحـــربتـــه

وأخرج الخطيب عن القاضى محمد بن أحمد بن المحرّم قال: جرى بين إبراهيم بن السري الزجّاج وبين المعروف بمُسنينة، وكان من أهل العلم، شرٌّ، فاتصل ونسجه إبليس وأحكمه حتى خرج الزجّاج إلى حدّ الشتم، فكتب إليه مسيّنة:

لينف ع ه ف أثم ه وضرره

أبى الزجَّاج إلا شــتمَ عــرضي واقسم صادقا ما كان حرًّ ليطلقَ لفظةً في شــتم حـرة ولو أني كررت لفر مني ولكن للمنون علي كررت فأصبح قد وقاه الله شري ليسوم لا وقاه الله شسرته

فلما اتصل هذا بالزجّاج قصده راجلا حتى اعتذر إليه وسأله الصفح. قال الخطابيّ في كتابه تفسير اللغة التي في مختصر المزنيّ في كتاب الشفاعة: مع الحروف كلّها لقرب مخرجها، فحضر يوما عند علي بن موسى، فتذاكروا هذه المسئلة، واختُلُفَ فيها، وثبت الزجّاج على مقالته، فلم يأت على ذلك إلا قليل من المدّة، فاحتاج الزجّاج إلى كتاب لبعض العُمال في العناية به، فجاء إلى علي بن عيسى الوزير يتنجّز الكتاب، فلما كتب علي بن عيسى صدر الكتاب، وانتهى إلى ذكره كتب: وإبراهيم بن السري من أخس إخواني. فقال الزجّاج: أيّها الوزير، الله الله في امرئ يُقال له على بن عيسى، إنّما أردت "أخص" وهذه لغتك. فانصرف، فإن رجعت وإلا أنفذت.

قال: وجدت في كتاب المرزباني في كتاب المقتبس، وابن النديم في فهرسته قالا: كان السبب في اتصال الزجّاج بالمعتضد أن بعض الندماء وصف المعتضد كتاب جامع المنطق الذي عمله محبرة النديم أبو جعفر واسمه محمد بن يحيى بن أبي عباد العسكري، وكان حسن الأدب، ونادم المعتضد، وجعل كتابه جداول، فأمر المعتضد القاسم بن عبيد أن يطلب من يفسر تلك الجداول، فبعث إلى ثعلب، وعرضه عليه، فلم يتوجّه إلى حساب الجداول، وقال: است أعرف هذا. فكتب ابن عبيدالله إلى المبرد أن يفسرها، فأجابهم أنه كتاب طويل يحتاج إلى تعب، وأنه قد كبر، وضعف عن ذلك، فإن بعشتموه إلى صاحبي إبراهيم بن السري رجوت أن يفي بذلك. فأخبر بذلك المعتضد، فتقدم إليه بالتقدم إلى الزجّاج بذلك، ففعل القاسم، فقال الزجّاج: أنا أعمل ذلك على غير نسخة، ولا نظر في جدول، فاستعار الزجّاج كتب اللغة من ثعلب والسكري وغيرهما؛ لأنه كان ضعيف العلم باللغة، ففسر الثنائي كله، وحمله إلى الوزير، وحمله الوزير إلى المعتضد، فاستحسنه، وأمر له بثلاثمانة دينار، وتقدم إليه بتفسيره كله، ولم يُخرِج لما عمله الزجّاج نسخة إلى أحد إلا إلى خزانة المعتضد ووزيره، وصار له لهذا السبب منزلة عظيمة، وجُعل له رزق في الندماء، وورد في الفقهاء، وورد في العلماء نحو ثلاثمانة دينار.

قال الحافظ زكي الدين المنذري في تاريخ مصر: نقلت من خط الإمام أبي الحسن على بن يحيى بن الجارود أخبرنا القاضي أبو الحسن الخلعي حدثنا أبو محمد بن

الحمامي إجازةً، قال: حدثني أبو عبدالله بن طاهر نقيب الأشراف بمصر قال: حدثني عبد غلام الزجّاج قال: قدمتُ مع أستاذي الزجّاج من بغداد إلى مصر، وأقمنا بها، ثم خرجنا إلى تنيس نشتري بها متاعا، فبينما أنا بها إذا بصائح يصيح: مات الزجّاج، فجنت إلى الدار وهو ممدود والناس حواليه، فلما كان بعد وقت تحرك ورفع عينيه، فسائناه عن حاله، فقال: رأيتُ كأنى ميت، وأوقفتُ بين يدي ربّى عزُّ وجلَّ، وسألنى عن كلِّ شيء حتى عن تخيّر الشر، ففرحنا لسلامته، فلما كان من الغد توفي.

قال الخطيب: توفى الزجّاج يوم الجمعة لإحدى عشرة بقيت من جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. وقال الزّبيديّ: توفي الزجّاج ببغداد سنة ست عشرة وثلاثمائة، وقد أناف على الثمانين. وقال ياقوت: حكى ابن مهذَّب في تاريخه قال: حدثني أبو العلاء المعرِّيُّ أنُّه سمع عنه ببغداد أنَّه لما حضرته الوفاة سئل عن سنَّه فعقد لهم: سبعين. وآخر ما سمع منه: اللهُمُّ، احشرني على مذهب أحمد بن حنبل.

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه (١١): أنبأنا أبو الفرج غيث بن على أنشدنا الأمير سعيد الدولة أبو تراب على بن الحسين الربعي أنشدنا أبو الحسن رشأ بن نظيف أنشدنا في سر من رأى أنشدنا أبو القاسم الزجّاجي أنشدني أبو إسحاق الزجّاج، قال: من أحسن ما قيل في الشيب قول ابن الروميّ، قال: وأنشدنيه لنفسه:

مشيبا ولم يأن المشيبُ تعذرا شبابا إذا ثوب الشباب تحسرا

كما لو أردنا أن نحيل شبابنا كنلك يعيينا إعادة شيبنا أبى الله تدبير ابن آدم نفسيه وأنّى يكون العبد إلا مدبرا

في معجم الأدباء لياقوت: قال حمزة بن الحسن الأصبهانيُّ في كتاب الموازنة قال: الزجّاجُ يزعمُ أنُّ كلُّ لفظتين اتفقتا ببعض الحروف، وأنُّ بعض حروف إحداهما غير حروف الأخرى، فإنُّ إحداهما مشتقة من الأخرى.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۲۰/٤۰.

# [٥٦] الزُّجُّاجِيَّ

أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق تلميذ أبي إسحاق الزجُّاج.

قال ابن عساكر: من أهل بغداد، سكن طبرية، وأملى وحدّث بدمشق عن محمد بن العباس اليزيدي، وأبي الحسن علي بن سليمان الأخفش، وإبراهيم بن السري الزجّاج، وأبي بكر بن دريد، وأبي عبدالله نفطويه، وأبي بكر بن الأنباري، وأبي عبدالله الحسين بن محمد الرازي، وأبي علي الحسن بن على العنزي.

روى عنه: أحمد بن علي الحبّال الحلبيّ، وأبو الحسن العتبيّ، وعبد الرحمن بن محمد بن نصر، وأبو محمد بن أبي نصر، وأبو بكر أحمد بن محمد بن أبي نصر، وأبو بكر أحمد بن محمد بن ألميّ السّقليّ.

وله كتاب مختصر لقبه " الجُمل وله تصانيف وامالى.

وروي عن أبي علي الفارسي أنه قال: وقفت على كالمه في النحو، لو رأنا الاستحيا.

وإنما قيل له الزجاجي لأنه كان صاحب أبي إسحاق الزجّاج، لازمه وأخذ عنه. وله كتب عدة مصنفة في علم النحو.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين: ١١٩. الفهرست: ١٢٧. تاريخ العلماء النحويين: ٢٦-٢٧. الإكمال: ٤/٥٠٥-٢٠٠. الانسباب: ١/١٤. تاريخ دمشق: ٢٢/٢٠-٤٠٠. نزهة الالباء: ٢٢٧. المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: ١٢/٢١. إنباه الرواة: ٢/٥٧٥-٢٧٥. الوافي: ١/٧٢. مرأة الجنان: ٢/٤٥-٥٠٠. إشارة التعيين: ١٨٠-١٨١. تاريخ الإسلام (وفيات ٢٦١-٤٠٠) مرأة الجنان: ٢٢٠-١٠٠. البغية: ٢٠/٥٠. العبر: ٢٠/٦. البلغة: ٢١١-١٢٢. البغية: ٢/٧٧. نزهة الألباب: ٢/٥٩٠. شذرات الذهب: ٢/٦٢-١٤. ديوان الإسلام: ٢/١٨٠.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> الزجَّاجي: حياته وأثاره ومذهبه النحوي من خلال كتابه الإيضاح.

<sup>-</sup> الزجَّاجي ومذهبه في النحو واللغة.

مات بطبرية في شهر رمضان سنة أربعين وثلاثمائة، وقيل: في ذي الحجة سنة تسع وثلاثين.

قال الزجّاجيّ في أماليه (۱): حدثني أبي حدثنا محمد بن سعيد حدثنا غالب عن أبي يحيى القطّان عن يحيى بن المتوكّل عن هلال بن أبي هلال عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله (عَلَيْ الكثروا علي الصلاة في يوم الجمعة؛ فإنّها تعرضُ».

وقال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح الجرجاني في سنة ست وثلاثمائة حدثنا عبدالله بن معاوية الجمحي حدثنا صالح المري عن الحسن عن أنس بن مالك أن سائلا أتى النبي (عَلَيْمُ) فأعطاه تمرة. فقال السائل: نبي من الأنبياء يتصدق بتمرة؟! فقال النبي (عَلَيْمُ) :أما علمت أن فيها مثاقيل ذر كثير.

من تصانيف الزجّاجيّ: كتاب إيضاح علل النحو<sup>(۲)</sup>، قال فيه: اعلمْ أنَّ العللَ التي أودعتها هذا الكتاب والاحتجاجات على ثلاثة أضرُب: ضَرْب منه مما كان مسطورا في كتب البصريين والكوفيين بألفاظ مستغلقة صعبة، فعبّرتُ عنها بألفاظ قريبة من فهم الناظرين، وهذّبتها، وسهلتُ مراتبها والوقوفَ عليها. وضرَرْب منه مما استنبطته على أصول القوم، واخترعته حسبما رأيت الكلام ينساق فيه، والقياس يطرد عليه. وضرَرْب منها أخذته من علمائنا الذين لقيتهم، وقرأت عليهم سماعا مما لم يُسكر في كتاب ولا يكاد يوجد.

فمن العلماء الذين لقيتهم ، وقرأت عليهم، وأخذتُ منهم من البصريين شيخنا أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجّاج، وأبو جعفر محمد بن رستم الطبريّ غلام أبي عثمان المازنيّ، وأبو الحسن بن كيسان، وأبو بكر أحمد بن الحسين بن العباس

<sup>(</sup>١) لم يرد في أمالي الزجاجي.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح في علل النحو، ٨٠-٨٠.

المعروف بابن شنُقير، وأبو بكر محمد بن أحمد بن منصور المعروف بابن الخياط، وأبو بكر بن السرّاج، وأبو الحسن على بن سليمان الأخفش.

ومن علماء الكوفة الذين أخذت عنهم أبو الحسن بن كيسان، وأبو بكر بن شعير، وأبو بكر بن الخياط؛ لأن هؤلاء قدوة أعلام في علم الكوفيين، وكان أول اعتمادهم عليه، ثم درسوا علم البصريين بعد ذلك، فجمعوا بين العلمين، وأبو بكر بن الأنباري، وأبو موسى المعروف بالحامض وكان الأغلب عليه علم اللغة إلا أنا قد أخذنا عنه حكايات يسيرة، وأبو الفضل الملقب بزبيل، وأبو محمد عبدالله بن مالك الضرير، وغير هؤلاء ممن لم يُشتهر من الكوفيين؛ وإنما ذكرت لك أسماء من أخذت عنه وقرأت عليه؛ لتكون على ثقة مما أنقله لك، وأسنده إلى كل فريق منهم، وأكثر ما أذكره من احتجاجات الكوفيين إنما أعبر عنه بألفاظ البصريين.

في كتاب اللطائف واللطف لأبي منصور الثعالبي (۱): كان أبو القاسم الزجاجي (۲) يقول: ما حرَّم الله شيئا إلا وأحلُ بإزائه خيرا: حرَّم الميتة وأباح المُذَكَّى، وحرَّم الخمر وأباح النبيذ، وحرَّم الربا وأباح البيع (۲).

<sup>(</sup>١) لطائف اللطف: ٨٨-٨٨.

<sup>(</sup>٢) نسب الثعالبي هذه اللطيفة إلى أبي العباس بن سريح الشافعيُّ. انظر: لطائف اللطف: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) بعد هذه الترجمة مدّ قلم لا علاقة له بترجمة أبي القاسم الزجّاجيّ؛ لأنّه إقحام لجدل نحويّ في زيادة الباء، وحذف همزة الاستفهام، وشيء من شعر المتنبي ينتهي به الجزء الأول من المخطوط.

# [٥٧]\* ابن السرّاج

أبو بكر محمد بن السري.

قال الخطيب في تاريخه: كان أحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربيّة، صحب المردّ، وأخذ عنه العلم. روى عنه أبو سعيد السيرافيّ، وعلي بن عيسى الرُّمَّانيَّ، وكان ثقةً.

أخبرنا علي بن أبي على قال: حدثنا على بن عيسى بن على النحوي قال: كان أبو بكر بن السرَّاج يقرأ عليه كتاب الأصول الذي صنُّفه، فمرُ فيه باب استحسنه بعض الحاضرين، فقال: هذا والله أحسن من كتاب المقتضب. فأنكر عليه أبو بكر ذلك، وقال: لا تقل هذا. وتمثُّل ببيت، وكان كثيرا ما يتمثُّل فيما يجري له من الأمور بأبيات حسنة، فأنشد حينئذ:

ولكن بكتْ قبلي فهيعً لي البكا بكاها فقلتُ الفضل للمتقدم قال: وحضر في يوم من الأيام بُنيِّ له صغير، فأظهر من الميل إليه والمحبة له ما يكثر من ذلك، فقال له بعضُ الحاضرين: أتحبُّه أيُّها الشيخ؟ فقال متمثَّلا:

أحبب حب الشحيح ماله قد كان ذاق الفقر ثم ناله مات ابن السرر المعرد وثلاثمائة.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: مراتب النحويين: ١٣٥. طبقات النحويين واللغويين: ١١٢–١١٤. الفهرست: ٢٤٨ بور القبس: ٣٤٣. تاريخ بغداد: ١٦٥–٢٦٦. الأنساب: ٢٤١/ح٢٤٢. نزهة الألباء: ١٨١ با ١٨٠. المنتظم: ٢١/٧٧٧ - ٢٧٨. معجم الأدباء: ٦/ ٢٥٣٢ - ٢٥٣٧. إنباه الرواة: ٢/ ١٤٥٠ المنتظم: ٣١٣. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢١١ - ٢٠٣٠) ٣٢٠ - ٣٤٥. سير أعلام النبلاء: إشارة التعيين: ٣١٣. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢١١ - ٣٠١. الوافي: ٣/٣٧ - ٤٧٤. كتاب الوفيات: ٢٠٢. البلغة: ١/ ١٠١ - ١٠١. البغية: ١/ ١٠٩ - ١٠١. شذرات الذهب: ٢/ ٢٧٠ - ١٧٤. ديوان الإسلام: ٣/٧٤، ١٦٢.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> الجهود اللغوية لابن السراج.

وقال ياقوت: قال أبو عبيدالله المرزباني: كان ابن السرّاج أحدث غلمان المبرّد سنا مع ذكاء وفطنة، وكان المبرّد يستعين به، ويشرح له، وقرأ عليه كتاب سيبويه، ثم استقلُّ بعلم الموسيقى، فسئل عن مسألة بحضرة الزّجُاج، فأخطأ في جوابها، فانتهره الزجّاج ووبخه، وقال: مثلُك يخطئ في مثلِ هذه المسألة؟! والله لو كنت في منزلي الضربتك، ولكن المجلس لا يحتمل ذلك، وما زلنا نشبهك في الذكاء بالحسن بن رجاء. قال: قد ضربتني يا أبا إسحاق، وكان علم الموسيقى قد شغلني عن أشغال هذا الشأن، ثم رفع إليه كتاب سيبويه، ونظر في دقائق مسائله، وجعل صناعته بالتقاسيم على لفظ المنطقيين، وعول فيه على مسائل الأخفش والكوفيين، وخالف أصول البصريين في أبواب كثيرة.

ويُقال: ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السرُّاج بأصوله.

وقال المرزباني: وكان الأخفش على بن سليمان يعبث به وينشد أهاجيه، ولم تطل مدة ابن السرام ولكن اغتبط، فمات شابا، وأخذ عنه أبو القاسم الزجاجي، وأبو على الفارسي، والسيرافي والرماني.

قال البطليوسي في شرح الفصيح: قال أبو بكر محمد بن السري السرام في يانس المُغنّى، وكان من أحسن الناس وجها، فحدّث:

لي قسسر جُدِّر لما استوى فسزاده حسنا وزادت همومي كانتما غنى لشمس الضّحى فَنَقُطته طربا بالنجسوم قال: وذكر ابن خالويه أنُ أحسنَ ما قيل في الجدريّ قول نفطويه:

وقالوا شانه الجدري فانظر إلى وجسه به أثر الكلوم فقلت ملاحة نُثرت عليه وما حسن السماء بلا نجوم قال البطليوسي: وأحسن من هذا وأغرب قول ذي الوزارتين أبي الوليد محمد بن

عبدالله بن زیدون:

قال لي اعتل من هويت حسودا قلت أنت العليل ويحك لا هُو

ما الذي تنقمون من بثرات ضاعفت حسنه وزادت حلاه وجهه في الصفاء والرقّة المسا ، فلا غرو أن خبات علاه

وقال غيره: أحسن من هذا قول بعضهم:

قالوا محا الجُدريّ مهجته قسما بربّ سنّي لقد كذبوا لكن ترقرق خمر زينته فطفا على وجناته الحَببُ وحضر بين يدي ابن السرّاج ولدٌ له فقيل له: أتحبُّه؟ فأنشد:

أحبب حب الشحيح ماله قد كان ذاق الفقر ثم ناله قال الصلاح الصفدي: كان ابن السراج إماماً في النحو أديباً شاعراً مُقبِلاً على الطرب والموسيقى، عشق ابن يانس المُغني، وغيره، وله أخبار وهنات، وكان يهوى جارية، فجفته، فاتفق وصول الخليفة المكتفي من الرقة في تلك الأيام، فاجتمع الناس لرؤيته، فلما رآه ابن السراج استحسنه، وأنشد أصحابه:

قايستُ بين جمالها وخصالها (۱) فإذا الملاحة بالخيانة لا تفي حلفت لنا أن لا تخون عهودها فكأنّما حلفت لنا أن لا تفي والله لا كلم تُها ولو انّها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي

فأنشدها أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن زنجي الكاتب لأبي العباس بن الفرات، فأنشدها أبو العباس للقاسم بن عبيدالله بن الوزير، فاجتمع الوزير بالمكتفي، فأنشده إياها، فقال: لمن هي؟ فقال: لعبيدالله بن عبدالله بن طاهر. فأمر له بألف دينار، فوصلت إليه، فقال: ابن زنجي، ما أعجب هذه القصة! يعمل أبو بكر بن السرام أبياتا تكون سببا لوصول الرزق إلى عبيدالله بن عبدالله بن طاهر.

قال الصفديّ: هذه الأبيات في غاية الحسن، ومع لطفها وحسن ما فيها من الاستطراد جاء فيها لزوم التاء قبل الفاء، وقد تداولها الناس وملؤوا بها مجاميعهم، واشتهرت إلى أن قال ابن سناء الملك:

<sup>(</sup>١) في الوافي: ميزت بين جمالها وفعالها. انظر: ٣/٧٢-٧٤.

ومليئة بالحسن يسخر وجهها بالبدر يهزأ ريقها بالقرقف لا أرتضي بالشمس تشبيها لها والبدر بل لا أكتفي بالمكتفي

وقال ابن النجار في تاريخه: أنبأنا عبد الوهاب بن علي عن محمد بن عبد الباقي أن الحسن بن علي الجوهري أخبره عن أبي علي الفارسي النحوي، قال: حدثني أبو الحسين أيوب بن العباس بن الحسن الوزير، قال: كان أخي أبو الحسين عشق جارية، فاشترتها له زيدان جارية المقتدر، وزفتها إليه في ليلة كان فيها عنده ابن السراج النحوي، وأبو إسحاق الزجاج، وغيرهما، فقيل: الآن، ودخل إلى الجارية وهي بكر، فلم يلبث أن عاد إلى القوم، فأنكروا حاله، وسالوه عن سرعة عوده، فقال: وجدتها وقد حاضت الساعة، ففيكم من يحضره في هذا المعنى شيء من الشعر؟ فقال ابن السراج في الوقت:

فارس ماض بحربت مانق بالطعن في الظُلَم رام أن يُدمي فريست في الظُلَم في الظُلَم من دم بدم

وقال الإمام موفق الدين عبد اللطيف البغدادي في تاريخه: أكملُ ما في النحو كتابُ سيبويه، وهو كتاب يحفّه التأييد، ويكتنفه التسديد والتوفيق، لا يصل إلى مرتبته أحد من النحويين مع كثرتهم واجتهاداتهم وطول أعمارهم، وعاش سيبويه اثنتين وأربعين سنة، وبعده مما يصلح أن يُقرأ ويُدرَس كتاب الإيضاح لأبي علي، وكتاب اللمع لابن جني، ولا حاجة إلى أزيد من ذلك إلا شرح الكتاب لأبي سعيد السيرافي، ولم يكن يمكن أن يشرح الكتاب غيره، فرأيت شرحه للرُّماني، وشرحه لأبي علي، وإنّي لأربأ بهذين العظيمين أن أنسب إليهما هذين الشرحين، وكتاب ابن درستويه كتاب فاضل، وكذلك المقتضب للمبرِّد، ولم أجد كتابا زاحم كتاب سيبويه سوى كتاب الأصول لأبي بكر بن السرَّراج، وابنُ السرَّاج كان جليلَ المقدار عظيمَ الحُظوة، له كتابُ قوته قوّة المنطق يناهز اللمع في القدر، ويشتمل على الأصول المنطقيّة التي يُحتاج إليها في الصناعة النحويّة، وهو أوّل من حدُ الاسم بحدُّ صناعيّ، وقرأتُ في التاريخ أنّه كان

يجتمع بأبي نصر الفارابي، فيقرأ عليه صناعة المنطق، والفارابي يقرأ عليه صناعة النحو؛ لهذا تجد الفارابي تام الحذق باللسان العربي، وتجد أبا بكر يجري كلامه في النحو على القانون المنطقي مع أن الرماني يتعانى ذلك، ويُصنف فيه، ورأيت له في ذلك تصانيف كباراً وصغاراً، والواجب أن يُرفض كل ما يصدر عنه من هذا القبيل سوى كتاب إعجاز القرآن، وما يتضمنه كتابه الكبير في السير.

وقد كان أبو سعيد السيرافي، وعلي بن عيسى الرُّمَاني، وأبو علي الفارسي مؤلاء الثلاثة ببغداد في عصر واحد، وكان التلاميذ يقولون: إنّا ندخل إلى واحد فنفهم جميع ما يقول، يعنون السيرافي، وندخل إلى أخر فلا نفهم شيئاً مما يقول، يعنون الرُّمَاني، وندخل إلى الثالث فنفهم بعضا ونجهل بعضا، يعنون الفارسي.

وكان ابن جنّي يقع في الرُّمُّانيَ على جهة التعصب، ويُقال: إنَّ الفارسيَ والرُّمُّانيَ اجتمعا، فانقطع الفارسيَ، فقيل لعضد الدولة: إنَّ غويك قد انقطع فقال: أما في النحو فلا. فكشف الأمر، وإذا بالرُّمُّانيَ جذبه إلى مسألة أصوليّة، فانقطع فيها. انتهى.

وقال ياقوت: ولابن السراّج من التصانيف: كتاب جُمَل الأصول. كتاب الموجز الصغير. كتاب الأصول الكبير. كتاب الاشتقاق، لم يتم ولو تم لكان آية. كتاب شرح سيبويه. كتاب إصحاح القراءة. كتاب الشعر والشعراء. كتاب الرياح والهواء والنار. كتاب الجُمَل. كتاب المواصلات في الأخبار والمذاكرات. كتاب الخط والهجاء.

قال: وقرأتُ في كتاب التذكرة لأبي على الفارسيّ: أنشدني الشيخ أبو على لأبي مكر من السرُّاج ببتن بخاطب بهما أباه في حالة الحداثة:

هُبِكَ عُمَّرتَ عُمر سبعين نسرا أتراني أموتُ يوما وتبقى ليتني عشت بعد موتك يوما لأشقنَ جيب مالك شقًا

قال العسكري في الأمثال: حدثنا أبو بكر بن السرَّاج النحوي حدثنا وكيع القاضي حدثنا إبراهيم بن أحمد القصباني ثنا عباس بن عامر بن قيس بن كعب بن معن بن عبد الرحمن بن أبيه عن ابن مسعود أن النبي (عَلَيْ ) قال: «ما أعز الله بجهل قط، ولا أذل بعلم قط».

## [٥٨]\* السنيْرافيّ

أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان، نزيل بغداد.

قال ياقوت: كان أبوه مجوسيا، اسمه بهزاد أسلم فسمًي عبدالله، ولد أبو سعيد السيرافي قبل السبعين ومائتين [بسيراف] وفيها ابتدأ بطلب العلم، ثم مضى إلى عُمان، وتفقّه فيها، ثم إلى العسكر، ثم ورد بغداد، فخلف أبا محمد بن معروف قاضي القضاة على قضاء الجانب الشرقي، وكان أستاذه في النحو، ثم استخلفه على الجانبين.

وكان أبو سعيد إماما كبير الشأن يدرس ببغداد علوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض والحساب والعروض، وكان من أعلم الناس بنحو البصريين عارفا بفقه أبي حنيفة، قرأ القرآن على أبي بكر بن مجاهد، وأخذ اللغة عن ابن دريد وأخذا هما عنه النحو، وأخذ النحو عن ابن السراج ومبرمان، وأخذا عنه القرآن والحساب.

قال ابن أبي الفوارس: كان يُذكّرُ عنه الاعتزال، ولم يظهر منه شيء، وكانت بينه وبين أبي الفرج صاحب الأغاني منافسة جرت العادة بمثلها بين الفضلاء، فقال فيه أبو الفرج:

لستَ صدراً ولا قرأتَ على صد ولا علمك البكي بشهاف لعن الله كلُ شهار ونَحه وعروض بجيء من سهاراف

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الفهرست: ٩٩. طبقات النحويين واللغويين: ١١٩. تاريخ العلماء النحويين: ٢٨- ٢٧٩. تاريخ بغداد: ٧/٧٥٣–٣٥٣. الأنساب: ٣/٧٥٧، نزهة الآلباء: ٧٢٧–٢٢٩. المنتظم: ١٤/٤٢٤–٢٥٠. وقيات الأعيان: ٢/٧٨–٧٩. إنباه الرواة: ١/٨٤٧–٥٠٠. وقيات الأعيان: ٢/٨٧–٧٩. إشارة التعيين: ٩٣–٩٤. تاريخ الإسلام (وقيات ٢٦١–٢٧٠) ٢٩٤–٣٩٥. سير أعلام النبلاء: ٢/٧٤–٢٤٧. الواقي: ٢/٧٤–٤٩٠. الجواهر المضية: ٢/٢١–٧٢. البلغة: ٢١–٢٢. النجوم الزاهرة: ١/٨٧٤. البغية: ١/٧٠٥–٥٠٩. شذرات الذهب: ٣/٢١–٧٧. ديوان الإسلام: ٣/٣٢.

وجرت بينه وبين متَّى بن يونس الفيلسوف مناظرة طويلة في أمر المنطق.

وكان أبو حيًان التوحيدي يعظمه، وقد ملأ تصانيفه بذكره والثناء عليه وذكر فضائله. قال في كتابه تقريظ الجاحظ أبو سعيد السيرافي شيخ الشيوخ وإمام الأئمة معرفة بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض والقوافي والقرآن والفرائض والحديث والكلام والحساب والهندسة، أفتى في جامع الرصافة خمسين سنة على مذهب أبي حنيفة ما وجد له خطأ ولا عُثر منه على زلة، وقضى ببغداد، وشرح كتاب سيبويه في ثلاثة آلاف ورقة ومائتي ورقة بخطه في السليماني، فما جاراه فيه أحد ولا سبقه إلى تمامه إنسان، هذا مع الثقة والديانة والأمانة والرواية، صام أربعين سنة أو أكثر الدهر كله.

قال ياقوت: وله من الكتب: كتاب شرح كتاب سيبويه. كتاب الفات القطع والوصل. كتاب أخبار النحويين البصريين. كتاب شرح مقصورة ابن دريد. كتاب الإقناع في النحو، لم يتم فتممه ولده يوسف، وكان يقول: وضع أبي النحو في المزابل بالإقناع، يريد أنه سهله حتى لا يحتاج إلى مفسر. كتاب شواهد كتاب سيبويه. كتاب الوقف والابتداء. كتاب صنعة الشعر والبلاغة. كتاب المدخل إلى كتاب سيبويه. كتاب جزيرة العرب.

قال الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة السيرافي: سكن بغداد، وحدّث بها عن محمد بن أبي الأزهر البوشنجي، وأبي عُبيد بن حربويه الفقيه، وعبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، وأبي بكر بن دُريد، ونحوهم. حدثنا عنه الحسين بن محمد بن جعفر الخالع، ومحمد بن عبد الواحد بن رزمة، وعلي بن أيوب العمي. وكان يسكن بالجانب الشرقي، وولي القضاء ببغداد، وكان أبوه مجوسيا، اسمه بهزاد، فسماه أبو سعيد عبدالله. سمعت رئيس الرؤساء شرف الوزراء أبا القاسم علي بن الحسن يذكر أن أبا سعيد السيرافي كان يدرس القرأن والقراءات وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض والكلام والشعر والعروض والقوافي والحساب. وذكر علوما سوى هذه،

وكان من أعلم الناس بنحو البصريين، وينتحل في الفقه مذهب أهل العراق.

وقرا على أبي بكر بن مجاهد القرآن، وعلى أبي بكر بن دُريد اللغة، ودرسا جميعا عليه النحو، وقرأ على أبي بكر بن السرُّاج، وعلى أبي بكر المُبْرَمان النحو، وقرأ عليه أحدهما القرآن ودرس الآخر عليه الحساب.

وكان زاهدا لا يأكل إلا من كسب يده، وكان لا يخرج إلى مجلس الحُكم ولا إلى مجلس التحكم ولا إلى مجلس التدريس في كلّ يوم إلا بعد أن ينسخ عشر ورقات يأخذ أجرتها عشرة دراهم تكون قدر مؤونته، ثم يخرج إلى مجلسه، وكان يُذكّرُ عنه الاعتزال، ولم يكن يظهر شيئا من ذلك، وكان نزيها عفيفا جميل الأمر، حسن الأخلاق، توفي بين صلاتي الظهر والعصر في يوم الاثنين الثاني من رجب سنة ثمانٍ وستين وثلاثمائة عن أربع وثمانين سنة، ودُفن في مقبرة الخيزران. انتهى.

وقال أبو حيًان التوحيدي في كتاب الإمتاع والمؤانسة (۱): أوصل وهب بن يعيش الرقي اليهودي رسالة يقول في عُرضها بعد التقريض الطويل العريض أن هنا طريقا في إدراك الفلسفة مُذَللة مسلوكة مختصرة فسيحة ليس على سالكها كد ولا شوق في بلوغ ما يريد من الحكمة ونيل ما يطلب من السعادة وتحصيل الفوز في العاقبة، وأن أصحابنا طولوا وهولوا وطرحوا الشوك في الطريق ومنعوا من الجواز عليه غُشاً منهم ويخلا ولؤم طباع وقلة نُصح وإتعابا للطالب وحسدا للراغب، وذلك أنهم اتخذوا المنطق والهندسة وما دخل فيها معيشة مُكسبة ومأكلة ومشربة، فصار ذلك كسور من حديد لطلاب الحكمة والمحبين للحقيقة والمتصفحين لأبناء العالم، وكلاما هذا معناه، وإلى هذا يرجع مغزاه، وكان من الجواب: قد عرفت مذهب ابن يعيش في هذا الباب، وهو جاري، وكتب هذه الرسالة على هذا الطراز بالأمس إلى الملك السعيد سنة سبعين، وتقرب بها ونفعته بالمسألة والتفقد له؛ فإنه شديد الفقر ظاهر الخصاصة لاصق بالدقعاء.

وللذي قاله وادعاه وقصده وانتحاه وجه واضح وحجة ظاهرة، والذي قاله

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة: ١/٤١-١٣٤.

أصحابنا، أعني مخالفته، وجه أيضا وتأويل، وللقولين أنصار وحُماة وحفظة ورُعاة، قال: هاتِ على بركة الله، فإني أحبُّ أن أسمع في هذ الخطب كلُّ ما فيه، وأكثر ما يتصل به، فكان الجواب أنُّ ابن يعيشَ يريد من هذه الخطبة أنُّ عُمر الإنسان قصير، وعلم العالم كبير، وسرة مغمور، وكيف لا يكون كذلك وهو ذو صفائح مركبة بالرصف المُحْكَم وذو قصائد مرتبة التأليف المعجب المتقن؟ والإنسان الباحث عنه وعمًا يحويه ذو قُوى متقاصرة وموانع معترضة ودواع ضعيفة، وأنَّه مع هذه الأحوال منتبه الحسّ حالم بالعقل عاشق للشاهد ذاهل عن الغائب مستأنس بالوطن الذي ألفه ونشأ فيه مستوحش من بلد لم يسافر إليه ولم يسلم به، وإن كان صدر عنه فليس له بذلك معرفة ثاقبة ولا ثقة تامة، فإنَّ الأولى بهذا الإنسان المنعوت بهذا الضعف والعجز أن يلتمس مسلكا إلى سعادته ونجاته قريبا، ويعتصم بأسهل الأسباب على قدر جهده وطوقه، وأسهل الأسباب هو في معرفة الطبيعة والنفس والعقل والإله تعالى، فإنه متى عرف هذه الجملة بالتفصيل واطلع على هذا التفصيل بالجملة، فقد فاز الفوز الأكبر، ونال الملك الأعظم، وكُفى مؤونة عظيمة في قراءة الكتب الكبار ذوات الورق الكبير مع العناء المتصل في الدرس والتصحيح والنُّصنب في المسألة، والجواب والتنقير عن الحقِّ والصواب.

وهذا الذي قاله ابن يعيش ليس بحيف ولا بخارج عن حومة الحقّ، وإن كان الأمرُ فيه صعبا وشاقًا وهائلا وعائلا، ولكن ليس لكلّ وأحد هذه القوة الفائضة، وهذه الخصوصية الناهضة، وهذا الاستبصار الحسن، وهذا الطبع الوقّاد، والذهن المنقاد، والقريحة الصافية، والاستبانة والتأمّل؛ لأنّ هذه القوة إلهيّة، فإن لم تكن إلهية فهي ملكية، فإن لم تكن ملكية فهي في أفق البشريّة.

وليس يوجد صاحب هذا النعت إلا في الشاذ والنادر في دهر مديد بين أماد جمّة العدد ذو الفائق من كلّ شيء، والبائن من كلّ صنف عزيز في هذا العالَم الوحشي، كما أنّ الرديء والفاسد معدوم في ذلك العالم اللاهي.

ويمكن أن يقال بالمثل الأدنى: إن من يتكلم بالإعراب والصحة ولا يلحن ولا يخطئ ويجري على السليقة الحميدة والضريبة السليمة قليلٌ أو عزيزٌ، وإن الحاجة شديدة لمن عدم هذه السجية وهذا المنشأ إلى أن يتعلّم النحو، ويقف على أحكامه، ويجري على منهاجه، ويفي بشروطه في أسرماء العرب وأفعالها وحروفها وموضوعاتها ومستعملاتها ومهملاتها، ومتى اتفق إنسان بهذه الحيلة وعلى هذا النجار، فلعمري إنه غني عن تطويل النحويين، كما يستغني قارض الشعر بالطبع عن علم العروض، وهكذا يستغني صاحب تلك القوة التي أشار إليها ابن يعيش عن المنطق والهندسة والحساب والموسيقى والطبّ وغير ذلك، ولكن، أين ذاك الفرد والشاذ والنادر؟ فإن حضر فما نفعك منه إلا أن تقلّده، وتأخذ عنه، وتتبعه، وإنّما المدار على أن تكون أنت بهذا الكمال حائزا لهذه الغاية، ولا سبيل لك إليه من تلقاء نفسك، وإنّما هو شيء يأتي إليك من تلقاء غيرك.

وإذاً، فبالضرورة وبالواجب ما ابتغى أن يخطو على آثار المصنّفين والطبيعيين والمهندسين بالزحف والعناء والتكلّف والدؤوب حتى تصير متشبّها بذلك الرجل الفاضل والواحد الكامل والبديع النادر.

فلقد بان من هذا القدر صواب ما أشار إليه ابن يعيش، وانكشف أيضا وجه ما حث عليه مخالفوه، ولا عيب على المنقوص أن يطلب الزيادة ببذل المجهود، وإن كان الكامل مغبوطا بما منح من الغبطة من غير طلب.

وأما قوله في صدر كلامه: «إنُّ القوم صدَّوا عن الطريق وطرحوا الشوك فيه واتخذوا نشر الحكمة مجالا للمنالة العاجلة»، فما أبعد، بل قارب الحقُّ، فإنُّ متَّى كان يملي ورقة بدرهم مقتدري وهو سكران لا يعقل، ويتهكم وهو عند ذاته في ربح، وهو من الأخسرين أعمالا الأسفلين أحوالا.

ثم إنّي، أيّها الشيخ، أحياك الله لأهل العلم وأغنى بك طالبيه، ذكرت للوزير مناظرة جرت في مجلس الوزير أبي الفتح جعفر بن الفرات بين أبي سعيد السيرافي

وأبي الليث متًى، واختصرتها، فقال لي: اكتب هذه المناظرة على التمام، فإن شيئا يجري في ذلك المجلس النبيه بين هذين الشيخين بحضرة أولئك الأعلام ينبغي أن يغتنم سماعه، وتُوعى فوائده، ولا يُتهاون بشيء منه.

فكتبتُ: حدثني أبو سعيد بلُمع من هذه القصة، فأما علي بن عيسى الشيخ الصالح، فإنّه رواها مشروحة، قال: لما انعقد المجلس سنة عشرين وثلاثمائة، قال الوزير ابن الفرات للجماعة— وفيهم الخالديّ، وابن الأخشيد، والكتبي، وابن أبي بشر، وابن رباح، وابن كعب، وأبو عمرو قدامة، وجعفر، والزهيريّ، وعلي بن عيسى الجراح، وابن فراس، وابن رشيد، وابن عبد العزيز الهاشميّ، وابن يحيى العلويّ، ورسول بن طغج من مصر، والمرزبانيّ صاحب السامان—: أريد أن ينتدب منكم إنسان لمناظرة متّى في حديث المنطق، فإنّه يقول أنّه لا سبيل إلى معرفة الحقّ من الباطل، والصدق من الكذب، والخير من الشرّ، والحجة من الشبهة، والشكّ من اليقين إلا بما حويناه من المنطق، وملكناه من القيام به، واستفدناه من واضعه على مراتبه وحدوده، فاطلعنا عليه من جهة اسمه على حقائقه. فأحجم القوم، وأطرقوا.

قال ابن الفرات: والله إنَّ فيكم لمن يفي بكلامه ومناظرته وكسر ما يذهب إليه، وإنّي لأعدكم في العلم بحاراً، وللدين وأهله أنصاراً، وللحقِّ وطُلابه مناراً، فما هذا الترامز والتغامز اللذان تجلّون عنهما؟ فرفع أبو سعيد السيرافي رأسه، وقال: اعذر أيّها الوزير، فإن العلم المصون في الصدر غير العلم المعروض في هذا المجلس على الأسماع المصيخة، والعيون المحدقة، والعقول الجامّة، والألباب الناقدة؛ لأنَّ هذا يستصحب الهيبة، والهيبة مُكْسرة، ويجتلب الحياء، والحياء مُغْلبة، وليس البراز في معركة خاصة كالمصاع في بقعة عامة.

فقال ابن الفرات: أنت لها يا أبا سعيد، فاعتذارك عن غيرك يوجب عليك الانتصار لنفسك، والانتصار لنفسك راجع إلى الجماعة بفضلك. فقال أبو سعيد: مخالفة الوزير فيما يراه هجنة، والاحتجاز عن رأيه إخلاد إلى التقصير، ونعوذ بالله

من زلّة القدم، وإيّاه نسئال حسن المعونة في الحرب والسلم.

ثم واجه متمى وقال: حدثني عن المنطق؛ ما تعني به؟ فإذا فهمنا مرادك فيه كان كلامنا معك في قبول صوابه ورد خطئه على سننن مرضى وطريقة معروفة.

قال متى: اعني به أنّه الة من الات يُعرَفُ بها صحيح الكلام من سقيمه، وفاسد المعنى من صالحه، كالميزان فإنّه يُعرَفُ به الرجحان من النقصان والشائل من الحائج. فقال أبو سعيد: أخطأت لأنّ صحيح الكلام من سقيمه يُعرَفُ بالنظم المألوف، والإعراب المعروف إذا كنّا نتكلّم بالعربيّة، وفاسد المعنى من صالحه يُعرَف بالعقل إذا كنّا نبحث بالعقل، وهبك عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن، من لك بمعرفة الوزن أهو حديد أم ذهب أو شبّة؟ فأراك بعد معرفة الوزن فقيرا إلى معرفة جوهر الموزون، وإلى معرفة قيمته وسائر صفاته التي يطول عدها، فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك، وفي تحقيقه كان اجتهادك إلا نفعا يسيرا من وجه واحد، وبقيت عليك وجوه، فأنت كما قال الأول:

### حفظتَ شيئا وغابت عنك أشياءُ

وبعد؛ فقد ذهب عليك شيء ههنا: ليس كلّ ما في الدنيا يوزن بل فيها ما يوزن، وبغيها ما يوزن، وفيها ما يُذرع، وفيها ما يُمْسَح [وفيها ما] يُحرَز. وهذا وإن كان هكذا في الأجسام المرئية، فإنه على ذلك أيضا في المعقولات المقررة، والإحساسات ظلال العقول، وهي تحكيها بالتقريب والتبعيد مع الشبّه المحفوظ والمماثلة الظاهرة. ودع هذا إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليها، وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها، من أين يلزم الترك والهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه، ويتخذوه قاضيا وحكما عليهم، ما شهد لهم به قبلوه، وما نكره رفضوه؟

قال متًى: إنّما لزم ذلك لأنّ المنطق بحث على الأعراض المعقولة والمعاني المدركة، وتصفّح للخواطر السانحة والسوانح الهاجسة، والناس في المعقولات سواء، ألا ترى أنّ أربعة وأربعة ثمانية سواء عند جميع الأمم؟ وكذلك ما أشبهه.

قال أبو سعيد: لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع مع شُعبها المختلفة وطرائقها المتباينة إلى هذه البيئة في أربعة وأربعة وأنها ثمانية؛ زال الاختلاف، وحضر الاتفاق. ولكن ليس الأمر هكذا، ولقد موهّت بهذا المثال، ولكم عادة بمثل هذا التمويه، ولكن مع هذا أيضا، إذا كانت الأعراض المعقولة والمعاني المدركة لا يُوصل إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف، أفليس قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة؟

قال: نعمْ. قال: أخطأت، قلْ في هذا الموضع: بلى. قال: بلى، أنا أقلدك في مثل هذا. قال: فأنت إذاً لست تدعونا إلى علم المنطق، إنّما تدعو إلى تعلّم اللغة اليونانية وأنت لا تعرف لغة اليونان، فكيف صرت تدعونا إلى لغة لا تفي بها، وقد عفتْ منذ زمان طويل، وباد أهلُها، وانقرض القومُ الذين كانوا يتفاوضون بها، ويتفاهمون أغراضهم بتصاريفها؟! على أنّك تنقل من السريانية، فما تقول في معان منهوكة بالنقل من لغة يونان إلى لغة أخرى سريانية ثم من هذه إلى أخرى عربية؟

قال متّى: يونان وإن بادت مع لغتها فإن الترجمة قد حفظت الأعراض وأدت المعانى وأخلصت الحقائق.

قال أبو سعيد: إذا سلّمنا لك أنَّ الترجمة صدقت وما كذبت، وقومت وما حرفت، ووزنت وما حرفت، ووزنت وما حرفت، وانها ما التاثثُّ ولا حاقت، ولا نقصت ولا زادت، ولا قدمت ولا أخرت، ولا أخلّت بالخاص والعام، ولا بأخص الخاص، ولا بأعم العام، وإن كان هذا لا يكون، وليس في طبائع اللغات ولا في مقادير المعاني؛ فكأنك تقول: لا حجة إلا عقول يونان، ولا برهان إلا ما وضعوه، ولا حقيقة إلا ما أبرزوه.

قال متًى: لا، ولكنُّهم من بين الأمم أصحاب عناية بالحكمة وبالبحث عن ظاهر هذا العالَم وباطنه، وعن كلّ ما يتصل به وينفصل عنه، وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر، وانتشر ما انتشر، وفشا ما فشا من أنواع العلم وأصناف الصنائع، ولم نجد هذا لغيرهم.

قال أبو سعيد: أخطأت وتعصبت وملت مع الهوى، فإن علم العالم مبثوث في العالم بين جميع من في العالم؛ ولهذا قال القائل:

وكذلك الصناعات مفضوضة على جميع من في الأرض؛ ولهذا غلب علم في مكان دون علم، وكثرت صناعة في بقعة دون صناعة. وهذا واضح والزيادة عليه مشغلة، ومع هذا فإنما كان يصح قولك وتسلم دعواك لو كانت يونان معروفة من بين جميع الأمم بالعصمة الغالبة، والفطنة الظاهرة، والبينة المخالفة، فإنهم لو أرادوا أن يخطئوا لما قدروا، ولو قصدوا أن يكذبوا ما استطاعوا، وإن السكينة نزلت عليهم، والحق تكفل بهم، والخطأ تبرأ منهم، والفضائل لصقت بأصولهم وفروعهم، والرذائل بعدت من جواهرهم وعقولهم. وهذا جهل ممن يظنه بهم، وعناد ممن يدعيه لهم، بل كانوا كغيرهم من الأمم يصيبون في أشياء، ويخطئون في أشياء، ويجهلون أشياء، ويحمدقون في أمور، ويكنبون في أمور، ويُحسنون في أحوال، ويُسيئون في أحوال، ويسيئون في أحوال، ويسيئون في أحوال، ويسيئون في أحوال، ويسروان في أحوال، وليس واضع المنطق يونان بأسرها، إنما هو رجلٌ منهم، وقد أخذ عمن قبله، كما أخذ عنه من بعده، وليس هو حجة على هذا الخلق الكبير والجم الغفير، وله مخالفون منهم ومن غيرهم.

ومع هذا فالاختلاف في الرأي والنظر والبحث والمسألة والجواب سنخُ وطبيعة، فكيفَ يجوز أن يأتي رجل بشيء يرتفع به هذا الخلاف، أو يحلّله، أو يؤثر فيه؟! هيهات، هذا مُحال، ولقد بقي العالم بعد منطقه على ما كان عليه قبل منطقه، فامسح وجهك بالسلوة عن شيء لا يُستطاع، لأنّه منعقدُ بالفطرة والطباع، وأنت، فلو فرغت بالك وصرفت عنايتك إلى معرفة هذه اللغة التي تحاورنا بها، وتجارينا فيها، وتُدرّس أصحابك بمفهوم أهلها، وتشرح كتب يونان بعادة أصحابها لعلمت أنّك غني عن معاني يونان.

وههنا مسألة: تقول إن الناس عقولهم مختلفة، وأنصباؤهم منها متفاوتة؟ قال: نعم قال: وهذا الاختلاف والتفاوت بالطبيعة أو بالاكتساب؟ قال: بالطبيعة قال: فكيف يجوز أن يكون ههنا شيء يرتفع به هذا الاختلاف الطبيعي والتفاوت الأصلي؟ قال متى: هذا قد مر في جملة كلامك أنفاً. قال أبو سعيد: فهل وصلته بجواب قاطع وبيان ناصع؟!

ودعْ هذا، أسالك عن حرف واحد وهو دائر في كلام العرب ومعانيه مميزة عند أهل العقل، فاستخرج أنت معانيه من ناحية منطق أرسطوطاليس الذي تُدلُّ به وتُباهي بتفخيمه، وهو الواو: ما أحكامه؟ وكيف مواقعه؟ وهل هو على وجه أو وجوه؟ فبهت متّى، وقال: هذا نحو، والنحو لم أنظر فيه؛ لأنه لا حاجة بالمنطيقي إليه، ولا بالنحوي حاجة شديدة إلى المنطق؛ لأن المنطق يبحث عن اللفظ، فإن مر المنطقي باللفظ فبالعرض، وإن عثر النحوي بالمعنى فبالعرض، والمعنى أشرف من اللفظ، واللفظ أوضع من المعنى.

فقال أبو سعيد: أخطأت؛ لأنّ الكلام والمنطق واللغة واللفظ والإقصاح والإعراب والإنباء والحديث والإخبار والاستخبار والعرض والنهي والحض والدعاء والنداء والطلب كلّها من واد واحد بالمساكلة والماثلة. ألا ترى أنّ رجلا لو قال: «نطق زيد بالحقّ، ولكن ما تكلّم بالحقّ، وتكلّم بالفُحش، ولكن ما قال الفُحش، وأعرب عن نفسه، ولكن ما أفصح، وأبان المراد ولكن ما أوضح، أو فاه بحاجته ولكن ما لفظ، أو أخبر ولكن ما أنبأ»؛ لكان في جميع هذا محرقا ومناقضا وواضعا للكلام في غير حقّه، ومستعملا للفظ على غير شهادة عقله وعقل غيره.

والنحو منطق، ولكنّه مسلوخ من العربيّة، والمنطق نحو، ولكنّه مفهوم باللغة، وإنّما الخلاف بين اللفظ والمعنى، إنّ اللفظ طبيعيّ والمعنى عقليّ؛ ولهذا كان اللفظ بائدا على الزمان؛ لأنّ الزمان يقفو أثر الطبيعة؛ ولهذا كان المعنى ثابتا على الزمان؛ لأنّ مستملي المعنى عقلٌ، والعقلُ إلهيّ، ومادة اللفظ طينيّة، وكلّ طينيّ متهافت.

وقد بقيت أنت بلا اسم لصناعتك التي تنتحلها، وألتك التي تزهي بها إلا أن تستعير من العربية لها اسما، فتُعار، ويسلم لك ذلك بمقدار، وإذا لم يكن لك بُد من قليل هذه اللغة من أجل التجربة، فلا بد لك أيضا من كثيرها من أجل تحقيق الترجمة واجتلاب الثقة والتوقى من الخلة اللاحقة.

قال متًى: يكفيني من لغتكم هذه الاسمُ والفعل والحرف، فإني أتبلّغ بهذا القدر إلى أغراضٍ قد هذّبها لى يونان.

قال: أخطأتً؛ لأنّك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وصفها وبيانها على الترتيب الواقع في غرائز أهلها، وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات هذه الاسماء والأفعال والحروف، فإن الخطأ والتحريف في الحركات كالخطأ والفساد في المتحركات، وهذا باب أنت ورهطُك عنه في غفلة، على أنّ ههنا سرًا ما علق لك ولا أسفر لعقلك، وهو أن تعلم أن لغة من لغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها بحدود صفاتها في أسمائها وأفعالها وحروفها وتأليفها وتقديمها وتأخيرها واستعارتها وتحقيقها وتشديدها وتخفيفها وسعتها وضيقها ونظمها ونثرها وسجعها ووزنها وميلها وغير ذلك مما يطول ذكره، وما أظن أحدا يدفع هذا الحكم أو يشك في صوابه ممن يرجع إلى مسكة من عقل، أو نصيب من إنصاف، فمن أين يجب أن تثق بشيء تُرْجِمَ لك على هذا الوصف؟ بل أنت إلى أن تعرف اللغة العربية أحوج منك إلى أن تعرف المعاني اليونانية، على أن المعاني لا تكون يونانية ولا هندية، كما أن اللغات تكون فارسية وعربية وتُركية.

ومع هذا، فإنّك تزعم أنّ المعاني حاصلة بالعقل والفحص والفكر، فلم يبق إلا إحكام اللغة، فلم تُزري على العربيّة وأنت تشرح كتب أرسطوطاليس بها مع جهلك تحقيقها؟! وحدّ ثني عن قائل قال لك: حالي في معرفة الحقائق والتصفّح لها حال قوم كانوا قبل واضع المنطق، أنظر كما نظروا، وأتدبّر كما تدبّروا؛ لأنّ اللغة قد عرفتها بالمنشأ والوراثة، والمعاني نقرت عنها بالنظر والرأي والاعتقاب والاجتهاد، ما تقول له؟

أتقول إنه لا يصح له هذا الحكم، ولا يستتب هذا الأمر؛ لأنه لا يعرف هذه الموجودات من الطريق التي عرفتها أنت؟! ولعلك تفرح بتقليده لك وإن كان على باطل أكثر مما تفرح باستبداده وإن كان على حقّ، وهذا هو الجهل المبين والحُكم المشين.

ومع هذا؛ فحدِّ ثني عن الواو، وما حكمه؟ فإني أريد أن أبينَ أنَّ تفخيمك للمنطق لا يُغني عنك شيئا، وأنت تجهل حرفا واحدا في اللغة التي تدعو بها إلى حكمة يونان، ومن جهل حرفا أمكن أن يجهل حروفا، ومن جهل حروفا جاز أن يجهل اللغة بكمالها، فإن كان لا يجهلها كلّها، ولكن يجهل بعضها، فلعلّه يجهل ما يحتاج إليه ولا ينفعه فيه علمُ ما لا يحتاج إليه، وهذه رُتبة العامّة أو رُتبة من هو فوق العامة بقدر يسير، فلم يتأبى على هذا، ويتكبّر ويتوهم أنّه من الخاصنة وخاصنة الخاصنة، وأنّه يعرف سر الكلام وغامض الحكمة وخفي القياس وصحيح البرهان؟ فإنّما سالتك عن معاني حرف واحد، فكيف لو نثرت عليك الحروف كلّها وطالبتك بمعانيها ومواضعها التي لها بالتجور ؟

سمعتُكم تقولون: إنَّ "في" لا يعرف النحويون مواقعها، وإنَّما يقولون: هو للوعاء، كما [يقولون] إنَ الباء للإلصاق، وإنَّ "في" تُقال على وجوه: يُقال: الشيء في الإناء، والإناء في المكان، والسائس في السياسة، والسياسة في السائس. أترى هذا التشقيق؟ هو من عقول يونان ومن ناحية لغتها، ولا يجوز أن يُعقَل هذا بعقول الهند والترك والعرب؟ وهذا جهل من كلّ من يدّعيه، وخطل من القول الذي أفاض فيه؛ النحوي إذا قال: "في" للوعاء، فقد أفصح في الجملة عن المعنى الصحيح، وكنّى مع ذلك عن الوجوه التي تظهر بالتفصيل، ومثل هذا كثير، وهو كاف في موضع التكنية.

فقال ابن الفرات: أيُها الشيخُ الموفَّقُ، أجِبْه بالصواب بالبيان عن مواقع الواو حتى تكون أشد في إفحامه، وحقَّقْ عند الجماعة ما هو عاجزُ عنه، ومع هذا هو مستبشع به.

فقال أبو سعيد: للواو وجوه ومواقع، منها معنى العطف في قولك: أكرمتُ زيداً

وعَمراً، ومنها القسم في قولك: والله لقد كان كذا وكذا، ومنها الاستئناف في قولك: خرجتُ وزيدٌ قائمٌ؛ لأن الكلام بعده ابتداء وخبر، ومنها معنى رب التي هي للتقليل، نحو قوله:

### وقاتم الأعماق خاوي المخترق

ومنها أن تكون أصلية في الاسم كقولك: واصل، واقد، وافد، وفي الفعل كقولك: وجل يوجل، ومنها أن تكون مقحمة نحو قوله الله عزُّ وجلُّ: ﴿فلَمَا أسلَما وتَلُه للجَبِينِ وباديناه ﴾ [سورة الصافات، الآية ١٣] أي: ناديناه، ومثله قول الشاعر:

### فلمًا أجزنا ساحة الحيُّ وانتحى

المعنى: انتحى بنا، ومنها معنى الحال في قوله عزُّ وجلُّ: ﴿ويُكلِّمُ الناسَ في المهدِ وكهلاً ﴾ [سورة آل عمران، الآية ٤٦] أي: يكلِّم الناس في حال صغره بكلام الكهل في حال كهولته، ومنها أن يكون الناسُ في حال بمعنى الجرّ، كقولك: استوى الماءُ والخشبة، أي: مع الخشبة.

فقال ابن الفرات: يا أبا بشر، أكان هذا في نحوك؟

ثم قال أبو سعيد: دع هذا، ههنا مسألة علاقتها بالمعنى العقلي أكثر من علاقتها بالشكل اللفظي: ما تقول في قول القائل: زيد أفضل الإخوة؟ قال: صحيح: قال: فما تقول إن قال: زيد أفضل إخوته؟ قال: صحيح. قال: فما الفرق بينهما؟ فبلج، وخنج، وغص بريقه. فقال أبو سعيد: أفتيت على غير بصيرة ولا استبانة، المسألة الأولى جوابك عنها صحيح، وإن كنت غافلاً عن وجه صحتها. والمسألة الثانية جوابك عنها غير صحيح، وإن كنت أيضا ذاهبا عن وجه بطلانها.

قال متى: بين لي ما هذا التهجين؟ قال أبو سعيد: إذا حضرت مع الحلقة استفدت، ليس هذا مكان التدريس، هو مجلس إزالة التلبيس مع من عادته التمويه والتشبيه، والجماعة تعلم أنك أخطأت، فلم تدّعي أن النحوي إنّما ينظر في اللفظ دون المعنى، والمنطقي ينظر في المعنى لا في اللفظ؟ هذا كان يصح لو أن المنطقي كان

يسكت، ويجيل فكره في المعاني، ويرتب ما يريد في الوهم السياج، والخاطر العارض والحدس الطارئ، فأما وهو يزيع أن يزن ما صح له بالاعتبار، والتصفّح إلى المتعلّم والمناظر فلا بد له من اللفظ الذي يشتمل على مراده، ويكون طباقا لغرضه وموافقا لقصده.

قال ابنُ الفرات لأبي سعيد: تمم لنا كلامك في شرح المسألة حتى تكون الفائدة ظاهرة لأهل المجلس، والتبكيت عاملا في نفسِ أبي بشر.

فقال: ما أكره من إيضاح الجواب عن هذه المسالة إلا ملل الوزير، فإن الكلام إذا طال مل فقال ابن الفرات: ما رغبت عن سماع كلامك وبيني وبين الملل علاقة، فأما الجماعة فحرصها على ذلك ظاهر.

فقال أبو سعيد: إذا قلت: زيد أفضل إخوته، لم يجزّ، وإذا قلت: زيد أفضل الإخوة، جاز، والفصل بينهما أن إخوة زيد هم غير زيد، وزيد خارج من جملتهم، والدليل على ذلك أنه لو سأل سائل فقال: من إخوة زيد؟ لم يجز أن يقول: زيد و عمرو وبكر وخالد، ولا يدخل زيد في جملتهم، فإذا كان زيد خارجا عن إخوته صار غيرهم، فلم يجز أن يقول: أفضل إخوته، كما لم يجز أن يقول: خارجا عن إخوته صار غيرهم، فلم يجز أن يقول: أفضل إخوته، كما لم يجز أن يقول: حمارك أفره البغال، لأن الحمار غير البغال، كما أن زيدا غير إخوته، وإذا قلت: زيد خير الإخوة، جاز؛ لأنه أحد الإخوة، والاسم يقع عليه وعلى غيره، فهو بعض الإخوة، ألا ترى أنه لو قيل: من الإخوة؟ عددته فيهم، فقلت: زيد وعمرو وبكر وخالد، فيكون بمنزلة قولك: حمارك أفره الحمير؛ لأنه داخل تحت الاسم الواقع على الحمير، فلما كان على ما وصفنا جاز أن يضاف إلى واحد منكور يدل على الجنس، فتقول: زيد أفضل رجل، ما وحمارك أفره حمار، فيدل رجل على الجنس كما دل الرجال، وكما في عشرين درهما، ومائة درهم.

فقال ابنُ الفرات: ما بعد هذا البيان مزيد، ولقد جلّ علم النحو عندي بهذا الاعتبار وهذا الإسفار. فقال أبو سعيد: معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته، وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها، وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوخي الصواب في ذلك، وتجنب الخطأ من ذلك، وإن زاغ شيء من هذا النعت، فإنه لا يخلو من أن يكون سائغا بالاستعمال النادر والتأويل البعيد، أو مردودا لخروجه من عادة القوم الجارية على فطرتهم، فأما ما يتعلق باختلاف لغات القبائل، فذلك شيء مُسلَم لهم ومأخوذ عنهم، وكل ذلك محصور بالتتبع والرواية والسماع والقياس المطرد على الأصل المعروف من غير تحذيف ولا تحريف، وإنما دخل العبب على المنطقيين لظنهم أن المعاني لا تُعرف ولا تستوضح إلا بطريقتهم ونظرهم وتكلفهم، فترجموا لغة هم فيها ضعفاء ناقصون، وجعلوا تلك الترجمة صناعة، وادعوا على النحويين أنهم مع اللفظ لا مع المعنى.

ثم أقبل أبو سعيد على متًى، فقال: أما تعرف يا أبا بشر أن الكلام اسم واقع على أشياء قد انتقلت بمراتب؟ وتقول بالمثل: هذا ثوب، والثوب اسم يقع على أشياء بها صار ثوبا، لأنه قد نُسبِج بعد أن غُزِل، فسداتُه لا تكفي دون لحمته، ولحمته لا تكفي دون سداته، ثم تأليفه كنسجه، وبلاغته كقصارته، ورقّة سلكه كرقّة لفظه، وغلظ غَزله ككثافة حروفه، ومجموع هذا كلّه ثوب، ولكن بعد تقدمة ما يحتاج إليه.

قال ابن الفرات: سله يا أبا سعيد عن مسألة أخرى؛ فإن هذا كلما توالي عليه بان انقطاعه، وانخفض ارتفاعه في المنطق الذي ينصره، والحق الذي لا يبصره.

قال أبو سعيد: ما تقول في رجل يقول لهذا: عليّ درهمٌ غيرُ قيراط. ولهذا الآخر: عليّ درهم غير قيراط؟ قال متى: ما لي علم بهذا النمط. قال: لستُ نازعا عنك حتى يصع عند الحاضرين أنّك صاحب مخرقة وزَرْق ههنا ما هو أخف من هذا: قال رجل لصاحبه: بكم هذان الثوبان المصبوغان؟ وقال آخر: بكم ثوبان مصبوغان؟ وقال أخر: بكم ثوباك مصبوغين؟ بين هذه المعاني التي تضمنها لفظ لفظ. قال متى: لو نثرتُ أنا عليك من مسائل المنطق أشياء لكان حالك حالي. قال: أخطأت كُل إذا سالتني عن

شيء أنظر فيه، فإن كان له علاقة بالمعنى وصع لفظه على العادة الجارية، أجبت ثم لا أبالي أن يكون موافقا لي أو مخالفا، وإن كان غير متعلق بالمعنى رددته عليك، وإن كان متصلا باللفظ ولكن على موضوع لكم في الفساد على ما حشوتم به كتبكم، رددته أيضا، لأنه لا سبيل إلى إحداث لغة في لغة مقررة بين أهلها.

ما وجدنا لكم إلا ما استعرتم من لغة العرب كالسلب والإيجاب، والموضوع والمحمول، والكون والفساد، والمهمل والمحصور، وأمثلة لا تنفع ولا تُجدي، وهي إلى الغيّ أقرب، وفي الفهامة أذهب، ثم أنتم هؤلاء في منطقكم على نقض ظاهر لأنّكم تفون بالكتب، ولا هي مشروحة، فتدعون الشعر ولا تذكرونه، وتذكرون الخطابة وأنتم عنها في منقطع التراب، وقد سمعت قائلكم يقول: الحاجة ماسة إلى كتاب البرهان، فإن كان كما قال، فلم قُطع الزمان بما قبله من الكتب؟ وإن كانت الجاجة مست إلى ما قبل البرهان فهي أيضا ماسة إلى ما بعد البرهان، وإلا فلم صنف ما لا يحتاج إليه ويستغني عنه؟ هذا كله تخليط وزرق وتهويل ورعد وبرق.

وأما قولكم: أن تشغلوا جاهلا، وتستذلوا عزيزا، وغايتكم أن تهولوا بالجنس والنوع والخاصة والفصل والعرض والشخص وتقولوا: الهليّة، والأينية والملهيّة والكيفيّة والكميّة والداتيّة والعرضيّة والجوهريّة والهيولانيّة والصوريّة والأيسيّة والليسيّة والنفسيّة، ثم تتمثلون فتقولون: جئنا بالسحر في قولنا: (أ) لا في شيء من (ب) و (ج) في بعض (ب) في بعض (ب) في بعض (ب) و (أ) لا في كلّ (ب) و (ج) في كلّ (ب) و (ج) في كلّ (ب) في كلّ (ب

وهذا بطريق الخُلف، وهذا بطريق الاختصاص، وهذه كلّها خرافات وتُرهات ومغالق وشبكات، ومن جاد عقله وحسن تمييزه ولطّف نظره وثقب رأيه وأنارت نفسه؛ استغنى عن هذا كلّه بعون الله وفضله. وجودة العقل وحسن التمييز ولطف النظر وثقوب الرأي وإنارة النفس من منائح الله الهنيّة، ومواهبه السنّية، يختص بها من يشاء من عباده، وما أعرف لاستطالتكم بالمنطق وجها.

وهذا الناشئ أبو العباس، فقد نقض عليكم، وتتبع طريقتكم، وبين خطاكم، وأبرز ضعفكم، ولم تقدروا إلى اليوم أن تردوا عليه مما قال، وما زدتم على قولكم: لم يعرف غرضنا ولا وقف على مرادنا، وإنما تكلّم على وهم، وهذا منكم تحاجز ونكول ورضى بالعجز وكلول، وكلّ ما ذكرتم في الموجودات، فعليكم فيه اعتراض، هذا قولكم في يفعل وينفعل، ولم تستوضحوا فيهما مراتبهما ومواقعهما، ولم تقعوا على مقاسمهما؛ لأنكم قنعتم فيها بوقوع الفعل من يفعل، وقبول الفعل من ينفعل، ومن وراء ذلك غايات خفيت عليكم، ومعارف ذهبت عنكم، وهذه حالكم في الإضافة.

فأما البدل ووجوهه والمعرفة وأقسامها والنكرة ومراتبها وغير ذلك مما يطول ذكره، فليس لكم فيه مقال ولا مجال، وأنت إذا قلت لإنسان: كُنْ منطقيًا، فإنّما تريد: كُنْ عقليًا أو عاقلا أو اعقل ما يكون، لأنّ أصحابك يزعمون أنّ المنطق هو العقل. وهذا قول مدخول لأنّ المنطق على وجوه أنتم منها في سهو، وإذا قال لك آخر: كُنْ نحويا لغويًا فصيحا، فإنّما يريد: أفهمْ عن نفسك ما تقول، ثم رُمْ أن يفهمَ عنك غيرك، وقدرً اللفظ على المعنى فلا يفضل عنه، وقدرً المعنى على اللفظ فلا ينقص منه.

هذا إذا كنت في تحقيق شيء على ما هو به، فأما إذا حاولت فرش المعنى، وبسط المراد، فأحل اللفظ بالروادف الموضّحة، والأشباه المقرّبة، والاستعارات الممتعة، وبين المعاني بالبلاغة، أعني: لوِّح منها شيئا حتى لا يصاب إلا بالبحث عنه والسُوق إليه، لأن المطلوب إذا ظفر به على هذا الوجه عز وجلا وكرم وعلا، واشرح منها شيئا حتى لا يمكن أن يمتري به أو يتعب في فهمه أو يعرج عنه لاغتماضه، فهذا المذهب يكون جامعا لحقائق الأشياء ولأشباه الحقائق، وهذا باب إن استقصيته خرج من نمط ما نحن عليه في هذا المجلس، على أنى لا أدرى أيؤثر فيك ما أقول أم لا؟

قال: حدَّثنا: هل فصلتم بالمنطق بين مختلفين أو رفعتم الخلاف بين اثنين؟ أتراك بقوة المنطق وبرهانه اعتقدت أنَّ الله ثالث ثلاثة، وأنَّ الواحد أكثر من واحد، وأنَّ الذي هو أكثر من واحد هو واحد، وأن الشرعُ ما يذهب إليه، والحقَّ ما هو له؟

هيهات، ههنا أمور ترتفع عن دعوى أصحابك وهذيانهم، وتدق عن عقولهم وأذهانهم.

دعْ هذا، ههنا مسألة قد أوقعت خلافا، فارفع ذلك الخلاف بمنطقك. قال قائل: لفلان من الحائط إلى الحائط. ما الحكم فيه؟ وما قدر المشهود به لفلان؟ فقد قال ناس له: الحائطان معا وما بينهما، وقال أخرون: له ما بينهما، وقال أخرون: له النصف من كلّ واحد منهما، وقال أخرون: احدهما. هات أيتك الباهرة ومعجزتك القاهرة، وأنّى لك بهما وهذا قد بان بغير نظرك ونظر أصحابك؟

ودع هذا أيضا، قال قائل: من الكلام ما هو مستقيم حسن، ومنه ما هو مستقيم كذب، ومنه ما هو مستقيم مُحال، ومنه ما هو مستقيم قبيح، ومنه ما هو مستقيم فبن كذب، ومنه ما هو خطأ. وفسر هذه الجملة، واعترض عليه عالم آخر، فاحكم أنت بين هذا القائل والمعترض، وأرنا قوة صناعتك التي تميّز بين الخطأ والصواب، وبين الحق والباطل. فإن قلت: كيف أحكم بين اثنين أحدهما قد سمعت مقالته، والآخر لم أحصل اعتراضه؟ قيل لك: استخرج بنظرك الاعتراض إن كان ما قاله محتملا، ثم أوضح الحق فيهما؛ لأن الأصل مسموع لك حاصل عندك، وما يصح به أو يطرد عليه يجب أن يظهر منك، فلا يتعاسر علينا، فإن هذا لا يخفي على من حضرته الجماعة.

فقد بان الآنَ أنَّ مركب اللفظ لا يحوز مبسوط العقل، والمعاني معقولة، ولها اتصال شديد وبساطة تامّة، وليس في قوة اللفظ من أي لغة كان أن يملك ذلك المبسوط، ويحيط به، وينصب عليه سوراً، ولا يدع شيئا من داخله يخرج، ولا شيئا من خارجه أن يدخل خوفاً من الاختلاط الجالب للفساد، أعني أن ذلك يخلط الحق بالباطل، ويشبه الباطل بالحق، وهذا الذي وقع الصحيح منه في الأول قبل وضع المنطق، وقد عاد ذلك الصحيح في الثاني بعد المنطق.

وأنت لو عرفت تصرف الفقهاء والعلماء في مسائلهم، ووقفت على غورهم في نظرهم، وغوصهم في استنباطهم، وحسن تأويلهم لما يرد عليهم، وسعة تشقيقهم

للوجوه المحتملة، والكنايات المفيدة، والجهات القريبة والبعيدة؛ لحقرت نفسك، وازدريت أصحابك، ولكان ما ذهبوا إليه وبايعوا عليه أقلُ في عينك من السُهى عند القمر، ومن الحصى عند الجبل.

اليس الكندي، وهو علم في أصحابك يقول في جواب مسالة: هذا من باب عدم فقد الوجود بحسب الاستطاعة على طريق الإمكان من ناحية الوهم بلا ترتيب حتى وضعوا له مسائل من هذا الشكل وغالطوا بها، وأروه أنها من الفلسفة الداخلة، فذهب عليه ذلك الوضع، فاعتقد فيه أنه مريض العقل، فاسد للزاج، حائل الغريزة، مشوش اللبّ؟ قالوا له: أخبرنا عن اصطكاك الأجرام، وتضاغط الأركان: هل يدخل في باب وجوب الإمكان، أو يخرج من باب الفقدان إلى ما يخفى على الأذهان؟ وقالوا له أيضا: ما نسبة الحركات الطبيعية إلى الصور الهيولانية؟ وهل هي ملابسة للكيان في حدود النظر والبيان أو مُزايلة على غاية الإحكام؟ وقالوا له: ما تأثير فقدان الوجدان في عدم الإمكان عند امتناع الواجب في وجوبه في ظاهر ما لا وجوب له لاستحالته في إمكان أصله؟ وعلى هذا، وقد حفظ جوابه عن جميع هذا على غاية الركاكة والضعف والفسالة والسخف، ولولا التوقي من التطويل لسردت ذلك كله، ولقد مر بي بخطه: التفاوت في تلاشي الأشياء غير محاط به لائة تلاقي الاختلاف في الأصول والاتفاق في الفروع، وكل ما يكون على هذا النهج فالنكرة تزاحم فيه المعرفة، والمعرفة تناقض النكرة، على أن المعرفة والنكرة من باب الإنسية العارية من ملابس الأسرار الإلهية، لا من باب الإنسية العارضة في أحوال البشرية.

ولقد حدثني أصحابنا الصابئون عنه بما يضحك الثكلى، ويشمت العدو، ويغم الصديق، وما ورث هذا كله إلا من بركات يونان، وفوائد الفلسفة والمنطق، ونسال الله عصمة وتوفيقاً نهتدي بهما إلى القول الراجع إلى التحصيل، والفعل الجاري على التعديل، إنه سميع مجيب.

هذا أخر ما كتبتُ عن على بن عيسى الرّمَاني الشيخ الصالح بإملائه، وكان أبو

سعيد قد روى لُمَعا من هذه القصة، وكان يقول: لم أحفظ عن نفسي كلُ ما قلتُ، ولكن كتب ذلك أقوام حضروا في ألواح كانت معهم ومحابر أيضا، وقد اختلَ علي كثير منه.

قال علي بن عيسى: وتقوض المجلس وأهله يتعجّبون من جأش أبي سعيد ولسانه المتصرف، ووجهه المتهلّل، وفوائده المتتابعة.

وقال الوزير ابن الفرات: عين الله عليك أيُّها الشيخ، فلقد ندّيت أكبادا وأقررت عيونا وبيّضت وجوها وحُكت طرازا لا يبليه الزمان ولا يتطرقه الحدثان.

قلتُ لعلي بن عيسى: وكم كان سن أبي سعيد في ذلك الوقت؟ قال: مولده سنة ثمانين ومائتين، وكان له يوم المناظرة أربعون سنة، وقد عبث الشيب بلهازمه مع السمّت والوقار والدين والجد، وهذا شعار الفضل والتقدّم، وقل من تظاهر به أو تحلّى بحليته إلا جلٌ في العيون، وعظم في النفوس، وأحبته القلوب، وجرت بمدحه الألسنة.

وقلتُ لعلي بن عيسى: أما كان أبو علي الفسوي النحوي حاضر المجلس؟ قال: لا، كان غائبا، وحُدَّثَ بما كان، فكان يكتم الحسد لأبي سعيد على ما قاربه من هذا الخبر المشهور والثناء المذكور.

فقال لي الوزير عند منقطع هذا الحديث: ذكرتني شيئا قد دار في نفسي مرارا، وأحببت أن أقف على واضحه: أين أبو سعيد من أبي علي، وأين علي بن عيسى منهما؟ وأين ابن المراغي أيضا من الجماعة؟ وكذلك المرزباني، وابن شاذان، وابن الورّاق، وابن حيويه؟ فكان من الجواب:

أبو سعيد أجمع لشمل العلم، وأنظم لمذاهب العرب، وأدخل في كلّ باب، وأخرج من كلّ طريق، وألزم للجادة الوسطى في الدين والخلق، وأروى في الحديث، وأقضى في الأحكام، وأفقه في الفتوى، وأحضر بركة على المختلفة، وأظهر أثراً في المقتبسة، ولقد كتب إليه نوح بن نصر، وكان من أدباء ملوك أل سامان سنة أربعين كتابا خاطبه فيه بالإمام، وسناله عن مسائل تزيد على أربعمائة مسئلة الغالب عليها الحروف، وما أشبه الحروف، وباقي ذلك أمثال مصنوعة على العرب، شكّ فيها، فسئل عنها، وكان

هذا الكتاب مقرونا بكتاب الوزير البلعمي خاطبه فيه بإمام المسلمين، ضمنه مسائل في القرآن، وأمثالاً للعرب مشكلة، وكتب إليه المرزبان بن محمد ملك الديلم من أذربيجان كتابا خاطبه فيه بشيخ الإسلام، سئله عن مائة وعشرين مسئلة، أكثرها في القرآن، وباقي ذلك في الروايات عن النبي (عَيِّلُمُ) وعن الصحابة، وكتب إليه ابن حنزابة من مصر كتابا خاطبه فيه بالشيخ الجليل، وسئله عن ثلاثمائة كلمة من فنون الحديث المروي عن النبي (عَيِّمُ) وعن السلف.

وقال لي الدارقُطني سنة سبعين: أنا جمعت ذلك لابن حنزابة على طريق المعونة. وكتب إليه أبو جعفر ملك سجستان على يد شيخنا أبي سليمان كتاباً خاطبه فيه بالشيخ الفرد، سأله عن سبعين مسألة في القرآن، ومائة كلمة في العربية، وثلاثمائة بيت من الشعر. هكذا حدثني به أبو سليمان، وأربعين مسألة في الأحكام، وثلاثين مسألة في الأصول على طريق المتكلمين.

قال لي الوزير: أوهذه المسائل والجواب عليها عندك؟ قلتُ: نعم. قال: في كم تقع؟ قلتُ: لعلّها تقع في ألف وخمسمائة ورقة، لأنُّ أكثرها في الظهور. قال: ما أحوجنا إلى النظر فيها والاستمتاع بها والاستفادة منها؛ وأين الفراغ؟ وأين السكون ونحن نُدفَعُ في كلِّ يوم إلى طامّة تُنسي ما سلف، وتُوعِدُ بالداهية؟ اللهُمُ هذه ناصيتي بيدك، فتَواني بالعصمة، واخصُصني بالسلامة، واجعل عقباي إلى الحسني.

ثم قال: صلِّ حديثك. قلتُ: وأما أبو علي فأشد تفردا بالكتاب، وأكثر إكبابا عليه، وأبعد من كل ما عداه مما هو علم الكوفيين، وما تجاوز في اللغة كتب أبي زيد وأطرافا مما لغيره، وهو متَقد بالغيظ على أبي سعيد، وبالحسد له: كيف تم له تفسير كتاب سيبويه من أوله إلى أخره بغريبه وأمثاله وشواهده وأبياته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ لأن هذا شيء ما تم للمبرد، ولا للزجاج، ولا للسراج، ولا لابن درستويه مع سعة علمهم وفيض بيانهم.

ولأبى على أطراف من الكلام في مسائل أجاد فيها، ولم يأتل، ولكنُّه قعد عن

الكتاب على النظم المعروف. وحدثني أصحابنا أنَّ أبا علي اشترى شرح أبي سعيد في الأهواز في توجّهه إلى بغداد سنة ثمان وستين لاحقا بالخدمة الموسومة به، والندامة الموقوفة عليه بالفي درهم. وهذا حديث مشهور وإن كان أصحابه يأبون الإقرار به إلا من يزعم أنَّه أراد النقض عليه وإظهار الخطأ فيه، وقد كان الملك السعيد –رضي الله عنه – هم بالجمع بينهما فلم يقض ذلك؛ لأن أبا سعيد مات في رجب سنة ثمان وستين وثلاثمائة.

وأبو علي يشرب ويتخالع ويفارق هُدي أهل العلم وطريقة الديّانين وعادة المتنسكين، وأبو سعيد يصوم الدهر، ولا يصلي إلا في الجماعة، ويقيم على مذهب أبي حنيفة، ويلي القضاء سنين، ويتألّه، ويتحرّج، وغيره بمعزل عن هذا، ولولا الإبقاء لحرمة العلم لكان القلم يجري بما هو خاف، ويخبر بما هو محمحم، ولكن الأخذ بحكم المروءة أولى، والإعراض عما يجلب اللائمة أحرى.

وكان أبو سعيد حسن الخطّ، ولقد أراده الصيمريّ أبو جعفر على الإنشاء والتحرير، فاستعفى، وقال: هذا أمر يُحتاج فيه إلى دُربة وأنا عارٍ منها، وإلى سياسة وأنا غريب فيها، ومن العناء رياضة الهرم.

وحدُّثنا النصريُ أبو عبدالله -وكان يكتب التوبة للمهلبيُ - بحديث مفيد لأبي سعيد هذا موضعه، قال: كنتُ أخطَ بين يدي الصيمريُ أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد، فالتمسني يوما لأن أجيب ابن العميد أبا الفضل عن كتاب، فلم يجدني، وكان أبو سعيد السيرافيُ بحضرته، فبان أنه بفضل علمه أقوم بالجواب من غيره، فتقدُّم إليه أن يكتبُ ويجيب، فأطال في عمل نسخة كثر فيها الضرب والإصلاح، ثم أخذ يحرر والصيمري يقرأ ما يكتبه، فوجده مخالفا لجاري العادة لفظا مُبايناً لما يريده وترتيباً، قال: ودخلتُ في تلك الحال، فتمثُّل الصيمريُ بقول الشاعر:

يا باري القوس برياً ليس يصلحه لا تظلم القوس أعط القوس باريها

ثم قال لأبي سعيد: خفَّفْ عليك أيّها الشيخ، وادفع الكتاب إلى أبي عبدالله تلميذك ليجيب عنها، فخجل من هذا القول. فلما ابتدأت الجواب من غير نسخة تحير مني أبو سعيد، ثم قال الصيمري: أيّها الأستاذ، ليس بمستنكر ما كان مني، ولا بمستكثر. فما كان منه إلا أنا قال: الفيء لا يصح في بيت المال إلا من مستخرج وجهبذ، والكتّاب جهابذة الكلام، والعلماء مستخرجوه، فتبسّم الصيمري، وأعجبه ما سمع، وقال: على حال، ما أخليتنا من فائدة.

وكان أبو سعيد بعيد القرين لأنه كان يُقرأ عليه القرآن والفقه والشروط والفرائض والنحو واللغة والعروض والقوافي والحساب والهندسة والحديث والأخبار، وهو في كلً هذا إما في الغاية، وإما في الوسط.

وأما علي بن عيسى، فعالي الرتبة في النحو واللغة والكلام والعروض والمنطق، وعيب به أنّه لم يسلك طريق واضع المنطق، بل أفرد صناعة وأظهر براعة، وقد عمل في القرآن كتاباً نفيسا، هذا مع الدين الثخين والعقل الرزين.

وأما ابن المراغي، فلا يلحق بهؤلاء مع براعة اللفظ وسعة الحفظ وعزة النفس وبلل الريق وغزارة النقب وكثرة الرواية، ومن نظر في كتاب البهجة له، عرف ما أقول، واعتقد فوق ما أصف، ونخل أكثر ما أبدل.

وأما ابن المرزباني وابن شاذان وابن القرمسيني وابن حَيْوَيْه، فهم رواة وحَمَلة، ليس لهم في شيء من ذلك نقطُ ولا إعجام، ولا إسراج ولا إلجام. انتهى.

قال ياقوت: وقال أبو حيًان في كتاب محاضرات العلماء: حضرت مجلس شيخ الدهر، وقريع العصر، العديم المثل، المفقود الشكل أبي سعيد السيرافي وقد أقبل على الحسين بن مردويه الفارسي يشرح له ترجمة المدخل إلى كتاب سيبويه من تصنيفه، فقال له: علّق عليه، واصرف همتك إليه، فإنّك لا تدركه إلا بثقب الحواس ولا تتصوره إلا بالاعتزال من الناس. فقال: أيّد الله القاضي، أنا مؤثر لذلك، ولكن اختلال الأمر وقصور الحال يحول بينى وبين ما أريده. فقال له: ألك عيالٌ؟ قال: لا. قال: عليك ديون؟

قال: دُريهمات. قال: فأنت ريِّحُ القلب حسنُ الحال ناعمُ البال، اشتغلْ بالدرس والمذاكرة والسؤال والمناظرة، واحمد الله على خفة الحاذ وحُسن الحال، وأنشده:

له طرق يسعى بهن الولائد له بلغة حتى تجيء العوائد فكل طعام بين جنبيك واحد إذا لم يكن للمسرء مسالٌ ولم يكنْ وكان له خبرٌ وملعٌ ففيهما وهل هي إلا جُوعةٌ إن سَدُدتها

قال: وقال له رجل: عندي ابنة بلغت حد التزويج، وجماعة يخطبونها، فممن ترى أن أزوجها؟ فقال: ممن يخاف الله، وأكثرهم تقية وخشية منه، فإن من يخاف الله إن أحبها بالغ في إكرامها، وإن لم يحبها تحرج من ظلمها. فاستحسنا ذلك وأثبتناه. ثم قال: لا تنسبوا هذا إلى، إنما هو قول الحسن.

قال: وكان الشيخ يبين لبعض أصحابه الفرق في قوله تعالى: ﴿مثل ما إنّكم تنطقون﴾ [سورة الذاريات، الآية ٢٣] والاحتجاج عمن نصبه ورفعه، والكُرديّ ما يفهم منه القليل ولا الكثير، فالتفت إلى أبي سعيد، وقال: يا شيخ: في أيّ شيء أنت؟ وفي ماذا تتكلّم؟ قال: أتكلّم في شيء لا يعرفه كلّ أحد، ولا يتصوره كثير من الناس. قال: ففسر له يعلّى أفهمه. قال: لا يكون ذلك أبدا. قال: أنت عالم، ومن اقتبس منك علما لزمك الجواب. فقال له: عليك بمجلس يجري فيه حديث الفرض والنفل والسنن وظواهر أمر الشريعة لتستقيد منه وتنتفع به. فأخذ الكُرديّ في المطاولة وإيراد الهذيان وما لا محصول له. وسكت عنه أبو سعيد إلى أن مضى، ثم قال أبو سعيد: ما ظننت أن تقيلا تمكن من أحد تمكن هذا منا اليوم، وإن ألم تقله خلص إلى الروح والبدن، لقد هممت تارة بضربه، فقلت: ضرب من الخرق، ثم تارة بضربه، فقلت: نوع من الجنون، ثم بقيت أدعو سراً، وأرغب إلى الله تعالى في صرفه، فتفضل الله الكريم علي بذلك، ومع هذه الحالة لم تزل أبيات محمد بن المرزبان تتردد بين لهاتي ولساني. فقلنا له: وما الأبيات؟ فقال:

ويا قسريع الأيّام في التُّسقُلِ
نفسسي وأشرفت بي إلى أجلي
وكنت تحسيي الأمرات في المثلِ
قسيظ وعند الشستاء بالعسلل
واخسترت أن لا أراك في الرّحل
لم يبق شيء فسخذ إذا سسملي
من خلف قاف إا شر مرتحل

أيا شـقـيق الرصـاصِ والجـبلِ

أرح حـيـاتي فـقـد هجـمت على

والله لو كنت والدأ حَـــدبِأ

وتمزج الثلج في العسـاس لدى الـ

رحلت عن ذاك عند أخـــده

فــخــذ طريفي وتالدي فــاذا

وارحل إلى الظلمـة التي ذكـرت

قال: وكان قد ظهر بالعراق رجْلٌ من الجراد، فأضَرتْ بالزروع والثمار، فشكا إلى أبي سعيد: فقال: لا يهولنُك أمرها، فإنها جند من جنود الله مأمور؛ بلغنا أن جرادة سقطت بين يدي عبدالله بن عباس، فأخذها ونشر جناحها، وقال: ما هو مكتوب عليها؟ قالوا: لا. قال: مكتوب عليها: أنا مُغلي الاسعار مع تدفق الانهار. وأورد في ذكر الجراد ما حير الناظرين، ثم قال: وكان أحسن ما وصف به الجراد قول بعض الخطباء حيث يقول: إن الله تعالى خلق خلقا وسماها جرادا، والبسها أجلادا، وجندها أجنادا، وأدمجها إدماجا، وكساها من الوشي ديباجا، وجعل لها ذُرية وأزواجا، إذا أقبلت خلتها سحابا أو عجاجا، وإذا أدبرت حسبتها قوافل وحجاجا، مزخرفة المقاديم، مزبرجة المأخير، مزوقة الأطراف، منقطة الأخفاف، منمنمة الحواشي، منمقة الغواشي، منمقة الغواشي، مختلفة حليتها، موصولة المفاصل، مدرجة الحواصل، تسعى وتحتال، وتميس وتختال، وتميس وتختال، وتميس وتختال، وتميس وتختال، وتميس وتختال، السعها رزقا، وأتقنها خلقا، ومشح منها رتقا، ووشح أعراقها، والجم أعناقها، وطوقها أطواقها، وقسم معايشها وأرزاقها، تنظر شزراً من ورائها، وترقب المنازل من وطوقها أطواقها، وقسم معايشها وأرزاقها، تنظر شزراً من ورائها، وترقب المنازل من حورائها، وتحرس الدائر من حوبائها، سلاحها عتيد، وبأسها شديد، ومضرتها تعديد،

وتدب إلى ست وتطير، فسبحان من خلقها خلقا عجيبا، وجعل لها من كل شجر وثمر نصيبا، وجعل لها إدبارا وإقبالا، وطلبا واحتيالا حتى دبت ودرجت، وخرقت وسحبت، ونزلت وعرجت مع المنظر الأنيق، والعصب الدقيق، والبدن الرقيق ﴿هذا خُلْقُ الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ﴾ [سورة لقمان، الآية ١١] ثم قال: وماذا تقولون في طير إذا طار بسط، وإذا دنا من الأرض لطع؟ رجلاه كالمنشار، وعيناه كالزجاج، عينه في جنبه، ورجله في قامته، ألا وهي الجرادة.

ثم قال: وأحسن منه: جيدُها كجيد البقر، ورأسها كرأس الفرس، وقرنها كقرن الوعل، ورجلها كرجل الجَمل، وبطنها كبطن الحية، تطير بأربعة أجنحة، وتأكل بلسانها، فتبارك الله ما أحسنها! وأحسنُ ما فيها أنّها طعام ونقل، طاهر حيّا وميتا، تُجدبُ أقواما وتُخصبُ آخرين.

فقلنا له: ما معنى قولك: "تُجدِبُ أقواما وتُخصِبُ آخرين"؟ قال: إنها إذا حلّت البوادي والفيافي ومواضع الرمال؛ فهي خصب لهم وميرة. وإذا حلّت بماوى الزرع والأشجار؛ فهي تُجدِب؛ لأنها تأتي على الشوك والشجر والرطب واليابس، فلا تُبقي ولا تذر.

قال: وقال أيضا في تضاعيف كلامه: خادم الملك لا يتقدم في رضاه خطوة إلا استفاد بها قُدْمة وحظوة.

قال: وما رأيت أحدا من المشايخ كان أذكر لحال الشباب، وأكثر تأسنفا على ذهابه منه، فإنه إذا رأى أحدا من أقرانه قد عاجله الشيب تسلّى به، ولم يزل يسأله عن حالة كانت في أيام الشباب وزمن الصبا، وإذا ذكر بين يديه ما يتعلّق بالشيب والشباب بكى جدا، وحن وشكا وأن ، وتذكر عهد الشباب. وكان كثيرا ما ينشد مقطّعات محمود الوراق في الشيب ويبكي عليها.

ثم قال: ما رأيت أحدا كان أحفظ لجوامع الزهد نظما ونثرا، وما ورد في الشيب من شيخنا أبي سعيد، وذلك أنّه كان دينا ورعا تقيا نقيا زاهدا عابدا خاشعا، له دأبً

بالنهار من القراءة والخشوع، وورِّدٌ بالليل من القيام والخشوع، صام أربعين سنة الدهر كله.

قال: وقال لي أبو إسحاق المدائني: ما قرأت عليه خبرا ولا شيئا قط فيه ذكر الموت والقبر والبعث والنشور والحساب والجنة والنار والوعد والوعيد والعقاب والمجازاة والثواب والإنذار والإعذار وذم الدنيا وتقلّبها بأهلها إلا وبكى منها وجزع عندها، وربعًما تنغص عليه يومه وليلته، وامتنع من عادته في الأكل والشرب.

وكان ينشدنا ويورد علينا من أمثاله ما كُنّا نستعين به، ونستفيد منه ما نجعله حظّ يومنا.

قال: ووصنى يوما بعض أصحابه فقال: كُن كما قال الخليل بن أحمد: اجعل ما في كُتبك رأس مالك، وما في صدرك للنفقة.

قال: وشكا إليه أبو الفتح القواس سوء حاله، فقال له: ثق بالله خالقك، وكل أمرك إلى رازقك، وأقلل من شغبك، وأجمل في طلبك، وأعلم أنك بمرأى من الله ومسمع، قد تكفّل برزقك، فيأتيك من حيث لا تحتسبه، وضمن لك ولعيالك قوتهم، فيدر عليك من حيث لا ترتقبه، وعلى حسب الثقة بالله تكون حسن المعونة، وبمقدار عدولك عن الله إلى خلّقه تكون كل المؤونة، وأنشد، وذكر أنّه لبعض المحدثين:

يا طالبَ الرزقِ إِنُّ الرزقَ في طلبك والرزق يأتي وإن أقللتَ من تعبكُ لا يملكنُك لا حسرصٌ ولا تعبُّ في سلماك ولا تدري إلى عطبكُ إن تُخف أسباب رزق الله عنك فكم للرزق من سبب يغنيك عن سببكُ

قال أبو حيان: وكان أبو سعيد يفتي على مذهب أبي حنيفة، وينصره، فجرى حديث تحليل النبيذ عنده، فقال له بعض الخراسانيين: أيُّها الشيخ، دعْنا من حديث أبي حنيفة وقول الشافعي، ما ترى أنت في شرب النبيذ؟ فقال: أما المذهب فمعروف لا عدول عنه، وأما الذي يقتضيه الرأي، ويوجبه العقل، ويلزم من حيث الاحتياط والأخذ بالأحسن والأولى، فتركه والعدول عنه. فقال له: بيّن لنا، عافاك الله. فقال: اعلم أنّه لو

كان المسكرُ حلالاً في كتاب الله تعالى وسننة رسوله ( على الكان يجب على العاقل رفضُه وتركه بحجة العقل والاستحسان، فإنَّ شاربَه محمولٌ على كلِّ معصية، مدفوعٌ إلى كلِّ بليَّة، مذمومٌ عند كلِّ ذي عقل ومروءة، يُحيله عن مراتب العقلاء والفضلاء والأدباء، ويجعله من جملة السُّفهاء، ومع ذلك، فيضرُّ بالدماغ والعقل والكبد والذهن، ويولًد القروح في الجوف، ويسلب شاربه ثوب الصلاح والمروءة والمهابة حتى يصير بمنزلة المخبِّط المخريق والمشيج، يقول بغير فهم، ويأمر بغير علم، ويضحك من غير عجب، ويبكى من غير سبب، ويخضع لعدوَّه، ويصول على وليُّه، ويعطى من لا يستحقُّ العطية، ويمنع من يستوجب الصلة، ويُبَذِّر في الموضع الذي يحتاج فيه أن يُمسك، ويمسك في الموضع الذي يحتاج فيه أن يبذِّر، يصير حامده ذامًا وأفعاله ملوما، عبده لا يوقّره، وأهله لا تقربه، وولده يهرب منه، وأخوه يفزع عنه، يتمرّغُ في قَينه، ويتقلّب في سلحه، ويبول في ثيابه، وربّما قتل قريبه، وشعم نسيبه، وطلّق امراته، وكسر ألة البيت، وقال كلُّ غليظ وفحش، يدعو عليه جاره، ويزري به أصحابه، عند الله مُلوم، وعند الناس مذموم، وربّما تستولي عليه في حال سكره مخايل الهموم، فيبكي دما، ويشقّ جَيبِه حزنا، وينسى القريب، ويذكر البعيد، والصبيان يضحكون منه، والنسوان يفتعلنَ النوادر عليه، ومع ذلك، فبعيد من الله قريب من الشيطان، قد خالف الرحمن في طاعة الشيطان، وتمكّن من ناصيته، وزُيِّن في عينه إتيان الكبائر، وركوب الفواحش، واستحلال الحرام، وإضاعة الصلاة، والحنث في الأيمان، سوى ما يحلُ به عند الإفاقة من الندامة، ويستوجب من عذاب الله يوم القيامة. فقال الرجل: والله إنَّ قولك ووصفك له أعلق بالقلب من كلِّ دليل واضع وبرهان لانع وحجة وأثَّر وقول وخبر فقال له: لولا ذهاب الوقت ولا عوض له لاستدللت لكل خصلة ذكرتها ولفظة أوردتها بأية من كتاب الله، أو خبر مأثور عن رسول الله (عَلَيْمُ) حتى قلت: إنَّ هذه الألفاظ مشتقة من ذلك مستنبطة منها، ولكنُّ الأمر في هذا أظهر وأشهر من أن يُبيِّن ويوضُّح، والله المعين على أمر الدنيا والدين.

قال ياقوت: ونظير خبر أبي سعيد مع متى خبره أيضا مع أبي الحسن العامري الفيلسوف النيسابوري، ذكره أبو حيان أيضا، قال: لما ورد أبو الفتح بن العميد إلى بغداد، وأكرم العلماء، استحضرهم إلى مجلسه، ووصل أبا سعيد السيرافي وأبا الحسن الرَّماني بمال، قال أبو حيان: انعقد المجلس في جمادى سنة أربع وستين وثلاثمائة، وغص بأهله، فرأيت العامري وقد انتدب، فسئال أبا سعيد السيرافي، فقال: ما طبيعة الباء من "بسم الله"؟ فعجب الناس من هذه المطالبة، ونزل بأبي سعيد ما كاد يُشكُ به، فأنطقه الله تعالى بالسحر الحلال، وذلك أنّه قال: ما أحسن ما أدّبنا به بعض المؤدبين المتقدمين، فقال:

وإذا خطبتَ على الرجال فلا تكن خُطلَ الكلام تقوله مختالا واعلمْ بأن مع السكون لبابة ومن التكلّف ما يكون خبالا

والله يا شيخ، لَعينُكَ أكبر من فؤادك، ولمرأك أوفى من دخلتك، ولمنثورك أبين من منظومك، فما هذا الذي طوعت له نفسك، وسدد عليه رأيك؟ إني أظن أن السلامة بالسكوت تعافك، والغنيمة بالقول ترغب عنك، والله المستعان. فقال ابن العميد وقد أعجب بما قال أبو سعيد:

فتًى كان يعلو مَفْرِقَ الحقِّ قولُه إذا الخطباءُ الصِّيدُ عضلُ قِيلُها

جهير وممتد العنان مُناقِل بصير بعورات الكلام خبيرها والتفت إلى العامري فقال:
وإن لسانا لم تُعنه لبابة كحاطب ليل يجمع الرذل حاطبة

وذي خطل بالقول يحسسب أنه مصيب فما يلمم به فهو قائله قال أبو حيان: فلما خرجنا قلت لأبي سعيد: أرأيت أيّها الشيخ ما كان من هذا الرجل؟ قال: ما دهيت قط بمثل ما دهيت به اليوم، لقد جرى بيني وبين أبي بشر

صاحب شرح كتاب المنطق سنة عشرين وثلاثمائة في مجلس أبي جعفر بن الفرات [مناظرة] كانت هذه أشرس وأشق منها.

قال ياقوت: وقال أبو حيّان: جرى ليلة ذكر أبي سعيد السيرافي في مجلس ابن عبّاد، وكان ابن عبّاد يتعصب له ويقدّمه على أهل زمانه، ويذكر أنّه حضر مجلسه، وصادف من أبي سعيد بحر علم وطود حلم، فقال أبو موسى الخشكي: إلا أنّه لم يعمل في «شرح كتاب سيبويه» شيئا، فنظر إليه أبن عبّاد متنّمرا، ولم يقل حرفا، فعجبت من ذلك، ثم سألته عن حلمه عن أبي موسى مع ذبّه عن أبي سعيد، فقال: والله لقد ملكني الغيظ حتى عزب عني رأيي، ولم أجد في الحال شيئا يشفي غيظي، فصار ذلك سببا لسكوتي عنه، فشابهت الحال الحلم، وما كان ذلك حلما، وهل سبق أحد إلى مثله من أول الكتاب إلى آخره مع كثرة فنونه وخوافي أسراره. ثم حَجَبُ أبا موسى بعد ذلك.

قال ياقوت: ومن عجيب ما مرً بي ما قرأته في كتاب «الانتصار المنبي عن فضائل المتنبي» لأبي الحسن محمد بن أحمد بن محمد المغربي راوية المتنبي، وكان قد رد فيه على بعض من زعم أن شعر المتنبي مسروق من أبي تمام والبحتري، وله قصيدة عارض فيها بعض قصائد المتنبي، قال: ورأيته قد استشهد بأبي سعيد السيرافي، وذكر أنه أعطاه خطه بأن قصيدته خير من قصيدة أبي الطيب، قال: ومن جعل الحكم في هذه المسئلة لأبي سعيد السيرافي؟ إنما يحكم في الشعر الشعراء لا النحاة، وبمثل هذا جرت سئة العرب في القديم، كانت تضرب للنابغة خيمة من أدم بسوق عكاظ، وتأتي الشعراء من سائر الآفاق فتعرض أشعارها عليه، فيحكم لمن أجاد، ولو كان أعلم الناس بالنحو أشعرهم لكان أبو على الفارسي أشعر الناس، وما عُرِفَ له نظم بيت ولا أبيات، ولا سمع ذلك منه. انتهى.

قال أبو حيان التوحيدي في كتاب الإمتاع والمؤانسة (١): يُقال: العالَم عتيق ولكن ليس بقديم؛ لأنُه لو كان قديما لكان لا أول له، ولما كان عتيقا كان له أول، ومن أجل هذا

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة: ١/٢٤.

وصفوا الله سبحانه بأنّه قديم، واستحسنوا هذا الإطلاق، وقد سالت العلماء البُصراء عن هذا الإطلاق، فقالوا: ما وجدنا هذا في كتاب الله عزّ وجلّ، ولا في كلام نبيّه ( ولا في حديث الصحابة والتابعين، وسالت أبا سعيد السيرافي الإمام: هل تعرف العرب أنّ معنى القديم ما لا أول له؟ فقال: هذا ما صح عندنا منهم، ولا سبق إلى وهمنا هذا منهم، لأنهم يقولون: هذا شيخ قديم وبنيان قديم، ويشرحون وهم في زمان مجهول المبدأ.

قال التوحيدي (۱): وسمعت أبا سعيد السيرافي يقول: سمعت ابن السراج يقول: دخلت على ابن الرومي في مرضه الذي قضى فيه، فأنشدنا:

ولقد سئدمت ماربي فكأن أطيبها خبيث إلا الحديث فصابانه مثل اسمه أبدأ حديث

وقال التوحيدي (۱): الحلم ضبط الفكر بين الغضب. وقال شيخنا أبو سعيد السيرافي: اعتباره من ناحية الاسم يعطيك لطيفة، وذلك أن الحلم شريك التحلم، فكان الحليم هو الذي يعد فيمن يحلم في عُرض الحليم الذي لا يعاج عليه ولا يكترث له.

قال أبو سعيد السيرافي في الطبقات الكبرى للقاضي تاج الدين بن السبكي (<sup>(۱)</sup>: حضرت من من المن دريد، ولم يكن يعرفني قبل ذلك، فجلست، فأنشد بعض الحاضرين بيتين يُعزيان لآدم عليه السلام:

تغيرت البلادُ ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح تغيرت البلادُ ومن عليها وطيب وقل بشاشة الوجه المليح

قال ابن دُريد: هذا شعر قد قيل قديما، وجاء فيه الإقواء. قال: فقلتُ: إن له وجها يخرجه عن الإقواء، نصب بشاشة وحذف التنوين منها لالتقاء الساكنين، فسكون هذا التقدير نكرة منتصبة على التمييز، ثم يُرفع الوجه بإسناد قلّ إليه، فيصير اللفظ، وقلّ

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة: ١/٢٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى: ١٤٠/٣.

بشاشة الوجه المليح، قال: فرفعني حتى أقعدني بجانبه.

قال أبو العلاء المعرّي في رسالة الغفران<sup>(١)</sup>: هذا الوجه الذي قاله أبو سعيد في تخريجه شرّ من إقواء عشر مرات.

وفي الطيور باب: سمعت الصوري يقول: حدثني من أثق به عن أبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي قال: حضرت مجلس أبي بكر بن مجاهد أول ما حضرت وهو صبي، فحدث في أخريات الناس، فقال المستملي: واجعلها تقسيم سنين كسني يوسف، فتطاولت، وكان أبو سعيد دميما حقير المنظر، فقلت: كسني يوسف، فلم يفهم عني، فقمت قائماً فأعدت القول، فقال ابن مجاهد: من هذا؟ فأشاروا إلي، فاستدعاني وقربني إليه، فتحصلت في أعلى المجلس بعد أن كنت في أدناه.

وفي تذكرة التاج بن مكتوم: قال القاضي أبو سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي: الجود والغول والعنقاء ثالثها اسماء أشياء لم تُخْلَق، ولم تكن.

وفيها: كتبتُ من خطّ شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد مما عزاه لأبي حيان التوحيديّ في كتاب الذخائر والبصائر، قال: سمعت السيرافيّ يقول: سمعتُ نفطويه يقول: لحن الكُبراء الرفع، ولحن الأوساط النصب، ولحن السنَّفَلة الكسر.

وفيها: قال القاضي أبو سعيد السيرافي في شرح الكتاب ما نصنه: وحدتني بعض أصحابه: إنَّ المزني صاحب الشافعي، سئل عن رجل حلف، فقال: والله لا كلمت أحدا إلا كوفيا أو بصريا. فكلم كوفيا وبصريا، فقال: ما أراه إلا حانثا. فانتهى ذلك إلى بعض أصحاب أبي حنيفة المقيمين بمصر في أيام المزني، فقال: أخطأ المزني، فقال الكتاب والسنَّنة، فأما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وعلى الذين هادوا حرَمنا كلُّ ذي ظفر ومن البقر والغنَم حرَّمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ﴿ [سورة الانعام، الآية ١٤٦] وكل ذلك كان مباحاً جارحاً بالاستثناء من التحريم، وأما السنَّنة فقوله ( عليه المقد هممت أن لا أقبلَ هدية إلا من قرشي أو ثقفي والمفهوم من ذلك أن القرشي والثقفي كانا جميعا مستثنين. انتهى.

<sup>(</sup>١) رسالة الغفران: ٣٦٢.

### \*[04]

### يوسف ابن السيرافي

أبو محمد.

قال ابن النجًار: قرأ على أبيه، وخلَفه في حلقته بعد وفاته، وأقرأ الناس، وتمم كُتبا كان أبوه شرع فيها، وشرح أبيات الغريب المصنئف، وأبيات كتاب سيبويه، وأبيات إصلاح المنطق، وكان دينا ورعا زاهدا متقشئفا متقدما في اللغة والعربية مشاركا في العلوم الباقية.

روى عن أبيه، وروى عنه أبو الحسن محمد بن أبي عمر النوقاني، وعبد العزيز بن طلحة الجرجاني.

ولد سنة ثلاثين وثلاثمائة، ومات في يوم الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين وثلاثمائة عن خمس وخمسين سنة.

قال ياقوت: ومن تصانيفه شرح أبيات الألفاظ، وتمم المتع والإقناع لأبيه، وكان وصل فيه إلى باب التصغير. وكان له تقدم في علم اللغة والعربية، وبضاعة قوية في العلوم الباقية.

قال: وقد مات الصاحب بن عباد في تلك السنة أيضا، ومات أبو إسحاق الصابئ، وعلى بن عيسى الرُّمُاني في سنة أربع وثمانين، ومات أبو منصور أحمد بن عبيدالله بن المرزبان الكاتب الشيرازي في سنة ثلاث وثمانين، فتعجب الناسُ من انقراض فضلاء العصر في ثلاث سنين متوالية، فقال الرضي أبو الحسن محمد بن

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: تاريخ العلماء النحويين: ٢٩. معجم الأدباء: ٢/٢٨٤٧. إنباه الرواة: ٤/٧٦-٢٩. وفيات الأعيان: ٢/٧٦-٤٧. إشارة التعيين: ٢٩١. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٨١-٤٠٠): ١١٣. الوافي: ٢٩/٨٠. مرأة الجنان: ٢/٢٢-٣٢٣. الجواهر المضيّة: ٣/١٦. البلغة: ٢٩١. البغية: ٢/٥٠٣.

ومن الدراسات الحديثة عنه، الدراسة التي قدم بها ياسين محمد السوَّاس لتحقيق شرح أبيات إصلاح المنطق لابن السيرافي.

### الحسين الموسوي يرثيهم:

لم يُنسبنا كافي الكفاة مصابه قرح على ترح تقارب عهده وتلاحق الفضلاء أعدل شاهد

حتى رمانا فيك خطبٌ مضلعُ إنَّ القروح على القروح لأوجعُ إنَّ الحمام بغير علق مولعُ

### **\***[٦٠]

### ابن سیده

أبو الحسن علي بن أحمد، وقيل ابن محمد، وقيل ابن إسماعيل بن سيده الأندلسي اللغوي الضرير.

قال أبو عبدالله محمد بن أبي نصر الحميدي في تاريخه: إمام في اللغة، وفي العربيّة، حافظٌ لهما، وقد جمع في ذلك جموعا، وله مع ذلك في الشعر حظّ وتصرّف.

وقال في المُغرب: عالم الأندلس وحافظها في اللغة، وكان أبوه أيضا أعمى من

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: طبقات الأمم: ١٠٠-١٠١. جذوة المقتبس: ٥/٢٩٣-٢٩٤. مطمح الأنفس: ٢٩١- ٢٩٠. الصلة: ٢/١٥-١٩٥. بغية الملتمس: ٢٦٦-٢٦٧. معجم الأدباء: ٤/٨٦٤١-١٦٥٠. إنباه الرُواة: ٢/٥٢٦-٢٢٧. وفيات الأعيان: ٣/٠٦-٢٢٦. المغرب: ٢/٩٥٨. إشارة التعيين: ٢٠٠- ٢١٠. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٥١-٤٦٤): ٤٤٧-٥٠٥. دول الإسلام: ١/٩٢٩. سبير أعلام النبلاء: ٨١/٤٤١-١٤١. العبر: ٢/٨٠٦. مسالك الأمصار: ١/١٥-٢٦. نكت الهميان: ٤٠٢-٥٠٥. الوافي: ٢٠٠٠-١٠١، وفيه عرض وتوثيق للآراء المختلفة في اسم ابن سيده ونسبه. مرأة الجنان: ٣/٤٦. الديباج المذهب: ٢/٢٠١-١٠٠. البلغة: ٨٤١-١٩٤١. البغية: ٢/٣٤١. مفتاح السبعادة: ١/٢١١. نفح الطّيب: ٣/٢٠١-٢٠٠ ط ٤/٧٧-٨٠. شيذرات الذهب: ٣/٨٨٤-١٩٨٤. ديوان الإسلام: ٣/٨٨١-١١٩١.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>–</sup> ابن سیده.

أهل مرسية، وكان أبو الحسن يحفظ الغريب المصنف، وإصلاح المنطق، وغيرهما من كتب اللغة، وله فيها التواليف الجليلة، ومنها: المُحْكَم، والمُخَصَّص، والأنيق في شرح الحماسة، وشرح إصلاح المنطق، وله في علم المنطق كتاب مبسوط ذهب فيه مذهب يونس بن متى.

وقال ابن بشكوال في الصلِّة: كان متفنّنا في علوم كثيرة، منها العلم القديم.

وقال السلّفي في معجم السّفر<sup>(۱)</sup>: سمعت أبا عبدالله محمد بن الحسن بن زُرارة اللغوي بالإسكندرية يقول: كان بالمشرق لغوي وبالمغرب لغوي في عصر واحد، ولم يكن لهما ثالث، وهما ضريران، فالمشرقي أبو العلاء المعري التنوخي بالمعرة، والمغربي ابن سيده الأندلسي، وابن سيده أعلم من المعري؛ أملى من صدره كتاب المحكم في اللغة، ثلاثين مجلدا، وما في كتب اللغة أحسن منه (وكان في زمانه لغوي أخر يُقال له: الأعلم، وكان مولعا بالرد عليه، وكذا ابن سيده يرد عليه، وينقض تصانيفه مثل ابن رشيق وابن شرف بالقيروان)<sup>(۱)</sup>.

وقال الحميدي: كان ابن سيده منقطعا إلى الأمير أبي الجيش مجاهد بن عبدالله العامري، ثم حدثت له نبوة بعد وفاته في أيام إقبال الدولة ابن الموفق خافه فيها فهرب إلى بعض الأعمال المجاورة لأعماله، فبقي فيها مدة، واستعطفه بقصيدة غراء أولها:

ألا هل إلى تقبيل راحتك اليُمنى ضحيتُ فهل في برد ظلِّك نومةً ونضو هموم طلَحت هُ ظباته في ما ملك الأملك إني موقف ومنها:

سبيلُ فإنُ الأمنَ في ذاك واليُمنا لذي كبد حرَى وذي مقلة وسننى فلا غاربا أبقينَ منه ولا مستنا عن الورد لا عنه أذادُ ولا أدنى

<sup>(</sup>١) معجم السفر: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه الزيادة في معجم السفر.

وإن تتاكّد في دمي لك نيّة إذا ما غدا من حَرَّ سيفكَ بارداً وهل هي إلا ساعة ثم بعدها ولله دمعي ما أقلُ استنانه وما لي من دهري حياة الذّها إذا قبلة أرضتك منا فهاتها

بسفك فأني لا أحبُّ له حقنا فقدما غدا من برد برُّك لي سُخنا ستقرع ما عمَّرتَ من نَدَم سنا إذا في دمي أمسى سنانك مستنا فتعتدها نعمى عليُّ وتمتَنًا حبيبُ إلينا ما رضيتَ به عنا

وهي طويلة، صرُّفَ فيها القول، ووقع عنه الرضى بوصولها، ومات قريبا من سنة ستن وأربعمائة.

وقال ناصر الدين محمد بن قرناص في ترتيب حروف كتاب المحكم $^{(1)}$ :

عليك حروف هن خير غوامض قيود كتاب جل شانا ضوابطه صراط سوى زل طالب دحضه تزيد ظهـورا إذ تناءت روابطه لذلكم فـوز وضابطه

وقال الصلاح الصفديّ: كان ابن سيده مع توفّره على علوم كثيرة متوفّرا على علوم الحكمة، والنف فيها تواليف كثيرة، ولم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب، وما يتعلّق بعلومها، وكان حافظا وله في اللغة مصنفات، وروى عن صاعد بن الحسن البغداديّ.

قال أبو عمر الطلّمنكيّ: دخلتُ مُرسية، فتَشبَثَ بي أهلُها ليسمعوا عليّ الغريب المصنّف، فقلت لهم: انظروا: من يقرأ، وأنا أمسك كتابي. فأتوني برجل أعمى يُعرَفُ بابن سيده، فقرأه على من أولّه إلى أخره حفظا من قلبه، فعجبتُ منه.

قال الصفديِّ: وكان ابن سيده ثقة في اللغة حُجة، لكن له في المُحكَم أوهام، ومن

<sup>(</sup>١) الحروف الأوائل من كل كلمة من كلمات الأبيات الثلاثة تشير إلى ترتيب الحروف في معجم المحكم.

تصانيفه: كتاب المحكم والمحيط الأعظم، وكتاب المخصص مرتب على الأبوب كالغريب المصنف، وكتاب شاذ اللغة في خمس مجلدات، وكتاب العالم في اللغة على الأجناس في غاية الاستيعاب نحو مائة مجلد بدأ فيه بالفلك، وختم بالذرّة، وكتاب الغواص<sup>(۱)</sup> في شرح إصلاح المنطق، وكتاب الأنيق في شرح الحماسة، وكتاب العالم والمتعلّم على المسألة والجواب، وكتاب الوافي في علم احكام القوافي، وشرح كتاب الأخفش، وغير ذلك.

مات بالأندلس سنة ثمان وخمسين وأربعمائة.

وقال الصفدي في تاريخه: توفي بدانية سنة ثمان وخمسين، وقيل: ثمان وأربعين وأربعين وأربعين عن ستين سنة أو نحوها، كان يوم الجمعة صحيحا سويًا إلى صلاة المغرب، فدخل المتوضع وخرج منه وقد سقط لسانه وانقطع كلامه، وبقي على تلك الحال إلى عصر يوم الأحد، وتوفي.

ومن شعر ابن سيده أورده في المغرب:

لا تضجرن فما سواك مؤملً وإذا السحاب أتت بواصل درها انت الذي عصودتنا طلب المني

ولديك يحسسن للكرام تذلّلُ فمن الذي في الرّيّ عنها يسالُ لا زلت تُجمل في العلى وتجملً

<sup>(</sup>١) سمًاه ياقوت في معجم الأدباء: العويص. انظر: ١٦٤٩/٤.

# لجزءالثاني

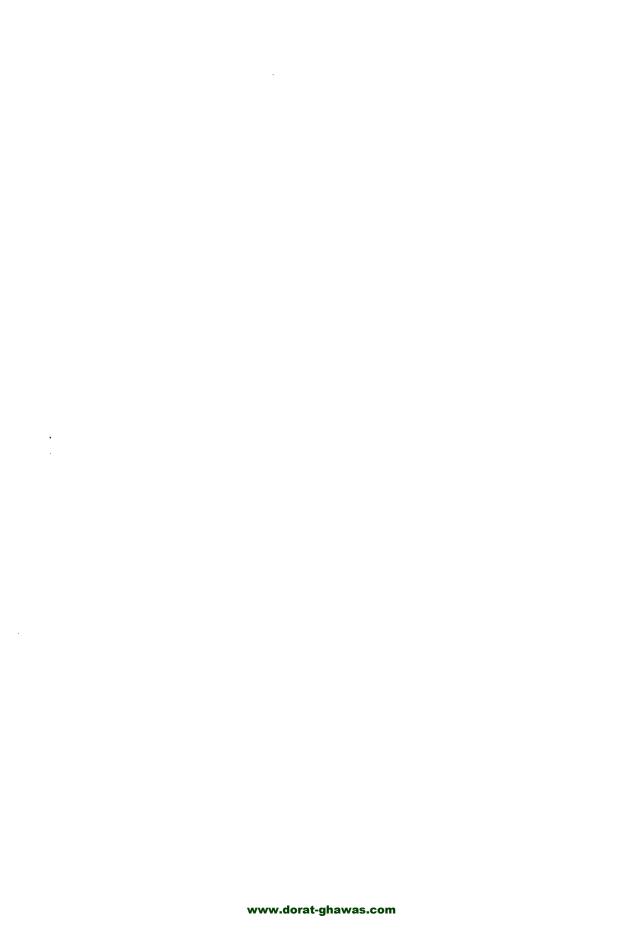



## تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب



# تحفة الأديب في نحاة منعني اللبيب

### تأليف

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفي سنة ٩١١هـ/١٥٠٥م)

دراسة وتحقيق

الدكتورة سهى نعجة

الدكتور حسن الملخ

# الجزء الثاني

Y . . A

عالم الكتب الحديث إربد- الأردن

جدارا للكتاب العالمي عمان- الأردن



### [11]

# ابن السيد

أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيُّد البطليوسي، نزيل بلنسية.

قال ابن بشكوال: كان عالما باللغات والآداب متبحّراً فيهما، يجتمع الناسُ إليه ويُقرؤون عليه، وكان حسن التعليم، صنف كتبا حسانا، منها: الاقتضاب في شرح أدب الكاتب. التنبيه على الأسباب الموجبة للاختلاف بين الأمة. كتاب في الحروف الخمسة، وهي السين والصاد والضاد والظاء والذال. شرح الموطأ. شرح ديوان المتنبي. شرح سقط الزند. المثلث. إصلاج الخلل الواقع في الجُمل. الحلّل في شرح أبيات الجُمل. شرح كامل المبرد.

قال صاحب المغرب: أبو محمد عبدالله بن السنّيد إمام النحاة بالمغرب المشهور بالبَطَلْيوسي لللازمته بطليوس، وأصله من شلّب، رحل به أبوه منها عند تغلّب البربر عليها، ومن تصانيفه: المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس، والتنبيه على كلّ أمر من الديانة نبيه، وكتاب إثبات النبوات وتحقيق الشرائع والديانات، وغير ذلك. مولده سنة أربع وأربعين وأربعمائة، وتوفي في منتصف رجب سنة إحدى وعشرين وخمسمائة، ومن شعره:

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: قلائد العقيان: ٢/٨٠٧-٧٣١. الذخيرة: ٢/٤٥-٥٨٩. الصلّة: ١/٢٩٢-٢٩٢. خريدة العصر (قسم شعراء الأندلس): ٢/٩٠٥-٥١٩. بغية الملتمس: ٢٩٢. معجم الأدباء: ٤/٧٢٥-١٠٢٩. إنباه الرواة: ١/١٤١-١٤٣. وفيات الأعيان: ٣/٦٩-٨٩. المغرب: ١/٥٨٥-٢٨٦. ديوان الإسلام: ٣/١١٥-١٢٠. مسالك الأبصار: ٧/٧١٧-٢١٩. عيون التواريخ: ١/١٩١-١٩٠. الوافي: ١/٧٠٧-٢٠٩. الديباج المذهب: ١/١٤١. البلغة: ١١٥-١١٠. البغية: ٢/٥٥-٥٦. أزهار الرياض: ٣/٧/٧-١٤٩. نفح الطيب: ١/٣٤-٥٠٠. شجرة النور: ١/٠٠٠.

<sup>-</sup> مقدّمة تحقيق كتاب: الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل.

<sup>-</sup> مقدّمة تحقيق كتاب: الفرق بين الحروف الخمسة.

<sup>-</sup> مقدَّمة كتاب: شرح أبيات الجمل.

وطوكت عسدرا فلم يمكن كــــلام يدور على الألسن ويعلم خـــائنة الأعين

إذا ســـالونى عن حــالتى أقـــول بخــيـر ولكنّه وربُّك يعلم مــا في الصــدور

قال السلفيّ في معجم السفر<sup>(١)</sup>: أنشدني أبو العباس أحمد بن معدّ بن عيسي بن وكيل التجيبيّ الأندلسيّ ويُعرَفُ بالإقليشيّ، قال: أنشدني شيخنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي اللغوي لنفسه بالأندلس:

أفلح القوم المخف ف ون الم تنف ق وا ممًا تح ب ونْ)

قلْ لقـــوم لا يتــوبونْ وعلى الإثم يصــرونْ خف فوا تلك المعاصي (لن تنالوا البـــرُ حـــتى وأورد له ابن الأبّار في تكملة الصلة:

يحتاج بالرغم إليه الملوك يُنْظَم في الأفسواه لا في السلوكُ

أطم عنى حبّ الملوك امسرق 

وقال أبو الخطَّاب بن دحية في كتاب المطرب من أشعار أهل المغرب: أنشدنا شيخنا الشيخ الفقيه الإمام المحدِّث الأصولي اللغوي أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن باديس بن القائد الحمزيّ ينسبُ إلى حمزة الشرق على مقربة من أشير، ويعرف بابن قوقول في شعره عنه فيها سنة أربع وستين وخمسمائة، وأجاز لي جميع رواياته، وكان رحل إلى شرق الأندلس للقاء الأستاذ العالم إمام النحو واللغة والآداب والتاريخ والحديث والفقه والأصول والأنساب أبى محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطُّليوسيِّ، فقرأعليه كتاب التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأمة، وهو كتاب حسن، قال أنشدنا الأستاذ النحويُّ أبو محمد بن السيد لنفسه:

<sup>(</sup>١) معجم السفر: ٣٧–٣٨.

أخس العلم حي خالد بعد مسوته وذو الجهل مَيْتُ وهو ماش على الثرى

وأوصاله تحت التراب رميم يُظُنُّ من الأحسياء وهو عديم م

وقال ابن دحية في الكتاب المذكور<sup>(۱)</sup>: اختلف الناس في ضبط (التجيبي) بعد اتفاقهم على أنَّه منسوب إلى تجيب بنت ثوبان من مذحج، فقالوا: بضم التاء، وبه نطقت العرب، وكثير من الأدباء والمحدثين يفتحون التاء. وقال أبو مروان بن سراج: الفتح وحدّه، وزعم أنَّ التاء أصلية، وليست للمضارعة، ولذلك أثبته صاحب كتاب العين في حرف التاء إلا أنَّه قال: تجيب وتجوب قبيلة.

وقال أبو محمد بن السيد: أنا أذهب إلى صحة الوجهين مع كون التاء من جاب تجوب وتجيب قال ابن السيد صاحب الترجمة في كتاب شرح سقط الزند: الخال لفظ مشترك يتصرف على معاني كثيرة، ووجدت ثعلبا والمفضل وابن مقسم قد أنشدوا ثلاثة عشر بيتا، آخر بيت منها (خال) بغير معنى الآخر، ورأيت قائلها قد أغفل ألفاظأ أخر كان ينبغي أن تُضم لها، فوردت فيها أبيات ضمنتها ما لم يذكره الشاعر، فبلغت اثنين وعشرين بيتا، وفي الروايات اختلاف، ذكرت منها ما وقع عليه استحساني، ورأيت إثباتها في هذا الموضع لتكون زيادة في الفائدة (٢)، وهي:

أتعرف أطلالا شجونك بالخال ليالي ريعان الشباب مسلط وإذ أنا خدن للغوي أخي الصبا وللخود تصطاد الرجال بفاحم إذا رئمت ربعا رئمت رباعها

وعيشاً غريراً كان في العصر الخالي علي بعصيان الإمارة والخال وللغرل المريح ذي اللهو والخال وخد أسيل كالوذيلة ذي خال كما رئم الميثاء ذو الريبة الخالى

<sup>(</sup>١) المطرب من أشعار أهل المغرب: ٣٤.

<sup>/ )</sup> ذكر السخاوي في سفر السعادة تسعة وعشرين بيتاً اختلفت معاني كلمة (الخال) فيها. انظر: (٢) ذكر السخاوي في سفر السعادة تسعة وعشرين بيتاً اختلفت معاني كلمة (الخال) فيها. انظر: ٨٩٣–٨٩٨.

بعمى من فرط الصبابة والخال إذا القوم كفوا لست بالرعش الخالى إذا ضن بعض القوم بالعصب والخال على سابح عبل الشوا أو على خال فما هو بالواني التطرف والخال فمن عائر طرفا تميض ومن خال بها من لجان يستبين ولا خال ولست بحاد للعروج ولا خال ولست بحيس في الرجال ولا خال فإن ندى كفي مغز على الخال تراه إذا جلّت حُبا القوم كالخال فما شئت من ليث هصور ومن خال على حرج يزجى إلى المس بالخال وإلا تحالفني فخالي إذن خال كما احتلفت عبس وذبيان بالخال لما ريم من صلب العظام به خال فلا قيم في مجمع القوم أو خال

زمان اندى من يراح إلى الصبا وقد علمتُ أنى وإن ملت للصبا ولا أرتدى إلا المروءة خلة وإني إذا نادى الصريخ أجبته إذا قُطفت عنز وذُم حـــلاؤها وإنا لننفى الخيل دون عيالنا جيادٌ تُباري العاصفات ولا يرى وإنى لحاد للكماة إلى الوغى وإنى لحلو للصديق مرزأ وإن ضن خال المرء يوما بغليه نهاني إلى العلياء كلّ سميدع جرينا جميع المجد جودا ونجدة وما أبصرت عينٌ لنا قط سيداً فحالف بحلفى كل خرق مهذب وما زلت حلف للسماحة والعلى وثالثنا بالحلف كل مسهند حبرام عليك الدهرُ خدع سيراتنا

وهذا تفسير ما مر من هذه الألفاظ على متوالي الأبيات: الخال: اسم موضع، والعصر الخالي الماضي، والخال في البيت الثاني اللواء الذي يُعقد للأمير، وقال بعضهم: لا يُقال له خال حتى يكون أبيض، وفي البيت الثالث: التكبر والخُيلاء، وفي الرابع: النُّكتة السوداء والوذيلة القطعة من الفضة، والخامس منقوص على مثال القاضي وهو الذي لا فضل له فهو يتبع المواضع التي لا أحد فيها للريبة والفجور،

وفي السادس أخو الأم، وفي السابع منقوص أيضًا على مثال القاضي وهو الجبان، و[في الثامن] العصب والخال نوعان من الثياب يُصبُغان بالثمين، وفي التاسع البعير الضخم، وفي العاشر اسم فاعل من خلأ البعير إذا حرث خففت همزته، وفي الحادي عشر اسم فاعل منقوص من خليت الخلا إذا قطعته، وخلّيت الدابّة إذا أطعمتها الخلا، وهو رطب النبات، وفي الثاني عشر ظلع يعتري الدابّة واللجان البطء في المشي، وفي الثالث عشر من قولهم هو خال مال وخائل مال إذا كان يرعى الإبل ويحسن القيام عليها، وفي الرابع عشر منقوص الذي لا يُعنى بأمره ويُخلد إلى الراحة والحيس الحسيس، وفي الخامس عشر خال السحاب، وفي السادس عشر الجبل الضخم، كذا قال تعلب، وقال ابن دُريد الأكمة الصغيرة، وفي السابع عشر الرجل الجواد شُبِّه بخال السحاب، وفي الثامن عشر ثوب يسجى به الميت يريد أنَّهم إنَّما يموتون في الحرب لا على فُرشهم، وقوله: فخالِ إذا فعل أمر من خاليته إذا تاركته وتخلّيت عنه، وقوله عبس وذُبيان بالخال هو موضع غير الموضع الذي ذكره امرؤ القيس في قوله:

#### ديار لسلمي عافيات بذي خال

ولذلك كرر في موضعين، وقوله: به خال أي قاطع وأصله من قطع الكلام ثم يُستعار في غير ذلك؛ فلذلك كُرِّر في موضعين، وقوله في آخر الشعراء وخال من قولك خاليت الرجل مخالاة وخلاء إذا انفردت به على خلو. انتهى.

ومن نظم ابن السيد ما ختم به كتابه المسمّى بالإعلام بمعرفة نبوة محمد عليه السلام، قال:

أردت ابتغاء الأجر في نصرة الحقِّ

وأتبعتها فضل النبى محمد

له الرتبة الأولى وإن كان أخرا

فلخصت إثبات النبوات بالذي إذا امتحن الأديان ذو اللب لم يجد

وإبطال قول الملحدين ذوي الفسق رأى الحكماء المؤمنون ذوو الصدق فإن له فضلا مبينا على الخلق وشرعته أولى الشرائع بالسبق سوى دينه دينا سليما من الذق

فقل للذى اختار الضلال على الهدى وظن النبوات الكرام كهانة أخلت إله الخَلق أهمل خَلْقَه وعدت من الميزان بالهجن ضلة وهل تصلح الأزمان إلا بسننة وما عُميت أبصارُ قوم عن الهدى

وأصبح أعمى عن سنا صبحه الطلق وسحرا تَنبُه قد أتيناك بالفرق فأضحى سدى غُفلا لقد جئت بالغلق لك الويل فارتق ما جنيت من الفتق يساس بها الأقوام بالعنف والرفق ولكنها الأقدار تسعد أو تُشقى

سان ركبت صورة في هيولي

أو أطعتُ الهوى سنفلت سنفولاً

فكيف لو استبقنتَ أنُّك واحتُ

محيص يرجِّي أو عن الله حاجبُ

وفي تذكرة ابن مكتوم: من شعر أبي محمد بن السيد البطليوسي، أنشده لنفسه في كتاب الحدائق من تأليفه:

> أنت وسطى ما بين ضدين يا إن إن عصيت الهوى علوت علواً

> تقبيه وقد أيقنت أنَّكَ ممكن وهل لك عن عدن إذا مت أو لظى

يا واصـــفــا ربّه بجـــهل

كــــيف يفـــوت الإله علمٌ وهو مـــحـيط بكلِّ شيء

لم تقــدر الله حقّ قـدره بسر مخلوقه وجهره وكلها كائن بأمره

وله في رحمون وعزون وحسنون أولاد صاحب قرطبة، نقلته من خطِّ ابن العجاج في مجموع له:

وهممت من حبُّ عزّون فعزوني نفسي إلى ريق حسنون فحسنون

أخفيتُ سقمي حتى كاد يُخفيني ثم ارحموني رحمون فإن ظمئت وله أيضا:

وذاك الوجود الحق لو كنت تفهم أ وجود ولا موجود إلا التجسم تأمُّلْ رويدك إنما أنت تحلمُ وإن بان عنها شخصها المتجسم إلى أمد من عمرها يتصرم بما لم تكن من قسبله تتسوهم وعَودتها للجسم سرُّ مَكَتُمُ له نبــا جــهل<sup>(۱)</sup> خطب مــعظُمُ يُعارضُ من جهل وبعض يسلُّمُ ترنم بالكُليَـة مـتـرنم وكيف يساوى ذا الفصاحة أعجم أ من العلم لولا النفسُ أو تتكلُّمُ وأضحى يروّي في الأمور ويُجزمُ نقضت ولم تدر الذي أنت تعزم فقولك أدهى في المحال وأعظم ولو أنَّها للذات لم تكُ تعدُّمُ موبدة تبقى ولا تتحرم كما قال جالينوس فالزور أحسم الفناء والمرء إذ ذاك أفـــهم يزيد ويضوي العقل والجسم يضخم توهمها ذو غفلة متوهم

أتحسب عند الموت أنُّك تعدمُ جهلت فخلت الجوهر الفرد ما له حبياتك نوم والردى لك يقظة ونفسك فاعلم حية أبدية وما الموت إلا أن تفارق جسمها وتُجلى غطاءً عنك توقن بعده ولله في تركبيها عند بدئها وفى الوعد والإيعاد والنشر والبلى يحار ذوو الألباب فيه فبعضهم وأنى لجرزئي بجرزئي عصقله أساويت بين النفس والجسم ضلّة وهل كان هذا الجسم يعقل ما حوى بها حيى الجسم الذي كان ميّتا فإن قلت لا وجدان للنفس دونه فإن قلتُ إنَّ الجسسمُ حيٌّ لذاته لأنُّ حياةَ الجسم تعدم مرَّةً لذلك لم يعدم من النفس فاغتدت فإن قلت نفس الجسم فاعلم من اوجه لأنا نرى سوء المجاز مغيراً لجسم وتبصر جسم المرء يضوى وعقله وقد جعلوا أقوى الحجاج مقالة

ويضعف من ذي الشيب أزمان تحلمُ على أنُّها للجسسم تلقُّ ملزُّمُ بها تفعلُ النفسَ الأمورَ وتحكمُ بأعضاء ذاك الجسم وهو متمم من الجسم لا من ذاتها فتفُّهُمُ وذو الصمم البادي ومن هو أجذم أ بها عن قبول الفعل عجز مخدُّمُ مع الجسم يروي ذاك قوم ويزعم نسيم الهوى المستنشق المتنسم وما لهما عدم ولا متصرم من النفس وهو الناطق المتكلِّمُ ويحسب أنَّ الموت فيه التصررُمُ لحالين إما شقوةً أو مُنَعُمُ كذا قيل في تقسيمها إذ تُقَسِّمُ وعلم إلهي إليه التسسلم مسقدمسة للناظرين تُقَدُّمُ وحض على إثباته من بعلم وكيف ترى الفعل الخناء وتأثم وأدرى بالأمسور وأعلم لعلك عند الموت تنجه وتسلم أ

فقالوا رأينا الطفل تضعف نفسه ويقوى لذا حالُ الشباب فدَلُنا فقلنا وهمتم إنما الجسم الة فإن قويت ألاتها لاح فعلها وإن ضعفت ألاتها كان عجزها كما يعجز الأعمى ومن هو مقعدً وليس لعجيز النفس لكن لآلة وروح الفتى شيء سوى النفس هالك له القلب مـــــــــوى عنده ويمدّه وقد قيل إنُّ الروح والنفسُ واحد وقد قيل إن الروح اشرف عنصر فدع قول من يقضي على النفسِ بالردى وأيقن إذا ما مت أنَّك صائرٌ وجسملة أصناف العلوم ثلاثة فعلم تعاليم وعلم طبيعة هو الغرض الأقصى وما قبله له وكلُّ له فعل كما قال ذو النُّهي وفعل الإلهي الشريف منسك وحفظ لما قال النبيون إنهم الب فخذ بوصايا العارفين وهديهم

# [٦٢] السُّهَيْليُّ

أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أبي الحسن أصبغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح، وهو الداخل إلى الأندلس، الخَتْعَميّ الأندلسيّ المالقيّ الضرير الخطيب الحافظ.

كان عالماً بالعربية واللغة والقراءات بارعاً في ذلك، أخذ عن ابن الطراوة، وسمع منه كثيرا من اللغة والأدب، وكُف بصره وهو ابن سبع عشرة سنة، وتصدر للتدريس والإقراء والتحديث، وبعد صيته، وجل قدره، وجمع بين الرواية والدراية، وله من المصنفات: الروض الأنف والمشرع الروي في [شرح السيرة] والتعريف والإعلام بما في القرآن من الأسماء والأعلام. ونتائج الفكر. وشرح الجُمَل، لم يتم وشرح أية الوصية. ومسالة رؤية الله تعالى ورؤية النبي (عَيَيْنُ في المنام. ومسالة السر في عور الرجال.

قال المنذريّ: سمعتُ محمد بن أحمد بن يعلى المالقيّ يقول: كان السُّهَيْليّ من الشخوص الملاح ضريرا مزّاحا.

وقال صاحب المغرب: كُفُّ بصره وهو ابن نحو سبع عشرة سنة، وكان من كبار العلماء، يكنى أبا زيد وأبا القاسم وأبا الحسن.

قال: ومن شعره:

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: المطرب: ٢٠٠-٢٢٩. أعلام مالقة: ٢٥٢-٢٠٧. أدباء مالقة: ٢٥٢-٢٠٦. إنباه الرواة: ٢٨٢/١٦٤. المغرب: ١٨٤/١٤٤. إشارة التعيين: ١٨٢-١٨٤. سير أعلام النبلاء: ١٨٢/٢٥٢. العبر: ٣/٨٠. الوافي: ١/١٠٠-١٠٠. نكت الهميان: ١٨٧-١٨٨. مرأة الجنان: ٣/٢٠٦. الإحاطة: ٣/٣٦-٣٦٦. الديباج المذهب: ١/٠٨٠-٢٨٦. كتاب الوفيات: ٢٩٢. البلغة: ٣/٢١-١٢٤. غاية النهاية: ١/١٧٦. النجوم الزاهرة: ٣/٢٦. البغية: ٢/١٨-٢٨. نفح الطيب: ٣/٠٠٤-١٠١. شذرات الذهب: ٤/٧٥١-١٠٥. ديوان الإسلام: ٣/٠٠١. الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: ٨/٠٦-١٨. شجرة النور: ١/٥١١.

وأعرض عن ذكراه والحال تنطق ولكن نفسى عن صسبوح ترقق أ

أسائلُ عن جيرانه من لقيتهُ وما بي إلى جيرانه من صبابة وله:

إذ حرف «لا» حرفان معتنقانِ فنعمُ ولا في اللفظ متفقانِ لما أجاب بلا طمعت في وصله وكذا «نعم» بنعيم وصل أذنت م

ومن شعره، أورده ابن مكتوم في تذكرته:

واهتر كالغصن الرطيب الناعم في خدد واهتاج قلب الهائم عن مسأثم والصدد فسعل الآثم تحمي البرود عن الفؤاد الحائم ما بال طرفك يستحل محارمي

لما انثنت عطفا من جمر الصبا واستجمعت نار الشباب وماؤه أبدى الصدود تورعا في زعمه أفبعد أن أضرمت قلبي لوعة إيه فهبك رأيت وصلي محرما

اخبرتني أم الفضل بنت الشرف القدسي: أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد المغربي أخبرنا أبو النون يونس بن إبراهيم بن عبد القوي العسقلاني أنشدنا أبو محمد عبد المؤمن بن رضوان بن مفاد الكناني إجازة أنشدنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن أحمد بن الحسن الختعمي السهيلي لنفسه إجازة من المغرب، وذكر أنه ما سأل الله بها شيئا إلا أعطاه، وكتبها عنه الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية:

انت المُعَددُ لكلًّ ما يُتَدوقًعُ يا من إليه المشتكى والمَفْزعُ امنُن فإن الخير عنك اجمعُ وبالافتقار إليك فقر من أدفعُ فلئن رددت فيأي باب أقسرعُ إن كان فضلك عن فقيرك يُمنَعُ

يا من يرى ما في الضمير ويسمعُ يا من يُرجئى للشددائد كلِّها على من خرائنُ رزقه في قول كنْ ما لي سوى فقري إليك وسيلةُ ما لي سوى قرعي لبابك حيلةً ومن الذي أدعو وأهتفُ باسمه

حاشا لجودك أن تُقنِّط عاصيا الفضل أجزلُ والمواهب أوسعُ

قال الحافظ أبو الحسين أحمد بن أيبك الدمياطي في المشيخة التي خرجها لأبي النون يونس العسقلاني: ولد السُهيلي سنة ثمان وخمسمائة، وتوفي ليلة الخامس والعشرين سنة إحدى وثمانين وخمسمائة، وهو منسوب إلى سُهيل قرية من قُرى مالقة من بلاد الأندلس لا يُرى سُهيل من جميع المغرب إلا من جبل مُطل على هذه القرية، ومن شعر السُهيلي يرثي بلده، وكانت الفرنج خربته وقتلت رجاله ونساءه، وكان غائبا عنه:

يا دارُ أينَ البسيضُ والأرامُ رابَ المحبُ من المنازل أنّه اخَرسْنَ أم بَعُدَ الهوى فنسيْنَه دمعي شهيدي أنني لم أنسهم لما أجابني الصدى عنهم ولم طارحتُ ورق حَمامها مترنّمًا يا دارُ مسا صنعتْ بك الأيامُ

أم أين جيران علي كرامُ حياً فلم يرجع إليه سلامُ أم غالَ من كان المجيب حمامُ إن السلُو على المحبّ حرامُ يلج المسامع للحبيب كلامُ بمقالِ صبّ والدموع سبحامُ ضامتك والأيام ليس تُضامُ

وذكره ابن دحية في كتاب المطرب من أشعار أهل المغرب، فساق نسبه كما تقدم، وقال: هكذا أملى علي نسبه، وقال: إنه من ولد أبي رويحة الختعمي الذي عقد له رسول الله (عَيْدٌ) لواء عام الفتح.

قال ابن دحية: الأستاذ المحدِّث الفقيه النحوي الأصولي، نشأ بمالقة وبها العرب، وفي أكنافها تصرف حتى بزغت بالبلاغة شمسه، ونزعت به إلى مطامح العلم نفسه، أخبرني أنه قرأ القرآن العظيم جمعا وإفرادا على المقرئ الشهير أبي علي الحسين بن منصور بن يعلى الأحدب، ثم قرأه أيضا بالمقرأين عن نافع وابن كثير على المقرئ أبي الحسن على بن عيسى المروي نزيل مالقة، وقرأه أيضا بالمقارئ الأربعة، وشيئا من

العربية على المقرئ النحوى الزاهد الضرير أبى مروان عبد الملك بن مجير، وسمع على الإمام أبي عبدالله محمد بن معمر، وسمع كتاب الهداية لأبي العباس المهدوي على الشبيخ الفقيه الأستاذ النحوي أبي عبدالله محمد بن سليمان يُعرَفُ بابن أخت غانم، وقرأ الموطأ تفقّها وعرضا، ومنتخب الأحكام لابن أبى زُمنين على الفقيه المحدِّث أبى محمد عبدالله بن الرشيد المالقي (١)، وسمع الموطأ على خال أبيه الفقيه المحدّث الخطيب أبى إسحاق على بن عباس(٢) الظاهريّ، وقرأ النحو على الأستاذ الشهير أبى الحسين سليمان بن الطراوة الشيبانيّ، فلما مات قرأ على الأستاذ النحويّ الفقيه أبي محمد القاسم بن دحمان، ورحل إلى قرطبة فقرأ القرآن العظيم بالمقارئ السبعة على المقرئ أبى داود سليمان بن يحيى، ثم قرأها بالمقارئ الثلاثة بجامع قرطبة على المقرئ بها الخطيب بجامعها أبى القاسم عبد الرحمن بن رضى، وسمع على الفقيه الحافظ أبي عبدالله محمد بن نجاح الذهبيّ القرطبيّ، وعلى الوزير الأديب أبي عبدالله جعفر بن محمد بن مكيّ، ثم رحل إلى إشبيليّة فلزم القاضي الإمام أبا بكر بن العربيّ، فأخذ عنه كثيرا من الحديث والأصول والتفسير، ثم سمع على المحدّث الجليل أبي بكر محمد بن طاهر القيسى الإشبيلي جملة من الحديث، وسمع على القاضي أبي الحسن شريح بن محمد ولزم الأستاذ الماهر النحوى أبا القاسم بن الرماك، فلقن عنه فوائد من النحو، وكان لقى قبله الأستاذ الإمام النحوي الزاهد أبا القاسم بن الأبرش، فلقن عنه فوائد من النحو، وأجاز له المحدِّث الراحل إلى مدينة السلام أبو الحسن عباد بن سرحان، والقاضي الإمام العالم الأوحد أبو القاسم بن ورد، إلى جماعة من العلماء والنحاة والأدباء.

وكان أقام للتصريف وعلل النحو برهاناً، وتيم الباباً وأذهانا، فيرشف من ماء العربية أتى مزنه، ويتوطأ من أكنافها كلّ سهل وحزنه، وأفاض على الطلبة من سجله،

<sup>(</sup>١) في المطرب: أبي محمد عبدالرشيد المالقيّ. انظر: ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) فيَّ المصدر نفسه: أبي الحسن على بن عبَّاس. انظر: ٢٣١.

وأجلب عليهم بخيله ورَجله، وتلقّى الراية باليمين، وحوى الغاية بالهزيل والسمين.

وكان ببلده يتسوع بالعفاف، ويتبلغ بالكفاف إلى أن وصلت إليه، وصحح الروض الأنف بين يديه، فطلعت به إلى حضرة مراكش، فأوقعت الحضرة عليه، فبذلوا له من نعمتهم، وكان وصوله إلى الحضرة والعمر قد عشا وذبل عوده وذهب العيش وأفل سعوده، فعندما عاش مات، وهيهات من الانقطاع لغير الله هيهات، وكان مقامه بالحضرة نحواً من ثلاثة أعوام.

سالته عن مولده، فأخبرني أنّه ولد سنة ثمان وخمسمائة. وتوفي بحضرة مراكش يوم الخميس السادس والعشرين من شعبان عام أحد وثمانين. قرأت عليه وسمعت كثيرا من أماليه التي أملاها في معاني الكتاب العزيز ودقائق النحو والأصول، وأملى علينا كتاب التعريف والإعلام، وكتاب نتائج الفكر، وسمعت عليه مسألة رؤية الله تعالى في المنام ورؤية النبي (عَيِّنُهُ) وكلامه في حديث الأمة السوداء كيف سألها عن الأينية حيث قال: أين الله؟ ولم يسألها عن إثبات إله، فيقول لها: من الربّ؟ وأملى علي السر في عور الرجال، وتفسير قول النبي (عَيِّنُهُ): «قل هو الله أحد تُعدل ثلث القرآن»، وكلامه في قوله تعالى: ﴿وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٢٨] وكلامه في قوله تعالى: ﴿يتفيّا ظلاله عن اليمين والشمال ﴾ [سورة النحل، الآية: ٢٨] وكلامه على ﴿سبحان الله ﴾ بإعرابها وشرحها، إلى غير ذلك من مسائله في فنون العلم والنثر والنظم.

وأجاز لي ولأخي الحافظ أبي عمرو جميع مروياته ومسموعاته ومجموعاته، وسمعت عليه كتاب الروض الأنف، وأنشدني القصيد الذي صنفه فيه الذي من أوله:

في روضة جمّة الأزهار والطُّرُف من المعارف وسط روضة الأنف وقد دعت لجناها كف مقتطف

من سرَّه أن يشيم الطرف من شرف فناظرُ القلب أولى أن ينزَهه فقد الاحت لذي لُبُّ أزاهرها

الأبيات إلى أخرها.

وقد أنشدنا وقد حضر بين يديه طعام يسمُّى بالمغرب بالمحبَّنات:

صفت البواطن والظواهر مثلها فكأنها صافى اللجين فلونها عجب لها وهي النعيم يصوغها

شَـعْفَ الفِعْ وهي حِرارُ بردتْ فعواد الصب وهي حيرارُ أذكى من المسك الفتيق لناشق والذّ من صهباء وهي تُدارُ لكن حكت الوانهـــا الأزهار وكانما الوانها اسرار نارُ وأين من النعييم النار

وأنشدني يخاطب شيخنا المحدّث الفقيه اللغوي النحوي الأصولي أبا إسحاق إبراهيم بن يوسف يُعرفُ بابن قرقول أيام كونه في مدينة سبتة، فلما رحل منها إلى سلا قال مرتحلاً:

> ألا فَسَلا عمن عهدتُ تحفيا سلا عن سلا إنّ المعارف والنُّهي بكيت أسى أزمان كان بسبتة وقال أناس إن في البعد سلوة الم فليت أبا إسحاق إذ شطّت النوى فعادت دبور الريح عندى كالصبا

وهل نافعي إن قلتُ من لوعة سلا بها ودعا أم الرباب وما سلا فكيف التاسي حين منزله سالا وقد طال هذا البعد والقلب ما سلا تحيّته الحسني مع الريع أرسلا لدى عُـمَـر إذ مـرُ زيدُ ينسـلاً

يشير إلى قول عمر بن الخطاب حين قُتلَ أخوه زيد: ما هبَّت الصبا إلا ذكرته.

فقد كان يهديني الحديث موصلا فلله أمِّ بالمريَّة أنجــــبتُ وإنى إلى تلك الموارد عــاطش أقسمت بشسرق والأمساني بمغسرب فلو كنت من قيد الحوادث مطلقاً

فأصبح موصولا الأحاديث مرسلا به وأب ماذا من الخير أنسلاً وإن ألبن القلبُ المتشوّق وأعسلا فأصبحت في كفُّ الصبابة منسلاً شددت له كورا وأنضيت عنسلا

العنسل: الناقة السريعة.

وأرفلت نصو المجد فالمجد عنده ولم أكُ في التطلاب كمن ترسلا وقال لي يوما: يا عجبا للحريري حيث يقول في بيتيه: «قد أمنا أن يعززا بثالث» (١). فقد جاء من عززها بثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر وحادى عشر وبثاني عشر.

فإنه مهما غلا مهرمه للم يخش من لؤم ولا مندمه للم يخر ما بؤسى ولا منعمه مالي معي إن شنت كالأبلمة

والمهر مُهُر العس لا تُغله فإنه مه من دمه صان لحرز التقى لم يخشُ م من عميه القلب له شيمة لم يدر ما أب لمتي إلى الرضا واقتسم مالي معي أب لرجع، ولمة الرجل من على سنه، والأبلمة الخوص.

توضى بما في الهجر من ملامة إلا كامل

ما الأمة المخصوص مقدارها ما الكمة المجتث أعراقها

ملكمة مفعلة من الضرب، يقول: لا ترتضيها إلا من أصل له. كالكمأة والكمة الكمأة: سبهُل همزتها، فنقل حركتها إلى ما قبلها.

فَلِمْ ترى بينهم ملحـــمـــهْ

ما الحمة السوداء إلا الورى الحمة هي الحمأة فسهل همزتها.

خلقه واحدر من الهينمة

فالهَين مسهالاً لا تلُم هينا الهينمة الكلام الخفيّ.

بالقصد إنَّ العاب في الهذرمـه

والهذرمة: التخليط في الكلام والسرعة، والعاب: العيب.

حبُّ ذوات الخُـمـر والكمكمـة

کم کسمیہ وکم عسمی جسرہ

<sup>(</sup>١) مقامات الحريري: ٥٠١.

الكمه: العمى، وذوات الخُمر: النساء، والكمكمة: من زيّ الحرائر ومن لا يمتهن من النساء.

وذكر لي أنه لم يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، وكذلك من استعمل إنشاده: يا من يرى ما في الضمير [ويسمع]

الأبيات السابقة.

قال ابن دحية: قوله: "فإنُ الخيرَ عنك أجمعُ" أما رفع "أجمع" في هذا البيت فيجوز أن تكون توكيداً لمكان "إنُ" الابتدائية إذ موضعها الابتداء؛ ولهذا عطفوا على اسمها بالرفع إذا استوفت خبرها، نحو: إنُ زيداً قائمٌ وعمرو، العطف كما لو كان على المسند أو إذا كان كذلك جاز أيضا توكيد الموضع بالرفع (١).

قال ابن دحية (۱): أنشدني الأستاذ أبو القاسم السُه يُليّ، والأستاذ كلمة ليست عربية ولا توجد هذه الكلمة في الشعر الجاهليّ، واصطلحت العامّة إذا عظموا المجرب أن يخاطبوه بالأستاذ، وإنما أخذوا ذلك من الماهر بصنعته لأنّه ربّما كان بين يديه غلمان يؤدبهم، فكان أستاذاً في حسن الأدب. حدّثني بهذا جماعة ببغداد منهم جمال الدين أبو الفرج بن الجوزيّ، قال: سمعته من شيخنا اللغويّ أبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقيّ في كتاب المعرّب من تأليفه (۱).

وكان السنُّهَيْلي فرداً في زمانه لبراعته في العلوم وافتنانه. انتهى.

وقال ابن دحية في كتاب التنوير في مولد السراج المنير: ذكر أبو بكر الزبيدي النحوي، وأبو جعفر بن النحاس أنه لا يجوز أن يُقال: اللهُم، صل على محمد، وعلى اله؛ لأن المضمر يرد المعتل إلى أصله، وأصل آل: أهل، فلا يُقال إلا وعلى أهله. قال لي شيخنا العالم النحوي أبو القاسم عبد الرحمن السنُهيلي وقولهما خطأ من وجوه، وغير معروف في قياس ولا سماع، وما وجدنا قط مضمرا يرد معتلا إلى أصله إلا قولهم

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل الإعراب في المطرب: ٢٣٤-٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٩٢-٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعرّب: ١٢٥.

أعطيتكموه يرد الواو، وليس هذا من هذا في ورد ولا صدر، ولا نقول أيضا: إنَّ الآل أصله الأهل، ولا هو في معناه، ولا نقول: إنَّ أُهَيلاً تصغير آل، كما ظنَّ بعضهم، وقد أنشد العلماء بالضمير:

وعـــابديه اليـــومُ ألكُ وانصــر على أل الصليب وهو بيت باهلي صحيح، وفيه رد عليهما انتهى.

وقال صاحب المغرب: جرى بين السُّهيُّليُّ وبين الوضَّاح الشاعر ما أوجب أن قال الرصافيّ:

أتبتُ السلامــةُ من بابهــا كنائن غصت بنشابها لكان السبه يلي أولى بها

عسفا الله عنى فانى امسرؤ على أن عندي لمن هاجني ولو كنتُ أرمى بها مسلما ومن شعر السُّهُ يُليُّ وقد قال: كيف أمسيت؟ في موضع: كيف أصبحت؟

فـمـا أنا في ذاك الخطا بملوم فخلتك بدرا والمساء همومي

لئن قلْت صبحا: كيف أمسيت مخطئا طلعت وافقي مظلم لفراقكم

وقال الشبيخ تاج الدين بن مكتوم في تذكرته: رأيت في تاريخ مالقة للأستاذ أبي عبدالله بن عسكر في ترجمة الشيخ أبي جعفر أحمد بن عبدالله العسكري أحد أصحاب أبى زيد السُّهُيْلي أنَّ السُّهَيْلي كان يمتحن أذهان الطلبة ببيتين صنعهما لذلك، وهما:

فقولك يشفى يا أسسيم أنينى كاني قلت إذ أشرت أنيني

أشررت إليها بالجفون أنيني فولّت صدوداً عن مشوق بحبّها

قال ابن مكتوم: ولم يذكر ابن عسكر شيئا من شرحهما، ولا أوما إليه، ففكرت فيهما لحظة ففككتهما، وردت عليهما:

ونادمت روعات الزمان أنيني

ومن بعد ما زلت تولَّت بشاشتى

وشرح ذلك أن يُقال: أنَ الشيءُ يئين بمعنى حان يحين أي قرب. ويُقال: أنَ أيضا إذا رفق في سيره وأمره، حكى ذلك ابن طريف وغيره. فقوله: بالجفون أنيني أصله أن إيني بمعنى حيني أي اقربي بنقل حركة الهمزة من إيني إلى نون أن وحذفها، فبقي ايني، وحقّه أن يُكتب هكذا (ئنى). وقوله: يا أسيم أنيني، وهو أنين مضاف إلى ياء المتكلّم، والأنين معروف. وقوله إذا أشرت أنيني أي أبعديني، فعل أمر للمؤنث من أنأى أبعده، فنقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذفت، فصارت أنيني.

ومر لي في اخر البيت الثالث أنيني أصله أن يئين أيضا كالأول إلا أنه هنا بمعنى ارفقي، ففعل به ما فعل بالأول من نقل حركة الهمزة إلى نون أن وحذفها، وحقّه أن يُكتب أن ننى كما ذكرنا. انتهى.

## **\***[7**r**]

# السخاوي

عُلَمُ الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الواحد بن عبد الغالب بن عطاس الهمذاني المصري السخاوي المقرئ النحوي.

ومن الدراسات الحديثة عنه، الدراسة التي قدم بها أستاذنا الدكتور على حسين البواب لتحقيق كتاب: جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: معجم الأدباء: ٥/١٩٦٢. الذيل على الروضتين: ٥/٢٧-٢٧٦. إنباه الرواة: ٢/١٦-٢١٦. مرأة الزمان: ٨/٥٥-٥٩٥. وفيات الأعيان: ٢٠/٤٦-١٤٦. إشارة التعيين: ٢٣١-٢٢١. الإشارة إلى وفيات الأعيان: ٥٤٠. تاريخ الإسلام: (وفيات ١٤١-١٠٠): ١٩١-١٩٦. دول الإسلام: ٢/١٤٠ سير أعلام النبلاء: ٣/٢١١-١٢٤. العبر: ٣/١٤٠ معرفة القراء الكبار: ٢/١٦١-١٣٤. مرأة الجنان: ١٤/٥٠ طبقات الشافعية الكبرى: ٨/٢٧٩-١٩٠٨. طبقات الشافعية: ١/١٥٤٦-١٩٠٤. البلغة: ١/١٦-١١٠٠. ذيل التقييد: ٢/٢١٢. غاية النهاية: ١/٨٦٥-١٧٥. النجوم الزاهرة: ١/٢٦٦. البغية: ٢/٢٩١-١٩٠٤. حسن المحاضرة: ١/٢٩١. طبقات المفسرين (الداودي): ١/٤٤١-٢٤٦. شذرات الذهب: ٥/١٤٤-٢٤٥. خزانة الأدب: ١/٧٠٠. طبقات المفسرين (الاداودي): ١/٤٢٩-٢٢٤. شذرات الذهب: ٥/١٤٤-٢٤٥.

قال الحسيني في التكملة: ولد في سنة ثمان أو تسع وخمسين وخمسمائة بسخا ظنًا، وقرأ القرآن الكريم بالقراءات على أبي القاسم الشاطبي وغيره، وبرع في ذلك، وسمع في الإسكندرية من الحافظ أبي طاهر السلفي، والفقيه أبي الطاهر إسماعيل بن مكي بن عوف، وبمصر من أبي الجيوش عساكر بن علي بن إسماعيل بن نصير، والحافظ أبي محمد القاسم بن الحافظ أبي القاسم بن عساكر، وأبي القاسم هبة الله بن علي البوصيري، وأبي الطاهر إسماعيل بن صالح بن ياسين، وأبي عبدالله محمد بن حميد بن حامد، وأبي الفضل محمد بن يوسف الغزنوي، وفاطمة بنت سعد الخير الأنصاري، وبدمشق من العلامة أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي. وحدّث، وكان أحد الأثمة الفضلاء المشهورين، أقرأ القرآن مدة، وانتفع به خلق كثيرون، وله تصانيف مشهورة.

مات في ليلة الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة بدمشق، ودفن بجبل قاسيون.

وقال الصلاح الصفدي في تاريخه: كان السخاوي إماماً علامة مقرئا محققا مجودا بصيرا بالقراءات وعللها إماماً في النحو واللغة والتفسير، وله معرفة تامة بالفقه والأصول، وكان يفتي على مذهب الشافعي، وتصدر للإقراء بجامع دمشق، وازدحم عليه الطلبة، وتنافسوا في الأخذ عنه، وقصدوه من البلاد.

قال ابن خلكان: رأيته مراراً راكباً بهيمةً إلى الجبل وحوله اثنان وثلاثة يقرؤون عليه في أماكن مختلفة دفعةً واحدة وهو يرد على الجميع.

قال الذهبي: وفي نفسي شيء من صحة هذه الرواية على هذا النعت لأنه لا يتصور له أن يسمع مجموع الكلمات، فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وأيضا فإن هذا الفعل من خلاف السننة، ولا أعلم أحداً من شيوخ المقرئين كان يترخص في هذا إلا الشيخ علم الدين.

وكان أقعد بالعربية والقراءات من الكندي، وقد أخذ عن الكندي والغزنوي ولم

يُسند عنهما القراءات، قيل لأن الشاطبي قال له: إذا مضيت إلى الشام فاقرأ على الكندي ولا تروعنه. وقيل: إنه رأى الشاطبي في المنام فنهاه أن يقرأ بغير ما أقرأه.

ومن تصانيفه: شرح الشاطبية، وشرح الرائية، والتفسير وصل فيه إلى الكهف، وجمال القراء وتاج الإقراء، وتنوير الدياجي في تفسير الأحاجي، والمفضل في شرح المفصل، وسفر السعادة وسمير الإفادة، وقصيدة تسمع ذات الحلل على طريق اللغة وشرحها، وتحفة الفراض وطرفة تهذيب المرتاض، وهي أرجوزة في القرآن، وهداية المرتاب وغاية الحُفًاظ والطلاب في متشابه الكتاب، والكوكب الوقاد في تصحيح الاعتقاد أرجوزة، والناصرة لمذاهب الأشاعرة، وعروس السمر في منازل القمر، والمدائح النبوية.

ولما حضرته الوفاة أنشد لنفسه:

قالوا غداً يأتي ديار الحمى وينزل الا وكلّ من كان مطيعاً لهم اصبح م قلت فلي ذنب فسما حيلتي بأيّ وجا قالوا أليس العفو من شانهم لاسيد

وينسزل السركب بمنفضاهم الصبح مسسروراً بلُقياهم بأي وجسسه اللقسساهم لا سيما عمن ترجساهم

وقال القاضي تاج الدين السنبكي في الطبقات الكبرى: كان مُعمَما يفتي الناس، وإماما في النحو والقراءات والتفسير، قصده الخلق من البلاد لأخذ القراءات عنه، وله المصنفات الكثيرة، والشعر الكثير، وكان من أذكياء بني أدم، سمع من ابن طبرزد وخلق. وي عنه الشيخ زين الدين الفارقي، وخلق.

ذكره العماد الكاتب في كتاب السيل والذيل، وذكر أنَّه مدح السلطان صلاح الدين بقصيدة منها:

بين الفؤادين من صب ومحبوب يظل ذو الشوق في شد وتقريب وهي طويلة أورد العماد قطعة منها.

قال ابن السبُّكيِّ: ومن الغريب أنَّ هذا السخاويِّ مدح الشيخ رشيد الدين الفارقي بقصيدة مطلعها:

وصدً عن جعفر وردا له أمم أ فاق الرشيد فأتت بحره الأمم وبين وفاة أحمد وحسين أكثر من مائة سنة، ولا أعلم لذلك نظيراً. انتهى. وقال الصلاح الصفدي في شرح لامية العجم (١): ذكر أصحاب الخواص والتجارب أشياء تورث النسيان، نظمها الشيخ علم الدين السخاوي، فقال:

توقُّ خصالاً خوف نسيان ما مضى قراءة ألواح القبور وتديمُها وكسفرة خضراء فيها سمومها قفاء ومنها الهم وهو عظيمها كذلك نبذ القمل حين تميطها وأكلك سيؤر الفأر وهو تميمها

وأكلك للتفاح ما دام حامضا كذا المشى ما بين القطار وحجمك الـ ومن ذاك بول المرء في الماء راكداً ولا تنظر المصبوب والماء واقفا

نقلتُ من خط ابن الصائغ في تذكرته لأحمد بن أبي الفضائل بن أبي المجد بن أبى المعالى بن الدُّخميسيّ يمدح كتاب سفر السعادة للسخاويّ:

> صباحُ الهداية قد أسفرا سفير الإفادة كم غامض كتاب غدا غرة للزمان فوائده جمعة جرزلة والفاظه سهلة حقها مصنفه بحصر كلّ العلوم هو الحبر قد أرشدت أمة هو الألعي ألذي فكره

بسفر السعادة مستبشرا بسحر البلاغة قد أظهرا فاضحى دجاه به مقمرا معانيه تعظم أن تُحصَرا بذَوْبٍ من التسبسر أن تسطُّرا فلا غرق أن يقذف الجوهرا مما قد أفساد ومسا حسبسرا يكاد عن الغيب أن يخبرا

<sup>(</sup>١) الغيث المسجم في شرح لامية العجم: ٢/٠١٠.

أمام محالسه جنة كريم السحاب السحاب أنعم كريم السحاب أنائي لا يأتلي ومحشه ود ودي له ثابت أيا علم الدين قد أعجرت وذكرك قد طبق الخافقين الخافقين الخالفة بدر لها ولا زلت للفضل والمكرمات

أسسال نداه بهسا كسوثرا على طالبي العلم لن تُكفَسرا على مسجده راقسيا منبسرا صحيح بريء من الافسترا فسضائلك الغسر كل الورى ومسسكيسه لهسمسا عطرا فسلا زلت في أفسقها نيسرا كلا دائما موردا مسمدرا

حكى السخاوي في سفر السعادة (١) أنه كان في مجلس رجل من الفقهاء، فجاءت إليه رقعة فيها سؤال:

فتى كان في وطء الحلال مُساترا ولا هو يأتي في الصلاة جماعة وليس بذي عذر ولا بمسافر ليبلغ رضوان الإله بفعله

ف علن في وطء الحرام جهارا ويأكل في شهر الصيام نهارا ولكن أتى هذي الفعال مرارا ويصرف عنه في القيامة نارا

فتوقف ولم يدرِ ما يقول، فقلت له: أراد بوطء الحلال أرضَ الحل، مساتراً لا يسمع منه فيها ما أعلن به في أرض الحرم من رفع الصوت بالتلبية والتكبير والجهر بذلك، ومعنى قوله: "ولا هو يأتي في الصلاة جماعة" أراد بالصلاة الدعاء. قال: تقول معى وقد قرأت البيتين(٢).

<sup>(</sup>١) سفر السعادة: ٢/٨٧٧–٧٩٩.

<sup>(</sup>٢) البيتان هما:

تقول بنتي وقد قربت مرتحلا عليك مثل الذي صليت فاغتمضي انظر: سفر السعادة: ٨٧٨/٢.

يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا يوماً فإن لجنب المرء مضطجعا

وقال عليه السلام: «خير الذكر الخفي» وأراد بالنهار فرخ الحبارى، لأنُّ الصيد من أحلً ما يأكله الإنسان.

قال السخاوي في سفر السعادة (١): معنى قوله (ﷺ): «وإن وجدناه لبحراً» إنَّا قد أجرينا هذا الفرس الواسع إلى الأمد البعيد، فلم نجد ما يروعكم ليطمئنوا بذلك وليعملوا بقوله «وإن وجدناه لبحراً» أنّه جدّ في الطلب، ولم يتأنُّ كما يفعل الجبناء، وهو معنى مليح لمن تدبّره، وما رأيت أحداً ذكره، وهو الفائدة في قوله: «وإن وجدناه لبحراً» لأنّه إنّما يجد ذلك منه إذا أجراه. انتهى.

في تذكرة الوداعيِّ: سئل الشيخ علم الدين السخاويِّ عن قولهم: قاضي القضاة، وأقضى القضاة أيُّهما أعلى؟ فقال: أقضى القضاة لأنُّه يريد قوله تعالى: ﴿أحكم الحاكمين ﴾ [سورة هود، الآية: ٤٥] وإنما قاضي القضاة قاض.

ومن نظم السخاوي في أسماء القداح، أوردها في سفر السعادة:

رقيب وحلس بعيده ثمّ نافسُ يلي الفذ منها توام ثم بعده سهام التي دارت عليها المجالس

ومن نظمه<sup>(٢)</sup> في الأسماء المؤنثة بغير علامة:

بمسائل فاحت كغصن البان هى يا فتى في عرفهم ضربان هو فيه خيرٌ باختلاف معانى ستقون منها العين والأذان

نفسسى الفداء لسائل وافاني اسماء تأنيث بغير علامة قد كان منها ما يؤنَّث ثمَّ ما أما التي لا بد من تأنيتها

ومُسبلها ثم المعلّى فهده ال

<sup>(</sup>١) سفر السعادة: ٢/٧٤٧–١٠٤٨.

<sup>(</sup>٢) المعروف أن قصيدة الأسماء المؤنثة السماعية لابن الحاجب، وهي منشورة باسمه متداولة. ولعل هذا هو الراجع لأنّ السيوطي على غير عادته لم يشر إلى مصدره في نسبة القصيدة إلى السخاوي، ولم نقع على إشارة فيها شك في نسبة القصيدة لابن الحاجب.

للتوسع: انظر: القصيدة، مع تحقيقها ودراستها وشرحها. "القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية تحقيق ودراسة: الدكتور: طارق نجم عبدالله.

والنفس ثم الدار ثم الدلومن وجهنّم ثم السّعير وعقرب ثم الجحديم ونارها ثم العصا والغول والفردوس والفلك التي وعدروض شسعس والذراع وثعلب والقـــوس ثم المنجنيق وأرنب أ وكذاك في ذَهُبِ وفهر حكمهم ، والعين للينب وع والدرع التي وكذاك في كبد وفي كرش وفي وكذاك في فرس وكأس ثم في والعنكبوت تحوك والموسى معاً والرِّجْلُ منها والسراويل التي وكذا الشمال من الإناث ومثلها أما الذي قد كنت فيه مخيراً السِّلم ثم المسك ثم القِــدر في والليث منها والطريق مع السرى وكذاك أسماء السبيل وكالضحى والحكم هذا في القفا أبدأ وفي فقصيدتي تبقى وإنى أكتسى ونسيت ذكر الرب أرجو عفوه

أعدادها والسنن والكتفان والأرض ثم الإست والعضدان والريح منها واللظى ويدان في البحر تجري وهي في القرآن والملح ثم الفياس والوركيان والحمر ثم البئر والفخذان أبدأ وفي ضرب بكلّ بيان هي من حديد قط والقدمان ستقر ومنها الحرب والنعلان أفعى ومنها الشمس والعقبان ثم اليهمين وأصبع الإنسان في الرَّجل كانت زينة العُريان ضَبْعُ ومنها الكف والساقان هى سبع عشرة كان للتبيان لغة ومتثل الحال كل أوان ويقال في عنق كذا ولسان وكذا السلاح لقاتل طعان رحم وفى السككين والسلطان ثوب الفناء وكلّ شيء فـــان والله يغفسر زلة الإنسان(١)

وهذه ذات الحلل ومهاة الكلل<sup>(٢)</sup>، تغرّ بالألفاظ المؤتلفة، وتسرّ بالمعاني المختلفة،

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا البيت في قصيدة ابن الحاجب التي حققها ونشرها الدكتور طارق نجم عبدالله.

<sup>(</sup>٢) وردت القصيدة مع شرحها ملحقة بأخر سفر السعادة. انظر: ١٠٦٧-٨٧٥.

تخدع سامعها خُدْع الساحر، وتجن في باطنها خلاف الظاهر، لها وجهان معشوقان، ولسانان موموقان، تتلون في أثوابها، وتتفنن في مخارج أبوابها؛ فإن أضلك ظاهرها وحير، دلّك باطنها وخبر. وها أنا أتلوها على الأعيان، وأبرزها للمشاهدة والعيان، وأقول -والله المستعان، وهو أقدر من أرشد وأعان-:

بحصد الله رب العالمينا وصلى الله خالاق البررايا مصحصد النبي وأله والوبعد فانني أظهرت مالو كنوزا ما اهتدى غيري اليها عن العلماء إيماء إليها ساخبر بالغريب من المعاني بأم بنين مرجعهم إليها

ورب العرش أبدأ مستعينا على خير البرية أجمعينا ... قرابة والصحابة والبنينا حواه سواي كان به ضنينا فأبرز جوهراً فيها دفينا وعون الله سهل لي الحزونا وأطرف بالعجيب السامعينا وما ولدت ولا حملت جنينا

المراد بالأمِّ: الراية التي يتبعها الجيش.

وأم لم تزل تؤتى حــرامــا إذا مـا انحط عنها ابن اتاها

وحالاً لا تعاب الواطينا أبُوه وعاد ذلك منه دينا

المُراد: أم الطريق، وهي معظمة. والحرام: أرض الحرّم، والحلُّ: ما سوى ذلك. أي يطؤها الناس في أرض الحرم وأرض الحل، الابنُ وأبوه وغيرهما.

قال المصنف: وكنتُ في مجلس رجل من الفقهاء بالإسكندرية، فجاءت إليه رقعةً فيها سؤال:

ف علن في وطء الحرام جهارا ويأكل في شهر الصيام نهارا فتى كان في وطُّء الحلال مُساتراً ولا هو يأتي في الصلاة جماعة وليس بذي عُندر وليس فافراً ولكن أتى هذي الفعال مرارا ليبلغ رض ونسرف عنه في القيامة نارا

فتوقف ولم يدر ما يقولُ، فقلت له: أراد به «وطه الحلال» أرض الحلِّ. مساتراً: لا يُسمَعُ منه فيها ما أعلن به أرض الحرَم، من رفع الصوت بالتلبية والتكبير والجهر بذلك. ومعنى قوله: «ولا هو يأتي في الصلاة جماعة» أراد بالصلاة الدعاء.

وقد قال النبي (عَلَيْقُ): «خير الذكر الخفيّ».

ومعنى قوله: «ويأكل في شهر الصيام نهارا» أراد بالنهار فرخ الحُبارَى.

وعَـمُّ أكـل في بعدض يدوم نبيد بأ ضبعْفَ قنطار وتينا العَمُّ: الجماعة من الناس؛ قال الشاعر:

وخسال مسايكون له ابنُ أخت وتكرهُهُ البَسرية أجمعونا الخالُ: الخُيلاء والكِبْرُ والعُجْب.

وخال مَره خالٌ فأضحى لقت الله في المتعدرُضينا الخال: ضرَّب من البرود: سَحَبَه خالٌ، أي: رجل مختال. وهذا غير الأول، لأن الخيلاء تسمى خالاً، والمختال يسمى خالاً.

وخال سَرُ مَرْآهُ عِجافًا وخالٍ قُدُوَةً لِلْمُهِ تدينا الخال: السحابُ والغيم. والخالُ الذي يُهتَدى به: لواء الجيش.

وخال تكثّرُ الرَّغبات فيه وخال عنينا الفحل الأسود عن ابن الخال الذي يكون في الخدّ والذي هو عدّة للظاعنينا: الفحل الأسود عن ابن الأعرابي:

وخال قد أتاه خال مال فأصبح عنده في الواردينا الخال: جبلٌ عنده ماء لبني سليم.

أي: أتى هذا الماء خلال ماء ليرده. يقال: هو خال مال، أي: يقوم على المال ويُصلحه.

وكم خـــال له في الراس عين وفيه تكون عين الحاذرينا الخال: الحيل. والعين: الربيئة.

وجــــــــــــ للم يَلِدُ ولداً ولكن به نَالَ المُراد الطَّالِبـــــونا الحدِّ هنا: الحظِّ والبِحْتُ. وسمعت بعض النحاة ينشد:

إذا صدق الجد افترى العم للفتى مكارم لا تُكرى وإن كَـذَبَ الخـالُ العمُّ: الجماعة من الناس. لا تُكرَى: لا تُنقَصُ.

وإن كذب الخال معناه: المخيلة.

وال ليس يسمع من ينادي وفي عجل يجيب الصارخينا الآل: نواحى الجبل.

وآل يُسدخ السون الآل نساراً وكسان يقسيهم مسا يكرهونا الآل الأول: الأهل والعيال والأتباع، والثاني: الخشبات التي تُبنى عليها الخيام. وآل قسسد احسساط به بواك على آل تُسسرُ الشسامستسينا الأول: السرير، والثاني جمع آلة وهي الحالة.

وال لا يُرى إلا نهالة الشخص. ويخفي الليل آل القانتينا الأول: السراب، والثاني: الشخص.

ومصحدود ولم يقرف بذنب وحداد وما إنْ كان فينا المدود: الممنوع من كل شيء، من حظ وغيره. والحدّادُ: البواب.

وفي بطن العـجـوز أقـام كلب فـدامت وهي تحـمله سنينا العجوز: قَبِيعة السيف. والكلب: المسار الذي فيها.

وكم مُتعَفَّف يُجفى ويُهُجى وكم متجمل قد عُدَ شَيْنا المُتعفِّف: الذي يشرب العُفافة، وهي ما بقي في الضرع من اللبن، والمتجمل، الذي يأكل الجيل، وهو الشحم المذاب.

وصــوم إن تخلل من نواه نهاراً لم يكن في الصائمينا أي: أكل الخلُّ.

وصوم مُفسد لصلاة قوم ويكره شسيننه المتورَّعونا الصوم: ذَرْق النعام.

وقـــوم بالغ مـائتي ذراع إمامهم وكان لهم مُعينا الإمام: خيطُ البناء.

وقوم يُصبحون إذا تعشُّوا ونصف الليل أيضا يُصبحونا أصبح: إذا أوقد المصباح.

وعندهم أتان في غسدير وقد الفَتْ به مساء وطينا الاتان: الصخرة تكون في الماء الضّحضاح.

وإن عطس المواشي أوردوها على تُعببانِ وادرٍ فارتوينا التعبان: مسايل الماء إلى الوادي، والواحد: ثعب.

وتصدرُ وهي حامضة رواء جدفت ذا خلّة وعَلَتْ مُدتُ ونا إبل حامضة: تأكل الحمض، وهو ما ملح من النبات كالطرفاء والأثل، وهو فاكهة الإبل. والخلّة من النبات ما كان حلواً وهو خبز الإبل. وعلت متوناً: سمنت ظهورها.

يظلُّ بصيرهم يجفى ويُقصى ويرميه الأصاغر بالقلينا بصيرهم: كلبهم، والقلّة: خشبة صغيرة يلعبُ بها الصبيان.

وكم بَدْن لهم يبكي ويشكو ال عُقوقَ ويشتكي ظلمَ البنينا

وكم بدن لهم ذبحوه أيضا فكان أحلُّ قصوت العابدينا البَدْنُ الأول: الشيخ المسنِّ. والبدنُ الثاني: الوعل الكبير.

لهم من بطن شافعهم حليبٌ بُعَايد الردّ يُغني الشّاربينا الشافع: الشاةُ التي معها ولدها. وبُعيد الردّ: بعد ردِّها من المرعى.

وفيهم صنيدل (١) يتلو المثاني ويحمر عنهم ما يحملونا الصيدل: العظيم الرأس.

يرى لهم الأهلّة كلّ شهر ضريرٌ فاق فيها المُبْصرينا الضرير: الصبور على المكروه.

ويحكم عاجنٌ فيهم عليهم إذا راحوا عليه مُستلّمينا العاجن: الشيخ الكبير.

له في عسروة بيت كسبسيسر يُلاذ به ويُؤوي المجسحسرينا العُروة، من الشجر: ما يبقى على الجدبِ

تظل ببيت العنقاء تقري أخا سَغُب وتؤوي الطارقينا العنقاء: الطويلة العنق.

يُسَـرُ بعـانَة مـهـمـا رأها ويشـتم من يراه مـسـتـعـينا العانة: القطيع من حُمر الوحش. والمستعين: الذي يحلق عانته.

وعاتقه عليه عاتقُ قد تلته عاتقُ وغَدَت معينا العاتقُ وغَدَت معينا العاتقُ: ما بين الكتفين إلى العنق. عاتق: هو الزّقُ الكبير الجيد الواسع. تلته تبعته لتعينه، وهي الجارية التي أدركت.

 العافية: الدار الخالية يُبكى على أهلها. وعلجه: رغيفه.

له في مخرج العاني امتصاص إذا ما القوم باتوا معطشينا العاني: الماء السائل. ومخرجه: موضع خروجه.

ويج تنب المليح بكل أرض ويت خد الدني له قرينا ولي المن المني المن المني المن المني المن المني المن المني المني المني المني المن المني المني

وراحــة قلبــه عند العُـريجـا وقد يستقي العريجاء الظعونا العريجاء: أن تُسقى العريجاء: أن تُسقى العريجاء: أن تُسقى الإبل يوماً بالغداة، ويوماً بالعشي، والظعون: بفتح الظاء: البعير الذي يحمل عليه.

ومن عَسَرَق له إبلُ وخَسَيْلٌ غدت عرقاً بساحته صفونا العرق الأول: النتاج. والعرق الثاني: أن تصطف الخيل.

ويصلح قدوته عدبت ولولا الصفي الزارعينا العبث: تجفيف الأقطِ في الشمس. والغراب: حد الفاس.

ويركب كـوكـبا طورا ويعلو مراراً كوكبا في المسرفينا الكوكب الأول: معظم الماء. والثاني: جبل بمكة.

ويبطن حب عسمسرو وهو من يرى لعليّ الفسضل المبسينا عمرود قراط في أذن المرأة.

يُج اوز دهره مَلَكا وياوي إلى ندَّ غدا حِصْنا حَصِينا اللَّهُ اللَّهُ بفتح اللام: الماء، والندُّ: التل المرتفع.

ونام قسيصُهُ وبورَجْهِ قَدْ اقسامت ناقسة فسيسه سنِينًا نام قميصه، أي: أخلق. والناقة: بثرة. والناقة: من نجوم السماء.

ويأكل ناصحا أكال هنيا وينصر مَهْمَها مهما أهينا الناصع: ما ابيضُ من العسل وتخن. وينصر مهمها، أي: يأتيه ويفر إليه غضبا وأنفة، لأنه لا يرضى بالإهانة، ولا يستقر معها دون أن يرحل ويأتي المهامة.

وإن يبر ناطحا للحي يغشى نعامت مرأيت له أنينا الناطح: الأمر الشديد. والنعامة: الجماعة.

ولمًا خساف نملة اعستسرته تمنّى نِقْسرِساً كي لا يحسينا النملة: قرحة تخرج في الجنب. والنّقرس: الطبيب الحاذق.

له في شــدة الظلمـات نور يلذ حـديثـه ويقر عَـينا النور ههنا: جمع نوار، وهي المرأة النفور من الريبة وغيرها.

ويركب وهمه في كل هجر ليدورد عقيب المصدرينا وهمه، أي: جمله، والوهم: الجمل العظيم: والهجر: نصف النهار في القيظ.

ولمًا أن حصوى هنداً أراها غنى وأعاش منها المقترينا هند: اسم المائة من الإبل.

ويه جسر ذا العسرارة أهل نجسد وكسانوا بالعسرارة مسغسرمسينا ذو العرارة: السيء الخلق، والعرارة الثاني: نبت طيب الريح.

ويعتصم الشجاع النّدْب منهم بحرباء في ردي المعتدينا الحرباء: واحد حرابي الدرع، وهي رؤيس مسامير.

وكم قطعوا أكفًا من أناس لأنْ حَرَسوا بيوت الغائبينا حرسوا: سرقوا.

وكم قد اتبعوا حرجا نجيبا وكم حرج لقُوا مستبشرينا الحرج الأول: النعش، والثاني: المحفّة وإن نظروا إلى الجرباء سُرُوا وأعجبهم بها ما ينظرونا الجرباء: السماء.

وجلدهم يسبيس بهم سسريعاً متى نهضوا يقضون الشَونا الجلد: الإبل الكثيرة.

يظل جليلهم فيهم مهاناً ومن عاداهم أمسسى جنينا الجليل: الثمام. والجنين: الدفين. أي مقبوراً.

ولم يذق الخليل لهم طعاما وقالوا: استغن بالدهماء فينا الخليل: الفقير. والدهماء: الشاة الخالصة الحمرة.

وأكثر ما يكون الجدب فيهم إذا مُطروا وكانوا مخصبينا الجدب: العيب.

وفي رجب هم هزموا الأعادي بشوال لخمس قد خلونا الرجب: الهيبة.

ويقدم حارس الهيجاء منهم رداحاً قد تجاوزت المنينا الرداح: الكتيبة العظيمة.

وإن رأوا الرقيع استعظموا ما رأوا وبه هدى للمهستدينا الرقيع: السماء، والرقيع من الرجال: الواهي العقل، وهي كلمة مولدة، كأنهم سموه بذلك لأنّ الذي يُرقع من الثياب الواهي الخلّق.

وكم زرعـــوا بخل خندريا فراحوا من خيار موقرينا الخلُّ: واد في بلاد مذحج. والخندريسُ: الحنطة القديمة. والخيار: الشيء الذي يُختار.

وأرضهم يُسام بها وفيها يباع وما بها من بائعينا يسام بها، أي: تسوم فيها الإبل، أي: تذهب وتجيء ويباع فيها، أي: تمد فيها الإبل أبواعها. وما بها بائع مشتر:

تَؤمُّهم العقاب فلم يضلوا ويخشون العقيم ويتقونا العقاب: الراية. والعقيم: الريح التي لا تلقح الشجر ولا السحاب.

تحلّ النيب عــقــدتهم لتــرعى ويرجع فــحلهم منهـا بطينا العقدة: الموضع الكثير الشجر.

وعقر كان مسكنهم فأودى فكلهم بعسرق يسكنونا العقر: القصر الذي تهدم بعضه على بعض، والعرق: موضع بعينه.

وعَـوْدُهُم به شـرُفوا وتُخْمسى عناقهم عمشية يغضبونا العَوْدُ: السؤدد. والعناق: الداهية.

وفي أكل العتيق لهم سرور كساهُمْ بالعماية يفرحونا العتيق: الشحم. والعماية: السّحاب.

ومن عبد السلقى الأراضي ومما قد أفاضت يشربونا العجلات: جمع عجلة، وهي الدولاب:

وأقبلت الغياهب في الضحى فاغد تُدوا لمجيئها مستبشرينا الغياهب: جمع غيهب، وهو الفرس الأدهم.

وقــد ســاروا على جُلد ولكن بلا جُلد شــمـالا أو يمينا الجلد: الكبار من النوق التي لا أولاد لها، ولا ألبان في أخلافها. وليس لهم جلد: أي جلادة، وهي الصلابة.

لهم في غُـرَةٍ فـخـر وعـز وفي غار لدى المتـفاخـرينا

الغرّة: السبيد. والغار: الأصل أي: يفخرون بشرف أصلهم.

وإن رأوا الجدد نفروا سراعا على عبل وقد خافوا الجنونا الجدا: المطر، وخافوا الجنونا: أي جنون الليل وهو اختلاطه.

وطول رقيب بهم الفا ذراع وجانب رأسه ملا الحصونا الرقيب: الجبل المرتفع الذي يقف عليه من يرقب والرأس: الجماعة من الناس. والهاء في رأسه تعود إلى الرقيب.

ومهما عاينوا رمالاً الظُوا ب ياذا الطَّوْلِ رَوَّ المُجْدبينا الرَّملُ: المطر القليل.

وآكل روق ف ينتدونا وروق الثور في ينتدونا يقال: أكل فلان روقه، أي: طال عمره حتى تحاتت أسنانه، فهذا يطاع أمره؛ لأنه شيخهم وكبيرهم. وروق الثور بيت السيد. فيه ينتدون: أي يجتمعون للحديث.

وريب فيه سعيهم وراحوا لريحان جميعا طالبينا الريب: الحاجة. والريحان: الرزق.

وكم مسحوا الرّجيع تبركاً واغـ ــ ـتدى في الحي أحمقهم رصينا الرّجيع: الذي رجع من مكّة، وكل مسافر رجع. والرصين الموجع الجوف.

وفي بغداد قد كره النصارى المسميع وما اقتدوا بالمسلمينا المسيح: الطعام الذي لا ملح فيه.

وفي كف الصعير مدجع قد سطا في الكف سَطُو القادرينا المدجع: القنفذ.

وخود مكرها المحبوب منها وأرض مكرها مسلا البطونا المكر الأول: خدالة الساق والثاني: ضرب من الشجر تأكله الإبل

ومهما لم يجد طاوي مصير مصيراً كان بعض الهالكينا

المصير الأول واحد المصران. والثاني المرجع.

ومصر طوله خمسون باعاً وليس بموطن للسماكنينا المدرد الحد المحرد الحد

وأقبل ضاحكٌ في الجوَّ فيه السحاب الذي فيه البرق. والضاربون: المتاجرون.

وعنز حلقت في الجــو تعلو كــتـائب يطّعن ويرتمينا العنز: الأنثى من النسور، ومن العقبان.

ووجه تسمرح الأنعمام فسيمه ويدعم باسمه السمادات فينا الوجه: أول الشيء وصدره.

وشيخ كان مفتخراً ببَول ميرى من أجله النُّب الأعدد الكثير. البَوْل: الأولاد، والعدد الكثير.

يُسمى راضِعاً وتراه هسِاً وذلك من صفات الألامينا الراضع: اللثيم.

ترى في كفّ الرضا وفي رأ سب أرضاً وفي الرأس الشوونا الأرض التي في كفّه: الرعدة، والتي في رأسه الزكام.

ويعدو راكباً والأرض تمشي به مسيا سريعا ليس هونا الأرض: باطن حافر الفرس.

وفي فم مهره ديك وفي الوجهه هعصفوران قد لزما الجبينا الديك: طرف لسان الفرس، والعصفوران: عظمان ناتئان في جانبي جبين الفرس يمنة ويسرة.

وراح إلى المراح فصصار عنزاً وجاء إلى الغدير فصار نونا صار عنزاً: أي أخذه وأماله إليه، من قوله «فصرهُنّ إليك» [سورة البقرة، الآية

٢٦٠]. والنون: الحوت، أي: أخذه.

وفيًا قد مضى قد كان صوفا يحوك البتُ منه الناسجونا كان الصوف: إذا غزله.

وأفقره لئيم فاصطفاه لخلته وصار له خدينا أفقره: أعاره دابته ليركبها.

وأفقره الفرا، أي: أمكنه من صيده.

وتُقلقه الشقائق إن راها وتقصد رجله الشرك المبينا الشقائق: جمع شقيقة، وهي الرمل المستطيل. والشرك: وسط الطريق، فهو يقصد سلوكه.

له في الرأس في الحمّام شنن يديم به على الجسد الشنينا الشنينا الشن: صب الماء، والشنين: فطر الماء.

ويحلفُ ما له في القوم شيءً ويصدق وهو قد ملك المسينا الشيء: مصدر: شاء يشاء شيئاً، أي: إرادة ومشيئة.

ويكره أن يرى شفقاً ويأتي الشّ بياك ليسسرب الماء المعينا الشفق: الرديء من كل شيء. والشباك: جمع شبكة وهي الأرض الكثيرة الآبار المتجاورة المتدانية.

ويبسط كفّ النجْو يغدو به فرحا وكان غدا حزينا النُجُو: السحاب.

له ورق تجـــود به يداه على ورق فعاشوا أجمعونا الورق الأول: المال، من الإبل والذهب وغيره. والثاني: الضعفاء.

ويخشى النَّثر من نظم ويأتي الصوبيل بإبله كي يرتعبينا

النثر: الانتشار. والنظم: الجراد. والوبيل: الكلأ.

له شهداء تحدث كل يوم ونحن كذاك أيضا ما بقينا الشهلاء: الحاجة.

وفل بشوكة معه سيوف المعنينا الشوكة: شدة البأس والقوة والحدة.

يُديم على الشعيرة اي حرص ويأثم إن قلاها مستهينا الشعيرة: واحدة شعائر الدين.

وفي رمضان افضل ما يراه الصد ليب ونعم ذخر الذاخرينا الصليب: الودك.

ويقسم ليس يعرف صوفة وه وقد ونوبت ويستوفي اليمينا صوفة: قوم معروفون. والبت: الكساء.

ويُفْ زِعُ لَهُ الصِّبِي إذا رأهُ ويه ويه الصلّ إذ أعطاه لينا الصبي من السيف: ما قرب من ظبته إلى حده. والصلّ: نبات.

يسير وتحته الصحراء تعدو بها قطع السهولة والمتونا الصحراء: أتان ذات صحرة، وهي كهب معها سوداء. والكُهبة: حمرة ليست بخالصة.

وبات بصـــدره ضب وضب بخُف بعيره فحكى الصفونا الضب الأول: الحقد. والثاني: ورم يحدث في خُف البعير.

يسرى في قتل عشمان ثوابا ويلعن قاتلي عشمان دينا العثمان: فرخ الثعبان.

ويطعم أهله ليسملاً نهسماراً وكمان بذاك أزكى المطعممينا النهار: فرخ الحبارى. والليل: فرخ الكروان. وفي عسرة وبالسيف القطينا العرقوب: موضع من الوادي ذو انحناء شديد. والعنبر: الترس.

ويلزمه عقال كل عام يُعَدّبه من المتصدّقينا العقال: صدقة عام.

ترى في وجهه عُلَما عجيباً به ولدته أمه مسستبينا العلم: أن تكون الشفة مشقوقة مثل الجمل.

ومن عَرَج الغزالة خاف عَدُواً فَسَاقَ العَفْوَ سَوْقَ المُجْحِفِينا عرج الغزالة: غيبوبة الشمس؛ خاف أن يُعْدى عليه إذا غابت، والعدو: العدوان. والعفو: الجحش.

له غرض له قد قيل: ما إن له غرض وشق على الأخينا الغرض الأول: الملالة والضجر والسام. والثاني: الشوق.

ترى بيمينه شرقاً وغرباً وغُرفته تُرى دُراً مصونا الشرق: شقّ أذن الشاة. والغرب: حدّ السكين.

ويصطاد القعيد فإن يَفُتْهُ يوافِقْ في القَعِيد العاجزينا القعيد من الصيد: ما يأتي من وراء الصائد. والقعيد الآخر: الجراد الذي لم تستو أجنحته.

له كرش بها كَبَت الأعادي إذا عُدت تفوق الأربعينا الكرش ههنا: صغار الأولاد.

وأفسضل أكله كسعب ويأتي إلى كُر فسيشربه معينا الكعب: القطعة من السن. والكُر الحسيي، وهو المكان الذي إذا نُزح منه الماء ظهر ماؤه.

ويُطرق رافعاً رأساً مُنيالً ولم يُطرق كفعل معَذّرينا

أطرق: إذا أعار فحله. ومنيلاً: معطيا. ولم يطرق: لم يسكتُ

وذي جود أشد الناس بخدلا ترى الجوزاء ترضعه مهينا الجود: الجوع، والجوزاء من الشاء: التي في وسطها بياض، وهو للؤمه يرتضع منها ليلاً يحلب فيسمع صوته الحلب، فيطلب منه اللبن. وهو أغرب حرف جاء في أسمائه.

ورجُّل ظلَّ يعلو الرأس تحت الرُّ حَى ويُضيف جمع الزارعينا الرَّجلُ: القطعة من الجراد. والرَّحى: السحابة المستديرة.

وحس لا يكون لغير حُبْلَى وحسرق لا بِنَار الموقسدينا الحسنُ: وجع تجده المرأة قرب الولادة، والحرثق: الحكُ.

ولم يُطِق السنّناد الشيخ مِنّا وسياحرنا يُفدى بالأبينا السنّناد: الناقة القوية. والساحر: العالم.

وسنِ كَسسُرُهُ حِلِّ مُسباح وسوط لا كسوط الضاربينا السنن: الثور الوحشى. والسوط: الخلط.

وسيوق ظلّ للسيوق اضطراب بها ولها اضطرام المضرمينا السوق: حومة القتال تضطرب فيها السوق جمع ساق، لشدّة الخوف.

وذي سنرو يجوز الحد جوداً بلا سنرو وفياق الباذلينا السرو: المروءة مع السخاء. وبلا سرف: أي: بلا ترك.

وشَـرْبٌ عند أهل العِلْم خَـيْر من الدنيا خـلاف الجاهلينا الشرب: الفهم.

وأعسمى ظلّ ذا شسرر وبت لزوجستسه إرادة أن تلينا الشرر: إدارة الرحى إلى جهة اليمين. والبتّ: إدارتها إلى جهة الشمال. أراد أنّه تولى الطحن عنها وأراحها منه.

وصير ما على الأعمى ملام به لكن علَى المُتَبَسِمَ رينا الصير المُتَبِهِ المُتَبِهِ المُتَبِهِ المُتَبِهِ المُتَب

وصنب برقد أتانا النهي عنه به لكن علَى المُتَب بَصنرينا الأول: حبس البهيمة ثم ترمى. والثانى: الكفالة.

وصرف نسال الله المعافي كالمايت ونرغب أن يَقاينا هو واحد صروف الزمان. قال المصنف: وقالوا في قوله ( والماية وال

وهذا القول أشبه إن أراد بالحيلة التصريف في الاعتذار، وإلا فإنّه لا يُقال: لا يقبل الله منه حلة.

وعسهد يُصلح الأشدياء طوراً ويُصلِحها بفعل المكثرينا العهد: الملح.

وعَيْر في السماء له صعود ويرجع عندماء له ولينا العين. العين.

وعَـيْر فَـوق وجه الماء طاف وعَـيْر تحت ضرب الضاربينا العير الأول: الغثاء الذي على وجه الماء. والثاني: الوتد.

وكم عرب شكت عرباً فكان الط بيب بدفع شكواها قيمينا الأول: النفس. والثاني: فساد المعدة.

وكم من عِـرْمِسٍ تمضي الليالي ولا تمضي وتبـقى مـا بقـينا العرْمسُ: الصخرة.

وعصر مالّهُ في الذّكر ذكر فكر ولكنْ في أيادي المُنْع مينا العَصرُ: الفطنة (١).

وع قد فيه للرّجلين قهد وعن يُضعِفُ الرأس الرصينا العقد: الرّمل المتراكم، والعز: المطر الكثير.

وعَـضْبٍ ليس يُطْبع من حديد يجيء به حديد المبخضينا العضب: الشتم. والحديد: الكلام السيء.

وعَـقْصِ عُـدٌ من عـيب الجـواري ومن عـيب الرّجـال البـاخلينا العقص: إمساك اليد بُخلاً.

وكم من عاذر قد شان وجها وعات مُسْبِل سِتْرا تخينا العاذر: أثر الجرح. والعاتي: الليل الشديد الظلمة.

وغُلُّ حَلَّهُ مسسادٌ زُلالٌ وغَيْمٍ نبتغي معه العيونا الغلَّ والغُلَّة: أشدُّ العطش. والغيمُ: العطش أيضاً.

وقَصْر فيه تَعْمَى كل عين عمى يُشفى بقَدْح القادحينا القصر اختلاط الظلام. والقدح: قدح النار.

وكـانون وإنْ كـانون وافَى رأيت له الورى مُسستَ تُ قلينا الكانون هنا الثقيل.

وراح بجعدة بوما أبوها ليستكلها وأذى الأكلينا الجعدة: الرخلة. وأبو جعدة: الذئب. كنّى بها.

وجفن في الخوم الجون الخرمة. والثاني: منع النوم الجون الدناءة.

وجمع زادهم جمع بجمع بجمع وفيهم جمرة بلغت من ينا الجمع الأول: الجماعة من الناس. والثاني: ما كان من التمر لا يعرف له اسم.

<sup>(</sup>١) في سفر السعادة: العطية. انظر: ١٠٠٥/٢.

والثالث: مزدلفة. والجمرة من جمرات العرب ثلاثمائة فارس من القبيلة.

وجَبْهة فارس هزمت جيوشا فكان جرادهم حصنا حصينا الجبهة: جماعة من الناس. وجراد: جبل.

ومن عرف الجلع ورأه يوماً تداوي بالجلا حينا فحينا الجلا الأول: الجلع، والثاني ضرب من الكحل.

وأكهه بالعهشيّ رأى هلالا وزار أبا له فهدا لعهينا هلال: اسم رجل. ورأهُ: ضربه على زَوْرِه، وهو أعلى الصدر.

ومن ضرب الحصير غدا يُنادي: حشاي حشاي يُتبعه أنينا الحصير: الجنب.

وحُسرٌ ترجف الأحسشاء منه وحسرٌ يطرب الرجل الرصينا الأول: ضرب من الحيات. والثاني: طائر حسن الصوت.

وحـــر ناشئ في بطن حــر وحــر بات في حــر رهينا الأول: واحد أحرار البقول، وهو كل ما يؤكل منها غير مطبوخ، نشأ في بطن حر وهو الذي لا رمل فيه. وحر بات: هو ضد العبد بات في وسط الدار.

وحَشِّ تَحْسسُنُ الصلواتُ فيه وحشٌّ منْ سيلاح القياتلينا الحشُّ الأول: البستان. والثاني: مصدر حشٌّ سهمَّه: إذا ركُّب القُذَذَ عليه.

وحَــدْس فــيـه إذْلال وحَـدْس تُراح به المطيُّ إذا عَــيـينا الحدسُ الأول: من قولهم حدس به الأرض: إذا صرعه. والثانى: الإناخة.

وحديْس في سراهم يُسرعونا الأول: وطهُ الشيء بالرجل. والثاني: سرعة السير.

وسبع فيه عدوان وجَوْد له مَددَ الإله الصسابرينا السبّع: الشّتم، والوقيعة والسبّ.

وحُسسْ بان يريح المرء حينا وحُسسْ بان يَسلُ وق إليه حينا الأول: الوسائد الصغيرة. والثاني: السَّهام الصّغار واحدها حسبانة.

وحبُسر قد غدا رأسا ووجها ووجه قد كساه الحبر زينا الأول: العالم. والثاني: الجمال.

ومنكب فارس رجعوا إليه إذا اشتجروا فكف الجائرينا المنكب: رأس العرفاء.

وما إنَّ في هم ورعٌ ونالوا بسيرتهم مقام الفائزينا الورع: الجبان.

وأنف تخصص الأقصوام ذلاً له وترى السلامة أن تدينا الأنف: سيد القوم وشريفهم.

ويُطعم أدما ويُجايع حواً ويُقسم ما رأى الحسن الحُسنينا الآدم: الأسمر من الرجال. والحواء: السمراء الشفة. والحسن والحسين: جبلان. وجاء بروضة في ظهره قد علتها ظبية مُلِئت قرونا

الروضة: ماء يكون في القربة إلى نصفها. والظبية: كيسٌ من أدم وقد ملأه قروناً. ويقال لفرج الفرس ظبية، وهو غير هذا الذي نحن فيه.

ويُحْزنه السّواك ويشتكيه إلى من يرسل الغيث الهتونا السواك: المشي الضعيف من الجوع.

وغسسُّل العرشِ مفروض عليه نعم، وعلى جميع المحدثينا العرش: الرسعُ من قدم الإنسان في ظهرها.

يكون بغير مكة ذا اعتسار ويتركه بها كالمحرمينا الاعتسار: لبس العمامة.

وألهاه السفاعن سوم مال وأبكاه فلم يألف قطينا السفا: تراب القبر. وسوم مال: رعي الإبل.

ومن ذات السوار يفر بُغضاً السوار: المواثبة، والشذا: الأذى.

وإن جَرَح استقام ونال خيرا جرح في بيعه: ربح وكسب.

وعادى الأنتيين فسسرداه الأنثيان: بجيلة وقضاعة.

النسيان: بجيبه وقضاعه. وتاه بحجّة فضفدا بها مُـفْ

وإنسان كسسدس الميل طولا الإنسان: الأنسلة.

وأبرص يملأ الأبصار حُسنا وأعور يرتقى في الجوّ أيضا

الأبرص: القمر. والأعور: الذي لا بصر كله بالطريق. والأعور الآخر: الغراب.

وإبريق يُخــاف وحــاملوه الإبريق: السيف.

وأجلح تركب النسُّوانُ فيه وأجلح: الهودج الذي لا قبّة له.

وبرَّ فِـــعْلُه أبداً فــــســادٌ ومـــ البرُ: الفارة. والمأكول: الرعية. والآكلون: الملوك.

وأعجف سَيْرُهُ كالربيع تُخشى مَا مَا لَا عَجِفَ النَّصِلِ الرقيق مِن نصولِ السهام.

وقـــــدْر ضُــــمَنت دیکا ودیکا دنگ ودنگ، أی: له ودك.

ومن ذات الشذاحتى يبينا

وفـــدُّاه الأقــارب بالأبينا

عن الأوطان مُكْتَــئــبــأ حـــزينا

سبدأ لِلْحجّ فُستُسونا

الحجَّة: لؤلؤة تُعلِّق في الأذن؛ هام بها فأوقعته فيها فأفسد حجه.

يُسَــــبِّع ربَّه في الذاكــــرينا

وأعسور سسالم لم يشكُ عَسينا ولسنت تعيب في عينيه شينا

ع من أنه العالمة الأم الآنا النا

كذاك وقد يزين الحاملينا

إذا نزلت سُعاد عَلَت لُبَيْنا

ومسأكسول يُحِبُ الأكلينا

مواقعت على المُتَبَاعدينا

وما فيها سوى ديك يقينا

ومصباح له عقل وشك ولولا شكّه لغدا سمينا المصباح من الإبل: ما يصبح في مبركه لا يرتعي حتى يرتفع النهار. والعقل: ربطه بالعقال. والشكّ: ظلع يصيب البعير.

وشرً من ضروب الخدر ممًا يقدم به الصلاة المُتُقونا الشررُ: مصدر شررَرْتُ الثوب ليجفُ في الشمس.

وقفر ما لمَهُ مَهِ وَتناه ويُقْطَعُ في فسراسخ أربعينا التناهي: جمع تنيهة، وهي الجرف الذي ينتهي إليه ماء الوادي.

وواد يسمت عين بمن أتاه ويطلب أن يُقصفي عنه دينا الوادي: اسم فاعل من: وديتُ القتيل: أعطيت ديته.

وبَحْرِقد نهانا الله عنه فلا يأتيه إلا المُجْرمونا هو مصدر: بَحَرَ ناقتُه إذا شقّ أذنها.

ونصٌّ يُنْكِرُ الفقيهاء فيه على نُظَّارِهِ المُتَبَحَرِينا هو مصدر: نصصت العروس إذا رفعتها على المنصّة.

وشنرع ما أتت رسلٌ به وها و نينُ الهُدى والمسركينا هو: مصدر شرع الإهاب شرعاً: إذا شق ما بين الرّجلين. ودين: عادة.

ومنَّ قائم بالقاسط عدل ومنَّ من صفات الجائرينا الأول: الذي يوزن به. والثاني: أن تذكر الصدقة على وجه التقريع.

وبعل كان فددية بعل بعل فبانا بعدما اصطحبا سنينا البعل: النخل الذي يشرب بعروقه كان لامرأة، فافتدت به من زوجها، وهما العلان.

ورُبّت بيضة في عرض ميل يضاف الركب فيها الضاربينا

البيضة: الأرض البيضاء العارية من النبات.

وأوجع بطنُ عسمسرو بطنَ هند إذ احتفرا ببطنه ما عيونا هو مصدر: بطنها إذا ضربها على بطنها. والبطن: الغامض من الأرض، احتفرا فيه عيونا، فاشتجرا فضربها على بطنها فأوجع بطنها.

وتمساح تكلم فالدروه وتبنن يحفظُ اللبن الشخينا التمساح: الكذاب. والتبن: إناء كبير يروي العشرين.

وعُــرِّيَ ثعلبٌ فكساه ثَوْرٌ كريمٌ جُبَّةٌ فحمَى الحصونا التعلب: طرفُ الرمح الداخل في جبّة السنان. والثور: السيد.

وراح يسطق ثوراً بعدد ثور ويقري بالشَّواء الجائعينا يسوق ثوراً من بقر الوحش. بعد ثور: بعد نهوض.

وربَّتَ قسرية ضساقت بثسور له سكّانُهسا يتسجساذبونا وكم دكاء ترعى في الفسيافي وخيط قد أخاف الخادعينا الدّكَّاء: الناقة التي لا سنام لها. والخيط: ضوء الفجر.

وإصـــلاح الدّوا لِلْعِلْم أصلٌ وإصــلاح الدّوا لك لَن يكونا الدوا: جمع دواة كنّوى جمع نواة. والثانى: الحمق.

وكم من دمْنَة عسسر شيفًاها وكم من دمْنَة أبكت عسيونا الأول: الحقد. والثاني: الدار.

وزَينٍ لا يُرى إلا مُ الوام قينا وزَيْفٍ قد أضلُ الوام قينا الزَيْن: عُرف الديك. والزيف: مشية للمرأة.

وزوج في التَّرى يُلهي بيهج وزوج قد عسلا للظاعنينا الأول: النبات: والثاني: ثوب من الصوف يطرح على الهودج.

وسمُّ أعظم الأشياء نفعاً دواء للنُفسوس إذا دُوينا السمُّ: الإصلاح بين القوم. ودويَ صدرُه: ضغنُ.

وسلق أكْلُهُ حسرتُم علينا ويأكلُنا ويَسْلُبُ مسا اقستَنَيْنا السَلّقُ: الذئب.

وسنه و تحفظ الأشياء فيه وساهرة وما رُزقَت جفونا السنهو: المُخْدع. والساهرة: الفلاة.

وجَ بُ الرّبِمدْحِ نبِ يِنا قد عُ عَلاَ وتراه يُحدِي الكافرينا الجبّار: النخل الطويل. ومدحه النبي ( وَاللّهِ ) فقال: «نعم المال النّخل، الرّاسخات في المحل».

وفي رمضان شعبان أتانا وفيه قدوة للمقتدينا شعبان: حى من همدان، منهم الشعبي المشهور.

ومكة عكة فيها وتبري بصكتها جلود المسرمينا العكة: فورة الحرّ. والصكة: أشد الهاجرة.

وضرة هند قد خسدت عليها وغاظت ضرّتاها الحاسدينا الضرّة: المال الكثير. والضرّتان: اللحمتان تحت الإبهامين.

وعيد لَمْ يكن عيداً لفِطْرِ ولا نَحْدِ ولا يَخْتَصُّ دينا بكى من أجله قَديْسُ ولُبُنى وأرُقَها فَرَجُعت الحنينا العيد: ما اعتاد الإنسان من هم، أو هوى، أو نحو ذلك.

جَلُوتُ خريدةً كُسِيتُ بهاءً وحُسنا رائعا ملا العيونا فقل: رُحِم الرحيم فتى حباه بجلُوتها تَسُرُ الناظرينا بحصمد الله تمت والعطايا لديه تفوق حمد الحامدينا وصلّى الله أفضل ما يُصلي على من ساد في الفضل القرونا محصد النبيّ واله والص حَابِ الطيّبين الأكرمينا وحَسْبِي جودُ رَبّي والتِّجَاني الْمُسَلِي الْمُسَلِّ أَنْ يكونا

| *[٦٤]   |  |
|---------|--|
| السكاكي |  |

(\)\_\_\_\_\_\_

# [۹۳]\*\*

النحري (٢) جالساً (٦) في حلقته بالبصرة، فتذاكرنا شيئا من حديث قتادة، فذكر

[\*] هو يوسف بن محمد الخوارزميّ إمام في العربيّة توفي سنة ست وعشرين وستمائة. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام: (وفيات ٦٢١-٦٢٠): ٢٧٣. مسالك الأبصار: ٧/٥٧٥. البغية: ٢٨٢-٣١٤. شذرات الذهب: ٥/٢٢٢. الفوائد البهيّة: ٣٨٢-٣٨٤. أبجد العلوم: ٣٦/٢٤.

(١) فسح له السيوطي صفحتين لم يكتب فيهما شيئا.

[\*\*] انظر ترجمته في: مراتب النحويين: ١٠٦. أخبار النحويين البصريين: ٢٣-٢٠. طبقات النحويين واللغويين: ٢٦-٢٠. الفهرست: ٨١. نور القبس: ٩٥. تاريخ العلماء النحويين: ٩٠-٢١. تاريخ بغداد: ٢٢/ ١٩٤٠ الإكمال: ٤٠/٤٠ نزهة الألباء: ٤٥-٨٥. المنتظم: ٩/٥٣-٥٠. معجم الأدباء: ٥/٢١٢ - ٢١٢٠ إنباه الرواة: ٢/٢٦ - ٢٦٠. وفيات الأعيان: ٢/٢١ - ٥٤٠. إشارة التعيين: ٢٤٢-٥٤٠. تاريخ الإسلام: وفيات (١٧١-١٨٠): ١٥٤-١٥٠. دول الإسلام: ١/١١٠. سير أعلام النبلاء: ٨/١٥٦ - ٢٥٠. الوافي: ٢٢/٦ - ٢٠٠. مرأة الجنان: ١/١٤٦. البلغة: ٢٧٠ - ١٧٠. غاية النهاية: ١/٢٠٦. البغية: ٢/٢٠-٢٠٠. شدرات الذهب: ١/٨٠٤-١١٤. ديوان الإسلام: ٢/١٠.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

- سيبريه إمام النحاة.
- سيبويه النحوي: حياته، كتابه، مصادر ترجمته ومراجعها.
  - المدخل إلى كتاب سيبويه وشروحه.
- (٢) ثمّة سقط في المخطوط مقداره صفحة كاملة، ويغلب على ظنّنا أنّ المعلومات التي فيها نقلها السيوطيّ عن الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. وسيبويه هو عمرو بن عثمان بن قنبر البصريّ.
- (٢) بداية الخَبِر قول الخطيب البغدادي: محدثني ابن الأعلم حدثنا محمد بن سلام قال: كان سبويه...ه. انظر: تاريخ بغداد: ١٩٢/١٢.

حديثا غريبا، وقال: لم يرو هذا إلا سعيد بن أبي عروبة. فقال بعض ولد جعفر: ما هاتان الزيادتان يا أبا بشر؟ قال: هكذا يقال؛ لأن العروبة يوم الجمعة، فمن قال: عروبة، فقد أخطأ. قال ابن سلام: فذكرت ذلك ليونس، فقال: أصاب، لله دره.

وروي عن ابن عائشة قال: كنّا نجلس مع سيبويه النحوي في المسجد، وكان شابا جميلا نظيفا قد تعلّق من كلّ علم بسبب، وضرب من كلّ أدب بسهم مع حداثة سنّه وبراعته في النحو، فبينما نحن عنده ذات يوم إذ هبت ريح أطارت الورق، فقال لبعض أهل الحلقة: انظر: أيّ ريح هي؟ وكان على منارة المسجد تمثال فرس، فنظر ثم عاد، فقال: ما ثبتت الفرس على شيء فقال سيبويه: العرب تقول في مثل هذا: قد تذابت الريح، وتذاءبت أي فعلت فعل الذئب؛ وذلك أنّه يجيء من ههنا وههنا، ليختل فيتوهم الناظر أنّه عدة ذئاب.

وروى الخطيب عن أبي الحسن بن كيسان، قال: سهرتُ ليلة أدرسُ، ثم نمتُ، فرأيت جماعة من الجنِّ يتذاكرون بالفقه والحديث والحساب والنحو والشعر، فقلتُ: أفيكم علماء؟ قالوا: نعمُ. فقلتُ من همي بالنحو: إلى من تميلون من النحويين؟ قالوا: إلى سيبويه. قال أبو عمر الزاهد: فحدَّثتُ بها أبا موسى، وكان يغيظه لحسد كان بينهما، فقال لى أبو موسى: إنما مالوا إليه لأنُ سيبويه من الجنَ

وروى الخطيب من طريق ثعلب عن سلّمة قال: لما دخل سيبويه من البصرة إلى مدينة السلام، أتى حلقة الكسائي، وفيها غلمانه: الفرّاء وهشام ونحوهما، فقال الفرّاء للكسائي؛ لا تكلّمه ودعنا وإيّاه. فلما جلس سيبويه: سأل عن مسائل والفرّاء يُجيب، ثم قال له الفرّاء: ما تقول في قول الشاعر:

تمت بقربي الزينبين كلاهما إليك وقربي خالد وسعيد وسعيد فلحق سيبويه حيرة السؤال، وقال: أريد أمضي لحاجة وأدخل. فلما خرج، قال الفرّاء لأهل الحلّقة: قد جاء وقت الانصراف، فقوموا بنا، فقاموا، فخرج سيبويه، فذكر

علّة البيت، فرجع، فوجدهم قد انصرفوا.

وروى الخطيب عن أبي بكر العبدي النحوي، قال: لما قدم سيبويه إلى بغداد، فناظر الكسائي وأصحابه، فلم يظهر عليهم، وسأل: من يبذل من الملوك ويرغب في النحو؟ فقيل له: طلحة بن طاهر. فشخص إليه إلى خراسان، فلما انتهى إلى ساوة، مرض مرضه الذي مات به، فتمثّل عند الموت:

يؤمّل دنيا لتبعقى له فسوافى المنيّسة دونَ الأمَلْ حثيثا يروّي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجلْ

وروى الخطيب عن أبي الحسن المدائني، قال: قال أبو عمر بن يزيد: احتضر سيبويه النحوي، فوضع رأسه في حجر أخيه، فأغمي عليه، فدمعت عين أخيه، فأفاق، فرأه يبكى، فقال:

وكنًا جميعاً فرق الدهر بيننا إلى الأمد الأقصى فمن يأمن الدهرا

وروى الخطيب من طريق المرزبانيّ، قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع، قال: مات سيبويه النحويّ بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة. قال المرزبانيّ: وهذا غلط قبيح؛ لأنّ سيبويه بقى بعد هذا مدّة طويلة.

وقال المرزباني: أخبرنا ابنُ دُريد، قال: مات سيبويه بشيراز وقبره فيها. قال الخطيب: وذكر بعض أهل العلم أنَّه مات في سنة ثمانين ومائة.

وقرئ على ظهر كتاب لأحمد بن سعيد الدمشقي: مات سيبويه سنة أربع وتسعين ومائة. قال الكمال بن الأنباري: والأول أشبه لأنّه مات قبل الكسائي، والكسائي مات سنة ثلاث وثمانين.

قال الخطيب: ويقال إنُّ سبنه كانت اثنتين وثلاثين سنة.

وفي كتاب نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات بن الأنباريّ: كُنية سيبويه أبو الحسن وأبو بشر، وأبو بشر أشهر.

قال نصر بن علي: كان سيبويه يستملي على حمّاد بن سلّمة، فقال حمّاد يوماً: قال رسول الله (عَلَيْقُ): «ليس أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليه ليس أبا الدرداء» فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء، فقال له حمّاد: لحنت، ليس أبا الدرداء. فقال سيبويه: لأطلبن علماً لا تلحنني فيه أبداً. وطلب النحو، وأخذ عن الخليل بن أحمد، وعن يونس بن حمر، وغيرهم، وبرع في النحو، وصنف كتابه الذي لم يسبقه أحد للى مثله ولا لحقه أحد من بعده.

وقال المبرد: ذُكر سيبويه عند يونس بن حبيب البصري، فقال: أظنُّ هذا الغلام يكذبُ على الخليل. فقيل له: وقد روى عنك أشياء، فانظر فيها. فنظر فيها، وقال: صدق في جميع ما قال، هو قولي.

قال نصر بن علي: برز من أصحاب الخليل أربعة: سيبويه، والنضر بن شُميل، وعلي بن نصر الجهضمي، ومؤرج السدوسي، وكان أبرزهم في النحو سيبويه، وغلب على النضر بن شُميل اللغة، وعلى مؤرج الشعر واللغة، وعلى علي بن نصر الجهضمي الحديث.

وكان يقال بالبصرة: قرأ فلان الكتاب؛ فيعلم أنَّه كتاب سيبويه. وقرأ نصف الكتاب، فلا يُشكُّ أنَّه كتاب سيبويه.

وكان المبرِّد إذا أراد مريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه، يقول له: هل ركبتَ البحر؟ تعظيماً لكتاب سيبويه، واستصعاباً لما فيه.

وكان أبو عثمان المازني يقول: من أراد أن يعمل كتابا كبيراً في النحو بعد كتاب سيبويه، فليستحى.

وأخذ عنه أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش، وأبو علي بن المستنير المعروف بقطرُب، وكان أبو الحسن الأخفش أكبر سنًا من سيبويه، ويروى أنّه جاءه الأخفش يوما يُناظره بعد أن برع، فقال له الأخفش: إنّما ناظرتك لأستفيد منك. فقال له سيبويه: أتراني أشكُ في هذا؟

قال ابن الأنباري: مات سيبويه في أيام الرشيد، وقيل: إنّه مات سنة ثمان وثمانين ومائة. وقيل: سنة اثنتين وثمانين. والأول أشبه؛ لأنّه مات قبل الكسائي، والكسائي مات سنة ثلاث وثمانين ومائة.

ويُقال: إن سيبويه عاش اثنتين وثلاثين سنة. ويقال: إنه نيف على الأربعين سنة. انتهى كلام ابن الأنباري.

وقال السيرافي في طبقاته: ذكر أبو زيد اللغوي النحوي كالمفتخر بذلك بعد موت سيبويه، قال: ما قال سيبويه "وأخبرني الثقة" فأنا أخبرته. ومات أبو زيد بعد موت سيبويه بنيف وثلاثين سنة.

قال السيرافي: وكان سيبويه لشهرته وفضله عَلَماً عند النحويين، فكان بالبصرة يقال: قرأ فلان الكتاب، فيعلم أنه كتاب سيبويه، وقرأ نصف الكتاب، فلا يُشك أنه كتاب سيبويه.

وقال محمد بن إسحاق النديم في الفهرست: قرأت بخط أبي العباس ثعلب: اجتمع على صنعة كتاب سيبويه اثنان وأربعون إنسانا منهم سيبويه، والأصول والمسائل للخليل. وقد قدم سيبويه أيام الرشيد إلى العراق وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة، وتوفى وله نيف وأربعون سنة بفارس.

قال: وقال غيره: كان وروده العراق قاصداً يحيى بن خالد، فجمع بينه وبين الكسائي والأخفش، فناظراه وخطأه في مسائل سألاه عنها، وحاكماه إلى فصحاء الأعراب، وكانوا قد وفدوا على السلطان، وهم: أبو فقعس، وأبو دثار، وأبو الجراح، وأبو ثروان، فكان الكسائي على الصواب، وكلم الكسائي يحيى بن خالد، فأجازه بعشرة ألاف درهم، فأخذها وعاد إلى البصرة، ومنها إلى فارس، ومات بها سنة تسم وسبعن ومائة.

وقال أبو الطيب اللغوي في كتاب مراتب النحويين: أخذ النحو عن الخليل جماعةُ مثل سيبويه، وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل، وألف كتابه الذي سمّاه الناسُ قرأنَ النحو، وعقد أبوابه بلفظه ولفظ الخليل، وكان يكنى أبا بشر وأبا الحسن وأبا عثمان، وأثبتها أبو بشر.

قال: وأخبرنا جعفر بن محمد قال: أخبرنا عسل بن ذكوان، قال: أخبرونا عن الجرمي، قال: نظر أبو زيد في كتاب سيبويه، فقال: قد أكثر هذا الغلام الحكاية، إن كان سمع. فقلت له: قد روى عنك شيئا كثيرا، فهل صدق فيه؟ قال: نعم. قلت فصد قيما روى عن غيرك(١).

قال: وقد قيل: إنَّ يونسَ كان صاحبَ هذه القصة.

قال: وأخبرنا جعفر بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن غياث النحوي، قال: أخبرنا المازني أنّه قال: كلّ ما في كتاب سيبويه من قوله "أخبرني الثقة. وسمعت من أثق به فهو عن أبى زيد (٢).

وأخبرنا محمد بن يحيى، قال: أخبرنا المبرد، قال: حدثنا المازني، قال: كنّا عند أبي عُبيدة يوما وعنده الرياشي يسئله عن أبيات في كتاب سيبويه وهو يُجيبه، ثم فطن، فقال: أتسألني عن أبيات في كتاب الخوزيّ؟ لا أجيبك(٢).

وقال الشيرازي في الألقاب: سيبويه: بشر بن سعيد، ويقال: عمرو بن عثمان، يكنى أبا بشر، مولى الحارث بن كعب. انتهى.

وتسميته بشر بن سعيد غريب جداً لم أره في غير كتاب الشيرازي (١).

وقال ياقوت: قال ابن خالويه: كان سيبويه لا يزال من يلقاه يشم منه رائحة الطيب، فسمُعي سيبويه، ومعنى (سي) ثلاثون و (بويه) الرائحة، وكأنه رأى رائحة الطيب. قال: ولم أر أحداً قال ذلك غير ابن خالويه.

وكان الخليل بن أحمد إذا رأى سيبويه، قال: مرحباً بزائر لا يُملُّ.

<sup>(</sup>١) مراتب النحويين: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١٢٢–١٢٤.

<sup>(</sup>٤) هذا الكلام للسيوطي.

ولما مات سيبويه قيل ليونس بن حبيب: إنُّ سيبويه قد ألُّفَ كتاباً في ألف ورقة من علم الخليل. قال يونس: ومتى [سمم] سيبويه هذا كلّه من الخليل؟ جيئوني بكتابه. فلما رأه ونظر فيه، رأى كلُّ ما حكاه، فقال: يجب أن يكون هذا الرجل صدق عن الخليل في جميع ما حكاه كما صدق فيما حكاه عني.

وقال صباعد بن أحمد الجَيّانيّ من أهل الأندلس<sup>(١)</sup>: لا أعرفُ كتاباً ألُّفَ في علم من العلوم قديمها وحديثها، فاشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفنّ غير ثلاثة كُتب: أحدها: المجسطى لبطليموس في علم هيئة الأفلاك، والثاني: كتاب أرسطاطاليس في المنطق، والثالث: كتاب سيبويه في النحو؛ فإنَّ كلُّ واحد من هذه لا يشُذُّ عنه من أصول فنَّه شيء إلا ما لا خطبَ له.

وقال الصلاح الصفدى: مات سيبويه بشيراز سنة ثمانين ومائة، وكان عمره اثنتين وثلاثين سنة، ويقال: إنَّه نيُّفَ عن الأربعين سنة. قال: وهو الصحيح؛ لأنَّه روى عن عيسى بن عمر، وعيسى مات سنة تسع وأربعين ومائة، فمن وفاة عيسى إلى وفاة سيبويه إحدى وثلاثون سنة، وما يكون قد أخذ عنه إلا وهو يُعْقل، ولا يُعْقل حتى يكون بالغاً، وعلى قبر سيبويه بشيراز هذه الأبيات، وهي لسليمان بن يزيد العدوي:

ذهب الأحبية بعد طول تزوار ونأى المزار فأسلموك وأقشعوا تركوكُ أوحشَ ما تكون بقفرة لم يؤنسوكُ وكربةُ لم يدفعوا عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا

قُضيَ القضاءُ وصرتَ صاحبَ حفرةٍ

وفي طبقات الزبيديِّ: قال أحمد بن معاوية بن بكر العُلَيميِّ: ذُكرَ سيبويه عند أبي، فقال عمرو بن عثمان: قد رأيته، وكان حدث السنَّن، كنتُ أسمع في ذلك العصر أنَّه أثبتُ من حمل عن الخليل، وقد سمعته يتكلُّم ويناظر في النحو، وكانت في لسانه حُبِسة، ونظرتُ في كتابه، فقلمه أبلغُ من لسانه.

<sup>(</sup>١) طبقات الأمم: ٤٠.

وقال ابن النطّاح: كنتُ عند الخليل بن أحمد، فأقبل سيبويه، فقال الخليل: مرحباً بزائرٍ لا يُمَلّ. وقال أبو عمر الجَرميّ – وكان كثير المجالسة للخليل -: ما سمعت الخليل يقولها إلا لسيبويه.

وقال الرياشيِّ: كان سيبويه سننياً على السنَّة.

وحكى أبو جعفر النحُّاس أنُّ كتابً سيبويه وجدّ بعضه تحت وسادة الفرُّاء.

وقال الزُّجُّاج: إذا تأمَّلتَ الأمثلة من كتاب سيبويه تبيُّنتَ أنَّه أعلمُ الناسِ باللغة.

وقال أبو عبدالله بن طاهر: سيبويه اسمٌ فارسي، (سي) ثلاثون، و(بويه) رائحة، فكأنه قال في المعنى ثلاثون رائحة، وكان فيما يُقال حسنَ الوجهِ.

وقال الأخفشُ: أقام سيبويه مُدَيدةً بالأهواز، ثم مات من كرب أصابه، وما قتله إلا الغم مما جرى عليه.

وقال الزُجَّاجُ<sup>(۱)</sup>: قال نصر بن علي الجهضميّ: لما أراد سيبويه أن يؤلِّفَ كتابه، قال لأبى: تعالَ نحيي علمَ الخليل.

وقال الزُجَاج<sup>(r)</sup>: حدُّثني القاضي إسماعيل بن إسحاق، قال: حدُّثني نصر بن علي، قال: سمعتُ الأخفشَ يقول: نفذ من أصحابِ الخليل في النحو أربعة: سيبويه، والنضر بن شُميل، وعلى بن نصر الجهضميّ، ومؤرّج السدوسيّ. انتهى.

وفي تذكرة ابن مكتوم: قال صاعد اللغوي في كتاب الفصوص<sup>(7)</sup>: قال لنا أبو علي الفارسي: تزوع سيبويه بالبصرة جارية عشقته، وهو قد بنى عقد كتابه، وصنف أوائل أبوابه، وهي في جزازات، فلم يكن يقبل على الجارية، ولا يشتغل بها، وهي مشغوفة بحبه، ولم يكن يشغله غير النظر والسهر والكُتب، فرصدت خروجه إلى السوق في بعض حوائجه، وأخذت جذوة نار، فطرحتها في الكتب حتى احترقت، فرجع

<sup>(</sup>١) طبقات النحويين واللغويين: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) المختار من كتاب الفصوص: ١٢٠/٢.

سيبويه إلى كُتبه وهي هباء، فغُشي عليه أسفاً، ثم أفاق فطلُقها، ثم ابتنى الكتاب بعد ذلك ثانية. قال لنا أبو علي: وذهب منه علمٌ كثير أخذه عن الخليل فيما احترق له، وإنا لله على ذلك. انتهى.

قال العلماء (۱): وقد سيبويه إلى بغداد على يحيى البرمكيّ، فجمع بينه وبين الكسائيّ للمناظرة بحضور سعيد بن مسعدة الأخفش، والفرّاء، والأحمر، فلما جلس قال له الكسائيّ: كيف تقول يا بصري: خرجتُ فإذا زيدٌ قائمٌ؟ قال: خرجتُ فإذا زيدٌ قائمٌ. قال: أفيجوز أن يقال: خرجتُ فإذا زيدٌ قائماً؟ فقال: لا. قال الكسائيّ: فكيف تقول: قد كنتُ أظنُّ أنُ العقربَ أشدُّ لسعةُ من الزُّنبور، فإذا هو هي، أو هو إيًاها؟ فقال سيبويه: فإذا هو هي، ولا يجوز النصب. فقال الكسائيّ: لحنتَ. وخطَّأه الجميع.

وقال الكسائي: العرب ترفع ذلك كلّه وتنصبه. فقال يحيى: قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما، فمن يحكم بينكما؟ فقال الكسائي: هذه العرب ببابك قد جاؤوا من كلّ أوب، ووفدوا من كلّ صنّقع، وهم فصحاء الناس، وقد قنع بهم أهل المصرين، وسمع أهل الكوفة والبصرة منهم، في حضرون ويُسائون. فقال يحيى: أنصفت. وأمر بإحضارهم، فدخلوا، وفيهم أبو فقعس، وأبو زياد، وأبو الجرّاح، وأبو ثروان، فسنئلوا، فاتبعوا الكسائي، وقالوا بقوله. فقال يحيى لسيبويه: قد تسمع. فاستكان سيبويه، فقال: أيّها الوزير، سألتك بالله إلا أمرتهم أن ينطقوا بذلك، فإن ألسنتهم لا تجري عليه، وإنّما كان العرب قالوا الصواب ما قاله هذا الشيخ.

ثم إن الكسائي أقبل على يحيى، وقال: أصلح الله الوزير، إنه قد وفد عليك من بلده مؤمِّلاً معروفك، فإن رأيتَ ألا تُخَيِّبه. فأمر له بعشرة آلاف درهم. وصير وجهه إلى فارس.

قال السخاوي (٢) في سفر السعادة: فإذا هو هي بالرفع لا يجوز غيره، كما تقول:

<sup>(</sup>۱) انظر تقصييل المناظرة وتحليلها في: مجالس العلماء (الزجاجي): ٨-١٠. سنفر السنعادة: ٨-٥٤ه. مغني اللبيب: ١/ ١٧٩-١٨٢. الأشباه والنظائر: ٥/١٥-٢٤.

<sup>(</sup>٢) سفر السعادة: ٢/٢١٥-٢٦٥.

خرجتُ فإذا عبدالله قائم، جاءت إذا هذه للمفاجأة، وهي ظرف مكان. قال أبو بكر بن الخياط: تقرير قولك: خرجتُ فإذا عبدالله قائمٌ، فإذا عبدالله قائمٌ خرجتُ فيحضرني عبدالله، فتكون إذا بمنزلة قولك: يحضرني، ظرف مكان، وجائزٌ أن تجيء معها الحال، تقول: خرجتُ فإذا عبدالله قائماً، كما تقول: خرجتُ فيحضرني عبدالله قائماً، فإذا أدخلتَ الآلفَ واللام، قلتَ: خرجتُ عبدالله القائمُ، رفعتَ القائم برفع عبدالله، والقائم خبره، ولا يجوز نصبه لأنّه معرفة، والحال لا يكون معرفة، فلما بطلت الحالُ رجع إلى الرفع لأنّه لا ناصب له. وأهل الكوفة يجوزونَ نصبَه، تقول: خرجتُ فإذا عبدُالله القائم.

قال السخاوي (١): وهذا القول ظاهر الإحالة؛ لأنه إن كانت إذا وحدها بمنزلة وجدت وتعمل عملها، فالسبيل أن يُنصَب بها اسمان، ويُرفَع اسم، كما تقول: وجدت عبدالله قائماً، فترفع الفاعل وتنصب مفعولين. وإذا كان قولك: فإذا عبدالله، إذا مع عبدالله بمنزلة وجدت، فقد وجب أن ينتصب بعد عبدالله اسمان لأن وجدت ههنا ليست من وجدان الضالة، وإنما هي عندهم التي بمنزلة علمت الناصب لمفعولين، فكيف صرفوها فلا سبيل إلى رفع عبدالله ونصب القائم.

وإن قالوا: إنّ إذا إنّما هي بمعنى وجدت ولا تعمل عمل وجدت، كما أنّ قولك: حسنبُكَ بمعنى الأمر وهو اسم، وكما أنّ صنّ ومه بمنزلة اسكتْ واكففْ، وليسا على بناء الفعل ولا مثاله، وكما أنّ قولك: أحسن بزيد! لفظه لفظ الأمر وهو تعجّب في المعنى، وكما أنّ قولنا: غفر الله لزيد، لفظه لفظ الخبر وتأويله الدعاء، وكما أنّ قولَه تعالى: ﴿لا تُضارَ والدة بولدها ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٢٣] في قراءة من رفع، لفظه لفظ الخبر وتأويله النهي، ومثله كثير، فالشيء قد يكون له لفظ وتأويله على خلاف ذلك، فنعطيه ما يستحقّه لفظاً ونتأول معناه على ما وضع له، فلذلك نقول نحن: إنّ قولنا: خرجتُ فإذا عبدالله قائم، تأويل إذا هنا تأويل وجدت في المعنى، وهي في اللفظ ظرف، وليس لها عملٌ وجدت، فنعملها في اللفظ عمل الظروف من المكان، لأنّها ظرف، ونتأول معناها

<sup>(</sup>١) سفر السعادة: ٢/٦٢٥–٥٦٥.

على ما أدُّت عنه، فإذا صبح ذلك فقد وجب الرفع في الاسمين المذكورين بعدها إذا كانا معرفتين، وبطل النصب، وجاز في القياس نصب الثاني على الحال إذا كان نكرة.

فقد تبين لك وصح أن قولك: فإذا هو هي لا يجوز النصب في هي لأنه لا ناصب لها؛ لأنها ابتداء وخبر، وبطل أن تعمل إذا بلفظها عملين مختلفين: عمل الفعل وعمل الظرف، كما زعموا، فترفع الأول على أنها ظرف وتنصب الثاني على أنها فعل ينصب مفعولين، فينصب بها واحد ولم يؤت بالفعل(١).

وهذا كمثل النعامة إذا قيلَ للنعامة: احملي، قالتُ: أنا طائر. وإذا قيلَ لها: طيري، قالتُ: أنا جمل. وهذا من المُحال؛ لأنهم إذا أعملوها عملَ وجدت، طالبناهم بفاعل ومفعولين، ولا سبيل لهم إلى إيجاد ذلك، وإن أعملوها عملَ الظروف، رُفعَ اسمٌ، ونُصبَ واحدٌ، وبقى المنصوب بلا ناصبَ إلا إنْ رجعوا إلى الحقّ، وقد مضى ذكره.

وإنْ كان قولُهم: فإذا هو إيّاها محفوظاً عن العرب، فهو من الشاذ الذي لا يُعرُج عليه، وقد حكى أبو زيد الأنصاريّ: قد كنتُ أظنُّ أنُ العقربَ أشدُّ لسعةً من الزنبور فإذا هو إيّاها. فإما أن يكون سيبويه قد بلغته هذه اللغة، فلم يقبلها، ولا عرُجَ عليها؛ لأنّه ليس كلُّ ما سمع منه أهلاً عنده للقبول والحملُ عليه؛ ألا ترى أنّهم قد حكوا أنُ من العرب من ينصب بـ (لم) ويجزمُ بـ (لن وكي) حكى ذلك اللحيانيّ، وليس ذلك مما يُلتفت اليه، ومثل ذلك في الشذوذ خفضُ بعض العرب بـ (لعلُّ)، فلم يلتفت سيبويه إلى مثل هذا ولا حكاه، والكوفيّون حكوه وقاسوا عليه.

ثم قال السخاوي (٢): ولم أسمع في هذه المسألة أحسن ولا أبلغ من قول الكندي: المعانى لا تنصب المفاعيل الصريحة.

قال ياقوت: حدُّث أبو حاتم السجستانيّ، قال: دخلتُ على الأصمعيّ في مرضه الذي مات فيه، فسألته عن قبره، ثم قلتُ: كم سنة مضى من عمرك؟ قال: لا أدري،

<sup>(</sup>١) سفر السعادة: ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢/٥٦٩.

ولكنِّي أحدثك: كنتُ شاباً مقتبلاً، فتنوَّجتُ، فولدِّ لي، وولد لأولادي وأنا حيّ. ثم

إذا الرجال ولدت أولادها واضطربت من كبر أعضادُها وجعلت أستقامها تعتادها فهي زروع قد دنا حصادُها

فقلتُ له: في نفسي شيءٌ أريدُ أن أسالك عنه. قال: سلْ. فقلتُ: حدَّثني بما جرى بينك وبينَ سيبويه من المناظرة. فقال: والله لولا أني لا أرجو الحياة من مرضتي هذه ما حدَّثتك: إنه عرضَ علي شيءٌ من الأبيات التي وضعها سيبويه في كتابه، ففسرتها على خلاف ما فسره، فبلغ ذلك سيبويه، فبلغني أنه قال: لا ناظرته إلا في المسجد الجامع. فصليتُ يوماً في الجامع ثم خرجتُ، فتلقّاني في المسجد، فقال لي: اجلسْ يا أبا سعيد، ما الذي أنكرتَ من بيت كذا وبيت كذا؟ ولم فسرت على خلاف ما يجبُ؟ فقلتُ له: ما فسرتُ إلا على ما يجب، والذي فسرته أنتَ ووضعته خطأ، تسالني وأجيب. ورفعتُ صوتي، فسمع العامةُ فصاحتي، ونظروا إلى لكنته، فقالوا: غلبَ الأصمعيُّ ورفعي. فسرني ذلك، فقال لي: إذا علمتَ أنتَ يا أصمعيُّ ما نزل بكَ مني لم ألتفتْ إلى قول هؤلاء. ونفض يده في وجهي ومضى. ثم قال الأصمعيُّ: يا بُني، فوالله لقد نزل بي منه شيءُ وددتُ أني لم أتكلّم في شيء من العلم.

في شرح الكامل للبطليوسي مسالتان حملتا سيبويه على ملازمة الخليل، إحداهما: أنّه أتى حمّاد بن سلّمة، فقال له: حدّثك هشام بن عوف عن أبيه في رجل رعُف في الصلاة؟ فقال له حمّاد: أخطأت، إنّما هو رعَف. فانصرف إلى الخليل، فشكى إليه ما لقيه من حمّاد، فقال: صدق حمّاد.

والمسالة الأخرى أنُّه لما قدم البصرة ليكتبُ الحديثُ، لزمَ حلْقة حمَّاد، فبينما هو يستملي على حمَّاد قول النبي (عَلَيْقُ): «ليس من أصحابي إلا من إذا شئتُ أخذتُ عليه ليسَ أبا الدرداء» فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء، وظنَّه اسمَ ليس. فقال له حمَّاد: لحنتَ

يا سيبويه، ليس هذا حيث ذهبتَ، إنَّما ليس ههنا استثناء. فقال: سأطلبُ علماً لا تلحنني فيه. فلزم الخليل، فبَرَعَ.

وفي تذكرة ابن مكتوم (١٠): أنكر سيبويه على بشار قوله: (نينان) حيث قال يصف السفينة (٢):

وعنذراء لا تجنري بلحم ولا دم قليلة شكوى الأين ملحمة الدبر تلاعب نينان البحنور وربمنا رأيت نفوس القوم من جريها تجري

وزعم سيبويه أنَّ العربَ لا تقوله. فقال بشار: ويحه! أما يقول: حوت وحيتان، وغول وغيلان، وكذلك نينان؟! وأنكر سيبويه قوله في نسيب هذه القصيدة:

على الغَـزَلى منّي السـلام وربُمـا لهـوت بها في ظلِّ مـخضُـرة زُهْرِ فعاب سـيبويه أيضا (الغَزَلى) وقال: لم يُسمَعْ هذا من العرب. واتصل ذلك به، فقال: هذا مثل النُقرى والجَفَلى والمَرطى. وتواعد سيبويه ولذعه بأبيات فيها (٢٠):

أسيبويه يا ابن الفارسيّة ما الذي تحدُّثتُ من شتمي وما كنتَ تَنبِذُ اظلتَ تغنّى سادراً بمساحتي وأمّك بالمصرين تُعطي وتأخذُ

فكف عن تتبع شعره، واحتج ببعضه تقرُّبا إليه واستكفافا لشرّه. وكان بالبصرة زانية يقال لها: الفارسيّة، فنسسَب سيبويه إليها. انتهى.

في تذكرة الوداعيّ، قال: وجدت في بعض تعاليق أهل الأدب أنَّ سبعةُ مات كلُّ واحد منهم وعمرُه ستُّ وثلاثون سنة: الإسكندر ذو القرنين، وأبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة، وابن المقفّع، وسيبويه النحويّ، وأبو تمّام الشاعر، وإبراهيم النُظُام، وابن الروانديّ.

<sup>(</sup>١) الحكاية مفصلة في نور القبس والموشح وفيهما تصريح باحتمال أن تكون الحكاية قد جرت بين أبي الحسن الأخفش وبشار. انظر: نور القبس: ٩٥-٩٦. الموشح: ٢١٢-٢١٤.

<sup>(</sup>۲) دیوان بشار بن بُرد: ۲/۲۵۲–۲۵۲، ۲۵۰.

<sup>(</sup>٢) البيتان في ملحقات ديوان بشار. انظر: ٦١/٤.

قلتُ: رأيتُ هذا في حماسة البحتريّ بخطّه.

قال الشيرازي في الألقاب: سمعت أبا عمر لاحق بن الحسين المقدسي، يقول: سمعت محمد بن عبدالله بن حُليس يقول: سمعت أبا عثمان المازني بكر بن محمد يقول: سمعت سيبويه يقول: سمعت الخليل بن أحمد يقول: حدّثنا ذر الهمداني عن الحارث العُكلي عن علي بن أبي طالب عن النبي ( علي العروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة».

أخرجه الخطيب في تاريخه (١)، وقال: لاحقٌ كان يضع الحديث.

قال ياقوت: حدُّث التاريخيَّ عن المبرِّد عن المازنيَّ عن الجَرميَّ، قال: في كتابِ سيبويه الفُّ وخمسون بيتاً، سألتُ عنها، فعُرِفَ الفُّ، ولم تُعرَفْ خمسون.

وحدُّت عن النُظُام أنَّه دخل على سيبويه في مرضه، فقال له: كيف تجدك أبا بشر؟ قال: أجدني ترحل العافيةُ عني بانتقال، وأجد الداء يُخامرني بحلول، غير أني وجدت الراحة منذ البارحة. قلتُ: فما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أشتهي. قال: ثم دخلتُ إليه بعد ذلك، فقلتُ: كيف تجدك؟ فقال:

يسرُ الفتى ما كان قدم من تُقى قال النُظُام: ثم مات من يومه.

إذا عـــرف الداء الذي هو قـــاتلُهُ



<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ۲۲۱/۲.

### [٦٦]\* ابن السكُيت

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق البغداديّ النحويّ اللغويّ، وإسحاق هو المعروف بالسكّيّت خوزيٌّ من قرى دورق من كُور الأهواز.

كان دَينًا موثوقاً فاضلاً، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وغيره، وأدب أولاد الأمير محمد بن عبدالله بن طاهر، ثم ارتفع شأنه، وأدب أولاد المتوكّل: المعتز والمؤيد.

وله من التصانيف: إصلاح المنطق. الألفاظ. معاني الشعر. القلب والإبدال. الزبرج. الأمثال. المقصور والمدود. الأجناس. المذكر والمؤنث. الفرق. السرج واللجام. فعل وأفعل. الحشرات. الأصوات. الأضداد. الشجر والنبات. الوحوش. الإبل. النوادر. معاني الشعر الكبير. الصغير. الأيام والليالي. سرقات الشعراء وما اتفقوا عليه. المثنى والمكنّى. طبقات الشعراء. مجاز ما جاء في الشعر فصرف عن جهته. غريب القرآن. الأنساب. الأنواء. شرح المعلّقات. شرح شعر زُهير. شعر الأخطل. شعر القتال الكلابي. شعر الحارث بن صعصعة. شعر عمرو بن قميئة. شعر الأعشى. شعر أبي نواس جعله اثنى عشر صنفاً في نحو ثلاثمائة ورقة.

وجمع من دواوين العرب ما لا يُحصى.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: مراتب النصويُين: ١٥١-١٥٢. طبقات النصويُين واللغويُين: ٢٠٢-٢٠٤. الفهرست: ١١٤-١٠١ نومة الآلباء: ٢١٨-١٤٢. الفهرست: ١١٤-١٠١ نومة الآلباء: ٢١٨-١٤٢. الفهرست: ١١٤-٢١٦. معجم الأدباء: ٢/٠٤٨٢-١٩٨١. إنباه الرواة: ١٢٥-٣٦. وفيات الأعيان: ٢/١٥-٢٠١. إشارة التعيين: ٢٨٦-٢٨٧. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٤١-٥٠): ١٥٥-٣٥. ولا الإسلام: ١٧٤١. سير أعلام النبلاء: ١١/٢١-١٩١. العبر: ١/٩٤٦. الوافي: ٢٥/١١-١١٨. عيون التواريخ: ٢٤٣-٢٤٦، وجعله من وفيات ١٤٢هـ. مراة الجنان: ٢/٩٠-١١٨. البلغة: ٨٨٨. البغية: ٢/٩٤٦. شذرات الذهب: ٢/٣٩٨. ديوان الإسلام: ٢/١٠١-١٢١.

<sup>-</sup> ابن السكيت اللغوي.

قال ياقوت: كان ابنُ السكِّيتِ عالم أبنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة والشعر راوية ثقة.

أخذَ عن البصريين والكوفيين كالفراء، وأبي عمرو الشيباني، والأثرم، وأبن الأعرابي.

وكان شيعياً ولا حظً له من السننن. وله تصانيف كثيرة في النحو ومعاني الشعر وتفسير دواوين العرب، زاد فيها على من تقدمه، ولم يكن بعد ابن الأعرابي مثله.

وحضر مرة عند ابن الأعرابي، فحكى شيئاً فعارضه يعقوب، وقال: من يحكي هذا، أصلحك الله؟ فقال له ابن الأعرابي: ما أشد حاجتك إلى من يفرك أذنك ثم يصفعك. فأطرق يعقوب حتى سكت ابن الأعرابي، ثم قال له: ما كان يسرني أن هذه البادرة بدرت منك إلى غيري، ثم لم تحتملها. فرأينا الانكسار فيه والاستكانة. ثم ابتدأ يقرأ عليه، فاستمع لقراءته إلى أن أمسك يعقوب من تلقاء نفسه، ولم يزل يقرأ ثانية، ويقرأ عليه كل يوم ما يريد إلى أن فرق بينهما الدهر، فكان أبو العباس ثعلب يقول: ما كان أعظم بركة ذلك المجلس وذلك اليوم.

قال عبدالله بن عبد العزيز: شاورني ابن السكّيت فيما دعاه المتوكّل إليه من منادمته، فنهيته، فلم يقبلٌ قولي، وحمله على الحسد، وأجاب إلى ما دُعيَ إليه، فبينما هو مع المتوكّل في بعض الأيام إذ مر ولداه المعتز والمؤيّد، فقال له: يا يعقوب، أيّما أحب إليك ابناي هذان أم الحسن والحسين؟ فغض يعقوب من ابنيه، وقال: قنبر - يعني مولى على - خيرٌ منهما. وأثنى على الحسن والحسين بما هما أهله. فأمر المتوكّل الأتراك، فداسوا بطنه، فحمل إلى داره، فعاش يوما وبعض اليوم، ومات، وقيل: بل حُملَ ميتاً في ساعته. وقيل: سلّوا لسانه من قفاه، فمات، وذلك يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة أربع وأربعين ومائتين، ووجّه المتوكّل إلى ولده بديته.

وقيل: كانت وفاته سنة ثلاث وقيل: سنة ست وأربعين، وقد بلغ من العمر ثمانيا وخمسين سنة، وقال عبدالله بن عبد العزيز في ذلك:

نهيتك يا يعقوبُ عن قربِ شادنِ إذا ما سطا أربى على أمِّ قشعم فذقْ واحسُ ما استحسيته لا أقول إذ عــثــرت لعـا بل لليــدين وللفم

وقال أبو الحسن الطوسيّ: كُنا في مجلس أبي الحسن على اللحيانيّ وكان عازما على أن يملى نوادره ضعف ما أملى، فقال يوماً: تقول العربُ: مُتَّقل استعان بذقنه. فقام إليه ابن السنِّكِيت وهو حدَّث، فقال: إنَّما هو: مُثَّقل استعان بدفيه. يريدون الجملُ إذا نهض بحمله استفاق بجنبيه. فقطع الإملاء.

فلما كان المجلسُ الثاني أملى، فقال: تقول العرب: هو جاري مكاشري. فقام إليه ابنُ السِّكِيِّت، فقال: أعزُّك الله، وما معنى مكاشري؟ إنَّما هو مكاسري كسر بيتي إلى كسر بيته. فقطع اللحيانيّ الإملاء، وما أملى بعد ذلك شبئاً.

قال ياقوت: وحدُّثُ محمد بن يحيى، قال: يروى أنُّ يعقوبُ بن السكِّيت لما أحضره المتوكِّل ليؤدبُ ولديه، جلس عند المعتزّ بالله، فقال له: أيّ شيء يحبُّ الأميران جدا؟ يريد: من العلوم. فقال له المعتزّ بالانصراف، قال ابن السكِّيت: فأقوم. قال المعتزّ: أنا أخفُّ نهوضاً منك. وقام المعتزّ، فاستعجل، فعثر بسراويله، فسقط، فالتفت إلى ابن السنِّكِّيت خَجلاً وقد احمر وجهه، فأنشد ابن السكِّيت:

يُصابُ الفتى من عثرة بلسانه وليس يُصاب المرء من شدة الوبل

فعشرته في القول تُذهبُ رأسًه وعشرته بالرجل تبرا على مهل

فلما كان من الغد دخل ابن السنِّكيت على المتوكِّل، وأخبره بما جرى، فأمر له بخمسينُ ألف درهم، وقال: لقد بلغني البيتان.

قال ياقوت: قال التاريخيّ: وأنشد من شعر ابن السكِّيت:

وضاق لما به الصدر الرحيبُ وأرست في أماكنها الخطوب ولا أغنى بحـــيلتــه الأريبُ

إذا اشتملت على اليأس القلوب وأوطنت المكاره واستستعلت ولم تر لانكشاف الضر وجها أتاك على قنوط منك غــوث يمنُّ به اللطيف المستجـيبُ وكلُّ الحــادثات إذا تناهت فـموصولٌ بها فرجٌ قريبُ

وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن أبي عمر اللغوي، قال: سمعت تعلباً وقد ذكر يعقوب بن السكِّيت، فقال: ما عرفنا له خربة قط.

وأخرج عن أبي سهل أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد القطّان، قال: سمعت تعلباً يقول: عدي بن زيد العبادي أمير المؤمنين في اللغة. وكان يقول في ابن السكّيت قريباً من هذا. قال أبو سهل: وسمعت المبرّد يقول: ما رأيت للبغداديين كتاباً أحسن من كتاب يعقوب بن السكّيت في إصلاح المنطق.

وأخرج عن أحمد بن محمد بن أبي شداد، قال: شكوتُ إلى ابن السكِّيّت ضائقة، فقال: هل قلتُ شيئاً؟ قال: لا. قالَ: فأنا أقول، ثم أنشدُني:

نفسىي تروم أموراً لست تدركها ما دمت احدر ما يأتي به القدر ليس ارتحالك في ضرً هو السفر ليس ارتحالك في ضرً هو السفر

وقال المعافى بن زكريا: حدثنا عبدالله بن جعفر بن درستويه، حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد المبرِّد عن المازنيّ، قال: اجتمعتُ مع يعقوب بن السكِّيت عند محمد بن عبد الملك الزيّات، فقال لي محمد بن عبد الملك: سلْ أبا يوسف عن مسألة، فكرهتُ ذلك، وجعلتُ أتباطأ وأدافع مخافة الوحشة لأنّه كان صديقاً لي، فألحُ علي محمد بن عبد الملك، وقال لي: لم لا تسله؟ واجتهدتُ في اختيار مسألة سهلة لاقاربَ يعقوبَ، فقلتُ له: ما وزن "نكتلْ" من الفعل في قوله تعالى: ﴿فأرسلْ معنا أخانا نكتلْ ﴾ [سورة يوسف، الآية: ٦٢] فقال لي: نفعلْ. قلتُ: فينبغي أن يكون ماضيه "كتلّ. فقال: لا، ليس هذا وزنه، إنّما هو نفتعلْ. فقلتُ له: نفتعلْ، كم حرف هو؟ قال: خمسة أحرف. قلتُ: فـ"نكتلْ "كم حرف هو؟ قال: خمسة أحرف. قلتُ: فـ"نكتلْ "كم حرف هو؟ قال: أربعة أحرف. قلتُ: فـ"نكتلْ قانقطع وخجل وسكت، فقال محمد بن عبد الملك: تأخذ كلُّ شهر ألفي درهم ولا تحسنِ فانقطع وخجل وسكت، فقال محمد بن عبد الملك: تأخذ كلُّ شهر ألفي درهم ولا تحسنِ

ما وزن "نكتلْ"؟ فلما خرجنا قال لي يعقوب: يا أبا عثمان، ما صنعت؟ فقلت له: والله لقد قاربتك، وما لي في هذا ذنب.

قال أبو حيان التوحيدي في كتاب الإمتاع: قال يعقوب صاحب إصلاح المنطق: دخل أعرابي الحمّام، فزلق، فاتسخ، فأنشأ يقول:

> وقالوا تطهر إنه يوم جُرمُ عَة تزودت منه ساعة شج مفرقي وما يُحسن الأعرابُ في السوقِ مشية تقول لي الأنباط إذا أنا نازل

فرحْتُ من الحمّام غيرَ مطهّرِ بفُلسين إني بئس ما كان متجري فكيفَ ببيت من رخام ومرمرِ به لا بظبي بألصريمة أعفر

وقال -حرس الله نفسه- كنتُ أروي قافية هذا البيت "أعقرا"، وهذه فائدة كنتُ عنها في ناحية، وانصرفتُ.

وقال الشيرازي في الألقاب: أخبرنا أحمد بن سعيد المعداني أخبرنا محمد بن أحمد بن إسحاق الماشي حدثنا محمد بن جابر حدثنا أبو يوسف يعقوب بن السكّيت حدثني الأثرم عن أبي عُبيدة، حدثنا أسمع بن عبد الملك عن محمد بن علي بن الحسين عن أبائه عن النبي (عَلِيُّة) قال: أول من فُتِقَ لسانُه بالعربيّة المُبِينة إسماعيل، وهو ابن أربع عشرة سنة.

وقال: أخبرنا أحمد بن سعيد حدثنا أحمد بن محمد بن عمر البسطاميّ: سمعتُ محمد بن جابر يقول: العرب تجمع ما كان واحداً في الجسد أو مثنى، وأنشدنا بيتَ الأعشى:

ووجه نقي اللون صاف يزينه مع الجيد لُبّاتُ لها ومعاصمُ قال: الجيد: العنق، وقال: لُبّات لها، وإنّما لها لُبّة واحدة، ويُقال للمرأة: إنّها لواضحة اللُبّات رائقة الأجياد، ويقال: ألقاه في لهواته، وإنّما هي لهاة واحدة.

وقال: أخبرنا أحمد بن أبي حامد القزوينيّ، قال: سمعت على بن إبراهيم القطّان

يقول: سئل ثعلب: هل رأيت السَّكِّيت؟ فقال: نعم، وكان لي أخاً وشبيها بالأخ، وكان سكِّيتاً كاسمه.

وقال أبو الطيب: انتهى علم الكوفيين إلى أبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السنّكِيت، وأبي العباس ثعلب، وكانا ثقتين أمينين، ويعقوب أسنّ وأقدم موتاً، وكان أحسن الرجلين تأليفاً، وكان ثعلب أعلمهما بالنحو، وكان يعقوب يُضعَفُ فيه، فحدثنا عبد القدوس بن أحمد أخبرنا ثعلب، قال: كنتُ عند يعقوب يوماً، فسالني عن شيء، فصحتُ وكان ثعلب شديد الحسد، فقال لي: لا تصح، فوالله ما سالتك إلا مستفهماً.

واخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا ثعلب قال: كنتُ عند يعقوب يوماً، فجاءه رجل من غلمان المازني من أهل البصرة، فقال: أخبروني: ما وزنُ "نكتلْ" من الفعل؟ فقال يعقوب: نفعلْ. فقلتُ له: إنّه يقول لك "نفتعل". فلُقّنها يعقوب وفطن، ثم التفت إلى البصري، فقال له: كيف تقول؟ أحوج ما أنتَ إليه النحوُ. فقال: أخطأت، إنّما الكلام، أحوج ما أنتَ إليه محتاج النحو. قال: فخرس.

وكان يعقوب أخذ عن أبي عمرو والفراء، وكان يحكي عن الأصمعي وأبي عُبيدة وأبي ريد من غير سماع إلا ممن سمع منهم نحو الأثرم، وابن نجدة، وأبي نصر، وكان ربما حكى عن أعراب ثقات عنده، وقد أخذ عن ابن الأعرابي شيئاً كثيراً. انتهى.

وقال أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني (١): قال يعقوب بن السكِّكيت: حدثني سلمة النميري – وتوفي وله مائة وأربعون سنة – أنه حضر هشاما وله تسع عشرة سنة، وحضر جرير والفرزدق والأخطل عنده، فأحضر هشام ناقة له، فقال متمثلاً:

أنيخُها ما بدا لي ثم أرحلُها ثم قال: أيُّكم أتمُّ البيتَ كما أريد فهي له. فقال جرير: كأنَّها نقْنقُ يعدو بصحراء

<sup>(</sup>١) الأغاني: ٨/٥/٣.

فقال: لم تصنع شيئاً. فقال الفرزدق:

كأنُّها كاسرٌ بالدُنُّ فتخاءُ

فقال: لم تُغنِ شيئاً. فقال الأخطل:

تُرخي المشافر واللحيين إرخاء

فقال: اركبها، لا حملك الله!

وقال الزبيدي في طبقاته: قال تعلب: كان أبو نصر صاحبُ الأصمعي يُملُ شعر الشمُّاخ، وكنتُ أحضرُ مجالسه، وكان يعقوب بن السكِّيت يحضرها قبلي؛ لأنه كان قد قعد عن مجالسهم وطلب الرياسة، فجاء إلى منزلي، فقال: اذهبْ بنا إلى أبي نصر حتى نفقة على ما أخطأ فيه، وصحفُ من شعر الشمُّاخ، فإنه أخطأ في بيت كذا، وصحفُ في حرف كذا، وأنا ساكتُ. فقال: ما تقول؛ فقلتُ: ليس يحسن هذا، بالأمس تُرَى على باب الشيخ تساله، وتكتب عنه، ثم تسير إليه الآنَ لكي تخطئه وتهجنه! فقال: لا بدُ من ذلك. فمضينا، فدققنا على الباب، فخرج الشيخ يرحب، فأقبل عليه يعقوب، فقال: كيف تنشد هذا البيت للشمُّاخ؛ قال: كذا. قال: أخطأتَ، فكيف تقول في هذا الحرف من شعره؟ قال: كذا. قال: أخطأتَ. فلما مرت ثلاث أو أربع مسائل اغتاظ الشيخ، ثم قال: يا مُصنًان، تستقبلني بمثل هذا وتقوى نفسك على ذلك وأنتَ بالأمس تلزمني حتى يتهمني الناسُ بك. ونهض فدخل بيته وردُ بابه في وجوهنا، فاستخزى يعقوب، فأقبلتُ عليه، فقلت: ما كان أغنانا عن هذا! فأمسك فما نطق بحلوة ولا مُرَّة.

وقال ياقوت: حدّث المرزباني عن أبي عمر الزاهد، قال: قال ثعلب: دخلت على يعقوب بن السكِّيت وهو يعمل المنطق، فقال: يا أبا العباس، رغبت عن كتابي؟ فقلت له: كتابك كبير، وأنا عملت الفصيح للصبيان.

وقال ياقوت وقال محمد بن إسحاق النديم: قال ثعلب: كان يعقوب بن السكِّيت متصرفًا في أنواع العلوم، وكان أبوه رجلاً صالحاً من أصحاب الكسائي حسن

المعرفة باللغة والعربية، وكان يعقوب يقول: كان أبي أعلم مني بالشعر واللغة، وأنا أعلم من أبى بالنحو. وكانا كوفيى المذهب.

قال: وقيل لابن السككيت: أي الأدب أنفع للمتأدب؟ فقال: ما أعلم شيئاً أفتق للسان، ولا أظهر للبيان، ولا أفصح وأطلق للسان من شعر الأحداث الذين نبغوا في الإسلام، ولم يغربوا في الكلام بما تنبو عنه الأفهام، بل قالوا فأفصحوا وبينوا فأوضحوا مع اقتصاد في مديح وهجاء غير قبيح. وأما أشعار الجاهلية فإنها كانت لرجال زمانها، قد مضى نفعها في أوانها ، لا يُقتدى بها في فعال، ولا يُستعان بها في مقال.

قال ياقوت: وجدت بخطّ جُحْجُ النحوي في كتاب ألفه أبو العباس القمري في أخبار أبي بشر اليمان بن أبي اليمان البندبنجي، قال: أخبرني إبراهيم بن سهل. قلتُ: يريد رواية أبي بشر أنه دخل على ابن السكِّيت، واسمه يعقوب بن إسحاق ويكنى أبا يوسف، ووصف مجلسه، وقال: كان المؤيّد بن المتوكّل أنزله داراً فوزاء كبيرة معمولة بالساج، وكان فيها دورٌ كثيرة، وكان في الدار الكبيرة أسرَّة كثيرة عليها حُصرُ سترته، في صدرها مطرح، وعليها مسورتان كان يجلس عليه أبو يوسف، وكان يوم يفتح الباب وقد وكل به خادماً يُدخل الناسَ فرقة فرقة، فمن كان من أبناء الوزراء والكتُاب يجلس على تلك الأسرَّة إلى أن يمتلئ الصحن، قال: فخرج خادم من بعض تلك الدُّور، فوقف على الباب ساعة يتأمل الناس، ثم رجع ففعل ذلك مرتين أو تلائاً(۱).

<sup>﴿ (</sup>١) لا تبدو الرواية كاملة، ولكنُ ترجمة ابن السكّيت انتهت.

# \*[\\\]

#### ابن شُفَير

قال ياقوت: هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن العباس بن الفرج النحويّ.

أخذ عن أحمد بن عبيد بن ناصح، وكان مشهوراً برواية كتب الواقدي عن أحمد بن عبيد عنه، ومات في صفر سنة سبع عشرة وثلاثمائة، وهو في طبقة أبي بكر بن السراع.

وله تصانيف، منها: مختصر في النحو. كتاب المقصور والممدود. كتاب المذكّر والمؤنث.

قرأتُ في كتاب ابن مسعر<sup>(۱)</sup> أنَّ الكتابَ الذي يُنسبُ إلى الخليل، ويسمَّى "الجُمل" أنَّه من تصنيف ابن شُقَيرٍ هذا. قال: يقول فيه: النصب على أربعين وجها<sup>(۲)</sup>. انتهى ما ذكره ياقوت.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين: ١١٦. الفهرست: ١٣٣، واسمه: عبدالله بن محمد بن شقير النحوي. تاريخ العلماء النحويين: ٨١-٩٤، واسمه: محمد بن شقير. تاريخ بغداد: ٤٤٠/٣، واسمه: أحمد بن الحسن. الإكمال: ٢١١/٤. الأنساب: ٣/٥٤٤. نزهة الألباء: ١٨٧- ١٨٨، واسمه: أحمد بن الحسن. معجم الأدباء: ٢٢٢/١، واسمه: أحمد بن الحسن. إنباه الرواة: ١/٨٨، واسمه: أحمد بن الحسن. تاريخ الإسلام: وفيات (٢١١-٢٢): ٣٢٥-٨٢٥. الوافي: ١/٨٢، واسمه: أحمد بن الحسن. البغية: ٢/٢-٣، واسمه: أحمد بن الحسن.

<sup>(</sup>١) تاريخ العلماء النحويّين: ٤٨-٤٩.

<sup>(</sup>٢) في كتاب "المحلّى" لابن شقير أحدٌ وخمسون وجهاً. انظر: المحلّى: ٢. لكن يمكن أن تصبح أربعين بدمج بعض الأبواب المتداخلة، مثل باب النصب بخبر كان، والنصب بإضمارها و...

## [٦٨] ابن الشُّجريُّ

هو الشريف ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة بن علي بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن الحسن بن جعفر بن الحسن أبي الحسن بن جعفر بن الحسن أبي الحسن بن علي بن أبي طالب.

قال الكمال بن الأنباريّ: كان أنحى من رأينا من علماء العربيّة، وأخر من شاهدنا من حُدُّاقهم وأكابرهم، فريد عصره ووحيد دهره في علم النحو، وكان تام المعرفة باللغة، أخذ عن أبي المعمر يحيى بن طباطبا العلويّ، وصنف في النحو تصانيف وأملى كتاب الأمالي، وهو كتاب نفيس كثير الفائدة يشتمل على فنون من علم الأدب.

وكان فصيحاً حلو الكلام حسن البيان والإفهام، وكان نقيب الطالبيين بالكرخ نيابة عن الطاهر، وكان وقوراً في مجلسه ذا سمت لا يكاد يتكلّم في مجلسه بكلمة إلا وتتضمن أدب نفس أو أدب درس، ولقد اختصم إليه يوما رجلان من العلويين، فجعل أحدهما يشكو الآخر ويقول عن الآخر أنه قال في كذا وكذا. فقال له الشريف: يا بُني، احتمل فإن الاحتمال قبر المعايب. وهذه كلمة حسنة، فإن كثيرا من الناس تكون لهم عيوب، فيغضون عن عيوب الناس ويسكتون عنها، فتذهب عيوب لهم، وكثير من الناس يتعرضون لعيوب الناس ، فتصير لهم عيوب لم تكن فيهم.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: نزهة الألباء: ٢٩٩-٢٠٢. المنتظم: ١/١٦-٢٢. معجم الأدباء: ٦/٥٧٧٦- ٢٧٧٨. المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: ٢/١/١٨-١٩٠. إنباه الرواة: ٦/٢٥٦-٢٥٦. وفيات الأعيان: ٦/٥٤-٥٠): ١٢٨-١٩٠. وفيات الأعيان: ٦/٥٤-٥٠): ١٢٨-١٢٠. سير أعلام النبلاء: ٢٠/٤١٠-١٩١. العبر: ٢/٣٢٤. مسالك الأبصار: ١/١٩٧-١٢١. عيون التواريخ: ١٢١/٢١٤-١١١. الوافي: ١/١٤٧-١٧١. مرأة الجنان: ٦/١٢-٢١٦. البلغة: ٢٧٨. النجوم الزاهرة: ٥/٢٧٢. البغية: ٢/٤٢٦. شذرات الذهب: ٤/٧٩٧-٢٩٩.

ومن الدراسات الحديثة عنه: - ابن الشجرى ومنهجه في النحو.

بين المسجودي و ١٠. الله الدكتور محمود محمد الطناحي لتحقيق كتاب أمالي ابن الشجريّ.

وسئله يوماً ولد النقيب الطاهر عن الآل، فقال: الآل الذي يرفع الشخوص أول النهار وآخره، والأصل فيه الشخص، يقال: هذا آل قد بدا. أي: شخص. والآل: أهل البيت. وذكر فيه وجوهاً. فقال له ولد النقيب: هل جاء في اللغة في الآل غير هذا؟ فقال: لا. فقلت ما تقول في قول زهير:

#### فلم يبقَ إلا ألُّ خيمٍ منضد

أليس المراد به عيدان خيم؟ فقال: أليس قد قلتُ أنَّ الآل في الأصل هو الشخص في قولهم: هذا ألَّ قد بدا أي: شخص قد ظهر؟ فقوله "أل خيم" يرجع إلى هذا.

ولقد حكى يوما قول أبي العباس المبرد في بناء "حدام وقطام" أنه اجتمع فيه ثلاث علل: التعريف والتأنيث والعدل، فبعلتين يجب منع الصرف وبالثالثة يجب البناء إذ ليس بعد منع الصرف إلا البناء. فقلت له: هذا التعليل ينتقض بقولهم: "أذربيجان" فإن فيه أكثر من ثلاث علل ومع هذا فليس بمبني بل هو معرب غير منصرف. فقال: هكذا قيل وهكذا قيل عليه.

قال ابن الأنباريّ: وعنه أخذت علم العربيّة، وأخبرني أنّه أخذه عن ابن طباطبا العلويّ، وأخذه ابن طباطبا عن علي بن عيسى الربعيّ، وأخذه الربعيّ عن أبي علي الفارسيّ، وأخذه الفارسيّ عن أبي بكر بن السّراج، وأخذه ابن السّراج عن أبي العباس المبرّد، وأخذه المبرّد عن أبي عثمان المازنيّ وأبي عمر الجرميّ، وأخذاه عن أبي الحسن الأخفش، وأخذه الأخفش عن سيبويه، وأخذه سيبويه عن الخليل، وأخذه الخليل عن عيسى بن عمر، وأخذه عيسى بن عمر عن ابن أبي إسحاق، وأخذه ابن أبي إسحاق عن ميمون الأقرن، وأخذه ميمون الأقرن عن عنبسة الفيل، وأخذه عنبسة عن الأسود الدؤليّ، وأخذه أبو الأسود عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه –.

توفي ابنُ الشجريَ سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة في خلافة المقتفي. هذا آخر كلام ابن الأنباري.

وقال غيره: كان ابن الشجري إماماً في النحو واللغة وأشعار العرب وأيامها

واحوالها كاملَ الثقة بها متضلعاً فن الأدب، صنف فيه عدة تصانيف، قرأ على ابن طباطبا العلوي، وابن فضال المجاشعي، وأبي جعفر سعيد بن على السلالي الكوفي، وأبي زكريا التبريزي.

وسمع الحديث على أبي الحسن المبارك بن عبد الجبُّار بن أحمد بن القاسم الصيرفيّ، وأبى على محمد بن سعيد بن سهل الكاتب، وغيرهما.

وكان حسن الكلام حلو الألفاظ جيد البيان والتفهيم، وجمع كتاباً سماه الحماسة وله كتاب الأمالي، وهو أكبر تواليفه وأكثرها فائدة أملاه في أربعة وثمانين مجلساً، وهو يشتمل على فوائد جمة من فنون الأدب، وختمه بمجلس قصره على شعر المتنبي، تكلم عليه، وذكر ما قاله الشراح وزاد من عنده ما سنح له، وهو من الكتب المتعة، ولما فرغ منه حضر إليه أبو محمد عبدالله بن الخشاب، وأراد سماعه، فما أجابه، فعاداه، ورد عليه في مواضع من الكتاب، ونسبه فيها إلى الخطأ، فوقف عليه ابن الشجري، ورد عليه، فحدد وبين وجوه غلطه، وجمعه كتاباً وسماه الانتصار، وهو على صغر حجمه مفيد جدا، وسمعه عليه الناس، وممن قرأ عليه الشيخ تاج الدين أبو اليمن الكندي.

ولد ابن الشجري في رمضان سنة خمسين وأربعمائة، ومات في يوم الخميس سادس عشر من رمضان سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة.

قال ياقوت: أقرأ النحو سبعين سنة، ونُسب إلى بيت الشجري من قبل أمّه. وقال ابن خلكان: شجرة: قرية من أعمال المدينة. وشجرة: اسم رجل، وقد انتسب إليه خلق كثير من العلماء، ولا أدرى إلى من يُنسب هذا الشريف.

وقال الصلاح الصفديّ: ذكر بعضهم أنّه كانت في دارهم شجرة ليس في البصرة غيرها، فنسب اليها.

قال: وقد مُتَّع ابنُ الشجري بجوارحه إلى أن مات. ومن نوادره أنَّه حضر عند نقيب النقباء الكامل طراد بن محمد الزينبي في يوم هناء وقد حضر عنده جماعة من

الهاشميين والعلويين، فقال له طراد: يا شريف، ما ورّخ عن علويُّ أنَّه كان له حلقة في جامع المنصور يُدرِّس فيها إلاك. فقال مسرعاً: يا سيدنا، ولا ورِّخ أنُّ علويّاً يقول: معاوية خال على غيري. فأعجب حسن جوابه الحاضرين. أورده ابن النجار في تارىخە.

وقيل له: قد كتبوا على عقد السماكين بالكرخ: "محمد وعلى خير البشر" فقال: صدقوا، هذا قسم عن أمير المؤمنين عن النبي (عَيْنَيْ) أورده ياقوت.

ومن شعر ابن الشجرى:

هل الوجد خاف والدموع شهود وحتى متى تفنى شوونك بالبكا وإنى وإن لانت قناتي كَــبْـرة ومن شعره يمدح الوزير نظام الدين المظفِّر بن على بن محمد بن جهير:

> هذى السديرة والغدير الطافح يا سدرة الوادي الذي إن ضلّه الـ هل عائدٌ قبل المات لُغرَم ما أنصف الرشا الضنينُ بنظرة ِ شـطُ المـزارُ به وبـوَى مـنـزلاً غصن بعطفه النسيم وفوقه وإذا العيونُ تساهمته لحاظُها ولقد مررنا بالعقيق فشاقنا ظلنا به نبكي فكم من منضمر برتِ السنونَ رسومها فكأنُّما يا صاحبيُّ تأمُّلا حُيِّيتما

وهل مُكذب قول الوشاة جَحود وقد خدُّ خدّاً للبكاء لبيد لذو مِسرّة في النائبات جليد

فاحفظ فوادك إننى لك ناصح ـسـاري هداه نشـرك المتـفـاوحُ عيشٌ تقضَّى في ظلالك صالحُ لما دعا مصنعي الصبابة طامحُ بصهيم قلبك فهو دان نازح أ قــمــرٌ يحفُّ به ظلامٌ جــانحُ لم يرو منه الناظر المتراوح فيه مراتع للمها ومسارح وجدداً أذاع هواه دمع سسافح تلك العراض المقفرات نواضح وسقى دياركما الملت الرائع

أدُمى بدت لعيوننا أم ربرب أم هذه مُصقَلُ الصور رنت لنا لم تبق جارحة وقد واجهتنا كيف ارتجاع القلب من أسر الهوى لو بله من ماء ضارج شربة ومن شعره أيضاً:

ليلة الرمل جددت لي وصالا صاح رفقاً فطائر البين قد صاعلَق القلب من عقائل كعب ممليات الغرام لفظاً ولحظاً لو تراءت لنا بلج سعة ليل ليت شعري يوم الوادع الحظا أورث الحارث بن ظالم الفت لو رأها البراض أحسجم لما يا خليلي ما أنت لي بخليل

أم خُرُدُ أكف الهنُ رواجعُ خللَ البراقع أم قنا وصفائعُ إلا وهنُ لها بهن جسرائعُ ومن الشقاوة أن يُراضَ القارحُ ما أثرت للوجد فيه لوائعُ ما أثرت للوجد فيها وائعُ

زار فيها خيال سعدى خيالا وقد أزمع الخليط ارتحالا بالأثيلات كاعباً مكسالا وابتساماً وفت رةً ودلالا لغنينا أن نستضيء الذُبالا نتقي من عيونها أن نصالا ك عيونا أغرت بنا البلبالا جلّل السيف عروة الوصالا إن أعرت للسامع العُداًلا

وقال ابنُ النجُّار: سمع ابنُ الشجريِّ كتابُ المغازي لسعيد بن يحيى الأمويِّ من أبي الحسين المبارك بن عبد الجبُّار الصيرفيَّ، ورواه عنه.

روى عنه أبو اليمن الكندي، وأبو الحسين بن الزاهد، والقاضي أبو منصور عبد الملك بن المبارك بن عبد الملك، وأبو العباس أحمد بن يحيى بن بركة البزار، وأبو بكر عبدالله بن عثمان بن محمد التبيع، وأبو الفضل سليمان بن محمد بن علي الموصلي.

وقال ابن النجَّار: أخبرنا القاضي عبد الملك بن المبارك وغيره، قالوا: أخبرنا الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجريّ، أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي، أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن نعيم، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شادان حدثنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن الغلس البزّاز حدثنا أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان الأموي حدثني أبي حدثنا عبدالله بن عبدالله بن أويس عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (عَيْنَ): انظروا كيف تصرف الله. عنى شتم قريشاً ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد.

قال أبو محمد الحسن بن أحمد خطيب الريِّ البغداديِّ في ابن الشجريّ:

نظم قريض يصدى به الفكرُ أنُك لا ينبعني لك الشعرُ يا سيدي والذي يعيذك من ما فيك من جدك النبي سوى

# \*[٦٩]

## الشاطبي

أبو محمد القاسم بن فيره محمد الفاء وسكون الياء وأخر الحروف وتشديد الراء وضمّها، ومعناه بلغة أهل الأندلس: الحديد - بن أبي القاسم خلف بن أحمد الراء وضمم الراء وفتح العين المهملة وسكون المثناة التحتية - المقرئ الضرير أحد

وثمة ترجمة كاملة له في كتاب مستقل بعنوان: الفتح المواهبي في ترجمة الإمام الشاطبي .

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: معجم الأدباء: ٥/٢٢٦-٢٢١٧. إنباه الرواة: ٤/ ١٦٠-١٦٢. طبقات الفقهاء الشافعية: ٢/١٥-٦٦٦. التكملة لوفيات النقلة: ١/٧٠٠-٢٠٨. تاريخ الإسلام: (وفيات/ ٨٥٠-٥٩): ٢٨٣-٧٨٦. سير أعلام النبلاء: ٢١/٢١٦-١٢٤. العبر: ٢/١٠١. دول الإسلام: ٢١/١٠١. مرأة معرفة القراء الكبار: ٢/٧٥-٥٧٥. نكت الهميان: ٢٢٨-٢٢٩. الوافي: ١٨/١-١١١. مرأة الجنان: ٣/٣٥-٤٥٦. طبقات الشافعية: ٢/٧٢-٨٢. البغية: ٢/٧٦-٨٢. العقد المذهب: ٣/٣٠. كتاب الوفيات: ٢٩٦. غاية النهاية: ٢/٠١-٢٣. البغية: ٢/٠١٠. طبقات الفسرين (الداودي): ٢/٢٤-٢٤. نفح الطيب: ٢/٨١-٢١، ٤٩٤-٤٩٤. شذرات الذهب. ٥/٨-٩. ديوان الإسلام: ٣/٢٠١.

الأعلام.

ذكره ابن الصلاح في طبقات الشافعية وقال: سمع من السلفي وغيره، وكان إماما بعلوم جمة محققا ذكيًا واسع المحفوظ كثير الفنون بارزا في القراءات وعللها حافظا للحديث أستاذا في العربية زاهدا عابدا قانتا مهيبا، وقصيدتاه في القراءات والرسم مما يدل على تبحره، وقد سارت بهما الركبان، وخضع لهما فحول الشعراء، واستوطن القاهرة، وتصدر للإقراء بالمدرسة الفاضلية، وانتفع به الخلق.

وقال السخاوي في شرح القصيد: كان عالماً بكتاب الله بقراءاته وتفسيره عالماً بحديث رسول الله (عَلَيْ مبرزاً فيه، وكان إذا قرئ عليه البخاري ومسلم والموطأ يصحح النسخ من حفظه ويملي النكت على الموضع المحتاج إلى ذلك منها. وأخبرني أنه نظم في كتاب التمهيد لابن عبد البر قصيدة داليّة في خمسمائة بيت، من حفظها أحاط بالكتاب علماً.

وكان مبرزاً في علم النحو والعربية عارفاً بعلم الرؤيا حسن المقاصد فيما يقول ويفعل. نظم القصيدة في القراءات وسماها حرز الأماني ووجه التهاني، وله القصيدة المعروفة بعقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد، نظم فيها "المقنع" لأبي عمرو في الرسم، وزاد عليه، وهي مائتان وثمانية وتسعون بيتاً. قال رحمه الله : لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله تعالى بها؛ لأنني نظمتها لله سبحانه.

وكان يتجنّب فضول القول، ولا يتكلّم في سائر أوقاته إلا بما تدعو إليه ضرورة، ولا يجلس للإقراء إلا على طهارة في هيئة حسنة وخضوع واستكانة، ويمنع جلساءه من الخوض والحديث في شيء إلا في العلم والقرآن.

وكان يعتل العلّة الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوّه، وإذا سئل عن حاله، قال: العافية. لا يزيد على ذلك.

وذكرتُ له يوماً جامع مصر، وقلتُ: قد قيل أنَّ الأذانَ يُسمَعُ فيه من غير المؤذنين، ولا يُدرَى ما هو. فقال: قد سمعته مراراً لا أحصيها عند الزوال.

وقال لي يوما: جرت بيني وبين الشيطان مخاطبة، فقال لي: فعلت كذا في أهلك. فقلت له: والله ما أبالي بك. وقال لي يوماً: كنت في طريق وتخلف عني من كان معي، وأنا على الدابة، وأقبل اثنان، فسبني أحدهما سنبا قبيحاً، وأقبلت على الاستعاذة، وبقي كذلك ما شاء الله، ثم قال له الآخر: دعه. وفي تلك الحال لحقني من كان معي، فأخبرته بذلك، فطلب يمينا وشمالاً فلم يجد أحداً.

وكان يعذل أصحابه في السرّ في أشياء لا يعلمها منهم إلا الله. وكان يجلس إليه من لا يعرفه، فلا يرتاب في أنَّه مبصر لأنَّه لذكائه لا يظهر منه ما يظهر في الأعمى في حركاته. أخذ القراءة عن الشيخ الإمام الزاهد أبي الحسن بن هُذيل عن أبي داود عن أبي عمرو الداني، وأخذها أيضاً عن أبي عبدالله محمد بن أبي العاصي النُّفزيُ.

ولد في أخر سنة ثمانٍ وثلاثين وخمسمائة، ومات في يوم الأحد بعد صلاة العصر، وهو اليوم الثامن بعد العشرين من جمادى الآخرة سنة تسعين ، ودفن يوم الاثنين في مقبرة البيساني، وتُعرَف تلك الناحية بسارية، وصلى عليه أبو إسحاق المعروف بالعراقي إمام جامع مصر يومئذ.

ومن نظمه، أملى عليُّ لنفسه قصيدة في موانع الصرف:

دعوا صرف جمع ليس بالفرد اكلا وذي الف التانيث والعدل عددة وذي العدل والتركيب بالخلف والذي وما الف مع نون أخسراه ريدتا وقال:

رُبُّ حظَّ لكظم غسيظ عظيم وحِظار تُظُلُّ ظل حسفسيظ يعقظ النظن واعظ كل فظ مظهر لانتظار ظعْن ظهير

وفَعلانَ فعلى ثم ذي الوصف أفعلا والأعجم في التعريف خُص مطولًا بوزن يَخُصُّ الفعلَ أو عايب علا وذي هاء وقف والمؤنّث أثقسل

أظفَ رَ الظُّف رَ بالغليظ الظلوم ظامئ الظُّه ر في الظلام كظيم لفظه كالتظا شواظ جديم ناظر ذا لعظم ظهر كريم

وقال:

بكي الناس قبلي لا كمثل مصائبي وكنا جميعاً ثم شتتت شملنا وكانت بقايا من قلوب فأصبحت وقد كان حلمُ القوم يغلبُ جهلهم يمزَقُـه أها تفاقُدُ اهله الم تر أنَّ الدِّين يَندُبُ أهلَه إذا عُددُ القرانَ يسلى حروف يقسول السستم تؤمنون بربكم فما لكم عنها عُروضاً فما لكم لمن يترك القُراء ورد فسراته وكيف تواصئوا باتجاه وجوههم أما والذي في ﴿وَسَنْلُوا اللَّهُ ﴾ سنتره ﴿فَإِنِي قُرِيبِ﴾ دون وهم مسافة رضيت فلانا وهو مثلك عاجز " وما قَطَعَ الأعناقَ إلا اعتناقها ولو سمع القُرّاءُ حينَ اقترائهم بها ينظُرُ الدنيا بعين احتقارها تمشت من الدنيا كؤوس خداعها وقال:

يلومونني إذ ما وجدتُ مُلائماً وقالوا تعلم للعلوم نَفَاقَها وقلًب جَناها حُسولًا قُلَبا بما وإن ينقلبُ عند الشراب شرابه ولا بد من مال به العلمُ يعتلي

بدمع مطيع كالسحاب السواكب تفرقُ أهواء عسراضِ المواكب ايادي سبابين اختلاف الركائب فيا لضياع الحلم حَشْوَ الحقائب وتخلُّفُ أخلافٌ ذياب الشعالب غريباً شريداً واحداً دون صاحب وينسى حدوداً كلُّ أفْق وجانب منزُّل ايات الكتاب العجائب ولا بد من عَرْضِ على الله حاسب وروداً من الدنيا أجاج المسارب لغير مُحيّاه خضوع الحواجب لما الفضل إلا فضلُه دونَ حاجب ولكن بعيدٌ كلُّ ناسٍ مُحانبِ وما دون إذن الله قرب لجانب مطامع أغراض الغرور الكواذب فَفِي آلِ عمران كنوز المطالب فقية المعاني غير عاني الذوائب فما كأسُ إلا صائمٌ غير شارب

وما لي مليم حين سمّت المكارما بسحر نفاق يستخف العزائما يُدلّي أنوف الشامخات رواغما كالمنجع المجهود عذراً مُزاحما وجاه من الدنيا يكف المظالما

على ظلمات السُبْل بالحق قائما تنل بهم عــزأ يســمــيك عـالما ستُوسعُ فيك الشامتين المراجما شيوخُهم فيك البروقَ البراجما نجي الحشا والدمع ينهَلُّ ساجما وهذا زمانُ الصبر لو كنت حازما حكيمٌ يبيع العلمُ بالجوْر حاكما إلى طيب أنفاس الحياة نواسما إلى نجعة الأخرى فيرتاد حائما فليس لهم إلا رضي الله سائما وعمت نجودا بالحكى وتهائما لهم وترى الإقبال منهم مواسما فعادوا رزايا بالقنوع مغارما فما سكرت الركبان إلا لوائما فجلت عن الأهواء رُقْشاً أراقما مخافة يوم العرض يحصى الجرائما مودتتهم في الله تُحيى المكارما على بابهم حتى يفوتوا الروائما تذوب على نار القلوب رواحسسا وتبتسم الأفكار عنها كمائما تواصل أحزانا وتصلى سمائما تهُبُّ بها الأرواحُ عزاً مباسما أقاموا لإجلال العلوم مقاوما

ولولا مصابيحُ السلاطين لم تجد فخالطهم واصبر لذل حجابهم ودونك يا من لا يرى النصع ذلة أ إذا لعبت صبيانُهم بك وابتغَتُّ فقلتُ مجيباً ليس يُسعدني سوى إلى الله أشكو وحدتى في مصائبي وكم زفرة تحت الضلوع يهيجها وكان جناب العلم يسمس بأهله يردون من درت له زهرة الدنا نعَتْ لهم همساتُهم شههواتهم بهم زانت الأمجاد نظم عقودها تُفاخرُ اعناقُ الملوك بذُلّها وكانوا حظايا بالقناعة غُنما سُـرَت عنهمُ الأطمـاعُ كلُّ عناية وجَلّت خطوب القوم في رخصاتهم وكيف تناسوا من فعال سراتهم وأُلفَتُهم في نُصرة الحق بينَهم ورحمتهم كل الورى وجنابهم وتحت ذيول الليل تجري دموعهم تُطير أعاجيب القران منامهم ولكنْ مفازات الوصول إلى المنى سوى أنَّ في الأسحار برد مواهب أولئك أقدوام بهم قامت العُللا

وللعلم أعـــلام تبين لأهله وما يعقلُ الأمتالُ إلا قلوبُهم وهم شهداء الله لله معه وال تعرُّو وجاعوا، والهواجر أظمئوا عليك بالاسترجاع إنك فاقد عليك ســـلام الله مــا عـشـتُ غـيلةً وودعتته بين المهالك والها بوارق لا ابكي سواها مواطرا

وخشيتهم لله تهدى العوالما إذا ضُربَت للعالمين دعائما ملائك بالتوحيد والقسط قائما والأقدام صفوا والجباة أوارما حياة العلا وابغ السلو منادما تحية من أودعته منك جاحما لما كان يرجوه لديك شوائما ولا أشتكى إلا لهن كواظما

وقال اليغموري في المعجب، ومن خطّه نقلتُ: خطب ببلده شاطبة مع صغر سنّه، ودخل الديار المصريّة سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة، وحضر عند الحافظ السلفيّ، وابن بري، وغيرهما.

قال: وأخبرني بعض الفضلاء أنُّ الأمير عزَّ الدين موسك بعث إلى الشيخ الشاطبيُّ يدعوه إلى الحضور عنده، فأمر الشيخ بعضُ أصحابه بأن يكتبُ إليه:

إن الفقيان الفاتي

قلْ للأمسيسر مسقسالةً من ناصح فَطِن نبسيسةً أبوابكم لا خــيــر فــيــه

> خالقتُ أبناء الزمان فلم أجد ردُ الشباب وقد مضى لسبيله

من لم أرم منه ارتيادي مخلصي أهيا وامكن من صديق مخلص

قال السخاويّ: قال شيخنا أبو القاسم الشاطبي: كان ابن السماك كثيراً ما ىنشىد:

> ألا خالا في القبور ذو خطر أبرزُه الموت من ميسكنه

فرزه يوماً وانظر إلى خطره ومن مقاصيره ومن متجرة

قال الشاطبيّ: فلما استحسنًاهما على الزيادة فيهما قلتُ:

إلى ديار البلى فصحل بها لم يُغنِ عنه مصال ولا ولد ولد ولم يجد في ظلام حفرته من لم يكن بالقبور متعظاً

يا ليت شعري ما كان من خبره ولا حسميم يعدد من نفره نفره نوراً سوى ما أنار في عسره لم يحسمل في ورده ولا صدره

قال السخاويِّ: وسئلتُ أن أنظمَ عليها أبياتاً، فقلتُ:

وهو إليها يجد في سفره كانه قد أصيب في بصره وأنّه قد أصيب في بصره وأنّه ذاهب على أثره ولا له واعظ على كسبره ولا يغيّر العباد من قدره ولا يغيّر العباد من قدره

مَر بها ناسياً لوحشتها ولم يرعبه فظيع منظرها عجبت من شامت مخترم ومن كبير دنت منيته الحمد لله ما قضاه جرى

قال السخاوي عند قول الشاطبي: (وفي واو (سوءات) خلاف لورشهم) ففي الواو عن ورش وجهان: المد الممكن والقصر، ولا خلاف عنه في مد الألف، ومن أصله أن لا يمد ما بعد الهمز إذا كان قبل الهمز ساكن إلا أن يكون الساكن حرف مد، فاقتضى ذلك أن لا يمد الألف ههنا إلا أن سكون الواو قبلها عارض، لأن فعلة اسما تُجمع على فعلات نحو: فعلات نحو: جفنة وجفنات، فإن كان عين الكلمة واوا أو ياء جُمعت على فعلات نحو: جوزات وبينضات، وإنما سكنتا ههنا لأنهما إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، ولأبي الحسن على بن عبد الغني المعروف بالحصري المقرئ في هذه الكلمة أبيات، قال:

سالتكمُ يا مقرئَ الغربِ كلَّه بحرفين مدد وإذا المد أصله وقد جُمِعا في كلمة مستبينة

وما من سؤال الحبر عن علمه بدُّ وذا لم يمدُّوه ومن أصله المدُّ على بعضكم تخفى ومن بعضكم تبدو

فالحرف الذي مُدُّ ولا أصل له في المدُّ في قوله (الألف)، والذي لم يمدُ ومن أصله المدُ (الواو)، وأشار إلى (سوءاتكم) بقوله: (على بعضكم تخفى ومن بعضكم تبدو). قال: وقال شيخنا أبو القاسم الشاطبي في جوابه:

عجبتُ لأهلِ القيروان وما مدّوا لها قصر سوءات وفي همزها مدّوا لورش ومدد الثنيا إذا عذّب الورد لورش ومدد الثنيا إذا عذّب الورد أصله يعنى أصل ورش إلا ما استثناه نحو: موثلا والموءودة.

وما بعد همز حرف مد يمد سوى ما سكون قبله ما له مد يعني: والذي بعد همز حرف مد يمد إلا أن يكون قبل الهمز ساكن غير حرف

وفي همـز سـوءات يمدُّ وقـبله سكون بلا مـدُّ فـمن أين ذا المدُّ يعني أنُّ السائلَ قال بعد تقرير هذا الأصل لورش: كيف يمدُّ بعد الهمز في سوءات وقد وقع قبل الهمز ساكن ليس بحرف مدُّ.

يقولون عينُ الجمع فرعُ سكونها فذوا القصر بالتحريك الأصلُ يُعتدُ وموجب مدّ الهمز هذا بعينه لأنَّ الذي بعد المحرك ممتددُّ

أي: يقول العلماء: عينُ الجمعِ في فعلات أصلها التحريك، والسكون عارضٌ للعلّة التي قدمتها، وذلك موجب لقصر الواو ولدّ ما بعد الهمز، فكأنّه إنّما مدّ وقبله متحرّك.

ولولا لزوم الواو قلب لحُـركت بجمع بفعلات في أسما له عقد يعني: أن العلة في إسكانها أن لا تنقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وإلا ففعلة اسما يُجمع على فعلات.

وتحريكها واليا هذيل وإن فشا فليس له فيما روى قارئ عُدُ عُدُ عنهم فاشياً، فلم يعنى: أن تحريك عنهم فاشياً، فلم

يقرأ بهذه اللغة أحد في (سوءات).

وللحصري نظم السؤال بها وكم ومن يعن وجه الله بالعلم فليعن

قال السخاويّ: وأجابه أيضاً المقرئ أبو إسحاق إبراهيم بن طلحة البيّانيّ

المعروف بابن الحدّاد، فقال:

ألا أيّها الأستاذُ والله راحمُ أسائلكم يا مقرئ الغرب كلّه بحرفين مد وذا وما الد أصله وقد أتيا في لفظة مستبينة وها أنا ذا فل الزمان أجيبكم بلفظة سوءات لغرت وواوها فقلت عن المدات ما الد أصله فهذا مقال منك غير محرر وهذا مقال منك غير محرر فليتك إذ لم تُعطذا الحق حقّه فيا ليت شعري ما دهاك وما الذي وهل مد إلا في ثلاثة أحرف وهل السخاوي: لو قال:

وغافر لهو ظلّتم دهركم تشدو وما بسؤال الحبر عن علمه بد وذا لم يمدوه ومن أصله المد على مثلكم تبدو على مثلكم تخفى ومن مثلكم تبدو وبالألف التالي لها الزائد الفرد وقلت لواو أصلها فتحها المد وحكم يجور حقه النسخ والرد سكت فلم تهجر وليتك لم تعد على مثلكم تخفى ومن مثلكم تبدو عدا بك عن نهج هو الرشد والقصد ففى الأصل يدريها ويعرفها زيد

عليه اعتراضٌ حين زايله الحدُّ

عليــه وإن عنّى به خــانه الحــدُ

يدري حكمها الحر والعبد

لأجاد.

لها أمهات هُنُ ولدنَ مدّها وهل مُددً حسرف اللين إلا لكونه

وهُنُ لها أصلُ وهُنُ لها ولدُ

فإن لم يُمَدُّ استُعنىَ الدهر كلُّه وما أصل حرف اللين في جمع بيضة وذلك داعي من رواه لورشنا لكونه أولي والأحق بمده

عن المدُّ فيه واستوى الوجد والفقد وسوءاتكم إلا التحرك لا الضدُّ بقصر ومدوا سائر الحرف واعتدوا لما قد ذكرنا والإله له الحمد

وقال بعضهم في قصيدته في القراءات:

جلا الرعَينيّ علينا ضحى لو رامها مبتكر غيره

عـروسـة البكر ويا مـا جلى قالت قوافيها له الكل لا

قال ابن السُبكيِّ في الطبقات الكبرى: الصحيح أنَّ اسمه القاسم، وله كُنيتان: أبو محمد وأبو القاسم، ومنهم من جعل كُنيته أبا القاسم ولم يجعل له اسما سواها.

قال: وسمع الحديث ببلنسية من أبى الحسن بن هُذيل، ومن أبي الحسن بن النعمة، وأبي عبدالله بن سعادة، وجماعة، وارتحل فحجُّ، فسمع من السلفيُّ وغيره.

روى عنه أبو الحسن بن الجُمّيزيّ، وأبو بكر بن وضناح، وجماعة أخرهم أبو محمد عبدالله بن عبد الوارث المعروف بابن فار اللبن. وقرأ عليه القرآن جماعات، وعظم شأنُه، وبعد صيتُه، وانتهت إليه رئاسة الإقراء، وقُصد من البلاد. ومن شعره:

من ناصح فَطِن ِ فَصَعَتِ عَالَمُ قلْ للأمــيــر نصــيــحـــة أبوابكم لا خسيسر فسيسة انً الفـــقــيـــه إذا أتى

قال البرهان الجعبري في الشاطبيّة: إذا مـا رمتُ نقل السـبـعـة الزمُّ جــزى الله المصنِّفَ كلُّ خــيــر بالفاظِ حكت دُراً نضيداً ظمــا واديه عــذبا ثم أورد جلا فيها الطويل ولذ سمعاً

لتظفر بالمنى حرر الأماني بما أسداه في وجه التهاني وقد نادت فلبتها المعانى جـــداوله فكلً عنه ثانى فعد عن المثالث والمثاني

#### وقال أيضاً:

رموز معاني الشاطبية حلّها ولكنُها عند المصمل روضة لقد لخُص المعنى وأتقنَ نظمها إذا فضنُه ذو البحث ألفى زبرجداً

عزيز على من رام فهما محصلا تأنَّق في أزهارها مستسامسلا وأودعها كنزاً من العلم مقفلا ودراً وياقوتاً ثميناً مستصللا

#### \*[٧٠]

#### الشكوبين

أبو علي عمر بن محمد بن عمر بن عبدالله الأزديّ الإشبيليّ.

قال الحسيني في التكملة: ولد بإشبيلية سنة اثنتين وستين وخمسمائة، وكان أحد رؤساء العربية بالمغرب والأندلس، كثير العناية بها، وصاحب مشاركة في علوم غيرها، مكثراً في الرواية، سمع من عبد المنعم بن الفرس، والسُّهَ يلي، والحافظ أبي بكر بن الجد، والحافظ أبي عبدالله محمد بن زرقون، وغيرهم.

وأجاز له السلفي، وابن حبيش، وابن حميد، وابن أبي جمرة، وغيرهم. وله مشيخة، وتأدُّب بابن ملكون وابن رشيد، وغيرهما من نحاة بلده.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: إنباه الرواة: ٢/٢٦-٥٣٠. التكملة: ٣/٥٥-١٦٠. برنامج شيوخ الرعيني: ٣٨-٥٥. وفيات الأعيان: ٢/٥١-٥٥٠. المغرب في حلى المغرب: ٢/٢٠-١٢٠. اختصار القدح المعلى: ٢٥١-١٥٤. الذيل والتكملة (السفر الخامس): ٢/٠٢١-١٢٤. إشارة التّعيين: ٢٤١. سير أعلام النبلاء: ٢٢٠/٢٠. العبر: ٢٥٢-٢٥٣. مسالك الأبصار: ٢/٢٢٧-٢٢٢. الوافي: ٢٢٢-٢٠٠. مرأة الجنان: ١٨٨-٨٩. الديباج المذهب: ٢/٨٧-٨٠. كتاب الوفيات: ٢١٧. البلغة: ٢٧٢ مرأة الجنان: ٢٨٤٢-٢٢٠. شذرات الذهب: ٥/٥٦. ديوان الإسلام: ٣/١٤١-١٤٢. ومن الدراسات الحديثة عنه المقدمة التي قدم بها الدكتور تركي بن سهو العتيبي لتحقيق كتاب: شرح المقدمة الجزولية الكبير".

وكان أحد الفضلاء المسهورين، وله تصانيف معروفة. مات بإشبيلية في صفر سنة خمس وأربعين وستمائة.

وقال ابن الأبار: أخذ العربية عن أبي الحسن نجبة، ولزم أبا بكر محمد بن خلف بن صاف النحوي حتى أحكم الفن، وقعد لإقراء العربية بعد الثمانين وخمسمائة، وأقام على ذلك نحواً من ستين سنة، ثم ترك ذلك في حدود الأربعين لكبر سنة، وله تواليف بديعة: شرح الجزولية، شرحين، وكانت فيه غفلة الفضيلة. قالوا كان يوما إلى جانب نهر وبيده كراريس يطالع فيها، فوقع كُراس في الماء، فغرفه بآخر.

والشلوبين بالشين واللام والواو والباء الموحدة وبعدها ياء آخر الحروف ونون، وهذه اللفظة بلغة الأندلس معناها الأبيض الأشقر.

وقال صاحب المغرب في أخبار المغرب: صنف أبو علي الشلوبين كتاب التوطئة في النحو، ثم لم يزل كلّما رأى رأياً ألحقه بها، فزاد ونقص وغير، فسارت عنه عدة نسخ حتى رغب عنه من كان يرغب فيه، وله من الشهرة ما يغنيه عن الإطناب في الوصف. وكان في لسانه رثة يرد بها السين والصاد ثاء، ولما أراد المأمون التوجه إلى مرسية، وأنشده الشعر، أقام الشلوبين وأنشد قصيدة لم يُفهَم منها غرض ثم دعا دعاء يقول فيه: ثلمك الله ونثرك، فكان كما قال: عاد المأمون وقد ثلم عسكره ونُثر.

وقال أيضا في تاريخه: يُنسَبُ إلى شلوبينة من عيون غرناطة الساحلية، وهو إشبيلي، وكان والده خبًازاً بها، فأنفت نفسه عن صنعته، وانحرفت همته عن حرفته، وعكف في صباه على النحو حتى برع فيه، ولم يكن أحد في عصره يوازيه، شهدت مجلس إقرائه بإشبيلية غاصًا بالبلديين والغرباء من الآفاق، ثم رحلت فوجدت ذكره قد ملا مسامع أهل الشام والعراق.

وكان مع إمامته في النحو مقرئاً لمصنفات الأدب الجليلة قائماً بمعرفتها وضبطها وروايتها عامراً بذلك غدوه وأصيله، قرأت عليه منها الكامل للمبرد، وديوان أبي الطيب، وسمعت غيري يقرأ عليه غير ذلك، وهو في جميع ذلك كالعارض الصيّب إلا أن النحو

كان الغالب عليه، والجالب من أقطار البلاد إليه، وله مصنفات فيه، وكان كلما زاد كتابا زاد فيه بزيادة عمره، ولا يحلّ منه إلا بحلول قبره.

واشتهر في إقرائه بحدة الخُلق والسب لأئمة النحو وغيرهم ممن يعرض له ذكر، لا يبالي من وضع فيه لسانه، شانه ذلك أم زانه، وفي هذا يقول ابن عقبة الطبيب، وكان ربما ألم بمجلسه إلمام الرقيب:

تجنبُ إن رشـــدت أبا علي ونكب نحــوه إن كنت تأبى يمد الرجل في الإقـراء جـهـلأ وإن باراه مـعــتــرض بحقً

ولا تقريبه ملا بين الأنام وتأنف همسة سلطط الكلام ويشتم سيبويه بلا احتشام سيمعت لديه غوغاء الطغام

واتفق له مع ابن الصابوني الشاعر الحكاية المشهورة، وذلك أن ابن الصابوني كان يُلَقُب بالحمار، ويغتاظ من ذلك، فبينما هو يوما يقرأ عليه في كتاب الإيضاح إذ مرت مسالة "السمن منوان بدرهم" وتشعبت المذاكرة إلى أن اغتاظ أبو علي عليه، فزحف إليه من صدر المجلس، وهو يقول له: يا حمار، يا حمار، وجعل يضعف إلى أن قال: يا مائة ألف حمار، يا ملء الأرض حميراً، وجعل أصبعيه في أذنيه، ونهق وهو بزحف إليه حتى اجتمعت العامة على باب المسجد، وكانت حاله مضحكة.

وكان أبو العلاء بن المنصور قد جعله يحضر مجلس المذاكرة في المذاهب، فوضع لسانه في أئمة المذاهب في الفقه، فمنغ من الحضور، وقيل له: إنّك لا تترك عادتك، وأئمة الفقه ليسوا كأئمة النحو، ويُخشى عليك أن تتعرّض لسفك دمك.

وله نظم، اشتهر منه قوله في صببي اسمه قاسم، وهو مما سمعته منه، وكتبته عنه للإغراب بمنزعه وهو قوله:

هوى قد قلبي إذ كلفت بقاسم وكانت كميم الحقت في الزراقم

ومما شجا قلبي وفض مدامعي وكنت أظن لليم أصللاً فلم تكن

الزراقم: الحيَّات. فانظر إلى هذا التعسيف والتكلُّف. وأنشد أيضا بمجلس إقرائه لنفسه وأنا أسمع:

ولم يكن في رجال الغرب لى شرف بذاك فخرأ فكيف العلمُ والشرفُ من كان لى عنده التكرّم واللطفُ فكلُ ذي حسب في مثل ذا وقفوا

لو لم تكن لى أعراق لها كرم لكانَ في سيبويه الفخر لي وكفي أمران لي جُمِعا في نفسى بهما فالحمدُ لله حمداً لا انصرامَ له

وله حكايات في التغفّل مشهورة، منها العنقود، فإنّه وضعه في نهر إشبيلية حتى يبرد، ومدُّ يده ليأخذه. ومنها أنُّه كان ينسخ والحبر إلى جانبه، فنشر الورقة، فسود جميعها. ومع هذا، فكان من أهل المروءات، توفى بإشبيلية سنة ست وأربعين وستمائة. انتهى.

قال الكمال جعفر الأدفوي فيما انتقاه من هذا التاريخ: الشلوبين غير منسوب إلى شلوبينة كما ذكره غير ابن سعيد، وإنما هي الزُّرقة في اللون، وأما الأبيات التي ذكرها، فأنشدها شيخنا العلامة أثير الدين أبو حيان: أنشدنا شيخنا القاضى أبو على بن أبي الأحوص، أنشدنا أبو الربيع بن سالم، أنشدني القاضي أبو عبدالله بن حميد، أنشدنا شيخنا أبو القاسم خلف بن يوسف بن فرتون -عُرف بابن الأبرش- لنفسه:

وكلٌ مفتخر في مثل ذا وقفا

لو لم يكن لى أباء أســود بهم ولم ينسب رجال الغرب لى شرفا ولم أنل من مليك العصر منولة لكان في سيبويه الفخر لي وكفي فكيف بمجد وعلم قد جمعتُهما

وقد ذكر ذلك البياسيّ في خُماسيّته، فغيّر أبو على القافية من الرفع إلى النصب، وزاد بيتين، ونقص بيتين. انتهى.

وقد أورد ابن مكتوم في تذكرته حكايته مع الصابوني، وعزاها إلى كتاب في الىخل. وفي معجم الأدباء لياقوت في ترجمة أبي عبدالله محمد بن أبي الفضل المرسي (١) أنّه قرأ على الشلوبيني هذا، قال: وشلوبين حصن في غرب الأندلس. قال المرسي: وكان الشلوبين عجيباً في علوم العربية، لم تر عيني أعرف منه بعلوم العرب والنحو، وله تصانيف كثيرة في علوم العربية، منها: شرح الجُمل، وشرح الإيضاح كبير جداً، وشرح المفصل، وشرح الجزولية.

قال الشيخ تاج الدين بن مكتوم، ومن خطَّه نقلتُ:

إنُّ السشلوبين أبا علي على على المسلوبين أبا على على المسلوبين أبا على قد شهدت بفضله الدفاتر وضربت بمجده الأمثال ولم يدع في عصره لمغربي فكم وكم له على "الكتاب" من طرر كثيرة الفوائد وكم له من صاحب شهير وكم له من صاحب شهير ونقلوا عنه علوما جمعة ونقلوا عنه علوما جمعة التب وبحثهم عن سر ما في الكتب في رحمة الله مع السلام في الكتب ما ملئت بعلمه الطروس

أسستساذ كل نحسوي وقسدره في النحسو لا يُرام واعستسرفت بنبله الأكسابر وهجسرت لقسصده الأطلال في النحو ذكرا لا ولا في الأدب وغسيره من كُستب الإعسراب وغسيره من كُستب الإعسراب وغسرر تزهي على القسلائد وغسرر تزهي على القسلائد ونمّقسوا بدُرّه الأوراقسا جليلة بديعة مسهمة مسهمة وحرصهم في أخذ ما لديه بين يدي مسؤيّد مسهدتب في اخذ ما لديه عليه من عسلامسة إمسام وابتهجت بذكره النفوس

قال ابنُ مكتوم: وقد أنشدنا شيخنا الإمام أبو حيان، قال: أنشدنا الشيخ قطب الدين بن القسطلاني، قال: أنشدنا أبو إسحاق إبراهيم البلفيقي، قال: أنشدنا الأستاذ

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا الكلام في معجم الأدباء في ترجمة أبي عبدالله المرسي. انظر: ٦٥٤٦٦-٢٥٤٧.

أبو على الشلوبين لنفسه:

وعلّقت جهدي قاسما فوجدته وكنتُ أظنُّ الميمَ أصللً فلم تكن ومن شعر الشلوبين:

قالوا حبيبك ملتاث فقلت لهمٌ يا ليتَ علّته بي غسيسر أنُّ له

لفرط شقائي قاسيا غير راحم وكانت كميم الحقت في الزراقم

نفسي الفداء له من كلَّ محذورِ الماليل وأني غير ماجورِ

### \*[V\]

#### [أبل شامة]

ومن تصانيفه (۱): شرح الشاطبية. مختصر تاريخ ابن عساكر الأكبر. مختصره الأصغر. شرح القصائد النبوية للسخاوي. كتاب الروضتين في أخبار الدولتين. الذيل عليها. شرح الحديث المقتفى في مبعث المصطفى. ضوء الساري إلى معرفة الباري. المحقق في علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول. كتاب البسملة. الباعث على إنكار البدع والحوادث. كتاب السواك. كتاب كشف حال بنى عبيد. الأصول من الأصول.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: طبقات علماء الحديث: ٤/٢٥٦–٢٤٨. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٦١–٢٧٠): 8/١٩٥ - ١٩٤ معرفة القراء الكبار: ٢/٢٧٦–١٩٤ الإشارة إلى ١٩٤ - ١٤٦٠ معرفة القراء الكبار: ٢/٢٧٦–١٩٤ الإشارة إلى وفيات الأعيان: ٢٠١٠ فوات الوفيات: ١/٧١٦–٢١٩ عيون التواريخ: ٢٠/٢٠–٢٥٠ الوافي: ٨/٧٢–٧٠١ مرآة الجنان: ١/٤٤٤ طبقات الشافعية الكبرى: ٨/١٥١–١٦٨ غاية النهاية: ١/٥٢٦–٢٦٦ السلوك لمعرفة دول الملوك: ٢/٥٤ المنهل الصافي: ٧/١٤١–٢١٦ البغية: ٢/٧٧ مرابقات المفسرين (الداودي): ١/٨١٦–٢٧١ كشف الظنون: ٥/٢٥-٥٠٥ شذرات الذهب: ٥/٤٥-٥٠٩ ملبقات المفسرين (الأدنه وي): ٤٤٤ ديوان الإسلام: ٣/١٥١–١٥٢ .

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> المؤرَّخ أبن شامة وكتابه الرَّوضتين في أخبار الدولتين النُورية والصلاحيَّة. (١) هذه ترجمة أبي شامة شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسيَ الدمشقيَ، ترك السيوطيَ

من أولها صفحتين بلا تسويد وترك في أخرها صفحة كذلك ثمّ تلتها ترجمة الصفّار.

مفردات القُرُّاء. نظم المفصلُ للزمخشريَ. مقدمة نحو. شيوخ البيهقيَ. وأشياء كثيرة لم يُتمُّها.

وذكر أنُّه حصل له الشيب وعمره خمس وعشرون سنة، وكان متواضعاً مطرحاً للتكليف.

ولما ولي مشيخة دار الحديث الأشرفيّة سنة اثنتين وستين وستمائة حضر درسه قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان، والأعيان على العادة.

وذكر من أول تصنيفه في كتاب المبعث الخطبة والحديث والكلام على سنده ومتنه، فقال بعض الشعر في ذلك:

العلم والمعلوم قد أدركتك وبعثت في دار الحديث بمعجز مكثت له الألباب طائعة الندى وله في أيام العجوز:

ساذكر أيّام العجوز مرتبا فصن وصنبر دوير معامل

وسماعك البحر المحيط فحدُثِ وأبان عنه لك افستستاح المبعثِ والحسسن من طرب به لم يمكث

لأسمائها نظماً صحيحا ليستمر ومطفئ جسر أمر ثم مُؤتمر

وله، وكتب به على مصنف قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن الخليل الخولي، في العروض:

أحــمــد بن الخليل أرشــده الله ذاك مستخرج العروض وهذا وله في السبعة الذين يظلّهم الله بظلّه:

إمام محب ناشئ متصدق يظلُه يظلُه الجليل بِظِلُه أشرتُ بألفاظ تدلُ عليهم

لما أرشد الخليل بن أحمد مظهر السر منه والعود أحمد

وباك مصصل خصائف البساس إذا كان يوم العرض لا ظل للناس فيذكرهم بالنظم من بعضهم ناس

| *[٧  | [۲  |
|------|-----|
| مفار | الص |

(1)

### \*\*[\mathbf{Y}]

#### صاحب المستوفي(٢)

قال أبو حيًان في تفسيره "البحر" عند قوله تعالى: ﴿فاذكروه كما هداكم﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٨] أبو سعد علي بن مستعود بن الفرُّخال (٢) صاحب المستوفى (٤).

ذكره ابن هشام في بحث الكافة والمكفوفة (٥)، ولم يذكره السيوطي (٦) في هذا الكتاب.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: إشارة التعيين: ٢٦٦. البلغة: ١٨٨. البغية: ٢٥٦/٢.

رً (١) هو قاسم بن علي الأنصاري البطليوسي. فسح له السيوطي صفحة كاملة لم يكتب فيها شيئاً.

<sup>[\*\*]</sup> انظر ترجمته في: البغية: ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) كُلِّ رؤوس التَّراجِم "أسماء الشخصيات" بخط واضح متجانس لعله خط السيوطي نفسه، إلا هذه الترجمة؛ فالخط مغاير، كما أنه ذكر العنوان وتمم الكلام من غير أن يفرد العنوان بسطر مستقلً.

<sup>(</sup>٣) انفرد أبو حيّان بهذه الكلمة، والمعروف أنه ابن الفرخان.

<sup>(</sup>٤) حقَق الدكتور محمد بدوي المختون كتاب المستوفى في النحو وجمع في مقدَّمة تحقيقه الشذرات المتناثرة من المعلومات القليلة عن أبي سعد على بن مسعود بن الفرخان وهي لا تكفي لإضاءة جوانب هذه الشخصية المستورة الحال في النحو العربي مع أن كتابه خير دليل على تبحر صاحبه في النحو وعلله. وهذه الترجمة منقولة من البحر المحيط: ١٠٦/٢

<sup>(°)</sup> لم يذكر ابن هشام ابن الفرخان صاحب المستوفى، والذي ذكره في بحث الكافة والمكفوفة هو أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط. انظر كتابه: ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٦) هذا يدلُّ على أنُّ هذه الترجمة مقحمة على أصل الكتاب وليست منه.

# [٧٤]\* ابن الضائع

|              | <br> |  |
|--------------|------|--|
| ( <b>'</b> ) | <br> |  |

## [٥٧]\*\* الطُّوُّال

أبو عبدالله محمد بن أحمد النحوي.

قال ابن النجُار: من أهل الكوفة أحد أصحاب الكسائي، وقد حدث عن الأصمعي، قدم بغداد وحدث بها، سمع منه أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ.

مات يوم الجمعة سلخ المحرّم سنة ثلاث وأربعين ومائتين. انتهى.

رأيتُ في تعاليق أبي على الآمديّ بخطّه، قال أبو العباس ثعلب: كان الطُّوُّال حادقاً بإلقاء العربيّة، وكان سلَمة حافظاً لتأدية ما في الكتب، وكان ابنُ قادم حسنَ النظرِ في العلَل.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الذيل والتكملة: ٥/٣٧٣. إشارة التعيين: ٢٣٥. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٧١- ١٠٥): ٢٥٨. الإحاطة: ٤/٥٥-٩٦. البغية: ٢/٤٠٢. نفح الطيب: ٢/٧٧٢. ديوان الإسالام: ٢٢٠/٣.

<sup>(</sup>١) هو علي بن محمد بن علي الإشبيلي، فسح له السيوطي صفحتين من غير أن يكتب فيهما شيئاً.

<sup>[\*\*]</sup> انظر ترجمته في: الفهرست: ١٠٧. تاريخ العلماء النحريين: ١٨٢-١٨٤، وفي الهامش تفصيل لخلط بعض المؤرخين بين الطوال وابن قادم. إنباه الرواة: ٢٠/٢. البغية: ١٠/٥.

### \*[V\]

## الطبري

محمد بن جرير بن يزيد بن محمد بن خالد، وقيل: ابن كثير بن غالب الإمام المجتهد أبو جعفر.

قال ابن عساكر: ولِدُ سنة أربع وعشرين ومائتين بأمل طبرستان.

وسمع من محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وإسحاق بن إسرائيل المروزي، وإسماعيل بن موسى الفزاري، وأبي كريب محمد بن العلاء، وهناد بن السري، وأحمد بن منيع، ومحمد بن حميد الرازي، ويونس بن عبد الأعلى الصدفي، وأبي هُمام الوليد بن شبجاع الكوفي، وأبي سعيد عبدالله بن سعيد الأشج، ويعقوب بن إبراهيم الدروقي، وعمرو بن علي القلاس، وأبي بكر محمد بن بشار، وأبي موسى محمد، وخلق سواهم من أهل العراق والشام ومصر.

وروى عنه أبو شعيب عبدالله بن الحسن الحرّانيّ، وهو أكبر منه سنًّا، وأقدم

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الفهرست: ٢٨٥-٢٨٣. تاريخ بغداد: ٢/١٦١-١٦٠ الأنساب: ٤/٦٤-٧٤٠ تاريخ دمشق: ٢٥/٨٨١-٢٠٨ المنتظم: ٢/١٥٢-٢١٧ معجم الأدباء: ٢/١٤٤٦-٢٤٦٩ طبقات الفقهاء الشافعية: ١/١٠١-١١١ المحمدون من الشعراء: ١٨٧-١٨٩ إنباه الرواة: ٣/٩٨-٩٠ وفيات الأعيان: ٤/١٩١-١٩٢ طبقات علماء الحديث: ٢/٢١٥-٢٦٤ تاريخ الإسلام: (وفيات ١٠٦-١٦): ٢٧٩-٢٨٩ سير أعلام النبلاء: ١٤/ ٢٦٧-٢٨٨ العبر: ١/٦٠٤ دول الإسلام: ١/٨٨١ تذكرة الحفاظ: ٢/١٠-١٨٧ معرفة القراء الكبار: ١/١٤٢-٢٦٦ الوافي: ٢/٢١-١٨٠ الرامة الجنان: ٢/٩١-١٩١ النجوم الزاهرة: ٣/ ٢٣٠-٢٣١ طبقات الشافعية الكبرى: ٢/٠١-١١٩ غاية النهاية: ٢/١٠-١٠١ الكشف الحثيث: ٢٢١ لسان الميزان: ٥/١٠-١٠٠ النجوم الزاهرة: ٣/ ٢٣٠-٢٣١ طبقات الفسرين (الداودي): ٢/١٠-١٠٨ طبقات الفسرين (الادنه وي): ٨١-٢٨ طبقات الفسرين (الداودي): ٢/١١-١١٠ شذرات الذهب: ٢/٥٠١ طبقات المفسرين (الأدنه وي): ٨١-٥٠١ (الداودي): ٢/١١-١٠١ شذرات الذهب: ٢/٥٠١ عليات المفسرين (الأدنه وي): ٨١-٥١٠

<sup>-</sup> ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> الطبرى: السيرة والتاريخ.

<sup>-</sup> الإمام الطبري.

<sup>-</sup> الإمام الطبري في ذكرى مرور أحد عشر قرناً على وفاته.

وفاة، وأبو عمرو بن حمدان النيسابوري، وأبو الفرج أحمد بن القاسم بن عبد الجبار البغدادي، وأبو الحسن علي بن الحسن بن علان الحراني، وأبو الفضل محمد بن عبدالله بن همام الشيباني، وأبو جعفر أحمد بن علي بن محمد الكاتب، وأبو الطيب عبد الغفار بن عبيدالله بن السري الواسطي، وسليمان بن أحمد الطبراني، وأبو محمد الفرغاني، وأحمد بن كامل القاضي، وأبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن أيوب القطان، وجماعة.

وقرأ القرآن على سليمان بن عبد الرحمن الطلحي صاحب خلاد.

قال الخطيب: كان أحد الأئمة، يُحكَمُ بقوله، ويُرجَعُ إلى رأيه لمعرفته وفضله، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيها أحد من أهل عصره، فكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن عالماً بالسنُّن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم بصيراً بأيام الناس وأخبارهم، له الكتاب المشهور في تاريخ الإسلام، وتهذيب الآثار، ولم أر مثله في معناه إلا أنه لم يتمه، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة، واختيار من أقاويل الفقهاء، وتفرد بمسائل حُفظتْ عنه، ومكث أربعين سنة يكتب في كل يوم أربعين ورقة.

قال الزعفرانيّ: حسب تلاميذه كتابته منذ بلغ الحلم إلى أن مات، فصار له لكلِّ يوم سبع عشرة ورقة.

وقال أبو حامد أحمد بن طاهر الإسفراييني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصلً تفسير ابن جرير لم يكن كثيراً.

وكان من الأئمة المجتهدين لا يُقلِّد أحداً، وكان أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني على مذهبه، وكان ابن جرير ثقةً في نقله، وتاريخه أصح التواريخ، مات يوم السبت سادس عشر من شوال سنة عشر وثلاثمائة، ودفن يوم الأحد في داره.

وفي تاريخ ابن عساكر عن محمد بن جعفر بن جمهور، قال: سألتُ أبا جعفر أن

يزيدني في نسبه، فقال متمثِّلاً بقول رؤبة:

قد رفع العجَّاجُ بيتاً فادعني باسمي إذا الأنساب طالت يكفني

وعن أبي العباس البكريّ، قال: جمعت الرحلة بين محمد بن جرير، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن نصر المروزيّ، ومحمد بن هارون الرويانيّ، فأرملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم، وأضر بهم الجوع، فأجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة، فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع وخصيّ من قبل وإلى مصر، فدق الباب، ففتحوا الباب، فنزل عن دابته، فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو هذا. فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً، فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا: هو ذا. فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً، فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ فقالوا: هو ذا. فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً، فلما فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو هذا يصلي، فلما فرغ دفع إليه الصرّة وفيها خمسون ديناراً، ثم قال: إنَّ الأمير كان نائماً، فرأى في عليام إذا نفذت فابعثوا إليً أمدكم.

قال ابن عساكر: وذكر أبو محمد الفرغاني صاحب أبي جعفر بن جرير في ذيل تاريخه، قال: حدثني أبو على معروف بن عبد العزيز أن أبا جعفر بن جرير لما دخل بغداد كانت معه بضاعة يتقوّت منها، فسروقت، فأفضت به الحال إلى بيع ثيابه، فقال له بعض أصدقائه: تنشط لتأديب بعض ولد الوزير أبي الحسن عبيدالله بن يحيى بن خاقان؟ قال: نعم. فمضى الرجل فأحكم أمره وعاد إليه، فأوصله إلى الوزير بعد أن أعاره ما يلبسه، فلما رأه عبيدالله قربه ورفع مجلسه، وأجرى عليه عشرة دنانير في

الشهر. فاشترط عليه أوقات طلبه العلم والصلوات والأكل والشرب والراحة في حينها، وسأله إسلافه رزق شهر ليصلح به حاله. ففعل. وأدخل في حجرة التأديب، فأجلس فيها، وكان قد فرش له، وخرج إليه الصبي، وهو أبو يحيى، فلما جلس بين يديه كتبه، فأخذ الخدم اللوح ودخلوا مستبشرين، فلم تبق جارية إلا أهدت إليه صينية فيها دراهم ودنانير، فرد الجميع، وقال: قد شورطت على شيء، وما هذا لي بحق وما أخذ غير ما شورطت عليه. فعرف الجواري الوزير ذلك. فأدخله إليه، وقال له: يا أبا جعفر، سررت أمهات الأولاد في ولدهن فبررنك، فغممتهن برد ذلك. فقال له: ما أريد غير ما وافقتني عليه، وهؤلاء أرقاء، والأرقاء لا يملكون شيئاً. فعظم ذلك في نفسه، وكان ربما أهدى إليه بعض أصدقائه الشيء من المأكول، فيقبله أتباعاً للسنّة، ويكافئه لعظم مروءته أضعافا، وربما يجحف به، فكان أصدقاؤه يجتنبون مهاداته.

قال الفرغاني: وكتب إلى المراغي يذكر أن المكتفي قال للعباس بن الحسن: إني أريد أن أقف وقفاً تُجمع أقاويل العلماء على صحته، ويسلم من الخلاف. فأحضر الطبري، وأجلس في دار يسمع فيها المكتفي كلامه، وخوطب في أمر الوقف، فأملى عليهم كتابا لذلك على ما أراده الخليفة، فلما فرغ وعزم على الانصراف، أخرجت له جائزة سنية، فأبى أن يقبلها، فحرص به صافي الخرمي، وابن الحواري لأنهما كانا حاضرين، وبينه وبين المكتفي ستر، وعاتباه على ردها، فلم تكن فيه حيلة، فقيل له: من وصل إلى الموضع الذي وصلت إليه لم يحسن أن ينصرف إلا بجائزة أو قضاء حاجة. فقال: أما قضاء حاجة فإني أسأل. فقيل له: قُل ما تشاء. فقال: يتقدم أمير المؤمنين إلى أصحاب الشرط بمنع السوال من دخول المقصورة يوم الجمعة إلى أن تقضى الخطبة.

قال الفرغاني: وأرسل إليه العباس بن الحسن: قد أحببتُ أن أنظرَ في الفقه، وسنله أن يعمل له مختصراً على مذهبه، فعمل له كتاب الخفيف، وأنفذه إليه، فوجّه إليه بالف دينار، فردّها عليه، ولم يقبلها. فقيل له: تصدّق بها. فلم يفعل، وقال: أنتم أولى

بأموالكم وأعرف بمن تصدقون عليه.

وروى الخطيب عن الحسين بن علي القميّ، قال: لما رجعت من بغداد إلى نيسابور، سألني أبو بكر بن خزيمة، فقال لي: من سمعت ببغداد؟ فذكرت له جماعة ممن سمعت منهم، فقال: هل سمعت من محمد بن جرير شيئاً؟ فقلت لا، إنه ببغداد لا يُدخَلُ عليه لأجل الحنابلة، وكانت تمنع من الدخول عليه، فقال: لو سمعت منه لكان خيراً لك من جميع من سمعت منه سواه.

قال القاضي: تاج الدين بن السُّبكي في الطبقات: كان ابنُ جرير قد منع نفسه عن الأراذل المتعرضين إلى عرضه، فلم يكن يأذن في الاجتماع به إلا لمن يختاره ويعرف أنه على السُنُّة.

ومن الشعر المنسوب لابن جرير:

إذا أعسرتُ لم يعلم شقيقي حيائي حافظٌ لي ماء وجهي ولو أني سمحت ببذل وجهي وله:

عليكَ بأصحابِ الحديثِ فانهم وما الدين إلا في الحديث وأهله وأعلى البرايا من إلى السنن اعتزى ومن ترك الآثار ضلل سعيه

وأستغني فيستغني صديقي ورفقي ورفقي مطالبتي رفيقي لكنت إلى الغنى سهل الطريق

على نَهَج للدين لا زال معلما إذا ما دجى الليلُ البهيمُ وأظلما وأغوى البرايا من إلى البدع انتمى وهل يترك الآثار من كان سلما

وقال الخطيب: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي حدثنا سهل بن أحمد الديباجي، قال: قال لنا أبو جعفر بن جرير: كتب إلي أحمد بن عيسى العلوي من البلد:

وهل إلى ذاك القليل سيبيل

ألا إنُّ إخــوان التــقـات قليل

فكلُّ عليـــه شــاهد ودليل

سلِ الناسَ تعرفْ غتُهم من سمينهم قال أبو جعفر: فأجبته:

فهل لي بحسنِ الظنَّ منه سبيلُ فإنَّ جميل الظنَّ منك جميلُ يُسيءُ أميري الظنُّ في جهد جاهد تأمل أميري ما ظننت وقلته

وروى الخطيب عن أبي القاسم بن عقيل الوراق أن أبا جعفر بن جرير قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: ثلاثون ألف ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو ثلاثة ألاف ورقة. ثم قال: هل تنشطون لتاريخ المعالم من أدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحواً مما ذكره في التفسير، فأجابوه بمثل ذلك، فقال: إنًا لله، ماتت الهممُ، فاختصره نحو ما اختصر التفسير.

وروى ابنُ عساكر عن أبي بكر بن بالويه، قال: قال لي أبو بكر بن خزيمة: بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير. فلت: نعم، كتبت التفسير عنه إملاءً. قال: كله. قلت: نعم. قال لي: في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين. قال: فاستعاره مني فرده بعد سنين، ثم قال: قد نظرت فيه من أوله إلى أخره، وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير، ولقد ظلمته الحنابلة.

قال الفرغاني: تم من كتبه: كتاب تفسير القرآن، وجوده وبين فيه أحكامه وناسخه ومنسوخه ومشكله وغريبه ومعانيه واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه، وتأويله والصحيح لديه من ذلك وإعراب حروفه، والكلام على الملحدين فيه، والقصص وأخبار الأمم والفتن، وغير ذلك مما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة وآية آية، فلو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد عجيب مستقصى، لفعل.

وتَمُّ من كتبه أيضاً كتاب القراءات، والتنزيل، والعدد. وتَمُّ أيضاً كتاب اختلاف

علماء الأمصار. وتَمُ أيضاً التاريخ إلى عصره. وتَمُ أيضاً تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين والخالفين إلى رجاله الذين كتب عنهم. وتَمُ لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام، وهو مذهبه الذي اختاره وجرُّده واحتجُ له، وهو ثلاثة وثمانون كتاباً، منها كتاب البيان عن أصول الإسلام، وهو رسالة اللطيف، وتَمُ أيضاً كتاب الخفيف في أحكام شرائع الإسلام، وهو مختصر لطيف. وتَمُ أيضاً كتابه المسمَّى التبصير، وهي رسالة إلى أهل أمل طبرستان، يشرح فيها ما يتقلّده من أصول الدين.

وابتدأ بتصنيف تهذيب الآثار، وهو من عجائب كتبه، فابتدأ بما رواه أبو بكر الصديني مما صع عنه بسنده، وتكلّم على كلّ حديث منه ، فابتدأ بعلله وطرقه وما لحقه من الفقه والسنّن واختلاف العلماء وحججهم وما فيه من المعاني والغريب، وما يطعن فيه الملحدون والردّ عليهم، وبيان فساد ما يطعنون به، فخرَّج منه مسند العشرة وأهل البيت والموالي، ومن مسند ابن عباس قطعة كبيرة، وكان قصده فيه أن يأتي بكلّ ما يصع من حديث رسول الله (عَيْنُ عن أخره، ويتكلّم على جميعه حسبما ابتدأ به، فلا يكونَن لطاعن به في شيء من علم رسول الله (عَيْنُ ) مطعن، ويأتي بجميع ما يحتاج إليه أهل العلم، كما عمل في التفسير، فيكون قد أتى على علم الشريعة القرآن والسنن، فمات قبل تمامه، ولم يمكن أحداً بعده أن يفسر منه حديثاً، وتكلّم عليه حسبما فسر من ذلك، وتكلّم عليه.

وابتدأ بكتابه البسيط، فخرَّج منه كتاب الطهارة في شبيه بالف وخمسمائة ورقة؛ لأنه ذكر في كلِّ باب منه اختلاف الصحابة والتابعين وغيرهم من طرقها وحجة كل من اختار منهم لمذهبه، واختياره في آخر كلِّ باب منه، واحتجاجه لذلك، وخرَّج من البسيط أكثر كتاب الصلاة، وخرَّج منه أداب الأحكام تاماً، وكتاب المحاضر والسجلات، وكتاب ترتيب العلماء.

وابتدأ بأداب النفوس، وهو أيضاً من كتبه النفيسة لأنَّه عمله على ما ينوب الإنسان من الفرائض في جميع أعضاء جسده، فبدأ بما ينوب القلب واللسان والبصر

والسمع على أن يأتي بجميع الأعضاء، وما روي عن رسول الله ( في ذلك، وعن الصحابة والتابعين، ويحتج فيه، ويذكر فيه كلام المتصوفة والمتعبدين وما حكي من أفعالهم وإيضاح الصواب في جميع ذلك، فلم يتم الكتاب.

وكتاب أداب المناسك، وهو مما يحتاج إليه الحاج من يوم خروجه وما يقوله ويدعو به إلى انقضاء حجّه. وكتاب شرح السننة، وهو لطيف بين فيه مذهبه وما يدين الله به على ما مضى عليه الصحابة والتابعون ومتفقهة الأمصار.

وكتابه المسند المخرَّج يأتي على جميع ما رواه الصحابة عن رسول الله (عَلَيْقُ) من صحيح وسقيم، ولم يتمه.

ولما بلغه أنَّ أبا بكر بن أبي داود تكلَّم في حديث غدير خم، عمل كتاب الفضائل، فبدأ بفضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وتكلَّم على تصحيح غدير خم، واحتجً لتصحيحه، وأتى من فضائل علي بما انتهى إليه، ولم يتم الكتاب.

وكان ممن لا تأخذه في دين الله لومة لائم، ولا يعدل في علمه وبيانه عن حقّ يلزمه لربّه وللمسلمين إلى باطل لرغبة ولا لرهبة مع عظم ما كان يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد. فأما أهل الدين والورع والعلم فغير منكرين علمه وفضلة وزهده في الدنيا ورفضه لها مع إقبالها عليه وقناعته بما كان يرد عليه من حصة من ضيعة خلفها له أبوه بطبرستان يسيرة.

قال الفرغانيّ: وحدثني هارون بن عبد العزيز قال: قال أبو جعفر الطبريّ: استخرتُ الله تعالى وسالته العون على ما نويته من تصنيف التفسير قبل أن أعمله بثلاث سنين، فأعانني.

قال الفرغاني: وحدثني شيخ من جيران أبي جعفر عفيف، قال: رأيتُ في النوم كأني في مجلس أبي جعفر الطبري، والتفسير يُقرأ عليه، فسمعتُ هاتفاً بين السماء والأرض يقول: من أراد أن يسمع القرآن كما أُنزِلَ وتفسيره، فليسمع هذا الكتاب.

قال الفرغانيّ: وحدثني هارون بن عبد العزيز قال: قال لي أبو جعفر الطبريّ:

أظهرتُ مذهبَ الشافعيّ وأفتيتُ به في بغداد عشر سنين، وتلقّنه مني ابنُ بشّار الأحول أستاذ ابنِ سريج.

قال الفرغاني: فلما اتسع علمه أداه اجتهاده إلى ما اختاره في كلّ صنف من العلوم في كتبه إذ كان لا يسعه فيما بينه وبين الله إلا الدين بما أداه اجتهاده إليه فيما لم ينص عليه من يجب التسليم لأمره، فلم يألُ نفسه والمسلمين نصحا وبياناً فيما صنفه.

قال الفرغاني: وكتب إلى المراغي، قال: لما تقلد الخاقاني الوزارة وجه إلى أبي جعفر الطبري بمال كثير، فامتنع من قبوله، فعرض عليه القضاء، فامتنع، فعرض عليه المظالم، فأبى، فعاتبه أصحابه، وقالوا: لك في هذا ثواب وتحيي سنة قد درست. فطمعوا في قبوله، فباكروه ليركب معهم لقبول ذلك، فانتهرهم، وقال: قد كنت أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه، ولامهم. قال: فانصرفنا من عنده خجلين.

ومن أخبار ابنِ جرير أن الحنابلة سالوه عن حديث الجلوس على العرش، فأنكره، وكتب على بابه:

سبحان من ليس له أنيس ولا له في عصرشه جليس

فوثبوا عليه، وأعانتهم العامة، ورموا باب داره بالحجارة حتى صار عليه كالتلّ العظيم، فركب تازوك صاحب الشرطة في عدة ألوفٍ من الجند يمنع عنه العامة، ووقف على بابه إلى الليل، وأمر برفع الحجارة عنه، وجاء بعض الحنابلة فكتب على بابه:

> لأحمد منزل لا شك عالٍ فيدنيه ويقعده كريماً على عرش معلقة بطيبٍ له هذا المقام يكون حقًا

إذا وافى إلى الرحصمن وافد على رغم لهم في أنف حساسد على الأكسياد من باغ وعاند كداك رواه ليث عن محاهد

وفي كتاب نزهة المذاكرة: قال محمد بن داود الأصفهانيُّ في كتاب "الانتصار":

أخبرني قاضٍ من جلة المسلمين أنه سمع محمد بن جرير الطبري يقول: أنا أقدر أن أعلم النحو في كلمتين. قال: فقلت له: ما الكلمتان؟ قال: هيهات، لا أعلمها إلا خليفة أو ولى عهد.

وروى الخطيب عن أبي علي الطوماري، قال: كنتُ أحمل القنديل في شهر رمضان بين يدي أبي بكر بن مجاهد إلى المسجد لصلاة التراويح، فخرج ليلة، فمرُ على مسجد ابن جرير ومحمد يقرأ سورة الرحمن، فاستمع قراءته طويلاً، ثم انصرف، فقلتُ له: يا أستاذ، تركتُ الناسُ ينتظرونك وجئتُ تسمع قراءة هذا؟ قال: يا أبا علي، دعْ هذا عنكَ، ما ظننتُ أنُ الله تعالى خلق بشراً يُحسنُ هذه القراءة.

وروى ابن عساكر عن محمد بن علي بن محمد بن سهل المعروف بابن الإمام صاحب محمد بن جرير، قال: سمعت أبا جعفر بن جرير وهو يكلم المعروف بابن صالح الأعلم، وجرى ذكر علي بن أبي طالب، فجرى خطاب، فقال له محمد بن جرير: من قال أن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى؟ أيش هو؟ قال: مبتدع. فقال له ابن جرير إنكاراً عليه: مبتدع مبتدع به القتل من قال أن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى يقتل بقتل.

وروى ابن عساكر عن أبي سعيد عثمان بن أحمد الدِّينُوري، قال: حضرتُ مجلسُ محمد بن جرير، وحضر الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات، وكان قد سبقه رجل ليُقرأه، فالتفت إليه محمد بن جرير، فقال له: ما لك لا تقرأ؟ فأشار الرجل إلى الوزير، فقال له: إذا كانت لك النوبة فلا تكترث لدجلة ولا الفرات.

وقال المعافى بن زكريا: حكى بعض بني الفرات أنه كان بحضرة أبي جعفر بن جرير قبل موته بساعة أو أقل، فذكر له دعاء رواه نصر بن كثير عن جعفر بن محمد، فاستدعى محبرة وصحيفة، فكتبه، فقيل له: أفي هذه الحال؟ فقال: ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى يموت.

والدعاء المذكور أخرجه المعافى بن زكريا، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أحمد

بن يزيد الطبري حدثنا أبو أحمد جعفر بن محمد الجوهري حدثنا عبيدالله بن إسحاق العطار أخبرنا نصر بن كثير، قال: دخلت على جعفر بن محمد أنا وسفيان الثوري، فقلت له: إني أريد البيت الحرام، فعلمني شيئاً أدعو به. قال: إذا بلغت البيت الحرام، فضع يديك على حائط البيت، ثم قل: يا سابق الفوت، ويا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. ثم ادع بعده بما شئت.

قال الفرغاني: حدثني أبو بكر الدينوري، قال: لما كان وقت الظهر من اليوم الذي توفي ابن جرير في آخره، طلب ماء ليتوضئ لصلاة الظهر، فقيل له: تؤخّر الظهر لتجمع بينه وبين العصر. فأبى، وصلًى الظهر مفردة، والعصر في وقتها أتم صلاة وأحسنها، وحضر وقت موته جماعة من أصحابه، منهم: أبو بكر بن كامل، فقيل له قبل خروج روحه: يا أبا جعفر، أنت الحجة فيما بيننا وبين الله عز وجل فيما ندينه به، فهل من شيء توصينا به من أمر ديننا وتبينه لنا نرجو به السلامة في معادنا؟ فقال: الذي أدين الله به أوصيكم: هو ما بينت في كتبي، فاعملوا به وعليه. وأكثر التشهد، وذكر الله تعالى، ومسح يده على وجهه، وغمض بصره بيده، وبسطها وقد فارقت روحه جسده، ولم يؤذن به أحد، واجتمع عليه من لا يحصيهم عدداً إلا الله، وصليً على قبره عدة شهور ليلاً ونهاراً، ورثاه خلق كثير من أهل الأدب، وكانَ أسمر إلى الأدمة أعينَ نحيف الجسم مديد القامة فصيح اللسان.

قال الفرغاني: حدثتُ عن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي، قال: رأيتُ في النوم أبا جعفر بن جرير، عليه ثيابٌ يحارُ في سعتها، قلتُ: أبو جعفر محمد بن جرير؟ قال: نعمْ. قلتُ: أليس قدْ متُ؟ قال: بلى. قلتُ: كيف رأيتَ الموتَ؟ قال: ما رأيتُ إلا خيراً. قلتُ: وكيف رأيتَ منكراً ونكيراً؟ قال: ما رأيتُ منكراً ونكيراً؟ قال: ما رأيتُ إلا خيراً. قلتُ: وكيف رأيتَ منكراً ونكيراً؟ قال: ما رأيتُ إلا خيراً. قلتُ: إنَّ ربُك بك حَفيِّ، اذكرنا عند ربَّك. قال: إنَّ ربي بي حفيًّ يا أبا على، تقول اذكرنا عند ربَّك ونحنُ نتوسئلُ بكم إلى رسول الله (عَلَيْ)؟!

وفي معجم الأدباء لياقوت، قال أبو محمد عبد العزيز بن محمد الطبريِّ: كان أبو

جعفر بن جرير من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحدٌ عرفه؛ لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمّة، ولا ظهر في كتب المصنّفين، ولا انتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له، وكان راجحاً في علوم القرآن والقراءات والحديث واختلاف الفقهاء واللغة والنحو، وكان له قدم في علم الجدل، وكان فيه من الزهد والورع والخشوع والأمانة وتصفية الأعمال وصدق النية وحقائق الأفعال ما دلً عليه كتابه في "أداب النفوس"، وكان يحفظ من الشعر للجاهلية والإسلام ما لا يجهله الا جاهل به.

وقال أبو بكر بن مجاهد: قال أبو العباس: قلتُ يوماً: من بقي عندكم في الجانب الشرقي ببغداد من النحويين؟ فقلتُ: ما بقي أحد، مات الشيوخ إلا أن يكون الطبري الفقيه. فقال لي: ابن جرير؟ قلتُ: نعمْ. قال: ذاك من حُذًاق الكوفيين. قال ابن مجاهد: وهذا من أبي العباس كبيرٌ لأنه كان شديد النفس شرس الأخلاق، وكان قليل الشهادة لأحد بالحذق في علمه.

وقال عبد العزيز بن محمد: كان ابن جرير قد نظر في المنطق والحساب والجبر والمقابلة وكثير من فنون أبواب الحساب، وفي الطبّ وأخذ منه قسطاً وافراً، وكان متنزها عن الدنيا تاركاً لها ولأهلها، يرفع نفسته عن التماسها، وكان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن، وكالمحدِّث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو، وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب، وكان عاملاً للعبادات جامعاً للعلوم، وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلاً على غيرها.

وقال أبو بكر بن كامل: قد اشتهر تفسيره وارتفع ذكره، وفي الوقت المبرد، وتعلب وأبو جعفر الرستمي، وأبو الحسن بن كيسان، والمفضل بن سلمة، والزُجَّاج، وغيرهم من الفرسان، وحُمل هذا الكتاب مشرقاً ومغرباً، وقرأه كل من كان في وقته من العلماء، وكلُّ فضله وقدمه.

قال أبو جعفر: حدثتني به نفسي وأنا صبيّ.

وقال أبو عمر الزاهد: قرأته من أوله إلى أخره، فما وجدتُ فيه حرفاً واحداً خطأ في نحو ولا لغة.

قال أبو جعفر: استخرتُ الله تعالى في عمل كتابِ التفسير، وسالته العونَ على ما نويته ثلاث سنين قبل أن أكمله، فأعانني.

وقال أبو محمد عبدالله بن أحمد بن جعفر الفرغانيّ: أخبرني شيخٌ من خبر ابن عفيف، قال: رأيتُ في النوم كأنّي في مجلس أبي جعفر والناس يقرؤون عليه كتاب التفسير، فسمعت هاتفاً بين السماء والأرض يقول: من أراد أن يسمع القرآن كما أنزل، فليسمع هذا الكتاب.

قال ابن مجاهد: وذكر فيه من كتب التفسير المصنفة عن ابن عباس خمسة طرق، وعن سعيد بن جُبير طريقين، وعن مجاهد ثلاثة طرق، وربعًما كان عنه في مواضع أكثر من ذلك، وعن قتادة ثلاثة طرق، وعن الحسن البصيري ثلاثة طرق، وعن عكرمة ثلاثة طرق، وعن الضعّحاك بن مزاحم طريقين، وعن ابن مسعود طريقين، وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وتفسير ابن جريج، وتفسير مقاتل بن حيّان. ولم يتعرض لتفسير غير موثوق به؛ فإنّه لم يُدخل كتابه شيئا من كتاب محمد بن السائب الكلبي، ولا مقاتل بن سليمان، ولا محمد بن عمر الواقدي؛ لانهم عنده أظنّاء. وكان إذا رجع إلى التاريخ والسبّير وأخبار العرب حكى عن الكلبي وابن هشام والواقدي وغيرهم مما يفتقر إليه، ولا يؤخذ إلا عنهم. وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني من كتاب الكسائي، والفرّاء، وأبي الحسن الأخفش، وقطرب، وغيرهم؛ إذ كانوا هؤلاء المتكلّمون في المعاني، وعنهم تؤخذ معانيه وإعرابه. انتهى.

وقال أبو بكر بن دريد يرثي ابن جرير

فاستنجد الصبر أو فاستشعر الحوبا قضى المهيمن مكروها ومحبوبا لن تستطيع لأمر الله تعقيبا وافزع إلى كنف التسليم وارض بما

ذلت عريكته فانقاد مجنوبا حتى يعود لديه الحزن مقلويا جمرأ خلال ضلوع الصدر مشبويا يظلُّ منها طوالَ العيش منكوبا أيدي الحوادث تشتيتا وتشذيبا بين يفادر حبل الوصل مقضوبا نور الهدى وبهاء العلم مسلوبا أعظم بذا صاحباً أو ذاك مصحوبا نجماً على من بعادى الحقُّ مصبويا بل أتلفت علما للدين منصوبا فالآن أصبح بالتكدير مقطوبا للعلم نورأ وللتقوي محارسا ما استوقف الحج بالأنصاب أركويا وندأ وأكد إبراما وتأديبا تغادر القُلبي الذهن منجوبا أعاد منهجها المطموس ملحوبا ولا يجسرع ذا الزلأت تثسريبا ولا تعارف ما يعشيه تأنيبا أو أثر الصمت أولى النفس تهييبا فأيقظ الفكر ترغيبا وترهيبا يجلو ضياء سنا الصبح الغياهيبا فلا تراه على العلاّت محروبا ولا يخاف على الإطناب تكذيبا

إنَّ العزاءَ إذا عزته جائدة فان قرنتُ إليه العرزمُ أيُّده فارم الأسبى بالأسبى تطفئ مواقعها من صاحبُ الدهرُ لم يعدم مجلجلةً إنَّ الرزيَّةَ لا وفر يدعدعها ولا تفرق ألاف يقروت بهم لكن فقدان من أضحى بمصرعه أودى أبو جعفر والعلم فاصطحبا أهدى الردى للثرى إذ نال مهجته إنَّ المنيـــةَ لم تتلف به رجــــلاً كان الزمان به تصفو مشاربه كلا وأيامه الغُر التي جَعلت لا ينسري الدهر عن شبه له أبدا أوفى بعهد وأورى عند مظلمة منه وأرصن حلماً عند مرعجة إذا انتضى الرأى في إيضاح مشكلة لا يعزب الحلم في عتب وفي نزق لا يولج اللغو والعوراء مسمعه إن قال قاد زمام الصدق منطقه لقلبه ناظرأ تقوى سلما بهما تجلو مواعظه رين القلوب كما سييان ظاهره البادي وباطنه لا يأمن العجز والتقصير مادحه

ودُتْ بقاعُ بلاد الله لوجُعلتْ كانت حساتُكُ للدنيا وساكنها لو تعلم الأرضُ ما وارتْ لقد خشعتْ كنتُ المقسوم من زيغ ومن ظلع وكنت جامع اخلاق مطهرة فان تنك من الأقدار طالبةً فإن للموت وردأ ممقرا فظعا إن يندبوك فقد تُلُتْ عروشهم ومن أعاجيب ما جاء الزمان به أن قد طوتك غموض الأرض في الحف

قبراً له وحباها جسمه طيبا نوراً فأصبح عنها النور محجوبا أقطارُها لك إجللالاً وترحيبا وقاك نصحا وتسديدأ وتأديبا مهذّبا من قراف الجهل تهذيبا لم يثنها العجز عمًا عزُّ مطلوبا على كراهت لا بُدُّ مسشروبا وأصبح العلم مرثيا ومندوبا وقد يبين لنا الدهرُ الأعاجيبا وكنت تملأ منها السهل واللوبا

وقال محمد بن الرومي مولى الظاهري في ابن جرير:

كان بحراً من العلوم فلما من له بعــده إذا هو لا هو

وقال أبو سعد الأعرابي برثيه، وهي طويلة:

حدث مضظع وخطب جليل قام ناعى العلوم أجسمع لما فهوت أنجم لها زاهرات وتغشى ضياءها النير الإشد وغدا روضها الأنيق هشيما يا أبا جعفر مضيت حميداً بين أجر على اجتهادك موفو مستحقًا به الخلود لدى

فاظ بالنفسِ غاض بحرٌ معينُ مــــثله غـــيــره عليـــه أمينُ

دقُ عن منتله اصطبارُ الصبور قام ناعی محمد بن جریر موذنات رسومها بالدثور راق ثوب الدجنة الديجــور ثم عادت سهولها كالوعور غير وان في الجد والتشمير رٌ وسعى إلى التقى مشكور جنة عدن في غيطة وسرور

#### حديث الهميان:

أخبرني غير واحد إجازةً عن أبي العباس الواسطيّ أخبرنا أبو الفتح الميدويّ أخبرنا أبو الفتح الميدويّ أخبرنا أبو الفرح الحرانيّ، كلاهما، وأملى علينا محمد بن مقبل عن الصلاح بن أبي عمر عن أبي الحسن بن البخاريّ عن أبي الفتوح بن الحوري أخبرنا أبو الفضل بن ناصر أخبرنا أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميميّ أذنا حدثنا أبو الحسن أحمد بن علي البار حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان حدثنا أبو حازم المعلّى بن سعيد البغداديّ البزار بمصر سنة ٣٤٦ سمعتُ أبا جعفر محمد بن جرير(١).

# [٧٧]\* طاهر بن القزويني

| (۲)                                    |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| $\bigwedge$                            |                                                            |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                                                            |
|                                        |                                                            |
|                                        |                                                            |
|                                        |                                                            |
| 4.905                                  |                                                            |
|                                        | (۱) حديث غير مكتمل.<br>[*] انظر ترجمته في: الوافي: ٢٢٥/١٦. |
| 2009                                   | [*] انظر ترجمته في: الوافي: ٢٢٥/١٦.                        |

 <sup>(</sup>۲) المعروف بهذا الاسم هو طاهر بن أحمد بن محمد القزويني المعروف بأبي محمد النجار المتوفى
 سنة ثمانين وخمسمئة، وقد فسح له السيوطي صفحتين لم يكتب فيهما شيئاً.

# \*[**/**\/

### ابن الطراوة

أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبدالله السبائي، بمهملة وموحدة، المالقي عالم الأندلس بالنحو في زمانه.

قال ابن عبد الملك في الذيل والتكملة: كان نحويًا ماهراً أديباً بارعاً يقرض الشعر ويُنشئ الرسائل، سمع على الأعلم كتاب سيبويه، وعلى عبد الملك بن سرًاج، وروى عن أبي الوليد الباجي وغيره، وعنه السنهيلي، والقاضي عياض، وخلائق، وله أراء انفرد بها وخالف فيها جمهور النحاة، وعلى الجملة، كان مبرزاً في علوم اللسان نحواً ولغة وأدباً لولا ارتكابه لتلك الآراء، فمن مُثن عليه بالإمامة والتقدم في الصناعة كأبي بكر بن سمحون، فإنه كان يغلو في الثناء عليه، ويقول: ما يجوز على الصراط أعرف منه بالنحو. ومن غامز يجهّله وينسبه إلى الإعجاب بنفسه كابن خروف.

تجولً كثيراً في بلاد الأندلس، وله تصانيف، منها: الترشيح - بالراء - في النحو، وهو مختصر، والمقدمات على كتاب سيبويه، ومقالة في الاسم والمسمُّى.

مات في رمضان أو شوال سنة ثمان وعشرين وخمسمائة عن سنّ عالية، ومن شعره في فقهاء مالقة:

مدُّوا إليه جميعاً كفَّ مقتنصِ وإن رأوا رشوة أفتَوْك بالرُّخُصِ

إذا رأوا جـمـلاً يأتي على بُعْد ، أو جنتهم فارغا لزوك في قَرن

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: بغية الملتمس: ٣٠٤. معجم الأدباء: ١٤٠٢/٣. أعلام مالقة: ٣٤٣–٣٤٣. إنباه الرواة: ١١٣/٤–١١٥. تحفة القادم: ١٨-١٩٠. التكملة: ١٩-٩١. المغرب: ٢٠٨/٢–٢٠٠. الذيل والتكملة: ٤/٧٩–٨١. صلة الصلة: ١/٩٩–٢٠٠: البلغة: ٢١-٩٢. إشارة التعيين: ١٣٥. سير أعلام النبلاء: ١٩-٩٠. الوافي: ٥١/٧٥٧–٢٥٨. عيون التواريخ: ٢١/٤٨٢–٢٨٥. فوات الوفيات: ١/٢١٤–٢٦٤. البغية: ١٠/٢٠.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو.

وقال صاحب المغرب: كان نحوي المرية، وانفرد عن النحاة بمذهب شذ فيه، وله أمداح في ملك بلده المعتصم بن صمادح، وطال عمره إلى أن مدح أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين، وكان بينه وبين الحصري أهاج ومنازعات ومناقضات.

قال: ومن شعر ابن الطراوة:

شربنا بمصباح السماء مدامةً وكل جهول يرقب الصبح ضلةً وله:

ألا بأبي وغيير أبي غيزال فقال منادمي في الحسن صفّهُ وله:

وقائلة أتهافسو للغواني فقلت لها حثثت على التصابي وأورد له ابن الأبار في تحفة القادم:

خرجوا ليستشقوا وقد نشأت حستى إذا اصطفوا لدعوتهم كُسشفَ الغصامُ إجابةُ لهمُ

وقال أبو جعفر بن الزبير: ليس هذا من شعره، هذا أقدم منه.

وفيه يقول أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري (١):

ولابن الطراوة نحصو طري وقال هو في ابن الحصري :

بشاطي غدير والأزاهر تنفع ومن أكوسي لم يبرح الليل يصبح

أتى وبراحــه للشــرب راح فقلت السمس جاء بها الصباح فقلت الشمس جاء بها الصباح

وقد أضحى بمفرقك النهارُ أحق الخصارُ المعارُ

بحسرية قسمن بهسا السع وبدا لأعسينهم بهسا نضح فكأنما خرجوا ليستصحوا

إذا شممه الناس قالوا خري

<sup>(</sup>١) انظر في المهاجاة بين الحصري وابن الطراوة: اخبار وتراجم اندلسية: ٦٣.

وظلُ بهــذا الورى ســاخــرا على بن بكار الشــاعــرا

إذا الحصري اللنيم انتحى وأنسي ما كان فاذكر له

قال السلفي في معجم السفر<sup>(۱)</sup>: سمعت أبا محمد عبدالله بن جابر المالقي بالإسكندرية يقول: كان بين أبي الحسين سليمان بن محمد بن الطراوة وبين أبي الحسن بن عبد الغني الحصري القيرواني منافرة ومناقرة ويهجو كل واحد منهما الآخر، فمما قال الحصري في ابن الطراوة: وذكر ما تقدم.

وقال الحافظ زكي الدين المنذري في جزء له: أنشدني الإمام الحافظ أبو الحسن المقدسي، قال: أنشدني أبو مروان عبد الملك بن خلفن قال: أنشدني أبو علي الحسين بن محمد القيسي لشيخه أبي الحسين بن الطراوة اللغوي يصف أقلاماً:

ولم تشكُ بيناً من خليط ولا أهل وأولى بذي بنر وليس بذي حبل وخداً من الكافور يُوشَمُ بالكحل

وناحلة صُفر وما درَت الهوى إذا حفُ منها واحدٌ بثلاثة رأيت بياض الصبح طُرِّز بالدُّجي

قال ابن مكتوم في تذكرته: وله في قوم كانوا من جراوة ثم انتسبوا إلى كلب:

جراوة في التناسخ من كلاب ومن تلدون أبناء الكلاب خرجتم من جراوة ثم قُلتم صدقتم ليس فيكم غير كلب

<sup>(</sup>١) معجم السفر: ١٦٧.

## \*[٧٩]

### ابن طاهر

أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي المعروف بـ" الخدرب" بكسر الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة.

قال أبو جعفر بن الزبير في تاريخ الأندلس: نحوي مشهور حافظ بارع، اشتهر بتدريس كتاب سيبويه فما دونه، وله على الكتاب طُرَر مدونة مشهورة اعتمدها تلميذه ابن خروف في شرحه، وله تعليق على الإيضاح، وغير ذلك، وكان يُرحَلُ إليه في العربيّة، موصوفا فيها بالحذق والنبُل، صاحب اختيارات وأراء، أخذ الكتاب عن ابن الرماك وابن الأخضر، وكان يقرئ بفاس، ويتعاطى الخياطة، وكان من حُذُاق النحويين، وأئمة المتأخرين، أخذ عنه ابن خروف، ومصعب الخشني، وعبد الحق بن خليل السكوني، وأطنبوا في الثناء عليه، مات في عشر الثمانين وخمسمائة.

قال الحافظ ركي الدين المنذري في تاريخ من دخل مصر: إمام في العربية، طويل الباع، اشتغل على ابن الأخضر، وقدم مصر واشتغل عليه بها جماعة، وكان يعرف كتاب سيبويه. أنشدني السديد بن الذهبي، قال: أنشدنا ابن طاهر لنفسه بمصر:

سعتك الغوادي كلُّ أوطف أسحم عن الشوق حتى قيل عين المتيم إلى الريح ينمى للجديد وشدقم مغاني سلمى بالشريف ألا اسلمي فكم وقعة لي في جنابك أعربت وصهباء شملال كأن مسيرها

سمعت الفقيه أبا الحسن علي بن أحمد المراكشيّ يقول: سمعتُ بعضٌ من لقيته

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: إشارة التّعيين: ٢٩٥. تاريخ الإسلام: (وفيات ٧١-٥٨٠): ٣١٣. الوافي: ٨١/٢. الفافي: ٨١/٨. المقفّى الكبير: ٥/١٨-١٨٣. طبقات النحاة واللغويين: ٤٠. لسان الميزان: ٥/٨٥، وقد سمّاه ابن حجر (الخرب) بالراء المهملة والباء المشددة. البلغة: ٢٠٦: البغية: ١/٨٨.

من النحويين يقول: لم يقل ابن طاهر سوى بيت واحد وهو:

وأعــجبُ شيء ســمــعنا به مــريضٌ يُعـادُ فــلا يوجــدُ قال المنذري: وهذا البيت قد حكاه الخطيب في تاريخه.

سمعتُ أبا محمد الحسن بن الحسين القيسراني يقول: سمعتُ ابنَ طاهر يقول: كنتُ في صباي أربط شعري بالحائط حتى لا أنام عن الاشتغال، وتركت أبوَي وسكنتُ في الفندق إيثاراً لطلب العلم أربعَ عشرةَ سنة.

وسمعتُ الفقيه أبا الحسن علي بن أحمد يقول: كان مع ابن طاهر عند دخوله مصر أربعة آلاف دينار، فيُقال أن أخاه أخذها منه، فاختل عقله لذلك، وعاد إلى بجاية.

وسمعتُ غيره يقول: قال لي شخص أنّه كان ببجاية في مسجد وقت الاختلال وهو بالعمل يسردُ أبياتاً مجردة، فعلقتها عنه، فإذا هي أبيات ستون. انتهى كلام المنذريّ.

وقال الصلاح الصفدي في تاريخه الكبير: أقرأ بمصر، وحجُّ، ووردَ حلب والبصرة، ثم رجع، واختلط عقله، فأقام ببجاية، وربَّما ثاب إليه عقله، فيتكلَّم في مسائل أحسن ما يكون.



০人ი www.dorat-ghawas.com

### \*[**^**[

#### عیسی بن عمر

الثقفي ابو عمر مولى خالد بن الوليد.

من أهل البصرة، نزل في ثقيف، فنُسبِ إليهم، وهو في طبقة أبي عمرو بن العلاء، ومات قبل أبي عمرو بخمس سنين سنة خمسين ومائة، وقيل: سنة تسع وأربعين، وله مصنفان، أحدهما: الجامع، والآخر المكمّل، وفي ذلك يقول الخليل بن أحمد:

بطل النحو جميعاً كله غير ما احدث عيسى بن عمر ذاك إكسمال وهذا جسامع فهما للناس شمس وقمر

وقال أبو الطيب<sup>(۱)</sup>: المكمّل مختصر، والجامع مبسوط، وأخبرنا محمد بن يحيى، قال: أخبرنا محمد بن يزيد، قال: قرأتُ أوراقاً من أحد كتابي عيسى بن عمر، وكان كالإشارة إلى الأصول.

وقال السيرافيّ: هذان الكتابان لم يقعا إلينا ولا رأينا أحداً ذكر أنّه رأهما.

وقال شبيب بن شبة: جمعتُ بين أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر، وكان عيسى أشدهما قياساً، وكان أبو عمرو أكثرُهما سماعاً، وكان عيسى يقول: أنا أفصح

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: مراتب النحويين: ٤٣. أخبار النحويين: ٤٩-٥٠. طبقات النحويين واللغويين: ٥٠-٥٠. الفهرست: ٢٥-٦٠. نور القبس: ٢٦-٧٤. تاريخ العلماء النحويين: ٢٢٩ نزهة الألباء: ٨٨-٢٠. المنتظم: ٨٨/٨. معجم الأدباء: م١٤/٢-٢١٤. إنباه الرواة: ٢/٤٧٦-٧٧٧. وفيات الأعيان: ٢/٨١٥-٨٨٤. تهذيب الكمال: ٢٢/١٠-١٨. إشارة التعيين: ٤٤٦-٥٠٠. تاريخ الإسلام: وفيات ١٤١-١٦٠). سير أعلام النبلاء: ٧/٠٠٠. الجرح والتعديل: ٢/٢٨٦. الوافي: ٢٢/٤٥-١٠٠ براة الجنان: ١٠٤١-١٨٠. البلغة: ١٠٥١-١٨١. غاية النهاية: ١/١٢١. البغية: ٢/٧٣٢-٢٨٦. مفتاح السعادة: ١/٥٤١. شنرات الذهب: ١/٨٢٦-٢٦٩. خزانة الأدب: ١/١١١-١١٠. ديوان الإسلام: ٢/٣٧٢.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> عيسى بن عمر الثقفى: نحوه من خلال قراءته.

<sup>(</sup>١) مراتب النحويين: ٤٦.

من معد بن عدنان.

ويُقال: إنُّه صنُّف نيَّفاً وسبعين مصنَّفاً، ذهبتْ كلُّها.

روى عن عطاء بن أبي الأسود، والحسن البصري، والعجاج بن رؤبة، وحبيب بن شوذب، وجبر بن حبيب، والحكم بن الأعرج القارئ.

وروى عنه الأصمعي، وعلي بن نصر الأكبر، وهارون بن موسى النحوي، وأحمد بن موسى اللؤلؤي.

وكان علاّمة في القراءة والنحو وكلام العرب، أخذ عن عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي، وغيره، وأخذ عنه الخليل بن أحمد، ودخل بغداد، وناظر النحاة، وكان دقيق الصوت صاحب تقعير في كلامه، اتهمه عمر بن هبيرة بوديعة لبعض العُمّال، فضربه نحو عشرين سوطا، فجعل يقول: إن كانت إلا أُستياطاً في أسيفاط، فقبضها عشاروك.

وسقط يوماً عن دابته، فاجتمع عليه الناس، فقال: ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على دي جنّة، افرنقعوا عني. فقال بعض الحاضرين: دَعوه؛ فإن شيطانه يتكلّم بالهندئة.

وكان طول عمره يحمل في كُمَّه خرقةً فيها سكر العشب والآجاص اليابس.

قال الأصمعيّ: وربُّما رأيته واقفاً أو سائراً أو عند بعض الولاة، فتُصيبه نهكة في فؤاده، فيخفق عليه حتى يكاد يفلت، فيستغيث بأجاصه وسكره يلقيها في فمه ثم يمتصّها، فإذا فعل ذلك سكن عليه، فسئل عن ذلك، فقال: أصابني هذا من الضرب الذي ضربني عمر بن هبيرة، فعالجته بكل شيء، فما رأيت أصلح من هذا.

وقال الداني في طبقات القُرُاء: أخذ القراءة عرضاً عن عبدالله بن أبي إسحاق، وروى الحروف عن ابن كثير، وابن محيصن، وله اختيار في القراءة على قياس العربية، وروى عنه الخليل بن أحمد، وسهل بن يوسف، وعبيد بن عقيل، وشجاع بن أبي نصر. وعن يحيى بن معين: هو بصري تقة.

وقال الكمال بن الأنباريّ: وأمّا عيسى بن عمر الثقفيّ، فكُنيته أبو سليمان، ويقال أبو عمر، وكان ثقة عالماً بالعربيّة والنحو والقراءة، وقراءته مشهورة، وكان فصيحاً يتقعّرُ في كلامه، ويعدلُ عن سهل الألفاظ إلى الوحشي والغريب، كتب يوسف بن عمر بن هبيرة أميرُ العراق إلى واليه بالبصرة أن يحمل إليه عيسى بن عمر مقيداً، فدعا به ودعا بالحداد، وأمر بتقييده، وقال: لا بأسَ عليكَ إنّما أراد الأميرُ أن يؤدبَ ولده. قال: فما بال القيد إذن؟ فبقيت مثلاً بالبصرة.

وقال يحيى بن المبارك اليزيدي:

يا طالب النحو الا فابكه وابن أبي إسحاق في علمه عيسى وأشباه لعيسى وهل ويونس النحوي لا تنسَه

بعد أبي عمرو وحمّاد والزين في المشهد والنادي ياتي لهم دهر بأنداد ولا خليك ولا خليك ألوادي

وقال الزبيدي في طبقاته: كان عيسى بن عمر يطعن على العرب، قال: أساء النابغة في قوله:

فبت كنني ساورتني ضنيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع ويقول: وجهه "السم ناقعاً"، وكان يقرأ: ﴿هؤلاء بناتي هُنُ أطهر لكم﴾ [سورة هود، الآية: ٧٨] وهذا مخالف لما قاله النحويون أجمعون، ولما قرأ به القُراء أنكرها أبو عمرو بن العلاء عليه، فقال: فكيف يقول: "هؤلاء بناتي" هُنُ ماذا؟ فقال: عشرين امرأة. فأنكرها أبو عمرو.

وكان عيسى وأبو عمرو يقرآن: ﴿يا جبالُ أوبي معه والطيرَ ﴾ [سورة سبأ، الآية: ١٠] بالنصب، ويختلفان في التأويل، كان عيسى يقول: هو على النداء، كما تقول: "يا زيد والحارث" لما لم يمكنه "ويا الحارث". وقال أبو عمرو: لو كان على النداء لكان رفعاً، ولكنها على إثر هذا: ﴿ولسليمانَ الربح ﴾

[سورة سبأ، الآية: ١٢].

وجمع الحسنُ بن قحطبة عند مقدمه مدينة السلام الكسائيُ والأصمعيُ وعيسى بنَ عمر، فالقى عيسى على الكسائيُ هذه المسالة: "هملُك ما أهمكُ"، فذهب الكسائيُ يقول: يجوز كذا ويجوز كذا. فقال له عيسى: عافاك الله، إنّما أريد كلام العرب، وليس هذا الذي تأتى به من كلام العرب.

قال أبو العباس ثعلب: وليس أحد يقدر أن يخطئ في هذه المسألة بأنَّه كيف عرف فهو مصيب، وإنَّما أراد عيسى من الكسائيّ أن يأتيه باللفظة التي وقعت إليه. انتهى.

وفي كتاب معاني مشكل القرآن لبعض تلامذة المبرِّد: قيل ليونس: إنَّ عيسى قال في هذا الحديث: "اتقوا على أولادكم قحم العشاء" وقال أبو عمر: "فحم العشاء" بالفاء، فقال عيسى: صحفً أبو عمرو. قال يونس: ليس، هو صحفً، هي بالفاء كقول أبي عمرو.

وقال الزبيدي: قال أبو عبد الملك مروان: أخبرنا عسى بن إسماعيل، قال: حدثني بكر بن محمد أبو عثمان المازني، قال: حدثنا الأصمعي، قال: جاء عسى بن عمر يوما إلى أبي عمرو بن العلاء، فقال: مررت بقنطرة قرة، فلقيني بعيران مقرونان في قرن واحد، فما شعرت شعرة حتى وقع قرانهما في عنقي، فلبج بي، فافرنقع عني والناس قيام ينظرون. قال: فكاد أبو عمرو ينشق غيظاً من فصاحته.

قال الزبيدي (۱): وذكر ابن أبي سعد عن الباهلي، قال: أخبرنا الأصمعي عن أبي عمرو أنّه كان عند بلال بن بردة هو وعيسى بن عمر، فقال عيسى بن عمر: كتبتُ شطراً. وقال أبو عمرو: وكتبتُ شطراً. فأرسلوا إلى أبي بكر بن حبيب السهمي، فحكّموه، فقال: هذا شطر، فخفف وهو أفصحهم.

<sup>(</sup>١) طبقات النحويين واللغويين: ٤٦.

# \*[٨١]

### أبو عمرو بن العلاء

قال أبو بكر بن مجاهد، ثم السخاوي في شرح الشاطبية، ثم الحافظ جمال الدين المزي في تهذيب الكمال: هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان – واسمه عمرو بن عبدالله بن الحصين بن الحارث بن جلهم – ويقال: جلهمة – بن حجر بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن مر التميمي المازني البصري المقرئ أحد الأئمة السبعة.

قال الأصمعي وأبو زيد والمبرد وغيرهم: اسمه كُنيته، وقيل: اسمه زَبَّان بزاي ثم موحدة مشددة، وقيل: ربَّان بالراء، وقيل: يحيى، وقيل: عُينة، وقيل: العريان، وقيل: محبوب، وقيل: جُنيد، وقيل: عُتيبة، وقيل: عثمان، وقيل: عمَّار، وقيل: جبر، وقيل: خير، وقيل: جزء، وقيل: حميد، وقيل: حمَّاد، وقيل: عقبة، وقيل: عيَّار، وقيل: فائد، وقيل: محمد، وقيل: قبيصة. وكان لجلالته لا يُسال عن اسمه.

قال الداني في طبقات القراء: أبو عمرو النحوي البصري، اسمه زبان بن العلاء بن عمار المازني، أخذ القراءة عرضاً عن أهل الحجاز، وأهل البصرة، فممن عرض عليه بمكة مجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعكرمة بن خالد، وعبدالله بن كثير، وابن

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: مراتب النحويين: ٢٣-٤٢. الثقات: ٢٥-٢٥. اخبار النحويين البصريين: ٢٥-٨٤. الفهرست: ٤٤. طبقات النحويين واللغويين: ٢٥-٤٠. نور القبس: ٢٥-٣٦. تاريخ العلماء النحويين: ١١٥-١٠١. المنتظم: ١٨٢/٨. النحويين: ١١٥-١٠١. المنتظم: ١٨٢/٨. معجم الأدباء: ٢٢-١٣١١. وفيات الأعيان: ٢٨/١٤-٢١٦. تهذيب الكمال: ٢٤/١٠١١. الاعيان: ٢٨/١١-١٢١٨. إشارة التعيين: ٢١١. تاريخ الإسلام: (وفيات ١٤١-١٦٠): ٢٦٦-١٨٦. العبر: ١١١١-١٧١. فوات معرفة القراء الكبار: ١/١٠-١٠٥. الجرح والتعديل: ٢/١٦. الوافي: ١٤/١١-١١١. فوات الوفيات: ٢/١٤-١٤١. البلغة: ٨١. غاية النهاية: ١/٨٨١-٢٩٢. لسان الميزان: ١/٢٧٤. البغية: ٢/٢١٦. شـذرات الذهب: ١/٢٨٦-٢٨٧. ديوان الإسلام: ٢/٩٥٠. مـفـتـاح السـعـادة: ١/١٥-١٤١.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> أبر عمرو بن العلاء اللغوي والنحوي ومكانته العلمية.

<sup>-</sup> أثر القراءات في الأصوات والنحو العربيّ: أبو عمرو بن العلاء

محيصن، وحميد بن قيس الأعرج، وبالمدينة يزيد بن القعقاع، ويزيد بن رومان، وشيبة بن نصاح، وممن عرض عليه بالبصرة وسمع قراءته الحسن بن أبي الحسن، ويحيى بن يعمر، ونصر بن عاصم، وعبدالله بن أبي إسحاق، وروى عن عاصم بن أبي النجود، وسمع نافعاً مولى ابن عمر، وروى عنه القراءة، وخلق كثير، منهم: عبد الوارث بن سعيد، والعباس بن الفضل، ومعاذ بن معاذ العنبري، وشجاع بن أبي نصر، وأبو زيد سعيد بن أوس، وعبد الملك بن قريب الأصمعي، وهارون بن موسى الأعور، وسلام الطويل، وعلي بن نصر الجهضمي، وحسين بن علي الجعفي، وعبيد بن عقيل الهلالي، ويونس بن حبيب، ويحيى بن المبارك اليزيدي، وداود بن يزيد الأودي، ومحبوب بن الحسن، وعبد الرحيم بن موسى، وسهل بن يوسف، وعبد الوهاب بن عطاء، وأحمد بن موسى اللؤلؤي، وخارجة بن مصعب، وغير هؤلاء جماعة كثيرة غير أن هؤلاء هم المكثرون عنه. ويقال: لم يأخذ القراءة عنه تلاوة غير شجاع، واليزيدي، وسلام.

ويقال أنه ولد بالكوفة سنة ثمان وستين، وقيل: قبلها، ونشأ بالبصرة، ومات بالكوفة، وقيل في اسمه: العريان، وقيل: يحيى، وقيل: عثمان، وقيل: محبوب، وبه كان يُعرَفُ في أهله، وقيل: عيينة، وقيل: عيّار، وقيل: جنيد، وتوفي سنة أربع وخمسين ومائة، وقيل: سنة سبع وخمسين، وقيل: وهو ابن ستَّ وثمانين.

وقال المزّي في تهذيب الكمال في ترجمته: روى عن أنس بن مالك، وإياس بن جعفر البصري، وبُديل بن ميسرة العقيلي، وجعفر بن زيد العبدي، وجعفر بن محمد الصادق، والحسن البصري، وداود بن أبي هند، وذكوان أبي صالح الزّيات، وذي الرّمة الشاعر، والذيال بن حرملة، ورؤبة بن العجّاج الراجز، وصخر بن جويرية وهو من أقرانه، وعطاء بن أبي رباح، وأبيه العلاء بن عمّار، وفرقد السنجي، ومجاهد، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وأبي الزبير محمد بن مسلم المكيّ، ومغيرة بن مقسم الضبّي، ونافع مولى ابن عمر، ونهشل بن سعيد الخراساني، وهشام بن عروة، والوليد بن السمط، ويعلى بن حكيم، ويونس بن عبيد، وأبى رجاء العطاردي.

وروى عنه: إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني، والحسين بن واقد المروزي، وأبو أسامة حمّاد بن أسامة، وحمّاد بن زيد، وأبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري، وسلام بن سليمان بن سوار المدائني، وأبو نعيم شجاع بن أبي سليمان بن سوار المدائني، وأبو نعيم شجاع بن أبي نصر البلخي، وشراحيل بن عبيدالله السعدي، وشريك بن عبدالله النخعي، وشعبة بن الحجاج، وشعيب بن إسحاق الدمشقي، وعبد العزيز بن الحصين الترجماني، وعبد الملك بن قريب الأصمعي، وعبد الوارث بن سعيد، وعبيد بن عقيل الهلالي، وعفّان بن سيار الجرجاني، وعيسى بن يونس، وأخوه معاذ بن العلاء، ومعتمر بن سليمان، ومعمر بن راشد، وأبو عُبيدة معمر بن المثنى، وأبو فيد مؤرج بن عمر السدوسي، وهارون بن موسى النحوي الأعور، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن حفص الأسدي الرازي المقرئ النحوي، وأبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي، ويعلى بن عبيد الطنافسي، ويونس بن حبيب النحوي، وأبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي.

وقال أبو بكر بن مجاهد: وأما البصرة فقام بالقراءة بها من التابعين جماعة، منهم: أبو عمرو بن العلاء، وكان أبو عمرو بن العلاء مقدَّماً في عصره عالماً بالقراءة ووجوهها قدوةً في العلم باللغة إمام الناس في العربية، وكان مع علمه باللغة وفقهه في العربية متمسكاً بالآثار لا يكاد يخالف في اختياره ما جاء عن الأئمة قبله متواضعاً في علمه، قرأ على أهل الحجاز، وسلك في القراءة طريقهم، ولم تزل العلماء في زمانه تعرف له تقدَّمه، وتُقرِّ له بفضله، وتأتم في القراءة بمذاهبه، وكان حسن الاختيار سهل القراءة غير متكلف مؤثر التخفيف ما وجد إليه السبيل.

وكان في عصره بالبصرة جماعة لم يبلغوا مبلغه، منهم عبدالله بن أبي إسحاق، وعاصم الجحدري، وعيسى بن عمر الثقفي، وكلُّ هؤلاء أهلُ فصاحة أيضاً، ولم يُحفَظ عنهم في القراءة ما حفظ عن أبي عمرو، وإلى قراءة أبي عمرو صار أهل البصرة أو أكثرهم.

وقال السيرافي في طبقاته: وأمًّا أبو عمرو بن العلاء فهو من الأعلام في القرآن،

وعنه أخذ يونس بن حبيب، والرواية عنه في القراءة والنحو واللغة كثيرة، وذكر حسين بن فهم، قال: سنالتُ ابن سلام أخبرنا يونس أنُ أبا عمرو كان أشد تسليماً للعرب، وكان ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان على العرب.

وذكر محمد بن سلاًم<sup>(۱)</sup> قال: كان بعد عنبسة وميمون الأقرن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وكان في زمان ابن أبي إسحاق عيسى بن عمر الثقفي، وأبو عمرو بن العلاء، ومات ابن أبي إسحاق قبلهما، ويُقال أن أبن أبي إسحاق كان أشد تحريراً للقياس، وكان أبو عمرو أوسع علماً بكلام العرب ولغاتها وغريبها، وكان بلال بن أبي بردة جمع بينهما، وهو على البصرة في أيام هشام بن عبد الملك قال يونس: قال أبو عمرو بن العلاء: فغلبني ابن أبي إسحاق يومئذ بالهمز، فنظرت فيه بعد ذلك، وبالغت فيه.

وقال أبو الطيب: كان في عصر عبدالله بن أبي إسحاق أبو عمرو بن العلاء، وكان أخذ عمن أخذ عنه عبدالله، قال الخليل: فكأن عبدالله تقدم على أبي عمرو في النحو، وأبو عمرو تقدم عليه في اللغة. وأخبرنا جعفر بن محمد أخبرنا أحمد بن غيات النحوي أخبرنا الرياشي عن الأصمعي، قال: قلت لأبي عمرو: ما اسمك؟ قال: أبو عمرو.

ركان نقش خاتمه:

إنّ امرأ دنياه اكبر همّه لستمسك منها بحبل غُرور وهذا البيت له، وكان رجلا صالحاً، ولا نعرف له شعر إلا هذا البيت.

ومما كتب به إلي أبو روق الهزاني البصري، قال: أخبرنا الرياشي عن ابنِ مناذر قال: قال أبو عمرو بن العلاء: أنا قلتُ:

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا

<sup>(</sup>١) طبقات فحول الشعراء: ١٤/١.

فألحقه الناس في شعر الأعشى.

وكان سيد الناس وأعلمهم بالعربية والشعر ومذاهب العرب.

وقال الكمال بن الأنباري: وأما أبو عمرو بن العلاء فهو العلّمُ المشهور في علم القراءة واللغة والعربيّة، وكان من هذا الشأن بمكان، واسمه زّبُان، ويروى أن الفرزدق جاء معتذراً إليه من أجل هجو بلغه عنه، فقال له أبو عمرو:

هجوت زبًان ثم جست معتدراً من هجو زبًان لم تهجو ولم تدع قال فهذا يدلُّ على أنُّ اسمه زبًان.

وروى الأصمعي عن الخليل عن أبي عمرو بن العلاء أنَّه قال: أكثر من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربيّة.

وحكى الأصمعيّ، قال: غدوتُ ذاتَ يوم إلى زيارة صديق لي، فلقيني أبو عمرو بن العلاء، فقال لي: إلى أين؟ قلتُ: إلى صديق لي. فقال إن كان لفائدة أو لمائدة أو لعائدة وإلا فلا.

ويروى أنَّ أبا عمرو سأل أبا خيرة عن قولهم: "استأصل الله عرقاتهم" فنصب أبو خيرة التاء من "عرقاتهم"، فقال له أبو عمرو: هيهات يا أبا خيرة، لان جلدُك. وذلك أنَّ أبا عمرو استضعف النصب؛ لأنَّه كان قد سمعها منه بالجرّ، وكان أبو عمرو بعد ذلك يرويها بالنصب والجرّ.

وكان أبو عمرو يقول: إنَّما نحن بالإضافة إلى من قبلنا كبقل في أصول رقل إلى نخل طوال. وهذا يدلُّ على كماله في فضله، قال الشاعر:

وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضلِ في كلِّ فاضلِ وإنُّ أخسُّ النقص أن يرى الفتى قذى العين عنه بانتقاص الأفاضل

وحكى يونس بن حبيب عن أبي عمرو أنه قال: ماانتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير.

وحكى الأصمعي، قال: أنشدنا أبو عمرو:

ف ما جبنوا أنّا نشد عليهم ولكن رأوا ناراً تحشُّ وتسفع قال: فذكرتُ ذلك لشعبة، فقال: ويلكَ، إنّما هي "تَحُسُّ وتسفعُ" أي تحرق وتسود. قال الأصمعيّ: وقد أصاب أبو عمرو؛ لأنّ معنى "تحشّ" أي توقد، وقد أصاب شعبة أيضاً، ولم أرّ أعلمَ بالشعر من شعبة. انتهى.

وفي تاريخ ابن عساكر: قال يحيى بن معين: أبو عمرو بن العلاء ثقةً. وقال أبو خثيمة زهير بن حرب: كان أبو عمرو بن العلاء رجلاً لا بأسّ به، ولكنّه لم يحفظ.

وقال شجاع بن أبي نصر: قال أبو عمرو بن العلاء: رأني سعيد بن جبير وأنا جالسٌ مع الشباب، فقال: ما يجلسك مع الشباب، عليك بالشيوخ.

وقال الأصمعي: سمعتُ أبا عمرو بن العلاء يقول: كنتُ رأساً والحسنُ حيِّ. وقال: نظرتُ في هذا العلم قبل أن أختتن (١).

وقال تعلب: سمعتُ أبا عمرو الشيباني يقول: ما رأينا مثلَ أبي عمرو بن العلاء.

وقال أبو عُبَيدة معمر بن المثنى: كان أبو عمرو بن العلاء أعلمَ الناسِ بالقرأن والعربيّة والعرب وأيامها والشعر وأيام الناس، وكانت دفاتره مل، بيت إلى السقف، ثم تنسنُك، فأحرقها. وقال فيه الفرزدق:

ما زلتُ أفتحُ أبواباً وأغلقها حتى أتيتُ أبا عمرو بن عمارِ وقال سفيان بن عيينة: رأيتُ رسولَ الله ( على المنام، فقلتُ: يا رسولَ الله، قد اختلفتْ علي القراءات، فبقراءة من تأمرني أن أقرا؟ قال: بقراءة أبي عمرو بن العلاء. وقال وهب بن جرير: قال لى شعبة: تمسكُ بقراءة أبي عمرو؛ فإنها ستصير

<sup>(</sup>١) في تاريخ دمشق: أختن. انظر: ١٠٨/٦٧.

للناسِ إسناداً. وقال نصر بن علي: قال أبي: قال لي شعبة: انظر ما يقرأ به أبو عمرو مما يختاره لنفسه، فاكتبه؛ فإنه سيصير للناس أستاذاً.

قال نصر: قلتُ لأبي: كيف تقرأ؟ قال: على قراءة أبي عمرو. قلتُ للأصمعيّ: كيف تقرأ؟ قال: على قراءة أبي عمرو.

وقال ابن مجاهد: من قرأ قراءة أبي عمرو رواية اليزيدي، وعد عدد الكوفي، وانتقل بحذو أبي الصعو، فقد أكمل الظرف. وأبو الصعو هذا كان حذاً، في عصر ابن مجاهد من الحُذُاق.

وقال الأصمعي: قال: قال لي أبو عمرو بن العلاء: لو تهيًّا لي أن أفرغ ما في صدرى من العلم في صدرك لفعلته.

وقال: لقد حفظت في علم القرآن أشياء لو كتبت ما قدر الأعمش على حملها.

وقال: لولا أن ليس لي أن أقرأ إلا كما قرئ به لقرأت حروف كذا وكذا. وذكر حروفاً.

وقال محمد بن سلام: مر أبو عمرو بن العلاء بمجلس قوم، فقال رجلٌ منهم: ليتَ شعري، من هذا أعرابي أم مولى؟ فقال: النسب في مازن والولاء للعنبر.

وقال ابن مجاهد: قال أبو سفيان بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء: كان أبو عمرو إذا ألم بجمع أمرني، فسألت عكرمة بن خالد عن الحروف.

وقال الأصمعيّ: قلتُ لأبي عمرو بن العلاء: أقرأتَ على ابن كثير؟ فقال: نعم، ختمتُ على ابن كثير بعد ما ختمتُ على مجاهد، وكان ابن كثير أعلم باللغة من مجاهد. فقلتُ له: فلم لم تفرّق بين القراءتين؟ فقال: لم يكن بينهما كبير<sup>(۱)</sup> إلا أني كنتُ رُبمًا سالتُ ابنَ كثير عن الشيء، فيقول لي: هو جائز، الذي أختار هو غيره. قال الأصمعيّ: يعنى من قراءة مجاهد.

<sup>(</sup>١) في تاريخ دمشق: كثير. انظر: ١٠٦/٦٧.

وقال الأصمعيّ: كنتُ إذا سمعتُ أبا عمرو يتكلّم ظننتُ أنّه لا يحسنُ شيئاً، ولا يلحن، يتكلّم كلاماً سهلاً.

وقال الأصمعيّ: قلتُ لأبي عمرو بن العلاء: (وباركنا عليه) في موضع، (وبركنا عليه) في موضع أخر، أتعرفُ هذا؟ فقال: ما أعرف إلا ما سمعٌ من المشايخ الأولين.

قال: وقال أبو عمرو: ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال.

وقال الأصمعيّ: قال أبو عمرو بن العلاء: لو أني كلّما أخطأتُ رُمِيَ في حجري بجوزة، امتلأ حجرى جوزاً.

وقال عبيدالله بن محمد التميميّ عن أبيه: كُنا عند أبي عمرون فقرأ عليه رجلٌ شعراً، فجعل مكان "مباديل" "مناديل" فقال رجل: يا أبا عمرو، لو غيرك يقرأ عليه هذا لقلنا "مباديل". فقال أبو عمرو: "مباديل مباديل" لو كنتُ كلّما أخطأت سقطت في حجرى جوزة ما قمتُ إلا وحجري مملوءٌ جوزاً.

وقال أبو الطيب: لم يؤخذ على أبي عمرو خطأ في شيء من اللغة إلا في حرف قصر عن معرفته علم من خطأه فيه وروايته.

أخبرنا جعفر بن محمد أخبرنا علي بن حاتم وغيره عن الأصمعي عن يونس، قال: قيل لأبي عمرو بن العلاء: ما الثغر؟ قال: الاست. فقيل له: إنه القبل. فقال: ما أقرب ما بينهما. فذهب قوم من أهل اللغة إلى أن هذا غلط من أبي عمرو. وليس كما ظنوا، فقد ذكر أبو عمرو الشيباني في نوادره في قول الراجز:

قد نفثوا ثغر الحمار المنسلق المسلق

قال: ثغر الحمار دبره، وكذلك قول الأخطل:

اصے يا ابن ثغر الكلب<sup>(١)</sup>

قال: أراد دبر الكلب.

فإنك لن تستطيع تلك الروابيا

.\_. عــــن ال دارم

<sup>(</sup>١) جزء بيت للأخطل، تمامه:

وقال محمد بن سلام في طبقات الشعراء: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ يونس يقول: لو كان أحدُ ينبغي أن يؤخذ بقوله كلَّه في شيء واحد لكان ينبغي لقول أبي العلاء في العربية أن يؤخذ كله، ولكن ليسَ أحدُ إلا وأنت آخذُ من قوله وتارك.

وكان أبو عمرو يقول: أنا قلتُ هذا البيت:

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا

والحقته بشعر الأعشى، وكنتُ به معجبا حتى لقيتُ أعرابياً فصيحاً، فلما أنشدته إياه، قال: أخطأت، است صاحبه الحفرة، ما الذي بقي له بعد الشيب والصلع؟ فعلمتُ أني لم أصنع شيئاً.

وأخرج الخلعي في فوائده وابن عساكر من طريق يحيى بن الفضل، قال: حدثني الأصمعي، قال: كان نقش خاتم أبى عمرو بن العلاء:

وإنَّ امرأً دنياهُ أكبرُ همَّه لستمسكُ منها بحبل غرور

فساًلته عن ذلك، فقال: كنتُ في ضيعتي نصفَ النهار أدور فيها، فسمعتُ قائلاً يقول هذا البيت، فنظرتُ فلم أرَ أحداً، فكتبته على خاتمى.

وأخرج ابن عساكر من طريق أخر عن الأصمعي عنه، وزاد: فقلتُ: إنسيِّ أم جنّيُ؟ فقال: بل جنّيٌ، فنقشته على خاتمي.

وأخرج أيضا من طريق يحيى بن الفضل، قال: حدثني الأصمعي، قال: أنشدني أبو عمرو بن العلاء:

إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حميمكَ فاعلم أنَّها ستعودُ وإنَّ امرأ ينجومن النار بعدما تزوَّد من أعمالها لسعيد

وأخرج ابن عساكر من طريق الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء، قال: كنتُ عند جرير وهو يملي عليُّ: ودًعْ أُميمة حان منك رحيل إن الوداع من الحبيب قليل فمرت به جنازة، فترك الإملاء، وتغير لونه، وقال: شيبتني هذه الجنائز. قلت: فلأي شيء تشتم الناس؟ قال: هم يبدؤونني.

وأخرج ابن عساكر عن أبي عُبَيدة، قال: مر أبو عمرو بن العلاء بالبصرة، فإذا أعدال مطروحة مكتوب عليها "لأبو فلان" فقال أبو عمرو: يا رب، يلحنون ويُرزَقون

وفي الأصمعيات عن الأصمعي، قال، قال أبو عمرو: من قرأها: ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلُقِت﴾ [سورة الغاشية، الآية: ١٧] بالتخفيف عنى بها البعير، ومن قرأها بالتثقيل عنى بها السحاب التي تحمل الماء المطر.

قال: وسئل أبو عمرو عن تصفيق المرأة في الصلاة: كيف تصفّق؟ فقال: تصفّق بظاهر كفّها اليمنى على باطن كفّها اليسرى.

وقال(١) أيضا لي: حدثنا أبو بكر بن دُريد حدثنا أبو حاتم، قال: سمعتُ الأصمعيُ يقول: جاء عيسى بن عمر الثقفيُ ونحن عند أبي عمرو بن العلاء، فقال: يا أبا عمرو، ما شيءٌ بلغني عنك تجيزه؟ قال: وما هو؟ قال: بلغني أنّك تجيز اليس الطيبُ إلا المسك بالرفع. قال أبو عمرو: نمتَ يا أبا عمر وأدلج الناس، ليس في الأرض حجازيُ إلا وهو ينصب، ولا في الأرض تميمي إلا وهو ير فع. ثم قال أبو عمرو: قم يا يحيى - يعني اليزيديّ - وأنتَ يا خلف - يعني خلفاً الأحمر - فاذهبا إلى أبي المهديّ؛ فإنّه لا يرفع، واذهبا إلى المنتجع، فلقناه النصب؛ فإنّه لا ينصب. قال: فذهبا، فأتيا أبا المهديّ، قال: ما خطبُكما؟ قالا: جننا نساك عن شيء من كلام العرب. قال: هاتيا. فقلنا: كيف تقول اليس الطيبُ إلا المسك فقال: تأمرانني بالكذب على كبرة سنيّ؟ فأين الجاديُّ؟ وأين كذا؟ وأين بنّة الإبل الصادرة؟ فقال له خلف: "ليس الشرابُ إلا العسل". فقال: ما يصنع سرودان هجر؟ ما لهم شرابٌ إلا هذا التمر. قال اليزيديُ: فلما رأيتُ فقال: ما يصنع سرودان هجر؟ ما لهم شرابٌ إلا هذا التمر. قال اليزيديُ: فلما رأيتُ

<sup>(</sup>١) انظر: مجالس العلماء: ٣-٥.

ذلك منه، قلتُ له: "ليس ملاك الأمر إلا طاعةُ الله والعملُ بها". فقال: هذا كلام لا دخلً فيه "ليس ملاكُ الأمر إلا طاعة الله فيه "ليس ملاكُ الأمر إلا طاعة الله والعملُ بها" فقال: ليس هذا لحني ولا لحن قومي. فكتبنا ما سمعنا منه، ثم أتينا أبا المنتجع، فقال له خلف: "ليس الطيب إلا المسك" فلقناه النصب، وجهدنا به، فلم ينصب، وأبى إلا الرفع، فأتينا أبا عمرو، فأخبرناه وعنده عيسى بن عمر لم يبرح، فأخرج عيسى بن عمر خاتمه من يده، وقال: لك الخاتم، بهذا والله فُقتَ الناس.

وقال ابن دُريد في أماليه: حدثنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمّه، قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء، فقال: يا أبا عمرو، أيخلف الله وعده؟ قال: لا أبا أيخلف وعده فيه؟ قال: من ألعجمة أتيت يا أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد عاراً ولا خلفاً أن تعد شراً ثم لا تفعل، ترى ذلك كرماً وفضلاً، وإنما الخلف أن تعد خيراً ثم لا تفعله. قال: فأوجدني هذا في كلامهم، فأنشده:

لا يرهب ابنُ العم ما عشتُ صولتي ولا أختشي من خشية المتهدّدِ وإني وإن أوعدته أو وعدته لخلِفُ إيعادي ومنجِزُ موعدي

وفي الأصمعيات، قال الأصمعي: سئل أبو عمرو بن العلاء عن قراءة هذا الحرف: ﴿فتذكّر َ إحداهما الأخرى﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٨٢] قال: من قرأها "فتذكّر التشديد فهو من طريق المرأتين تشهدان بشهادة، فتنسى إحداهما الشهادة، فتذكرها صاحبتها: تذكرين في يوم شهدنا في موضع كذا، وبحضرتنا فلان أو فلانة حتى تذكر الشهادة. ومن قرأها بالتخفيف، قال: إذا شهدت المرأة علي شهادة ثم جاءت الأخرى، فشهدت معها، أذكرتُها، لأنهما تقومان مقام الرجل.

وأخرج أبو داود في كتاب القدر عن حمّاد بن زيد، قال: سالتُ أبا عمرو بن العلاء عن القدر. فقال: تلك أيات في القرآن: ﴿لن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤؤن

إلا أن يشاء الله ﴾ [سورة التكوير، الآية: ٢٧، ٢٨] ﴿ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ﴾ [سورة الإنسان: الآية: ٢٩، ٣٠] ﴿ فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله ﴾ [سورة المدثر، الآية: ٥٠].

وأخرج أبو داود في القدر وابن ماجة في التفسير عن هارون بن موسى عن عمرو عن الحسن وعن أبي عمرو: ﴿فهل يهلك إلا القوم الفاسقون﴾ [سورة الأحقاف، الآية: ٣٥] قال أبو عمرو: إنما نهلك في الموت، ونهلك في الصلت.

وقال أبو عوانة الإسفراييني عن أحمد بن عبد الرحيم عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء، قال: ما تشاتم رجلان قط إلا غلب المهمل.

وقال أبو العيناء عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: من عرف فضل من فوقه عرف له من دونه، ومن جَحد جُحد.

وقال الشيرازي في الألقاب: أخبرنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن إبراهيم الأنباري المقرئ حدثنا يموت بن المزرع حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني حدثنا أبو عُبيدة، قال: قال لي يونس بن حبيب النحوي، أنشدني شعبة:

تذكّر ليلى ودُها وصفاءها وأحبب بها لو أستطيع لقاءها إلى أن بلغ قوله:

سددت بها كفّي فأنهزت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها

قال: ثم ضحك شعبة، فقال: ليس هذا طعنة ولكنه نقب في جنبها دربا، ثم صرتُ إلى أبي عمرو، فقال لي: من أين بك يا يونس؟ قلتُ: من عند شعبة. وأنشدته ما أنشدنيه، فقال لي: صحف شعبة في هذا البيت في موضعين، قال: "سددتُ بها كفّي" وإنّما هو "فأنهرت فتقها" أي وسعت في سنّعت في مين، أما سمع الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ المُتَقِينَ في جنّاتٍ ونهر﴾ [سورة القمر، الآية: ٤٥] يريد في جنّات وسعة.

في فوائد النَّجيرميَّ، قال: أبو عمر بن العلاء: الإفراط في المؤانسة يُذهب المهابة، ورضى الناسِ غاية لا تُدرك، وغاية من عرف فضل من فوقه عرف له من دونه فإن جحد جُحد.

قال: ودخل أبو عمرو بن العلاء دار مسلم بالبصرة، فإذا أعدال مطروحة عليها "لأبو فلان" فقال: العجب تلحنون وتربحون.

وقال البيهقي في شُعب الإيمان<sup>(۱)</sup>: اخبرنا أبو محمد يوسف، قال: سمعتُ أبا سعيد بن الأعرابي يقول: حدثنا أبو يعلى الساجي، قال: سمعتُ الأصمعي يقول: كان لأبي عمرو بن العلاء من غلّته كل يوم فلسان يشتري بفلس ريحاناً وكوزاً جديداً بفلس، يشرب فيه يومه، وإذا أمسى تصدق به، ويشم الريحان يومه، فإذا أمسى قال للجارية: جففيه ودُقيه في الأشنان.

وقال أيضاً (<sup>۲)</sup>: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عمرويه المذكر بمرو أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى المعروف بابن بنت الذهليّ، قال: سمعتُ جدي الذارع يقول: الطلاق الثلاث البتُ له لازم، لقد سمعتُ أبا عُبيدة معمر بن المثنى يقول: الطلاق الثلاث البتُ له لازم، لقد سمعتُ أبا عمرو بن العلاء يقول: الطلاق الثلاث البتُ له لازم، قالت أجود من هذه الأربع الأبيات:

كُن للمكاره بالعـزاء مُـقلَعـا فلقلَ يومُ لا ترى مــا تكرهُ فلربُما استتر الفتى فتنافست فـيـه العـيـون وإنّه لمـوهُ ولربُما خـزن الكريمُ لسـانه حــذر الجــوابِ وإنّه لمفــوهُ ولربُما ابتـسم الكريمُ من الأذى وفــؤاده من حـرة يتـاؤهُ

وقال أيضاً (٢): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو أحمد الحبيبي أخبرني

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان: ٥/٢١٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٧/٥٢٥–٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٦/٩٧٩.

شهاب بن الحسين أخبرني الأصمعيّ، قال: سمعتُ أبا عمرو بن العلاء يقول: زرتُ يوماً العلاء بن زيد، فأقمتُ يومي عنده إلى المساء، فرأيتُ له غلاماً يخدمه، ما رأيتُ غلاما أقلً طاعةً ولا أكثر خلافاً لمولاه منه، فقلتُ له: أبا سليمان<sup>(۱)</sup>، ما<sup>(۱)</sup> تصنع بهذا؟ أبعده أو بعْه واستبدل به. فقال لي: والله ما أمسكه إلا لِخِلّة. قلتُ<sup>(۱)</sup>: وما هي؟ قال: أتعلّمُ عليه الحلم.

وقال عدنان بن أبي الدنيا: حدثني أبو عرفان حدثني أبو عُبَيدة معمر بن المثنَى عن يونس بن حبيب، قال: قال لي أبو عمرو بن العلاء: كُنّا هراباً من الحَجّاج بصنعاء، فسمعتُ منشداً ينشدُ:

ربُّما تكره النفوسُ من الأمار له فُرجة كحل العقال

فاستظرفتُ قوله "فَرجة"، فإني لكذلك إذ سمعتُ قائلاً يقول: مات الحجّاج، فما أدري بأيّ الأمرين كنتُ أشدٌ فرحاً بموت الحجّاج أم بذلك البيت. أخرجه البيهقيّ في الشّعب(1) من طريقه، وأخرجه ابن عساكر من طرق أخرى، وزاد: لأني كنتُ أطلبُ شاهداً لاختياري القراءة في سورة البقرة: ﴿إلا من اغترف غرفة﴾ [سورة البقرة، الآبة: ٢٤٩].

وأخرج ابن عساكر عن إبراهيم الحربيّ، قال: كان أهل البصرة - يعني أهل العربيّة منهم - أصحاب الهوى إلا أربعة؛ فإنهم كانوا أصحاب سننّة: أبو عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، ويونس بن حبيب، والأصمعيّ.

وأخرج ابن عساكر عن الأصمعيّ، قال: سمعتُ أبا عمرو يقول: أشهدُ أنُ الله يضلُ ويهدي، فإن قال قائل: فسرَّ. قلتُ: أغنِ عني نفسكَ.

<sup>(</sup>١) في شعب الإيمان: سالم. انظر: ٦/٩٧٦.

<sup>(</sup>٢) من غير (ما) في المصدر نفسه. انظر: ١٧٩/٦.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: (قلت له). انظر: ٢٧٩/٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٢٠٨/٧.

وفي طبقات النحويين لأبي بكر الزبيدي، قال: حدثني أبو علي إسماعيل بن القاسم، قال: سمم أبو عمرو بن العلاء رجلاً ينشد:

ومن يفوو لا يعددم على الغيّ لائما

فقال: أقوِّمك أم أتركك تتسكّع في طُمّتك؟ فقال: بل قومني. فقال: قلْ "ومن يُغوِّ بكسر الواو، ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿فَغُورَى﴾ [سورة طه، الآية: ٢٠]. قال: تتسكّع: تتلوّث، والطُمّة: الخُرأة.

قال الأصمعيّ: وسمعتُ أبا عمرو يقول - ولم يقله إن شاء الله بغياً ولا تطاولاً - :ما رأيتُ أحداً قطُّ أعلمَ منى.

وقال الأصمعيّ: سألتُ الخليلُ بن أحمد عن قول الراجز:

حــتى تحــاجــنْنَ عن الذّواد ِ تحــاجُــنَ الرِّيّ ولم تكادي

لم قال "ولم تكادي" ولم يقل "ولم تكد" فطحن يوما أجمع، فسالت أبا عمرو بن العلاء، فكأنما كان على طرف لسانه، فقال: "ولم تكادي أيتها الإبل".

وقال أبو عُبَيدة عن أبي عمرو، قال: كُنا عند بلال، فسمعني الفرزدق أنشد بيت التغلبي :

نُعاطي الملوكَ القسِّط ما قصدوا لنا وليس علينا قيتلُهم بمُحررُم فقال الفرزدق: أرشدك أم أدعك؟ قلتُ: أرشدني، قال: "ما قصدوا بنا".

وقال الأصمعيّ: لم أر قط أذكى من أبي عمرو بن العلاء، وسلمة بن عياش، وأبي هلال الراسبيّ، وأبى الأشهب العطارديّ.

وقال ابنُ نوفل: سمعتُ أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء: أخبرْني عما وضعتَ مما سمّيتَ عربيّة؛ أيدخلُ فيه كلام العرب كلّه؛ فقال: لا. فقلتُ: فكيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حُجّة؛ قال: أحملُ على الأكثر، وأسمّي ما خالفني لغات. انتهى ما نقلته من طبقات الزبيديّ.

وقال الخطّابيّ: أخبرنا ابن مالك وهو أحمد بن إبراهيم حدثنا الدغوليّ عن المازنيّ عن الأصمعيّ، قال: جمعنا بين أبي عمرو بن العلاء وبين محمد بن مسعر الفدكيّ، قال أبو عمرو: ما تقول؟ قال: أقول: إنَّ الله وعد وعداً وأوعد إيعاداً فهو منجز إيعاده كما هو منجز وعده. فقال أبو عمرو: إنَّك رجل أعجمُ لا أقول أعجم اللسان ولكن أعجم القلب؛ إنَّ العرب تعد الرجوع عن عن الوعد لؤماً، وعن الإيعاد كرماً. وأنشدَ:

وإني وإن أوعدته أو وعدته ليكذب إيعادي ويصدق موعدي

وأخرج الخرائطي، وابن عدي، والبيهةي (١) في شُعب الإيمان، والخطيب، وابن عساكر من طرق عن الأصمعي، قال: كنتُ عند أبي عمرو بن العلاء، فجاءه عمرو بن عبيد، فقال: يا أبا عمرو، الله يخلفُ الميعاد؟ قال: لا. قال: فإذا وعد على عمل ثواباً، أنجزَه؟ قال: نعم. قال: وإذا أوعد على عمل عقاباً، أنجزَه؟ فقال أبو عمرو: من العجمة أتيت؟ إن الوعد عند العرب غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفاً أن تعد بالشر فلا تفي به، إنما الخلف عندهم أن تعد بالخير، فلا تفي به، أما سمعت قول الشاعر:

لا يرهب ابنُ العمِّ والجار سطوتي ولا أختشي من سطوة المتهدد وإني وإن أوعدته أو وعدته ليكذب إيعادي ويصدق موعدي

وأخرج ابن عساكر عن محمد بن حفص، قال: تكلّم عمرو بن عبيد في الوعيد سنة، فقال أبو عمرو: إنّك لآلكن الفهم إذ صيرت الوعيد في أعظم شيء مثله في أصغر شيء، فاعلم أنّ النهي عن الصغير والكبير ليسا سواء، وإنّما نهى الله عنهما لتتم حجّته على خلقه، ولئلا يعدل عن أمره وطاعته، ووراء وعيده عفوه ووسيع كرمه. وأنشد:

وإني وإن أوعدته وعدي لخلف إيعادي ومنجز موعدي فقال له عمرو: صدقت، إن العرب تمتدح بالوفاء بالوعد دون الإيعاد، وقد تمتدح

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان: ١/٢٨٧ من غير ذكر للبيت الأول.

بالوفاء بهما، ألم تسمع قول الشاعر:

إن أبا خالد لجاتمع الراي شريف الأفعال والبيت لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثاره على فوت

قال عمرو: قد وافق هذا قول الله عزُ وجلُ: ﴿ونادى أصحابُ الجنّةِ أصحابَ النار أن قد وجدنا﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٤٤] فقال له أبو عمرو: قد وافق الأول إخبار رسول الله (عَلَيْمُ) والحديث تفسير القرآن.

وفي الأصمعيّات: قال الأصمعيّ، قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله (عَلَيْقُ): «في الجنين غُرّة عبد أو أمة» لولا أن رسول الله (عَلَيْقُ) أراد بالغُرّة معنى، لقال في الجنين عبد أو أمة، ولكنّه عنى البياض لا يقبل إلا غلاما أبيض أو جارية بيضاء، لا يقبل أسود ولا سوداء.

وقال البخاري في تاريخه: حدثنا على بن عبدالله - هو ابن المدائني - حدثنا سفيان - هو ابن عبدالله الله سفيان - هو ابن عبينة - قال: لما قدم الأعمش، فحدث بهذا الحديث، كان رسول الله (بَيْلِيُّة) يتخولنا بالموعظة. قال له أبو عمرو: إنّما هو يتخوننا. فقال الأعمش: والله لتسكُتنُ وإلا عرفتك أنك لا تحسنُ من العربية شيئاً.

وأخرجه أبو أحمد العسكري في كتاب التصحيف<sup>(١)</sup> من طريق الأصمعيّ عن سفيان بن عُيينة، وزاد: ثم قال الأصمعيّ: قد ظلمه أبو عمرو، يقال: تخولنا وتخوننا جميعاً، فمن قال: يتخولنا يقول يستصلحنا، يقال: رجلٌ خائل مال ومن قال: يتخوننا قال يتعهدنا. وأنشد لذى الرّمة:

لا ينعش الطرق إلا ما تخونه داع يناديه باسم الماء مبغوم لا ينعش الطرق إلا ما تخونه واحد. قال العسكري: وسمعت أبا بكر بن دريد يقول: التخول والتخون واحد.

وقال أبو الطيب: أخبرنا محمد بن يحيى حدثنا المبرِّد حدثني العباس بن ميمون

<sup>(</sup>١) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: ٩٥-٩٦.

حدثنا الأصمعي عن سفيان الثوري، قال: كُنا عند الأعمش وعنده أبو عمرو بن العلاء، فحدّث عن أبي وائل عن عبدالله، قال: كان رسول الله (عَيِّقُ) يتخولنا بالموعظة. ثم قال الأعمش: يتعاهدنا. فقال له أبو عمرو: فإن كان يتعاهدنا فيتخوننا، فأما يتخولنا فستصلحنا.

قال أبو الطيب: والأمر على ما قال أبو عمرو، يقال: تخولتُ الشيء تخولاً إذا تعهدته بالإصلاح، والتخون: التعهد بالوقت بعد الوقت.

وأخرج ابن عساكر عن الأصمعيّ قال: قال أبو عمرو بن العلاء: امتحنتُ خصال الإنسان، فوجدتُ أشرفها صدق اللسان.

وأخرج المعافى بن زكريا في كتاب الجليس، وابن عساكر عن الأصمعيّ، قال: قال لي أبو عمرو بن العلاء: يا عبد الملك، كنْ من الكريم على حذر إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا مازحته، ومن الفاجر إذا عاشرته. وليس من الأدب أن تُجيب من لا يسالك، أو تسأل من لا يُجيبك، أو تحدّث من لا يُنصت لك.

قال المعافى بن زكريا: وكأنُّ قول البحتريِّ:

وسالتُ من لا يستجيب فكنتُ في است تخباره كمجيب من لا يسالُ مأخوذ من قول أبي عمرو في هذا الخبر.

وأخرج ابن النجار عن أبي عُبيدة، قال: دخل أبو عمرو بن العلاء على سليمان بن عبد الملك، فسناله عن شيء، فصدقه فيه، فلم يعجبه ما قال، فخرج أبو عمرو وهو يقول:

أنفتُ من الذّلُ عند الملوك وإن أكرموني وإن قربوا إذا ما صدقتهم خفتهم ويرضون مني بأن يُكذّبوا

وأخرج الحافظ أبو محمد الحسن بن محمد الخلال في كتاب أخبار الثقلاء، والخطيب وابن عساكر عن معاوية بن سالم بن خالد بن معاوية بن أبي عمرو بن العلاء، قال: كان جدي أبو عمرو بن العلاء يجلس إليه رجل يستثقله، فكان إذا طلع، دخل، وتركه، وكتب إليه يستعطفه، فكتب إليه أبو عمرو:

أنتَ يا صاحبَ الكتابِ ثقيل وقليل من الثقيل كشير

وقال وكيع في الغُرر: حدثني محمد بن إسماعيل بن يعقوب حدثنا محمد بن سلاّم الجُمَحيّ، قال: كان ابنُ أخت يونس مريضاً، فعاده أصحابه، فكان يطعمهم الخبيص، فقال معاوية بن أبي عمرو بن العلاء:

أقام الخبيص لعُسواده فعسواده مثل عرف الفرس

وقال وكيع: قال محمد بن يزيد النحويّ: أنشدني أبو عثمان المازنيّ أنشدني الأصمعيّ، قال: قال أبو عمرو بن العلاء: هذا الشعر لابن خذّاق العبديّ في أول ما قيل في الزهد:

هل للفتى من بنات الدهر من واق قد رجلوني وما رجلت من شعث وساندوني وقالوا أيما رجل وأرسلوا فتية من خيرهم حسبا واقتسموا المال وارفضت عوائدهم هون عليك ولا يؤتى بإشفاق

أم هل له من حمام الموت من واقي وأدرجوني كاني طي محراقي وألبسوني ثياباً غير أخلاق لينشدوا في يبيس الترب تطباقي وقال قائما أمرنا للواحد الباقي

وقال وكيع: حدثني محمد بن علي حدثنا المازني حدثني الأصمعي عن أبي عمرو، قال: أوّل من وضع كتاب العربية رجلان: أحدهما من عين التمر، والآخر من الأنبار، يقال لأحدهما مرامر بن مروة، والآخر عامر بن سدرة، ولم يكونا عربيين.

وقال: حدثني محمد بن القاسم حدثنا الأصمعيّ قال: سمعتُ أبا عمرو بن العلاء يقول: الحقُّ نُتَفُّ.

حدثنا محمد بن شجاع حدثنا الأصمعيّ عن أبي عمرو بن العلاء، قال: لا يزال

الرجل في فسحة من عقله ما لم يقل شعراً، أو يضع كتاباً.

أخبرني أبو سعيد حدثنا الأصمعيّ قال: قال لي أبو عمرو بن العلاء: لا يزال الناسُ بخير ما تعجبُ من العجب.

وأخرج ابن عساكر من طريق الأصمعيّ: حدثنا يونس النحويّ، قال: قال أبو عمرو بن العلاء: الحقُّ نُتَفَّ، ويُكره الإكثارُ في كلِّ باب، وأحسن الأشياء في ذلك أن يقصد إلى إيجاز الكلام.

وأخرج ابن عساكر من طريق الأصمعيّ عن معاذ بن العلاء، قال: سأل رجل أبا عمرو بن العلاء حاجةً، فوعده بها، ثم إن الحاجة تعذرت على أبي عمرو، فلقيه الرجل بعد ذلك، فقال له: يا أبا عمرو، وعدتني وعداً فلم تنجزه. قال أبو عمرو: فمن أولى بالغمّ؟ قال: أنا. قال: بل أنا. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأني وعدتك وعداً، فأنت تفرح بالوعد، وأبْتُ أنا بهم الإنجاز. فبت ليلتك فرحاً مسروراً، وبت ليلتي مفكّراً مهموما، ثم عاق القدر عن بلوغ الإرادة، فلقيتني مُدلاً ولقيتك محتشماً.

وأخرج ابن عساكر عن الأصمعيّ، قال: سمعتُ أبا عمرو بن العلاء يقول: إني لأحبُّ أن أرى أهلَ ودّي كلُّ يوم مرتين.

قال: وسمعتُ أبا عمرو يقول: ما ضاق مجلس بين متحابين.

وأخرج ابن عساكر عن الأصمعيّ، قال: مرض أبو عمرو بن العلاء مرضة، فأتى أصحابه إلا رجلاً منهم، ثم جاءه بعد ذلك، فقال: إني أريد أن أسامرك الليلة. فقال: أنت معافى وأنا مبتلى، والعافية لا تدعك تسهر، والبلاء لا يدعني أنام، والله أسأل أن يسوق إلى أهل العافية الشكر، وإلى أهل البلاء الأجر.

وأخرج ابن عساكر عن الأصمعي، قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: إني المنطف الشتاء؛ لنقص الفروض وذهاب الحقوق وزيادة الكُلفة على الضعفاء.

وأخرج ابن عساكر عن أبي عبيدالله محمد بن العباس اليزيدي، قال: حدثني عبيدالله عمي، قال: غاب أبو عمرو بن العلاء عن مجلسه عشرين سنة، ثم عاد إليه، فلم

يعهد به الذين كان يُجالسُ، فأنشدَ:

يا منزلَ الحيّ الذيـ أصبحتُ بعد عـمارة فلئن رأبتُكَ مصوحصشا

ن تفصصر قت بهم المنازل قصصرا تخرقك الشمائل فصيصات أهل فانت أهل

وأخرج الخطيب عن إبراهيم بن محمد اليزيديّ، قال: حدثني أبي، قال: كنتُ مع أبي عمرو بن العلاء في مجلس إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، فسأل عن رجلٍ من أصحابه فقدّه، فقال لبعض من حضره: اذهبْ فسلْ عنه. فرجع، فقال: تركته يريد أن يموت. فضحك منه بعض القوم، وقال: في الدنيا إنسان يريد أن يموت؟ فقال إبراهيم: لقد ضحكتم منها، عربيّة إنّ (يريد) في معنى يكاد، قال الله تعالى: ﴿جداراً يريد أن ينقض ﴾ [سورة الكهف، الآية: ٧٧] أي: يكاد. فقال أبو عمرو: لا نزال بخير ما كان فينا مثلك.

وقال أبو عمرو: الغين غُينان: الغلاء والرداء، فإذا استجدت الشرى ذهب أحد الغينين.

وأخرج ابن عساكر عن الأصمعيّ، قال: قال أبو عمرو بن العلاء: إن لكلّ شيء ذؤابة. وذؤابة الشرف الأدب، وإن لكلّ شيء عروة، وعروة العز الأدب. قال أبو عمرو: كان يقال: شخص بلا أدب كجسد بلا روح.

وأخرج ابن عساكر عن أبي عُبيدة، قال: خرج أبو عمرو بن العلاء إلى دمشق إلى عبد الوهاب بن إبراهيم يجتديه، ثم رجع، فمات بالكوفة، فصلًى عليه محمد بن سليمان، وهو أمير الكوفة يومئذ، قال أبو عُبيدة: فحدثني يونس أن أبا عمرو كان يُغشى عليه، ويفيق، فأفاق من غشية له، فإذا ابنه يبكي، فقال: ما يبكيك وقد أتت علي أربع وثمانون سنة؟

وأخرج ابن عساكر عن إسماعيل بن القاسم بن إسماعيل المؤدب الحلبيّ، قال:

### أنشدونا لأبى عمرو بن العلاء:

دع الهم بالرزق يا غـافـلاً ف\_ما لك منه إذا ما افتكرت وجاز التراقي بلا مانع فدع ذكر دنيا تبدت لنا فانى خلوت بذكسرى لها فألفيتها مثل ماء الإناء فخليت ها عن قلى كلّها

فــــريُّك منه لنا قــــد فــــرغٌ بعقل صحيح سوى ما مضغُ وفالك بالحالف لما بلغ المالم كسم الشجاع إذا ما لدغْ وخـــالفتُ إبليسَ لَمَا نَرَغُ وكلب العشيرة فيها يلغ وعللتُ نفسسى بأخدد البُلغُ

قال إسماعيل: وأنشدونا لأبي عمرو بن العلاء:

أبنيُّ إنَّ من الرجال بهيمةً فَطنُ بكلِّ مـصـيـبـة في مـاله وأخرج ابن عساكر عن الأصمعي، قال: أنشدني أبو عمرو بن العلاء:

في صورة الرجل السميع المصر فإذا أتت في دينه لم يشعر

> . أتبكى على ليلى ونفسك باعدت فما حسنٌ أن تأتى الأمر طائعا بنفسى تلك الأرضَ ما أطيب الربي وأذكر أيام الحمى ثم أنثنى

ألا ليس أيام الحمي برواجع

مزارك من ليلي وسعياكما معا وتجزع إن داعى الصبابة أسمعا وما أحسن المصطاف والمتربعا على كبدي من خشية أن تقطعا علىكَ ولكن خلِّ عـينيك تدمـعــا

وقال أبو بكر بن مجاهد المقرئ: أخبرني أبو عبدالله بن شارك أحسبه عن أبي محمد القصياص، قال: كان ولد العلاء بن عمار أربعة: أبو سفيان واسمه شفيق(١)، وأبو حفص عمر، ومعاذ، وأبو عمرو، وكان أخرَهم موتاً أبو عمرو.

وقال ابن معين: أبو عمرو بن العلاء وأخوه أبو سفيان ثقتان.

<sup>(</sup>۱) في تاريخ دمشق: شقيق. انظر: ١٠٥/٦٥.

وفي كتاب اللطائف واللطف للثعالبي<sup>(۱)</sup>: وصف أبو عمرو بن العلاء رجلاً، فقال: إن كان لله تعالى عبد مخلوق من الذهب الأحمر والمسك الأذفر فهو ذاك. ونظر إلى بعض أصحابه، وعليه مشهرة، فقال: يا بُني، كُلْ ما تشتهي والبس ما يشتهي الناس، وقد نظمه من قال:

أما الطعامُ فكلْ لنفسيك ما اشتهت والبس ثيابك ما اشتهته الناس

قال الإمام أحمد في مسنده (٢):حدثنا وكيع حدثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن العلاء عن ابن سيرين سمعاه عن أبي عُبيدة عن علي، قال: قال رسول الله (عَيْقٍ) «يخرج قومُ فيهم رجل موذن اليد، أو مثدون اليد، أو مخدج اليد، ولولا أن تبطروا لأنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نبيهم (عَيْقٍ).

وقال البيهقي (٢): أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ، حدثني أحمد بن منصور الصوفي الحافظ أبو العباس الشيرازي، حدثنا أحمد بن محمد النحوي، حدثنا أبو العيناء محمد بن القاسم، حدثنا أبو زيد النحوي، حدثنا أبو عمرو بن العلاء عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصدين أن النبي ( عليه ) كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء.

وقال الشيرازي في الألقاب: أخبرنا أبو بكر عبدالله بن أحمد الفارسي ولاحق بن الحسين المقدسي قال: حدثنا أبو الحسن حامد بن حمّاد بن المبارك السرمري حدثنا إسحاق بن محمد بن سيّار النصيبي حدثنا الأصمعي حدثنا أبو عمرو بن العلاء، قال: سمعت ذا الرمّة غيلان بن عقبة، قال: سمعت أبن عباس يقول: قال رسول الله (عين): «إن من الشعر حكمة».

<sup>(</sup>١) لطائف اللطف: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد: ١/٩٥.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي الكبرى: ١٨٥/١.

### \*[XY]

# ابو عمرو الشيبانيّ

إسحاق بن مرار.

قال الخطيب: صاحب العربية كوفي، نزل بغداد، وحدّث بها عن ركن<sup>(۱)</sup> الشامي، روى عنه ابنه عمرو، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد القاسم بن سلام. وقيل: إنه لم يكن شيبانيا، ولكنه كان مؤدبا لأولاد ناس من بني شيبان، فنسب إليهم، كما نسب اليزيدي إلى بني يزيد. وكان من أعلم الناس باللغة موثقاً فيما يحكيه، وجمع أشعار العرب ودونها، فحكى عنه ابنه عمرو، قال: لما جمع أبي أشعار العرب، كانت نيفاً وثمانين قبيلة، فكان كلما عمل منها قبيلة، وأخرجها إلى الناس، كتب مصحفاً، وجعله في مسجد الكوفة حتى كتب نيفاً وثمانين مصحفاً.

وقال تعلب: كان مع أبي عمرو الشيباني من العلم والسماع عشرة أضعاف ما كان مع أبي عُبيدة، ولم يكن من أهل البصرة مثل أبي عُبيدة في السماع والعلم.

وقال أبو بكر بن الأنباريّ: أبو عمرو الشيبانيّ صاحب ديوان اللغة والشعر، كان خيراً فاضلاً صدوقاً.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: المعارف: ٥٤٥. مراتب النحويين: ١٥٥-١٥٦. طبقات النحويين واللغويين: ١٩٥- ١٩٥. الفهرست: ١٠٧-١٠٨. نور القبس: ٢٧٥-٢٧٨. تاريخ العلماء النحويين: ٢٠٧-٢٠٨. تاريخ بغداد: ٢/٢٧٦-٢٠٠. الإكمال: ٢/٩٢٠، وقد نصّ فيه على أنّ كلمة مرار بكسر الميم وتخفيف الراء. نزهة الألباء: ٧٧-٨٠. المنتظم: ١/٨١٥-٢١٩. معجم الأدباء: ٢١٠٦-٢٨٦. إنباه الرواة: ١/٢٥٦-٢١٤. وفيات الأعيان: ١/١٠-٢٠٠. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٠١-٢١٠): ١٥٥-٥٦. دول الإسلام: ١/٢٩١. العبر: ١/٨٨٠. الكاشف: ٢/٢٤٤. مسالك الأبصار: ١/٨١٠-١٩. الوافي: ٨/٥٧١-٢٧١. البلغة: ٢/٣٠. البلغة: ٢/٣٠. البلغة: ٢/٣٠. ديوان الإسلام: ٢/٢٧٤. النجوم الزاهرة: ٢/٢٧٠. البغية: ١/٣٦٤-٤٤. شذرات الذهب: ٢/٢٠١. ديوان الإسلام: ٢/٢٩٤.

<sup>-</sup> دراسة في المعاجم العربيّة: كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني.

مقدَمة تحقيق كتاب الجيم لأبى عمرو الشيباني.

<sup>(</sup>۱) في تاريخ بغداد: ذكن. انظر: ٦/٣٢٧.

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: كان أبي يلزم مجالس أبي عمرو يكتب أماليه. قال: وسمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قوله (عَلَيْقُ): «أخنع» اسم. فقال: أوضع.

وأخرج الخطيب من طريق ثعلب، قال: حدثنا سلمة بن عاصم، قال: كُنّا في مجلس سعيد بن سالم الباهليّ، وفيه الأصمعيّ، وأبو عمرو الشيبانيّ، فأنشد الأصمعيّ بيت الحارث بن حلِّزة:

عنتاً باطلاً وظلماً كما تع نزعن حجرة الربيض الظباء

فقال الأصمعيّ: ما معنى "تعنز"؟ قال: تنحى، ومنه قيل: العنزة التي كانت تُجعَل قُدام رسول الله (ﷺ)، فقال له أبو عمرو: الصواب "كما تعتر" أي تنحر، فتصير عتائر. فوقف الأصمعيّ، فقال له أبو عمرو: والله لا تنشد بعد هذا اليوم إلا "تعتر".

وأخرج الخطيب من طريق ثعلب عن ابن الأعرابي عن الأصمعي عن يونس بن حبيب، قال: دخلت على أبي عمرو الشيباني، وبين يديه قمطر فيه أشياء من الكتب يسيرة، فقلت له: أيُها الشيخ، هذا جميع علمك؟ فتبسم إلي، وقال: إنّه من صدق كثير.

وأخرج الخطيب عن تعلب، قال: دخل أبو عمرو الشيباني البادية، ومعه دستيجتان حبراً، فما خرج حتى أفناهما بكتب سماعه من العرب.

وكان أبو عمرو الشيباني نبيلاً فاضلاً عالماً بكلام العرب حافظاً للغاتها، عمل للشعراء ربيعة ومُضر واليمن إلى ابن هرمة، وكان سمع من الحديث سماعاً واسعاً، وعُمر عمراً طويلاً حتى أناف على التسعين، وهو عند الخاصة من أهل العلم والرواية مشهور معروف، والذي قصر به عند العامة من أهل العلم أنه كان مشتهراً بالنبيذ والشرب له.

مات سنة عشر ومانتين، وقد كتب عنه أحمد بن حنبل، حدَّث عن ركن (١) عن

<sup>(</sup>۱) في تاريخ بغداد: ذكن. انظر: ٦٣٠/٦.

مكحول أحاديث. انتهى ما أورده الخطيب.

وأخرج ابن النجار في تاريخه من طريق المعافى بن زكريا، قال: حدثنا أبو علي الكوكبي حدثنا إبراهيم الحربي، قال: قال عمرو بن أبي عمرو الشيباني: كان أبو عمرو يؤدب أبا أحمد بن الرشيد. فلما كبر أبو أحمد لم ير أبو عمرو منه ما أمّل فيه، فكتب إليه:

إن حق التائيب حق الأبوة عند أهل النّهى وأهل المروة وأحق الأقوام أن يعرفوا الحق ويرعوه أهل بيت النبوة

وقال أبو الطيب: ومن أعلمهم باللغة وأحفظهم وأكثرهم أخذاً عن ثقات الأعراب أبو عمرو الشيباني، وهو من أهل الرمادة بالكوفة، وإنما جاور بني شيبان، فنسب إليهم، وهو صاحب كتاب الجيم، وكتاب النوادر، وهما كتابان جليلان، فأما النوادر فقد قرئ عليه، وأخذناه رواية عنه، أخبرنا به أبو عمر محمد بن عبد الواحد أخبرنا ثعلب عن عمرو بن أبي عمرو عن أبيه، وأما كتاب الجيم فلا رواية له؛ لأن أبا عمرو بخل به على الناس، فلم يقرأه عليه أحد.

وقد روى عنه أبو الحسن الطوسي، وأبو سعيد الضرير، وأبو سعيد السُكري، وأجلُّ من روى عنه أبو نصر الباهلي، وأبو الحسن اللحياني، ثم يعقوب بن السَّكِيت. فأما الطوسي والسُّكري فإنَّهما راويتان وليسا إمامين. انتهى.

وقال أبو القاسم علي بن حمزة في كتاب التنبيهات على أغاليط الرواة (١)؛ نُقلَ إلى النبيهات على أغاليط الرواة (١)؛ نُقلَ إلىنا من غير وجه أن أبا عمرو الشيباني قال: روى أبو عُبيدة بيت الأعشى:

أني لعمر الذي خطّت مناسمها تخدى وسيق إليه الباقرُ العثلُ فأرسلتُ إليه: قد صحفتَ، إنّما هو "الغُيلُ" أي: الكثير، يقال: ماء غيل إذا كان كثراً.

<sup>(</sup>۱) التنبيهات: ۸۰.

وروى عنه أيضا أنَّه قال: "الغُيل" السمَّان، من قولهم: ساعدٌ غيلٌ.

وقال ياقوت في معجمه: قال الأزهريّ: كان أبو عمرو الشيبانيّ يُعرَفُ بأبي عمرو الأحمر، وابن مرار بكسر الميم ورامين مهملتين مخففتين، وهو مولى وليس من بني شيبان.

وقال أبو إسحاق النجيرمي في أماليه: ذكر يوسف الأصبهاني أن أبا عمرو الشيباني من الدهاقين، وإنما قيل له الشيباني؛ لأنه كان يؤدب ولد هارون الرشيد الذين كانوا في حجر يزيد بن مزيد الشيباني، فنُسب إليه.

قال عبدالله بن جعفر: أبو عمرو راوية أهل بغداد واسع العلم باللغة والشعر ثقة في الحديث كثير السماع، وله كتب كثيرة في اللغة جياد.

مات سنة ستُّ أو خمس ومائتين، وقد بلغ مائة سنة وعشر سنين.

وقال ابن السكِّيت: مات أبو عمرو وله مائة وثماني عشرة سنة، وكان يكتبُ بيده إلى أن مات.

وقال ابن كامل: مات أبو العتاهية، وأبو عمرو الشيبانيّ، وإبراهيم المغنّي والد إسحاق في يوم واحد سنة ثلاث عشرة ومائتين ببغداد.

قال ابن درستويه: وله بنون وبنو بنين يروون عنه كثيراً وأصحاب علم ثقات، وكان ممن يلزم مجلسه ويكتب عنه الحديث أحمد بن حنبل، وكان يقول: تعلموا العلم فإنه يوطئ الفقراء بسُط الملوك.

وروي عن أبي عمرو الشيباني أنه قال يوما الأصحابه: لا يتمنّين أحد أمنية سوء فإن البلاء موكّل بالمنطق، هذا المؤمّل قال:

شفًّ المؤملَ يومَ الحيرةِ النظرُ ليتَ المؤملَ لم يُخلَقُ له بصرر فذهب بصره، وهذا مجنون بني عامر قال:

فلو كنتُ أعمى أخبط الأرضَ بالعصا أصمُّ ونادتني أجـــبتُ المناديا

#### فعمى وصم.

قال محمد بن إسحاق النديم: وله من الكتب: كتاب الجيم. كتاب النوادر. كتاب أشعار القبائل ختمه بابن هرمة. كتاب الخيل. كتاب غريب المحنف. كتاب اللغات. كتاب غريب الحديث. كتاب النوادر الكبير على ثلاث نُسنخ.

قال ياقوت: قرأتُ بخطً أبي منصور الأزهري في كتاب نظم الجُمان للمنذري: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر، قال: حدثني سعيد بن صبيح، قال: حدثني أبوك – يعني النضر – قال: كنتُ عند إسماعيل بن حمًاد بن أبي حنيفة، وجاء أبو عمرو الشيباني، فقال لي: من هذا الشيخ؟ قلتُ: هذا أبو عمرو الشيباني صاحب العربية والغريب، وكان قد أتى عليه نحو من مائة سنة وخمس عشرة سنة، فالتفت إليه يسائله عن أيّامه وسنّه، ثم قال: ما راح بك؟ ألكَ حاجة؟ قال: نعم، بلغني أنّك تقول إن القرآن مخلوق. قال: نعم، قال: فمتى خلقه؟ قبل أن يتكلّم به أو بعد ما تكلّم به؟ فأطرق طويلاً، ثم رفع رأسه، وقال: أنت شيخ جَدلٌ. هذا قولي وقول أمير المؤمنين.

قال ياقوت: وقال أبو شبل يهجو أبا عمرو الشيباني:

قد كنتُ أرجو أبا عمرو أخا ثقة في قلتُ والمرءُ تخطيه منيته فكان ما جاد لي لا جاد عن سعة ما الشعر ويحَ أبيه من صناعته ودن خل بفتل فوق عاتقه فلو رأيت أبا عمرو ومشيته نهات أي: نهاق.

حستى المن بنا يوما ملمسات ادنى عطيست إياي مسيسات اللاثة ناقسسات مسدله مسات لكن صناعست بخل وبالات فيه ربيثاء مخلوط وصحنات كانه حساحظ العينين نهات

## [۸۳] أبل عُبَيدة

#### معمر بن المثنِّي التيميِّ.

قال السيرافيّ: تيم قُريش لا تيم الرباب، وهو مولى لهم، البصريّ العلاّمة.

قال أبو الطيب: كان أبو عُبئيدة أعلم الثلاثة بأيّام العرب وأخبارهم، وأجمعهم لعلومهم، وكان أكمل القوم، ومع ذلك فإنه كان ربّما ينشد البيت فلم يُقم وزنه حتى يكسره، ويخطئ إذا قرأ القرآن نظراً.

أخبرنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسعود بن بشر، قال: سمعتُ زيدَ بن مرّة يقول: ما كان أبو عُبَيدة يفتِّشُ عن علم من العلوم إلا كان من يفتِّشه عنه يظنُّ أنَّه لا يحسن غيره، ولا يقوم بشيء أجود من قيامه به.

وأخبرنا جعفر بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ، قال: سمعتُ أبا زيد عمر بن شبّة يقول: قال أبو عُبيدة: ما التقى فَرسان في جاهليّة ولا إسلام إلا عرفتُهما، وعرفتُ فارسيهما. قال عمر بن شبّة: وأنا أقول ذلك في الإسلام خاصة.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: المعارف: ٥٤٣. مراتب النحويين: ٧٧-٧٩. أخبار النحويين البصريين: ٨٠-٨٣. طبقات النحويين واللغويين: ٥٧٥-١٧٨. الفهرست: ٨٣-٥٨. نور القبس: ١٠٩-١٢٤. تاريخ العلماء النحويين: ٢١١-٢١٣. تاريخ بغداد: ٢١/٢٥٢-٢٥٧. تاريخ دمشق: ١٥/٢٢٤-٢٢٦. نزهة الألباء: ١٨- ١٨. المنتظم: ١٠/٢٠٦-٢٠٩. معجم الأدباء: ٢/١٥-٧٧. إنباه الرواة: ٦/٢٧٦-٢٨٧. وفيات الأعيان: ٥/٥٣٥-٣٤٣. إشارة التعيين: ٥٠٥-٢٥١. طبقات علماء الحديث: ١/٣٢٥-١٤٣٥. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٠١-٢١٠: ٢٩٧-٥٠٠. سير أعلام النبلاء: ١/٥٤٥-١٤٩٤. ميزان الاعتدال: ٢/٨٨٤. مسالك الأبصار: ٧/٥١-١٨. مرأة الجنان: ٢/٤٢-٥٦. البلغة: ١/٢١. البغية: ٢/١٤٩-٢٩٦. طبقات المفسرين (الداودي): ٢٠-٢١٠. موآة الجنان الإسلام: ١/٥٠١-١٠١. شذرات الذهب: ٢/٧٠-٢٠٠.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> أبو عبيدة: معمر بن المثنّي.

وكان أبو عُبيدة يميل إلى مذهب الإباضية من الخوارج، وكان يبغض العرب، وقد الله عنه مثالبها كُتباً.

حدثنا علي بن إبراهيم البغدادي، قال: سمعت عبدالله بن سليمان يقول: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: جاء رجل إلى أبي عُبَيدة يستاله كتاب وسيلة إلى بعض الملوك، فقال لي: يا أبا حاتم، اكتب له عني، والحنْ في الكتاب، فإن النحو محدود... انتهى.

وقال المبرِّد: كان أبو زيد أعلم من الأصمعيّ وأبي عُبيدة بالنحو، وكانا بعده يتقاربان.

قال أبو الطيب: والذي ثبت عندنا من علمائنا أنَّ أبا عُبيدة كان أعلم الثلاثة بالنحو، ولم يكن في صاحبيه نقص إلا أنُّ لهذا القول من المبرَّد سبباً (١).

وقال السيرافي: كان أبو عُبَيدة من أعلم الناس بأنساب العرب، وبأيامهم، وله كتبٌ كثيرة في أيام العرب وحروبها.

قال المبرد: كان أبو عُبَيدة عالماً بالشعر والغريب والأخبار والنسب، وكان الأصمعي يشركه في الغريب والشعر والمعاني، وكان الأصمعي أعلم منه بالنحو.

وقال أبو العيناء: قال رجلٌ لأبي عُبيدة: يا أبا عُبيدة، قد ذكرتُ الناسُ وطعنتُ في أنسابهم، فبالله ألا عرُفتَني: من كان أبوك؟ وما أصله؟ فقال: حدثني أبي أنَّ أباه كان يهوديًا بباجروان. انتهى.

وقال ياقوت: قال التاريخيّ: حدثني يوسف بن يعقوب بن السكِّيت، قال: حدثني أبو عبدالله محمد بن عمرو الجماز، قال: أبو عُبيدة معمر بن المثنى بن يزيد التيميّ مولى لرهط أبي بكر الصديق.

قال ياقوت: وهذا فهرست تصانيف أبي عُبيدة: المجاز في غريب القرآن. مقاتل الفرسان. أيام العرب. المثالب. الفرس. نقائض جرير والفرزدق. غريب الحديث، وهو

<sup>(</sup>١) مراتب النحويين: ١٢٣.

أول من صنُّفَ كتاباً في غريب الحديث. اللصوص. العَققة والبررة. طبقات الفرسان. الأمثال. معانى القرآن. الديباج. التاج. كتاب جفوة خالد. كتاب الجيران. كتاب ابنى وائل. كتاب الحدود. كتاب مناقب باهلة. كتاب صعود. كتاب البصرة. كتاب خبر الزاوية. كتاب خراسان. كتاب مغارات قيس واليمن. كتاب خبر عبد القيس. كتاب خبر ابنى بغيض. كتاب خوارج البحرين واليمامة، كتاب الموالي. كتاب البله. كتاب الضيفان. كتاب الطروقة. كتاب مرج راهط. كتاب المنافرات. كتاب القتال. كتاب خبر البراصين. كتاب الفرارين. كتاب البازي. كتاب العُقاب. كتاب خصى الخيل. كتاب النواشر. كتاب الأعنان. كتاب الملاحق. كتاب أيادي الأزد. كتاب الخيل. كتاب الإبل. كتاب الأسنان. كتاب المجاز. كتاب الزرع. كتاب الرِّحْل. كتاب الدلو. كتاب البكرة. كتاب السرج. كتاب اللجام. كتاب القوس. كتاب السيف. كتاب مثالب باهلة. كتاب الشوارد. كتاب الأحلام. كتاب الزوائد. كتاب نامة الرئيس. كتاب الأشراف. كتاب الشعر والشعراء. كتاب فعل وأفعلُ. كتاب المصادر. كتاب خَلق الإنسان. كتاب النوى. كتاب الحسف. كتاب مكَّة والحرم. كتاب الجمل وصفِّين. كتاب بيوتات العرب. كتاب اللغات. كتاب الغارات. كتاب المعاتبات. كتاب الملاوثات. كتاب الأضداد. كتاب مأثر العرب. كتاب الفتاكين. كتاب مأثر غطفان. كتاب الأوفياء. كتاب النجاء والحيّل. كتاب أدعياء العرب. كتاب مقتل عثمان. كتاب قُضاة البصرة. كتاب فتوح أرمينية. كتاب فتوح الأهواز. كتاب الحُجَّاج. كتاب الكعبة. كتاب الحُمْس من قريش. كتاب فضائل الفُرس. كتاب أعشار الجُزور. كتاب الحمَّالين والحمَّالات. كتاب ما تلحن فيه العامة. كتاب مسلم بن قُتيبة. كتاب روشنتباذ. كتاب السواد. وفتحه. كتاب من شكر من العُمَّال وحمد. كتاب غريب بطون العرب. كتاب تسمية من قتلتْ بنو أسد. كتاب الجمع والتثنية. كتاب الأوس والخزرج. كتاب محمد وإبراهيم ابنى عبدالله بن حسن بن حسين. كتاب الحرام. كتاب إعراب القرآن.

قال ياقوت: حدَّث التنوخيّ عن تعلب، قال: كان أبو عُبيدة يرى رأى الخوارج،

وإذا قرأ القرآن قرأه نظراً، وكان مع معرفته إذا أنشد بيتاً لم يُلمِّ بإعرابه، ولم يقمِ البيت إذا أنشده، وينشده مختلف العروض، وهذا من العجب.

وقال ثعلب: جاز يونس المائة، وكان يقدع من الكبر. وقارب أبو عُبيدة المائة، وكان أبو عُبيدة عليظ اللثغة إلا أنّه كان قد اجتمع له علم الإسلام والجاهليّة، وكان ديوان العرب في بيته، وإنّما كان مع أصحابه مثل أبي زيد والأصمعيّ نُتَفُّ بالنسبة إلى ما عنده، وكان مع ذلك قذراً وسخاً مدخولَ الدين والنسب.

وقال علان الشعوبيّ: كان أبو عُبيدة يُلقُب "سُبُخت من أهل فارس أعجميّ الأصل. قال: ولما مات لم يحضر جنازته أحد لأنه لم يكن يسلم منه شريف ولا غيره.

قال ياقوت: وحدَّث التاريخيِّ عن الفضل بن محمد اليزيديِّ عن عبد الواحد بن غياث، قال: قد سبق إلى الجواب عن مثل هذا السؤال عمر بن أبي ربيعة. قيل له: متى ولدت؟ قال: في الليلة التي مات فيها عمر بن الخطُّاب، فأيُّ خير رفع، وأيُّ شرَّ وضع، وإنَّي ولدتُ في الليلة التي مات فيها الحسن بن أبي الحسن، فأيُّ خير رفع، وأيُّ شرَّ وضع. وضع. فقال له جعفر: مهلاً يا أبا عُبيدة، فإنا لم نُرد منك كلُّ هذا.

قال ابن عساكر: حدَّث عن هشام بن عروة، وأبي عمرو بن العلاء، ورؤبة بن العجُّاج، وأعين بن لبطة، وابن همام بن غالب المجاشعي، وغيلان بن محمد اليافعي، ويونس بن حبيب النحوي.

وروى عنه: أبو عُبيد القاسم بن سلام، وأبو عشمان المازنيّ، وأبو حاتم السجستانيّ، وأبو الحسن على بن المغيرة الأثرم، وأبو زيد عمر بن شبّة النميريّ، وقيس بن حفص الدارميّ، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرند، وعبد العزيز بن حرب الليثيّ، وعمرو بن محمد بن جعفر، وعلي بن محمد النوفليّ، وأبو غسّان رُفَيع بن سلّمة، وأبو علي محمد بن معاوية النيسابوريّ.

سئل ابن معين عن أبي عُبيدة، فقال: ليس به بأس.

وقال الجاحظ: لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم منه.

وقدم بغداد أيام الرشيد، وقرئ عليه بها أشياء من كتبه، وأسند الحديث. ولد في سنة عشر ومائة في الليلة التي مات فيها الحسن البصري، وتوفي في سنة تسع ومائتين، وقيل: سنة عشر، وقيل: سنة غشر، وقيل: سنة غشر، وقيل عشر، وقيل عشر، وقيل عشر، وقيل عشر بالبصرة.

قال الخطيب: أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي، أخبرني علي بن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني، حدثني داود بن سليمان بن خزيمة البُخاري، حدثنا محمد بن إسماعيل البُخاري حدثنا عمرو بن محمد حدثنا أبو عُبيدة معمر بن المثنى التيمي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت: كان رسول الله (عَيْنُ) يخصف نعله، وكنتُ قاعدة أغزل، فنظرتُ إلى رسول الله (عَيْنُ) فجعلَ جبينُه يعرق، وجعل عرقه يتولّد نوراً. قالت: فبُهتُ فيه، فنظر إلي رسول الله فقال: ما لك بُهتً؟ فقلتُ: يا رسول الله، نظرتُ إليك فجعل جبينُك يعرق، وجعل عرقك يتولّدُ نوراً، فلو رأكَ أبو كبير الهُذَليّ لعلمَ أنكَ أحقً بشعره. قال: وما يقول يا عائشة أبو كبير الهُذَليّ؟ فقلتُ: يقول:

ومبرأ من كلّ غبر حيضه وفساد مرضعة وداء مغيلِ وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلّلِ

قالتُ: فقام النبيّ (عَلَيْ ) وقبل بين عيني، وقال: «جزاكِ الله يا عائشة عني خيراً، ما سررتُ بشيء كسروري منكِ».

أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في معجم شيوخه، وابن عساكر، وابن النجَّار من طُرق عن داود بن سليمان.

وقال الخطيب: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي حدثنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي، حدثنا أبو ذر محمد بن محمد بن يوسف القاضي إملاء، حدثنا أبي حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل حدثنا عمرو بن محمد بن جعفر، حدثنا أبو عبريدة معمر بن المثنى حدثني هشام بن عروة حدثني أبي قال: حدثتني عائشة بنحوه. قال أبو ذر سالني أبو علي صالح بن محمد البغدادي عن حديث أبي

عُبَيدة أن أحدثُه به، فحدثته به، فقال: لو سمعت بهذا عن غير أبيك عن محمد لأنكرته أشد الإنكار؛ لأني لم أعلم قط أن أبا عُبَيدة حدّث عن هشام بن عروة شيئاً، ولكنه حسن عندي حين صار مخرجه عن محمد بن إسماعيل.

وقال الخطيب: أخبرنا أبو سعيد الماليني أخبرنا أبو الحسين محمد بن موسى بن عيسى، حدثنا علي بن المغيرة، حدثنا معمر بن المثنى عن أبي عمرو بن العلاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت: ما فسر رسول الله (عليه) من القرآن إلا أيات يسيرة، قوله: ﴿وتجعلون رزقكم﴾ [سورة الواقعة: الآية: ٩٢] قال: شكركم.

وأخرج الخطيب عن الصوليّ قال: إسحاق بن إبراهيم هو الذي أقدم أبا عُبيدة من البصرة؛ سنال الفضل بن الربيع أن يقدمه، فورد أبو عُبيدة في سنة ثمان وثمانين ومائة بغداد، فأخذ إسحاق عنه، وعن الأصمعيّ علماً كثيراً.

وأخرج الخطيب عن أبي عُبيدة، قال: أرسل الي الفضل بن الربيع إلى البصرة في الخروج إليه، فقدمت عليه، وكنت أخْبرُ عن تجبرُه، فأذن لي، فدخلت وهو في مجلس له طويل عريض، فيه بساط واحد قد ملاه، وفي صدره فرش عالية لا يُرتقى إليها إلا على كرسي، وهو جالس عليها، فسلّمت بالوزارة، فرد وضحك إلي واستدناني، حتى جلست معه على فرشه، ثم سالني والطفني وبسطني، وقال: أنشدني. فأنشدته من عيون أشعار أحفظها جاهلية. فقال لي: قد عرفت أكثر هذه، وأريد من ملّح الشعر. فأنشدته، فطرب، وضحك، وزاد نشاطه. ثم دخل رجل في زيّ الكُتّاب له هيئة، فأجلسه إلى جانبه، وقال له: أتعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذا أبو عُبيدة علاّمة أهل البصرة، أقدمناه لنستفيد من علمه. فدعا له الرجل وقرظه لفعله هذا، وقال لي: إن كنت إليك لشتاقاً، وقد سئلت عن مسألة، أفتأذن لي أن أعرفك إياها؟ قلت هات. قال: قال الله تعالى: ﴿طلعها كأنّه رؤوس الشياطين﴾ [سورة الصافات، الآية: ٦٥] وإنّما يقع الوعد والإيعاد بما قد عُرفَ مثله، وهذا لم يُعرف؟ فقلت أينما كلّم الله تعالى العرب على قدر كلامهم، أما سمعت قول أمرئ القيس:

ايق تلني والمشرفي مُضاجعي ومسنونة زرق كانياب أغوالِ وهم لم يروا الغول قطّ، ولكنّه لما كان أمرُ الغولِ يهولهم أوعدوا به فاستحسن الفضل ذلك، واستحسنه السائل، واعتقدتُ من ذلك اليوم أن أضع كتاباً في القرآن لمثلِ هذا وأشباهه، ولما يُحتاج إليه من علمه فلما رجعتُ إلى البصرة عملتُ كتابي الذي سميته المجاز".

واخرج الخطيب عن التوزيّ، قال: بلغ أبا عُبيدة أنَّ الأصمعيّ يعيب عليه تأليفه كتاب "المجاز في القرآن" وأنَّه قال: يفسر كتاب الله برأيه. فسأل عن مجلس الأصمعيّ: في أيِّ يوم هو؟ فركب حماره في ذلك اليوم، ومرَّ بحلقة الأصمعيّ، ونزل عن حماره، وسلَّم عليه، وجلس عنده وحادثه، ثم قال له: يا أبا سعيد، ما تقولُ في الخبز؟ أي شيء هو؟ قال: هو هذا الذي نأكله ونخبزه. فقال له أبو عُبيدة: قد فسرَّتَ كتابَ الله برأيك؛ فإن الله تعالى قال: ﴿أحملُ فوقَ رأسي خبزاً ﴾ [سورة يوسف، الآية: ٢٦] فقال الأصمعيّ: هذا شيء بان لي فقلته، لم أفسرَه برأيي. فقال أبو عُبيدة: والذي تعيب علينا كلّه شيء بان لنا فقلنا به، ولم نفسرَه برأينا. ثم قام فركب حماره وانصرف.

وأخرج الخطيب عن أبي خالد يزيد بن محمد المهلبيّ، قال: أنشدني إسحاق الموصليّ لنفسه بقوله للفضل بن الربيع يهجو الأصمعيّ:

عليكَ أبا عُبَيدة فاصطنعه فإن العلم عند أبي عُبَيده وقيد أبي عُبَيده وقيد أبي عُبَيده وقيد أبي عند القُريدة

وأخرج الخطيب عن أبي عثمان المازنيّ، قال: سمعت أبا عُبَيدة يقول: أُدخلتُ على الرشيد، فقال لي: يا معمر، بلغني أنَّ عندك كتاباً حسناً في صفة الخيل، أحبُّ أن أسمعه منك. فقال الأصمعيّ: وما تصنع بالكتب؟ يُحضَر فرس، ونضع أيدينا على عضو منه، ونسميه ونذكر ما فيه. فقال الرشيد: يا غلام، فرس. فأحضر فرس، فقام الأصمعيّ فجعل يده على عضو عضو، ويقول: هذا كذا قال فيه الشاعر كذا حتى انقضى قوله. فقال لي الرشيد: ما تقول فيما قال؟ قلتُ: قد أصاب في بعض وأخطأ في

بعض، فالذي أصاب فيه مني تعلُّمَه، والذي أخطأ فيه لا أدري من أين أتى به.

وأخرج الخطيب عن أبي بكر بن الأنباري قال: حدثنا عبدالله بن عمرو بن لقيط، قال: لما أُخبِر أبو نواس أن الخليفة عزم على أن يجمع بين الأصمعي وأبي عُبيدة، قال: أما أبو عُبيدة فعالم ما يزال مع أسفاره يقرأ، وهذا الأصمعي بمنزلة بلبل في قفص يُسمع من نغمه لحوناً، ويري كل وقت من مُلَحه فنوناً.

وأخرج الخطيب عن تعلب، قال: زعم الباهليّ صاحب المعاني أنَّ طلبة العلم كانوا إذا أتوا مجلس الأصمعيّ اشتروا الدرّ في سوق البعر. والمعنى أنَّ الأصمعيّ كان حسن الإنشاد والزخرفة لرديء الأخبار والأشعار حتى يحسن عنده القبيح، وأنَّ الفائدة عنده مع ذلك قليلة، وأنَّ أبا عُبَيدة كان معه سوء عبارة وفوائد كثيرة والعلم عنده جَمَّ.

وأخرج الخطيب عن المبرّد، قال: تكلّم أبو عُبَيدة يوماً في باب من العلم ورجلٌ يكسر عينه حياله، يوهمه أنه يعلم ما يقول، فقال أبو عُبيدة:

يكلّمني ويخلج حاجبيه لأحسب عنده علماً دفينا وما يدري قُبيل من دُبير إذا قسسم الذي يدري الظنونا قال أبو عبادة (١): فكنّا نرى أنّ البيتين لأبي عُبيدة، وكان لا يقرّ بالشعر.

وأخرج الخطيب عن علي بن عبدالله المدينيّ أنّه ذكر أبا عُبَيدة، فأحسن ذكره، وصحّح روايته، وقال: كان لا يحكي عن العرب إلا الشيء الصحيح.

وأخرج الخطيب عن الخليل بن أسد، قال: أطعم محمد بن القاسم بن سهل النوشجاني أبا عُبَيدة مُوزاً، فكان سبب موته، ثم أتاه أبو العتاهية، فقدم إليه مُوزاً، فقال له: ما هذا يا أبا جعفر، قتلت أبا عُبيدة بالموز وتريد أن تقتلني به؟! لقد استحليت قتل العلماء.

 حرفين، قال: شُلُّت يدك، وإنَّما هو شلَّت يدك. وشلتُ الحجرَ وإنَّما هو أشلتُ.

وقال الطبراني في المعجم الكبير<sup>(۱)</sup>: حدثنا محمد بن محمد الجذوعيّ القاضي، قال: سمعتُ العباس بن الوليد النرسيّ يقول: ساّلتُ أبا عُبَيدة معمر بن المثنى عن تفسير قوله «إنّه ليغان عليّ قلبي» فلم يفسره لي، وساّلتُ الأصمعيّ عنه فلم يفسره لي.

وفي طبقات النحويين للزبيدي: قال الحسني: أخبرني أبو حاتم قال: أخبرني أبو عُبَيدة، قال: دفعتُ إلى جعفر بن سليمان أمثالاً في رقاع، فقيل له: كم كانت؟ قال: أربعة عشر ألف مثَل.

وقال مروان بن عبد الملك: قلتُ لأبي حاتم: يقال إنَّ أبا عُبَيدة كان يقول بالقدر. فقال: لا. وأنكر ذلك، وقال: كان يثبت القدر.

وقال أبو حاتم: ما زال أبو عُبيدة يصنف حتى مات. قال: وجاء إلى بغداد بطلب، ودخل على جعفر بن يحيى، فقال: مثلك لا يدخل على الخلفاء. فقال: لمُ؟ قال: لأنه كان فيه توضع ولتغ ولا يدخل مثله عليهم. فقال أبو عُبيدة لجعفر: فأرجع خائباً؟ قال: لا، ولكن نعطيك.

قال: وكان أبو عُبيدة قد خرج إلى فارس إلى الهلاليّ موسى بن عبد الرحمن، فأعطاه.

قال أبو حاتم: حدثني ابن قاضي شيراز، قال: قال الهلالي لغلمانه ولمن يخدمه: احذروا أبا عُبيدة؛ فإن كلامه ذبق. فلما جاءه، ودخل عليه وسعُوا له، قال: فأتي بالطعام، فجاء غلام بالغضارة، ولا علم له بأبي عُبيدة، فانصبت الغضارة على طرف ثوب أبي عُبيدة، ففطن الهلالي لذلك، فقال لأبي عُبيدة: إنَّه قد أصاب ثوبك المرق، ولكن سوف أكسوك عشرة أثواب. فقال له: لا بأبي، لا تضر مرقتكم، ليس لها ودك. قال: فهم يُستُون بذلك إلى اليوم.

الذبق بدال معجمة: حمل شجرة كالغراء يلزق بجناح الطائر.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير: ٢٠٢/٢.

قال أبو حاتم: وكان الأصمعي إذا أراد أن يدخل المسجد يقول: لا يكون فيه ذاك. يعنى أبا عُبيدة، وكان يتوقعه، وكان يورد عليه بعض ما يجده عنده.

وقال أبو حاتم: قال أبو عمر الجرميّ: أتيتُ أبا عُبيدة بشيء من كتابه "غريب القرآن" فقلتُ له: عمن أخذت هذا يا أبا عُبيدة فإن هذا تفسير خلاف تفسير الفقهاء؟ فقال لى: هذا تفسيرالأعراب البوالين على أعقابهم، فإن شئت فخذه، وإن شئت فدعه.

وقال ابن الغازي: سمعت جماعة من أهل البصرة يقولون: كان أبو عُبيدة يرى أنه انفرد بعلم شعر الأعشى دون الأصمعي، فنظرنا إلى لفظيهما، فإذا لفظ الأصمعي أجزل من لفظ أبى عُبيدة.

وسمعتُ الرياشيّ يقول: سمعتُ أبا عُبَيدة يقول: أنا أروي شعر الأعشى كلّه بغريبه.

وسئل ابن الغازي: هل بلغك أن أبا عُبَيدة يشرب؟ فقال: لم يزن أبو عُبَيدة بالشراب، إنّما كان يقال فيه: إنّه يحبّ الصبيان، وذلك مكذوب عليه إلا أنّه من وقع في الناس لم يسلم منهم، وكان أبو عُبيدة يقع في ابن المناذر، فأقبل إلى مجلس أبي عُبيدة، وكان يجلس في مجلس يونس النحوي، وجلس فيه بعد أبي عُبيدة القتبيُّ، ثم أبو حاتم، فكتب ابن المناذر في قبلة ذلك المسجد:

صلّى الإله على لوط وطهّ سره أبا عُبَيدة قلْ بالله أمينا فضجر من ذلك، وامتنع من القعود في المجلس حولاً كاملاً بسبب البيت، فقيل له: قطعت عنا ما كنت تفيدنا مع ما كنت تنال من ثواب المجلس. فقال: لا أدخله حتى تمحوه. فمحوه وقلعوه، فقيل له: قد قلعناه إلا "لوط". فقال: والله لو تركتم الطاء مائة عام ما قعدت فيه.

وقال أبو بكر بن عبد الملك، قال تعلب: قال ابن الأعرابي، وكان يضع من شأن أبي عُبيدة ويقول: ما جالسته إلا مجلساً واحداً فلحن فيه في ثلاثة أحرف، قال: شلت الحجر، وإنّما هو أشلت الحجر، ولم يُسمع ذلك إلا في الحجر فقط، قال: وكان أبو

عُبَيدة غليظ اللثغة إلا أنّه قد اجتمع له علم الإسلام والجاهليّة، وكان ديوان العرب في بيته، وإنّما كان مع أصحابه مثل الأصمعيّ، وأبي زيد، وغيرهما نُتَفّ، وكان مع ذلك كلّه وسخاً، توفي سنة عشر ومائتين أو إحدى عشرة، وقد قارب المائة. انتهى.

قال ياقوت (١): قال التوزيّ: أنشدني أبو عُبيدة في برذون نفق لرجل كان يُجيعه:

من جوعه منقطع الصوت ولو من الحشّ إلى البسيت مسات من الشسوق إلى الموت

برذونُ عـمـرو لم يزل صـامـدأ وكـــان لا ينزل عن ظهـــره مــا مــات من جــوع ولكنه

قال ياقوت<sup>(۲)</sup>: وحدث التاريخيّ عن أبي العيناء عن أبي عمرو الكبيس، قال: رأيتُ أبا نواس ينشد أبا عُبيدة مرثيته في خلف الأحمر، فقال له أبو عُبيدة: أجَدْتَ يا أبا نواس. فقال له: يا أبا عُبيدة، إذا متّ فمن يُجد مرثيتك؟ فقال له: قمْ يا أبن الفاعلة.

قال<sup>(۲)</sup>: وحدث عن أبي العيناء عن الأصمعيّ، قال: دخلتُ أنا وأبو عُبَيدة ذاتَ يومِ المسجدَ الجامع، فلما حضرنا إلى الأسطوانة التي كان يستند إليها إذا إنسانٌ قد كتب عليه على نحو من تسعة أذرع:

أبا عُسبَسيدة قلْ بالله أمسينا منذ احتلمت وقد جاوزت سبعينا

صلًى الإله على لوط وشيعته

فقال لي: أما ترى هذا الكتاب؟ قلتُ: بلى. قال: ويحك يا أبا سعيد، ارقَ على ظهري أحملك أن تناله فتمحوه، فرقيتُ على ظهره، ولم أزل أتباطأ حتى كاد أبو عُبيدة أن يتفسّخُ تحتي، فقال لي: ويحك، اعجلْ فقد قتلتني. فقلتُ له: قد بقيت الطاء. فقال: هي أخبث حروف هذا الشعر، لعنه الله ولعن قائله وكاتبه.

قال: وحدَّث عن إبراهيم بن عرعرة بن البرند، قال: لم يكن بالبصرة أحد من ذوي

<sup>(</sup>١) لم نجده في معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٢) لم نجده في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) لم نجده في المصدر السابق.

الأخطار والمروءات إلا وهو يناجي أبا عُبيدة ويتقي لسانه.

قال: وحدّث المبرّد عن التنوخي، قال: كنا عند أبي عبيدة، فجاءه رجل، فقال: إني قصدتك من بلد شاسع، وأريد أن تخصني وتصبر علي. قال: أفعل. فكان يصبر له وكلّم رجلاً، فقال له يوماً: من أي شيء أخذت السراج؟ قال: من الإضاءة، يقال: اسرجتْ ثنايا فلان إذا لمعتْ، وأسرج الليل إذا أضاء بقمر أو كوكب. قال: فمن أي شيء أخذ الغدر؟ قال: من التخلّف في الوفاء، وهو من الغدير؛ لأن السيل غادره إلى شيء أخذ الغدر؟ قال: من التخلّف في الوفاء، وهو من الغدير؛ لأن السيل غادره إلى تركه. قال: والخليج؟ قال: هو الجذيب، يسمّى بذلك لأنه جذب عن معظم النهر والبحر، واختلجه عن الأمر اجتنبهقال: فقولهم: اختلج الأمر في صدري؟ قال: يجب أن يكون من هذا كأنه انجذب إليه حتى تردد وتحيّر فيه. قال: فاختلاج العين قال: هو من انجذاب الأشياء عن مواضعها، والعرب إنّما ترى في حمل الشيء على الشيء وتشبيهه به، فلو طالبتها بمثل هذا ما قامت به. قال: فنبتة خلوج؟ قال: تجتذب الإنسان والهائم. وغضب أبو عبيدة، وقال: ما هذا؟! ما أسجد الله لي ملائكته ولا أحضرني مع أدم إذ علمه الأسماء كلها، وإنّما يسنح لي الشيء إذا لم أسمع فيه حجة، فأقول برأيي، فربّما قاربتُ، ولعل ذلك على ما تأولتُ، ولئن عدتَ إلى مثل هذا الإلحاح فربّما أصبتُ، وربّما قاربتُ، ولعل ذلك على ما تأولتُ، ولئن عدتَ إلى مثل هذا الإلحاح لاربأن إلى الله، وإلى من يحضرني فيك. فعقل الرجل بعد ذلك، فكان يرفق في سؤاله.

قال ياقوت: قرأت بخطّ عبد السلام المصريّ عن أبي العباس المبرّد، قال: قال أبو عُبيدة: اعتللتُ علّةً، فأتاني أبو عمرو المديني، وخلف الأحمر ليعوداني، فوجداني ثقيلاً، فسمعتُ خلفاً يقول لأبي عمرو:

#### عين، جودى لعمر بن المثنى

فأجازه أبو عمر بما لم أفهمه، فما زالا حتى عملا قصيدة، وأفقتُ من العلة، وتوفيا، فدخلتُ قبريهما، فجعلتُ أضربُ أستاههما باللِّن.

في تذكرة ابن مكتوم عن كتاب الفصوص لصاعد اللغوي، قال: حدثني أبو الحسن الأزدي بالبصرة، قال: حدثنا ابن دريد عن الأثرم، قال: حضرت الفضل بن الربيع وعنده أبو عُبيدة، والأحمر، فسالهما الفضل عن الخبر المروي عن عمر (١) أنّه قال لأبى محذورة: أما خشيت أن تنشق مُريطاؤك؟

أمقصور هو أم ممدود؟ فقال أبو عُبيدة: ممدود. وقال الأحمر: مقصور. واحتجُ، فسكتُ أبو عُبيدة، فدخل الأصمعيّ، فسأله الفضل، فقال: بالمدّ. فقال الأحمر: لا. فقال الأصمعيّ: بلى. ولم يزل يحتجُ عليه حتى نهره الأصمعيّ.

قال صاعد: قول الأصمعيّ وأبي عُبيدة خير من قول الأحمر؛ لأن "فعيلاء" في الكلام أكثر من "فعيلى" لأن المقصور قليل في الكلام كـ"الهُوينا" و"القُصيرى" و"الثُريّا"، والمعدود كثير كـ"العبيراء" و"العزيراء" و"الشُويهاء" و"المزيراء" و"والوعيداء" و"الرجيلاء" وما أشبه ذلك، ولأن يحمل الكلام على ما كثرت نظائره خيرٌ من أن يحمل على ما قل ولم يتسعْ.

قال ياقوت: حدث ابن نصر، قال: حدثني الشيخ أبو القاسم بن برهان النحوي قال: قال لنا أبو الحسن السمسمي وقد سأله رجل مسألة من مسائل النوكى: حضر مجلس أبي عُبيدة رجل فقال: رحمك الله أبا عُبيدة، ما "العُنجيد"؟ قال: رحمك الله، ما أعرف هذا. قال: سبحان الله – أيْش يذهب بك عن قول الأعشى:

يوم تُبدي لنا قصت الأطواقُ جميد تليع تزينه الأطواقُ

فقال: عافاك الله، "عن" حرف جاء لمعنى، و"الجيد" العنق. ثم قام آخر في المجلس، فقال: أبا عُبيدة، رحمك الله، ما "الأودع"؟ قال: عافاك الله، ما أعرفه. قال: سبحان الله! أين أنت عن قول العرب: "زاحم بعود أو دع" فقال: ويحك، هاتان كلمتان، والمعنى: أو اترك أو ذر فقام رجل فقال: رحمك الله، أخبرنا عن "كوفا" أمن المهاجرين أم الأنصار؟ قال: قد رويت أنساب الجميع وأسماءهم، ولست أعرف منهم "كوفا". قال: فأين أنت عن قوله تعالى: ﴿والهدي معكوفا﴾ [سورة الفتح، الآية: ٢٥] فأخذ أبو عُبيدة نعليه، واشتد ساعيا يصيح بأعلى صوته: من أين حُشرت البهائم على اليوم؟

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب: (مرط).

# [٨٤]\* العَسكريِّ أبق أحمد

الحسن بن عبدالله بن سعيد بن إسماعيل بن زيد بن حكيم اللغوي العلامة.

كان أحد الأئمة في الأدب، وهو صاحب أخبار ونوادر، وله رواية متسعة، وتصانيف مفيدة، منها كتاب التصحيف، وراحة الأرواح، والحكم والأمثال، وتصحيح الوجوه والنظائر، والزواجر والمواعظ، وصناعة الشعر، والمؤتلف والمختلف.

مولده يوم الخميس لست عشرة ليلة من شوال سنة ثلاث وتسعين ومائتين، وسمع ببغداد والبصرة وأصبهان وغيرها من شيوخ، منهم: أبو داود السجستاني، وأبو القاسم البغوي، وابن جرير، وابن دريد، ونفطويه، وعبدان الأهوازي. وبالغ في الكتابة، وعَلَتْ سنّه، واشتُهر في الآفاق بالدين والدراية والتحديث والإتقان، وانتهت إليه رياسة التحديث والإملاء للآداب، والتدريس بقطر خوزستان، ورحل إليه الأجلاء للأخذ عنه والقراءة عليه.

وروى عنه الحافظ أبو القاسم الأصبهانيّ، والحافظ أبو محمد خلف بن محمد بن علي الواسطيّ، والحافظ أبو حاتم محمد بن عبد الواحد الرازيّ المعروف بـ اللبّان ، وأبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن البصريّ المعروف بـ النعيميّ وأبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم المقرئ الأهوازيّ، وأبو سعد أحمد بن محمد بن عبدالله بن الخليل المالينيّ، وأبو الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازيّ، وأبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الوادعيّ، وعبد الواحد بن أحمد بن محمد الباطرقانيّ، وأبو الحسين

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الأنساب: ١٩٣٤. معجم الأدباء: ١٩١٧/ ١٩٨٠. إنباه الرواة: ١/٥٢٥-٢٤٧. وفيات الأعيان: ٢/٣٨-٥٨. إشارة التعيين: ٩٥. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٨١-٥٠٠): ٤٩-٥٠ دول الإسلام: ٢/٢٢/ ٢٠٠٠. سير أعلام النبلاء: ١٦/ ١٢١-٤١٥. العبر: ١/١٦١. الوافي: ٢١/٤٩-٥٠. مرأة الجنان: ٢/٢٢-٢١٣. البلغة: ٦٢. لسان الميزان: ٢/٧٧٢. البغية: ١/٥٠٦. شذرات الذهب: ٣/٥٢٠. روضات الجنات: ٢/ ١-٦٢.

أحمد بن محمد بن زنجويه الأصبهاني، وخلائق.

مات يوم الجمعة لسبع خلون من ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة، ورثاه الصاحب بن عبّاد بقوله:

قالوا مضى الشيخُ أبو أحمد وقد رثوه بضروب النُّدَبُ فقلتُ ما ذا فقد شيخ مضى لكنه فصقد فنون الأدبُ

ذكر ذلك كلُّه الحافظ السلفي، ونقله من خطِّ التاج بن مكتوم في تذكرته، ونقلتُه أنا منها.

> وذكر أبو نعيم في تاريخ أصبهان أنه توفي في صفر سنة ثلاث وثمانين. وقال ياقوت: قيل إنه توفى سنة سبع وثمانين.

قال الحميدي: أنشدني عثمان بن أبي بكر بن حمدون بالأندلس، قال: أنشدني عبدالله بن محمد بكازرون، قال: أنشدنا أبو أحمد العسكري النحوي لأبي عبدالله المفجع:

إذا عدوك يوماً سما إلى حالة لم تطق بغضها فصف فضف إذا لم تكن تستطع عضها

أخرجه ابن عساكر في تاريخه (۲) عن أبي الحسن سعد الخير بن محمد عن محمد بن أبي نصر الحميدي.

<sup>(</sup>۱) تاریخ اصبهان: ۲۷۲/۱.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق: ۲۸/۳۸.

# [۸۵]\* العسكريُّ أبر هلال

الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران.

قال ياقوت: كان موصوفاً بالعلم والفقه، والغالب عليه الأدب والشعر، وكان يتبزُزُ احترازاً من الطمع والدناءة والتبذُّل.

روى عنه أبو سعد السمّان الحافظ، وأبو الغنائم بن حمّاد المقرئ، وأخذ هو عن أبي أحمد العسكريّ ووافقه في اسمه واسم أبيه ونسبه، وقيل أنّه ابن أخته.

ومن تصانيفه: كتاب الصناعتين: النظم والنثر. التلخيص في اللغة. جمهرة الأمثال. معاني الأدب. شرح الحماسة. الأوائل. من احتكم من الخلفاء إلى القضاة. التبصرة. تفسير القرآن، يسمع المحاسن. الدرهم والدينار. العمدة. فضل العطاء على العسر. ما تلحن فيه الخاصة. أعلام المعاني في معاني الشعر. الفرق بين المعاني. نوادر الواحد والجمع. ديوان شعره. وله قصيدة يفضل فيها الشتاء على غيره من الفصول.

قال ياقوت: وأما وفاته فلم يبلغني فيها شيء غير أني وجدتُ في آخر كتاب الأوائل من تصنيفه: وفرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة خمس وتسعين وثلاثمائة.

وذكره الباخرزي في كتاب دُمية القصر في شعراء العصر.

ومن شعره:

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: دمية القصر: ٢/٥٠٥-٥١١، معجم الأدباء: ٢٢/٩١٨-٩٢٢. إشارة التعيين: ٩٦. الوافي: ٢٢/٥٥-٥٠١، البلغة: ٢٢–٦٣. البغية: ٢/٥٥-٥٠١، طبقات المفسرين (السيوطي): ٣٢. طبقات المفسرين (الداودي): ١٣٨/١-١٣٩، طبقات المفسرين (الأدنه وي): ٩٦. ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية.

التحليل الدلالي في الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري.

جلوسي في سوق أبيع وأشتري ولا خير في قوم تذل كرامهم ويه جوهم عني رثاثة ملبسي وله:

إذا كان مالي مال من يلقط العجم فأين انتفاعي بالأصالة والحجى ومن ذا الذي في الدهر يبصر حالتي وله:

شــوقي إليك وإن نأيت شــديدُ طوبى لمن أمـسى يراك بعـينه وله:

لا يغـــرنُكم علو لنــيم فارتفاع الغريق فيه فضوح وله:

ما بالُ نفسك لا تهوى سلامتها دار إذا جاءت الآمال تعمرها أراك تطلب دنيا لستُ تدركها وله:

بركوب المقبيدات جهاراً فاجعل الجد بالنهار شعاراً كم تسريلت من رداء ظلام ورأيت الهموم بالليل أدهى

دليلٌ على أنُ الأنام قـــرودُ ويعظم فــيـهم نذلهم ويسـودُ هجاءُ قبيحاً ما عليه مـزيدُ

وحالي فيكم حال من حاك أو حجمٌ وما ربحت كفي على العلم والحكمٌ فلا يلعن القرطاس والحبر والقلمُ

شــوق علي به الإله شــهــيــد وتراه عــينك إنه لســعــيــد

فعلوً لا يستحقَّ سيفالُ وعلوَ المصلوب فسيسه نكالُ

وأنت في عرض الدنيا ترغبها جاءت مقدمة الآجال تخربها فكيف تدرك أخرى لست تطلبها

يفسد الجاه والمروءة تخرب واله بالليل مسا بدا لك والعب ضحك اللهو منه إذ هو قطب وكذاك السرور بالليل أعذت

وله:

علينا محاذاة المرامي سهامنا وله:

قد تعاطاك شبابُ فاتى ما ليس يمضي فتتاهُبْ لسقامِ لا ترهُما بعاليا

وتغـــشــاك مـــشـــيبُ
ومـــخبى مـــا لا يـؤوبُ
ليس يشــفــيـه طبــيبُ

وقال أبو هلال العسكري في تفضيل الشتاء على سائر الأزمنة:

فترت صبوتي وأقصر شجوي إن روح الشــتاء خلص روحي برد الماء والهــواء كــان قــد ريحه تلمس الصدور فتشفي لست أنسى منه دمــاثة دَجن وجنوبا تبـشّـر الأرض بالقط وغـيـوما مطرزات الحـواشي كلما أرخت السـماء عـراها وهي تعطيك حين هبت شـمالا وترى الأرض في مــلاءة ثلج واستعار العرار منها لباسا فكأن الكافـور مــوضع ترب وليــال إطلن مــدة درسي مراكي بعضها بفقه وبعض مُر لي بعضها بفقه وبعض

إنَّمــا الآتي قــريبُ وأتاني السرور من كلِّ نحو من حــرور تشــوي وتكوي سُرق البرد من جوانح خلو وغماماته تصوب فتروي ثم من بعده نضارة صحو ر كحما بشِّر العليلُ ببَرو بوميض من البروق وخفو جمع القطر بين سهفل وعلو بردُ ماء فيها ورقَّة جوًّ معثل ريط لبسته فوق فرو سـوف يدنى من الرياح بنضو وكان الجمان موضع قرو مثلما قد مددن في عمر لهوي بين شعر أخذت فيه ونحو

وليس علينا أن نصيب ولا نخطى

وحديث كانه عسقد ريا في حديث الرجال روضة أنس قال ياقوت: ولبعضهم:

وأحسن ما قرأت على كتاب فلو أني جعلت أمير جيش فلو أني الناس ينهر مون منه

بِتُ أرويه للرجـــالِ وتروي بات يُرعى بأهلِ نُبْلٍ وســرو

بخط العسسكري أبي هلال لما قسالت إلا بالسسوال وقد ثبتوا لأطراف المعالي

### \*[\1\]

### العبدي

أبو طالب أحمد بن بكر بن بقية النحوي أحد الأئمة النحاة المشهورين.

قال ابن النجار، وقال ياقوت: كان نحويًا لغوياً قَيْماً بالقياس، قرأ على أبي سعيد السيرافي، والرُّمَاني، والفارسي، وسمع أبا عمر الزاهد، ودعلَج السجزي، وأبا بكر بن شاذان، وأبا عمر محمد بن العباس بن حيويه، وأبا طاهر المخلص. روى عنه القاضي أبو الطبب الطبري، وأبو الفضل محمد بن عبد العزيز المهدي الخطيب، وأبو الحسين محمد على الوراق.

وله من التصانيف شرح الإيضاح. شرح مختصر الجرميّ.

قال ياقوت: يُذكر أنّه أصيب عقله واختل في آخر عمره، مات يوم السبت لعشر بقين من رمضان سنة ست وأربعمائة في خلافة القادر.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: تاريخ العلماء النحويين: ٢٣. نزهة الألباء: ٢٤٦-٢٤٧. معجم الأدباء: ٢٠٤١-٥٠٠. وفيه أنه عاش إلى قريب سنة عشرين وأربعمئة. إشارة التعيين: ٢٦. أبناه الرواة: ٢٨٨-٢٨٨، وفيه أنه عاش إلى قريب سنة عشرين وأربعمئة. إشارة التعيين: ٢٦. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٠١-١٤١): ٢٧٠-١٣٨. الوافي: ٢٦٦/١. لسان الميزان: ١٤١/١ البغة: ٢٩٨/١. دبوان الإسلام: ٣١٥/٢.

قال ياقوت: لم أجد له خبراً فأحكيه إلا ما حكى هو عن نفسه في كتاب شرح الإيضاح أنّه تكلّم مع أبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافيّ، قال العبديّ: وكان ابن السيرافيّ مكيناً في هذا الشأن على شهرته عند الناس في اللغة في ياء "تفعلين" فقال: هي علامة التأنيث والفاعل مضمر. فقلت له: لو كان بمنزلة التاء في "ضربت" علامة للتأنيث فقط لثبتت مع ضمير الاثنين، فاعلمْ أنْ فيها مع دلالتها على التأنيث معنى الفاعل، فلما صار للاثنين بطل ضمير الواحد الذي هو الياء، وجاءت الألف وحدَها. فقال: هذا إذن، زبيل الحوالج كذا وكذا. وانقطع الوقت بالضحك من ابن شيخنا في قلّة تصرفه.

## \*[^\

#### ابن عطية

قال أبو الخطُّاب بن دحية في كتاب المطرب من أشعار أهل المغرب<sup>(۱)</sup>: أنشدني الشيخ الفقيه الأجلِّ إمام النحويين قاضي قضاة المغرب بقية أعلام مشيخة الأندلس أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء اللخمي، قال: أنشدني الفقيه الإمام المفسر النحوي الأصولي القاضي بمدينة المرية أبو محمد عبد الحق ابن الإمام أبي بكر غالب

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الصلّة: ٢/٢٨٦. الخريدة (قسم الأندلس): ٢/٢٥-٥٥. قلائد العقيان: ٣/٥٥٦-٢٧١. بغية الملتمس: ٣٨-٢٩١. المغرب: ٢/١١-١١٨. إشارة التعيين: ٢٧٦-١٧١. تاريخ الإسلام: (وفيات ٤١٥-٥٥): ٢٧-٧٤. سير أعلام النبلاء: ٦/٢٠. فوات الوفيات: ١/٦٠٦. الوافي: ٨١/٥٠-٤١. الإحاطة: ٣/٢١٤-٤١٤. الديباج المذهب: ٣/٧٥-٥٠. البغية: ٢/٧٠-٧٤. طبقات المفسرين (الاداودي): ١/٥٢-٢٦٧. طبقات المفسرين: (الأدنه وي): ٥٧٠-٧٧١. شجرة النور: ١/٩٢١.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>–</sup> الدراسات النحوية في تفسير ابن عطية.

بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي يمدح الملثمين ملوك الغرب المتقدّمين:

إذا لتَّموا بالربط خلت وجوههم أزاهر تبدو من فتوق كمائم وإن لتَّموا بالسابريَّة أظهروا عيون الأفاعي من جلود الأراقم ولابن عطية عزاه إليه البدر النابلسي في التذييل.

قالوا: صف الموت يا هذا وشدته فقلت وامتد مني عندها الصوت بلغتكم فيه أن الناس إن وصفوا أمراً يروّعهم قالوا: هو الموت

## \*[M]

#### ابن عصفور

أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد بن على الحضرمي الإشبيلي حامل لواء

<sup>[\*]</sup> انظرترجمته في: الذيل والتكملة: (السفر الخامس): ١٣/١٤. صلة الصلة: ١٤٢-١٤٦. إشارة التعيين: ٢٣٦-٢٢٧. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٦١-١٧٠): ٢٨٨-٢٩٦. دول الإسلام: ٢/٧١٠. فوات الوفيات: ٢٠٨/١-١٥٩. الوافي: ٢١٥-١٦٩. البلغة: ١٩٥١-١٧٠. الدليل الشافي: فوات الوفيات: ١٩٨٤-١٩٨. الوافي: ٢/١٨٤-١٦٩. ديوان ١٨٨٤-١٨٥. البغية: ٢/١٨٠. مفتاح السعادة: ١/٥٠١. شذرات الذهب: ٥/٢٧٦-٤٧٦. ديوان الإسلام: ٢/٤٧٦. روضات الجنات: ٥/٢٨٣-١٨٤. شجرة النور: ١٩٧١، وقد صحف اسمه فسماه علي بن موسى.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> ابن عصفور والتصريف.

العربيّة بالأندلس.

أخذ عن أبى الحسن الدبُّاج، وأبى على الشلوبين، وتصدر للأشعال مدة.

قال ابن الزبير: لم يكن عنده ما يؤخذ عنه سوى العربية، ولا تأهل لغير ذلك.

قال الذهبي: ولا تعلّق له بعلم القراءات، ولا الفقه، ولا الحديث، وكان يخدم الأمير أبا عبدالله محمد الهنتاني صاحب تونس، ولم يكن بذاك الورع، ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية أنّه لم يزل يرجم بالنارنج في مجلس شراب إلى أن مات.

ومن تصانيفه: الشرح الكبير على الجُمل. والشرح الصغير عليه. والمتع في التصريف. والمقرّب، يقال إنَّ حدوده مأخوذة من الجزوليّة، وزاد فيها على ما أورد على الجزوليّة، وهو نسختان. وله شرح المقرّب. وشرح الجزوليّة. وكتاب المفتاح. وكتاب الهلال. وكتاب الأزهار. وكتاب إنارة الدياجي. وكتاب البديع. ومختصر الغرّة. ومختصر المحتّسب. ومفاخرة السالف والعذار. وشرح الحماسة. وشرح الأشعار الستة. وشرح ديوان المتنبى. وسرقات الشعراء. وغير ذلك.

ومن شعره:

لما تدنّستُ بالتـفـريط في كـبـَـري رأيتُ أنُ خضاب الشيب أسـتر لي

وصرتُ مُغرى بشرب الراحِ واللعسِ إنُ البياض قليل الحمل للدنسِ

في تذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم: قال الشيخ أبو محمد إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري نزيل الخليل في المقرّب لابن عصفور:

ودونكم هذا المقسسرب إنّه يقرب نحو العرب في أحسن السمت فينحو بحسن البسط شيخ زمخشر ويلغز أحيانا كما ابن سبخت وإن تقتصد إظهار أسراره فلُذْ بأمثلة قد أوضحت بلا أمت

# \*[**^**[

#### الفرّاء

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن مروان - وقيل: ابن منصور - الديلمي ً إمام العربية مولى بنى عبس من أهل الكوفة.

قال الخطيب: نزل بغداد، وأملى بها كُتبه في معاني القرآن وعلومه، وحدَّث عن قسيس بن الربيع، ومندل بن علي، وخازم بن الحسين البصريّ، وعلي بن حمزة الكسائيّ، وأبي الأحوص سلام بن سليم، وأبي بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة. روى عنه سلمة بن عاصم، ومحمد بن الجهم السمريّ، وغيرهما. وكان ثقةً إماماً.

ثم أخرج عن أبي بديل الوضاحيّ، قال: أمر أمير المؤمنين المأمون الفرّاء أن يؤلّف ما تُجمّعُ به أصول النحو، وما سمُع من العرب، وأمر أن يُفرد في حجرة من حجر الدار، ووكُل به جواريّ وخدَماً يقمن بما يحتاج إليه حتى لا يتعلّق قلبه، ولا تتشوّف نفسه إلى شيء حتى إنّهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلاة، وصير له الورّاقين، وألزمه الأمناء والمنفقين، فكان يملي والورّاقون يكتبون حتى صنف "الحدود" في سنتين، وأمر المأمون بكتبه في الخزائن، وبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس، وابتدأ يملي كتاب المعاني، وكان ورّاقيه أبو سلمة، وأبو نصر. قال: فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في المعارف: ٥٤٥. مراتب النحويين: ٢٩١-١٤١. التُقات: ٢٩٦/٩. طبقات النحويين واللغويين: ١٦١-١٣٢. الفهرست: ٥٠١-١٠١. نور القبس: ٢٠١. تاريخ بغداد: ١٤/١٥٩-١٠٥. الأنساب: ٢٠٤، تاريخ بغداد: ١٨-١٨٢/١-١٨٠. الأنساب: ٢٠٤، ترهة الألباء: ٨١-١٨٨. المنظم: ١/٧١٠-١٨٠. معجم الأدباء: ٢/١٢-٢٨١٠. إثناه الرواة: ١/٢٥-٢٠، وفيات الأعيان: ٢/١١-١٨١. إشارة التعيين: ٢٧٩. تاريخ الإسلام: (وفيات ١/٢٠٠): ٢٩٢-٢٩٠. تذكرة الحفاظ: ٢/٢٠/١. دول الإسلام: ١/٨٨١. العبر: ١/٢٧٨. مسالك الأبصار: ٧/٠٩-٩١. طبقات علماء الحديث: ١/١٤٥-٥٣٥. البلغة: ١/١٠٠٠ غاية النهاية: ١/٢٠١-٢٧١. البغية: ٢/٣٢-٢٣٦. طبقات المفسرين (الادنه وي): ٢٨-٢٩١. ديوان الإسلام: ٢/٥٢٥. ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> أبو زكريا الفراء ومذهبه في النّحو واللغة.

لإملاء كتاب المعاني، فلم تُضبَط. قال: فعددنا القضاة، فكانوا ثمانين قاضياً، فلم يزل يمليه حتى أتمُّه. وله كتابان في المشكل، أحدهما أكبر من الآخر.

قال: فلما فرغ من إملاء المعاني خزنه الورّاقون عن الناس؛ ليكسبوا به، وقالوا: لا نخرجه إلى أحد إلا إلى من أراد أن ننسخه له على خمس أوراق بدرهم فشكا الناس ذلك إلى الفرّاء. فدعا الورّاقين، فقال لهم في ذلك، فقالوا: إنّما صحبناك لننتفع بك، وكلّ ما صنفته فليس للناس به من الحاجة ما بهم إلى هذا الكتاب، فدعنا نعش به قال: فقاريوهم تنتفعوا وينتفعوا. فأبوا عليه. فقال: سأريكم. وقال للناس: إني ممل كتاب معان أتم شرحاً وأبسط قولاً من الذي أمليت. فجلس يملي، فأملى "الحمد" في مائة ورقة، فجاء الورّاقون إليه، فقالوا: نحنُ نبلغ الناسَ ما يحبّون. فنسخوا كلّ عشر أوراق بدرهم.

قال: وكان المأمون قد وكل الفراء يُلقّن ابنيه النحو، فلما كان يوماً أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانه له، فتنازعا أيهما يقدمه؟ ثم اصطلحا على أن يقدم كلّ واحد منهما فرداً، فقد ماها، وكان المأمون له على كلّ شيء صاحب، فرفع ذلك إليه في الخبر، فوجه إلى الفراء، فاستدعاه، فلما دخل عليه، قال له: من أعز الناس؟ قال: لا أعرف أعز من أمير المؤمنين. قال: بلى، مَن إذا نهض تقاتل على تقديم نعليه وليًا عهد المسلمين حتى رضي كلّ واحد أن يقدم له فرداً. قال: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما عن ذلك، ولكن خشيتُ أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها، أو أكسر نفوسهما عن شريفة حرصا عليها، وقد يُروى عن ابن عبّاس أنه أمسك للحسن والحسين ركابيهما حين خرجا من عنده، فقال له بعض من حضر: أتمسك لهذين الحدثين ركابيهما وأنت أسنُ منهما؟ فقال له: اسكتْ يا جاهل، لا يعرف الفضل لافيل الفضل إلا ذوو الفضل. قال المأمون: لو منعتهما عن ذلك لاوجعتك لوماً وعتباً، والزمتُك ذنباً، وما وضع ما فعلاه من شرفهما بل رفع من قدرهما، وبين عن جوهرهما، ولقد ثبتت لي مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيراً عن ثلاث: عن

تواضعه لسلطانه ووالده ومعلّمه العلم، وقد عوضتُهما مما فعلاه عشرين الف دينار، ولك عشرة الاف دينار على حُسن أدبك لهما.

ثم أخرج من طريق ثعلب عن أبي نجدة، قال: لما تصدرًى أبو زكريا للاتصال بالمأمون كان يتردد إلى الباب، فلما كان ذات يوم جاء ثمامة، قال: فرأيت أبهة أدب، فجلست إليه، ففاتشته عن اللغة، فوجدته بحراً، وفاتشته عن النحو، فشاهدت نسيج وحده، وعن الفقه، فوجدت رجلاً فقيهاً عارفاً باختلاف القوم، وبالنجوم ماهراً، وبالطب خبيراً، وبأيام العرب وبأشعارها حاذقاً، فقلت عن تكون وما أُظنَك إلا الفراء؟ قال: أنا هو. فدخلت فأعلمت المأمون، فأمر بإحضاره لوقته، وكان سبب اتصاله به.

وأخرج من طريق أبي بكر بن الأنباري، قال: حدثني أبي، قال: سمعت إسماعيل بن إسحاق يقول: ما أحد برع في علم الأدلة على غيره من العلوم. قال بشر المريسي للفراء: يا أبا زكريا، أريد أن أسالك عن مسالة من الفقه. فقال: سلْ. فقال: ما تقول في رجل سها في سجدتي السهو؟ قال: لا شيء عليه. قال: من أين قلت؟ قال: قسته على مذاهبنا في العربية؛ وذلك أن المصنغر عندنا لا يُصنغر، فكذلك لا يُلتفت إلى السهو في السهو. فسكت بشر.

وحكى أنُّ محمد بن الحسن سال عن هذه المسألة لا بشر.

ثم أخرج عن عبدالله بن الوليد صعوداً، قال: كان محمد بن الحسن الفقيه ابن خالة الفراء، وكان الفراء يوماً عنده جالساً، فقال الفراء: قَلُ رجلٌ أنعمَ النظر في باب من العلم فأراد غيره إلا سهل عليه. فقال له محمد: يا أبا زكريا، فأنتَ الآنَ قد أنعمت النظر في العربيّة، فنسألك عن باب من الفقه. قال: هات على بركة الله. قال: ما تقول في رجلٍ صلى فسها فسجد سجدتي السهو، فسها فيهما؟ ففكر الفراء ساعةً، ثم قال: لا شيء عليه. قال له محمد: ولم قال: لأن التصغير عندنا لا تصغير له، وإنما السجدتان تمام الصلاة، فليس للتمام تمام. فقال محمد بن الحسن: ما ظننتُ أدمياً يلد مثلك.

وأخرج عن أبي بكر بن الأنباري، قال: لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكسائي والفرّاء لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس؛ إذ انتهت العلوم إليهما، وكان يُقال: النحوُ الفرّاءُ، والفرّاء أمير المؤمنين في النحو.

وأخرج عن هناد بن السري، قال: كان الفراء يطوف معنا على الشيوخ، فما رأيناه أثبت سوداء في بيضاء قط، لكنه كان إذا مر حديث فيه شيء من التفسير أو متعلّق بشيء من اللغة، قال للشيخ: أعده عليّ. وظننا أنّ كان يحفظ ما يحتاج إليه.

وأخرج من طريق أبي بكر بن مجاهد، قال: قال لي محمد بن الجهم: كان الفراء يخرج إلينا وقد لبس ثيابه في المسجد الذي في خندق عيوبه وعلى رأسه قلنسوة كبيرة، فيجلس، فيقرأ أبو طلحة الناقط عشراً من القرآن، ثم يقول له: أمسك. فيملي من حفظه المجلس، ثم يجيء سلمة بعد أن ننصرف نحن، فيأخذ كتاب بعضنا، فيقرأ عليه، ويغير ويزيد وينقص، فمن ههنا وقع الاختلاف بين النسختين.

قال ابن مجاهد: وسمعتُ ابنَ الجهم يقول: ما رأيتُ مع الفرَّاء كتاباً قط إلا كتاب "يافع ويَفَعة".

وقال ابن مجاهد: قال لنا تعلب: لما مات الفرّاء لم يوجد له إلا رؤوس أسقاط، فيها مسائل تذكّر وأبيات شعر.

وأخرج من طريق أبي بكر محمد بن قاسم الأنباري، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي، قال: حدثنا سلمة، قال: أملُّ الفرَّاء كُتبه كلّها حفظاً لم يأخذ بيده نسخة إلا في كتابين: "كتاب ملازم" و"كتاب يافع ويَفَعة". قال أبو بكر بن الأنباري: ومقدار الكتابين خمسون ورقة، ومقدار كُتب الفرَّاء ثلاثة آلاف ورقة.

وأخرج من طريق الصولي، قال: قلتُ للكسائيّ: الفرّاء أعلمُ أم الأحمر؟ فقال: الأحمر أكثر حفظاً، والفرّاء أحسن عقلاً وأبعد فكراً وأعلم بما يخرج من رأسه.

وأخرج من طريق أبي بكر بن الأنباري، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى قال: حدثنا سلمة، قال: خرجتُ من منزلي، فرأيتُ أبا عمر الجرميّ واقفاً على بابي،

فقال لي: يا أبا محمد، امض بي إلى فرائكم هذا. فقلت له: امض فانتهينا إلى الفراء وهو جالس على بابه يخاطب قوما من أصحابه في النحو، فلما عزم على النهوض، قلت له: يا أبا زكريا، هذا أبو عمر صاحب البصريين يحب أن تكلّمه في شيء. فقال: نعم، ما يقول أصحابك في كذا وكذا؟ قال: كذا وكذا. قال: يلزمهم كذا وكذا، ويفسد هذا من جهة كذا وكذا. قال: فألقى عليه مسائل وعرفه الإلزامات فيها، فنهض وهو يقول: يا أبا محمد، ما هذا الرجل إلا شيطان. فكرر ذلك مرتين أو ثلاثا.

قال الخطيب: بلغني أنُّ الفرَّاء مات ببغداد في سنة سبع ومائتين وقد بلغ ثلاثاً وستين سنة.

ثم أخرج من طريق أبي عيسى بن زهير التغلبيّ، قال: أنشدنا محمد بن الجهم السمّريّ يمدح الفرّاء:

يا طالب النحو التمس علم ما أفساد من يأتيسه مسالم يكن ستين حداً قاسها عالما على كسلام العسرب المنتقى سوى لغات ومعان لقد وجمع ما احتيج إلى جمعه ومصدر الفعل وتصريف إثبستت وصنف المقصور والمد والت أو مثل بادي الرأي في قولهم وفي البسهي الكلم المرتضى رام سواه فانثنى خانبا فسرحمة الله على شيخنا فسرحمة الله على شيخنا

الف الف الف راء في نحوه يعلم من قسبل ولم يحوه أملها بالحفظ من شدوه من كلّ منسوب إلى بدوه أرشده الله ولم يغسوه والوقف في القسران أو بدوه في كلّ فن جساء من نشوه في كلّ فن جساء من نشوه في أول الباب وفي حشوه يخطف البرق لدى ضوة يخطف البرق لدى ضوة من حسنه والنهي عن سوة وأخطأ المعنى ولم يُشَسوه

كافأه الرحمن عنا كما فاصطف ما أملاه من علمه فاصطف ما أملاه من علمه وقد وأصحابه عنك وما أملى هشام وما أو قاسم مولى بني مالك فليس من يغلط في ما روى ولا ذوو ضحل إذا ما اجتهدوا ولا وضيع القوم مثل الذي

أروى الصدي بالسيب من نوه وصنه واستحسك به واروه وقطرب مسشتبب فازوه صنف فازوه صنف المحسر في زهوه من المعاني قاسم عن عروه كالبحر إذ يُغرق عن رهوه يحسل بالأشراف من سروه

قال الخطيب: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، حدثنا أبو العباس عبدالله بن عبد الرحمن بن أحمد بن حمّاد السُّكري إملاء في سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة، قال: حدثنا محمد بن الجهم السمّري حدثنا يحيى بن زياد الفرّاء، قال: حدثني خازم بن حسين البصري عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك، قال: قرأ النبي (عَيْنِيُّ) وأبو بكر وعمر وعثمان ﴿مالك يوم الدَّيْن﴾ [سورة الفاتحة، الآية: ٤] بالألف.

هذا آخر ما أورده الخطيب.

وقال ابنُ الأنباريَ: كان الفراء أبرعُ الكوفيين وأعلمَهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، حُكي عن تعلب أنّه قال: لولا الفراء لما كانت اللغة؛ لأنّه حفظها وضبطها، ولولا الفراء لسقطت العربية؛ لأنّها كانت تُتنازع ويدّعيها كلُّ من أراد، ويُتكّلم فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم، فتذهب. وأخذ النحو عن الكسائي، وهو والأحمر من أكبر أصحابه.

وقال غيره: قال قطرب: دخل الفراء على الرشيد، فتكلّم بكلام لَحَن فيه مرات، فقال جعفر بن يحيى: إنه قد لحن يا أمير المؤمنين. فقال الفراء: يا أمير المؤمنين، إن طباع البدو الإعراب، وطباع الحضر اللحن فإذا تحفّظتُ لم الحن وإذا رجعت إلى

الطبع لحنتُ، فأعجبُ الرشيد ذلك.

وكان الفراء يميل إلى الاعتزال، وحكى سلمة بن عاصم عن الفراء، قال: كنتُ أنا وبشر المريسي في بيت واحد عشرين سنة، لم يتعلم مني شيئاً ولا تعلمت منه شيئاً.

وقال الجاحظ: دخلتُ بغداد حين دخلها المأمون، فكان الفراء يجيئني وأشتهي أن يتعلّم شيئا من علم الكلام، فلم يكن له فيه طبع.

وقال تعلب: كان الفراء يتفلسف في تصانيفه حتى يسلك في كلامه الفاظ الفلاسفة.

وقال سلمة بن عاصم: إني لأعجب من الفراء: كيف كان يُعظِّم الكسائي وهو أعلم منه بالنحو؟

وقال الفرُّاء: أموتُ وفي نفسي [شيء] من "حتى" لأنُّها تخفض وتنصب وترفع.

وكان الفرّاء شديداً في طلب المعاش لا يستريح في بيته، وكان يجمع طول السنة، فإذا كان في أخرها خرج إلى الكوفة، فأقام فيها أربعين يوماً في أهله يُفرِّقُ عليهم ما جمعه ويبرهم، وكان لا يأكل حتى يمسته الجوع، وخلّف مالاً كثيراً لابن له شاطر صاحب سكاكين، وأبوه زياد هو الأقطع، قُطعتْ يده في الحرب مع الحسين بن عني، وكان مولى لأبى ثروان، وأبو ثروان مولى بنى عبس.

وممن أخذ عنه الفراء يونس، وأهل الكوفة يقولون أنّه استكثر عنه، وأهل البصرة يدفعون ذلك. وكان الفراء زائد العصبية على سيبويه، وقيل أنّه مات وكتاب سيبويه تحت رأسه. وقيل أنّه كان يتَتبع خطاه؛ فلذلك كان لا يفارقه. وكان الفراء متديناً متورّعاً على تيه وعجَب وتعظم.

وله من التصانيف: كتاب معاني القرآن، وكتاب الحدود، كتابان في المشكل كبير وصغير، كتاب البهي فيما تلحن فيه العامة، وكتاب اللغات، وكتاب الجمع والتثنية في القرآن، وكتاب المصادر في القرآن، وكتاب الوقف والابتداء، وكتاب الفاخر، وكتاب الأكتاب، وكتاب النوادر، وكتاب الواو، وكتاب يافع ويَفَعة، وكتاب المذكر والمؤنث، وكتاب

المقصور والمدود، وكتاب فعل وأفعل.

قال ابن الأنباريّ: توفي الفرّاء في طريق مكة. وقال سلمة بن عاصم: دخلت على الفرّاء في علّته التي مات فيها وقد زال عقله وهو يقول: إن نصباً فنصباً، وإن رفعاً فرفعاً.

ومن شعره، وقيل إنه لم يقل غيره:

لن تراني لك العييون بباب يا أميراً على جريب من الأرض جالساً في الخراب يحجبُ فيه

ليس مـتلي يطيق ذلّ الحـجـابِ له تسـعـة من الحـجـابِ مـا رأينا أمـارة في خـرابِ

وأخرج الخطيب عن محمد بن الجهم السمري، قال: سمعتُ الفرّاءَ يقول: أدب النفس ثم أدب الدرس.

وفي كتاب الأضداد لابن الأنباري (١): بعض أصحابنا يقول: إنّما سُمّي الفرّاء فرّاء لأنه كان يُحسن نظم المسائل، فشُبّه بالخارز الذي يخرز الأديم، وما عُرفَ ببيع الفراء ولا شرائها قط وقال بعضهم: سُمّي فرّاء لقطعه الخصوم، قال زُهير:

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري

قال أبو عبدالله محمد بن الجهم: حدثنا أبو أحمد العسكري بحديث فيه أن النبي (عَلَيْ كَانَ يَتَحَنَّتْ بِغَارِ حراء (٢). قال أبو عبدالله: فسألت أبن الأعرابي عن التحنَّث، فقال: لا أعرفه. قال: وسألت أبا عمرو الشيباني عنه وكان خيراً، فقال: لا أعرف "يتحنَّث" وإنَّما هو "يتحنَّف" من الحنيفية. قال: فسألت الفراء عنه، ففكر ساعة ثم قال: يتحنَّث يتجنَّب الحنث، وإذا أتاه أيضاً، كما يقال: قد يَاثُم إذا أتى الماثم، وإذا تجنبه.

<sup>(</sup>١) الأضداد: ١٥٩.

 <sup>(</sup>۲) في المصدر نفسه: كان يقيم من كل سنة شهراً بحراء، وكان هذا مما تتحنَّث به قريش. انظر:
 ۱۸۰.

وفي طبقات الزبيدي: قال تعلب: العرب تخرج الإعراب على الألفاظ دون المعاني، ولا يفسد الإعراب المعنى، فإذا كان الإعراب يفسد المعنى، فليس من كلام العرب. وإنما صح قول الفراء لأنه يحمل العربية والنحو على كلام العرب، فقال: كلّ مسالة وافق إعرابها معناها ومعناها إعرابها فهو الصحيح، وإنما لحق سيبويه الغلط لأنه يحمل كلام العرب على المعاني، وحكى عن الألفاظ ولم يوجد في كلام العرب ولا في أشعار الفحول إلا ما المعنى فيه مطابق للإعراب والإعراب مطابق للمعنى. قال: وما نقله هشام عن الكسائي فلا مطعن فيه، وما قاسه فقد لحقه الغمز لأنه سلك بعض سبيل سيبويه، فحمل العربية على المعاني، وترك الألفاظ، والفراء يحمل العربية على الألفاظ والمعاني، فبرع واستحق التقدمة، وذلك كقولك: "مات زيداً" ولو عاملت المعنى لقلت: "مات زيداً" فبرع واستحق الذي أماته، ولكنك عاملت اللفظ، فأردت سكنت حركات زيداً.

وقال تعلب: صحُّف الفرُّاء في بيت العجَّاج:

حتى إذا أشرف في جوف حبا

فقال: في جوف جبا.

قال ثعلب: وأدركنا العلماء يؤدون في العلم أقاويل العلماء، ثم تكون العللُ بعدُ، ثم رأينا الناسَ بعد ذلك يتكلّمون في العلم بأرائهم، ويقولون: نحن نقول، فيأتون بالكلام على طباعهم، وبحسب ما يحسن عندهم، وهذا سبب ذهاب العلم وبطلانه.

وقال ثعلب: كان السبب في إملاء الفراء كتابه في القرآن – وهو كتاب لم يُعمَل قبله ولا بعده مثله؛ لأنه لا يتهيأ لأحد من الناس جميعاً أن يزيد فيه شيئاً – أن عمر بن بكير – وكان من أصحابه – كان مع الحسن بن سهل، فكتب إليه أن الأمير الحسن لا يزال يستاني عن أشياء من القرآن لا يحضرني جواب عنها، فإن رأيت أن تجمع لي أصولاً أو تجعل في ذلك كتاباً نرجع إليه. فقلت فلما قرأ الكتاب، قال لأصحابه: اجتمعوا حتى أمل عليكم كتاباً في القرآن. وجعل لهم يوماً، فلما حضروا، خرج إليهم وكان في المسجد رجل يؤذن فيه، وكان من القراء، فقال له: اقرأ. فبدأ بفاتحة الكتاب،

ففسرُها، ثم مرُّ في الكتاب كلّه على ذلك: يقرأ الرجل ويفسر الفرّاء، وكتابه في القرآن في نحو ألف ورقة.

قال تعلب: كُتب الفرّاء لا يُوازى بها كتاب.

وفي معجم ياقوت: حدّث أبو سعيد السكري عن إسماعيل اليزيدي، قال: كان الفرّاء يحبُّ الكلام ولم يكن له فيه حظّ، وكان يميل إلى الاعتزال.

قال: وحدُّث سلمة بن عاصم قال: سمعتُ الفرَّاء ما لا أحصى يقول: أنا أرحمُ اثنين: بليداً يطلبُ ولا يدرك، وذكياً لا يطلب ولا يتعلّم.

قال: وحدَّث صعود النحويّ، قال: قال الفرَّاء: نعمهُ الله تجهل مقته، وتعرَّف طاعته. قال الصوليّ: وهذا كلام يؤنس معه منه.

قال: وحدَّث سلمة قال: سمعتُ الفرَّاء يقول: سنالني طاهر بن الحسين أن أصحبه إلى خزانة يرغب في مثلها، فأبيتُ. قلتُ: ولِمَ؟ قال: لأنَّه يعلّم من كنت ترى أنَّه عالم.

قال: وحدُث محمد بن الجهم السمريّ أنّ طاهر بن الحسين أو ابنه عبدالله وقُع على كتاب "البهى" الذي عمله الفرّاء:

إنَّ البِّهيُّ كتابٌ ليس يفهمه إلا المواظب لا المشعفول باللعب

قال: وقال ثعلب: كان السبب في إملاء الفراء "الحدود" أن جماعة من أصحاب الكسائي صاروا إليه، وسالوه أن يملي عليهم أبيات النحو، ففعل، فلما كان المجلس الثالث: قال بعضهم لبعض: إن دام هذا على هذا علم النحو الصبيان، والوجه أن نقعد عنه. فقعدوا، فغضب وقال: سالوني القعود فلما قعدت تأخروا والله لأملين النحو ما اجتمع اثنان. فأملى ذلك ست عشرة سنة، ولم يُر بيده كتاب إلا مرة واحدة.

قال: وحدُّث التاريخيّ، قال: كُنا عند محمد بن الجهم نقرأ عليه كتاب معاني القرآن عن الفرُّاء وبين يديه سلّة فيها كُتب الفرُّاء، فقال:

يا حبُّذا ما حوت السلَّة من كستساب القسران والملَّهُ

وعلمها أشهى إلى عالِم أمله شهدخ قهديم لنا لم يمل أهل النحو أمثاله عنه عصفا الله وعنًا ولا

من رطب يجنى من النخلة في الجانب الشرقي من نهر دجلة ولا رأينا بعصده مصتلة أرهق تنا قصتصراً ولا ذلة

قال ياقوت<sup>(۱)</sup>: وقرأت بخط أبي سعد: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الفضل العطّار أخبرنا أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلاني أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم العطّار حدثنا أبو العباس ثعلب، قال: قال الفراء (۲):

فأقسم ما خوص العيون شوارف تشممنه لو يستطعن ارتشفنه بأوجد مني يوم ولت حمولهم وحل بقلبي من جوى الحب مَيْتُه

روائم بوَّ حائمات على سقبِ إِذَا سُفْنه ازددنَ نكباً على نكب وقد طُلعتُ أولى الركاب من النقب كما مات مستسقى الضباح على الب

قال البيهقي في شُعب الإيمان<sup>(۲)</sup>: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا محمد بن الجهم حدثنا الفرَّاء قال: حدثني حبَان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس «في قوله تعالى: ﴿حتى تستأنسوا وتسلِّموا﴾ [سورة النور، الآية: ۲۷]<sup>(3)</sup> قال: حتى تستأنسوا: تستأذنوا. وقال: هذا مقدَّمٌ ومؤخَّر، إنَّما هو حتى تسلِّموا وتستأذنوا بقول: السلام عليكم ادخلُّ. قال الفرَّاء: والاستئناس في كلام العرب: اذهب؛ فاستأنس حتى ترى أحداً، فيكون معناه: انظروا من في الدار.

وقال البيهقيُّ(٥): سمعتُ أبا عبد الرحمن محمد بن الحسين السلميّ يقول:

<sup>(</sup>١) لم نجده في معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٢) الأبيات استشهد بها الفراء، وهي من شعر قيس بن ذريح. انظر: الأغاني: ٢١٩/٩.

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان: ٦/٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين الصغيرين زيادة لم يذكرها البيهقى في المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٦/٢٥٥.

سمعتُ الحسين بن أحمد بن موسى يقول: سمعتُ الصوليّ يقول: حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا سلمة بن عاصم، قال: دخلتُ على الفرّاء أعوده، فأطلتُ والحفتُ في السؤال، فقال لى: ادنُ. فدنوتُ، فأنشدني:

حقُّ العسيسادة يوم بين يومين لا تبرمنُ مريضاً في مسائله

وجلسة مثل لحظ الطرف بالعين يكفيك من ذاك تسال بحرفين

وقال أبو عبدالله محمد بن الجهم السمريّ الكاتب يمدح الفرّاء:

ه مصحصيب ولا به إزراءُ فيه فقه وحكمة وضياءُ ل سواهُ فصباطلٌ خطًاءُ ل بجهلٍ والجهلُ داء عياءُ وله واجسبا علينا الدعاء وله واجسبا علينا الدعاء تشمل الشام غارة شعواءُ عن حذام العقيلة العنزراءُ)

نحوه أحسن النُّحوُّ فما في ليس من صنعة الضعائف لكنُّ حجة توضع الصواب وما قا ليس منقال بالصواب كمن قا وكاني أراه يملي علينا (كيف نومي على الفراش ولما تذهل المرء عن بنيه وتُبدي

قال الصلاح الصفدي (۱): هذان البيتان الأخيران لعبدالله بن قيس الرقيات، وإعرابهما مشكل.

وقال ياقوت في معجم الأدباء (٢): ذكر أبو الكرم خميس بن على الجوزي الحافظ النحوي الواسطي في أماليه، قال: قدم أبو سعيد السكري بغداد، وحضر مجلس الفراء أبي زكريا، وهو يومئذ شيخ الناس، فأملى الفراء بابا في التصغير، قال فيه: العرب تقول: هو الهن، وتصغيره الهني، وتثنيته في الرفع الهنيان، وفي النصب والجر الهنين، وأنشد قول القتال الكلابي:

<sup>(</sup>١) الوافي: ٢٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) لم نجده في معجم الأدباء.

يا قاتل الله صلعاناً تجيء بهم أمُّ الهُنينين من زند لها وارى

فأمسك أبو سعيد حتى انفض المجلس، وتقدم إليه، وأعاد عليه ما قاله، ثم قال: وليس هكذا أنشدناه أشياخنا. قال الفراء: ومن أشياخك؟ قال: أبو عبيدة، وأبو زيد، والأصمعي. فقال الفراء: وكيف أنشدوه؟ قال:

يا قاتل الله صلعاناً تجيء بهم أمُّ الهُنَيب من زند لها واري

على التصغير. ففكر الفراء ساعة، ثم قال: أحسن الله عنك الإفادة وحسن الأدب جزاك.

قال ياقوت (١): هكذا وجدتُ هذا الخبر في أمالي الجوزيّ، وهو من الحُفّاظ إلا أنّ السكّريّ لم يلق الأصمعيّ ولا أبا عبيدة ولا أبا زيد، وإنّما روى عمن روى عنهم كابن حبيب وغيره، ولعلُّ هذه الحكاية عن غير السكّريّ.

قال ابنُ الرومي في أبي طالب بن مسلمة النحويّ:

لو تلفّعت في كساء الكسائي وتخلّلت بالخليل وأضــــــى وتكوّنت في ســـواد أبي الأسـ لأبى الله أن يعـــدك أهل الـ

وتلبُّست فسروة الفسراء سيباء سيبويه لديك رهن سبباء ود شخصاً يكنى أبا السوداء علم إلا من جملة الأغبياء

<sup>(</sup>١) لم نجده في معجم الأدباء.

# [٩٠] أبو عليّ الفارسيّ

الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار بن محمد بن سليمان بن أبان إمام وقته في علم العربيّة.

قال ياقوت: ولد بمدينة فسا، ودخل بغداد سنة سبع وثلاثمائة، واشتغل بها، فأخذ عن الزجّاج، وابن السّرّاج، ومبرمان، وأبي بكر الخيّاط، وطوَّف البلاد، ودخل الشام، وأقام بحلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة، وجرتْ بينه وبين المتنبي مجالس.

ثم انتقل إلى بلاد فارس، وصحب عضد الدولة بن بُويه، وتقدم عنده حتى كان عضد الدولة يقول: أنا غلام أبي علي في النحو. وصنف له الإيضاح والتكملة، ويُحكى أنّه كان يسايره يوماً في الميدان، فقال له: بم انتصب المستثنى في قولنا: قام القوم إلا زيداً؟ فقال أبو علي: بفعل مقدر تقديره أستثني زيداً. فقال له عضد الولة: هلا رفعته وقدرت الفعل امتنع زيداً فقال أبو علي: هذا جواب ميداني، وإذا رجعت حررت لك الجواب. ثم إنّه رجع إلى منزله، ووضع في ذلك كلاماً، وحمله إليه، فاستحسنه. وقيل: إنّه لما صنف له "الإيضاح" وحمله إليه، استقصره، وقال له: ما زدت على ما أعرف شيئاً، وإنما يصلح هذا للصبيان. فمضى أبو علي وصنف "التكملة" في على ما أعرف شيئاً، وإنما يصلح هذا للصبيان. فمضى أبو علي وصنف "التكملة" في

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: طبقات النحويين: ١٠٠. الفهرست: ١٠١. تاريخ العلماء النحويين: ٢٦-٢٧. تاريخ بغداد: ٧/٥٨٥-٢٨٦. نزهة الألباء: ٢٢٢-٢٢٢. المنتظم: ١٠٤/٢٥٢-٢٢٥. معجم الأدباء: ٢/١٨-٢٢٨. إنباه الرواة: ١/٨٠٥-٢١٠. وفيات الأعيان: ٢/٠٨-٨٢. إشارة التعيين: ٨٦-١٨٤. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٥١-٢٥١): ١٠٨-١٠٠. دول الإسلام: ١/٢٢١. سير أعلام النبلاء: ٢/٩٧٥-٢٨٠. العبر: ٢/٩١٩. ميزان الاعتدال: ٢/٢٢٦-٢٢٧. مسالك الأبصار: ٧/١١-١١١. الواقي: ١١/-٢٩١. مرأة الجنان: ٢/٥٠٥-٢٠٦. البلغة: ٣٥-١٥٤. غاية النهاية: ١/٢٠٦-٧٠٠. السيان الميزان: ٢/٥٩١. النجوم الزاهرة: ١١٤٥١-١٠٥. البغية: ١/٢٩٦-٩٩١. مفتاح السعادة: ١/١٠١٠. روضات الجنات: ٢/٢٧-٢٨. شذرات الذهب: ٢/٢٠٦-٢٠٩.

ومن الدراسات الحديثة عنه: – أبو على الفارسي: حياته ومكانته بين أئمة العربيّة وآثاره في القراءات والنحو.

التصريف، وحملها إليه، فلما وقف عليها عضد الدولة، قال: غضب الشيخ، وجاء بما لا نفهمه نحن ولا هو.

وكان الفارسي يرى رأي المعتزلة، وبرع من تلامذته جماعة كابن جني، وأبي الحسن الربعي، وكان تلامذته يفضلونه في النحو على المبرد. وقال أبو طالب العبدي: ليس بين سيبويه وأبي علي أبصر بالنحو من أبي علي. وقال ابن جني: كان أبو علي يقول: أخطئ في مائة مسالة لغوية ولا أخطئ في واحدة قياسية.

ومن صفاء ذهنه أنه سئل قبل أن ينظر في العروض عن خَرم "مُتَفاعلن"، ففكر وانتزع الجواب من النحو، وقال: لا يجوز لأن "مُتَفاعلِن" يُنقَلُ إلى "مُسْتَقْعلُن" إذا خُبِنَ، فلو خُرِمَ لتعرُض للابتداء بالساكن، فكما لا يجوز الابتداء بالساكن لا يجوز التعرض له.

والخرمُ حذف الأول من البيت، والخبن تسكين ثانيه.

ولما خرج عضد الدولة لقتال ابن عمّه، دخل عليه أبو علي، فقال له: ما رأيك في صحبتنا؟ فقال له: أنا من رجال الدعاء لا من رجال اللقاء، فخار الله للملك في عزيمته، وأنجح قصده في نهضته، وجعل العافية زاده، والظفر تجاهه، والملائكة أنصاره. ثم أنشد:

ودُعـــتــه حــيث لا تودُعــه نفسي ولكنها تسير معه ثم تولى وفي الدموع سَعه ثم تولى وفي الدموع سَعه ثم

فقال له عضد الدولة: بارك الله فيك، فإنى واثق بطاعتك، وأتيقن صفاء طويتك.

وقال علم الدين أبو القاسم الأندلسيّ: وجدتُ في مسائل نحوية تُنسب لابن جنّي، قال: جرى ذكرُ الشعر بحضرة أبي علي الفارسيّ وأنا حاضر، فقال: إني لأغبطكم على قول الشعر؛ فإن خاطري لا يوافقني على قوله مع تحقيقي العلوم التي هي موادّه. فقال له رجلٌ: فما قلتَ قطُّ شيئاً منه؟ قال: ما أعلم أن لي شعراً إلا ثلاثة أبيات في الشيب، وهي قولي:

خضبتُ الشيبَ لما كان عيباً ولم أخضب مخافة هجر خلً ولكنى خسشيتُ يُراد مني

وخضبُ الشيبِ أَوْلَى أَن يُعابا ولا عيباً خشيتُ ولا عتابا عقول ذوي المشيب فلن يُصابا

ومن تصانيف الفارسي: الحجّة. التذكرة. الإيضاح النحوي. التكملة. الإيضاح الشعري. أبيات الإعراب. تعليقة على كتاب سيبويه. أبيات الأعراب. مختصر عوامل الإعراب. المقصور والممدود. الإغفال، وهو مسائل أصلحها على الزّجّاج. المسائل الحلبيّة. المسائل البغداديّة. المسائل الشيرازيّة. المسائل القصريّة. المسائل الدمشقيّة. المسائل العسكريّة. المسائل البصريّة. المسائل الكرمانيّة. المسائل المنثورة. نقض الهاذور. الترجمة. أبيات المعاني. التتبع لكلام أبي على الجُبّائي في التفسير. تفسير قوله تعالى: ﴿إذا قُمتم إلى الصلاة﴾ [سورة المائدة، الآية: ٦] المسائل المصلّحة من كتاب ابن السرّاج. المسائل المشكلة. المسائل الذهبيّة.

مات ببغداد في ربيع الأول سنة سبع وسبعين وثلاثمائة عن نيف وتسعين سنة. قال ابن بابشاذ في شرح الجُمل: يُحكى عن أبي علي الفارسي أنه حضر يوما مجلس أبي بكر الخياط، فأقبل أصحابه على أبي علي يكثرون عليه المسائل، وهو يجيبهم، ويقيم الدلائل، فلما أنفذوا، أقبل عليه أكبرهم سناً وأكثرهم عقلاً وأوسعهم علما عند نفسه، فقال له: كيف تبني من "سفرجل" مثل "عنكبوت"؟ فأجابه مسرعاً: سفرورت فحين سمعها، قام من مجلسه، وصفق بيديه، وخرج وهو يقول: "سفرورت سفرورت". فأقبل أبو بكر على أصحابه، وقال: لا بارك الله فيكم، ولا أحسن جزاءكم خجلاً مما جرى واستحياء من أبي علي.

قال الخطيب في ترجمته: سمع علي بن الحسين بن معدان صاحب إسحاق بن راهويه، وكان عنده عنه جزء واحد حدثنا عنه الأزهري، والجوهري، وأبو الحسن محمد بن عبد الواحد، وعلي بن محمد بن الحسن المالكي، والقاضي أبو القاسم التنوخي. قال لي التنوخي: ولد بفسا وقدم بغداد، فاستوطنها وعلت منزلته في النحو حتى

قال قوم من تلامذته: هو فوق المبرِّد وأعلمُ منه. وصنَف كُتباً عجيبة حسنة لم يُسبق إلى مثلها، واشتهر ذكره في الآفاق، وبرع له غلمان حُذُاق مثل عثمان بن جني، وعلي بن عيسى الشيرازي، وغيرهما، وخدم الملوك، ونفق عليهم، وتقدّم عند عضد الدولة حتى كان يقول: أنا غلام أبي على الفسوي في النصو، وغلام أبي الحسن الرازي في النجوم.

وكان أبو علي متهماً بالاعتزال، توفي في يوم الأحد السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين وثلاثمائة.

أخبرني (١) الأزهري والجوهري والتنوخي، قال الأزهري، وقالا: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي حدثنا علي بن الحسين بن معدان حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا النضر بن شُميل، وأبو عامر العقدي، قالا: حدثنا شُعبة عن أبي عمران الجوني، قال: سمعت طلحة بن عبدالله – وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف – عن عائشة، قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باباً.

انتهى ما أورده الخطيب في ترجمته.

وقال ابن النجار في تاريخه: أنبأنا عبد الخالق بن عبد الوهاب المالكي أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي حدثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن معدان حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد السلام بن حرب الملائي حدثنا أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب رسول الله (علي عن رسول الله ( علي الداعيان فأجب أقربهما باباً، فإنه أقربهما جواراً وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق».

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ۸٬۸۵/۷.

وقال ابن عساكر<sup>(۱)</sup>: أنبأنا أبو غالب بن البنا أخبرنا أبو محمد الجوهري أخبرنا أبو علي الفارسي النحوي حدثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن معدان حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثم النخعي الأعور عن قبيصة بن جابر الأسدي: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله (عليه) يقول: لعن الله المتنمصات والمتفلّحات والمتوثمات اللاتي يغيرن خلق الله تعالى.

وبه

قال ياقوت: قرأت بخط الشيخ أبي محمد بن الخشاب، قال شيخنا يعني أبا منصور موهوب بن الجواليقي: قل ما ينبل عنده ممارس للصناعة النحوية ولو طال فيها باعه، ما لم يتمكن من علم الرواية، وما تشتمل عليه ضروبها، ولا سيما رواية الاشعار العربية وما يتعلق بمعرفتها من لغة وقصة، ولهذا كان مقدماً لأبي سعيد السيرافي على أبي علي الفارسي، وأبو علي أبو علي في نحوه، وطريقه إلى أبي سعيد معلومة، ويقول: أبو سعيد أروى من أبي علي، وأكثر تحققاً بالرواية، وأثرى منه فيها. وقد قال لي غير مرة: لعل أبا علي لم يكن يرى ما يراه أبو سعيد من معرفة هذه الأخباريات والأنساب، وما جرى في هذا الأسلوب كبير أمر.

قال الشيخ أبو محمد: ولعمري إنه قد حكي عنه أعني أبا على أنه كان يقول: لأن أخطئ في خمسين مسالة مما بابه الرواية أحب إلي من أن أخطئ في مسالة واحدة قياسية. هذا كلامه أو معناه، على أنه كان يقول: قد سمعت الكثير في أول الأمر، وكنت أستحيى أن أقول: أثبتوا اسمي.

قال الشيخ أبو محمد: وكثيراً ما تُبنى السقطات على الحُذُاق من أهل الصناعة النحوية لتقصيرهم في هذا الباب، فمنه يذهبون، ومن جهته يُؤتّون. هذا كلام ابن الخشاب.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۲۰۲/٤۰.

قال ياقوت: وذكر ابن الخشاب في بعض كُتبه، قال: حكى بعض المشايخ أنً عضد الدولة التمس من أبي علي الفارسي إماماً يصلي به، ويكون جامعاً إلى العلم بالقراءة العلم بالعربية. فقال: ما أعرف من اجتمع فيه مطلوب الملك إلا عبيدالله بن جرو. قال: نعم، إلا أنه يجعل الراء غيناً. فقال له أبو علي: ضع ذبابة القلم تحت لسانك لترفعه به وأكثر مع ذلك ترديد اللفظ بالراء. ففعل. فاستقام له إخراج الراء من مخرجها. قال ابن الخشاب: ما أحسن ما تلطف أبو على في طبً هذا.

قال ياقوت: قرأتُ بخطً سلامة بن عياض النحوي ما صورته: وقعتُ على نسخة من كتاب "الحجة" لأبي على الفارسي بالري في دار كُتبها التي وقفها الصاحب بن عبّاد وعلى ظهرها بخطً أبي علي ما حكايته: هذا – أطال الله بقاء سيدنا الصاحب الجليل، أدام الله عزّه ونصره وتأييده وتمكينه – كتابي في [الحجة] لقُراء الأمصار الذين بينت قراءتهم في كتاب أبي بكر أحمد بن موسى المعروف بكتاب السبعة، فما تضمن من أثر وقراءة ولغة فهو عن المشايخ الذين أخذتُ ذلك عنهم، وأسندته إليهم، فمتى أثر سيدنا الصاحب الجليل – أدام الله عزّه ونصره وتأييده وتمكينه – حكاية شيء منه عنهم، أو عُنيَ لهذه المكاتبة فَعَل، وكتب الحسن بن أحمد الفارسي بخطه.

قال ياقوت: ذكر المعري في "رسالة الغفران" أنَّ أبا على الفارسي كان يذكر أنَّ أبا بكر بن السرَّاج عمل من "الموجز" النصف الأول لرجل بزُان، ثم تقدم إلى أبي علي الفارسي بإتمامه، قال المعري: وهذا لا يقال إنَّه من إنشاء أبي علي لأنَّ الموضوع في "الموجز" هو منقول من كلام ابنِ السرَّاج في "الأصول"، وفي "الجُمَل"، فكأنَّ أبا علي جاء به على سبيل النسخ لا أنَّه ابتدع شيئاً من عنده.

قال ياقوت: نقلتُ من خطَّ الشيخ أبي سعيد البستيَّ من كتاب الفه، قال: قال الأستاذ أبو العلاء الحسين بن محمد بن سهلويه في كتابه الذي سمًاه 'أجناس الجواهر' قال: كنتُ بمدينة السلام أختلفُ إلى أبي علي الفارسيّ، وكان السلطان رسم له أن ينتصب في كلَّ أسبوع يومين لتصحيح كتاب التذكرة لخزانة كافي الكُفاة.

قال: وكتب الصاحب بن عبًاد إلى أبي على: كتابي – أطال الله بقاء الشيخ، وأدام جمال العلم والأدب بحراسة مهجته وتنفيس مهلته – وأنا سالم ولله حامد، وإليه في الصلاة على النبي وآله راغب، ولبر الشيخ – أيده الله بكتابه الوارد – شاكر، قد اعتمدت على صاحبي أبي العلاء أيده الله لاستنساخ التذكرة، وللشيخ –أدام الله عزه – رأيه الموفق في التمكين من الأصل، والإذن بعد النسخ في العرض بإذن الله تعالى.

وقال ياقوت: قرأت في معجم السفر: أنشدني أبو جعفر أحمد بن محمد بن كوثر المحاربي الغرناطي، قال: أنشدنا أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف النحوي لنفسه بالأندلس في كتاب "الإيضاح" لأبي على الفارسي النحوي:

وصلِ الغدو الفهمه برواحِ حمْلُ الكتابِ يلجه بالمفتاح شهد الرواة لها بفوزِ قداحِ من علمه بهرت قُوى الأمداح ويحلُّ مشكله بومضة واحي وأتى فكان النحو ضوء صباحِ بحروفه في المتحف والالواحِ إن النصيحة غبها لنجاح

أضع الكرى لتحفظ الإيضاح مو بغي مو بغي ألمت المتامية ومن بغى الأبي علي في الكتاب إمامة يفضي إلى أسراره بنوافذ مضي إلى أسراره بنوافذ مضت العصور فكل نحو ظلمة وصى ذوي الإعراب أن يتذاكروا فإذا هم سمعوا النصيحة أنجحوا

وفي تاريخ ابن النجار عن أبي الحسن علي بن فضاًل النحوي، قال: كان عضد الدولة يقرأ الأدب على أبي علي الفارسي، ويبالغ في إكرامه، ويحضره معه على المائدة، فلما كبر وأضر كان يحضره أيضاً على العادة المستمرة، وكان من رسمه أنه إذا فرغ من الأكل يلتفت والفراش قائم، فيقلب الماء على يده، فاتفق يوماً أن كان الفراش مشغولاً، فلما التفت الشيخ لغسل يده، أخذ عضد الدولة الإبريق، وقلب على يده الماء، فجاء الفراش، فأوماً إليه: أن أمسك إلى أن يفرغ، فأعطاه المنديل، فمسح يده، ورجع إلى مكانه، فقال الفراش: يا سيدنا، تعلم من قلب على يدك الماء؟ فقال: أنت .

فقال: إنما كان مولانا عضد الدولة. فقام الشيخ أبو على قائماً، وقال: لو لم أجد من حلاوة العلم إلا هذا لكان فضلاً كبيراً. ثم رفع يديه نحو السماء، وقال: أكرمك الله الذى أكرمتنى لأجله. وجعل يكرره.

فى تذكرة ابن مكتوم عن ابن جنّى: كان ابو على إذا قعد فى درسه لا يرى العالم إلا دونه، وما كان يفكُّر في أحد، وكان فوق كلِّ من نظر في هذا العلم، ولَو عاش أبو بكر، وأبو العباس، وطبقتهما لأخذوا عنه، ولو أدركه الخليل وسيبويه لكانا يتجمُّلان به ويُقران له بالفضل.

وفيها: قال صاعد في الفصوص:كان أبو على يقول لى: كلما عملت شعراً تجوّد فيه، فاعرضه عليَّ، وأمتعني به، فأني لأعجبُ ممن يقدر على نظم الكلام الحسن وتخيّر الألفاظ والمعاني، ورُمته في صغري فلم يسنح لي فيه شيء أرضاه، وحُرِمتُه. فقلتُ: أيُّها الشيخ، فهل نظمتَ شيئاً قط؟ قال: استُر ما ستر الله. فعلمتُ أنَّه نظم، ولكنَّه لا يرضى به، قلتُ: فلو أنشدتني منه شيئاً؟ قال: من هذا فررنا، ولكني أنشدك شيئاً قلتُه في الخضاب على أن تكتمه ولا تُذيعه. قلتُ: عليُّ ذلك. فأنشدني:

خضبتُ الشيبَ لما كان عيباً وخضبُ الشيبِ أَوْلَى أَن يُعابا ولكنى خـــشـــيتُ يُراد منى

ولم أخضب مخافة هجر خلِّ ولا عيباً خشيتُ ولا عتابا عقول ذوي المشيب فلن يُصابا

فأخذتها عنه، ولم أذعها ببغداد حتى خرجتُ.

قال ياقوت: أخبر أبو الحسن على بن عمر الفرُّاء عن أبى الحسين نصر بن أحمد بن نوح المقرئ، قال: أخبرنا أبو الحسن على بن عبيدالله السمسمى اللغوى ببغداد، قال: أخبرنا أبو على الفارسيّ، قال: جئتُ إلى أبى بكر بن السرُّاج لأسمعَ منه الكتابُ، وحملت اليه ما حملت، فلما انتصف الكتاب عسر على في تمامه، فقطعت عنه لتمكني من الكتاب، فقلتُ لنفسي بعد مدة: إن سرتُ إلى فارس، سنئلتُ عن تمامه، فإن قلتُ: نعم، كذبتُ، وإن قلتُ: لا، سقطت الرواية والرحلة، ودعتنى الضرورة، فحملتُ إليه رزمة،

فلما أبصرني من بعيد أنشد:

إذا تجدد حُدنٌ هون الماضي حتى رجعتُ بقلب ساخط راضي

وكم تجرَّعت من غيظ ومن حَـزُن ٍ وكم غضبت فما باليتم غضبي

فائدة: كتابُ التذكرة لأبي علي الفارسي من الكتب الجليلة بحيث إن ابن مالك ضرب به المُثَل في "كافيته الكبرى" فقال في باب "نِعْمَ (١):

كَ نعْمَ مجموعاً كتابُ التذكره

وعندي منه مجلّدات، ولا أعلم كَمّيته، ورأيتُ ابنَ جنّي تلميذه نقل عنه في كتاب "التعاقب" فقال: ذكر أبو علي في الجزء الستين من التذكرة. فاستعظمتُ ذلك، ثم رأيتُ ما هو أبلغ من ذلك، وهو أنَّ الشيخ جمال الدين بن هشام نقل في بعض تعاليقه التي وقفتُ عليها بخطّه، فقال: ذكر أبو علي في الجزء السابع عشر بعد المائة من التذكرة. ثم رأيتُ الشيخ شمس الدين بن الضائع ذكره في تذكرته، قال: هذه فوائد مُلخَصة من الجزء الحادي والثمانين من التذكرة لأبي علي، وما بعده إلى السادس والتسعين ، وهو المجلّد السادس منها. فعلمتُ أنَّ الأجزاءَ المذكورة أجزاءً حديثية لطاف بحيث يكون كلّ سنة عشر جزءاً منها مجلداً، فالجزء إذن كُراسة أو كُراستان أو ما بين ذلك على طريقة أجزاء تاريخ الخطيب، وتاريخ ابن عساكر، ونحوهما، فأكثر ما تكون هذه التذكرة عشر محلدات.

قال ياقوت: قرأتُ في المسائل الحلبيّة نسخة كتاب كتبه أبو على إلى سيف الدولة جواباً عن كتاب ورد عليه منه يرد فيه على ابن خالويه في أشياء أبلغها سيف الدولة عن أبي على، نسختُه: قرأ – أطال الله بقاء سيدنا الأمير سيف الدولة – عبد سيدنا الرقعة النافذة من حضرة سيدنا، فوجد كثيراً منها شيئاً لم تجر عادة عبده به لا سيما مع صاحب الرقعة إلا أنه يذكر من ذلك ما يدل على قلة تحفظ هذا الرجل فيما يقوله، وهو قوله: ولو بقي عُمر نوح ما صلح أن يقرأ على السيرافي مع علمه بأن ابن بهزاد

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكافية الشافية: ١/٤٩٤.

السيرافي يقرأ عليه الصبيان ومعلّموهم، أفلا يصح أن أقرأ على من يقرأ عليه الصبيان، هذا ما خفاء به، وهو قد خلط فيما حكاه عني، وأني قلت: إن السيرافي قد قرأ علي ولم أقل هذا إنما قلت: تعلّم مني إذ أخذ عني هو وغيره ممن ينظر اليوم في شيء من هذا العلم، وليس قول القائل: "تعلّم مني مثل "قرأ علي " لأنه قد يقرأ عليه من لا يتعلّم منه، وقد يتعلّم منه من لا يقرأ عليه، وتعلم أبن بهزاد مني في أيام محمد بن السري وبعده لا يخفى على من كان يعرفني ويعرفه: كعلي بن عيسى الوراق، ومحمد بن أحمد بن يونس، ومن كان يطلب هذا الشأن من بني الأزرق الكُتُاب وغيرهم، وكذلك كثير من الفرس الذين كانوا يرونه يغشاني في صف شونيز كعبدالله بن جعفر بن درستويه النحوي لأنه كان جارى بيت بيت.

وأما قوله: "إني قلت إن الخياط كان لا يعرف شيئاً" فغلط في الحكاية، كيف أستجيز هذا وقد كلّمت ابن الخيّاط في مجالس كثيرة؟ ولكني قلت: إنه لا لقاء له لأنه دخل إلى بغداد بعد موت محمد بن يزيد، وصادف أحمد بن يحيى وقد صم صمما شديداً لا يخرق الكلام معه سمعة، فلم يمكن تعلّم النحو منه، وإنّما كان يعول فيما كان يؤخذ عنه على ما يمليه دون ما كان يُقرأ عليه، وهذا الأمر لا ينكره أهل هذا الشأن ومن يعرفهم.

وأما قوله: "قد أخطأ البارحة في أكثر ما قاله" فاعتراف بما إن استغفر الله منه كان حسناً.

قال ياقوت: والرقعة طويلة، فيها جواب عن مسائل أُخذت عليه، كانت النسخة غير مرضية، فتركتها إلى أن يقع لي ما أرتضيه، وأكثر النُّسنَخ الحلبيّات لا توجد هذه الرقعة فيها.

قال ابن جنّي في الخاطريات: قال لي أبو على سنة ستٌّ وأربعين: ما لي صديقٌ إلا وأشتهى أن يكون كتاب أبى الحسن في معاني القرآن عنده.

وقلتُ له يوماً ببغداد أظنُّه سنة خمس وسبعين شيئاً ذكرتُ فيه أبا الحسن علي

بن عيسى الرُّمُّانيّ، وأبو الحسن إذ ذاك قد شافه الثمانين، فقال: نعمْ هو صبيّ.

وكان أبو على في هذا الباب ونحوه جبّاراً يرى نفسه وأهل هذا الشأن بحيث هي وهم، وقد كان فيما نراه منه معذوراً بالإضافة إليهم، فإنّه كان فيه أخذاً ولا أحد إليه أخذاً.

وكان يُعظِّم أبا عثمان، ويكاد يعبد أبا الحسن، ولم يكن أبو العباس عنده إلا رُجِيلاً.

فائدة: قال الفارسي في التذكرة: قولهم "المستغاث بالله" يحمل ثلاثة أوجُه، أحدها: أن تكون الباء زائدة في الخبر، كقولك "حسبك به"، و"جزاء سيئة بمثلها"، فتقديره: "المستغاث الله والمستغاث يكون اسم المفعول. ويجوز أن يكون المراد به الاستغاثة، فيكون التقدير: "ذو الاستغاثة الله". ويجوز أن يكون "المستغاث" يعنى به الاستغاثة، والباء متعلقة بالمصدر، والخبر محذوف، أي: "واجب". ويجوز أن تكون الباء الخبر، كما تقول: "المرور بزيد" و"الذهاب إلى عمرو". انتهى.

تتمة: بقي من أماكن زيادتها في الخبر زيادتُها في خبر إن ولكنُ، وقد ذكرهما ابن مالك في التسهيل<sup>(١)</sup>، وقال ابن جنّي في سرّ الصناعة<sup>(٢)</sup>: وقد زيدت أيضاً في خبر لكنُ لشدهه بالفاعل، قال الشاعر:

ولكنُّ أجسراً لو فسعلت بهسيّن وهل يُنكَرُ المعروفُ في الناسِ والأجرُ أراد: "ولكنُّ أجراً لو فعلتِه هينُّ"، ويجوز أن يكون معناه: "ولكنُّ أجراً لو فعلتِه بشيءٍ هينُّ" أي: أنت تصلينَ إلى الأجر بالشيء الهين، كقولك: "وجوب الشكر بالبر الهينُ" وتكون الباء على هذا غير زائدة. انتهى.

وأنشد ابن مالك شاهدا على دخولها في خبر إن (٢)، قوله:

فإنْ تناً عنها حقبةً لا تلاقِها فإنَّك مما أحدثتَ بالمجسرَّبِ

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل: ۲۲/۲۲–۲٤.

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب: ١٤١/١ ١٤٢-١٤٢.

<sup>(</sup>۲) شرح السبهيل: ۱/۲۷۰.

يريد: "فإنَّكَ المجرِّبُ مما أحدثته".

قال أبو حيّان<sup>(۱)</sup>: ولا يتعيّن أن يكون "المجرّب" خبراً لأنّ؛ لجواز تعلُّق "بالمجرّب" بقوله "ما أحدثت" وخبر إنَّ قوله "مما أحدثت" ويكون قوله" فإنّك" على حذف مضاف: "فإنّ نأيك وعدم ملاقاتك مما أحدثت" أي بسبب ما أحدثت بالمجرّب.

قال أبو حيًان<sup>(٢)</sup>: وقد سمُع دخولها في خبر ليت في قول الفرزدق<sup>(٢)</sup>: الله المرزدق العيش اللذيذ بدائم

فائدة: قال المصنّفُ (٤) في تذكرته (٥): زيادة الباء في الخبر على ثلاثة أقسام: كثير وقليل وأقل، فالكثير في ثلاثة مواضع، وذلك بعد "ليس" و"ما" وبعد "أولم يروا" نحو: ﴿أُولَم يَرُوا أَنُ الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر [سورة الأحقاف، الآية ٢٣] وذلك لأنه في معنى "أوليس الله بقادر" فهو راجع إلى المسألة الأولى في المعنى. والقليل في ثلاثة مواضع: بعد كان وأخواتها منفية، كقوله:

وإن مُدَّتِ الأيدي إلى الزاد لم أكنْ بأعجلِهم إذ أجشعُ القوم أعجلُ وبعد ظنُ وأخواتها منفية: كقوله:

دعاني أخي والخيلُ بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقُعدد و وبعد لا العاملة عملَ ليس، كقوله:

فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيالاً عن سواد بن قارب والأقل في ثلاثة مواضع: بعد أن ولكن وهل. انتهى.

<sup>(</sup>۱) الارتشاف: ۳/۱۲۱۸–۱۲۱۹.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت، وصدره: يقول إذا اقلولي عليها وأقردت

<sup>(</sup>٤) يقصد مصنف المغني ابن هشام؛ ذلك أنه نقل هذه الفائدة في الأشباه، فقال: قال ابن هشام في تذكرته ... وذكر الفائدة. ثم إن السيوطي لم يذكر هذه الفائدة بنصها في الهمع وغيره من كتبه النحوية.انظر: الأشباه والنظائر: ١٢٤/٣٠-١٢٥.

<sup>(°)</sup> يقصد تذكرة ابن هشام على الفية ابن مالك، وهي المعروفة بأوضح المسالك، والفائدة فيه مع تصرف يسير في الصياغة. انظر: أوضح المسالك: ٢٩٢/١-٢٩٢٧.

## [٩١]\* قُطْرُب

محمد بن المستنير النحوي البصري، ويُقال: اسمه أحمد بن محمد، ويُقال: الحسن بن محمد، والأول أصح .

قال ياقوت: أبو علي مولى سليم بن زياد. أخذ عن سيبويه وعيسى بن عمر، وخلف الأحمر (۱)، وجماعة من العلماء البصريين، وكان حريصاً على الاشتغال، يبكّر إلى سيبويه قبل حضور التلاميذ إليه، فإذا خرج رآه على بابه، فقال له: ما أنت إلا قُطْرُب ليل فلقب به، والقُطْرُب دُويبة لا تزال بدأب ولا تفتُر، وكان من أئمة عصره، وكان يرى رأى المعتزلة النظامية، أخذ عن النظام مذهبه.

وقال ابنُ السّكِّيت: كتبتُ عن قُطْرُب قِمَطراً، ثم تبيّنتُ أنَّه يكذب في اللغة، فليس أذكر عنه حرفاً.

وقال المرزباني: لم يكن ثقة.

وقال أبو زيد: كان قُطْرُب معتزليّاً متهماً في الدين.

واتصل بأبي دلف العجليّ، وأدُّب ولده، وحضر معه ابنه الحسن يوماً بعض

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: مراتب النحويين: ١٠٩. طبقات النحويين واللغويين: ٢٥٩. الفهرست: ٨٣. نور القبس: ١٧٤–١٧٨. تاريخ العلماء النحويين: ٢٨–٨٤. تاريخ بغداد: ١٧/٤. الإكمال: ٧/٨٩٠ نزهة الألباء: ٧٦–٧٧. معجم الأدباء: ٢/٦٤٦–٢٦٤٠. إنباه الرواة: ٣/١٩٦–٢٢٠. وفيات الأعيان: ١٠٤–٢١٦. إشارة التعيين: ٣٣٨. تاريخ الإسلام (وفيات ٢٠١–٢١٠): ٢٠١. العبر: ١/٧٤٠. الوافي: ٥/١٤–١٠٠. مرآة الجنان: ٢/٢٤–٢٠٠. كتاب الوفيات: ١٥٨. البلغة: ٧٤٧–١٤٨٠ طبقات المفسرين (الداودي): ٢/٢٥٦–٧٥٠. مفتاح السعادة: ١/٢٥١–١٥٠. شذرات الذهب: ٢/١٩–٩٢. طبقات المفسرين (الأدنه وي): ٨٨. ديوان الإسلام: ١/١٥١-١٨. روضات الجنات: ٧/٥٠-٢٠٠.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

قطرب وأثره في الدراسات النحوية.

<sup>(</sup>١) لم يذكر ياقرت في معجم الأدباء أنه أخذ عن خلف الأحمر، انظر: ١٦٤٦٦-٢٦٤٧.

الحروب، فوقع في رأسه سهم، فسقط، فحامى عنه أبو دلف، وحارب أشد حرب حتى استنقذه وحمله وهو مغشى عليه، وجمع الأطباء، وأمرهم باستخراج السهم، فقالوا: إن خرج السهم ولم يخالط الدماغ عاش، وإن خالطه لم يعشْ. ففتح الحسنُ بن قُطْرُب عينيه، وقال: انزعوه، فلو كان له دماغ ما حضر هذا الموضع. فقال أبو دلف في ذلك:

وليسشكرن أبو على قُطْرُب مني يدا بيضاء غير عقام فی حـیث لا تجـدی علیـه دفـاترٌ لا النحــوُ ينفــعــه ولا إتقــانه

رُدِّي عليه فــتـاه بعــد ثوائه رهنا لكلِّ مــهنّد قــصــام مرسومة برواقش الأقلام علم العسروض ومسذهب النظام

ومن تصانيف قُطْرُب: المثلَّث في اللغة، وهو أول من وضعه. معاني القرآن، ولم يُسبَق إليه، وعليه احتذى الفرّاء. الاشتقاق. القوافي. النوادر. الأزمنة. الفرق. الأصوات. الصفات. العلل في النحو. الأضداد. خلق الإنسان. خلق الفُرس، غريب الحديث. الهمز. المجاز في القرآن. الردّ على المُلحدين في تشابه القرآن. فَعَلَ وأفعلَ. إعراب القرآن. الغريب المصنُّف في اللغة.

قال ياقوت(١): صنّف قُطْرُب كُتباً كثيرة في اللغة والنحو والعروض ومعاني الشعر لا تُضبط كثرةً.

قال القالى في أماليه<sup>(٢)</sup>: أنشدنا عبدالله بن جعفر النحويّ، قال: أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد النحوى، قال: أنشدنا على بن قُطْرُب لأبيه:

> أشتاق بالنظرة الأولى قرينتها وأورد له صاحب البارع وياقوت قوله:

يراك قلبي وإن غُيّبت عن بصري وناظر القلب لا يخلو من النظر

كأننى لم أسلِّف قبلها نظرا

إن كنتَ لستَ معى فالذكرُ منك معى والعين تبصر من تهوى وتفقده

<sup>(</sup>١) لم يذكر ياقوت في معجمه هذه المعلومة.

<sup>(</sup>۲) الأمالي: ۲/ ۲۱۹.

قال ياقوت(١١): وقال أبو ربيعة مموريه في قُطْرُب:

ما زلت بالكرخ الدنية ساكنا أرجو الغنى وأؤمّل الآمالا حتى رأيتُ أبا خراشة راكباً ورأيتُ رُزْءاً يقلب الأمـــوالا فعلمتُ أنَّ الدار دارُ مدلَّة تضع الكرامَ وترفعُ الأنذالا

وقال الزبيدي: قال قُطْرُب في قوله تعالى: ﴿خلق الإنسانُ من عَجَل﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ٣٧] المعنى: خلقتُ العجلة منه، كقوله تعالى: ﴿ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ﴾ [سورة القصص، الآية: ٧٦] أي لتنو، العصبة بها.

قال: ويروى أنُّ أبا القاسم المهلبي - وكان من تلاميذ قُطْرُب - جعل له جُعْلاً على أن يمدحه، ويقرّ له بالعلم، ويقول في ذلك شعراً، فأجابه قُطْرُب، فقال:

ذا مـــا أقـــر به قُطْرُبُ وأشهد هوداً وجهماً عليه وأشهد غروان مع عاصم بأنْ قـال قـد بُذُني في القـيـاس وأعلم بالنحو من سيبويه بديهـــتــه عند ردّ الجـــواب 

على نفسسه لأبى القساسم وصيئرت في يده خاتمي وأجهود بالمال من حساتم تزيد على فطنة العَـــالم وصار أبو قاسم عالمي

<sup>(</sup>١) لم يذكر ياقوت في معجمه هذه الأبيات.

### \*[94]

#### ابن قُتيبة

أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قُتيبة الدِّينَوريّ، وقيل: المروزيّ الكاتب.

قال الخطيب: سكن بغداد، وحدُّث عن إسحاق بن راهويه، ومحمد بن زياد الزيادي، وأبي الخطّاب زياد بن يحيى، وأبي حاتم السجستاني، وغيرهم. وروى عنه ابنه القاضي أحمد، وابن درستويه، وعبيدالله بن عبد الرحمن السكّري، وعبيدالله بن أحمد بن بكير، وغيرهم.

وكان ثقة دينًا فاضلاً رأساً في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس، ولد ببغداد، وولى قضاء الدينور، وأقام بها مدة، فنسب إليها.

وقال البيهقي: كان يرى رأي الكُرُامية.

ونقل صاحبُ المرآة عن الدارقُطنيّ أنّه كان يميل إلى التشبيه.

قال الصفديّ: وهذا فيه بعدُ؛ لأنُّ له مصنَّفاً في الردِّ على المُشبِّهة.

وقال مسعود السجزيّ: سمعتُ الحاكم يقول: أجمعتِ الأمةُ على أنّ القُتيبيّ كذَّابٌ.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: مراتب النحويين: ١٣١-١٣٧. طبقات النحويين: ١٨٣. الفهرست: ١٢٣-١٢٠. تاريخ العلماء النحويين: ٢٠٩-١٠٠. تاريخ بغداد: ١/٨٢٠. الإكمال: ٢/٤٧٦-١٧٥٠ نزهة الآلباء: ١٩٥-١٦٠. المنتظم: ٢/٢٧-٢٧٧. إنباه الرواة: ٢/١٤/١-١٤٧. وفيات الأعيان: ٣/١٤-٤٤. إشارة التعيين: ١٧٣-٢٨٧. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٧١-٢٨٠): ٢٨١-٢٨٦. سير أعلام النبلاء: إشارة التعيين: ٢٧١-٢٠٠. العبر: ١/٧٩٠. مرأة الجنان: ٢/١٤. كتاب الوفيات: ١٨٨. لسان الميزان: ٢/١٥-٢٠٦. النجوم الزاهرة: ٢/٧٨-٨٨. البغية: ٢/٢٢-١٤٦. طبقات المفسرين (الداودي): ١٠٥-٢٠٠. شذرات الذهب: ٢/٢٦-٢٣٤. طبقات المفسرين (الأدنه وي): ١٤٤. دول الإسلام: ١/١٥٠. روضات الجنات: ٥/١٥-١٠٨.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> ابن قتيبة العالم الناقد الأديب.

<sup>-</sup> ابن قتيبة اللغوى منهجه وأثره في الدراسات اللغوية.

قال الذهبيّ: وهذه مجازفة من الحاكم، ما علمتُ أحداً اتّهمَ القُتيبيّ في نقله مع أنَّ الخطيب قد وثُّقه، وما أعلم الأمة أجمعت إلا على كذب الدّجُّال ومسيلِمة.

ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين في ذي القعدة، ومات أول ليلة من رجب سنة ست وسبعين، أكل هريسة، فأصاب حرارة، ثم صاح صيحة شديدة، ثم أغمي عليه إلى وقت الظهر، ثم اضطرب ساعة، ثم هدأ، فما زال يتشهد إلى وقت السُحر.

ومن تصانيفه: كتاب مشكل القرآن، وكتاب معاني القرآن، وكتاب غريب الحديث، وكتاب مختلف الحديث، وكتاب جامع الفقه، وكتاب المعارف، وكتاب عيون الأخبار، وكتاب أعلام النبي (على)، وكتاب عبارة الرؤيا، وكتاب الأشرية، وكتاب التسوية بين العرب والعجم، وكتاب الأنواء، وكتاب طبقات الشعراء، وكتاب معاني الشعر، وكتاب أدب الكاتب، وكتاب الميسر والقداح، وكتاب الوزراء، وكتاب الأبنية، وكتاب جامع النحو، وكتاب المسائل والجوابات، وكتاب القراءات، وكتاب إعراب القرآن، وكتاب الخيل، وكتاب المسائل والجوابات، وكتاب القراءات، وكتاب الحكم والأمثال، وكتاب الخيل، وكتاب الحكم والأمثال، وكتاب الماتب فلق الإنسان، وكتاب المراتب والمناقب، وكتاب الحكم والأمثال، وكتاب الردّ على المشبّهة، وكتاب العلم، وكتاب الجوابات الحاضرة، وكتاب النفس، وكتاب ما قيل في الخيل من الشعر، وكتاب العلم، وكتاب الكلاب، وكتاب السماحة، وكتاب التنبيه، وكتاب الوحش، وكتاب الفهود، وكتاب الكلاب، وكتاب الصيام، وكتاب الردّ على من قال بخلق القرآن، وكتاب المطر، وكتاب الشعر والشعراء، وكتاب الحجامة.

#### ومن شعره:

فيا من مودته بالعيان وده ويا من وفي لي من وده باية جُرم قد اقصيتني

فإن غاب كانت مع الغائب بفعل المرئ قاطع قاضب والقادية حالي على غاربي

وقال أبو الطيب: كان ابن قُتيبة أخذ عن أبي حاتم، والرياشي، وعبد الرحمن أخي الأصمعي إلا أنّه خلط علمه بحكايات عن الكوفيين، لم يكن أخذها عن ثقات، وكان يسرع في أشياء لا يقوم بها، نحو تعرّضه لتأليف كتابه في النحو، وكتابه في تعبير الرؤيا، وكتابه في معجزات النبي (عَلَيْتُ)، وعيون الأخبار، والمعارف، والشعراء، ونحو ذلك مما أزرى به عند العلماء، وإن كان نفق بها عند العامة، ومن لا بصيرة له في العلم.

قال ابن الأنباري في كتاب الأضداد (١): النبر من الأضداد، يُقال: نبل للجلة العظام، ونبل للصغار، ومن الصغار حديث النبي ( على في الغائط: «اتقوا الملاعن وأعدوا النبل النبل النبل النبل النبل النبل النبل النبل في الغائط: «اتقوا الملاعن الطرقات والمواضع التي يلعن الناس فيها من قذرها، والنبل حجارة الاستنجاء، سمنيت نبلاً لصغرها. وأنكر ابن قتيبة هذا، وقال: إنما هو وأعدوا النبل بضم النون، قال: والنبل: جمع نبلة، والنبلة ما انتبلت من الأرض من حجر، أي تناولت، فالنبلة اسم المتناول بمنزلة الغرفة اسما للمغروف، والحسوة للشيء الذي يُحسى.

قال ابن الأنباري: والذي قاله ابن قُتيبة عندي خطأ من ثلاثة أوجه، أحدها: أن النّبل لو أُريد بها ما يُتناول من الأرض لجاز أن يُقال لقطع الخَزَف والنّجاج وما أشبهها نُبل، وهذا غير معروف فيهما، ولا يُجاز الاستنجاء بهما. والحجة الثانية أن العرب لا تقول فَعْلة وفُعْلة بمعنى المصادر والأسماء المبنية على الافعال، إلا إذا تكلّموا بـ قَعلت فيقولون: حسوت حسوة والحسوة الاسم، وغَرفت غَرفة والغُرفة الاسم، وخطوت خَطوة والخُطوة الاسم، وفَرجت فَرجة والفُرجة الاسم، ولا يُقال في هذا: نَبلت فمتى لم يُتَكلّم بـ قعلت لم يُتَكلّم منه بـ قعلة وفُعلة الا ترى أن العرب تقول: انتبلت فعير جائز أن يقول القائل: انتبلت نبلة، بل يجب أن يقول: انتبلت انتبالة. والحجة فعير جائز أن يقول القائل: انتبلت نبلة، بل يجب أن يقول: انتبلت انتبالة. والحجة

<sup>(</sup>١) الأضداد: ٩٢-٩٥.

الثالثة أنّه قال في حديث أبي هُريرة: «لو حدّثتُ بكلٌ ما أعلم لرَموني بالقشع» والقشع جمع قشعة، والقَشعة ما يقشع من الأرض من الحجر والطين والخزف وغير ذلك، والقشع جمع قشعة كما تقول بدرة وبدر، فنقض ابن قتيبة بهذا على نفسه ما ادعاه في تأويل الحديث الأول؛ لأنه إذا صلح أن تكون القشة اسماً لما يُقشعُ من الأرض، وأن يُقال في جمعها قشع صلح أن تكون النبلة اسماً لما يُنتَبل من الأرض، وأن يُقال في جمعها نبل ونبَل، كما يُقال: حلقة وحلق وحلق وحلق، وعبرة وعبر وعبر.

وقال ابن قُتيبة في شعر لبيدٍ:

كأرأم النُبُل

فجعل هذا شاهداً لقوله. وهذا عندنا تصحيف منه إذ كانت الرواة روت البيت على غير ما وصف، فاتفقوا على أنه قال:

كأرام تُبَلُ<sup>(١)</sup>

وقالوا: المرنّات: النساء اللواتي يعلِنُ الرنّة والأرام: الظّباء، فشبّه النساء بالظّباء في تُبَل، وتُبَل اسم موضع. انتهى.



<sup>(</sup>۱) جزء بیت أصله: كل يوم صنعوا جاملهم ومُرنَات كارام تبلُ

#### [۹۳]\* اکارنانا

### القرافي

الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجيّ الفقيه المالكيّ الأصوليّ.

قال الصفديّ: أصله من قرية من كورة بوش من صعيد مصر الأسفل، نُسبِ إلى القرافة، ولم يسكنها، وإنّما سئل عنه عند تفرقة الجامكيّة بمدرسة الصاحب بن شُكر، فقيل: هو بالقرافة. فقال بعضهم: اكتبوه القرافيّ. فلزمه ذلك.

كان إماماً في الفقه والأصلين عالماً بالتفسير وبعلوم أخر، حسن الشكلِ والسمت، ولي تدريس الصالحيّة، ومدرسة طيْبَرْس، وصنف كُتباً مفيدة منها: شرح المحصول، والتعليق على المنتخب، والتنقيح، وشرحه، وأنوار البروق وأنواء الفروق، والذخيرة في الفقه، والاستبصار فيما يُدرك بالأبصار.

قال الصفديّ: ومع هذه العلوم حكى لي بعضهم أنّه رأى له مُصنُفاً كاملاً في قوله تعالى: ﴿وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ٨] فبنى هذا على الاستثناء، وظن أن الآية: "جسداً إلا"(١) فلما قيل له عن ذلك بعد أن خرج عن يده اعتذر بأن الفقيه لقنه كذلك في الصغر، ورأى الآلف في "جسداً" فلم يجعل باله إلى أنّها ألف التنوين.

مات بدير الطين سنة اثنتين وثمانين وستمائة، ودُفن بالقرافة. انتهى.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام: (وفيات ٦٨١-٦٩٠): ١٧٦-١٧٧. الوافي: ١٤٦/٦-١٤٧. الدليل الشافي. ٢٩/١. المنهل الصافي: ٢٣٢/١-٢٣٤. روضات الجنات: ٢٣٦١/١-٣٣٧.

ومن الدراسات الحديثة عنه: - مقدّمة تحقيق كتاب: الاستغناء في أحكام الاستثناء.

<sup>(</sup>١) في الوافي: بشراً.

#### \*[9٤]

### الكساني

أبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله بن عثمان من ولد به من بن فيروز الأسدي مولى بني أسد.

قال الخطيب والكمال بن الأنباري في النزهة: أخذ عن أبي جعفر الرؤاسي، ومعاذ الهراء، وكان أحد أئمة القُراء السبعة، وكان قد قرأ على حمزة الزيات، وأقرأ بقراءته ببغداد، ثم اختار لنفسه قراءة، فأقرأها الناس. وكان قد سمع من سليمان بن أرقم، وأبي بكر بن عياش، وسنُفيان بن عيينة، ومحمد بن عبيدالله العزمي، وغيرهم. وأخذ عنه أبو زكريا يحيى بن زياد الفَراء، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو عمر حفص بن عمر الدوري، وأبو توبة ميمون بن حفص، وجماعة.

وقال الفراء: إنّما تعلّم الكسائي النحو على الكبر، وكان سبب تعلّمه أنّه جاء يوماً وقد مشى حتى أعيا، فجلس إلى قوم فيهم فضلٌ، وكان يجالسهم كثيراً، فقال: قد عيينت فقالوا له: أتجالسننا وأنت تلحن؟ فقال: كيف لحنت فقالوا له: إن كنت أردت من التعب فقل: "أعييت"، وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحيّر في الأمر فقل: "عييت"

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: المعارف: ٥٤٥. الجرح والتعديل: ٢/٨٠. مراتب النحويين: ١٢٠-١٢١. الثقات: ٨/٧٥٤. أخبار النحويين البصريين: ٢٠-٦٢. طبقات النحويين: ١٢٠-١٢٠. الفهرست: ٢٦-٤٤ تاريخ العلماء النحويين: ١٩٠-١٩٠. تاريخ بغداد: ١١/٢٠٤-٢١٤. نزهة الآلباء: ٨٥-١٤٠. المنتظم: ٩/٨١١-١٧٠١. معجم الأدباء: ٤/٧٣٧١-٢٥٠١. وفيات الأعيان: ٣/٩٥٦-٢٩٧. إشارة التعيين: ١/٢٠-٢١٨. تاريخ الإسلام: (وفيات: ١٨١-١٩٠): ٢٩٩-١٠٤. معرفة القراء الكبار: ١/٠١٠-١٠٨. الوافي: ١٨/٨٤-٥٠٠. مرأة الجنان: ١/٤٢-١٠٥. كتاب الوفيات: ١٤١-١٠٨. البلغة: ١/٥١-١٠٥. عاية النهاية: ١/٥٥-٥٠٥. لسان الميزان: ٤/٧٢٠. البغية: ٢/٢١-١٦٤. طبقات المفسرين (الدوادي): ٤٠٤-٥٠٩. شدرات الذهب: ٢/١٦. طبقات المفسرين (الأدنه وي): ١٦. ديوان الإسلام: ٤/١٦-٠٠. روضات الجنات: ٥/١٩٤-١٩٤.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> الإمام الكسائي وأراؤه في النحو، مجلة بحوث كلية اللغة العربيّة، جامعة أم القرى، ع ٢، ٤٠٤هـ، ٢٥٥-٥٤٢.

مخففةً. فأنف من هذه الكلمة، وقام من فوره، فسأل عن من يُعلِّم النحو، فأرشدوه إلى معاذ الهرَّاء، فلزمه حتى أنفد ما عنده، ثم خرج إلى البصرة، ولقي الخليل بن أحمد، وجلس في حلقته، فقال له رجلٌ من الأعراب: تركت أسداً وتميماً وعندهما الفصاحة وجئت إلى البصرة؟ فقال للخليل: من أين أخذت علمك هذا؟ فقال: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة. فخرج الكسائي ورجع وقد أنفد خمس عشرة قنينة حبراً في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ، ولم يكن له هم عير البصرة والخليل، فوجد الخليل قد مات، وجلس في موضعه يونس بن حبيب البصري النحوي، فجرت بينهم مسائل أقر له يونس فيها، وصدره في موضعه.

قال عبد الرحيم بن موسى: قلتُ للكسائيّ: لِمَ سُمّيتَ الكسائيّ؛ قال: لأني أحرمتُ في كساء.

وقال خلف بن هشام: دخل الكسائي الكوفة إلى مسجد السبيع، وكان حمزة بن حبيب يقرئ فيه، فتقدّم الكسائي مع أذان الفجر، فجلس وهو ملتف بكساء، فلما صلًى حمزة، قال: من تقدّم في الوقت؟ قيل له: الكسائي. يعنون صاحب الكساء، فرمقه القوم بأبصارهم، فقالوا: إن كان حائكاً فسيقرأ سورة يوسف، وإن كان فلاّحاً فسيقرأ سورة طه، فسمعهم، فابتدأ بسورة يوسف، فلما بلغ إلى قصة الذئب، قرأ: ﴿فاكله الذيب﴾ [سورة يوسف، الآية: ١٧] بغير همز. فقال له حمزة: "الذئب" بالهمز. فقال له الكسائي: ولذلك أهمز ﴿الحوت﴾ [سورة الصافّات، الآية: ١٤٢] فاقرأ فالتقمه الحوت". فقال: لا. فقال: لم همزت الذئب ولم تهمز الحوت، وهذا (فأكله الذئب) وهذا (فالتقمه الحوت)؟ فرفع حمزة بصرة إلى حمّاد الأحول، وكان أكمل أصحابه، فتقدّم إليه في جماعة أهل المجلس، فناظروه، فلم يصنعوا شيئاً، وقالوا: أفدنا يرحمك الله، فقال لهم الكسائي: تفهّموا عن الحائك، تقول إذا نسبت الرجل إلى الذّب: قد استذاب الرجل، ولو قلت: قد استذاب الرجل شحمه، بغير همز، وإذا نسبتَه إلى الذّوب أي الهزال، تقول: قد استذاب الرجل شحمه، بغير همز، وإذا نسبتَه إلى الحّوت، قلت: قد استحات

الرجل، أي كثر أكله؛ لأنُّ الحوت يأكل كثيراً، فلا يجوز فيه الهمز، فلتلك العلة هُمِز الذئب، ولم يُهمّز الحوت، وفيه معنى آخر لا تسقط الهمزة من مفرده ولا من جمعه، وأنشدهم:

أيُّه عندي من أذؤب ضاريات أنت عندي من أذؤب ضاريات قال: فسمع الكسائي من ذلك اليوم.

وله كُتبُ كثيرة، منها: كتاب معاني القرآن، وكتاب مختصر في النحو، وكتاب القراءات، وكتاب العدد، وكتاب اختلاف العدد، وكتاب مقطوع القرآن وموصوله، وكتاب النوادر الكبير، وكتاب النوادر الأوسط، وكتاب النوادر الأصغر، وكتاب الهجاء، وكتاب المصادر، إلى غير ذلك.

وكان الكسائي يُعلِّم الرشيد والأمين من بعده. قال سلمة: كان عند المهدي مؤدب يؤدب الرشيد، فدعاه المهدي يوماً وهو يستاك، فقال له: كيف تأمر من السواك؟ فقال: استك يا أمير المؤمنين. فقال المهدي: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ثم قال: التمسوا لنا من هو أفهم من هذا. فقالوا: رجلٌ يُقال له علي بن حمزة الكسائي من أهل الكوفة، قدم من البادية قريباً. فكتب بإزعاجه من الكوفة. فساعة دخل عليه قال: يا علي بن حمزة. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. فقال: كيف تأمر من السواك؟ فقال: سلك يا أمير المؤمنين. فقال: أحسنت وأصبت وأمر له بعشرة الاف درهم.

قال حرملة بن يحيى التجيبي: سمعتُ محمد بن إدريس الشافعي يقول: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي.

وقال الكسائي: صلّيتُ بالرشيد، فأعجبتني قراءتي، فغلطتُ في كلمة ما أخطأ فيها صبي قطّ، أردتُ أن أقرأ ﴿لعلّهم يرجعون﴾ [سورة يوسف، الآية: ٦٢] فقرأتُ لعلّهم يرجعين قال: فوالله ما اجترأ الرشيد أن يرد علي، ولكني لما سلّمتُ قال لي: يا كسائي، أي لغة هذه؟ فقلتُ: يا أمير المؤمنين، قد يعثر الجواد. فقال: أما هذه فنعمْ.

قال ابن الدورقي: اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد، فحضرت صلاة يُجْهَرُ فيها، فقدموا الكسائي، فصلى بهم، فارتُج عليه قراءة ﴿قل يا أيُّها الكافرون﴾ [سورة الكافرون، الآية: ١] فلما سلّم قال اليزيدي: قارئ أهل الكوفة يُرتَج عليه (قل يا أيُّها الكافرون) فحضرت صلاة يُجْهَرُ فيها، وتقدّم اليزيدي، فصلّى، فارتُج عليه في سورة الحمد، فلما سلّم قال:

احفظ اسانك لا تقول فتُبتكى إنَّ البـــلاء مــوكل بالمنطق

وعن أبي محمد بن حمدان، قال: كان رجلٌ يغتاب الكسائي، ويتكلّم فيه. فكتب الله ينهاه، فما كان ينزجر، فجاءني بعد أيام، فقال لي: رأيتُ الكسائيَ في النوم أبيض الوجه. فقاتُ له: ما فعل الله بك يا أبا الحسن؟ فقال: غفر لي بالقرآن إلا أني رأيتُ النبي ( التي فقال لي: أنتَ الكسائي؟ قلتُ: نعم يا رسول الله. قال: اقرأ. قلتُ: ما أقرأ يا رسول الله؟ قال: اقرأ ﴿والصافّات صفاً فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً إن الهكم لواحد ﴾ [سورة الصافّات، الآية: (١-٤)] وضرب بيده كتفي، وقال: لأباهينً بك الملائكة غداً.

وحكى الدوريّ، قال: كان أبو يوسف يقع في الكسائي ويقول: أي شيء يُحسن؟ إنّما يحسن شيئاً من كلام العرب. فبلغ ذلك الكسائي، فالتقيا عند الرشيد، وكان الرشيد يُعَظّمُ الكسائي لتأديبه إياه، فقال لأبي يوسف: يا يعقوبُ، أيْش تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق؟ قال: واحدة. قال: فإن قال لها: أنت طالق أو طالق أو طالق ثم طالق؟ قال: واحدة. قال: فإن قال لها: أنت طالق ثم طالق؟ قال: واحدة. قال: فإن قال لها: أنت طالق ثم طالق عالى: واحدة الدول الكسائي: يا أمير قال: فإن قال لها: أنت طالق وطالق؟ قال: واحدة. قال الكسائي: يا أمير المؤمنين، أخطأ يعقوب في اثنتين، وأصاب في اثنتين. أما قوله: أنت طالق طالق طالق، فواحدة؛ لأن الثنتين الباقيتين تأكيد، كما تقول: أنت قائم قائم، وأنت كريم كريم كريم. وأما قوله: أنت طالق أو طالق أو طالق، فهذا شك، وقعت الأولى التي تتيقن، وأما قوله: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فثلاث؛ لأنه نسق، وكذلك قوله: أنت طالق وطالق وطالق

وطالق.

ويُحكى عن الفراء أنّه قال: دخلتُ على الكسائيّ يوماً وكأنّه يبكي، فقلتُ له: ما يبكيك؟ فقال: هذا الملك يحيى بن خالد يوجّه إليّ ليسالني عن الشيء، فإن أبطأتُ في الجواب لحقني منه عتب، وإن بادرتُ لم أمن من الزلل. قال: فقلتُ له: يا أبا الحسن، من يعترض عليك؟ قل ما شئتَ فأنتَ الكسائيّ. فأخذ لسانه وقال: قطعه الله إذن إن قلتُ ما لا أعلم.

مات الكسائي ومحمد بن الحسن في سنة ثلاث وثمانين ومائة، وقيل: في سنة ست وثمانين. وقال أحمد بن كامل القاضي: مات الكسائي بالري سنة تسم وثمانين ومائة هو ومحمد بن الحسن، ودفنهما الرشيد بقرية يُقال لها زَنْبَويه، وقال: اليوم دفنت الفقه واللغة.

قال محمد بن يحيى: سمعتُ عبد الوهاب بن حريش يقول: رأيتُ الكسائيَ في النوم، فقلتُ: ما فعل الله بكَ؟ فقال: غفر لي بالقرآن. انتهى ما أورده الكمال بن الأنباري.

وقال أبو الطيب في مراتب النحويين: كان عالم أهل الكوفة وإمامهم غير مُدافَع ابو الحسن علي بن حمزة الكسائي، إليه ينتهون بعلمهم، وعليه يعولون في رواياتهم. أخبرنا عبد القدوس بن أحمد ومحمد بن عبد الواحد، قالا: أخبرنا تعلب، قال: أجمعوا على أن أكثر الناس كلهم رواية وأوسعهم علما الكسائي، وكان يقول: قل ما سمعت في شيء "فعلت"! إلا وقد سمعت فيه "أفعلت".

قال أبو الطيب: وهذا الإجماع الذي ذكره ثعلب لا يدخل فيه أهل البصرة.

أخبرنا جعفر بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن غيّات النحوي، قال: أخبرنا أبو نصر الباهلي، قال: حمل الكسائي إلى أبي الحسن الأخفش خمسين ديناراً وقرأ عليه كتاب سيبويه سرّاً.

وأخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسن الحنفي، وإبراهيم

بن حميد، قالا: حدثنا أبو حاتم قال: لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام العرب، ولولا أن الكسائي دنا من الخلفاء، فرفعوا ذكره لم يكن شيئاً، وعلمه مختلط بلا حُجج ولا علل إلا حكايات عن الأعراب مطروحة؛ لأنه كان يُلقّنهم ما يريد، وهو على ذلك أعلم الكوفيين بالعربية والقرآن، وهو قدوتهم، وإليه يرجعون.

وكان شخص مع الرشيد إلى الرّي في خَرجته الأولى، فمات هناك في السنة التي مات فيها محمد بن الحسن الفقيه، وهي سنة تسع وثمانين ومائة.

وقال السخاوي في شرح الشاطبية: أبو الحسن الكسائي من أولاد الفُرس من سواد العراق، وجده عبدالله بن بهمن بن فيروز، وهو مولى بني أسد، كوفي انتهت إليه الإمامة في القراءة، وخُتم به قُرًاء الأمصار، اعتمد في قراءته على حمزة، وعنه أخذ القراءة، وقرأ عليه أربع مرات القرآن كله، وأخذ أيضاً عن محمد بن أبي ليلى، وعيسى بن عمر، وكانت العربية علمه وصناعته، واختار من أثار من تقدم من الأئمة، ومن قراءة حمزة قراءة متوسطة، وهو إمام عصره، وكان يقرأ على الناس ليأخذوا لفظه، وكانوا ينقطون مصاحفه على قراءته.

وقال نصير: كان الكسائي إذا قرأ وتكلّم كأنّ ملكاً ينطقُ على فيه. وقال يحيى بن معين: ما رأيتُ بعيني هاتين أصدقَ لهجةً من الكسائي.

وقال أبو عمرو الداني في طبقات القُراء: علي بن حمزة الكسائي الأسدي النحوي كوفي، يكنى أبا الحسن، أخذ القراءة عرضاً عن حمزة الزيات، وعليه اعتماده في اختياره، وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعيسى بن عمر الهمداني، وروى الحروف عن أبي بكر بن عياش عن عاصم، وعن إسماعيل بن جعفر عن نافع، وأبي جعفر وشيبة، وعن زائدة بن قدامة عن الأعمش، وعن جماعة، وسمع جعفر بن محمد، وسليمان الأعمش، ومحمد بن الفضل.

روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً أبو عبيد القاسم بن سلام، وقُتيبة بن مهران، وحفص بن عمر، والليث بن خالد، ونُصير بن يوسف، وميمون بن حفص، وأحمد بن

جُبير، وعيسى بن سليمان، ومحمد بن سُفيان، وأحمد بن أبي سريج، وهاشم بن عبد العزيز البربري، وزكريا بن وردان، وصالح بن عاصم، وسريج بن يونس، وأحمد بن أبي ذُهْل، وعبد الرحمن بن واقد، وأحمد بن منصور، والمطلب بن عبد الرحمن بن فهم، وأحمد بن واصل، والمغيرة بن شعيب، وإبراهيم بن الصريش، وإبراهيم بن زاذان، وسورة بن المبارك، وحميد بن الربيع الخزّان، وعبد القدوس بن عبد الحميد، وعبيدالله بن موسى وابنه أبو أناس واسمه هارون. هؤلاء المكثرون عنه.

ومن المقلّين عنه: يحيى بن زيادالفرّاء، ومحمد بن المغيرة، وهارون بن يزيد، وخلف بن هشام، وعلي بن خشرم<sup>(۱)</sup>، وإسحاق بن أبي<sup>(۲)</sup> إسرائيل، وعبد الواحد بن ميسرة القرشيّ، ومحمد بن عمر الروميّ، وعروة بن محمد الأسديّ، وزكّار<sup>(۲)</sup> بن يحيى الأنماطيّ، ومحمد بن سعدان، وعون بن الحكم، وعلي بن الجعد، وحاجب بن الوليد، ومحمد بن يزيد الرفاعيّ، ويعقوب الدورقيّ، وأبو حيوة شريح بن يزيد، وعمر بن نعيم بن ميسرة، وعبدالله بن أحمد بن ذكوان، ومحمد بن عبدالله بن يزيد الحضرميّ، والفضل بن خالد النحويّ، وأحمد بن منصور النحويّ.

وسمع منه أحمد بن حنبل، ويحيى بن آدم، وانتهت إليه الإمامة في القراءة ببغداد بعد حمزة، وهو مولى بنى أسد من باحمشا.

وعن الفرّاء: مدحني رجلٌ من النحويين، وقال لي: ما اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في العلم؟ فأعجبتني نفسي، فناظرته، وسالته، فكأنني كنت طائراً يغرف من البحر بمنقاره.

مات الكسائي في صحبة الرشيد بزنبويه قرية من قُرى الري سنة تسع وثمانين ومائة عن البخاري (1). وقال غيره: سنة إحدى وثمانين.

<sup>(</sup>١) في غاية النهاية: علي بن خشنام. انظر: ٢٦/١ه.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: إسحاق بن إسرائيل. انظر: ٢٦/١ه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: زكريا، انظر: ١/٣٦٥،

<sup>(</sup>٤) انظر: التاريخ الكبير: ١٠١/٦.

وقيل: سنة ثلاث وتسعين. وقال أبو الحسن بن المنادي: كان له من العُمر حول الستين سنة. انتهى كلام الداني.

وفي تاريخ الخطيب عن أبي بكر بن الأنباري: كان الناس يكثرون على الكسائي حتى لا يضبطهم، فكان يجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى أخره وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ.

وفي معجم الأدباء لياقوت: قال إسحاق الموصليّ: لم يكن للكسائيّ في الشعر يد حتى قيل إنَّه ليس في علماء العربيّة أجهلُ منه بالشعر. واجتمع يوماً بمحمد بن الحسن في مجلس الرشيد، فقال الكسائيّ: من تبحَّر في علم يهتد إلى جميع العلوم. فقال له محمد بن الحسن: ما تقول في من سها في سجود السهو؟ هل يسجد مرة أخرى؟ فقال الكسائيّ: لا. قال: لماذا؟ قال: لأنُّ النحاة يقولون المصغر لا يُصنغر. فقال محمد بن الحسن: فما تقول في تعليق الطلاق بالملك؟ قال: لا يصحّ. قال: لمَ؟ قال: لأنُّ السيلَ لا يسبق المطر.

قال ياقوت: وحدَث محمد بن إسحاق النديم، قال: قرأتُ بخطَ أبي الطيب بن أحمد الباهلي، قال: أشرف الرشيد على الكسائي يوماً وهو لا يراه، فقام الكسائي ليلبس نعليه، فابتدر الأمين والمأمون، فوضعاها بين يديه، فقبل رؤوسهما، وأقسم عليهما أن لا يعاودا ذلك أبداً، فلما جلس الرشيد مجلسه، قال: أي الناس أكرم خدماً؟ قالوا: أمير المؤمنين له عزّة الله تعالى. فقال: بل الكسائي يخدمه الأمينُ والمأمونُ. وحدَثهم الحديث.

وقال ياقوت: وحدَّث المرزباني عن عبدالله بن جعفر عن ابن قادم عن الكسائي، قال: حججتُ مع الرشيد، فقُدَّمتُ لبعض الصلوات، فصليتُ، فقرأتُ: ﴿ ذُرِيَة ضعافا خافوا عليهم ﴾ [سورة النساء، الآية: ٩] فأملتُ "ضعافا" فلما سلّمتُ ضربوني بالنّعال والأيدي وغير ذلك حتى غُشي علي، واتصلَ الخبرُ بالرشيد، فوجه من استنقذني، فلما جئته، قال لي: ما شأنك؟ فقلتُ: قرأتُ لهم ببعض قراءات حمزة الرديئة، ففعلوا بي ما بلغ أمير المؤمنين. فقال: بئس ما صنعتَ. ثم إنَّ الكسائي ترك كثيراً من قراءات حمزة.

وقال الزبيدي في طبقاته: قال محمد بن الحسن السمري: رأيتُ الكسائي بالبصرة في مجلس يونس يناظره مناظرة النظير.

وقال أبو علي القالي: سمعتُ محمد بن السري السراج يقول: حضر الكسائي مجلس يونس، فسأله: لم صارت "حتى" تنصب الأفعال المستقبلة؟ فقال: هكذا خُلِقتْ. فضُحك به.

وقال عبدالله بن أبي سعد: حدثني أبو بكر عبدالله بن أدم بن خُتُم العبدي، قال: حدثني الأحمر، قال: دخل أبو يوسف القاضي على هارون الرشيد والكسائي عنده يلاقيه ويمازحه، فقال له أبو يوسف هذا: الكوفي جد استفرغك وغلب عليك. فقال له يا با يوسف: إنّه ليأتيني بأشياء ويستميل عليها قلبي. فأقبل الكسائي على أبي يوسف، فقال: يا أبا يوسف، هل لك في مسألة؟ قال: نحو أو فقه؟ قال: بل فقه. فضحك الرشيد حتى فحص برجله، ثم قال: تُلقي على أبي يوسف فقها؟ قال: نعمْ. قال: يا أبا يوسف: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار. قال: إذا دخلت الدار طلقت. قال: أخطأت يا أبا يوسف. فضحك الرشيد، ثم قال: كيف الصواب؟ قال: إذا قال "أنْ" فقد وجب الفعل، وإذا قال "إنْ" لم يجب ولم يقع الطلاق. قال: وكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي.

وقال محمد بن عبد العزيز: أخبرني من أثق به أنَّ الرشيد تلقّاه الكسائي في بعض طريقه، فوقف عليه، وسئله عن حاله، فقال الكسائيّ: لو لم أجتن من ثمرة الأدب إلا ما وهب الله لي من وقوف أمير المؤمنين عليّ لكان كافيا.

وقال الأوارجي الكاتب: حُدِّثتُ أن الكسائي النحوي ارتحل إلى حمزة الزيات وعليه كساء جيد، فجلس بين يديه يقرأ، فقرأ ثلاثين آية، وكان حمزة لا يقرأ على أكثر من ثلاثين آية، فقال له: اقرأ فقرأ أربعين آية، ثم قال له: اقرأ فقرأ إلى أن تمم مائة آية، قال له: قُم. ثم افتقده، فقال: ما صنع صاحب الكساء الجيد؟ فسمًى الكسائي.

وقال تعلب: قال سلمة: صحّف الكسائي في بيت الجعديّ:

#### وكان النكير أن تُضيف وتجأرا

فقال: تصيف.

وفي معجم ياقوت: حدّث سلمة بن عاصم، قال: قال الكسائي: حلفتُ لا أكلّم عاميًا إلا بما يوافقه ويشبه كلامه، وذلك أني وقفتُ على جار فقلتُ له: بكم ذانكِ البابان؟ فقال: بسلحتان. فحلفتُ أن لا أكلّم عامياً إلا بما يصلحه.

وحدث الخزنبل قال: أنشدنا يعقوب بن السكيت لابن الجراح العقيلي يمدح الكسائي:

ضَحوكُ إذا زُفُ الخوانُ وزورُهُ يحيًا بأهلاً صرحبا ثم يجلسُ أبا حسن ما جئتكم قط مطفئاً لظى الشوق إلا والزجاجة تقلسُ

قال يعقوب: يريد تمتلئ حتى تفيض، ونصب قوله "يحيًّا بأهلاً" على الحكاية.

وحدث المرزباني عن نصير الرازي النحوي، قال: قدم الكسائي مع هارون، فاعتل علة منكرة، فأتاه هارون ماشياً، فخرج من عنده وهو مغتم جداً، فقال لأصحابه: ما أظن الكسائي إلا ميتاً. وجعل يسترجع، فجعل القوم يعزونه، ويطيبون نفسه، وهو يظهر حزنا، فقالوا: يا أمير المؤمنين، وما له نصيب علينا بهذا؟ قال: إنّه حدثني أنّه لقي رجلاً من الأعراب عالماً غزير العلم بموضع يُقال له ذو النخيلة، قال الكسائي: فكنتُ أغدو عليه وأروح أمتاح ما عنده، فغدوت عليه غدوة من تلك الغدوات، فإذا هو ثقيل، ورأيت به علة منكرة. قال: فألقى نفسه وجعل يتنفس ويقول:

قدرٌ أحلُكَ ذا النخيلِ وقد ترى وأبي ما لك ذو النخيل بدارِ الا كداركمُ بذي بقر الحمى هيهات ذو بقر من المزدار

قال الكسائي: فغدوت عليه صباحاً، فإذا هو لما به. قال: فدخلت الساعة على الكسائي، فإذا هو ينشد هذين البيتين، فغمني ذلك غماً شديد، فمات من يومه. قال ياقوت: وقد روي أن وفاة الكسائي كانت بطوس لا بالرّي.

قال: وحدُّث المرزبانيَّ عن ابن الأعرابيَّ، قال: كان الكسائيَّ أعلمَ الناسِ على رهَقٍ فيه، كان يُديم شربَ النبيذ، ويُجاهر باتخاذ الغلمان الرُّوقة إلا أنَّه كان ضابطاً قارناً عالماً بالعربية صدوقاً.

قال ياقوت: ولليزيدي أشعار في الكسائي منها:

أفسسد النحس الكسسائ عن وثني ابن غسسزالة وأرى الأحسس تيسساً فاعلف والتيس النّخالة

وحدث المرزباني عن عبدالله بن جعفر عن محمد بن يزيد عن المازني والرياشي عن أبي زيد، قال: لما ورد نعي الكسائي من الرّي، قال أبو زيد: لقد دفن بها علم كثير بالكسائي. ثم قال: قدم علينا الكسائي البصرة، فلقي عيسى والخليل وغيرهما، وأخذ منهم نحوا كثيراً، ثم صار إلى بغداد، فلقي أعراب الحُطمة، فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن، فأفسد بذلك ما كان أخذه بالبصرة كله. قال عبدالله: وذلك أن الكسائي كان يسمع الشّاد الذي لا يجوز من الخطأ واللحن وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات، فيجعل ذلك أصلاً، ويقيس عليه حتى أفسد النحو.

وقال المنذري في نظم الجُمان: أسمعني أبو بكر عن بعض مشايخه أن الكسائي كان يقوم في المحراب يؤم ، فتشذ عنه القراءة حتى لا يقوم بقراءة ﴿الحمد لله رب العالمين السورة الفاتحة ، الآية: ٢] ثم ينحرف ، فيقبل عليهم ، فيملي القرآن حفظاً وتفسير ، بمعانيه .

حدث المرزباني عن الكسائي، قال: أحضرني الرشيد سنة اثنتين وثمانين ومائة، وأخرج إليُّ الأمينَ والمأمونَ كأنُّهما بدران، فقال لي: كيف تراهما؟ فقلتُ:

أرى قسري أُفْق وفَرعَي بشامة سيدان أفاق السسماء بهست المسلكي أسيس المؤمنين وحائزي

يزينه ما عرق كريم ومحتد يؤيدهما حزم وراي وسودد مواريث ما أبقى النبي محمد حياة وخصب للولى ورحمة وحرب لأعداء وسيف مهند

ثم قلتُ: فرعٌ زكا أصله وطاب مغرسه، وتمكنتْ فروعه، وعذُبتْ مشاربه، أدًاهما ملك أغر نافد الأمر واسع العلم عظيم الحلم، أعلاهما فعلوا، وسما بهما فسمواً، فهما يتطاولان بطوله، ويستضيئان بنوره، وينطقان بلسانه، فأمتع الله أمير المؤمنين بهما، وبلّغه الأمل فيهما. فقال: تعهدهما. فكنتُ أختلفُ إليهما في الأسبوع طرفَى النهار.

قال ابن النجار في تاريخه: أنبأنا عبد الوهاب بن علي عن محمد بن عبد الباقي أن الحسن بن علي الجوهري أخبره عن أبي عمر محمد بن العباس بن حيويه، قال: أنشدنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، قال: أنشدني أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن البزاز: ثم كان يجالسنا في مجلس أبي العباس أحمد بن يحيى النحوي لعلي بن حمزة الكسائي من شعره:

وبه في كلّ أمسر يُنتَسفعُ مسرٌ في المنطقِ مسراً فساتسعُ من جليس ناطق أو مسستمعُ هاب أن ينطقَ جسبناً فسانقطعُ كان من خفض ومن نصب رفعُ صرف الإعسراب فسيه وصنعُ فاذا ما شك في حسوف رجعُ فاذا ما عسرف اللحن صدعُ من شسريف قسد رأيناه وضعُ ليست السنة فينا كالبدعُ

وقال السيرافي في طبقاته: كان أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي مؤدب المأمون، والكسائي مؤدب أخيه الأمين، وكان بينهما معارضة بسبب تأديبهما الأخوين،

فقال اليزيدي في الكسائي وأصحابه:

كُنا نقيسُ النحوَ فيما مضى في ما مضى في خيا من النحومُ يقييسونه في نقضٍ ميا في نقضٍ ميا في الكسياعية واشيياعيه

على لسانِ العرب الأولِ على لُغى أشريك على لُغى أشريك أ به يُصابُ الحقُّ ما يأتلي يرقَون في النصو إلى أسافلِ

ثم إن اليزيدي رثى الكسائي ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي حنيفة، وكانا قد خرجا مع الرشيد إلى خراسان، فماتا في الطريق، فقال:

تصررُمت الدنيا فليس خُلُودُ لكلً امرى منا من الموت منهلً الم تر شيئا من الموت منهلً الم تر شيئا شاملاً يُنذرُ البلى سيأتيك ما أفنى القرونَ التي خلت اسيتُ على قاضي القضاة محمد وقلتُ إذا ما الخطبُ أشكلَ من لنا وأقلقني موتُ الكسائي بعده فاقلني عن كلً عييش ولَذُه مما عالمانا أوديا وتُخُرما فحزنى إن تخطر على القلب خطرة

وما قد ترى من بهجة سيبيدُ
وليس له إلا علي ورودُ
وأنُ الشبابَ الغضُ ليس يعودُ
فكن مستعداً فالفناء عتيدُ
فأذريتُ دمعي والفؤادُ عميدُ
بإيضاحه يوماً وأنتَ فقيدُ
وكادتْ بي الأرضُ الفضاءُ تميدُ
وأرق عيني والعيونُ هجودُ
وما لهما في العالمين نديدُ

قال ياقوت: ولما بلغت هذه الأبيات إلى الرشيد، قال: يا يزيديُّ، لئن كنتُ تسيء بالكسائيُ في حياته، لقد أحسنتُ بعد موته. وقيل: بل قال له: أحسنتُ يا بصري، لئن كنتُ تظلمه في حياته، لقد أنصفته بعد موته.

قال: وقال أبو العباس، حدثني سلمة قال: قال الفرّاء: مات الكسائي وهو لا يدري حدُّ "نعْمُ وبنِسَ" ولا حدُّ "أن المفتوحة" ولا حدُّ "الحكاية"، قال: فقلتُ لسلمة: فكيفَ لم

يُناظرُ في ذلك؟ فقال: قد سألته ذلك. فقال: أشفقتُ أن أحادثه فيقول في كلمةً تُسقطني، فأمسكتُ. قال الفرُّاء: ولم يكن الخليلُ يُحسنِ حدُّ النداء، ولا كان سيبويه يدري حدُّ التعجُب.

وقال ياقوت، وحدَّث السلامي، قال: حضر مجلسَ الكسائيَ أعرابيَ وهم يتحاورون في النحو، فأعجبه ذلك، ثم تناظروا في التصريف، فلم يهتد إلى ما يقولون، ففارقهم، وقال:

ما زال أخذهم في النحو يُعجبني حتى تعاطَوا كلام الزّنج والرّوم بمفعل فُعلم لا طاب من كُلِم كانّه زجل الغربان والبوم

وأخرج ابن عساكر<sup>(۱)</sup> عن حرملة بن يحيى، قال: سمعتُ الشافعيّ يقول: الناس عيالٌ على هؤلاء الخمسة: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة، ومن أراد أن يتبحر في الشعر فهو عيال على زهير بن أبي سلمى، ومن أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق، ومن أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائيّ، ومن أراد أن يتبحر في تفسير القرآن فهو عيال على مقاتل بن سليمان.

وأخرج الخطيب عن محمد بن صالح بن هانئ، قال: سمعتُ الفضلَ بن محمد الشعراني يقول: كان للناس رؤوسٌ؛ كان سُفيان الثوري رأساً في الحديث، وأبو حنيفة رأساً في القياس، والكسائي رأساً في القرآن، فلم يبقَ اليوم رأس في فنَّ من الفنون أكبر من ابن الأعرابي فإنُه رأس في كلام العربِ.

وقال ابن عساكر (٢): أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عبدالله (٢)، وأبو المظفر (٤) عبد المنعم بن أحمد الشامكاني، قالا: أخبرنا أبو طاهر أحنمد بن محمود أخبرنا أبو بكر

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۱۱۷/٦۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢٦/ ٢٢٠–٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: عبدالملك. انظر: ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٤) في المصدر نفسه: المطهّر. انظر: ٢٦/٢٦.

بن المقرئ حدثنا أحمد بن الحسن بن علي بن الحسن المقرئ حدثنا محمد بن يحيى الكسائي المقرئ حدثني أبو مسحل عبد الوهاب بن خريش الهمداني، والليث بن خالد المقرئ، وأبو محمد اليزيدي هاشم بن محمد قالوا: حدثنا الكسائي علي بن حمزة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هُريرة، قال: قال النبي ( العباس بن عبد المطلب: «اللهم، أغفر للعباس، وولد العباس، ولحبي العباس، وشيعتهم». قال أبو هريرة: ثم رأيت النبي ( العباس، وولد العباس، ولحبي العباس، فقال: «يا رب، هذا عمي وصنو أبي، اللهم لا تفجعني به كما فجعتني بعمي حمزة يوم أحد، وكان أمرك يا رب قدر أبي، اللهم لا تفجعني به كما فجعتني بعمي حمزة يوم أحد، وكان أمرك يا رب قدر أمقدوراً »ثم رأيت عينيه تذرفان بالدموع، قال أبو هريرة: ثم رأيته ( اللهم، أغفر العباس ما أسر وما أعلن، وما أبدى وما أخفى، وما كان وما يكون منه ومن ذُريّته إلى يوم القيامة». قال أبو هريرة: وكان في المجلس عبدالله بن عباس، وعبدالله بن جعفر، وعقيل، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، والحسين، والحسن، والحسن، والحسن، والحسن، والحسن، والمنه فقال: «هؤلاء أهلي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » قال علي بن حمزة: فحدثت به الرشيد، فاستحسنه، وقال: يا أبا الحسن، كل يوم تجيئنا بفائدة. ودعا بوشرة وقرطاس، فكتب بخطه، وقال: يا أبا الحسن، كل يوم تجيئنا بفائدة. ودعا بوشرة ألاف درهم.

قال ابن عساكر: كذا وقع في هذه الرواية، وقد أسقط منه محمد بن الفضل، أخرجه الخطيب من طريق علي بن حمزة الكسائي عن محمد بن الفضل عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة به مختصراً.

وقال الديلمي محمد في مسند الفردوس، وقال الخطيب: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الملك المعدّل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفّار حدثنا محمد بن الجهم بن هارون النحوي حدثنا أبو توبة ميمون بن حفص النحوي حدثنا علي بن حمزة الكسائي عن أبي بكر بن عياش عن سليمان التيمي عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيب، والبراء بن عازب، قالا: قرأ رسول الله (عَلِيُ وأبو بكر وعمر ﴿مالكِ يوم الدين﴾ [سورة

الفاتحة، الآية: ٤].

أخبرنا محمد بن علي النهاوندي أخبرنا محمد بن أبي نصر الحميدي أخبرنا إبراهيم النعماني أخبرنا أبو العباس بن الحاج حدثنا محمد بن جعفر .........(۱) حدثنا هارون بن عبد العزيز العباسي حدثنا أحمد بن الحسن المصري حدثني محمد بن يحيى الكسائي حدثنا أبو مسحل عبد الوهاب بن خريش حدثنا علي بن محمد الكسائي حدثنا الرشيد حدثنا المهدي حدثنا المنصور عن أبيه عن جده عن ابن عباس حدثني علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد أنهما سمعا النبي (ﷺ) يقول: عمي العباس حصن فرجه في الجاهلية والإسلام، فحرم الله بدنه على النار وولده، اللهم هب مسيئهم لحسنهم.

وأخرج الخطيب عن الفراء، قال: سمعت الكسائي يقول: ربَّما سبقني لساني باللحن فلا يمكنني أن أرده.

وفي الطيور باب عن أبي عمر الدوريّ، قال: سمعتُ الكسائيّ يقول: كنتُ يوماً أقرأ على حمزة، فدخل سليمان، فاضطرب، فقال لي حمزة: ما هذا؟ تقرأ عليّ وأنت مستمر حتى إذا دخل سليمان اضطربت؟ قلتُ: إني إذا قرأتُ عليكَ فأخطأتُ قومتَني، وإذا أخطأتُ فسمعني سليمان عيرني.

قال ابن مكتوم في تذكرته: وجدتُ بخطً السلفيّ: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسين الجنابي أنبأنا أبو الفرج محمد بن عبد الواحد الدارميّ البغداديّ: سمعتُ أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبريّ المقرئ ببغداد يقول: سمعتُ أبا عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد يقول: سمعتُ أعلباً يقول: سمعتُ الفرّاء الواحد الزاهد يقول: سمعتُ الغراء يقول: سمعتُ النصبُ، ولحنُ يقول: سمعتُ النصبُ، ولحنُ سمعتُ الخفضُ.

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في الأصل.

وأخرج الخطيب في تاريخه عن أبي معاذ، قال: سمعتُ الكسائي يقول: أحبُ إليُ أن يقرأ الناسُ بالقراءة التي قراءتها القُرُّاء الذين يُقتدى بهم، وما لم يقرأ به أحدُ من القُرُّاء فلا أحبُ أن يقرأ به إلا أعرابي هي لغته.

وقال السيرافي (۱): أخبرنا أبو بكر بن السراج، قال: قال المبرد: أخبرني أبو عثمان المازني أن مروان بن سعيد بن عباد سال الكسائي بحضرة يونس: أي شيء تشبه "أي" من الكلام؟ فقال: "من و"ما". فقال له: كيف تقول: لأضربن من في الدار؟ قال: لأضربن من في الدار. قال: فكيف تقول: لأركبن ما تركب؟ قال: لأركبن ما تركب. قال: فكيف تقول: قال: فكيف تقول: فكيف تقول: فكيف تقول: فكيف تقول: من في الدار. قال: فكيف تقول: ركبت ما ركبت؟ قال: ركبت ما ركبت. قال: فكيف تقول: لأضربن أيهم في الدار؟ قال: فكيف تقول: لأضربن أيهم في الدار. قال: لا يجوز ذلك. لأضربن أيهم في الدار. قال: فكيف تقول: في الدار. قال: فكيف تقول: من بينس ونس وقال: تؤذون جليسنا ومؤدب أمير المؤمنن.

وأخرج الخطيب عن أحمد بن طاهر قال: كتب الكسائي إلى الرشيد وهو يؤدب الأمن ولده يشكو العُزبة:

قلْ للخليفة ما تقول لمن ما زلتُ مذ صار الأميرُ معي وعلى فراشي من ينبّهني استعى برجل منه ثالثة وإذا ركبتُ أكون مرتدفاً فيسامنُنْ على بما يُسَكّنه

أمسسى إليك بحسرمة يُدلي عسبدي يدي ومطيعتي رجلي من نومعتي وقعامه قسبلي من نومعتي بلا رجل مسورة مني بلا رجل قدام سرجي راكبا معتلي وأهد الغسمد للنصل

فأمر له الرشيد بعشرة ألاف درهم، وجارية حسناء بجميع ألاتها، وخادم،

<sup>(</sup>١) أخبار النحويين البصريين: ٥١.

وبرذون بجميع ألته.

قال ياقوت في معجم الأدباء: حُكي أنه كان يشرب الشراب، ويأتي الغلمان، قيل إنه أقام غلاما يفسق به فدخل رجل فرأه الكسائي، فجلس ولم يره الغلام، فبقي قائماً، فقال الرجل: ما شأن هذا الغلام قائماً؟ قال: وقع عليه الفعل فانتصب.

في تاريخ الصفدي (١): مر سعيد بن وهب البصري يوما هو والكسائي، فلقيا غلاماً جميل الوجه، فاستحسنه الكسائي، وأراد أن يستميله، فأخذ يُذاكره النحو، فلم يمل إليه، وأخذ سعيد بن وهب في الشعر، فمال إليه الغلام، فبعث به إلى منزله، وبعث معه الكسائي، وقال: حدّتُه وأنسه إلى أن أجيء، وتشاغل بحاجته. فمضى الكسائي، فما زال يُداريه حتى قضى أربه، ثم انصرف، وجاء سعيد فلم يره، فقال:

فــــمن ذا يفي بعـــدهُ
فـــمن دا يفي بعــدهُ
فـــمـا يوعــدهُ
كــمـا سـاءني جــهـدهُ

وفي تاريخ ابن النجار عن سعيد بن عروة العابد، قال: كان الكسائي صديقي، فلما مات رأيته في المنام بعد حول، فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأكرمني وجمع بيني وبين محمد (عَلَيْ فقال لي: ألسبت علي بن حمزة الكسائي؟ قلت بلى. فقال: اقرأ فقرأت ﴿والصافات صفا﴾ [سورة الصافات، الآية: ١] حتى بلغت إلى ﴿شهاب ثاقب﴾ [سورة الصافات، الآية: ١] فقال لي: لأباهين بك الأمم يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) الوافي: ١٧٠/٠٠.

# \*[90]

#### ابن کیسان

أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي اللغوي، قال ياقوت: وكيسان لقب، واسمه إبراهيم.

قال الخطيب: كان أحد المذكورين بالعلم والموصوفين بالفهم، وذكر أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان أن كيسان ليس باسم جده، وإنّما هو لقب أبيه، وكان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين معا في النحو لأنّه أخذ عن المبرّد وتعلب، وكان أبو بكر بن مجاهد المقرئ يقول: إنّه أنحى منهما. مات سنة تسع وتسعين ومائتين.

وقال ياقوت: ما ذكره الخطيب في وفاته لا شك سهو ؛ وجدت في تاريخ أبي غالب همام بن الفضل بن المهذب المقرئ أن ابن كيسان توفي سنة عشرين وثلاثمائة. وله التصانيف والأقوال المشهورة في التفاسير ومعاني الآيات، وكان فوق الثقة.

قال أبو حيًان التوحيدي: ما رأيتُ مجلساً أكثر فائدة وأجمع لأصناف العلوم وخاصة ما يتعلَّق بالتحف والطُّرف والنُّتَف من مجلس ابن كيسان حتى قال الصابئ: هذا الرجل من الجن إلا أنَّه في شكل إنسان. وكان إقباله على صاحب المرقَّعة الممزَّقة والعباءة الخلَق والطَّمر البالي كإقباله على صاحب القصب والوشي والديباج.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: مراتب النحويين: ١٣٨. طبقات النحويين: ١٥٦. الفهرست: ١٢٩. تاريخ العلماء النحويين: ١٥-٢٠، نزهة الألباء: ١٧٨. المنتظم: ١٣٠/١٠. معجم الأدباء: ١/٢٠٦-٢٠٠٩، وفيه أن اسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم. إنباه الرواة: ٢/٥-١٠. إشارة التعيين: ٢٨٩. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٩١-٢٠٠١): ٢٤٧-٢٤٨. العبر: ١/٧٥٤. الوافي: ٢/٤٢-٢٥، مرأة الجنان: ٢/١٧١. النجوم الزاهرة: ٢/١٩٠. البغية: ١/١٨، وفيه أن اسمه: محمد بن أحمد بن إبراهيم. طبقات المفسرين (الداودي): ٢٨٥-٥٩. مفتاح السعادة: ١/١٥١-١٦٠. شذرات الذهب: ٢/١٥-١٤. طبقات المفسرين: (الأدنه وي): ٥٩٤. ديوان الإسلام: ١٩٠٤. روضات الجنات: ٧/٥٨-٢٨٠.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> ابن كيسان النحرى: حياته، أثاره، أراؤه.

وله من التصانيف: المهذّب في النصو. غلط أدب الكاتب. اللامات. الحقائق. البرهان. مصابيح الكتاب. الهجاء والخطّ. غريب الحديث. الوقف والابتداء. القراءات. التصاريف. الشاذاني في النحو. المذكّر والمؤنّث. المقصور والممدود. معاني القرآن. المختصر في النحو. المسائل. ما اختلف فيه البصريون والكوفيون. الفاعل والمفعول به. المختار في علل النحو.

وقال أبو الطيب: كان ابن كيسان يختار أشياء من مذهب الفرّاء يخالف فيها سيبويه، أخبرنا محمد بن يحيى، قال: كان ابن كيسان يسأل المبرّد عن مسائل فيجيبه، فيعارضها بقول الكوفيين، فيقول: في هذا على من قاله كذا، ويلزمه كذا. فإذا رضي قال له: قد بقي عليك شيء لم لا تقول كذا؟ فقال له يوما وقد لزم قولاً للكوفيين ولج فيه: أنت كما قال جرير:

أُسلِّيكَ عن زيد لتَسلى وقد أرى بعينيك من زيد قذى غير بارح

وحدثنا محمد بن عبد الواحد قال: أخبرني ابن كيسان، قال: رأيتُ في المنام الجنُ وهم يتناظرون في كلِّ فنَّ من العلوم، فقلتُ لهم: إلى من تميلون في النحو؟ فقالوا: إلى سيبويه. قال محمد: فأخبرتُ بهذا الحديث تعلباً بحضرة أبي موسى الحامض، فغضب الحامض، ثم قال: قد صدق؛ إنَّما سيبويه دجًال شيطان فلذلك تميل إليه الجنِّ. فأسكته تعلب.

وقال الزبيدي: كان ميل ابن كيسان إلى مذهب البصريين أكثر، وكان أبو بكر بن الأنباري شديد التعصب عليه، ويقول: خلط، فلم يضبط مذهب الكوفيين ولا مذهب البصريين. وكان يفضلً الزجاج عليه.

وقال مَبرَمان: قصدتُ ابنَ كيسان لأقرأ عليه كتاب سيبويه، فامتنع، وقال: اذهبُ إلى أهله. يشير بذلك إلى الزجُاج.

# \*[٩٦]

# اللحياني

أبو الحسن علي بن حازم، وقيل: ابن المبارك.

قال ياقوت: من بني كنانة بن هُذيل بن مدركة بن الناشئ بن مُضر . وقيل: سمَّي اللحياني لعظم لحيته.

قال الكمال بن الأنباريّ: كان من كبار أهل اللغة، وله نوادر، قال سلمة: [كان اللحيانيّ أحفظ الناس للنوادر عن الكسائيّ والفرّاء والأحمر، ومن نوادره أنّه حكى عن بعض العرب أنّهم يجزمون بـ"لن" وينصبون بـ"لم"، وعلى هذه اللغة قراءة من قرأ ﴿المنشرح لك صدرك﴾ [سورة الشرح، الآية: ١] بفتح الحاء. وحكى اللحيانيّ في نوادره "ذروح"، و "ذروح وذرواح وذرنوح وذرّحرح وذرّحرح".

قال ياقوت: قال ابن جنّي في الخصائص: ذاكرتُ يوماً أبا علي بنوادر اللحياني، فقال: كناسة. قال: وكان أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم يقول: إن كتابه لا تصله به رواية. وقدحا فيه وغضاً منه.

وقال الزبيديّ: حدثني أبو علي القالي، قال: كان الفرّاء إذا أملُ كتابه في النوادر، ودخل اللحياني، أمسك عن الإملاء حتى يخرج، فإذا خرج، قال: هذا أحفظ الناسِ للنوادر.

وقال أبو الطيب: ممن أخذ عن الكسائي أبو الحسن اللحياني صاحب النوادر، وأخذ أيضا عن أبي زيد، وأبي عبيدة، والأصمعي إلا أنَّ عمدته الكسائي.

قال ثعلب: قال الأحمر: خرجتُ من عند الكسائيّ ذات يوم، فإذا اللحيانيّ جالسٌ،

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: مراتب النحويين: ١٤٢-١٤٣. طبقات النحويين: ١٩٥. الفهرست: ٧٦. تاريخ العلماء النحويين: ٢٠٦-٢٠٠. نزهة الألباء: ١٣٧-١٣٨، وفيه أن اسمه علي بن حازم، معجم الأدباء: ٣/١٨٤-١٨٤٤، وفيه أن اسمه: علي بن المبارك. إنباه الرواة: ٣/٥٥٠، وفيه أن اسمه: على بن حازم، وقيل: المبارك. الوافي: ٢٦٥/١٤. البلغة: ١٥٣، وفيه أن اسمه علي بن حازم.

فقال لي: ادخل، فاشفع لي إلى الكسائي لأقرأ عليه هذه النوادر. فدخلت على الكسائي، فقلت له: فقال: هو بغيض ثقيل الروح.

قال ثعلب: وكان اللحياني ورعاً.

قال الأحمر: فقلتُ له: أحبً أن تفعل. فأجابني، فخرجتُ إلى اللحياني، فقلتُ له: قال لي كذا وكذا، فلم لا تنبسط معه؟ فقال: دعني وإياه. قال اللحياني: فدخلتُ عليه فإذا هو قاعد على كرسي ملوكي وعليه مقدارية مشهرة، وعلى رأسه بطيخة، وبيده كسرة سميد وهو يفتّها للحمام. قال تعلب: وكان السلطان قد أفسده، قال: فقال لي: ما تقول في النبيذ؟ قلتُ: أنا؟ قال: نعم. قلتُ: أحسوه ثم أفسوه. فضحك، وقال: أنت ظريف، فاكتم ما سمعت، واقرأ ما شئت. فقرأت عليه وخرجت، فإذا الحجارة تأخذ كعبي، فالتفتُ أقول: من يرمينا؟ فإذا هو من منظر له يقول: من كنتَ تقرأ عليه حتى صدعته منذ اليوم.

# \*[4٧]

#### این محیصن

محمد (١) بن عبد الرحمن بن محيصن القُرشيّ السهميّ المكيّ.

قال الحافظ أبو عمرو الداني في طبقات القُرُاء: أخذ القراءة عرضاً عن مجاهد، وابن جُبير، ودرباس مولى ابن عباس. روى القراءة عنه عرضاً شبل بن عباد، وأبو

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: ٢/١٦. الكنى والأسماء: ٢٠٦/١. الفهرست: ٤٨. تهذيب الكمال: ٢٠٩/٢١ع-٢٢١. تاريخ الإسلام (وفيات ١٢١-١٢٠) ١٨٤، ٢٢٠-٢٢١. دول الإسلام: ٨٤/١. العبر: ١/١٢١. معرفة القراء الكبار: ١/٩٨-٩٩. ميزان الاعتدال: ٥/٥٥٠. الوافي: ٣/١٨٠. غاية النهاية: ٢/١٢٧. شذرات الذهب: ٢/٢٨٢.

<sup>(</sup>١) هو قول الذهبي في معرفة القراء الكبار، والصفدي، وابن الجزري فيما تقدم من كتبهم.

عمرو بن العلاء، وسمع منه حروفاً إسماعيل بن مسلم المكي، وعيسى بن عمر البصري، ويحيى بن جرجة، وروى عنه ابن جريج، وسفيان بن عُيينة.

وقيل في اسمه: محمد بن عبدالله بن محيصن، وقيل: عبد الرحمن بن محمد بن محيصن، وقيل: عبد الرحمن بن محيصن، وقيل: عبدالله بن محيصن، وقيل: عمر بن محيصن، وقيل: عمر بن محيصن، وقيل: عمر أ\) بن عبد الرحمن بن محيصن.

قال أبو حاتم: كان ابن محيصن نحويًا. وقال: ابن مجاهد: كان عالماً بالعربيّة، وله اختيار لم يتبع فيه أصحابه ولم يُجمع أهل مكة على قراءته كما أجمعوا على قراءة ابن كثير. وقال أبو عبيد: كان من قُرًاء مكة عبدالله بن كثير، وحميد بن قيس، ومحمد بن محيصن، وكان ابن محيصن أعلمهم بالعربيّة، وأقواهم عليها.

# [٩٨]<sup>\*</sup> المازن*ي*ً

الإمام أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان، وقيل: بقية، وقيل: عدي بن حبيب

 <sup>(</sup>١) هو قول البخاري، ومسلم، والذهبي في ميزان الاعتدال، والمزّي فيما تقدّم من كتبهم.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: مراتب النحويين: ٢٦١-١٢٩. أخبار النحويين البصريين: ٨٥-٩٠. طبقات النحويين واللغويين: ٨٧-٩٠. الفهرست: ٨٩-٩٠. نور القبس: ٢٠٠-٢٢. تاريخ العلماء النحويين: ٦٥-٧٠. تاريخ بغداد: ٧/٩٥-٩٠. الأنساب: ٥/١٦١. نزهة الآلباء: ١٤٠-١٤٥. المنتظم: ٢١/٢١-١٢. معجم الأدباء: ٢/٧٥٧-٧٦٠. إنباه الرواة: ١/٨١٨-٢٩١. وفيات الأعيان: ١/٦٨٢-٢٨١. ومنات الأعيان: ١/٦٨٢-٢٨١. إنسارة التعيين: ٢١-٢٦. تاريخ الإسلام (وفيات ٤١١-٥٠) ١٨١-٨١٩. دول الإسلام: ١/٩٤١. سير أعلام النبلاء: ١/٧٠٠-٢٧٠. العبر: ١/٣٥٣. مسالك الأبصار: ٧/٩٩-٥٠. عيون التواريخ: ٢٥١-٧٥١. الوافي: ١/٣٢١-٢١٦. غاية النهاية: ١/٩٧١. البغية: ١/٣٢٦-٢٦٦. شذرات الذهب: ٢/٠٥٠-٢٥١. ديوان الإسلام: ٤/٧٧١-١٠٨١. روضات الجنات: ٢/٤٢١-١٨٢٨.

<sup>-</sup> أبو عثمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحو.

البصري من بني مازن بن شيبان بن ذُهل بن تعلبة بن عكاية بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وقيل: مولى بني سدوس، نزل في بني مازن، فنُسبِ إليهم. قاله الزبيدي ..

كان إمام عصره في النحو والآداب، أخذ عن أبي عبيدة، والأصمعي، وأبي زيد الأنصاري، والجرمي، وغيرهم، وأخذ عنه المبرد والفضل بن محمد اليزيدي، وكان مع إمامته في النحو متسعاً في الرواية، وكان يقول بالإرجاء، ولا يناظره أحد إلا قطعه لقدرته على الكلام، وقد ناظر الأخفش في أشياء كثيرة، فقطعه، وكان أخذ عنه، وقيل: لم يأخذ عنه إنما اختلف إليه، وقد برع فكان يناظره.

قال المبرِّد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان.

وقال أبو جعفر الطحاوي: سمعتُ بكار بن قُتيبة قاضي مصر يقول: ما رأيتُ نحوياً قط يشبه الفقهاء إلا المازني.

وقال أيوب: حدثني المبرِّد عن المازني قال: كنت عند أبي عبيدة، فسأله رجلُّ: كيف تقول "عُنيتُ بالأمر"؟ قال: كما قلتَ. قال: فكيف أمر منه؟ قال: فغلط، وقال: أعنَ بالأمر. فأومات إلى الرجل أن ليس كما قال، فراني أبو عبيدة، فأمهلني قليلاً، ثم قال: ما تصنعُ عندي؟ قلتُ: ما يصنع غيري. قال: لستَ كغيرك، لا تجلس إليّ. قلتُ: ولم الأني رأيتك مع إنسان خوزي سرق مني قطيفة. فانصرفت، وحملت عليه إخوانه. فلما جنته قال: أدّب نفسك أولاً ثم تعلم الأدب.

وقال أبو الطيب: كان المازني من فضلاء الناس وعظمائهم ورواتهم وثقاتهم، وكان من أهل القرآن، حدثنا غير واحد عن المبرّد قال: حدثنا المازني، قال: قرأت على يعقوب الحضرمي القرآن، فلما ختمت رمى إليّ بخاتمه، وقال: خذه ليس لك مثل. وكذلك فعل يعقوب بأبي حاتم.

أخبرنا جعفر بن محمد حدثنا علي بن شاذان عمن حدثه أن أبا حاتم ختم على يعقوب سبع ختمات، ويُقال: خمسا وعشرين ختمة، وأعطاه خاتمه، وقال: أقرئ الناس. وكان المازني متخلّقاً رفيقاً بمن يأخذ عنه إلا أنّه كان في كلامه غموض، فأخبرنا

محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن يزيد حدثنا المازنيّ قال: قرأ عليُّ رجلٌ كتابَ سيبويه في مدة طويلة، فلما بلغ أخره، قال لي: أما أنتَ فجزاك الله خيراً، وأما أنا فما فهمتُ منه حرفاً.

وقال الزّجّاجيّ في أماليه (۱): أخبرنا محمد بن رستم الطبريّ، قال: حضرت مجلس أبي عثمان المازنيّ، وقد قيل له: لم قلّت روايتك عن الأصمعيّ؟ قال: رُميت عنده بالقدر، والميل إلى مذهب الاعتزال، فجئته يوما في مجلسه، فقال لي: ما تقول في قول الله عزّ وجل ﴿إنّا كلّ شيء خلقناه بقدر﴾ [سورة القمر، الآية: ٤٩] فقلت سيبويه يقول الرفع فيه أقوى من النصب في العربية لاشتغال الفعل بالمضمر، وأنّه ليس ههنا شيء هو بالفعل أولى، ولكن أبت عامة القُرّاء إلا النصب، ونحن نقرها كذلك اتباعاً لأن القراءة سنّة. فقال لي: فما الفرق بين النصب والرفع؟ فعلمت مراده، فخشيت أن يغري بي العامة، فقلت: الرفع بالابتداء والنصب بإضمار فعل. وتعاميت عليه.

فقال: حدثني جماعة من أصحابنا أنَّ الفرزدق قال يوماً لأصحابه: قوموا بنا إلى مجلس الحسن البصريّ؛ فإني أريد أن أُطلَّق النُّوار، وأشهده على نفسي. فقالوا: لا تفعل، فلعلُّ نفسك تتبعها، وتندم. قال: لا بُدُّ من ذلك. فمضوا معه، فلما وقف على الحسن قال له: يا أبا سعيد، لتعلمنُ أنَّ النُّوار طالق [ثلاثا]. قال: قد سمعتُ. فتبعتها بعد ذلك نفسه، فندم، وأنشأ يقول:

ندمتُ ندامـــة الكُســعيّ لما وكانت جنّتي فخرجتُ منها ولو أني ملكتُ يدي ونفـــسي

وينشدون:

هي المقادير فلمني أو فدرْ

غسدتْ مني مطلقسة نُوارُ كانم حين أخرجه الضرارُ لكان عليُّ للقدرِ الخديارُ

إن كنتُ أخطأتُ فما أخطأ القدرْ

<sup>(</sup>١) انظر: مجالس العلماء: ٢٢٤–٢٢٥.

ثم أطبق نعليه، وقال: نعم القناع للقدري. فأقللت عشيانه بعد ذلك.

توفي المازني سنة تسع أو ثمان وأربعين ومائتين، ذكره الخطيب. وقيل: سنة ستً وثلاثين ومائتين.

قال ياقوت: حدُّث المبرِّد قال: عزَّى المازنيُّ بعض الهاشميين وكنت معه، فقال:

إني أعسزيك لا أني على تقسة من الحسيساة ولكن سُنة الدين ليس المعزّى بباق بعد ميّته ولا المعزّى وإن عاش إلى حين

وحدُّث المبرِّد، قال: سمعتُ المازنيَ يقول: معنى قوله: "إذا لم تستحي فاصنع ما شئت" أي إذا أصبتَ ما لا يُستحيا من مثله فاصنعْ ما شئت، وليس على مذهب العوام.

وقال الزبيديّ: قال المازنيّ: كنتُ بحضرة الواثق يوماً، فقلتُ لابن قادم: كيف تقول "ضربك زيداً "نفقتك ديناراً اصلحُ من درهم"؛ فقال: "دينار" بالرفع. قلتُ: فكيف تقول "ضربك زيداً خيرٌ لك"؛ فنصب "زيداً"، فطالبته بالفرق بينهما، فانقطع، وكان ابن السكّيت حاضراً، فقال الواثق: سله عن مثله. فقلتُ له: ما وزن "نكتلّ من الفعل؛ فقال: "نفعل". فقال الواثق: غلطتُ. ثم قال لي: فسرّه. فقلت: "نكتلّ تقديره "نفتعل" وأصله "نكتيل" فانقلبت الواثق: غلطتُ ما قبلها، فصار لفظها "نكتال" فأسكنت اللام للجزم، لأنّه جواب الأمر، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. فقال الواثق: هذا الجواب لا جوابك يا يعقوب. فلما خرجنا، قال لي ابن السكيّيت: ما حملك على هذا وبيني وبينك المودة الخالصة؛ فقلتُ: فراك ما أردتُ تخطئتك، ولم أظنَ أن يعزبَ عنك.

وقال المازنيّ: حضرتُ يوماً عند الواثق، فقال: يا مازنيّ، هات مسالة، وكان عنده نحاة الكوفة، فقلتُ: ما تقولون في قوله تعالى: ﴿وما كانت أمّك بغيّا ﴾ [سورة مريم، الآية: ٢٨] لم لم يقل "بغيّة" وهي صفة لمؤنث؟ فأجابوا بجوابات غير مرضيّة، فقال الواثق: هات ما عندك. فقلتُ: لو كانت "بغيّ" على تقدير "فعيل "بمعنى "فاعلة" لحقتها الهاء مثل كريمة وظريفة، وإنّما تحذف الهاء إذا كانت في معنى "مفعول" نحو: امرأة

قتيل، وكفّ خضيب، و "بغيّ" ههنا ليس بـ"فعيل" إنّما هو "فعول"، وفعول لا تلحقه الهاء في وصف التأنيث، نحو: امرأة شكور، وبئر شطون، إذا كانت بعيدة الرشاء، وتقدير بغيّ "بغوي" قلبت الواوياء، ثم أدغمت في الياء، فصارت ياء ثقيلة نحو: سيد وميّت. فاستحسن الجواب.

قال المازني: فاستأذنته في الخروج، فقال: فهلا أقمت عندنا؟ قلتُ: لي أُخَية أشفق أن أغيب عنها، فأذنْ لي. فانصرفت إلى البصرة، وكتب إلى عاملها أن يدر علي مائة دينار كل شهر، فلما مات الواثق قُطعت عني.

وقال أبو الطيب: أخبرنا علي بن محمد الخداشي، قال: بلغنا أنَّ مُغنيَة غنت محمد الخداشي، قال: بلغنا أنَّ مُغنيَة غنت محمدة الواثق بالله:

اظُلَيمُ إنَّ مصابكم رجلاً اهدى السلامَ تحصياةً ظلمُ فردً عليها الواثق: وقال: "إنَّ مصابكم رجلٌ"، فأعادت "رجلاً"، فأعاد الردُّ عليها، فقالت: لقّنني هذا أعلمُ أهل زمانه. قال: ومن هو؟ قالت: المازنيّ. فقال: علي به. فأشخص إليه، فلما مثل بين يديه قال: ما اسمك يا مازنيّ؟ قال: بكر، يا أمير المؤمنين. قال: أحسنت كيف تروي "أظلّيمُ" ...البيت؟ فقال: "إنَّ مصابكم رجلاً". قال: فأين خبر إنَّ؟ قال: قوله "ظلم" ومعنى "مصابكم" "إصابتكم". قال: صدقت، من خلفت وراك؟ قال: بنتاً صغيرة. قال: فماذا قالت لك حين ودعتها؟ قال: قول ابنة الأعشى لأبيها:

فيانًا بنا أبتا لا تَرم عندنا فيأنًا بخير إذا لم تَرمْ ترانا إذا أضيمرتك البيلا دُنجيفي وتُقطع منا الرحمِمْ

قال: فماذا أجبتها؟ قال: بقول جرير:

ثقي بالله ليس له شـــريك ومن عند الخليفة بالنجاح قال: أنجحت وأمر له بمال ولابنته بما يصلحها، وصرفه مكرما.

قال أبو الطيب: وقد شجر بين محمد بن عبد الملك الزيّات، وأحمد بن أبي دُوَّاد

في هذا البيت الذي غلط فيه الواثق، فقال محمد: "إنّ مصابكم رجلاً". وقال أحمد: "رجلٌ". فسألا عنه يعقوب بن السكّيت، فحكم لأحمد بن أبي دُواد عصبيّةً لا جهلاً.

فأخبرونا عن تعلب، قال: لقيت يعقوب، فعاتبته في هذا عتابا مُمضاً، فقال لي: اسمع عذري: جاءني رسول ابن أبي دُوَّاد، فمضيتُ إليه، فلما رأني بش بي وقربني ورفعني، وأحفى في المسألة عن أخباري، ثم قال لي: يا أبا يوسف، ما لي أرى الكسوة ناقصة؟ يا غلام، دستاً كاملاً من كسوتي. قال: فأحضر، ثم قال: كيس فيه مائتا دينار. فأحضر، ثم قال لي: أراكبُ أنت؟ قلتُ: لا، بل راجل. فقال: حماري الفلاني بسرجه ولجامه. فأحضر، ثم قال: يسلم الجميع إلى غلام أبي يوسف. فشكرت له ذلك. ثم قال لي: يا أبا يوسف: أنشدتُ هذا البيت:

### أظُلَيمُ إنَّ مصابكم رجلاً

فقال الوزير: إنّما هو "رجلاً" بالنصب، وقد تراضينا بك. فقلتُ: القول ما قلتُ. فخرجتُ من عنده، فإذا رسول محمد بن عبد الملك، فقال: أجبِ الوزير. فلما دخلتُ بدرنى وأنا واقف، فقال: يا يعقوب، أليس الرواية:

### أظُلِّيمُ إنَّ مصابكم رجلاً

فقلتُ: لا، بل "رجلُ". فقال: اغرُب. قال يعقوب: فكيف كنتَ ترى لي أن أقول؟! وفي معاني مشكل القرآن: جمع بعض تلامذة المبرِّد حديثي سليمان، قال: حدثني أبو عثمان المازني، قال: أنشدتْ جارية عند الواثق:

أظُلَيمُ إنَّ مصابكم رجلاً أهدى السلامَ تحية ظلمُ فقال لها: لحنت. قالت: يا سيدي، أخذتُ عن أبي عثمان المازنيّ. فأمر بحملي إليه، فلما أُدخلتُ عليه، قال لي: ما اسبك بلغة اليمن؟ فقلتُ: بكر بن محمد. قال: اجلس. ثم قال: حدثني. فقلتُ: حدثني الأصمعيّ قال: قال لي أبو مهدية الأعرابيّ: بلغني أن كتابة "الأعراب والإعراب" واحد. فقلتُ: إنّهما ليتفقان في صورة الحروف. قال: فما لكم تقرؤون في كتاب الله ﴿الأعراب أشد كفراً ونفاقاً ﴾ [سورة التوبة، الآية:

٩٧] اقرؤوا "الإعراب" قال، فقال لي: لقد لقي من الغربة شرأ، كيف تنشد هذا البيت: أظلَيمُ إنَّ مصصابكم رجالاً أهدى السالمَ تحصياة ظلمُ

قال: قاتُ: "إنَّ مصابكم رجلا" يا أمير المؤمنين. قال: لحنتَ، قال: فأمسكتُ، وقلتُ: ما أقول لأمير المؤمنين حتى قال: علي بالتوزي، فقلتُ: الله أكبر. فلما دخل عليه، قال: كيف تقول: "إنَّ مصابكم رجلٌ" يا أمير المؤمنين. فالتفتُ إليه وقلتُ له: لحنتَ، كيف تقول: "إنَّ ضربكم زيدٌ ظلم ؟ ففهم أمير المؤمنين، وقال: أصبت يا مازني. وأمر لي بأربعمائة دينار، ولم أخرج من عنده حتى قال: استوهبوني من الله. من علة كانت به.

وقال أبو عبدالله محمد بن عبدوس الجَهشياري في كتاب الوزراء والكُتَاب: حدَّث ميمون بن مهران قال: أخبرني أبو بكر الضرير النحوي أنَّ أبا عثمان المازني إنَّما أشخص في أيام الواثق إلى سرُ من رأى لأنَّ الواثق غُنَّي (١) بهذا البيت:

أَظُلَيمُ إِنَّ مصابكم رجلاً أهدى السلامَ تحية ظلمُ

وأنّه سأل أحمد بن أبي دُوّاد ومحمد بن عبد الملك عن إعراب البيت، فقال أحمد: لا يكون إلا "رجل". وقال محمد: لا يكون إلا "رجلا". ثم قال: يا أمير المؤمنين، ههنا جماعة من أهل النحو، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بمسالتهم عن هذا، فعل، وبالبصرة رجل يُعرَف بأبي عثمان المازني عالم بالنحو مشهور. قال: أمر أمير المؤمنين بإشخاصه كَتْبا في ذلك، فقال: اكتبْ. فكتب في إشخاصه. فأشخص، فسئل عن الأمر من الشعر ولم يعلم من الرجلان اللذان تلاحيا فيه، فقال: إنّه لا يكون غير النصب.

قال أبو مروان عبد الملك بن محمد: حدثت عن المازني أنَّه قال: أشخصني الواثق من البصرة، فأدخلتُ عليه، فقال لي: يا بكر من خلّفت بالبصرة؟ قلت: أخت لي. قال: أصغر منك أم أكبر؟ قلتُ: أكبر. قال: فما قالت المسكينة؟ قلتُ: قالت ما قالته بنتُ

<sup>(</sup>١) في الأغاني أن المغنِّي هو مخارق. انظر رواية أبي الفرج الأصفهاني للقصة في الأغاني: ٢٧٠-٢٧٢.

#### الأعشى لأبيها:

فـــيــا أبتــا لا تَرِم عندنا فــانًا بخــيــر إذا لم تَرِمْ ترانا إذا أضــمــرتك البـلا دُ نجــفى وتُقطع منا الرّحِمْ

قال: فنظرتُ إلى دموعه تدور في عينيه، ثم قال لي: فما رددتَ عليها: قلتُ: رددتُ عليها ما قال جرير لابنته:

ثقي بالله ليس له شـــريك ومن عند الخليفة بالنجاح

فضحك، وقال: يا محمد بن عبد الملك: ادفع إليه خمسمائة دينار. فقال له محمد: يا أمير المؤمنين، وأنزلُه عندي. فقال له: نعم، فمضيت معه إلى منزله، فأمر فتيانه بملازمتي ما دُمتُ بسُرٌ من رأى، وأنزلني عند عبيدالله ابنه، فدفعت إليه الدنانير ليحفظها لي، فدفعها عبيدالله إلى أمّه، وانكسرت رجلي واعتللت ومات الواثق، وحدث لحمد بن عبد الملك ما حدث، فمضيت ونسيت الدنانير، فبينا أنا ذات يوم عند صديق لي عطّار وقد أمرته بأن يجهزني لأنحدر إلى البصرة إذ أنا بجارية تسأل عن بكر المازني فأرشدت إلي، فقالت: قم معي أكلّمك. فقمت معها، فأدخلتني مسجداً، فإذا المرأة فيه، فقالت لي: يا هذا، قد نزل بنا ما نزل، وقد شُغلنا بطلبك عن محنتنا، وهذه دنانيرك، فخذها، فأخذت الدنانير، وانحدرت.

وروى الزبيدي هذه القصة من طرق إلى قوله: "ومن عند الخليفة بالنجاح" وزاد: ثق بالنجاح إن شاء الله، إن ههنا قوماً يختلفون إلى أولادنا، فامتحنهم، فمن كان منهم عالماً يُنتفع به الزمناه إياهم، ومن كان بغير هذه الصفة قطعناه عنهم. ثم أمر، فجُمعوا إلي، فامتحنتهم، فما وجدت طائلاً وحذروا ناحيتي. فقلت لا بأس على أحد فلما رجعت إليه، قال: كيف رأيتهم؟ قلت يفضل بعضهم بعضاً في علوم يفضل الباقون في غيرها، وكل يُحتاج إليه. قال لي الواثق: إني خاطبت منهم واحداً، فكان في نهاية الجهل في خطابه ونظره، فقلت يا أمير المؤمنين، أكثر من يعدم منهم بهذه الصفة، ولقد

#### أنشدت فيهم:

إنَّ المعلِّمَ لا يزال مضضعً فا ولو ابتنى فوق السماء بناءً من علَّم الصبيان أصبوا عقله حتى بني الخلفاء والأمراء

فقال: لله درّك يا بكر، كيف لي بك؟ قلتُ يا أمير المؤمنين إنَّ الغُنمَ والفوزَ في قربكِ والنظر إليك، ولكني ألفتُ الوحدة، وأنستُ بالانفراد، ولي أهلٌ يوحشني البعد عنهم، ويضر بهم ذلك، ومطالبة العادة للعادة أشد من مطالبة الطباع. فأمر لي بألف دينار وكسوة وطيب. وقال: لا تقطعنا وإن لم يأتك أمرنا. قلتُ: سمعاً وطاعة. ثم ودعته وانصرفتُ.

ثم ذُكرتُ للمتوكّل، فأمر بإشخاصي، فلما دخلتُ عليه، رأيتُ من العُدد والسلاح والأتراك ما راعني، والفتح بن خاقان بين يديه، وخشيتُ إن سئلتُ عن مسئلة ألا أجيب فيها، فلما مثلتُ بين يديه وسلّمتُ، قلتُ: يا أمير المؤمنين، أقول كما قال الأعرابيَ:

لا تـقــلواهـا وادلواها دلوا إن مع اليوم أخاه غدوا فاستُبرِدتُ وأخرِجتُ، ولم يُفهَم عني ما أردتُ. ثم دعاني بعد ذلك، فقال: أنشدني أحسن مرثية للعرب. فأنشدته قصيدة أبي ذؤيب:

### أمن المنون وريبه تتوجع

حتى أتيتُ على أخرها. فقال: ليست بشيء. فأنشدته قصيدة متمم بن نويرة:

لع مري وما دهري بتأبين هالك ولا جَزَعٌ مما أصاب فأوجعا
حتى أتيتُ على أخرها، فقال: ليست بشيء. فأنشدته قصيدة كعب الغنويّ:

تقول سليّمى ما لجسمك شاحبا كأنّك يحميك الطعام طبيبُ
قال: ليست بشيءٍ فأنشدته قصيدة ابن المناذر في عبد المجيد:

كلّ حيّ لاقى الحمام فمُودي مما لحيّ معومًا إمن خلود

حتى أتيت على أخرها، فقال: ليست بشيء. ثم قال: من شاعركم اليوم بالبصرة؟ فقلت عبد الصمد بن المعذّل بن غيلان. قال: فأنشدني له. فأنشدته أبياتاً قالها في قاضينا ابن رياح:

قسومي فسارقسمي قطره فسما ذا البرد والفستره عسجاج القسمف يا حسرة وتجسعسدك للطرة

أيا قاضية البصرة ومُصري برواشنك أراك قصد تثري برين وتخصديشك خصديك

فاستحسنها واستطار بها، وأمر لي بجائزة، فكنتُ أتعمد له أن أتحفّظ أمثالها، وأنشده إذا وصلتُ إليه، فيصلني، وكان أبو عثمان يقول بفضل الواثق ونقص المتوكل.

قال ياقوت: وقد روي عن المبرد أن يهوديا بذل للمازني مائة دينار ليقرئه كتاب سيبويه، فامتنع من ذلك، فقيل له: لم امتنعت مع حاجتك وعائلتك؟ فقال: إن في كتاب سيبويه كذا وكذا أية من كتاب الله، فكرهت أن أقرئ كتاب الله للذمة، فلم يمض على ذلك إلا مُديدة حتى أرسل الواثق في طلبه، وأخلف الله عليه أضعاف ما تركه لله.

قال محمد بن إسحاق: وللمازني من الكُتب: كتاب في القرآن كبير. كتاب علل النحو صغير. كتاب تقاب الألف النحو صغير. كتاب تفاسير كتاب سيبويه. كتاب ما تلحن فيه العامة. كتاب الألف واللام. كتاب التصريف. كتاب العروض. كتاب القرافي. كتاب الديباج في جوامع كتاب سيبويه.

وتصانيف المازني كلّها لطاف، فإنه كان يقول: من أراد أن يُصنّف كتاباً كبيراً في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي. وتخرّق كتاب سيبويه في كُمّه عدة نُوب.

قال ياقوت: وللمازنيّ شعر قليل، منه، ذكره المرزبانيّ:

رأيُ النساءِ وإمرة الصبيانِ وأخو الصبيانِ وأخو الصبا يجري بكلِّ عنانِ

شيئان يعجز ذو الرياضة عنهما أمَا النساءُ فاإنهُنُ عواهرُ ولما مات المازنيّ، اجتازت جنازته على أبي الفضل الرياشيّ، فقال متمثّلاً: لا يبعد الله أقواماً رزئتهم أفناهم حسدثانُ الدهر والأبدُ نمدُهم كلُّ يومٍ من بقسيستنا ولا يؤوبُ إلينا منهمُ أحسد

قال المنذريّ في نظم الجُمان: سئل المازنيّ عن أهل العلم، فقال: أصحاب القرآن فيهم تخليط وضعف، وأهل الحديث فيهم حشو ورقاعة، والشعراء فيهم هوج، وأصحاب النحو فيهم ثقل، وفي رواية الأخبار الظرف كلّه، والعلمُ هو الفقه.

وفي معاني مشكل القرآن: أخبرني سليمان عن أبي عثمان المازني أنه قال: الأمر في القرآن على ستة أوجه: فوجه اللفظ والمعنى فيه واحد، مثل: ﴿وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٢]. والثاني: على وجه التهدد، مثل قوله: ﴿وذَرني والمكذّبين ﴾ [سورة المزمل، الآية: ١١] ﴿وشاركُهم في الأموال والأولاد ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ١٤] والثالث: طلب، مثل: ﴿اغفر لنا وارحمنا ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٨٦] والأمر لمن هو دونك، والطلب لمن هو أنت دونه، واللفظ فيهما سواء. والرابع: لفظه لفظ الأمر ومعناه معنى التعجّب، مثل قوله: ﴿أسمع بهم وأبصر ﴾ [سورة مريم، الآية: ٨٦] أي: ما أسمعهم وأبصر هم! والخامس وجه لطيف، مثل قوله: ﴿وأوحى ربّك إلى النّحل أن اتخذي ﴾ [سورة النحل، الآية: ٨٦] أي فاتخذت، ثم أكلت، فسلكت، ولم يأمرها بشيء، ولكن خبر عنها بلفظ الأمر والسادس: قوله: ﴿فانتشروا في الأرض ﴾ [سورة المبعة، الآية: ١٠] ﴿وإذا حللتم فاصطادوا ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٢] فهذا على وجه الإباحة والتخيير، وليس بحتم، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.

وقال السيرافيّ: حدثنا أبو مزاحم حدثنا ابن أبي سعد قال: حدثنا أبو عثمان المازنيّ، قال: سألني الأصمعيّ عن هذا:

يا بئـــرُ يا بئــرَ بني عــديّ لأنزحَنُ قــعــرك بالدليّ حتى تعودي أقطعَ الوليّ فقلتُ: حتى تعودي قليباً أقطعَ الوليّ.

وقال الجَمُّاز يهجو المازنيّ:

كادني المازني عند أبي العبب يا شبيه النساء في كل فن جمع المازني خمس خصال هو بالشعر والعروض وبالند ليس ذنبي إليك يا بكر إلا وكفاني ما قال يوسف في ذا

اس والفضل ما علمت كريم أ إن كيد النساء كيد عظيم اليس يقوى بحملهن حليم و عليم و عليم الأيور طَب عليم أن أيري عليك ليس يقصوم إن ربي بكيسدهن عليم

وقال السيرافيّ: كان عبد الصمد بن المعذّل قد وجد من شيء كان أنكره المازنيّ،

أو كلام تكلُّم به فيه، فقال يهجوه، وأفحشَ:

بنتُ ثمانينَ بفيها المُتَعَهُ ممشوطةً لمَ تُها المُتَمَعْهُ مخصوبةً في قُمص مُصبَعْهُ في مُص مُصبَعْهُ في مُص مُصبَعْهُ في مَا الخفراتُ ميلَغهُ أعارها الهضونَ منه الوَزَغَهُ والديكُ أحذى الجيدَ منها النُّغنُغةُ وهامستني بحديثٍ فَغفغهُ إنَّك إن ذُقتَ حَمدتَ المَّضَغةُ فقلتُ من أنت فَقالت لي دُغهُ في واطر حديثي دونه أن يبلغه في المُ

شــوهاء ورهاء كطين الردغـه ملوية أصداغها المصمعة مستثبّ ألصاحب منزغه ملسببة للصاحب منزغه ملسببة بالناقرات ملدغه والظربان كششحه والقت مردغة القت حكيسا لي والقت مردغه وحلف منها وإفك معممه فقلت عليما وابني أبو عشمان ذو علم اللغة هممت أعلو رأسها فأدمها

فبلغ ذلك أبا عثمان، فقال له: يا جاهلُ، بمَ نصبتَ "فأدمَغهُ"؟ ولو لزمتَ مُجالسةَ أهل العلم كان أعود عليك.

قال ياقوت: قال المبرد: حدثني المازني قال: مررت ببني عقيل، فإذا رجل أسود قصير أعور أبرص أكشف قائم على تل سماد، وهو يملأ جواليق معه من ذلك السماد،

وهو يغني بأعلى صوته:

فإن تصرمي حبلي وتستكرهي وصلي فمثلك موجود ولن تجدي مثلي فقلتُ: صدقت والله، ومتى تجد ويحها مثلك؟! فقال: بارك الله عليك، وأسمعك خيراً. ثم اندفع ينشد:

يا ربعة المطرف والخلخال ما أنت من هم مي ومن أشكالي مثلك موجود ومثلي غالي

# [۹۹]\* المبرد

أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسنان بن سليمان بن سعد بن عبدالله بن زيد بن مالك بن الحارث بن عامر بن عبدالله بن بلال بن عوف، وهو تُمالة بن أسلم بن أحجن بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: أخبار النحويين البصريين: ١٠٥-١١، طبقات النحويين واللغويين: ١٠١-١١٠. الفيهرست: ٩٢-٩٤، نور القبس: ٣٢٤-٣٢٣. تاريخ العلماء النحويين: ٥٣-١٥٠. تاريخ بغداد: ١/١٥٠. الأنساب: ١/١٥٠. نزهة الألباء: ١٦٤-١٧٢. المنتظم: ١/١/٢٨-٢٩٣. معجم الأدباء: ٢/٨٧٢٢-١٨٠. إنباه الرواة: ٣/١٤٢-٢٥٢. وفيات الأعيان: ١/٢٢-٢٣٠. إشارة التعيين: ٢٤٢-٣٤٣. تاريخ الإسلام (وفيات ٢٨١-٢٩٠) ١٩٩٠-١٠٠. دول الإسلام: ١/٢٧١. سير أعلام النبلاء: ٣/١٢٥-٧٥٠. العبر: ١/١٥٠ مسالك الأبصار: ١/٩٥-٩٠. الوافي: ١/١٤١-١٤١. مرأة الجنان: ٢/١٥١-١٥٠. كتاب الوفيات: ١٩١. البلغة: ١٥٠-١٥٠. غاية النهاية: ٢/٨٠٠ المقات المفسرين (الداودي) ٢٥-٢١١. لسنان الميزان: ٥/٣٠-٢١٦. البغية: ١/٩٢٩-٢٧١. طبقات المفسرين (الأدنه وي) ١١٠ ديوان الإسلام. ١/١٤١-١٥١. روضات الجنات: ١/٢٦٦-٢٠١.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> المبرد ودراسة كتابه الكامل.

<sup>-</sup> المبرد: حياته وأثاره ومنهجه من خلال كتابه المقتضب.

<sup>-</sup> مقدمة الشيخ المرحوم محمد عبدالخالق عضيمة لتحقيق كتاب المقتضب.

الأسد بن الغوث الأزديّ الثماليّ البصريّ.

قال ابن عساكر: حدَّث عن أبي عثمان المازنيّ، وأبي حاتم السجستانيّ، وحكى عن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير. روى عنه نفطويه، وأبو عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيميّ، وأبو بكر محمد بن يحيى الصوليّ، ومحمد بن جعفر الخرائطيّ، وعمر بن الحسن بن مالك الأشنانيّ، وعبد الرحمن بن جعفر بن درستويه، وأبو عمر محمد بن عبد الواحد غلام تعلب، ومحمد بن يزيد بن أبي الأزهر، وأبو سهل أحمد بن محمد بن زياد، وإسماعيل بن محمد الصفار، وأبو علي عيسى بن محمد الطوماريّ، وأبو بكر أحمد بن مروان الدِّينوريّ المالكيّ، وجماعة يتسع ذكرهم.

قال ياقوت: ومن تصانيف المبرد: الكامل. المقتضب. الروضة. الاشتقاق. الانواء والأزمنة. القوافي. الخطّ والهجاء. المدخل إلى كتاب سيبويه. المقصور والممدود. المذكر والمؤنث. معاني القرآن. الردّ على سيبويه. الرسالة الكاملة. إعراب القرآن. الحثّ على الأدب والصدق. نسب عدنان وقحطان. الزيادة المنتزعة من كتاب سيبويه. المدخل في النحو. الإعراب الوشيّ. شرح شواهد سيبويه. التعازي. ضروب الشعر. أدب الجليس. الرياض المونقة. الدواهي. الجامع لم يتمّ. معنى كتاب سيبويه. الحروف من معاني القرآن إلى سورة طه. صفات الله عز وجل كتاب المادح والمفاتح. الناطق. العروض. البلاغة. معنى كتاب الأوسط للأخفش. شرح كلام العرب وتلخيص الفاظها ومزاوجة للبلاغة. معنى كتاب الأوسط للأخفش. شرح كلام العرب وتلخيص الفاظها ومزاوجة كلامها وتقريب معانيها. ما اتفق لفظه واختلف معناه. الفاضل والمفضول. طبقات النحاة البصريين. العبارة عن أسماء الله. الحروف. التصريف. الكافي في الأخبار.

وقال الصولي في كتاب أخبار أبي تمام (١): عمل المبرَّد كُتباً لطافاً، فكنت أنتخب منها، وأقرأ عليه منها كتابا سمًاه الفطن والمحن.

في شرح المفصلُ للسخاويّ: دعا رجلٌ بالبصرة جماعة إلى منزله منهم أبو العباس المبرّد، فغنت جارية لصاحب المنزل:

<sup>(</sup>١) أخبار أبي تمام: ١٥٨.

وقالوا لها هذا حبيبُكِ معرضٌ فقالت ألا إعراضه أيسرُ الخطبِ فــمـا هي إلا نظرة بتــبـسمّ فتصطكّ رجلاهُ ويسقط للجنبِ

فطرب الكلّ إلا المبرّد، فقال صاحب الدار: قد كنتُ أحقُ بالطرب. فقالت الجارية: دعْه يا مولاي، فإنَّه سمعني أقول: "وقالوا لها هذا حبيبُك معرضٌ" فظنني لحنتُ، ولم يعلم أنُ ابنَ مسعود قرأ: ﴿وهذا بعلي شيخٌ﴾ [سورة هود، الآية: ٧٢]. فطرب المبرّد من قولها وشقُ ثوبه.

وقال ابن عساكر في تاريخه: ذكر أبو الفتح بن جنّي في إملاء الخاطر، قال: يُحكى أنّ أبا عثمان المازنيّ لما عمل كتاب "الألف واللام" سأله كافة أصحابه عن جليله، فكانوا فيه متقاربي الأحوال، ثم إنّه سأل أبا العباس – يعني المبرد – عن دقيقه ومعتاصه، فأحسن الجواب عنه، فقال له أبو عثمان: قمْ فأنت المبرد. أي المُثبِت للحقّ. قال أبو العباس: فغير الكوفيون اسمي هذا، فجعلوه المبرد بفتح الراء، وإنّما هو بكسرها.

وقال السيرافي: انتهى علم النحو بعد طبقة الجرمي والمازني إلى أبي العباس محمد بن يزيد الأزدي، وهو من ثمالة قبيلة من الأزد، وأخذ أبو العباس النحو عن الجرمي، والمازني، وغيرهما، وكان على المازني يعول، يُقال إنه بدأ بقراءة كتاب سيبويه على الجرمي، وختمه على المازني، وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي وهو أقدم مولدأ منه، وقد رأى الناس بالبصرة يقول: ما رأى محمد بن يزيد مثل نفسه. وكان مولده سنة عشر ومائتين في شوال، ومات سنة خمس وثمانين ومائتين، وقيل: ستد في

وقال الخطيب في ترجمة المبرِّد: شيخ أهل النحو، وحافظ علم العربيَّة، كان من أهل البصرة، فسكن بغداد، وكان عالماً فاضلاً موثوقاً به في الرواية حسن المحاضرة مليح الأخبار كثير النوادر.

وقال السيرافيّ: سمعتُ أبا بكر بن مجاهد يقول: ما رأيتُ أحسن جواباً من

المبرِّد في معاني القرآن فيما ليس فيه قول لمتقدّم. قال: وسمعته يقول: لقد فاتني منه علم كثير لقضاء ذمام تعلب.

قال: وسمعت نفطويه يقول: ما رأيت أحفظ للأخبار بغير أسانيد منه، ومن أبي العباس بن الفرات. وكذلك خبرنا أبو بكر بن السراج عن محمد بن خلف وكيع، وكان بينه وبين أبي العباس ثعلب من المنافرة ما لا خفاء به، وأكثر أهل التحصيل يفضلونه.

وأخرج الخطيب عن أبي الحسن العروضي، قال: قال لي أبو إسحاق الزّجُاج: لما قدم المبرِّد بغداد أتيته لأناظره، وكنتُ أقرأ على أبي العباس تعلب، وأميل إلى قولهم - يعني الكوفيين - فعزمتُ على إعناته، فلما فاتحته ألجمني بالحجة، وطالبني بالعلة، وألزمني إلزامات لم أهتد لها، فتبينتُ فضله، واسترجحتُ عقله، وجَدَدْتُ في ملازمته.

وأخرج الخطيب عن أبي على الكواكبيّ، قال: قال لي أبو العباس المبرِّد: كنتُ أناظرُ بينَ يدي جعفر بن القاسم، فكان يقول: أراك عالماً اليوم. فكان هذا يُحفظُني، فلما رأى ذلك مني، قال: قولي لك: أراك عالماً اليوم، ليس أنّك عندي قبل اليوم على غير هذه الحال، ثم انتقلت إليها، ولكن على قول الله تعالى: ﴿والأمر يومئذ ﴾ [سورة الانفطار، الآية: ١٩] وإن كان الأمر اليوم ويومئذ لله.

وأخرج الخطيب عن أبي عبدالله المفجع، قال: كان المبرد لعظم حفظه اللغة واتساعه فيها يُتهم بالكذب، فتواضعنا على حيلة لا أصل لها، لنسأله عنها، لننظر كيف يجيب، وكُنًا قبل ذلك قد تمارينا في عروض بيت الشاعر:

### أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا

فقال بعضنا: هو من البحر الفلانيّ. وقال آخرون: هو من البحر الفلانيّ، فقطعناه، وتردّد على أفواهنا من تقطيعه "قبعضنا" فقلت له: أنبئنا أيّدك الله، ما "القبعض" عند العرب؟ فقال المبرّد: القطن، يصدق ذلك قول أعرابيّ:

### كأن سنامها حشى القبعضا

فقلتُ لأصحابي: هو ذا ترون الجواب والشاهد إن كان صحيحاً فهو عجيب وإن

كان اختلق الجواب وعمل الشاهد في الحال فهو أعجب.

وأخرج ابن عساكر من طريق أبى سليمان الخطُّابيُّ عن الدُّقَّاق النحويُّ، قال: اجتمع أبو العباس بن شريج، وأبو العباس المبرِّد، وأبو بكر بن داود في طريق، فأفضى بهم إلى مضيق، فتقدُّم ابن شريج، وتلاه المبرِّد، وتأخر ابن داود، فلما خرجوا إلى الفضاء التفتُ ابن شريج وقال: الفقه قدُّمني. وقال ابن داود: الأدب أخرني - يعنى حرفة الأدب-. فقال المبرِّد: أخطأتما جميعاً: إذا صحَّت المودة سقط التكلُّف.

وقال أحمد بن عبد السلام في المبرد:

أيا طالب العلم لا تجـــهلن تجـــد عند هذين علم الورى علوم الخالئق مالحارونة وقال بعضهم في المبرد:

وإذا يُقال من الفتى كلّ الفتى والمستضاء بعلمه ويرأيه

وكتب بعضهم على كتاب الروضة للمبرد:

لوبرا الله المبررد كان في الروضة حقًا ومن شعر المبرِّد، أسنده ابن عساكر في تاريخه:

> لم أعاتبكَ بل مدحتك في الشع أيّ عــار عليك أعظم من مــد ومن شعره، أسنده ابن عساكر أيضاً:

تأذُب غــــــ مـــــتُكل فـــان مــروءة الرجل الشـ

وعُـــــــــــ وتعلب فلا تك كالجمل الأجرب بهدذين بالشدرق والغدرب

والشيخ والكهل الكريم العنصر وبعقله قيل ابن عبد الأكبر

من جــــــيم يتــــوقـــد من جــــمــيع الناس أبردّ

ر ویکفیك مدحتی من عتابی ح إذا لم تكافى بنواب

على حـــسب ولا نسب حريف بصلط الأدب وأخرج الخطيب عن المبرد قال: قال لي المازني: يا أبا العباس، بلغني أنك تنصرف من مجلسنا، فتصير إلى المُخيس، وإلى موضع المجانين والمعالجين، فما معك من ذلك؟ قال: فقلت: إنَّ لهم طرائف من الكلام وعجائب من الاقسام. فقال: خبرني بأعجب ما رأيت من المجانين. فقلت: دخلت يوما إلى مستقرهم، فرأيت مراتبهم على مقدار بليتهم، وإذا قوم قيام قد شدت أيديهم إلى الحيطان بالسلاسل، فمررت على شيخ منهم وهو جالس على حصير نظيف ووجهه إلى القبلة، فجاوزته إلى غيره، فناداني: سبحان الله أين السلام؟ من المجنون؟ تُرى أنا أم أنت؟ فاستحييت منه، وقلت: السلام عليكم. فقال: لو كنت ابتدأت لأوجبت علينا حسن الرد عليك، على أنا نصرف سوء أدبك إلى أحسن جهاته من العذر لأنه كان يُقال: إن للداخل على القوم دهشة. ثم قال وقد رأى معي محبرة: يا هذا أرى ألة رجلين، أرجو أن لا تكون أحدهما؛ أتجالس أصحاب الحديث الأدباء أم الأدباء أصحاب النحو والشعر؟ قلت: الأدباء. قال: أتعرف أبا عثمان المازنيّ؟ قلت: نعمْ، معرفة ثاقبة. قال: فتعرف الذي يقول فيه:

قلتُ: لا أعرفه. قال: فتعرف غلاماً له قد نبغ في هذا العصر، معه ذهن وله حفظ، قد برز في النحو، وجلس في مجلس صاحبه، وشاركه فيه، يُعرَفُ بالمبرِّد؟ قلتُ: أنا والله عين الخبير به. قال: فهل أنشدك شيئاً من عبثات شعره؟ قلتُ: لا أحسبه يقول الشعر. قال: يا سبحان الله، أليس هو الذي يقول:

حبُّذا ماءُ العناقي دِبريقِ الغانياتِ بِهِ ماءُ العناقي ودمي أيُّ نباتِ الطالبُ أشهى من لذيذ الشهواتِ كُلُّ بماءِ المُننِ تفيياً حَ الخدودِ الناعيماتِ

قلتُ: قد سمعته ينشدُ هذا في مجالسِ الأنس. قال: يا سبحانَ الله، ويستحيي أن ينشدَ مثل هذا حولَ الكعبة؟ ما تسمعُ الناس يقولون في نسبه؟ قلتُ: يقولون: هو من الأزد أزد شنوءة، ثم من ثمالة. قال: أتعرفُ الذي يقول:

فقال القائلون: ومن تُمالهُ فقالوا زدتنا بهمُ جَهالهُ فقومي مَعشرُ فيهم نَذالهُ

قلتُ: أعرف هذه الأبيات لعبد الصمد بن المعذّل يقولها فيه. قال: كذب والله، هذا كلام رجل لا نسب له، يريد أن يثبت له بهذا الشعر نسباً. قلتُ: أنت أعلم. قال لي: يا هذا قد غلبت بخفة روحك على قلبي، وتمكنّت بفصاحتك من استحساني، وقد أخّرت ما كان يجب أن تقدمه: الكنية، أصلحك الله. قلتُ: أبو العباس. قال: فالاسم. قلتُ: محمد. قال: فالأب. قلتُ: يزيد. قال: أحوجتني إلى الاعتذار إليك مما قدمت ذكره. ثم قال: يا أبا العباس، صن نفسك عن الدخول إلى هذه المواضع، فليس يتهيئا لك في كل وقت أن تصادف مثلي على هذه الحال الجميلة؛ أنت المبرد. وجعل يصفقُ، وانقلبت عيناه، وتغيّرت خلقتُه، فبادرتُ مسرعاً خوفاً من أن تبدوَ منه بادرة، وقبلتُ قوله، فلم أعاود الدخول إلى ذلك الموضع.

أورد هذه الحكاية السيرافي في كتابه، والمرزباني في مقتبسه، وابن أبي الأزهر في حدائق المجالس، وياقوت في معجمه.

وأخرج ابن النجَّار في تاريخه عن أبي الحسن بن حُذَيفة البستي قال: كان لي ميعاد من أبي العباس المبرِّد في يوم معلوم، فكتب إليَّ في يوم بارد: أطال الله بقاءك، كرهتُ أن أجمعَ عليك في هذا اليوم البرد والمبرِّد.

وأخرج ابن النجّار عن أبي ذَرّ عمّار بن محمد التميمي، قال: أنشدنا أبي، قال: أنشدنا المبرّد لنفسه:

تخبر عن مخبّات الصدور تكلّمت العبيون عن الضمير

دموع العين السنة الضحير إذا ما الصبر همُّ بحفظ سرًّ

وأخرج ابن النجُّار عن محمد بن يحيى بن عبيدالله الخاقاني، قال: انصرفتُ من مجلس أبي العباس البرتيّ، فدخلتُ إلى أبي العباس المبرِّد، فسأله رجلٌ عن شيءٍ، فقال له: لا أدري، ثم قال له: سالت غيري؟ قال: نعم، فسالتُ أبا العباسِ ثعلباً. قال: فما قال لك؟ قال: لا أدري. قال له المبرِّد: فما لا يدريه وقد قلتُ أنَّي لا أدريه لم تفاخر

قال ياقوت: كانتِ العداوة شانعة بين تعلب والمبرِّد حتى ضربُ ذلك الشعراء مثلاً في أشعارهم، فقال بعضهم:

ويجمعنا في أرضها شر مشهد ولكننا في جانب يمنه مفرد وليس بمضروب لنا فيه موعد عسير كأقيا ثعلب والمبرد

كفي حُزناً أنًا جميعاً ببلاة وكلُّ لكلُّ مــخلص الودُّ أمنُ نروح ونغسدو لا تزاور بيننا فأبداننا في بلدة والتقاؤنا في بعضِ المجاميع، قال بعضهم: كنتُ عند المبرِّد، فأنشدُ:

إذا مــا مـاؤه نفـدا أعـــار فــــؤاده الأســـدا

أعــار البــحــرُ نائلُه 

فخرجتُ أردّدهما، فإذا أنا بمجنون، فقال لي: ما أنشدكم باردُكم المبرّد اليوم؛ فإنَّه بالأخبار أعلم منه بالأشعار؟ أما يعلمُ أنَّه إذا أعار البحر نائله بقى بلا نائل وإذا أعار الأسد فؤاده بقي بلا فؤاد؟ قلتُ: فما الذي يعجبكَ؟ قال: قول القائل:

علم البحر الندى حتى إذا ما حكاه علم الباس الأسد وله الليث مصقصرٌ بالجَلَدْ

فله البحدرُ مصقدرٌ بالندى

قال: فانصرفتُ إلى المبرِّد من الغد، فذكرتُ ذلك له، فضحك، وقال: أوَّما تعرفه؟

هو محمد بن يزيد الكاتب، أكل ثمر البلاد فتوسوس، وما على البسيطة أذكى منه.

وقال الشيرازي في الألقاب: سمعت أبا الحسين محمد بن علي الحسني يقول: سمعت إسماعيل بن محمد يقول: سمعت المبرد يقول: كنت غلاماً، وكان في جيراني من يهواني، ويقبل علي بكل لطف، وأقابله بكل جفاء، فلما مات جزعت عليه، وزرته ووضعت يدي على قبره وترحمت عليه، وبكيت، فحملتني عيناي، فرأيته في النوم، يقول:

ومن قبل المات تسيء ليًا فهلا كان ذاك وكنت حيًا فإني ما أراك صنعت شيًا

أتبكي بعد فقدك لي عليا سكبت علي دمعك بعد موتي تجاف عن البكاء ولا ترده

قال المبرِّد: فما أذكر هذا إلا ترحَّمتُ عليه.

#### قال بعضهم:

عرضت على الخَبَّازِ نحوَ المبرِّدِ وكُتْباً حساناً للخليلِ بن أحمدِ ورؤيا ابن سيرين وخطَّ مهلهلٍ وتوحيد عمرو بعد فقه محمدِ وأنشدته شعر الكُميتِ وجَرولٍ وغنيته لحن العريضِ ومعبدِ فما نفعتني دون أن قلت هاكها مدورة بيضا تطنَّ على اليد

قال ياقوت: حدَّث علي بن سليمان الأخفش، قال: كُنا عند المبرِّد يوماً، فدخل عليه البُحتريّ، فقام له، فتعاظمَ ذلك البُحتريّ، فأنشده المبرِّد:

أتنكرُ أن أقـــومَ إذا بدا لي لأكرمَـه وأعظمَـه هشـامُ فــلاً يعـجب لإسـراعي إليـه فــان لمثله خُلِقَ القــيـامُ

وأخرج ابن عساكر من طريق أحمد بن محمد بن زياد القطَّان، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد المبرِّد، قال: سنالتُ بشر بن سعيد المريدي حاجةً، فتأخرت فكتبتُ إليه:

وقاك الله من إخالاف وعد وهضم أخوة أو نقض عهد

فـــانت المرتجى ادباً وراياً وتجـمعنا عبراض لازمات إذا لم تأت حاجاتي سراعاً فــاي الناس أمله لبــرا

وبيتك في الذؤابة من معيدً شيداد الأس من حسب وودً فقد ضمنتها بشر بن سعد وأرجدوه لحل أو لعسقد

وأخرج الخطيب، وابن عساكر من طريق أبي سعيد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري، قال: حكى لنا أبو الحسن بن عمار أن محمد بن يزيد النحوي المبرد صحف في كتاب الروضة في قوله: "حبيب بن خدرة" فقال: "حدرة"، وفي "ربعي بن حراش" فقال: "خراش"، فقال بعض الشعراء يهجوه:

قال المرزباني في كتاب المقتبس عن عبدالله بن عبيدالله التيمي قال: أنشدني أحمد بن أبي طاهر طيفور المروزوي لنفسه في المبرد. وذكر البيتين.

وأخرج الخطيب، وابن عساكر عن أحمد بن مروان المالكي، قال: أنشدني بعض أصحابنا لثعلب في المبرِّد حين مات:

ماتَ المبرِّدُ وانقصَتْ أيّامُه وسينقضي بعد المبرَّد ثعلبُ بيت من الآداب أصبح نصفه خرباً وباقي نصفِه فسيخربُ وأرى لكم أن تكتبوا ألفاظه إن كانت الألفاظ مما تُكتَبُ

قال أبو حيًان التوحيدي في كتاب الإمتاع والمؤانسة (١): قال لي الوزير: حدَّني عن اعتقادك في أبي تمام والبحتري. فكان الجواب أن هذا الباب مختلَف فيه، ولا سبيل إلى رفعه، وقد سبق هذا من الناس في الفرزدق وجرير، ومن قبلهما في زهير والنابغة، حتى تكلّم على ذلك الصدر الأول مع علو مراتبهم في الدين والعقل والبيان،

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة: ٣/١٨٥-١٨٦.

لكن، حدُّثنا أبو محمد العروضي عن أبي الحسن العروضي (١) عن أبي العباس المبرِّد، قال: سنالني عبيدالله بن سليمان عن أبي تمام والبحتري. قال: فقلتُ: أبو تمام يعلو علواً رفيعاً، ويسقط سقوطاً قبيحاً، والبحتري أحسن الرجلين نمطاً وأعذب لفظاً. فقال عبيدالله:

قد كان ذلك ظنّي وعاد ظنّي يقاينا

قال الخطيب<sup>(۲)</sup>: وأخبرنا علي بن محمد بن عبدالله بن بشران، قال: أنشدنا أبو عمر الزاهد، قال: أنشدني أبو الحسين أحمد بن إبراهيم السياري، قال: أنشدني المبرد:

النحو يبسط من لسان الألكن وا فاذا أردت من العلوم أجلُها ف

والمرءُ تعظّم الله يلحن في المالم المالم المالم المناسن المالم المنها منها منها المالم المالم

عمّى المبرّدُ لتلميذه أبي عبدالله محمد بن أحمد بن الحسن بن الأصبع بين الحروف بيتاً، فاستخرجه، وقال:

قلْ لمن زانه عسفسافٌ ودين والذي ساد في العلوم فما يب قد أتانا البيت المترجم بالطي فسجلونا به وقسد دارت الأص فظفسرنا به ووفسقنا الل وهو بيت لشاعر من بني مخ وحبندا أنت يا بغوم وأسما

وسسماح ونجدة وحسياء المنسه ذو الكسساء والفسراء روفيه النسور والعنقاء وات في مسجلس وطاب الطلاء له الذي باسمه تقوم السماء حزوم أضنت فسؤاده اسسماء ء وعسيش يلفنا وخسلاء

وقال الخطيب: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري أخبرنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو بكر بن أبي الأزهر، قال: كان المبرّد يُنسنبُ إلى الأزد، فقال فيه أحمد بن عبد

<sup>(</sup>١) لم يذكر أبو حيان التوحيدي في سنده أبا الحسن العروضي.

<sup>. (</sup>۲) تاریخ بغداد: ۲۳۱/۶.

#### السلام الشاعر:

أنا ابنُ ســراة الأزد أزد شنوءة أولئك أبناء المنايا إذا غَــدُوا حموا حرم الإسلام بالبيض والقنا وهم سبطُ أنصار النبيّ محمد وأنتَ الذي لا يبلغ الناسُ وصفَه رأيتك والفتحَ بنَ خاقانَ راكباً وكان أمـيـرُ المؤمنين إذا دنا وأوتيتَ علماً لا يحيط بكُنهه يؤوب إليكَ الناسُ حــتى كــانُهم

وأزد العتيك الصدر رهط المهلّب الى الحرب عدّوا واحداً الف مقعنب وهم ضرموا نار الوغى بالتلهّب على أعجميً الخَلْقِ والمتعرّب وإن أطنب المُداّحُ مع كلّ مُطنب وأنتَ عديلُ الفتح في كلّ موكب اليك يُطيلُ الفكر بعد التعجبُ علومُ بني الدنيا ولا علم تعلب ببابك في أعلى منى والمحصئب

وقال الخطيب: أخبرنا على بن أيوب القمّي أخبرنا محمد بن عمران بن موسى أخبرني الصولي، قال: كُنا يوماً عند أبي العباس المبرد، فجاءه رجلٌ، فسلّم عليه، واستخفى نفسه في نقابه، فأنشد أبو العباس:

إنُّ الزمانَ وإن شطَتْ منذاهب، لن يُنقصَ النأيُ ودَي ما حييتُ لكم

مني ومنك فإن القلب مقترب ولا يميل به جسسد ولا لعب

قال الخطيب: قال ابن المنادي: سمعنا من المبرِّد أحاديث في تضاعيف أول كتاب معانى القرآن.

قال الخرائطي في مكارم الأخلاق: سمعت محمد بن يزيد المبرد ينشد ويقول: ومن لا يكف الجهل عمن يواثبه في على على الجهل عمن يواثبه في الجهل عمن يواثبه في الجهل من كان جاهلاً ويغلب بالصمت من لا يجاوبه وأخرج الخطيب (۱) عن محمد بن عبدالله (۲) الكاتب، قال: كنت يوما عند محمد بن

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ بغداد: ۲٦/٦.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: عبيدالله. انظر: ٢٦/٦.

يزيد المرِّد، فأنشد:

جسمي معي غير أنُّ الروحَ عندكمُ فليعجب الناسُ مني إنٌ لي بدناً

ثم قال: ما أظنُّ الشعراء قالت أحسن من هذا. فقلتُ: ولا قول الآخر:

فارقستكم وحسيسيت بعدكم فالآنَ القي الناسَ مصحتذراً

ما هكذا كان الذي يُجبُ من أن أعــيش وأنتم غُــيُبُ

فالجسمُ في غربة والروح في وطن

لا روح فيه ولي روح بلا بدن

قال: ولا هذا. قلتُ: ولا قول خالد الكاتب:

جــســدٌ وأخــرى حــازها بلدُ بمكانها تجد الذي أجد

روحان لي روح تضمنها وأظن غانبتى كشاهدتي

قال: ولا هذا. قلتُ: أنتَ إذا هويتَ الشيءَ ملتَ إليه، ولم تعدل إلى غيره. قال: لا، ولكنُّه الحقِّ. فأتيتُ ثعلباً، فأخبرته، فقال: ألا أنشدته:

> غابوا فصار الجسمُ من بعدهمْ بأي وجسه أتلق المم يا خـــجلتى منه ومن قـــوله فأتيتُ إبراهيم بن إسحاق الحربي، فأخبرته، فقال: ألا أنشدته:

ما تنظر العينُ له فـــيّــا إذا رأونى بعدهم حسيسا ما ضرُّكَ الفقدُ لنا شيًا

قال بعد الفراق أنّى حييتُ حـــة لما ناى لكنت تموت

يا حــيــائى ممَن أحبُّ إذا مــا لو صدقت الهوى حبيباً على الصد

قال: فرجعتُ إلى المبرِّد، فقال: أستغفرُ الله، إلا هذين البيتين. يعني بيتي إبراهيم. وقفت على مجلِّد فيه معاني مشكل القرآن، مما سئل عنه المبرِّد، جمع بعض تلامذته، فيه: رأيتُ المبرِّدُ سئل الزَّجَّاج يوماً، فقال: ما تقول في قوله تعالى: ﴿هذا يومُ ينفعُ الصادقينَ صدقتُهم ﴾ [سورة المائدة، الآية: ١١٩] لِمَ أضاف اليوم إلى الفعل، والفعل لا يُضافُ إليه؟ قال: لأنُّ أسماء الزمان تضاف إلى الفعل. قال: فكيف تقول: "هذا يومٌ ضحوتُه طيبةً"؟ قال: كذا أقول. قال: أخطأت بإجماع النحويين لأنُّ ضحوةً اليوم من اليوم، ولا يُضاف الشيء إلى نفسه، وإنّما أضيفت أسماء الزمان إلى الفعل لمضارعتها للفعل لأنُّ الزمانُ ينقضي بمرور الساعات، والفعل كذلك.

وسال ابن كيسان عن مسالة صغيرة، فأخطأ فيها، فقال: أتدري ما مثلك؟ مثلًك مثل رجل أراد أن يُعرق رجلاً في البحر، فغرق في الساحل، إنّما سالتك عن هذه المسالة لأرقيك إلى ما تغلط فيه، فغلطت من الساعة وأرحتنى.

وسئل الفزاريّ، فقال: أخبرني عن "لكن" أليس هو حرف عاطف؟ قال: بلى. وحرف لا يدخل على حرف كما لا يدخل استفهام على استفهام ولا عامل على عامل؟ قال: بلى. قال: فما قوله: ﴿ولكنّ الشياطينَ كفروا﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٠٢] وقوله: ﴿ولكنّ الله رمى﴾ [سورة الأنفال، الآية: ١٧] لم أدخلَ الواو على "لكنّ" وهما حرفا عطف، فجمع بينهما وأحدهما مجزئ عن الآخر؟ فلم يكن عنده جواب. وأقبل يسئله أن يفسر ذلك له. قال: لما كانت "لكن" قد تُشدّد، فتعمل، فتخرج بالعمل من باب العطف، ضعفت في بابها، فقويت بالواو لأنها أصل النسق.

وفيه للمبرّد في اللام استخراجٌ جميل لا مدفع له، وخالفه فيها الزّجُاج، وتعلّق بشيء مما قاله سيبويه، وأطال الخطب عند إسماعيل القاضي يدفعُ قولَ المبرّد، وبلغت هذه المسالة تعلباً، فقال لي المبرّد: أما ترى ما بليتُ به من جهلِ الزّجُاج، أنا بينه وبين البصريين ويحتج بهم عليّ؟! قلتُ: كذلك قدرة الضعفاء، اعرض له بقول الشاعر: .

وضعيفة فإذا أصابت فرصة قلت كذلك قدرة الضعفاء فقال: أهو عندي ضعيف؟! هو والله أقلُّ من أن يكون ضعيفاً.

وفيه مسألة كان المبرّد يسأل عنها كثيراً: قوله تعالى: ﴿فسوف تعلمون إذ الأغلالُ في أعناقهم ﴿ [سورة غافر، الآية: ٧١] "إذ" لما مضى، و"سوف" لما يستقبل، فكيف يكون أفسوف تعلمون غداً ما وقع بهم أمس"؟ الجواب أنّ الله تعالى هو العالم بما يكون في غد، فقال "سوف يعلمون بعد وقوع الأغلال في أعناقهم ما ينزل بهم من العذاب" فكأنّ

التقدير: "إذا أثبتت الأغلال في الأعناق وقع العلم" ولا يجوز مثل هذا الكلام إلا من الله تعالى؛ لأنه يعلم في غد كعلمه ما كان في أمس، فالإخبار منه عن الحالين جميعا واحد.

وفيه: سالنا المبرد عن قول النبي ( المؤمن لا يُلسَعُ من حجر مرتين فهذا يعقوب وهو نبي قد دفع ابنه الآخر إليهم وقد لسعوه من قبلُ في يوسف، فلم دفع إليهم الثاني وقد وتروه؟ فقال: هذه ضرورة إلى الميرة، والضرورة تزيل الاختيار، فاستوثق منهم ولم يجد بدا من إجابتهم للحاجة إلى الميرة. أو لفظا يشبه هذا.

قال المبرِّد في الكامل<sup>(۱)</sup>: في قوله (عَيِّقُ » إنَّكم لَتقلَون عند الطمع، وتكثرون عند الفزع» (<sup>۲)</sup> الفزع في كلام العرب على وجهين: أحدهما بمعنى الذُّعر، والآخر الاستنجاد والاستصراخ، وهو المراد من الحديث.

قال أبو القاسم علي بن حمزة في كتاب التنبيهات على أغاليط الرواة (٢): هذا غلط، وإنما المعنى الآخر الإغاثة والإصراخ لا الاستنجاد والاستصراخ، يُقال: فزع فلان فلاناً يَقْزَعُه فَزَعاً إذا أغاثه، وأنشد على ذلك أبياتاً، قال: ومنه الحديث.

وقال المبرّد في الكامل<sup>(٤)</sup>: ارتُجُ على فلان، أي أغلقَ عليه الكلام، وقول العامة "ارتجّ" ليس بشيء إلا أنَّ التوزيّ حدثني عن أبي عبيدة قال: يُقال "ارتجّ" ومعناه: وقع في رجّة، أي في اختلاط، وهذا معنى بعيد جداً.

قال علي بن حمزة<sup>(ه)</sup>: وهذا الذي استبعده وأنكره قريب صحيح

وقال المبرّد<sup>(1)</sup>: قتل بسطام بن قيس بالحسنن، وهو جبل.

قال على بن حمزة (V): وهذا غلط منه مركب في تصحيف إنما الحسن شجر

<sup>(</sup>١) الكامل في اللغة والأدب: ٢/١-٣.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: «إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلُّون عند الطمع، انظر: ٢/١-٣.

<sup>(</sup>۲) التنبيهات: ۹۱–۹۳.

<sup>(</sup>٤) الكامل في اللغة والأدب: ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٥) التنبيهات: ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) الكامل في اللغة والأدب: ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>۷) التنبيهات: ۱۱٦.

يسمّى الحسن لحسنه، وهو بكثيب من الرمل، يُنسنبُ الكثيب إليه، فيُقال: نقا الحسن. ويُقال ليوم قتل بسطام يوم النقا.

قال<sup>(۱)</sup>: وكان المبرَّد صُحُفِيًا، ومن نقل اللغة عن الصُّحفِ صَحَف، وإنَّما وجده: "حبل رمل" فأسقط "الرمل" وقال: جبل.

وقال المبرِّد (٢): فأما قولهم في حاجة حوائج، فليس من كلام العرب على كثرته على السن المولدين ولا قياس له.

قال علي بن حمزة (٢): وهو في هذا مُتبع للأصمعي، وقد غلطا معا، على أن الأصمعي رجع عن هذا القول فيما حكاه عنه ابن أخيه، والرياشي، وذكرا أنه قال: هي جمع حائجة. وقال أبو عمرو: في نفسي منه حاجة وحائجة، والجمع حاجات وحوائج وحاج وحُود، وأنشد:

صريعَي مدام ما تفرق بيننا حوانج من إلقاح مال ولا بُخلِ وانشد أبو عبيدة للشمُّاخ:

تقطّع بيننا الحاجاتُ إلا حوائج يعتسفنَ مع الجري وانشد أبو زيد:

#### مستعجلات بذوي الحوائج

وقال الفرّاء: الحوائج والحاج والحوج بمعنى.

ولو تشاغل أبو العباس بملّح الأشعار ونُتَف الأخبار وما يعرفه من النحو، كان خيراً له من القطع على كلام العرب، وأن يقول: ليس كذا من كلامهم، فلهذا رجال غيره، ويا ليتهم أيضاً يسلمون. انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) التنبيهات: ۱۱٦.

<sup>(</sup>٢) الكامل في اللغة والأدب: ١/٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) التنبيهات: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) نبّه علي بن حمزة على ما عدّه خطأ وقع فيه المبرد في كامله، وهي في جملتها تنبيهات تدلّ على التشدّد في مقاييس الدلالة والرواية عند علي بن حمزة، والتوسّع عند المبرّد. انظر: التنبيهات: ١٨٨-٨١٠

وقال الزبيدي في طبقاته: قال أبو عبدالله بن الحسين بن سعد الكاتب، وأبو بكر بن أبي الأزهر: كان أبو العباس محمد بن يزيد من العلم وغزارة الأدب وكثرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان وملوكية المجالسة وكرّم العشرة وبلاغة المكاتبة وحلاوة المخاطبة وجودة الخطّ وصحة القريحة وقرب الإفهام ووضوح الشرح وعذوبة المنطق على ما ليس عبيه أحد ممن تقدّمه أو تأخر عنه.

سمعتُ إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: لم ير المبرَّد مثلَ نفسِه ممن كان قبله، ولا يرى بعدَه مثلَه.

وحدثني سهل بن أبي سهل البهزي، وإبراهيم بن محمد السمعي، قالا: رأينا محمد بن يزيد وهو حديث السن متصدراً في حلقة أبي عثمان المازني يُقراً عليه كتاب سيبويه، وأبو عثمان في تلك الحلقة كأحد من فيها.

وكان سبب حمله من البصرة فيما حدثني أحمد بن حرب، قال: قرأ المتوكّل على الله وبحضرته الفتح بن خاقان ﴿وما يُشعركم أنّها إذا جاءت﴾ [سورة الأنعام، الآية: ١٠٩] فقال الفتح بن خاقان: يا سيدي ﴿إنّها إذا جاءت﴾ [سورة الأنعام، الآية: ١٠٩] بالكسر،. فتبايعا على عشرة آلاف دينار، وتحاكما إلى يزيد بن محمد المهلبيّ، وكان صديقاً للمبرّد، فلما وقف يزيد على ذلك، خاف أن يُسقط أحدهما، فقال: والله ما أعرف الفرقَ بينهما، وما رأيتُ أعجبُ من أن يكون باب أمير المؤمنين يخلو من عالم متقدّم فقال المتوكّل: فليس ههنا من يُسئل عن هذا؟ فقال: ما أعرف أحداً يتقدّمُ فتى بالبصرة ويُعرَفُ بالمبرّد. قال: ينبغي أن يُشخصَ فنفد الكتاب إلى محمد بن القاسم بن محمد بن سليمان الهاشميّ بأن يُشخصَه مكرماً.

فحدثني محمد بن يزيد، قال: وردتُ سنرٌ من رأى، فأدخلتُ على الفتح بن خاقان، فقال لي: يا بصري، كيف تقرأ هذا الحرف: ﴿وما يُشعركم أنُّها إذا جاءت لا يؤمنون﴾ [سورة الانعام، الآية: ١٠٩] بالكسر أو بالفتح؟ فقلتُ: إنّها بالكسر، هذا المختار؛ وذلك أنّ أولَ الآية ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آيةٌ ليُؤمنِنُ بها قُلْ إنّما الآيات

عند الله وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون السورة الأنعام، الآية ١٠٩] ثم قال تبارك وتعالى: يا محمد ﴿إنّها إذا جاءت لا يؤمنون السورة الأنعام، الآية: ١٠٩] باستئناف جواب الكلام المتقدم. قال: صدقت. وركب إلى دار أمير المؤمنين، فعرفه بقدومي، وطالبه بدفع ما تخاطبوا عليه وتبايعا فيه، فأمر بإحضاري، فحضرت، فلما وقعت عين المتوكّل علي، قال: يا بصري، كيف تقرأ هذه الآية ﴿وما يُشعركم أنّها إذا جاءت السورة الانعام، الآية: ١٠٩] بالكسر أو ﴿أنّها إذا جاءت السورة الانعام، الآية: ١٠٩] بالكسر أو ﴿أنّها إذا جاءت وضرب برجله اليسرى، وقال: أحضر يا فتح المال. فقال: يا سيدي، إنّه والله قال لي خلاف ما برجله اليسرى، وقال: أحضر المال. وأخرجنا، فلم أصل إلى الموضع الذي كنت أنزلتُه حتى أتتني رسُل الفتح، فأتيته، فقال لي: يا بصري، أولُ ما ابتدأتنا به الكذُب! فقال: ما كذبت. ققال: كيف وقد قلت لأمير المؤمنين إنّ الصواب ﴿وما يُشعركم أنّها فقلتُ: أكثر الناس يقرؤها بالفتح. وأكثرهم على الخطأ، وإنّما تخلصت من اللائمة، وهو أمير المؤمنين. فقال لي: أحسنت. قال أبو العباس: فما رأيتُ أكرم كرماً، ولا أرطبَ المنير الساناً من الفتح.

قال الزبيدي: ولم يكن أبو العباس محمد بن يزيد على رياسته وتفرده بمذهب أصحابه وإربائه عليهم بفطنته وصحة قريحته متخلّفاً في قول الشعر، وكان ينتحل ذلك ولا يعتزي إليه، ولا يرسم نفسه به، وله أشعار كثيرة، منها قوله وقد وؤد عليه كتاب من طاهر بن الحارث مع غلام يُقال له: نصر، في درج كتاب التسبيب بأرزاقه على أموال مصر، فأجاب على الكتاب بأبيات قالها على البديهة، وهي:

بنفسسي أخُ شسددتُ به أزري أغسيبُ فلي منه ثناءٌ ومسدحةً وما طاهر إلا جمالٌ لصَحْبِه

فالفيته حُراً على العسر واليُسر وأحضرُ منه أحسنَ القولِ والبشر وناصرُ عافيه على كَلُب الدهر

تفردت يا خير الورى فكفيتني واحسن من وجه الحبيب وووصله سُصررت به لما أتى ورأيتني وقلت رعاك الله من ذي مدودة فهذا على البديهة.

ومما كتب به إلى عبيدالله بن عبدالله:

يا موثلاً لذوي الهمات والخَطرِ
هل أنت راض بأن يُضحي نزيلُكمُ
صفراً من المال إلا من رجائكمُ
قل للأمير عُبيدالله دام له
بدأت وعداً فعد فانظر لمنتظر
وقد بدا عود شكري مورقاً فأجد فإنما يسم الوسمي مبتدئا
والسيف يُجلى فإن لم تُسق صفحته
وقي بقاء عبيدالله لي خلف

مطالبة شنعاء ضاق بها صدري كتاب أتاني مُدرَجاً بيدي نصر غنيت وإن كان الكتاب إلى مصر فقد فت إحساناً وقصر بي شكري

ومن عمدت لحاجاتي من البشر والمستجيبُ لكم في حال مستتر ولابساً بعد يُسرحلة العُسرُ عِنْ الإمارة في طول من العُمرِ في المُورِدُ للصدر في العُمر في المؤردُ للصدر في المؤردُ للصدر سُقياكَ أجنيكَ منه يانعَ الثمر وللولي نبا الروض والزُهر نبا ولم يكُ كالمشحوذة البُتُر نبا ولم يكُ كالمشحوذة البُتُر لم أوتَ فيه من الإغراقِ في الشكر وفيضُ راحته المغني عن المَطرِ

قال أبو بكر بن عبد الملك التاريخيِّ: كان المبرِّد من أعلم الناسِ بكلِّ شيءٍ.

قال: وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: لا يكون نحوي شجاعاً. فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: ترونه يفرق بين الساكن والمتحرك، ولا يفرق بين الموت والحياة.

وقال المبرد: وأنا أقول أنّه لا يكون نحويّ جواداً. فقيل له: وكيف ذلك؟ ترونه يفرق بين الهمزتين، ولا يفرق بين سبب الغنى والفقر. يريد الإمساك سبب من أسباب الغنى، والعطاء سبب من أسباب الفقر.

قال: وأخبرني بعض من أثق به أنَّه كان يقول: ما وضعتُ بحذاء الدرهم شيئاً إلا

رجح الدرهم في نفسي عليه، هذا مع شدة كان فيها ووجد.

وكان معه في المنزل من أقاربه سكان، فسألنا عن خبره في مأكله ومشربه، فذكروا أنه كان إذا أراد الأكل، دخل البيت، وأخذ الماء معه، ورد الباب في وجهه، وطرح الستر، فلا يعلم أحد منهم بشيء من أمره.

قال أبو بكر: قال جدي: سمعتُ محمد بن يزيد يقول: النُعَم: الإبل خاصة، وإن كان معها بقر أو شاء أو كلاهما، قيل لجميع ذلك نَعَم؛ لاتصاله بالنَّعَم، وإن أُفردَت الشاء والبقر لم يُقَلُّ لشيء منها نَعَم، وأنشد للأخطل:

في ومُ منك خيرٌ من أناس كيت يرعندُهم نَعَمُ وشياءُ قال ونظير ذلك "قوم" إنّما يُقال ذلك للرجال، إن كان معهم نساء قلت "قوم"، وإن انفردن لم تقل لهن "قوم"، قال الله تعالى: ﴿لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ﴾ [سورة الحجرات، الآية: ١١] وأنشد لزهير:

وما أدري وسوف إخال أدري أقصوم الحصون أم نساء أخبرني إسماعيل من حفظه، قال: لما قُتل المتوكّل بسر من رأى رحل المبرد إلى بغداد، فقدم بلدا لا عهد له بأهله، فكان يشهد صلاة الجمعة، فصارت حوله حلقة عظيمة، فإذا بصر بهم تعلب أرسل من تلامذته من يُفاتشهم، فأمر يوما إبراهيم بن السري الزجّاج، وابن الحائك بالنهوض، وقال لهما: قُصًا حلقة هذا الرجل. ونهض معهما من حضر من أصحابه، فلما صاروا بين يديه، قال له إبراهيم بن السري: أتأذن أعزّك الله في المناقشة؟ فقال له أبو العباس: سلْ عما أحببت. فسأله عن مسألة، فأجابه فيها بجواب أقنعه، فنظر الزّجّاج في وجوه أصحابه متعجباً من تجويد أبي العباس للجواب، فلما أنقضى ذلك، قال له أبو العباس: أقنعت بالجواب؟ فقال: نعم. قال: فإن قال لك قائل، في جوابنا هذا كذا، ما أنت راجع إليه؟ وجعل أبو العباس يوهن جواب المسألة، ويفسده، فبقى إبراهيم باهتاً لا يحير جواباً، ثم قال: إن رأى الشيخ أعزة الله المسألة، ويفسده، فبقى إبراهيم باهتاً لا يحير جواباً، ثم قال: إن رأى الشيخ أعزة الله

أن يقول في ذلك؟ فقال أبو العباس: فإن القول على نحو كذا أفصح، الجواب الأول. وأوهى ما كان أفسده به، فبقي الزُجُّاج مبهوتاً، ثم قال في نفسه: قد يجوز أن يتقدم له حفظ هذه المسئلة وإتقان القول فيها، ثم يتفق أن أسئله عنها، فأورد عليه مسئلة ثانية، ففعل أبو العباس فيها نحو فعله في المسئلة الأولى حتى والى بين أربع عشرة مسئلة، يجيب عن كل واحدة منها بما يُقنع، ثم يفسد الجواب، ثم يعود إلى تصحيح القول الأول، فلما رأى ذلك إبراهيم بن السري، قال لأصحابه: عودوا إلى الشيخ، فلست مفارقاً هذا الشيخ ولا بد لي من ملازمته والأخذ عنه. فعاتبه أصحابه، وقالوا له: أتأخذ عن مجهول لا يُعرف اسمه وتدع من قد شُهر علمه وانتشر في الآفاق ذكره؟ فقال لهم: لست أقول بالذكر والخمول، ولكن أقول بالعلم والنظر. فلزم أبا العباس، وسئله عن حاله، فأعلمه برغبته في النظر، وأنه قد حبس نفسه على ذلك إلا ما يشغله من صياغة الزُجاج في كل خمسة أيام من الشهر، فيتقوّت بذلك الشهر كله، ثم أجرى عليه في الشهر ثلاثين درهماً، وأمره أبو العباس باطراح كُتب الكوفيين، ولم يزل ملازماً له، واخذاً عنه حتى برع من بين أصحابه.

وكان أبو العباس لا يقرئ أحداً كتاب سيبويه حتى يقرأه على إبراهيم ويُصَحَع به كتابه، فكان ذلك أول رياسة أبي إسحاق.

وقرأ أبو العباس ثلث كتاب سيبويه على الجرميّ، وتوفي الجرميّ، فكمله على المازنيّ، وكان مولد أبي العباس يوم الاثنين في ذي الحجة ليلة الأضحى سنة عشر ومائتين، وتوفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ستّ وثمانين ومائتين، ودفن بمقبرة باب الكوفة، وصلًى عليه أبو محمد يوسف بن يعقوب القاضي.

وقال الزُجَّاج: لازمتُ خدمة عبيدالله بن سليمان الوزير ملازمةُ قطعتني عن أبي العباس المبرِّد، وعن برَّه، وإجرائي عليه ما كان تعوده مني، ثم مضيتُ إليه يوماً، فقال لي: هل يقع حسد الإنسان إلا من نفسيه؟ قلتُ: لا. قال: فما معنى قول الله سبحانه ﴿ودُ كثيرٌ من أهلِ الكتابِ لو يردونكم من بعد إيمانكم كفَّاراً حسداً من عند أنفسيهم﴾

[سورة البقرة، الآية: ١٠٩] فلم أدرِ ما وجه ذلك. فقال: ينبغي أن تعلم أن ههنا أشياء كثيرة قد بقيت عليك. فاعتذرت ووعدته بالرجوع إلى ما كان تعوده مني. انتهى ما أورده الزبيدي.

في تذكرة ابن مكتوم عن كتاب الفصوص لصاعد اللغوي، قال: قال محمد: قال لي القاضي ابن أم شيبان، قال لي القاضي أبو عمر: كان بين المبرد وثعلب من الماظة وللنافسة ما لم يكن بين عالمين، وكان يُكبِرُ كلُ واحد منهما صاحبه، وإذا دخل تلميذ أحدهما على الآخر، أمر بغسل موضعه بعد انصرافه، وتهاجيا، فيما تداوله الناس، قال: فعهدي بأبي العباس ثعلب وأنا بين يديه في مجلسه وعنده أصحابه، إذ قيل له إن أبا العباس المبرد مقبل إليك زائراً لك وقاضياً حقّك، فقام من مجلسه، ومشى حافيا اليه حتى أبعد من المسجد، فلما رآه المبرد كذلك، نزل عن حماره، وعرفه ما عز عليه من مشيه إليه، وتعانقا ودخلا المسجد، فأجلسه ثعلب في موضعه وجلس بين يديه، وأخذا في التنصل من قلة الالتقاء، ولعنا الناقل عنهما، والمورش بينهما، ثم دخلا في فنون الأحاديث والملّخ. فلم أعدل قط لحديثهما سروراً، ولا علمتُ اثنين يجتمعان على نضارة مثل ذلك الحديث، وكيف ما أدركه القلم من لفظهما، ثم تودّعا، فشيءه ثعلب حتى أخذ بركابه، وانصرف، فلما رجع إلى مجلسه بقي أصحابه في حيرة من أمرهما، ولم يعلم وا على أيّ شيء يحملون أمرهما في تلك العداوة المفرطة وهذه الملاقاة الكريمة، فعلم ثعلب ما في نفوس أصحابه، فأنشا يقول:

أتانا فلم المساب بصلى الله المنى وابتدرنا القياما فلسلا تنكرن قسيامي له فالكريم يجل الكراما وقال صاعد في الفصوص: حدثني أبو الحسين علي بن مهدي الفارسي: في معجم الأدباء لياقوت (١): حدث الزّجُاج، قال: انشدنا المبرد:

أرسلتُ نفسي على سجيتها وجئت ما جئتُ غير محتشم قال الزّجُاج: فقلتُ له: أليس يقول الأصمعيّ: الحشمة الغضب؛ فقال: الحشمة الغضب، والحشمة الاستحياء؛ لأنّ الغضب والاستحياء جميعاً نقصان في النفس وانحطاط عن الكمال؛ فلذلك كان مخرجهما واحداً. قال: فقلتُ له: أليس الحياء محموداً والغضب مذموماً، وقد رُويَ أنّ الحياء شعبة من الإيمان، ورُويَ: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ فقال: الحياء محمود في الدّين، وفي اجتناب المحارم، وفي الإفضال، وأما في ترك الحقوق والنكوص عن الخصوم عند الحجاج فهو نقصان في النفس.

قال المبرد: وسمعتُ المازنيّ يقول: معنى قوله: "إذا لم تستحي فاصنعْ ما شئت اي: إذا صنعتَ ما لا تستحيي من مثله، فاصنعْ منه ما شئت، وليس على ما يذهب إليه العوامُ. وهذا تأويل حسنُ. انتهى.

وفي معجم ياقوت (١)، قال: قرأتُ في كتاب ابنِ فَورجة المسمَّى بالفتح على أبي الفتح، قال: زعموا أنُّ أبا العباس المبرِّد وَرَدُ الدِّيْنُور زائراً لعيسى بن ماهان، فلما دخل عليه، وقضى سلامه، قال له عيسى: أيُّها الشيخ، ما الشاةُ المجتَّمة التي نهى النبي (عَيْقُ) عن أكل لحمها؟ فقال: هي الشاة القليلة اللبن مثل اللجبة. فقال: هل من شاهد؟ قال: نعم، قولُ الراجز:

لم يبق من آلِ الحسيد نَسَسَهُ إلا عُنيَــزُ لجبِهَ مَـجَــتُــمَـهُ فَإِذَا الحاجِبِ يستأذن لأبي حنيفة الدِّينَوري، فلما دخل، قال له: أيُّها الشيخ، ما الشاة المجتمة التي نُهينا عن أكل لحمها؟ فقال: هي التي جتمت على رُكبِها وذبِحَت من خلف قفاها. قال: فكيف تقول وهذا شيخ أهل العراق - يعني المبرد - يقول: هي مثل اللجبة، وهي القليلة اللبن، وأنشده البيتين (٢). فقال أبو حنيفة: أيمان البيعة تلزم أبا حنيفة إن كان هذا التفسير سمعه أو قرأه، وإن كان البيتان إلا لساعتهما هذه. فقال المبرد: صدق الشيخ أبو حنيفة، فإني أنِفتُ أن أرد عليك من العراق وذكري ما قد

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ١/٩٥٦-٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) شطر الرجز يسمى بيتاً.

شاع، فأول ما تسالني عنه لا أعرفه. فاستحسن منه هذا الإقرار، وترك البهت.

قال ياقوت(١): وحدُّث المرزبانيّ في المقتبس عن الصوليّ عن أبي على بن عينويه الكاتب، قال: حدثني أحمد بن أبي طاهر، قال: خرجتُ من منزل إلى العصر نصف النهار في تموز، فقلتُ: ليس بقربي منزل أقرب من منزل المبرِّد؛ إذ كنتُ لا أقدر أصل إلى منزلي، فجئته، فأدخلني إلى حُويشة له، وجاء بمائدة، فأكلت، وسقاني ماءً بارداً، وقال لى: أحدثُك إلى أن تنام. فجعل يحدثني أحسن حديث، فحضرني لشؤمي وقلة شكرى بيتان، فقلتُ: قد حضر بيتان، أنشدهما؟ فقال: ذلك إليك. وهو يظنّ أنى قد مدحته، فأنشدته:

ويوم كحرِّ الشوق في صدر عاشق على أنُّ منه أحسر وأوقسد

ظللتُ به عند المبرِّد عاكفاً فعما زلتُ في الفاظه أتبرُّدُ

فقال لى: قد كان يسعك إذا لم تحمد أن لا تذم، وما لك عندى جزاء إلا إخراجك، والله لا جلست عندي بعد هذا. وأخرجني، فمضيت إلى منزلي، فمرضت من الحر الذى نالنى مدة، فعدتُ باللوم على نفسي.

وفى معجم ياقوت<sup>(٢)</sup>: قال ابن كامل القاضي: أنشدني أبو بكر العلاَف لنفسه لما مات المرد:

> ذهب المبرد وانقصصت أيامه بيت من الآداب أصبح نصفه فابكوا لما سلب الزمان ووطنوا ذهب المسرِّد حسيتُ لا ترجسونه فتنزودوا من ثعلب فبكأس ما واستخلفوا الفاظه فكأنكم وأرى لكم أن تكتبوا أنفاسه

وليلحقِّنُ مع المبرِّد ثعلبُ خَرِباً وباقى بيتها فسيخربُ للدهر أنفسكم على ما يسلبُ أبدأ ومن ترجونه فمعنيب شرب المبرد عن قريب يشرب بسريره وعليه جمع ممجلب إن كانت الأنفاسُ مما يُكتَبُ

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ١/٥٨٥-٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢/١٥٥-٤١٥.

فليلحَ قَنُ بمن مضى متخلّفً من بعده وليده بني ونذهب ولله ولله ولله ولله والمسترد، قال قال: وحدّث المرزباني، قال: ذكر السبب في تلقيب أبي العباس بالمبرد، قال عبدالله بن جعفر: سأل أبا العباس رجلً؛ لم سميت المبرد؟ فقال: كان سبب ذلك أن صاحب الشرطة طلبني للمقادمة، فكرهت ذلك، فدخلت على أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني، فجاء رسول الوالي يطلبني، فقال لي أبو حاتم: ادخل في هذا. يعني غلاف مزملة فارغ، فدخلت فيه، وغطًى رأسنه، ثم خرج إلى الرسول، فقال: ليس هو عندي. فقال: أخبرت أنه دخل إليك. قال: فادخل الدار وفتشها. فدخل وطاف في كل موضع من الدار، ولم يفطن لغلاف المزملة، ثم خرج، فجعل أبو حاتم يصفق وينادي على المزملة: المبرد المبرد، وتسامع الناس بذلك، فلهجوا به.

قال ياقوت: ولما مرض المبرِّد مرض الموت، قال له بعض عُوَّاده: ما تشتهي؟ قال: ثلاثة أشياء: أشتهي أن يغفر الله لي وأنا أرجو أن يفعل برحمته، وأشتهي أن يفلح ابنى هذا، وهذا ما لا أظنه يكون، وأشتهي أن يتعلم ثعلب النحو، وهذا أبعد الثلاثة.

قال ياقوت<sup>(۱)</sup>: وحدُّث أبو على الحسين بن أحمد السلامي في نتف الطرف، قال: ومما ظلموا به المبرِّد قول القائل فيه:

إنَّ المبـــرُد ذو برد على أدبه في الجدُّ منه إذا ما جدُّ أو لعبهُ وقلُ ما أبصرت عيناك من رجل إلا ومعناه إن فكُرت في لقبِهُ

ثم قال: حدثني أبو القاسم علي بن عبدالله البغدادي، قال: إنَّما سُمِّي المبرِّد الشكل كان في يده، وكان ظريفاً خفيفاً.

وحدثني أبو القاسم، قال: سمعتُ المبرِّد يقول: خرجتُ من درب الثلجِ أريد الثلجي المحدِّث، فلقيني ابن برد الخيار في الثلاجين، فسالني عن معنى قولهم: ثلج صدري، فقلتُ له: أنا المبرِّد وقد جئتُ من درب الثلج، وأريد الثلجي المحدَّث، وأنت ابنُ برد الخيار، وقد سالتني في الثلاجين عن مسألة مثلجة، أنا والله أخشى على نفسي الكُزاز

<sup>(</sup>١) لم نجد الخبر وتوابعه في معجم الأدباء.

والفالج، والصواب أن نفترق.

قال السلاميّ: إنّما سميت المبرّد على الضدّ، كما يُقال للغراب: أعور؛ من حدة بصره، وكما يسمّى الحبشيّ كافوراً، والضرير بصيرا.

قال ياقوت: وحدُّث المبرِّد، قال: قال رجلٌ من الرافضة الحمقى: كان جرير والفرزدق يقولان: الحمدُ لله الذي شغل السيد الحميري عنا بمذهبه، وإلا لم نكن معه في شيء. فقلتُ له: إنَّهما لم يرياه. قال: فسمعا به. قلتُ: ولم يسمعا به؛ كان بعدهما. قال: فقدُما قولاً فيه. قلتُ: ما كان الرحمن ينزل عليهما. قال: فرآهما راء في النوم فقالا له هذا. قلتُ: يمينُ فاجرة. قال: أنت له هذا. قلتُ: يمينُ فاجرة. قال: أنت والله للتثبيت منذُ اليوم.

قال ياقوت: حدَّث المرزبانيَّ، قال: حدَّثني عبدالله بن يحيى العسكريُ عن أبي جعفر محمد بن أحمد النحويّ، قال: كتب أبو العباس المبرَّد إلى بشر بن سعد المريديَّ: اقتضائي إياك جعلني الله فداك اقتضاءُ من نجحت مطالبه، لضروب: أحدها اعتمادي عليك بالحاجة، واختيارك على كلِّ ذي مودة، وقصدي إياك بها مع كثرة الصديق وإمكان السميع، ومع معرفتي بكثرتك وقلتهم وما يجمعنا من قرب النسب وحق الأدب، وقد قلت:

وقاك الله من إخالاف وعد وهضم إخوة أونقض عهد في النافر عن معد أنت المرتجى أدباً ورأياً وبياتك في الذؤابة من معد وتجمعنا عراض لازمات شادد الأس من نسب وود أذا لم تأت حاجاتي سراعاً فقد ضمنتها بشر بن سعد في الناس أمله لبرسراً وأرجسوه لحل أو لعسقد في الناس أمله لبرسراً وأرجسوه لحل أو لعسقد

وما كنتُ أخافُ خُلفاً ممن كرم أدبه وشرف مركبه وصح حسبه، وإن يكن قد أخرج إلى العتاب، فإنى أقول كما قال الشاعر:

أتناسيتُ أم نسيتُ إخائي

والتناسي من النسيان، وحينئذ أخاف أن يكون المجدُ قد ودَّع بانصرام، وأن المجود قد أذنَ بانهدام، ولقد كان ظني بك أعزُك الله، وعلمي فيك أنَّه لو تُوسلُ بي إليك لأضعاف ما سالتك لنفسي لما احتاج المتوسلُ بي فيه من الخطاب إلا إلى أقل مما احتجتُ إليه في حاجتي، وليس ينبغي أن تنكر هذا الإطناب في العتاب والكتاب فإنما يهزُ الصار ويذكر المؤمن، وقد قال الشاعر:

أعاتب ليلى إنما الهجر أن ترى صديقك يأتي ما أتى لا تعاتبُهُ وأعاذني الله فيك أن تعتقد في قول الشاعر:

إذا مطلت أمراً لحراجة فرامض على مطله ولا تَجُرد قد أكثرت هاولا (١) في التوبيخ، وأسهبتُ عاتبا في التأنيب، والذي عندي في الحقيقة ما قاله أبو العتاهية:

لا تكذبنك حاجاتي أبا عمر فانت منهن بين النُّجع والعذر فلما تقضى فإن الله يسره وما بعذر فاحمله على القدر

في تاريخ ابن النجار: قرأت على محمد بن عبد الواحد العباسي عن محمد بن عبيدالله بن نصر أن أبا منصور محمد بن محمد بن أحمد بن النديم أخبره عن أبي أحمد عبد السلام بن الحسين البصري، قال: أنبأنا أبو الفرج أحمد بن محمد بن أحمد الصامت قراءة ببغداد في الرصافة، قال: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور النحوي المعروف بابن الخياط إملاء، قال: كتب أبو العباس محمد بن يزيد المبرد إلى عبد العزيز بن سليمان بن معاذ يشفع في محبوس: عادتُك عندي جارية بأن أقول فتقبل، وأشفع فتشفع، فإحسانك سابق وشكري لاحق، وقد قال القائل:

برز إحسانُك في سبقه ثم تلاه شُكُر لاحقُ حستى إذا مُصدُ المدى بيننا جاء المصلي وَهُوَ السابقُ

وقد شفع إلي في محبوس قبالك، وذكر أولياؤه أنَّه مظلوم، وكلَّمني في أمره من لم أملك له رداً، ولم أجد من تشفيعه بدأ، وليس أقول ما ذكروه، فأكون قد عجلت جحد

<sup>(</sup>١) هكذا في النصُ.

المنة وكُفرَ النعمة، أنا أزعم أنُّ الشرُّ الذي في بني أدم متفرقاً مجتمعٌ فيه، فشكري إياك شكر َ من قضي له مثل هذه الحاجة على هذه الشريطة، وقد قال الشاعر:

لم ألق في الحبسِ محبوساً أسائلُه ما بالُ حبسك إلا قال مظلومُ قال: وحدثني أبو بكر بن الخياط إملاءً، قال: وكتب أبو العباس المبرد إلى عبيدالله بن سليمان حين أطلق من الحبسِ حبسِ الموفق: أوزعك الله للجليل شكر نعمته عندك، وألهمك حمده على لُطف صنيعه بك، وأوجب لك المزيد من عطاياه، والسني من قسمه بمنه ورحمته، أنت أعزك الله تعلم أن الدنيا دار التواء لا دار استواء، إن نعيمها مخلوط ببؤس، وصفوها مشوب بكدر، ومن لم يبل فيها بنكبة، لم يعرف حقيقة مقدار العافية، وإن ذلك كذلك، وإني أمل أمالاً لا يكدي، وأرجو رجاء لا يضيب أن يكون جميع مكروههما قد انصرم عنك، وأن تحوي عن قليل أكثر أمرها، فإني أقول لك كما قال عملًا لابيك:

فإن أمور الملك أضحى مدارها وكما قال الآخر:

بأيمنِ طائرٍ وايسسر فسأل دخلت الحبس ثم خسرجت منه فكشف عنك مسا عسانيت منه لطول عسلامة ولطول عسسر وكما قال البحترى:

جعلنا فداك الدهر ليس بمنعك وما هذه الأيام إلا منازل فمن منزل وقد هذّبتك النائبات وإنّما أما في نبي الله يوسف أسوة أقام جميل الصبر في الحبس برهة

عليك كما دارت على قطبها الرحا

وأعلى رتبسة وأجل حسال خروج المستال خروج المشرفي من الصقال كما انكشف الغمار عن الهلال لقسيت به الطوال من الليالي

من النازل المشكو والحادث المشكي رحب ومن منتزل ضنك صفا الذهب الإبريز قبلك بالسبك لمثلك محبوسا على الظلم والإفك فنال به الصبر الجميل إلى الملك

### \*[\...]

### مُبْرَمان

قال ياقوت: هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل العسكري من عسكر مكرم. لقبه المبرد بمبرمان، مات فيما ذكره أبو محمد عبدالله بن عبد المجيد بن شيران في تاريخه في سنة ست وعشرين وثلاثمائة.

قال: وكان مولده بأزُم من طريق رامَهرُمُز من الأهواز، ومقامه بالبصرة، ولذلك يقول في شعره(١):

من كان يأثُّر عن آبائه شرفاً فاصلُنا أزَّمُ أصطمَّة الخُونِ

أخذ عن المبرد، وأكثر بعده عن الزّجُاج، وكان قيّماً بالنحو، أخذ عنه أبو علي الفارسي، والسيرافي. وله تصانيف حسان، منها: كتاب العيون. كتاب النحو المجموع على العلل. كتاب شرح سيبويه، لم يتم. كتاب شرح كتاب الأخفش. كتاب التلقين. كتاب شرح شواهد سيبويه. تاب المجاري، لطيف. كتاب صفة شكر المنعم

وهجاه أبو الحسين محمد بن محمد بن لنكك بقوله:

صُداعٌ من كلامكَ يعترينا وما فيه لمستمع بيانُ مُكابرةٌ ومخرقة وبُهتٌ لقد أبرمتنا يا مَبررمانُ وحدُث القاضي أبو علي التنوخيّ وغيره عن أبي هاشم عبد السلام الجُبُائيّ،

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: مراتب النحويين: ١٢٥. أخبار النحويين البصريين: ١٠٨. طبقات النحويين واللغويين: ١١٤. الفهرست: ٩٤. تاريخ العلماء النحويين: ٤٩. معجم الأدباء: ٢/٢٥٢-٢٥٧٤. إنباه الرواة: ٣/١٨٥-١٩٥. إشارة التعيين: ٣٣٠. تاريخ الإسلام (وفيات ٣٢١-٣٢٠) ١٩٥-١٩٦. الإشارة إلى وفيات الأعيان: ١٦١. الوافي: ١٨/٤. مرأة الجنان: ٢/٨/٢. طبقات النحاة واللغويين: ١٩٥-١٩٥. البغية: ١/٥٧٥-١٧٧. مفتاح السعادة: ١/٨٥١-١٩٥. وقد حُرفُ اسمه إلى ميرامان مرة، وإلى ميرمان أخرى. ديوان الإسلام: ١٤٠٤. روضات الجنات: ٢٢٨/٢-٢٢٩.

<sup>(</sup>١) انظر: معجم البلدان: مادة (أزم).

قال: قلت لَبرَمان: أنت رأسٌ في النحو، وأنا في الكلام، بحيث علمت، فعلّمني النحو وأعلّمك الكلام. فقال لي: جميع علوم الكلام لا تساوي لي ساقة بقل ورسمي فيمن يقرأ علي كتاب سيبويه أن أخذ منه مائة دينار. قال: فقلت له: نعم، غير أني أسالك النّظرة، وأرهن عندك ما يساوي أضعاف ذلك إلى أن يجيئني مالٌ لي ببغداد. فتمنّع قليلاً، ثم أجاب، فعمد أبو هاشم إلى زنفيلجة حسنة مغشّاة بالأدم محلاة، فملاها حجارة، وثقلها وختمها وحماها إليه، فأقرأه الكتاب، فلما تمّمه، قال له: احمل ما لي قبلك، وخذ متاعك. فقال: أنفذ معي غلامك. فأنفذه معه، فكتب إليه رقعة يقول فيها: قد تعذر علي حضور المال، وأرهقني السفر، وقد أبحتك التصرف في الزنفيلجة، وهذا خطي حجة خضور المال، وأرهقني السفر، وقد أبحتك التصرف في الزنفيلجة، وهذا خطي حجة ذلك. وخرج أبو هاشم لوقته إلى بغداد، فلما وقف مبرمان على رقعته، فتح الزنفيلجة، فإذا فيها حجارة، فقال: سخر منّا لا حيّاه الله.

وحدُّث عن ولد المبرِّد قال: في تلامذة أبي رجلان، أحدهما يسفل والآخر يعلو. فقيل له: من هما؟ قال: مبرَمان يقرأ على أبي ويأخذ عنه كتاب سيبويه، ثم يقول: قال الزَجُّاج، فهذا يسفل. والكلابزيِّ يقرأ عليه، ثم يقول: قال المازنيِّ، وكان الكلابزيُّ هذا قد أدرك المازنيَّ، فهو يعلو.

وحدُّث الحسن بن عمر اليبيع، قال: قال لي مُبرَمان: لا ينفع العالم إلا لستة أشياء: زمان، وأسياد، وجدة، وسهوة، وقريحة جيدة، وفراغ.

وقال ابن شيران: كان مبرمان مع علمه وأدبه ومعرفته بالنحو ساقط المروءة سخيفاً، وكان قد أسن فإذا أراد أن يمضي إلى بعد طرح نفسه في طبق حماًل وشده بحبله كما يشد حمولته، وربما كان في فمه نبق أو غيره، وهو يأكل ويرمي النوى والقشور على الناس يتعمد رؤوسهم، وربما بال على رأس الحمال، فإذا قال له: ما هذا؟ يعتذر. وله نوادر وأخبار.

## \*[1.1]

### مَكّي

ابن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي النحوي المقرئ.

قال الداني في طبقات القُرُّاء: قروي نزل الأندلس، يكنى أبا محمد، أخذ القراءة عن أبي الطيب بن غلبون، وعبد العزيز بن علي، ولقي أبا بكر الأدفوي، وسمع من أبي الحسن بن فراس بمكة، وبالقيروان من أبي محمد عبدالله بن أبي زيد، ومن أبي الحسن علي بن محمد القابسي، نزل الأندلس سنة أربع وتسعين وثلاثمائة، وأقام بها إلى أن توفي في المحرم سنة سبع وثلاثين وأربعمائة، وولد بالقيروان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة.

وقال ياقوت: مات بقرطبة لليلتين خلتا من المحرّم، ومولده لتسع (۱) بقين من شعبان سنة خمس وخمسين. ذكر ذلك ابن بشكوال في الصلة، وقال: أصل مكي من القيروان، سكن قرطبة، وسمع بمكة ومصر، قال صاحبه أبو عمر أحمد بن محمد بن مهدي المقرئ: كان مكي من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية حسن الفهم والخلق جيد الدين والعقل كثير التأليف في علوم القرآن، دخل مصر ثلاث مرات، ثم قطن

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الصلّة: ٢/٦١-٦٣٢. بغية الملتمس: ٤٦٩. معجم الأدباء: ٢/٢٧٦-٢٧١٢. وفيات الأعيان: ٥/٢٧٤-٢٧١٠. إشارة التعيين: ٢٥٤. تاريخ الإسلام: (وفيات ٤٦١-٤٤٠): ٥٦٢- ١٥٤. على ١٥٤. دول الإسلام: ١٦٢/٤-١٢٤. معرفة القراء الكبار: ١٩٤١-٢٩٦. العبر: ٢/٢٧٢. كتاب الوفيات: ٢٤٢-٢٤٢. البلغة: ٣٢٦-٢٦٤. غاية النهاية: ٢/٩٠٦-٢١٠. طبقات المفسرين (الداودي): ٢٣٦-٣٢٢. شـذرات الذهب: ٣/٥٢٥-٢٢٦. طبقات المفسرين (الأدنه وي): ١١٤-١٠٥. ديوان الإسلام: ١١٤-١٢٤.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> جهود الإمام مكي بن أبي طالب في القراءات القرأنية وإعراب القرأن الكريم.

<sup>-</sup> مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن.

<sup>(</sup>١) في معجم الأدباء: لسبع. انظر: ٦/٢٧١٢.

قرطبة، وجلس للإقراء بجامعها، وانتفع على يديه جماعات، وعظم اسمه في التلاوة، وجلُّ فيها قدره، وولي الصلاة والخطبة بالجامع، وكان خيراً فاضلاً متواضعاً متديناً مشهوراً بالصلاح وإجابة الدعوة.

حكى بعض أصحابه، قال: كان عندنا بقرطبة رجلٌ متسلّطٌ على مكيّ إذا خطب، فيغمزه ويحصي عليه سقطاته، وكان مكيّ كثيراً ما يتلعثم ويتوقف، فقال مكيّ في بعض الجُمع: أمّنُوا على دعائي، ثم رفع يديه، وقال: اللهُمُ اكفنيه اللهُمُ اكفنيه، فأمّنًا فأقعد الرجل. وما دخل الجامع بعدها.

قال ياقوت: ولمكيّ من التصانيف: الموجز في القراءات. التبصرة في القراءات. الكشف عن وجوه القراءات. إعراب القرآن. الرعاية في تجويد التلاوة. الهداية إلى بلوغ الغاية في تفسير القرآن، عشرة أسفار. المأثور عن مالك بن أنس في أحكام القرآن، مجلّد. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. الإيجاز لناسخ القرآن ومنسوخه. الزاهي في اللُمع الدالة على مستعمل الإعراب. التنبيه على أصول قراءة نافع. الانتصاف من الأنطاكي في مستعمل الإعراب. التنبيه على أصول قراءة نافع. الانتصاف من الأنطاكي فيما ردّه على أبي بكر الإدفوي. الرسالة إلى أصحاب الأنطاكي في تصحيح المد لورش. الإبانة عن معاني القراءة. الوقف على كلا. الواعي لمجرد علم المواريث (۱). الاختلاف في أعشار القرآن. الاختلاف بين قالون وأبي عمرو.؟ الاختلاف بين قالون وابن كثير. والاختلاف بين قالون وابن عامر. الاختلاف بين قالون وحمزة. الاختلاف بين قالون وورش. شرح رواية الأعمش. اختصار الألفات.

(۱) لم يذكره ياقوت في معجمه.

# \*[١٠٢]

### المعري

أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان بن داود بن المطهّر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أرقم بن أنور بن أسحم بن النعمان، ويُقال له: ساطع الجمال بن عدي بن عبد غطفان بن عمرو بن بريح بن خُريمة بن تيم الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن جلوان بن عمران بن الحاق بن قضاعة التنوخي من أهل معرة النعمان المشهور صاحب التصانيف المشهورة من بيت علم وفضل ورياسة، له جماعة من أقاربه قضاة وعلماء وشعراء.

وقال أبو العلاء الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة، ورحل إلى بغداد، ثم رجع إلى المعرة، وكان عجباً في الذكاء المفرط والحافظة.

ولد يوم الجمعة عند مغيب الشمس لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة بالمعرّة، وجُدِّر في السنة الثانية من عمره، فعمي منه، وكان يقول: لا أعرف من الألوان إلا الأحمر؛ لأني ألبِستُ في الجدريّ ثوباً مصبوعاً بالعصفر، لا أعقل غير ذلك.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: ٤/٢٦٦-٥٦٥. دمية القصر: ١/٧٥١-١٦٥. الإكمال: ٧/٨٠٠ الأنساب: ٥/٢٤٠. نزهة الألباء: ٧٥٧-٥٠٩. المنتظم: ٢٢/٢٦-٢٧. الكامل في التاريخ: ٨/٣٦٩. معجم الأدباء: ١/٩٥٦-٥٦٥. إنباه الرواة: ١/١٨-١١٨. وفيات الأعيان: ١/١١-١١٦. إشارة التعيين: ٢٢-٣٢. تاريخ الإسلام: (وفيات: ٤١٥-٥٤): ١٩١٨-٢٢٠. دول الإسلام: ١/٦٤٢. سير أعلام النبلاء: ١/٢٢-٣٩. العبر: ٢/٣٦-٤٩٢. نكت الهميان: ١٠١-١١٠. الوافي: ٧/٢-٥٠ معراة الجنان: ٣/٢٥-٤٥. لسان الميزان: ١/٢٠٢-٢١٤. شدرات الذهب: ٣/٥٥٤-٥٥٤. طبقات المفسرين (الأدنه وي): ١١٨-١١٩. أوجه التحري عن حيثية أبي العلاء المعري. ديوان الإسلام: ٤/٨٧-١٨٩. إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: ٤/٨٧-٢٧١؛ وضمنه كتاب (الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري) لابن العديم.

<sup>-</sup> مع المعرّي اللغوي.

قال أبو سعد السمعاني في كتاب النسب: ذكر تلميذه أبو زكريا التبريزي أنّه كان قاعداً في مسجده بمعرّة النعمان بين يدي أبي العلاء يقرأ شيئاً من تصانيفه، قال: وكنتُ أقمتُ عنده سنين، ولم أر أحداً من أهل بلدي، فدخل المسجد بعض جيراننا للصلاة، فرأيته وعرفته، فتغيّرتُ من الفرح، فقال لي أبو العلاء: أيْش أصابك؟ فحكيتُ له أني رأيتُ جاراً لي بعد أنْ لم ألق أحداً من أهل بلدي سنين. فقال لي: قمْ فكلّمه. فقمتُ وكلّمته بلسان الأذربية شيئا كثيراً إلى أن سالتُ عن كلّ ما أردتُ، فلما رجعتُ وقعدتُ بين يديه، قال لي: أيّ لسان هذا؟ قلتُ: هذا لسانُ أذربيجان. فقال لي: ما عرفتُ اللسان ولا فهمته غير أني حفظتُ ما قلتما. ثم أعاد عليُ اللفظ بعينه من غير أن ينقص منه أو يزيد عليه جميع ما قلت، وقال جاري: فتعجّبتُ غاية التعجّب؛ كيف حفظ ما لم يفهمه.

وكان اطلاعه على اللغة وشواهدها أمراً باهراً، دخل على المرتضى أبي القاسم يوماً، فعثر برجل، فقال: من هذا الكلب؟ فقال أبو العلاء: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسماً. وسمعه المرتضى، فأدناه، واختبره، فوجده عالماً مشبعاً بالفطنة والذكاء، فأقبل عليه إقبالاً كثيراً.

وكان المعرّي يتعصب للمتنبي، ويفضله على بشار، وأبي نواس، وأبي تمام، وكان المرتضى يبغضه ويتعصب عليه، فجرى يوما ذكره، فتنقصه المرتضى، وجعل يتتبع عيوبه، فقال المعرّي: لو لم يكن للمتنبي من الشعر إلا قوله:

#### لكِ يا منازلُ في القلوبِ منازلُ

لكفاه فضلاً. فغضب المرتضى، وأمر به، فسُحب برجله، وأُخرِج من مجلسه، وقال لمن بحضرته: أندرون أيُّ شيء أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة؛ فإنُّ للمتنبي ما هو أجود منها لم يذكرها؟ فقيل: السيدُ أعرفُ. فقال: أراد قوله في هذه القصيدة:

وإذا أتتكَ مَدمَدتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل وإذا أتتك مَدمَدة لي بأني كامل

ولما رجع المعرّيّ لزم بيته، وسمعًى نفسته رهين المحبسين، يعني حبس نفسه في المنزل، وحبس بصره بالعمى.

وكان قد رحل أولاً إلى طرابلس، وكانت بها خزائن كتب موقوفة، فأخذ منها ما أخذ من العلم، واجتاز باللاذقية، ونزل ديراً كان به راهب له علم بأقاويل الفلاسفة، فسمع كلامه، فحصل له بذلك شكوك.

والناسُ مختلفون في أمره، والأكثرون على إلحاده وكُفره.

قال ياقوت: كان متهماً في دينه يرى رأي البراهمة لا يرى إفساد الصورة، ولا يأكل لحماً، ولا يؤمن بالرسل، ولا البعث والنشور. وحكم الذهبي بزندقته، وطول ترجمته، وذكر له فيها قبائح.

وقال الباخرزي في حقّه: ضرير ما له في أنواع الأدب ضريب، ومكفوف في قميص الفضل ملفوف، ومحجوب خصمه الألد محجوج، قد طال في ظلال الإسلام أناه، ولكن ربّما رشح بالإلحاد إناه، وعندنا خبر بصره، والله العالم ببصيرته، والمطلع على سريرته، وإنّما تحدّثت الألسن بإساعته لكتابه الذي زعموا أنّه عارض به القرآن، وعنونه بـ "الفصول والغايات" محاذاة بالسور والآيات حتى قال فيه القاضي أبو جعفر محمد بن إسحاق البحائي الزوزني قصيدة أولها:

كلبُ عــوى بمعـرة النعـمـانِ لما خلي عن ربقــــة الإيمانِ المعرة العميانِ المعرة العميانِ العميانِ معرة العميانِ

وجماعة يقولون إنه مكذوب عليه ومختلق، وقد صنف في تبرئته الصاحب كمال الدين بن العديم كتاباً سمّاه دفع التجرّي عن أبي العلاء المعرّي قال فيه: قرأت بخط أبي البشر شاكر بن عبدالله بن سليمان المعرّي: كان أبو العلاء يرمى من أهل الحسد بالتعطيل، ويعمل تلامذته وغيرهم على لسانه الأشعار يضمنونها أقاويل الملحدة قصدا لهلاكه، وإيثاراً لإتلاف نفسه، فقال في ذلك:

حاول إهواني قصوم فسمسا يحرشوني بسيعاياتهم لو استطاعوا لوشوا بي إلى

وقال أيضاً:

سيرت ذكرك في البلاد كأنه وترى الحجيج إذا أرادت ليلة

مسكٌ لسامعه يضمّخ أو فما ذكراك أوجب فدية من أحرما

واجهه تهم إلا بإهوان

فعيروا نية إخواني

المريخ في الشهب وكسيسوان

قال ياقوت: كأنَّه يقول: إنَّ ذكرك طيبٌ، والطِّيبُ يوجب الفدية على المحرم. ومن شعره:

> رددت إلى مليك الخلق أمسري وكم سلم الجَـهـول من المنايا

فلم أسال مستى يقع الكسوف وعوجل بالحمام الفيلسوف

قال الخطيب في ترجمته: كان حسنَ الشعر جُزْلَ الكلام فصيحَ اللسان غزيرَ الأدب عالماً باللغة حافظاً لها، ذكر لى القاضى أبو القاسم التنوخي أنَّه ورد بغداد، وصنتف كُتباً في اللغة، وعارض سوراً من القرآن، وحكى عنه حكايات مختلفة في اعتقاده حتى رماه بعض الناس بالإلحاد، وكان يتزهُّد ولا يأكل اللحم، ويلبس خشنَ الثياب. انتهى.

قال ياقوت: قال ابن الهبّاريّة أنشدني أبو زكريا الخطيب التبريزيّ، قال: أنشدني أبو العلاء المعرّى لنفسه:

فستقل لهم وأهون بالحلول أرى جيل التصوف شر جيل كلوا أكل البهائم وارقصوا لي أقسال الله حين عسبدتموه

ذكر مصنُّفات أبى العلاء المعرّي، منقول من تذكرة الصلاح الصفدي وخطُّه: كتاب الهمزة والردف في القضاء. وذم الدنيا، اثنان وسبعون جزءاً. تفسير الهمزة والردف، جزء واحد. كتاب الفصول والغايات في الزهد والعظات، ستة أجزاء. كتاب

الحرّة في وعظ النساء، تسعة عشر جزءاً. كتاب سيف الخطبة، جزأن. كتاب تضمين الآى، أربعة أجزاء. كتاب خطب الخيل، جزء واحد. كتاب سجع الحمائم، أربعة أجزاء. كتاب السادن في تفسير الفصول والغايات، جزء واحد. كتاب رسيل الراموز، جزء واحد. كتاب منار الفائق، جزء واحد. كتاب الفائق، أربعة عشر جزءاً، كتاب الرسائل الصغار، أربعون جزءاً. كتاب خادم الرسائل، جزء. كتاب رسالة الصاهل والشاجح، جزء. كتاب أسنان الصاهل والشاجح، جزء. كتاب رسالة الغفران. جزء. كتاب تفسير رسالة الغفران، جزء. كتاب رسالة السيف، جزآن. كتاب رسالة الإغريض، جزء. كتاب سجع القينة، جزء. كتاب رسالة الملائكة، جزء. كتاب الحلِّي الحكي، جزء. كتاب السجع السلطاني، أربعة أجزاء. كتاب خماسية الراح، جزء. كتاب رونقة الواعظ، جزء. كتاب تفسير خطبة الفصيح، جزء. كتاب إسعاف الصديق في النحو، ثلاثة أجزاء. كتاب تفسير أمثلة سيبويه، جزء. وغريبها من غريب الكتاب، جزء. ومن شرح كتاب سيبويه، جزء. كتاب قاضى الحقّ في النحو، جزء. كتاب الفتحيّ في النجوم، جزء ولم يتمّ. تعليق الخُمس في تفسير الجمل، جزء. كتاب مثقال التعلم في العروض، جزء. كتاب القوافي مختصر كتاب مجد الأنصار، جزء. كتاب سقط الزّند، جزء. كتاب صنو الزند في تفسيره، جزء. كتاب لزوم ما لا يلزم، ثلاثة أجزاء. كتاب استغفر واستغفري في المنظوم، ثلاثة أجزاء. كتاب الرياشي المصطفى، جزء. كتاب جامع الأوزان في اللغز، ثلاثة أجزاء. كتاب زجر النائح، جزء. كتاب راحة اللزوم، ثمانية أجزاء. كتاب اللامع العزيزي في شرح ديوان أبى الطيب، ستة أجزاء. كتاب ذكرى حبيب تفسير شعر أبى تمام، أربعة أجزاء. كتاب عبث الوليد في شرح شعر البحتريِّ، جزء. كتاب فضائل على بن أبى طالب، جزء. كتاب تفسير شواهد الجمهرة، ثلاثة أجزاء فقط تم. كتاب ملقى السيل، جزء. كتاب حرز الخيل ودعاء الأيام وغير ذلك. عشرة أجزاء. كتاب شعر على وزن قطر الميزان، جزء. كتاب الأيك والقصر، وهو مطوِّل إلى الغاية رُويت منه أجزاء بعد المائة.

وقال أبو الرضا عبد الواحد بن الفرج بن نوت المعرّي يرثي أبا العلاء المعرّي:

في أخد ثارك والأقدار تعتدر كانهم بك في ذا القبر قد قبروا أن قد تزعزع منها الركن والحجر والفهم بعدك قوس ما لها وتر

سُمر الرياح وبيض الهند تشتورُ والدهر فاقد أهلَ العلم قاطبةً فههل ترى بك دار العلم عالمة العلم بعدك غمد فات منصله

قال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري في جزء له: أنبأنا الحافظ أبو الحسن على بن المفضل بقراءتي عليه أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي، قال: سمعت أبا الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي يقول: سمعت القاضي أبا الطيب الطبري طاهر بن عبدالله يقول: كتبت إلى أبي العلاء المعري حين قدم بغداد:

وما ذات دار لا يحلّ لحالب لمن شاء في الحالين حيّاً وميتاً إذا طعنت في السنّ فالطعم طيّب وخرفانها للأكل فيها كرارة وما يجتبي معناه إلا مُبَرّدُ

تناوله واللحم منها محللًا ومن رام شرب الدر فهو مُضلًلُ ومن رام عند الجميع مُعَلَّلُ فاكله عند الجميع مُعَلَّلُ فما لحصيف الرأي فيهن مأكل عليم باسرار القلوب محصل

فأجابني وأملى على الرسول في الحال ارتجالاً:

صوابٌ وبعض القائلين مضلًلُ ومن ظنّه بخطلًا فليس يجهلُ هو الحلّ والدرّ الرحيق المسلسلُ تمزّ وغَصن الكرم يُجنى ويؤكلُ هي النجم قدراً بل أعز وأطولُ جديراً ولكن من يودك مقطبلُ

جوابانِ عن هذا السؤال كلاهما فيمن ظنّه كرماً فليس بكاذب لحومهما الأعناب والرُّطَب الذي ولكنْ ثمار النخل وهي غضيضة يكلفني القاضي الجليل مسائلاً ولولم أجب عنها لكنت بجهلها

فأجابه القاضي عن ذلك بقوله:

أنار ضمير من يعز نظيره ومن قلبه كتب العلوم بأسرها تساوى له سر المعانى وجهرها ولما أفاد الحب قاد منيعه وقربه من كلِّ فهم بكشف وأعجبُ منه نظمه الدّرُ مسرعاً فيخرج من بحر ويسمو مكانه فهنأه الله الكريمُ بفصله فأجابه مرتجلاً إملاء على الرسول: ألا أيُّها القاضي الذي بدهائه فوادك معمور من العلم أهلٌ فإن كنتُ بين الناس غيير ممول إذا أنت خلطت الخصوم مجادلاً كأنُّك من في الشافعيُّ مخاطبٌ وكيف ترى علم ابن إدريس دارساً تفضلت حتى ضاق ذرعى تكرّما لأنُّك في كُنه النُّريا فـصـاحـةً ومن شعر أبي العلاء، أسنده ابن النجار في تاريخه:

> أنا حاتم طول الحياة وإنما لونان من صبيح وليل لونا قالوا فلان جيد لصديف فأميرهم نال الإمارة بالخنا كن من تشاء مهجنا أو خالصا

من الناسِ طُراً سابغ الفضلِ مكملُ وخاطره في هذه النار مسسعلُ ومعمضلها باد لديه مفحصلُ أسيرا بأنواع البيانِ بلبلُ وإيضاحه حستى رأه المغفلُ ومرتجلاً من غير ما يتمهلُ حسلااً إلى حيث الكواكبُ تنزلُ محاسنه والعمر فيها مطولُ

سيوف على أهل الخلاف يسللُ وصبرك في كلّ المسائل يقبلُ فأنت من الفهم المصون ممولُ فأنت لها مثل الحمائم أجدلُ ومن قلبه تملى فحا تتحهلُ وأنت بإيضاح الهدى متكفًّلُ فعلت وكفي عن جوابك أجملُ وأعلى ومن يبغي مكانك أسفلُ

فطري الحمام ويومُ ذاك أعيدُ شعري وأضعفني الزمانُ الأيدُ لا تكذبوا ما في البرية جيدُ وتقيهم بصلاته يتصيدُ فإذا رُزقتَ غنى فأنت السيدُ

وله:

دُعــيت أبا العــلاء وذاك مَينًا دعوا هذا الحديث وجهروني وله:

قهضى الله أنُّ الأدمى معددُب إلى أن يقولَ العالمون به قضى فهنِّئ ولاة الميت عند رحيله أصابوا تراثا واستراح الذي مضى

قال ابن العديم: ومن شعره الدالّ على صحّة اعتقاده قولُه:

ترتاح في الصيف إلى أشهر الصقصر وفي شستاك للصيف فخف إلها عر سلطانه وجل عن أين وعن كسيف

وقال ابن النجُّار: أنبأنا أحمد بن طارق، قال: أنشدنا محمد بن أحمد بن سعدان، أنشدنا الحسن بن علي بن القحف أنشدنا أبو العلاء المعرَّى لنفسه:

مستحدث النعمة لا ترجُه في نفست من فقرها فقر جنُّ له الدهر فــقــد خــاف أن يعــــقل في أيامـــــه الدهـرُ

ولكنّ الصحيح أبو النزول

فإنى قد عرمت على الرحيل

وقال ابن النجُّار: أنبأنا القاضى أبو الحسن عبد الرحمن بن أحمد اليعمريِّ عن أبى عامر محمد بن سعدون الحافظ، قال: أنشدنا أبو عبدالله محمد بن أبى بكر عتيق بن محمد التميميّ النهروالي المتكلّم لأبى العلاء المعرّيّ:

ضحكنا وكان الضحُّك منا سفاهة وحُقُّ لسكُانِ البسيطة أن يبكوا وتحطمنا الأيام حــتى كـاننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سـبك فقال: فردُّ عليه أبو عبدالله الجبائيُّ المتكلِّم، فقال:

كـذبت وبيت الله حلفة صادق سيسبلنا بعد الثرى من له الملك ونرجع أجساماً صحاحاً سليمةً تعارف في الفردوس ما عندنا شكُّ

وقال ياقوت (١): قرأتُ في ديوان شعر أبي رشاد أحمد بن محمد بن القاسم

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ٢/١٤٥.

الإخسيكثيّ الملقُّب بذي الفضائل بخطُّه: أنشدت لأبي العلاء المعرّيّ:

هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدت ومجوس جارت واليهود مضلّلة اثنان أهل الأرض ذو عــقل بلا دين وأخــر دين لا عــقل له فقلت مجيباً:

# [۱۰۳] \* المهدوي المفسسر

أبو العباس أحمد بن عمَّار.

قال ابن مكتوم في تذكرته: نقلتُ من خطَّ السلفيّ، قال: عالمٌ جليلٌ، ومؤلِّف نبيل، وفي تواليفه كثرة، ومن جملتها: كتاب التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، لم يُسبَقُ إلى مثله، وكتاب الهداية في القراءات، وكتاب شرح الهداية، وكان جوًّالاً في البلاد فقيها مقرئاً نحوياً لغوياً، وتواليفه تدل على علمه، روى عنه أبو محمد عالم بن الوليد المخزوميّ المالقيّ، وكان يسمع الغناء من جوار له قينات، فيرغبُ عنه لذلك كثير من المغاربة.

وقال ياقوت في معجم الأدباء: أحمد بن محمد بن عمَّار بن مهدي بن إبراهيم

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الصلة: ١/٦٦-٨٧. معجم الأدباء: ٢/٨٠٥-٥٠٩. إشارة التعيين: ٤٢. تاريخ الإسلام: (وفيات ٤٢١-٤٤٠): ٤٩٩. معرفة القراء الكبار: ١/٩٩٨. مسالك الأبصار: ١/٩٥٧. الوافي: ١/٦٩٠. غاية النهاية: ١/٢٩ وفيه أنه توفي بعد الثلاثين وأربعمثة نقلاً عن الذهبي طبقات المفسرين (الداودي): ١/٥٥-٥٩. طبقات المفسرين: (الداودي): ١/٥٥-٥٩. طبقات المفسرين: (الادودي): ١/٢٥-٥٩. طبقات المفسرين: (الادودي): ١/٢٥-١١١. ديوان الإسلام: ٢٢٣/٤.

المهدوي أبو العباس المقرئ، ذكره الحميدي، فقال: أصله من المهدية من بلاد القيروان، ودخل الأندلس في حدود الثلاثين والأربعمائة، أو نحوها وكان عالماً بالقراءات والأدب متقدماً، ذكره في بعض أهل العلم بالقراءات، وأثنى عليه، وأنشدني له في ظاءات القرآن:

ظنت عظيمة ظلمنا من حظّها وظله وظله وظله طهري وظفري ثم عظمي في لظى لفظى شواظ أو كشمس ظهيرة

فظلت أوقظها لتكظم غيظها ظمان أنتظر الظهور لوعظها لا ظاهرت لحظها ولحفظها ظُفْر لدى غُلُظ القلوب وفُظها

### [۱۰٤]\* المطرّزيّ

قال ابن النجار: ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي أبو الفتح بن أبي المكارم الأديب من أهل خوارزم، كان من أعيان مشايخها في علم الأدب، قرأ على أبي المؤيد الموفق بن أحمد المكي خطيب خوارزم، وعلى والده أبي المكارم حتى برع في معرفة النحو واللغة، فصار واحد زمانه، وصنف كتبا حسانا، وشرح المقامات لابن الحريري، وكان قد شذا طرفا من الفقه على مذهب أهل العراق، وشيئا من الكلام على مذاهب المعتزلة، وكان شديد التعصب داعية إلى الاعتزال، قدم علينا بغداد في أخر سنة إحدى وستمائة، فحج ، وعاد، وكتبنا عنه، وقرئ عليه ببغداد شيء من مصنفاته، وسمعت

<sup>[\*]</sup> معجم الأدباء: ٦/ ٢٧٤٠. ذيل تاريخ بغداد: ١٧٩/٢١. إنباه الرواة: ٣٢٩/٣-٢٤٠. التكملة لوفيات النقلة: ٢/ ٢٧٩-٢٠٠. وفيات الأعيان: ٥/ ٢٦٩-٣٧٠. إشارة التعيين: ٢٦١. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٠١-٦١٠): ٣٩١-٣٩٠. سير أعلام النبلاء: ٢٢/ ٢٨. الجواهر المضية: ٣/ ٢٥٠-٢٥٠. العسجد المسبوك: ٤٤٣. تاج التراجم: ٣٠٩. البغية: ٢/ ٢١١. ديوان الإسلام: ٤/٥٨-١٨٦. روضات الجنات: ٨/ ١٦٥-١٦٥.

بعضها منه، ووقف شيئا منها بمشهد أبى حنيفة بباب الطاق.

أخبرنا أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرّزي بقرامتي عليه ببغداد لما قدمها حاجًا، قلت له: أخبرني أبو عبدالله محمد بن علي بن أبي سعد السامري، قال: أنبأنا الحسن بن سليمان الخجندي أخبرني إسماعيل بن أحمد البيهقي أخبرني أبي أنبأنا أبو القاسم بن أبي هاشم أخبرنا أبو جعفر بن دحيم أنبأنا محمد بن الحسين بن أبي الحسين أخبرنا أبو حذافة أنبأنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن عامر، وعبد الوارث عن أنس عن النبي (عَلَيْ قال: «كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، ثم بدا لي، فزوروها، فإنها تُرق القلب، وتُدمع العين، وتُذكّر الآخرة، فزُوروا ولا تقولوا هُجُراً "(١).

انشدنا المطرزي لنفسه:

وزند ندى فــــواضله وَرِيُ وزند رُبَى فـضائله نضـيـرُ ودرُ نـواله أبدا غـــويـرُ ودرُ نـواله أبدا غـــويـرُ

سالتُ المطرزيّ عن مولده، فقال: في رجب سنة ستّ وثلاثين وخمسمائة بخوارزم. وبلغنا أنّه توفي بها في يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة عشر وستمائة.

| [1.0]     |
|-----------|
| ابن معزوز |
| (۲)       |

<sup>(</sup>١) انظر: كنز العمال: ١٥/٧٦١.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: إشارة التعيين: ٣٨٩. تاريخ الإسلام: (وفيات ٦٢١–٦٢٠): ٢٤٢، وفيه أن اسمه يوسف بن المعزوز. الوافي ١٥٩/٢٩. ديوان الإسلام: ٢٨٢/٤٨.

<sup>(</sup>٢) هو يوسف بن إبراهيم القيسي، وقيل ابن معزوز المتوفّى سنة ٦٢٥ هـ نسح له السيوطي صفحتين.

#### \*[1.1]

#### ابن معطر

هو الإمام زين الدين أبو الحسين يحيى بن معط<sup>(١)</sup> بن عبد النور الزواوي المغربي النحوي المغربي النحوي المنفي.

ولد سنة أربع وستين وخمسمائة، وسمع بدمشق من ابن عساكر وغيره، وقرأ العربية على الجزولي، وأقرأ النحو بدمشق مدة، ثم بمصر، وتصدر بالجامع العتيق، وحمل الناس عنه، وكان إماماً مبرزاً في العربية شاعراً مُحسناً، وكان أحد الشهود بدمشق، وصنف في العربية: الألفية، والفصول، وحضر مع العلماء عند الملك الكامل، وكان الكامل على ذهنه مسائل في العربية، فسألهم عن قول القائل: "زيد دُهب به" هل يجوز في "زيد" النصب؟ فقالوا: لا. فقال ابن معط: يجوز النصب على أن يكون المرتفع بدهب" المصدر الذي دل عليه "ذهب" وهو "الذهاب" وعلى هذا فموضع الجار والمجرور الذي هو به النصب، فيجيء في باب "زيد مررت به" ويجوز في "زيد" النصب، وكذلك ههنا. فاستحسن الكامل جوابه، وأمره بالسفر إلى مصر، فسافر إليها، وقرر له معلوماً جيداً، لكنّه لم تطل حياته بعد ذلك، توفي سنة ثمان وعشرين وستمائة، وله قصائد مطولة في الملك الأمجد، منها قوله:

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: معجم الأدباء: ٦/٢٨٢. ذيل الروضتين: ٥/٢٤٢-٢٤٢. إنباه الرواة: ٤/٤٤-٥٤. انظر ترجمته في: معجم الأدباء: ٦/٢٨٦. ذيل الروضتين: ٥/٢٤٢-٢٤٢. إنباه الرواة: ٤/٤٤-٥٤. ٥٤. التكملة لوفيات النقلة: ٣/٣٠-٢٩٢. وفيات الأعيان: ٢/١٩٧. تاريخ الإسلام: ٣/٢٠-٢٠٢. وفيات الأعيان: ٢/٣٠-٢٢٢. العبر: ٣/٦٠-٢٠٢. العبر: ٣/٣٠-٢٢٣. العبر: ٣/٣٠-٣٢٣. شندرات الجواهر المضية: ٣/٣٥-٣٢٣. العسجد المسبوك: ٤٤٧. تاج التراجم: ٣٢٢-٣٢٣. شندرات الذهب: ٥/٢٣١. ديوان الإسلام: ٤/٣٨٩.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> مقدمة تحقيق كتاب الفصول الخمسون.

<sup>(</sup>١) ويقال: ابن عبدالمعطي. انظر: وفيات الأعيان: ٦/١٩٧، سير أعلام النبلاء: ٣٢٤/٢٣. التكملة لوفيات النقلة: ٣٢٤/٢.

ذهب الشبابُ ورونقُ العمرِ الشهيّ وأتى المشيبُ ورنُق النورَ البهيّ ووقال الصلاح الصفديّ في تذكرته: أنشدني شيخنا شهاب الدين أبو الثناء محمود لزين الدين بن معط النحويّ:

قالوا تلقُب زين الدين فهوله فقلت لا تعجبوا منه فذا لقب قال: وانشدني أيضاً لابن معط: ولما تبدى لي من السجف حاجب بعثت رسول الدمع بيني وبينها فما سلّمت إلا بإيماض طرفها

نعتُ جـمـيلُ به قـد زين الأمنا وقفٌ على كلَّ نحسٍ والدليلُ أنا

ومعلة ليلى من وراء نقسابِها لتاذن في قربي وتقبيل بابِها ولا سمحت إلا بلثم ترابِها

قلتُ: البيتان الأولان ليسا له، فقد قال ابن النجّار في تاريخ بغداد: أنشدنا أبو منصور محمد بن المنذر من لفظه، قال: أنشدني محمد بن أسعد بن الحكيم الملقّب بـ"زين الدين" لنفسه في رجل من أهل دمشق، يقال له: ابن الجنوبي، وكان يُلقّب بـ"زين الدين":

نجل الجنوبي من قد جمل الأمنا وقُف على كل عث والدليل أنا

قال جمال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن سحمان الشريشي يمدح ابن معط والفيته:

سه أجل مسا في الكتب النحسوية يره جليلة في قسدرها كسبسيسره ربّ واختصرت ما في طوال الكتب للدّرة واشتهرت في الناس أيّ شهره

الدُّرَة المنظومة الألفية الكرنها في حجمها صغيره قد ضبطت أصل كلام العرب من أجلِ ذاك لُقًصبت بالدَّرة

فذكره يبقى بها ويحيى وحيثما حلت من الأمصار عليه من عَالمسة إمام نظَمها الشيخ الإمام يحيى على مرور الدهر والأعصارْ فرحمة الله مع السلامْ

نقلتها من خطِّ ابن مكتوم، قال: نقلتها من خطِّ محيي الدين عبد اللطيف ابن الشيخ عزِّ الدين بن عبد السلام، وقد قرأها على ناظمها، وعليها تصحيحه.

### \*[\.\]

#### ابن مالك

محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك العلاّمة الأوحد جمال الدين أبو عبدالله الطائي الجيّاني الشافعي النحوي نزيل دمشق.

قال الذهبيّ: ولد سنة ستمائة أو إحدى وستمائة، وسمع بدمشق ابن مكرم، والحسن بن صياح، والسخاويّ، وغيرهم، وأخذ العربيّة عن غير واحد، وجالس بحلب ابن عمرون، وغيره، وتصدر بحلب لإقراء العربيّة، وصرف همّته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية، وحاز قصب السبق، وأربى على المتقدمين، وكان إماماً في

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: إشارة التعيين: ٣٢٠-٣٢١. تاريخ الإسلام: (وفيات ٧١٠-٦٨٠): ١٠٨-١٠٨. دول الإسلام: ٢/٧٤/ العبر: ٣/٩٠/ . مسالك الأبصار: ١٨٠/١٥-١٩، فوات الوفيات: ٢/٧٦- ١٨٠ لوافي: ٣/٥٨-٢٨٩ طبقات الشافعية الكبرى: ١/٧٥-٨٨. كتاب الوفيات: ٣٣٠ غاية النهاية: ٢/ ١٨٠-١٨١. السلوك: ٢/٨٨. طبقات النحاة واللغويين: ٣٢٣-١٣٥. الدليل الشافي: ٢/٦٠-١٨٠. البعية: ١/١٠٠-١٣٥. شذرات الذهب: ٥/٨٨-٤٨٦. ديوان الإسلام: ٤/٣٧-٢٤٠. روضات الجنات: ١/٧٠-٨١.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

الدراسات اللغوية عن ابن مالك بين الفقه وعلم اللغة.

القراءات وعللها، وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها، والاطلاع على وحشيها، وأما النحو والتصريف فكان فيه بحراً لا يُجارى، وحبراً لا يُبارى، وأما أشعار العرب التي يُستَشهدُ بها على اللغة والنحو، فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون فيه، ويتعجّبون من ابن يأتي بها، وكان نظم الشعر سهلاً عليه رجزُه وطويلُه وبسيطُه وغير ذلك، هذا مع ما هو عليه من الدين المتين، وصدق اللهجة، وكثرة النوافل، وحسن السمت، ورقة القلب، وكمال العقل، والوقار، والتؤدة.

أقام بدمشق مدة يصنُّف ويشتغل، وتصدّر بالتربة العادليّة، والجامع المعمور، وتخرُّج به جماعة كثيرة، وصنُّف تصانيف مشهورة.

روى عنه ابنه الإمام بدر الدين محمد، والشمس بن أبي الفتح، والشمس بن جعفر، والقاضي بدر الدين بن جماعة، والعلاء بن العطار، وأبو بكر المزّيّ، وأبو الحسين اليونينيّ، وأبو عبدالله الصيرفيّ، والشهاب محمود، والشهاب بن عمر، وناصر الدين شافع بن عبد الظاهر، وخُلْقٌ. مات في ثاني شعبان سنة اثنين وسبعين وستمائة.

وقال البهاء بن النحاس يرثيه:

قلْ لابنِ مالك إن جرتْ بكَ أدمُعي فلقد جرحت القلب حين نُعيتَ لي لكن يهون ما أُجنَ من الأسى

خمراً يحاكيها النجيع القاني فتدفقت بدمائه أجفاني علمي بنقلته إلى رضوان

ذكر مؤلفاته: رأيتُ في مطالعتي في تذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم أن بعضهم نظم تصانيف الشيخ جمال الدين بن مالك في أبيات، قال الشيخ تاج الدين: وقد أهمل أشياء أخَر من مؤلفاته. قال: وقد نظمتها مُذيّلاً عليه وهأنا أورد نظمها مبيّناً، وهي هذه:

سقى الله رب العرش قبر ابن مالك فقد ضم شمل النحو من بعد شتّه

سحائب غفران تُغاديه هُطُلا وبين أقسوال النحاة وفصسلا

بالفية تسمى الخلاصة قد حوت وكافية مشروحة أصبحت تفي ومختصر سمًاه عمدة لاقط وبيّن مسعناه بشسرح منقع هذا لابن مكتوم.

واخر سمًاه بإكمال عمدة وصنّف للإكمال شرحا مبيناً ولاسيكما التسهيل لو تم شرحه ونظم في الأفعال أيضاً قصيدةً وأرجووزة تحوي المثلّث بينا وصنّف في المقصور أيضا قصيدةً وأتبعها شرحاً لها متضمناً هذا لابن مكتوم.

واعرب توضيحاً احاديث ضمنت ويكفيه ذا بين الخلائق رفعة فيا ربّ عنا جازه الآن خير ما وفي الضاد والظاقد أتى بقصيدة وبيّن في شرحيهما كل ما غدا ونظم أخرى في الذي يه مزونه وجاء بنظم للمفصل بارع وعرف بالتعريف في الصرف أنه وفي شرح ذا التعريف فصل كل ما

خلاصة علم النحو والصرف مكملا اعمري بالعلمين فيها تسهلا يضم أصول النحو لا غير مجملا أفاد به ما كان لولاه مهملا

فزاد عليها في البحوث وعلًلا معانيه حتى غدت ربَّة انْجلا لكان كبحر ماج عنْباً وسلسلا في سسبهُل منها كلُّ وعر وذلُلا مربَعة المصراع غرَّاء تُجتلى وضمئنها الممدود أيضاً فكملا بيان معانيها بها متكفًلا

صحيح البخاري الإمام وسه للا وعند النبي المصطفى متوسلا جريت ولياً لم يزل متفضلا وأتبعها أخرى بوزنين أصلا على الذهن معتاصاً فأصبح مجتلى وما ليس مهموزا بشرح لها تلا رفيع على المنظوم يدعى المؤصلا إمام غدا في كل فضل وفضللا أتى مجملا فيه وبين مشكلا

وصنف فيما جا بأفعل مع فعلاً وألَّفَ في الإبدال مختصراً له ونظم في علم القراءات موجزاً وأرجوزةً في الظاء والضاد قد حوى وأخر لم أدر اسمه غير أنّه فجملتها عشرون تتلو ثمانيأ

كتابا لطيفأ للمهم محصلا دعاه الوفاق فاق تصنيف منَّ خلا قصيدأ يسمى المالكي مبجّلا بها لهما معنى لطيفاً وحصلًا على نحو نظم الحور منظومة انجلا فدونكها نسخا وحفظا لتنبلا

وقد رأيتُ له غير ما ذكر في هذه الأبيات كتاباً سمَّاه نظم الفوائد، وهو ضوابط وفوائد منظومة ليست على رُوي واحد.

قال الصلاح الصفدي (١): والمقدمة الأسدية لابن مالك صغيرة صنفها باسم ولده تقي الدين محمد المعروف بالأسد. وقال الذهبيِّ: صنَّف له الألفيَّة، فلم يحذق في نحو، وكان يجلس بحانوت الشهود، ومات سنة تسبع وسبعمائة.

وقال سعد الدين محمد بن العربي الشاعر المشهور، وهو ولد الشيخ محيى الدين بن العربي الصوفي المشهور صاحب الفصوص، يمدح ابن مالك:

إنَّ الإمامَ جمالَ الدين جملُه ربُّ العُلى ولنشر العلم أهلُّهُ أملى كتاباً له يسمم الفوائد لم يزل مفسيداً لذي لبُّ تأمَّلَهُ فكلُّ مسالة في النحو يجمعها إنَّ الفوائد جمعٌ لا نظير لهُ

قال الصلاح الصفديّ: هذه الأبيات مدح بها كتاب تسهيل الفوائد، وهي مليحة إلى الغاية إلا أنُّ فيها إقواء فردُّ عليه قاضي القضاة محيي الدين المالكيِّ الأنصاريِّ ئانٌ له كتاباً غير التسهيل يدعى الفوائد، وهو المقصود بهذه الأبيات.

<sup>(</sup>١) الوافي: ١/ ١٦٦.

#### \*[١٠٨]

#### ولده بدر الدين محمد

ابن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الإمام بدر الدين ابن الإمام جمال الدين الطائي الجيّاني الشافعي الدمشقي النحوي ابن النحوي.

قال الصلاح الصفدي: كان إماماً ذكياً فَهماً حاد الخاطر إماماً في المعاني والبيان والبديع والعروض والمنطق، جيد المشاركة في الفقه والأصول، أخذ عن والده وجرى بينه وبين والده صورة، سكن لأجلها بعلبك، فقرأ عليه بها جماعة، منهم بدر الدين بن زيد، فلما مات والده، طُلبَ إلى دمشق، وولي وظيفة والده، وسكنها، وتصدى للاشتغال والتصنيف، وكان اللعب يغلب عليه والعشرة.

حكى لي الشهاب محمود حكاية جرت له مع الأمير علم الدين سنجر الدواداوي، وهي غريبة ما أؤثر ذكرها، وحكى لي غيره أيضاً عنه ما يوافقها من اللعب.

وكان إماماً في مواد النظم من العروض والنحو والمعاني والبيان والبديع، ولم يقدر على نظم بيت واحد، ولقد حضرت إليه رقعة من صاحب فيها نظم اراد أن يجيبه عنها بنظم، فجلس في بيته من بكرة إلى صلاة العصر ولم يقدر على بيت واحد حتى استعان بجار له في المدرسة على الجواب.

وقيل لى إنه أملى على قول ابن جلنك:

والبان تحسبه سنانيرا رأت قاضى القضاة فنفشت أذنابها

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٨١-٦٩٠): ٢٨٣-٢٨٤. العبر: ٢٦٣٣. الوافي: ١/١٦٠-١٦١. طبقات الشافعية الكبرى: ٨/٨٨. عيون التواريخ: ٢١/١٩٠. مرآة الجنان: ٤/٣٠. السلوك: ٢/١٠٦. المقتفى الكبير: ٧/٠٠-٢١. طبقات النحاة واللغويين: ٢٤٧. البغية: ١/٢٠٠. مفتاح السعادة: ١/١٨١. شندرات الذهب: ٢/١٦. ديوان الإسلام: ٤/٠٤٠-٢٤١. روضات الجنات: ٨/١٨-٢٢.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> ابن الناظم النحري.

كُراسة، وتكلُّم على ما في هذا البيت من علوم البلاغة.

ومن تصانيفه: شرح الألفيّة، وهو شرح فاضل منقًى منقّع لم تُشرَحُ بأحسنَ ولا أسد ولا أجزلَ منه على كثرة شروحها، والمصباح اختصر فيه معاني وبيان المفتاح، وهو في غاية الحُسن، وقيل أنّه وضع أكبر منه وسمًاه روضة الأذهان، وإلى الآن لم أره.

ورأيتُ له مقدمة في المنطق، ومقدمة في العروض، وقيل أنّه حضر مجلس الشيخ شمس الدين الأيكي، وكان يعرف الكشّاف معرفة مليحة، فقعد لا يتكلّم والأيكي يذكر درسه إلى أن طال الكلام، فقال له: يا شيخ بدر الدين: لأيّ شيء ما تتكلّم؟ فقال: ما أقول ومن وقت تكلّمت فيه إلى الآن عددتُ عليك إحدى وثلاثين لَحنة.

مات قبل الكهولة من قوانج كان يعتريه كثيراً في سنة ستً وثمانين وستمائة بدمشق، ودفرِنَ بمقبرة باب الصغير، وكثر التأسنُّف عليه.

هذا كلّه كلام الصفديّ. وقال<sup>(١)</sup> أبو حيّان:

كــتــاب غــريب كلّ نادرة يحــوي سناهن يُمـحى إن بدت أيّ مـحـو

ألا إن تسلهيل الفوائد في النحو
 هل الكتب إلا أنجم وهو شمسها
 وقال التاج بن مكتوم:

ومنشوره يربى على اللؤلؤ النظم بجودة تأليف تروق أخا الفهم أو اعتاص لفظا فالزُّلال من الصم

الا إن التسهيل روض لذي العلم حوى كل حسناء من النصو زينتْ لئن قل حجماً فالغنى بصغيره

في تذكرة العلامة شمس الدين بن الصائغ: تستعمل صيغة الأمر في معان جمعها جمال الدين بن مالك في قوله:

عجِّزْ تمنُ ادعُ لوِّنْ سَوَّ محتقرا

اوجب ابح ارشد اسخر من أكرم أهن

<sup>. (</sup>١) حقَّ هذا الكلام أن يكون في ترجمة ابن مالك لا في ترجمة ابنه.

هُدَّدٌ بأعــذارها ملحــقــها أدباً فقد جمعْتَ معاني افْعلْ بغير مَرا في تذكرة ابن مكتوم: قال الشيخ أبو محمد إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبريّ نزيل الخليل في ابن مالك:

وإيًاكمُ تعليلُه واختسيارَه وضعّف هذا من أجاد اعتبارَه

خذوا نقلَه واستمسكوا بحباله فذاك صحيحً في المذاهب كلِّها

### [١٠٩]\* الأمين المحليّ

الشيخ أمين الدين أبو بكر محمد بن علي بن موسى بن عبد الرحمن الأنصاري المحلي .

قال الذهبيّ: أحد أئمة النحو بالقاهرة، تصدر لإقرائه، وانتفع الناسُ به، وله تصانيف حسنة، منها: أرجوزة في العروض، وله شعر. مات ليلة الثاني عشر من ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وستمائة عن ثلاث وسبعين سنة، ودفن بالقرافة.

وقال ابن مكتوم في تذكرته، ومن خطّه نقلتُ: مولده في رمضان سنة ستمائة، وقرأ الأدب، وبرع فيه، وله تصانيف في العربيّة، منها: كتاب المفتاح، وكان أحد الفضلاء المشهورين، حدثنا عنه شيخنا تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد الخالق الشافعيّ بكتاب المفتاح من تصنيفه بقراءته على مؤلفه ببعضه، وأجازه، وأنشدنا غير مرة، قال: أنشدنا لنفسه.

وقال الصلاح الصفدي في تاريخه: أنشدني الشيخ تقي الدين بن السُّبكيّ، قال:

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: إشارة التعيين: ٣٣٤. تاريخ الإسلام: (وفيات ٧١١–٦٨٠): ١٣٧–١٣٨. عيون التواريخ: ٢١/٦٠–٦٦. الوافي: ١٣٢/٤-١٣٤. الدليل الشافي: ٢/٧٥٢. السلوك: ٩١/٢. طبقات النحاة واللغويين: ٢٠٧. البغية: ١٩٢/١.

أنشدني الشيخ تقي الدين محمد بن عبد الخالق الصائغ المقرئ، قال: أنشدني لنفسه أمين الدين المحليِّ:

> عليك بأرباب الصدور فمن غدا وإياك أن ترضى صحابة ساقط فرفع أبو من ثم خفض مرمل قال الصفديّ: ومن شعره ما كتبه في مرضه لبعض الأكابر:

مضافأ لأرباب الصدور تصدرا فتنحطُ قدراً من عُلك وتُحقَرا يحقق قولي مغريا ومحذرا

يا ذا الذي عم الورى نفعه العبيد في منزله مدنفا فروجه البقل ويا ويع من قال: ومن شعره ما كتبه إلى مريض: إن جئتُ نلتُ بيابكَ التشريف

ومن له الإحسان والفضل أ وقد جفاه الصحب والأهل فرروجه في المرض البقل أ

وإن انقطعت فأوثر التخفيف ووحقِّ حسبى فسيك قدُّماً إنني عُوفيتَ أكره أن أراكُ ضعيفا

قال ابن مكتوم في تذكرته، ومن خطَّه نقلتُ: حدثني شيخنا أبو حيَّان من لفظه، ومن خطّه كتبتُ، قال: أخبرنا العدل كمال الدين عبد القادر المعروف بـ ابن منهال قال: أخبرنا الأمين المحليّ النحويّ هو مؤلف كتاب المفتاح والناظم في العروض، قال: قعدتُ في القيسارية عند صاحب لي بزّاز، وإذا بامرأة وسط النساء حسنة الصورة قد جلست عنده، فقلتُ لها: أنتِ ذات زوج؟ قالت: لا. فقلتُ لها: هل تختارين أن أتزوجك؟ قالت: نعم. فاتفقنا على أن نكتب الكتاب غد يومنا ذلك، فلما أصبحنا دخلت جامع عمرو بن العاص، وقلتُ: أول ما أحدَّث فيه هو فأل هذه المرأة، وإذا بإنسان قد سألني عن إعراب قول الشاعر:

على وجهها بالفاحشات شهود فتلك التى يُزنى بها وتقود

وتلك عبجوز لا رعى الله قربها تقود إذا حاضت وإن طهرت زنت ففحصنا عن المرأة فإذا هي قُرَّادة قحبة.

# [۱۱۰]\* المالقيّ

| (1) |  |
|-----|--|
|     |  |

## [۱۱۱]\* النضر بن شُميل

ابن خرشة بن يزيد بن كلثوم بن عنترة بن زهير بن عمر بن جلهمة بن حجر بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم - كذا ساقه محمد بن إسحاق النديم في الفهرست - البصري المازني.

قال الداني في طبقات القُرُّاء: يكنى أبا الحسن، سكن مرو، روى الحروف عن هارون بن موسى الأعور عن أبي عمرو، وسمع أبن عُون، وهشام بن عروة، وإسماعيل بن أبي خالد، وعُوفاً الأعرابي، وشعبة، وسليمان بن المغيرة. روى عنه الحروف: محمد بن يحيى القُطعي، والفضل بن أسد، ومحمد بن قدامة السرخسي. وسمع منه إسحاق

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الإحاطة: ١/٧٧-٨٠. الدرر الكامنة: ١/٥١٥-١١٦. البغية: ٣٣١-٣٣٢.

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن عبدالنور المتوفِّي سنة ٧٠٢هـ، فسح له السيوطي صفحتين لم يكتب فيهما شيئا.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى: ٧٧٣/٧. المعارف: ٢٤٥. تاريخ الدارمي: ١٢٠. مراتب النحويين: ١٠٨. الثقات: ٢١٢/٩. طبقات النحويين: ٥٥–٦١. الفهرست: ٨١-٨٠٠ نور القبس: ٩٩-١٠٤ نزهة الألباء: ٣٧-٥٧. معجم الأدباء: ٢/٨٥٧٦-٢٧٦١. إنباه الرواة: ٣/٨٣٦-٢٥٦. تهذيب الكمال: ٣٩/٣٧٦-١٣٥٤. إشارة التعيين: ٢٣٥-٢٥٥. البلغة: ٢٧٥. تاريخ الإسلام: (وفيات تهذيب الكمال: ٢٠١٩-١٤٥. تذكرة الحفاظ: ١/٨/٧٧١-٨٧١. الجرح والتعديل: ٨/٧٧١-١٧٥. دول الإسلام: ١/٧٢١. سير أعلام النبلاء: ٩/٨٦٦-٢٦٦. الكاشف: ٢/٠٦٦. الوافي: ٢٢/٨٧-٧٩. التذكرة: ٣/٨٦١. غاية النهاية: ٢/٤١٤. لسان الميزان: ١١٧١٤. البغية: ٢١٦١٦-٢١٦. مفتاح السعادة: ١/٧١٨. شذرات الذهب: ٢٨/٧-٩٩. ديوان الإسلام: ٢٩٨٤.

بن راهویه، وإسحاق بن منصور.

وقال القُتبيّ: هو من بني مازن، وكان من أهل البصرة، وانتقل إلى مرو، وكان صاحب غريب وشعر ونحو وحديث ومعرفة بأيام الناس وفقه.

وقال يحيى بن مُعين: هو ثقة. قال البخاريّ: مات النضر بن شُميل سنة أربعٍ ومائتين. وقال في موضع أخر: سنة ثلاث. وقال عبدالله بن الجارود: توفي أول سنة أربع.

وقال الحافظ جمال الدين المزّيّ في تهذيب الكمال: روى عن إسرائيل بن يونس، وإسماعيل بن أبي خالد، وأشعث بن عبد الملك، وبهز بن حكيم، وبيهس بن فهدان، وحمّاد بن سلّمة، وحميد الطويل، والخليل بن أحمد النحويّ، وداود بن أبي الفرات، وسعيد بن أبي عروبة، وسليمان بن المغيرة، وسوار بن أبي حمزة، وشعبة بن الحجاج، وصالح بن أبي الأخضر، وصالح بن رستم أبي عامر الخزاز، وعباد بن منصور، وعبدالله بن عون، وعبد الجليل بن عطية، وعبد الرحمن بن عبدالله المسعوديّ، وعبد العزيز بن الربيع الباهليّ، وعبد الملك بن جريج، وعثمان بن غياث، وعمر بن أبي زائدة، وعوف بن أبي جميلة الأعرابيّ، والقاسم بن الفضل الحدانيّ، وكثير بن قاروندا، وكهمس بن الحسن، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وموسى بن مروان المعلّم، والنهاس بن قهم، والهرماس بن حبيب، وهشام بن حسّان، وهشام بن أبي عبدالله الدستوائيّ، وهشام بن عروة، ويحيى بن شميل بن يعفر المازنيّ، ويونس بن أبي إسحاق، وأبي قُرّة الاسديّ الصيداويّ، وأبي مصلح الخراسانيّ، وأبي نعامة العدويّ.

روى عنه أحمد بن أبي رجاء الهروي، وأحمد بن سعيد الدارمي، وأحمد بن سعيد الرباطي، وأحمد بن محمد الرباطي، وأحمد بن عباد التميمي، وأحمد بن عمرو الجرشي، وأحمد بن محمد بن شبوية المروزي، وإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن منصور الكوسج، وأيوب بن الحسن النيسابوري الزاهد، وبشر بن الحكم العبدي، وبيان بن عمرو البخاري، وأبو عمار الحسين بن حريث المروزي، والحسين بن داود بن معاذ، والحسين بن منصور

السلّميّ، وخلاًد بن أسلم، ورجاء بن المرجّى، وأبو زيد سعيد بن الربيع الهرويّ، وسعيد بن صالح النيسابوريّ، وسعيد بن يزيد بن عطيّة التيميّ، وسليمان بن سالم البلخيّ المصاحفيّ، وأبو داود سليمان بن معبد السنجيّ وعامر بن خداش النيسابوريّ، وعبدالله بن منير المروزيّ وعبد النيسابوريّ، وعبدالله بن منير المروزيّ وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبديّ، وعبدة بن عبد الرحيم المروزيّ، وأبو قدامة عبيدالله بن سعيد السرخسيّ، وعتيق بن محمد الجرشيّ، وعلي بن الحسين الدُّهليّ الافطس، وعلي بن المديني، وعمرو بن هشام النسويّ، وعمرو بن زرارة النيسابوريّ، والليث بن خالد البلخيّ، ومحمد بن الحكم المروزيّ الأحول، ومحمد بن نافع (۱۱) النيسابوريّ، ومحمد بن قدامة السلّميّ البخاريّ، ومحمد بن كيسان التميمي النيسابوريّ، ومحمد بن مقاتل بن الحال، ومحمد بن غيلان المروزيّ، ومحمد بن أسد المروزيّ، ومحمد بن يوسف البيكنديّ، ومحمود بن غيلان المروزيّ، ومعاذ بن أسد المروزيّ، ومحات بن المهلب، ونصر بن زياد النيسابوريّ القاضي، وهدية بن عبد الروزيّ، ويحيى بن محمد بن أعين وهو ابن أبي الوزير المروزيّ، ويحيى بن محمد بن معين، ويحيى بن يحيى النيسابوريّ. ويحيى بن محمد بن بعين، ويحيى بن يحيى النيسابوريّ.

قال يحيى بن معين والنسائي: ثقة. وقال ابن المديني: من الثقات. وقال أبو حاتم: ثقة صاحب سننة. وقال محمد بن خاقان: سئل عبدالله بن المبارك عن النضر بن شميل، فقال: درة بين مروتين ضائعة. يعني كورة مرو، وكورة مرو الروذ. وقال العباس بن مصعب المروزي: بلغني أن عبدالله بن المبارك سئل عن النضر بن شميل، فقال: ذاك أحد الأحدين، لم يكن أحد من أصحاب الخليل يُدانيه. وقال العباس أيضاً: كان النضر بن شميل إماماً في العربية والحديث، وهو أول من أظهر السننة بمرو وجميع خراسان، وكان أروى الناس عن شعبة، وأخرج كُتباً كثيرة لم يسبقه إليها أحد، وكان ولي قضاء مرو.

<sup>(</sup>۱) في ، رسع، انظر: ۲۸۲/۲۹.

وقال أبو بكر بن منجوية: كان النضر بن شُميل من فصحاء الناس وعلمائهم بالأدب وبأيام الناس، مات بمرو. وقال عبدالله بن قهزاد: مات في أخر يوم من ذي الحجة سنة ثلاث ومائتين، ودُفِنَ أولَ يوم من المحرّم.

وقال أحمد بن سعيد الدارميّ: سمعتُ النضر قبل موته بقليل يقول: أنا ابن ثمانين. وكان مرضه نحواً من ستة أشهر.

وقال محمد بن إسحاق النديم في الفهرست في ترجمته: بصري الأصل، نزل مرو الروذ، وهي بلاد مازن، وأخذ عن الخليل، وعن فُصحاء الأعراب، وله من الكتب: كتاب الصفات. كتاب كبير يحتوي على عدة كُتب، ومنه أخذ أبو عبيدة كتابه الغريب المصنف، قال أبو الحسن بن الكوفي: الجزء الأول يحتوي على خلق الإنسان، والجود والكرم، وصفات النساء. الجزء الثاني يحتوي على الأخبية والبيوت، وصفة الجبال والشعاب، والأمتعة. الجزء الثالث يحتوي على الإبل فقط الجزء الرابع يحتوي على اليم، الطير، الشمس، القمر، الليل، النهار، الألبان، الكمأ، الآبار، الحياض، الأرسية، الدلاء، الخمر. الجزء الخامس يحتوي على الزرع، الكرم، العنب، أسماء البقول، الأشجار، الرياح، السحاب، الأمطار، كتاب السلاح، خلق الفرس. وله بعد ذلك من الكتب المصنفة ما لا يدخل في هذا الكتاب: كتاب الأنواء. كتاب المعاني، كتاب غريب الحديث. كتاب المصاقبة. كتاب الدخل إلى كتاب العين. انتهى.

وقال الشيرازي في الألقاب: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى الحافظ أخبرنا أبو الفضل العباس بن أحمد بن حمدان المافروخي حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن ناصح فورك حدثنا النضر بن شُميل، وقال العسكري في الأمثال(١): حدثنا محمد بن أحمد بن أبي يحيى حدثنا إبراهيم بن ناصح حدثنا النضر بن شُميل، قال: كنتُ أدخل على المأمون أمير المؤمنين في سمره، فدخلتُ عليه ذات ليلة وعلي قميص مرقوع، فقال لي: يا نضر، ما هذا التقشفُ: تدخل على أمير المؤمنين في

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال: ٢٩/١. باختلاف يسير نتيجة الجمع بين روايات الحكاية.

هذه الخُلقان؛ فقلتُ: يا أمير المؤمنين: أنا شيخُ ضعيف وحر مرو شديد فأتبرد بهذه الخُلقان. قال: لا، ولكنُك قَشفُ. فألوينا الحديث، فأجرى أمير المؤمنين ذكر النساء، فقال:حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (عَيْنُ) «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عَور فقلتُ: صدق يا أمير المؤمنين هشيم؛ حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن بن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله (عَيْنُ) «إذا تزوج [الرجل] المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عَور المير قال: وكان متكنا، فاستوى جالسا، فقال: يا نضر، كيف قلت "سداد"؛ قلتُ: يا أمير المؤمنين: السدد ههنا لحن. قال: وكيف؟ قلت: وإنما لحن هشيم، وكان هشيم لحانة، فتبع أمير المؤمنين لفظه. قال: وما الفرق بينهما؟ قلت: السدداد: القصد في الدين، والسدداد: البلغة، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. قال: وتعرف العرب ذلك؟ قلتُ: نعم، هذا العرجي يقول:

أضاعوني وأي في أضاعوا ليوم كريهة وسرداد تغر قال: قبع الله من لا أدب له. فأطرق مليّاً، فقال: أنشدني أخلب بيت للعرب. قلت: ابن بيض حيث يقول في الحكم بن مروان:

أقِمْ علينا يوم أقِم وأي وجب المحكم وأي وجب الحكم الحكم هذا ابن بيض بالباب يبتسم في المالي سكمي سكمي سكمي

تقول لي والعيون هاجعةً أيُّ الوجوه انتجعتَ قلتُ لها متى يقل حاجبا سرادقه قد كنتُ أسلمتُ فيك مقتبلاً

قال: أحسن ما شاء، فأنشدني أنصف بيت للعرب. قلت: ابن عروبة (١) المديني حيث يقول:

<sup>(</sup>١) في معجم الأدباء: عروة. انظر: ٦/٩٥٧٠.

إني وإن كان ابن عمي واغراً ومعدة نصري وإن كان امراً واكون والي سرة فاصونه وإذا الحوادث أجحفت بسوامه وإذا دعا باسمي ليركب مركباً وإذا رأيت عليه برداً ناضراً

لمزاحم من خلف وورائه متباعداً في أرضه وسمائه متباعداً في أرضه وسمائه حستى يحين علي وقت أدائه قربت صحيحتنا إلى جربائه صعباً ركبت له على سيسائه لم تُلفني مستمنياً لردائه

قال: أحسن والله ما شاء، فأنشدني أقنع بيت للعرب. قلت الإبل حيث يقول:

الرزق لنفسي وأحسن الطلب الطلب المسلف غيرها خلبا رغبت في صنيعة رغبا يعطيك شيئا إلا إذا رهبا يحسن مشيئ إلا إذا ضربا الدين لما اعتبرت والحسنبا شد بعيس رحال ولا قتبا

أطلبُ مسا يطلبُ الكريم من وأطلبُ الدرّة الصسفَا ولا إني رأيتُ الفستى الكريمَ إذا والنذل لا يطلب العسلاء ولا مثل الحمار الموقع السوء لا ولم أجد عازة الخالائق إلا قد يُرزق الحافظ المقيم وما

قال: أحسن ما شاء، ما مالك يا نضر؟ قلتُ: أريضة لي بمرو الروذ أتصابها وأتمزّزها. قال: أفلا نفيدك مع ذلك مالاً؟ قلتُ: إني إلى ذلك لمحتاج. فأخذ القرطاس، وكتب، ولا أدري ما كتب، فقال: كيف تقول من التراب إذا أمرت أن يُترب؟ قلتُ: أتربه. قال: فهوَ ماذا؟ قلتُ: مُترب. قال: فمن الطين؟ قلتُ: طنْه. قال: فهوَ ماذا؟ قلتُ: مَطين. قال: هذه أحسن من الأول. ثم قال: يا غلام: أتربه وطنّه. ثم صلّى بنا العشاء، ثم قال لخادمه: تبلغ معه إلى الفضل. فأتيته، فلما قرأ الكتاب، قال: يا نضر، إن أمير المؤمنين قد أمر لك بخمسين ألف درهم؛ فما كان السبب؟ فأخبرته ولم أكذبه، قال: لحنت أمير المؤمنين؟! فقلتُ: لا، إنّما لحن هُشيم، وكان هشيم لحًانة، فتبع لفظه، وقد تتبع ألفاظه

الفقهاء. وأمر لي الفضل من عنده بثلاثين ألفاً، فأحرزت ثمانين ألفاً بحرف استفاده منى.

وفي كتاب التذييل للبدر النابلسيّ: ذكر أبو عبيدة أنّ النضر بن شُميل خرج من البصرة، فشنيعه من أهل البصرة ثلاثة ألاف رجل، ما فيهم إلا محدّث أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو أخباري، فلما صار بالمربد، جلس، فقال: يا أهل البصرة، يعزّ علي فراقكم، والله لو وجدت في كلّ يوم كيلجة من باقلاء ما فارقتكم. قال: فلم يكن فيهم أحد يتكلّف له ذلك. ذكره أبو عبيدة في مثالب أهل البصرة، وأورد ذلك الزبيدي في طبقاته، والمعافى بن زكريا، وياقوت في معجمه.

قال الزبيديّ: قال ابن أبي رزمة: سنال رجلٌ النضر بن شُميل أن يقرأ عليه ويترسلٌ ويزيده في الدولة، فقال النضر:

تسالني أم الحسسين جَمَلا يمسشي رويداً ويكون أولا وفي معجم ياقوت: قال النضر: اقمتُ بالبادية أربعين سنة.

وروى الحاكم في تاريخه عن أحمد بن سعيد الدارمي، قال: سمعتُ النضر بن شُميل يقول:

يحبُّ بقائي المشنقون ومدتي إلى أجل لو يعلمون قريب وما هو إلا أرذل العمر بعدما لبستُ شبابي كلّه ومشيبي

وروى أيضًا عن بشر بن الحكم، قال: قال النضر بن شُميل:

كريمٌ هزُ فاهتان كالسايد الباز كالمامة هزُ فارتز وعارق الساو، يرتزُ

قال البيهقيّ في شعب الإيمان<sup>(١)</sup>: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، قال: قرأتُ بخطّ أبى عمرو المستملي: سمعتُ أحمد بن سعيد الدارميّ سمعتُ النضر بن شُميل يقول:

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان: ٦/٧٧.

ما سعد أحد باستغناء رأي، ولا هلك امرؤ عن مشورة.

وقال أيضاً (١): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ سمعتُ أبا سعيد أحمد بن محمد بن إبراهيم الفقيه يقول: سمعتُ محمد بن أبي سهل الرباطيّ المروزيّ يقول: سمعتُ أبا مشعر عبد الملك بن محمد السعديّ يقول: قال لي النضر بن شُميل: يا أبا مشعر، اكتبْ عنى هذه الأبيات؛ فإنَّها أحسن ما قالته العرب:

نعود على ذي الجهل منا بحلمنا ونأبى فلا نأتي الدنىء من الأمر وإن نحنُ أيسـرنا ذلَلنا لجـارنا وإن نحن أعسرنا عززنا على العسر ألا إن شر الناس من بطر الغنى وأرذل منه المستكين على الصبر<sup>(٢)</sup>

وأخرج ابن النجَّار في تاريخه من طريق أبى بكر بن الأنباري عن أبيه، قال: مرض النضر بن شُميل، فدخل الناسُ يعودونه، فقال له حدثُ منهم: يا عم، مسح الله ما بك. فقال: يا غلام: لحنك أعظم من علَّتي عليَّ، قل: مُصبِّحُ الله ما بك؛ أوَّما سمعتُ قول الأعشى:

وإذا ما الخمصرُ يوماً أزيدتْ افلَ الإزيادُ منها فمصصَعْ

قال: يا عم، قد تنوب السين عن الصاد. قال: واعلَّتاه، قتلتني والله، إذن قل لأبي صالح "يا أبا سالح"، وقل: قال "رصول الله". إنَّما تنوب السين عن الصاد في أربع مواضع: عند العين، فتقول: "زعتر وصبعتر". وعند الطاء، فتقول: "السطح والصطح". وعند الخاء، فتقول: "سخي والصخى". وعند القاف، فتقول: 'سقر وصقر" فأما في غير ذلك فلا يا غلام؛ قد قضيت وطرأ من عيادتنا وزدت في علَّتنا، فإن شنت أن لا تعود البنا فافعل.

وأورد هذه الحكاية الزُّبيديّ في طبقاته، والحريريّ في درّة الغواص(٢).

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان: ٦٦٣/٦.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: وإنَّ ذلَّ منه المستكين... انظر: ٢٦٢/٦.

<sup>ِ (</sup>٣) درة الغراص: ١٩.

## [111]

### أبو جعفر بن النحاس

أحمد بن محمد بن إسماعيل النحري.

قال ياقوت: من أهل مصر، رحل إلى بغداد، وأخذ عن أصحاب المبرد، وعن الأخفش علي بن سليمان، ونفطويه، والزُجُاج، وغيرهم، ثم عاد إلى مصر، وسمع بها جماعة، منهم: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، والنسائي، وبكر بن سهل الدمياطي، ومحمد بن جعفر الأنباري، وسمع بالرملة من عبيدالله بن إبراهيم البغدادي، والحسين بن عمر بن أبي الأحوص، وجماعة، وقرأ كتاب سيبويه على الزُجُاج ببغداد، ولا عاد إلى مصر اشتغل بالتصنيف في علوم القرأن والأدب، فيُقال أن تصانيفه تزيد على خمسين مصنفاً، منها: تفسير عشرة دواوين للعرب، وإعراب القرأن، ومعاني القرأن، والناسخ والمنسوخ، والكافي في علم العربية، والمقنع ذكر فيه اختلاف البصريين والكوفيين، وشرح المعلقات السبع، وشرح المفضئيات، وشرح أبيات الكتاب، ومعاني الشعر، وكتاب الاشتقاق، وكتاب الإعراب، وكتاب الاشتقاق لأسماء الله تعالى، وأخبار الشعراء، وصناعة الكتُأب، وأدب الكتُأب، وأدب الملوك، والتفاحة في النحو، ولم يكن له مُشاهد، وإذا خلا بقلمه جود وأحسن، وكان لا ينكر أن يسأل أهل النظر والفقه، ويُفاتشهم عمًا أشكل عليه في تصانيفه.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: طبقات النصويين واللغويين: ٢٢٠-٢٢١. المنتظم: ١/٥٧٥. معجم الأدباء: ١/٨٢١-٢٠٠. إنباه الرواة: ١/٦٦٦-١٢٩. إشارة التعيين: ٤٥. تاريخ الإسلام: (وفيات ١٣٦-٤٣): ١٥٥-١٥٥. مسالك الأبصار: ٧/٧٧٠. الوافي: ٧/٧٢٧-٢٢٨. كتاب الوفيات: ٢١٢. طبقات المفسرين (الداودي): ١/٨٨-٧٠. مفتاح السعادة: ٢/٢٧-٤٧. طبقات المفسرين (الأدنه وي): ٧٢. ديوان الإسلام: ١/٨٢-٢٢٦. روضات الجنات: ١/٧١٧-٢١٨.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> أبو جعفر النحاس.

<sup>-</sup> منهج أبي جعفر النحاس في شرح الشعر.

قال قاضي القضاة بالأندلس وهو المنذر بن سعيد البلوطيّ: أتيتُ وابن النحّاس في مجلسه بمصر يملي في أخبار الشعراء شعر قيس المجنون حيث يقول:

خليلي هل بالشام عين حزينة تبكي على نجد لعلي أعينها قد أسلمها الباكون إلا حمامة مطوقة باتت وبات قرينها تجاوبها أخرى على خيزانة تكاد يدنيها من الأرض لينها

فقلتُ له: يا أبا جعفر، ماذا أعزُك الله باتا يصنعان؟ فقال لي: وكيف تقوله أنت يا أندلسيّ؟ فقلتُ له: "بانت وبان قرينها" فسكت، وما زال يستثقلني بعد ذلك حتى منعني كتاب العين، وكنتُ ذهبتُ إلى الانتساخ من نسخته، فلما قطع بي، قيل لي: أين أنت عن أبي العباس بن ولاد، فقصدته، فلقيت رجلاً كامل العلم والأدب حسن المروءة، فسألته الكتاب، فأخرجه إليّ، ثم تندُم أبو جعفر لما بلغه إباحة أبي العباس الكتاب لي، وعاد إلى ما كنتُ أعرفه منه.

قال: وكان أبو جعفر لئيم النفس شديد التقتير على نفسه، وكان رُبُّما وهبت له العمامة فيقطعها ثلاث عمائم، وكان يأبى شراء حوائجه بنفسه، ويتحامل فيها على أهل معرفته.

مات بمصر لخمس خلون من ذي الحجة سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة. ذكر ذلك كلّه الزُّبيديّ. وقال غيره: وحُبِّبَ إلى الناس الأخذ عنه، وانتفع به خلق.

جلس على درج المقياس بالنيل يُقطِّع شيئا بالعروض من الشعر، فسمعه جاهل، فقال: هذا يسحر النيل حتى لا يزيد، فدفعه برجله في النيل، فمات غريقاً سنة ثمان وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وللثين وثلاثين وثلاث وثلائ

## \*[117]

#### ملك النحاة

أبو نزار الحسن بن صافي.

قال ابن المستوفي في تاريخ إربل<sup>(۱)</sup>، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وياقوت: مولى حسين الأرموي التاجر البغدادي، ولد ببغداد سنة تسع وثمانين وأربعمائة في الجانب الغربي بشارع دار الرقيق، فانتقل إلى الجانب الشرقي، وقرأ به العلوم، وسمع الحديث من أبي طالب الزينبي، وقرأ علم المذهب على الشيخ أحمد الأشنهي الشافعي، وعلم أصول الدين على الشيخ أبي عبدالله المغربي القيرواني، وأصول الفقه على أبي الفتح بن برهان، وعلم الخلاف على أسعد الميهني، والنحو على أبي الحسن على بن أبي زيد الفصيحي الأستراباذي، وقرأه الفصيحي على الشيخ عبد القاهر الجرجاني.

وفُتَح له الجامع، ودرس فيه، ثم سافر إلى خراسان وكرمان وغزنة، ثم دخل الشام، فأقام بدمشق إلى أن مات بها يوم الثلاثاء، ودُفن يوم الأربعاء التاسع من شوال سنة ثمان وستين وخمسمائة، ودُفن بمقبرة باب الصغير، وكان صحيح الاعتقاد كريم النفس.

وله من المصنفات: الحاوي في النحو، مجلّدان. العمدة في النحو، مجلّد. المنتخب

<sup>[\*]</sup> تاريخ دمشق: ٢١/١٧–٧٦. معجم الأدباء: ٢/٢٦٨– ٨٧٣. طبقات الفقهاء الشافعيّة: ٢/٧٣٧. إنباه الرواة: ١/٠٤٣–٢٤٥. إشارة التعيين: ٩١-٩٢٠. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢١٥–٧٠٠): ٢١٤–٢١٧. العبر: ٢/٥٥. مسالك الأبصار: ٧/٢١–١٣٢. الوافي: ٢/٧٦–٣٩. مرأة الجنان: ٢٩١/٢. طبقات الفقهاء الشافعية: ٢/٧٣٧. البلغة: ٥٥-١٦. البغية: ١/٤٠٥. شذرات الذهب: ٤/٠١٤. ديوان الإسلام: ٤/١٤١.

ومن الدراسات الحديثة عنه:

<sup>-</sup> ملك النحاة: حياته وشعره ومسائله العشر مع ردّ أبي محمد عبدالله بن بري عليها.

<sup>(</sup>١) لم نجد له ترجمة في المطبوع من تاريخ إربل.

في النحو، مجلًد. المقتصد في التصريف، مجلًد. أسلوب الحقّ في تعليل القراءات العشر والشواذ، مجلًد. التذكرة السفرية، انتهت إلى أربعمائة كراسة. العروض، مجلًد. الحاكم في الفقه على مذهب الشافعي، مجلّدان. مختصر في أصول الفقه. مختصر في أصول الدين. المقامات حذا فيه حذو الحريري. ديوان شعره ومنه في مدح النبي أي:

ومن به تشرف العلياء والكرم إذا تذوكرت الأخلاق والشيم عن أن يسير في إثبات لها قلم وعلد وهو على الكوثر يحتكم أخرى ومن بعلاه تفخر النسم من بعد أن ظوهرت بالباطل الظلم ودون حق بهاه هذه القيسم الحلال إلا الذي سموه والعظم ما شئت والصلوات الغر تبتسم

لله أخسلاقُ مطبوعٍ على كَسرَمٍ أغسرُ أبلجُ يسمو عن مساجلة الغسر على مساجلة سمت علاك رسولَ الله فارتفعت يا من رأى الملأ الأعلى فسراعهم يا من له دانت الدنيا وزخرفت اليا من به عاد وجه الحق متضحاً ومن تواضع جسبريل الأمين له علوت عن كلِّ مدح يستفاضُ فما على علاك سلامُ الله مستصلاً

قال ياقوت: أنشدني عفيف الدين أبو عبدالله محمد بن أبي الفضل أحمد بن عبد الوهاب المعروف بابن الصديرفي الدمشقي، قال: أنشدني فتيان بن علي بن فتيان الأسدي النحوي في ملك النحاة، وكانت قد عضت يده سنور:

عـــتــبتُ على قِطَّ ملكِ النحـــاة عـــضـــضت بدأ خلِقتْ للندى فـــاعـــرضَ عني وقـــال اتئـــد

وقلتُ أتيت بغيير الصوابِ وبَثُ العلوم وضرب الرَّقابِ اليس القطاط أعادي الكلابِ

قال: فبلغته هذه الأبيات، فغضب منها إلا أنَّه لم يدر من قالها، ثم بلغه أني قلتها، وبلغني ذلك، فانقطعتُ عنه حياءً منه مدة، وكتبتُ إليه شعر اعتذار فيه، فكتبَ إليُّ:

يا خليلي نلتُ مسا النعماء المما بالشاغور والمسجد المعمو وامنحا صاحبي الذي فيه مني ثم قولا له اعتبر بالذي فُهُ وقبلنا فيه اعتنارك عماً

وتسنّمت ما العُلى والعُلاءُ ر واست مطرا به الأنواءً كلُّ يوم تح ي تُناءً ت به مادك فكان سماءً قاله الجاهلون عنك افتراءً

وقال فیه حسنان المعروف بالعرقلة، وکان له صدیق یدعی زیداً تولی حسبة مصر، وکان أبو نزار یُکثر من ذکر مصر:

قد جُنُ شيدخي أبو نزار والله لو حلَّها القالوا وله فيه:

یذکر مصصر وأین مصرر فقاه یا زید فهو عمرو

قل لابن صافي الجامل صافي الجامل صافي المرى صافي المرى

ســـارق علم الجُــمُلِ رحم عـــدال الدؤلي

انتهى ما في تاريخ إربل.

وقال ياقوت: كان ملك النحاة ظريفاً مطبوعاً يحكم على أهل التمييز بحكم ملكه، فيقبل ولا يستثقل، فيقول: هل سيبويه إلا من رعيتي وحاشيتي، ولو عاش ابن جنّي لُم يسعه إلا حمل غاشيتي. قال العماد: وكان يستخف بالعلماء فقال إذا ذُكر واحد منهم، قل: كلب من الكلاب. فقال له رجل: أنت إذن لست ملك النحاة بل ملك الكلاب. فاستشاط غضباً، وقال: أخرجوا عني هذا الفضولي.

وله عشر مسائل استشكلها في العربية سماها: "المسائل العشر المتعبات إلى الحشر" وقد أجاب عنها العلم السخاوي في كتابه سفر السعادة.

ورُوْيَ في النوم، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: أنشدته قصيدةً ما في الجنّة مثلها، وهي:

يا هذه أقصصرى عن العُدل يا رب ها قد أتيت معترفاً فكيف اخشى ناراً مسسعًرة

فلست في الحلِّ وينك من قسبلي بما جنتـــه يداي من زُلل صفر يد من محاسن العمل وانت يا ربُّ في القسيسامسة لي

قال: فوالله منذُ فرغتُ من إنشادها ما سمعتُ حسيسَ النارِ.

#### ومن شعره:

حنانيك إن جادتك(١) يوما خصائصى فسلْ منصفاً عن حالتي<sup>(٢)</sup> غير جائر وقال:

عن لها أن تزورني سنحسرا جارية كلّما خضعتُ لها طويلة القَدُّ واللسان فـما وقال يفتخر للعرب على العجم، أورده ابن عساكر في تاريخه:

> أتنكرين الحقّ أخت دارم ســـالتني عن العلى وأهلهـا للعرب الفخرُ القديمُ في الورى هم الذين سبقوا إلى الهدى أشدد عن سلملعي أحاديث ندا وإنهم إن نهسضوا لغسارة

تلوا عروش الفرس في إسلامهم

وهالك أصناف الكلام المسخسر يخبرك أنُّ الفضلَ للمتنفِّر

فحدثوها لشقوتي سمرا قالت عُدمتُ النحاة والشُعرا ادرى الهجو ام امدح القصسرا

إذا أصخت لمقال عالم فلم أكنُّ يا هنَّتـــا بكاتم فاعرضي عن نبا الأعاجم فهو لديهم قائم المواسيم كعب الندا وفرط جود حاتم شننُّوا على أسد الشرى الضراغم وكفرهم بكل ضرب صارم

<sup>(</sup>١) في معجم الأدباء: راعتك. انظر: ٢/٨٦٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: قالتي. انظر: ١٨٦٨/٨.

وزحزحوا كسراهم عن ملكه فنكست التيجان عن رؤوسها فقل لمهيار انتبه من رقدة بالعرب استُوضِع نهج سؤدد أعطاهم الله العسلا لأنهم فخصت خوافي العجم عن علاهم أثنى على بيانهم ربُّ العلى وكل من يحتال لانتقاصهم فليسبق من عاداهم مضلًلا

بالمسرف يَاتِ وباللهازِم ما راع من بطش ذوي العمائم أضعف أنها هازئة لحالِم وهم قُدى العالم في المكارِم قوم النبي المصطفى من هاشم إن عاد فخر دارس المعالِم وخذلوا بقصير القوادِم فهل لهذا المجد من مقاوِم يرفل في مُرط حسود ظالِم فما لداء حاسد من حاسم

#### ومن شعره:

يا ابن الذين ترفعوا في مجدهم أنا عالم ملك بكسر اللام في

وعلت أخامص فروع شمام ما أدعيه لا بفتح اللام

ومن أخباره، قال ياقوت: كان سمحاً جواداً يضم يده على المائة والمائتين ويمشي وهو منها صفر اليدين مولعاً باستعمال الحلاوات السكرية، وإهدائها إلى جيرانه، وخلع عليه نور الدين محمود يوما خلعة سنية، فمضى إلى منزله، فرأى في طريقه حلقة مجموعة على تيس يُخرِج الخبايان فلما وقف عليه للفرجة، قال معلم التيس: قد وقف في حلقتي رجل عظيم القدر شاسع الذّكر ملك أعلم الناس وأكرمهم وأجملهم، فأرني إياه. فشق ذلك التيس الناس، وخرج حتى وضع يده على ملك النحاة، فلم يتمالك أن ألقى عليه الخلعة، فبلغ ذلك نور الدين، فعاتبه، وقال: استخفافاً فعلت هذا بخلعتنا؟ فقال: عذري في ذلك واضح؛ لأن في هذه المدينة زيادة على مائة الف تيس، فما فيهم من عرفني إلا هذا التيس، فجازيته على ذلك. فضحك نور الدين منه.

قال ياقوت: وقال أحمد بن منير يهجو ملك النحاة، وكان قد كتب إلى بعض القضاة "القاضوي":

تهجّیه من تحتُ قد أعجموها یعجم أشیاء قد أعربوها غدا وجه جهلك فیه وجوها إذا دخلوا قریة أفسسدوها

أيا ملك النحو والحاء من أتانا قصيصاء من والحاد الذي ولما تصنعت في القاضوي والمالوا قاما الشيخ إن الملوك

فبلغت أبياته ملك النحاة، فأجابه بأبيات منها:

رتبة فخر فبالغت فيها وأفسدت أشياء قد أصلحوها إذا أخطأت سُوقة أدبوها أيا ابنَ منير حسبتَ الهجاءَ جسمعت القسوافي من ذا وذا فقالوا قفا الشيخ إنُ الملوكَ

# [۱۱٤] البهاء بن النحًاس

قال الصلاح الصفدي في تاريخه: محمد بن إبراهيم بن أبي عبدالله محمد بن أبي نصر الإمام العلامة حجة العرب بهاء الدين أبو عبدالله بن النحاس الحلبي النحوي شيخ العربية بالديار المصرية.

ولد في سلخ جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين وستمائة بحلب، وسمع من ابن

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: إشارة التعيين: ٢٨٦-٢٨٨. دول الإسلام: ٢٠١/٢. العبر: ٢٩٢/٣. معرفة القرّاء الكبار: ٢٠١/٢. مسالك الأبصار: ٢٠١/٢. أعيان العصر: ١٩٤/٤-٢٠١. فوات الوفيات: ٢٠٨٢-٢٩١. الوافي: ٢٠١٠. غاية النهاية: ٢/٢١. طبقات النحاة واللغويين: ٢٧-٢٨. الدليل الشافي: ٢/٩٧٥-٥٠٠. البغية: ١/٢١-١٤٤. درّة الحجال: ٢/١٢٢. شذرات الذهب: ٢/١٤١. روضات الجنات: ١/٢١-٢١٩.

اللتي، والموفق بن يعيش النحوي، وأبي القاسم بن رواحة، وابن خليل، ووالده، وقرأ القرآن على أبي عبدالله الفارسي، وأخذ العربية عن جمال الدين بن عمرون، ورحل معه لما خربت حلب وقرأ القرآن على الكمال الضرير، وأخذ عن بقايا شيوخها، ثم جلس للإفادة، وتخرُج به جماعة من الأثمة وفضلاء الناس.

وكان من أذكياء بني أدم، وله خبرة بالمنطق، وإقليدس، وهو مشهور بالدين والصدق والعدالة مع أطراح الكُلفة وصغر العمامة، مشى في الليل بين القصرين بقميص وطاقية على رأسه فقط، وكان حسن الأخلاق فيه ظرف النحاة وانبساطهم، وكان له صورة كبيرة في صدور الناس، وكان بعض القضاة إذا أنفرد بشهادة حكمه فيها وثوقاً بديانته، وكان معروفاً بحل المشكلات والمعضلات، واقتنى كُتباً نفيسة كثيرة، ولم يتزوج قط، وكان له أوراد من العبادة.

قال قطب الدين عبد الكريم: كان كثير التلاوة كثير الذكر كثير الصلاة ثقة حجة يسعى في مصالح الناس؛ حُكي لي عن القاضي الرئيس عماد الدين إسماعيل بن القيسراني أنه لم يأكل العنب. قال: لأنه كان يحبه فأثر أن يكون نصيبه في الجنة.

ولما فرغت المدرسة المنصورية بين القصرين فوض إليه السلطان المنصور تدريس التفسير بها، وكان مرتاض الأخلاق حتى يكون وقت الاشتغال يتنكر، وكان ربعاً سئم فقام وكمن القاء الدرس للطلبة بين القصرين وهم يمشون، وكان لا يتكلم في حل النحو إلا بلغة العوام لا يراعى الإعراب.

أخبرني الشيخ أبو حيًان، وعليه قرأ في الديار المصرية: قال: كان الشيخ بهاء الدين والشيخ محيي الدين محمد بن عبد العزيز الماروي المقيم بالإسكندرية شيخي الديار المصرية، ولم ألق أحدا أكثر سماعاً منه لكتب الأدب، وانفرد بسماع صحاح الجوهري، وكان كثير العبادة والمروءة والترحم على من مات من أصحابه لا يكاد يأكل شيئاً وحده، ينهى عن الخوض في العقائد، وله تردد إلى من ينتمي إلى الخير، ولي التفسير بجامع ابن طولون وبالقبة المنصورية، وله تصدير في الجامع الأقمر، وتصادير

بمصر، ولم يصنِّف شبيئاً إلا ما وجدناه من إملائه على الأمير سنان الدين الرومي المنان الدين الرومي شرحاً لكتاب المقرّب لابن عصفور، وذلك من أول الكتاب إلى باب الوقف أو نحوه.

توفي يوم الثلاثاء السابع من جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وستمائة.

وكنتُ وإياه نمشى بين القصرين، فعبر علينا صبى جميل، وكان مصارعاً، فقال الشيخ بهاء الدين: لننظم كلُّ منا في هذا المصارع، فنظم الشيخ بهاء الدين:

مصارعٌ تصرع الآسادُ سمرتُه تيها فكلّ مليح دونه هُمَجُ لما غدا راجحاً في الحسن قلتُ لهم عن حسنه حدِّثوا عنه ولا حرَّجُ

ونظم الشيخ أبو حيان:

سباني جمالٌ من مليح مصارع عليه دليلٌ للمسلاحة واضح وإن خفُّ منه الخصرُ فالردفُ راجحُ

لئن عـــزُ منه المثل فـــالكلُّ دونه

قال الصلاح الصفديّ: أما قول الشيخ بهاء الدين فإنّه منحطّ، ما أتى فيه من مصطلح القوم إلا بلفظة "راجح" لا غير، وأما قول الشيخ أبي حيّان فإنَّه الغاية لأنَّه أتى بلفظ المثل والدون والراجح.

وانشدنى الشيخ ابو حيّان، قال: انشدنى الشيخ بهاء الدين لنفسه يخاطب الشيخ رضي الدين الشاطبي، وقد كلُّفه أن يشترى له قطراً:

ل علاء وطاب في الناس نُشْرا خاك راجين من نُداك القُطرا

أيُّها الأوحد الرضي الذي طا أنتَ بحر لا غرو إن نحن وافي وأنشدني، قال: أنشدني لنفسه يرثي الشيخ أحمد المصري النحوي:

بكتُّه بنو الآداب مَـ ثنى ومـوحـدا وأنت ففارقت الخليل وأحمدا

عزاؤك زين الدين في الفاضل الذي فهم فقدوا منه الخليلُ بن أحمد

وانشدنى، قال: انشدنى لنفسه مما يكتب على منديل:

فلهذا أضحى عليه أدور

ضاع منى خصر الحبيب نحولا

لطفت خرقتى ودقت فجلت أكتم السر عن رقيب لهذا

وانشدني، قال: انشدني لنفسه:

إنى تركت لذى الورى دنيساهم وقطعتُ في الدنيا العلائقَ ليس لي

وظللتُ انتظرُ المساتَ وارقبُ ولدٌ يموتُ ولا عسقسارٌ يخسربُ

عن نظير لما حكّتها الخصور

بى يُخفى دموعًه المهجورُ

وأنشدني الشيخ نجم الدين الصفدي، قال: أنشدنا المذكور لنفسه:

دمه القياني على الخيدُّ اليبققْ قلتُ لما شـــرُطوه وجــرى هو بدرٌ ســـــــروه بالشـــفقُ ليس بدعاً ما أتوا في فعله

وكتب الشيخ بهاء الدين الخطّ الفائق المنسوب، وقرأ عليه الجماعة كلّهم من أهل عصره في مصره، وقرأ عليه الشيخ شمس الدين الذهبي جزء شيء(١)، وغالب روايات الشيخ أبي حيّان كُتب الأدب عنه.

وأخبرني الشيخ نجم الدين الصفديّ أنَّه كان يحفظ ثلث صحاح الجوهريّ. انتهى ما ذكره الصلاح في تاريخه.

رأيتُ بخطِّ الإمام محيي الدين عبد القادر القرشيِّ الحنفيِّ في تذكرته، قال: رأيتُ بخطِّ شيخنا أبى الفتح بن سيد الناس، قال: رأيتُ في تعاليق بخطِّ شيخنا الإمام العلامة بهاء الدين أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن النحَّاس الحلبيُّ النحويُّ، قال: كتبتُ لصاحبنا الإمام العالم أبي عمرو بن سيد الناس صدر كتاب:

> بشيتاق منك فضائلاً ما مثلها فكتبُ إلى صدرُ جرابه:

يُثنى عليكَ لســـانه وبنانه ويودّ لو معك انقتضت ازمانُهُ إلا الغمام مواصلاً هتَانُهُ

بهاء الدين للدنيا قسوامُ

إمام في العلوم بلا امتسراء

<sup>(</sup>١) في أعيان العصر: جزأين. انظر: ٢٠١/٤.

فقد سافرتها شرقاً وغرباً فلم أبصر بها مثل البهاء

وقال الصلاح الصفدي في تذكرته: أنشدني الشيخ أثير الدين أبو حيًان إجازة للشيخ بهاء الدين بن النحاس:

ف إلام قلبك في هواه يه يمُ وبدا سيفاه فتى عليه يلومُ ليل وشعر الشيب فيه نجومُ

قالوا حبيبك قد تبدّى شيبُه قلت اقصروا فالآن تم جماله الصبح غرته ونلت عداره

# \*[110]

#### هشام

ابن معاوية الضرير، يكنى أبا عبدالله.

قال ياقوت: قال المرزبانيّ: من أهل الكوفة، وأحد أعيان أصحاب الكسائيّ، مات في سنة تسم ومائتين، وله من التصانيف: مختصر في النحو. كتاب القياس. كتاب الحدود.

قال وكيع في الغرر: أنشدني أحمد بن زهير أنشدتني ملك جارية هشام الضرير النحوي:

قابلتَ بالحزنِ صبري كي يقومَ به فجارَ حزني على صبري فأفناهُ

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين: ١٣٤. الفهرست: ١١٠. نور القبس: ٢٠٢. نزهة الآلباء: ١٢٩–١٣٠. أشارة التعيين: ٢٧١. تاباء الرواة: ٣/٤٢٣–٢٦٥. إشارة التعيين: ٣٧١. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٠١–٢١٠): ٧٤٨. نكت الهميان: ٥٠٥. البلغة: ٢٧٨. البغية: ٢/٨٢٢. روضات الجنات: ١٩٤٨.

## \*[117]

#### ابن عبد الوارث

هو أبو الحسين محمد بن الحسين بن عبد الوارث.

قال ياقوت: وهو ابن أخت أبي على الفارسي، وعن خاله أخذ علم العربية، وطوف البلاد، ونزل بنيسابور دفعات، وأملى بها من الأدب والنحو ما سارت به الركبان، ووزر لبعض الملوك، ثم جاور بمكة، ثم قطن جرجان إلى أن مات بها في سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، وقرأ عليه أهلها، ومنهم عبد القاهر الجرجاني، وليس له أستاذ سواه، وللصاحب أبى القاسم بن عبًاد إليه مكاتبات معروفة.

ولأبي الحسين كتاب في الهجاء، وكتاب ماهية الشعر. وحضر يوماً عند رئيس، فسأله أن يجيز قول الشاعر:

سرى يخبط الظلماء والليل عاكفٌ فقال أبو الحسين:

حبيب بأوقات الزيارة عارف

ولا خلتُ أنَّ الوحشَ للإنس آلفُ ولا عجب إنْ لجلج القولَ حالفُ من الرعب مقصوص من الطير جارفُ محاسن وجه حسنه متناصفُ ودارت علينا بالرحيق المراشفُ يسامحنا في وصله ويجازفُ يدافعني طوراً وطوراً يساعفُ وما خلتُ أنُ الشمسَ تطلع في الدجى ولجلج إذ قال السالام عليكم وقالمي كانتُ وقالمي كانتُ ولما سارى عنه اللثام بدت له وطال تناجابنا ورقُ حاديثنا ولا غار إلا باقل بخاله ولا غال ليالً قد بلغت به المنى

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: يتيمة الدهر: 1883-889. نزهة الألباء: 101-707. معجم الأدباء: 17777-707. إنباه الرواة: 1777-11. المحمدون: 1778. الوافي: 1778، وفيه أن اسمه محمد بن الحسين بن محمد بن عبدالوارث. طبقات النحاة واللغويين: 101-10. البغية: 187.

كان يد اليام فينا بوصله إذا ادخر الأموال قومٌ فذخره وله أيضاً:

ولا غصن إلا ما حواه قباؤه وأمضى من السيف المنوط بخصره ومن شعره في وصف فرس:

ومُطَهُم ما كنتُ أحسبُ قبله وكانمًا الجوزاء حين تصوبيتْ

أيادي ابن حسّان لدى السوالف صنائع إحسسان له وعسوارف

ولا دعصَ إلا ما خَبَته مازرُهُ إذا شيم سيفٌ تنتضيه محاجرُهُ

أن السروج على البوارق توضع لَبَبٌ عليه والتسريا برقع

# \*[\\\\]

## الواحدي

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي.

قال ياقوت: أصلهم من ساوة، وكان هو وأخوه عبد الرحمن من أولاد التجار، فاشتغل بالعلم وحدُّث، وكان إماماً مفسّراً نحوياً، أنفق أيام صباه في التحصيل، وأتقن الأصول على الأثمة، وطاف على أعلام الأمة، وقرأ على أحمد بن محمد أبي الفضل العروضي الأديب صاحب أبي منصور الأزهري، وأخذ النحو عن أبي الحسن

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: معجم الأدباء: ٤/٥٦٠-١٦٦٤. الكامل في التاريخ: ٨/٨٥٤. إنباه الرواة: ٢/٣٢-٢٣٠. إشارة التعيين: ٢٠٩. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢١١-٢٠٠): ٢٥٧-٢٦٠. دول الإسلام: ٢/٤. العبر: ٢/٢٤٣. طبقات الشافعية الكبرى: ٥/٠٢٠-٢٤٢. غاية النهاية: ١/٣٢٥. البغية: ٢/٥٤١. طبقات المفسرين (الداودي): ١/٤٣-١٤٣. طبقات المفسرين (الداودي): ١/٤٣-٢٣. مفتاح السعادة: ٢/٧٥-٨٥. شذرات الذهب: ١/١٤٠-٢٠٠. ديوان الإسلام: ١/٢٧٣-٢٧٣. طبقات المفسرين (الأدنه وي): ١٢٠-١٢٨. روضات الجنات: ٥/٤٤٢-٢٤٦.

الضرير القُهُنْدزيّ، ودأب في العلوم، وسافر في طلب الفوائد، ولازم مجلس التعالبيّ، وحصلً من عنده التفسير، وأخذ القراءات عن الأستاذ أبي القاسم علي بن أحمد البستيّ، والأستاذ أبي عثمان سعيد بن محمد الجيليّ، وأبي الحسن علي بن محمد الفارسيّ، وقد ذكر في مقدمة تفسيره "البسيط" أشياخُه، وما قرأه عليهم.

وسمع أبا طاهر بن محمد الزيادي، وأبا بكر أحمد بن الحسن الحيري، وأبا إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظ، وخلقا غيرهم روى عنهم مثل أحمد بن عمر الأرغياني، وعبد الجبّار بن محمد الخوارزمي، وطائفة من العلماء، وقعد للإفادة والتدريس سنين، وتخرّج به طائفة من الأئمة.

وكان عديم النظير في وقته حتى كان الغزالي يقول: من أراد أن يسمع التفسير كأنه من فم رسول (عَلِيْ فعليه بتفسير الواحدي .

ومن تصانيفه: البسيط، والوسيط، والوجيز، كلّ ذلك في تفسير القرآن، وقد قيل للغزاليّ لما صنّف كتبه المعروفة: ما عملت شيئاً؛ أخذت الفقه من نهاية المطلب لإمام الحرمين، وأسماء الكتب من الواحديّ. وله كتاب أسباب النزول، وكتاب الدعوات والفصول، وكتاب المغازي، والتحبير في شرح الأسماء الحسنى، وكتاب تفسير النبيّ (عَيْلُ )، وكتاب الإعراب، وكتاب نفي التحريف عن القرآن الشريف، وشرح ديوان المتنبى وعَدُ الناس ذلك من معاداة المتنبى.

توفي الواحدي في جمادى الآخرة بنيسابور سنة ثمان وستين وأربعمائة. ومن شعره:

وضاقت علي الأرض بالرحب والسعه لتوديع من قد بان عني بأربعه فأن عاد عاد الكل والإنس والدعه

تشوُهت الدنيا وأبدت عوارها وأظلم في عيني ضياء نهارها فؤادي وعيشي في المسرة والكرى

قال أبو سعد السمعاني في كتاب التذكرة: كان الواحديّ حَقيقاً بكلِّ احترام

وإعظام، لكن كان فيه بسط اللسان في الأئمة المتقدمين حتى سمعت أبا بكر أحمد بن محمد بن يسار بنيسابور مُذاكرةً يقول: كان علي بن أحمد الواحدي يقول: صنّف أبو عبد الرحمن السلمي كتاب حقائق التفسير، ولو قال إنّ ذلك تفسير القرآن لكفر به.

قال ياقوت: وذكره الحسن بن المظفر النيسابوري في كتاب وصلة اليتيمة، فقال: أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري هو الذي قيل فيه:

قد جُمع العَالَم في واحد قال: ومن غُرر شعره:

أيا قادماً من طوس أهلا ومرحبا لعمري لئن أحيا قدومك مُدنفاً يظلُّ أسير الوجد نَهْب صبابة فكم زفرة قد هجتها لو زفرتها وكم لوعة قاسيت يوم تركتني وعاد النهار الطُّلق أسود مظلما وأصبح حُسن الصبر عني ظاعنا فاقسم لو أبصرت طرفي باكيا مسالك لهو سدها الوجد والجوى فيداؤك روحي يا ابن أكرم والد

عالمنا المعروف بالواحدي

## \*[\\\]

#### يونس

ابن حبيب الضبّي النحوي البصري، يكنى أبا عبد الرحمن.

قال الداني في طبقات القُرُاء: روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء، وروى عنه الحروف إبراهيم بن الحسن التبان.

قال البخاري: هو أبو عبد الرحمن، سمع زياد بن عثمان بن زياد بن أبي سُفيان. وقال القتبيّ:هو مولى لبني ضبّة. وقال غيره: كان من أهل جُبُّل. قال القُتبيّ: مات سنة اثنتين وثمانين ومائة ابن تمان وثمانين سنة.

وقال أبو الطيب: حدثنا جعفر بن محمد أخبرنا علي بن سبهل بن شاذان سمعت أبا حاتم يقول: سمعت أبا عبيدة يقول: اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملاً كل يوم الواحي من حفظه. وكان النحو أغلب عليه، ودخل المسجد يوماً وهو يُهادى بين اثنين من الكبر، فقال له رجل يتهمه على مودته: وبلغت ما أرى؟ قال: هو الذي ترى فلا بُلَّغْته.

قال أبو الطيب: وقد أخذ يونس عن أبي عمرو وغيره، وكان شديد الاختصاص برؤبة.

وقال السيرافي: وأما يونس بن حبيب فإنه بارع في النحو من أصحاب أبي عمرو بن العلاء، وقد سمع من العرب، وروى عنه سيبويه وأكثر، وله قياس في النحو ومذاهب ينفرد بها، وقد سمع منه الكسائي والفراء. كانت له حلقة بالبصرة بها أهل العلم وطلاب الأدب وفصحاء الأعراب والبادية.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: المعارف: ١٥٠، مراتب النحويين: ٤٤-٤٧. الثقات: ٢٩٠/٩. أخبار النحويين البصريين: ١٥. طبقات النحويين واللغويين: ٥١-٥٠، نور القبس: ٤٨-٥٥، نزهة الآلباء: ٤٧-٥٠. إنباه الرواة: ٤٤٧-٧٨. إشارة التعيين: ٢٩٦-٣٩٧. تاريخ الإسلام: (وفيات ١٨١-١٩٠): ٤٨٠-١٨٨. الجرح والتعديل: ٢٣٧/٩. الوافي: ١٧٧-١٧٩. غاية النهاية: ٢/٢٥٤. البغية: ٢/٥٦٣. طبقات المفسرين (الداودي): ٢/٥٨٠. شذرات الذهب: ٢٨٢/١.

روى الأصمعي عن يونس، قال: قال لي رؤبة بن العجَّاج: حَتَّامَ تسالني عن هذه البواطيل وأزخرفها لك؟ أما ترى الشيب قد بلغ في لحيتك؟

وذكر عمر بن شبة عن خلاد بن يزيد عن يونس النحوي، قال: ثلاثة والله أشتهي أن أُمكن من مناظرتهم يوم القيامة: آدم عليه السلام، فأقول له: قد مَكنك الله عز وجل من الجنة، وحرم عليك شجرة، فقعدت لها حتى القيتنا في هذا المكروه. ويوسف عليه السلام، أقول له: كنت بمصر وأبوك بكنعان بينك وبينه عشرة مراحل يبكي عليك حتى ابيضت عيناه، لم لم ترسل إليه؛ إني في عافية وتريحه مما كان فيه من الحزن. وطلحة والزبير، أقول لهما؛ علي بن أبي طالب بايعتماه بالمدينة وخلعتماه بالعراق؛ لم أي شيء أحدث؟ انتهى.

وقال ابن الأنباريّ: قال تعلب: جاوز يونس المائة، وقيل: عاش ثمانياً وثمانين سنة، ومات سنة ثلاث وثمانين ومائة.

وقال القالي في أماليه (۱): حدثنا أبو بكر بن دُريد حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة عن يونس، قال: كنتُ عند أبي عمرو بن العلاء، فجاءه شُبيل بن عروة الضُبعيّ، فقام إليه أبو عمرو، فألقى له لبدة بغلته، فجلس عليها، ثم أقبل عليه يحدّثه، فقال شُبيل: يا أبا عمرو، سألتُ رؤبتكم هذا عن اشتقاق اسمه، فما عرفه. قال يونس: فلما ذكر رؤبة لم أملك نفسي، فرجعتُ إليه، ثم قلتُ له: لعلك تظنُّ أنَّ مَعَدُ بن عدنان أفصح من رؤبة وأبيه، فأنا غلام رؤبة، فما الرُّوبة، والرُّوبة، والرُّوبة، والرُّوبة، والرُّوبة؛ فلم يحر جواباً، وقام مغضباً، فأقبل علي أبو عمرو، وقال: هذا رجلٌ شريف يقصد مجلسنا ويقضي حقوقنا، وقد أسأتَ فيما واجهته به. فقلتُ له: لم أملك نفسى عند ذكر رؤبة.

ثم فسرً لنا يونس، فقال: الروبة: خميرة اللبن، والرُّوبة: قطعة من الليل، وفلان لا يقوم برؤبة أهله: أي بما أسندوا إليه من أمورهم، والرؤبة جمام ماء الفحل، والرؤبة مهموزة القطعة تدخلها في الإناء تشعب بها الإناء.

<sup>(</sup>١) الأمالي: ١/٤٧.

وحدثنا(١) أبو حاتم عن الأصمعيّ، قال: سمع يونس رجلاً ينشد:

استودَعَ العلمُ قرطاساً فضَيُّعه وبنسَ مستودعُ العلم القراطيسُ

فقال: قاتله الله، ما أشد ضنانته بالعلم، وصيانته للحفظ! إن علمك من روحك، ومالك من بدنك، فصن علمك صيانتك روحك، ومالك صيانتك بدنك.

وقال القالي: حدثنا أبو الحسن حدثنا محمد بن يزيد عن أبي المحلِّم، قال: أنشدتُ يونسَ أبياتاً من رجز، فكتبها على ذراعه، ثم قال لي: إنَّك لَجَيَّاء بالخير.

وقال وكيع في الغُرر: حدثني محمد بن أبي على حدثني سليمان بن عيَّاذ حدثني محمد بن مناذر، قال: كنا عند يونس، فأتاه مروان بن أبي حفصة، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في قول زهير:

فبِتنا عُراةً عند رأس جوادنا يقاتلنا عن رأسه ونقاتله فقال يونس: عراة ليس عليهم ثياب. فقال: ما صنعت شيئاً. ثم أدارها على القوم، فكلُّهم يقول بقوله، فقال لي: ما تقول يا فتى؟ فقلتُ: عراة من العُرواء. قال: أصبتَ.

في شرح الكامل لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد البطليوسي: حكى التوزي عن أبي عبيدة أن جعفر بن سليمان قدم من عند المهدي، فبعث إلى يونس بن حبيب، فقال: إنى وأمير المؤمنين اختلفنا في قول الفرزدق:

والشيبُ ينهضُ في السواد كأنَّه ليلٌ يصيحُ بجانبيه نهارُ

فما الليلُ والنهار فيه؟ فقال يونس: الليل الليل بالذي عُرِف، والنهار النهار الذي تعرف. فقال جعفر: زعم المهدي أن الليل فرخ الكُروان، والنهار فرخ الحبارى. قال أبو عبيدة: والقول عندي ما قاله يونس، ويذهب قوم إلى أنُ المراد بالصياح في البيت انصداع الفجر من قولهم: انصاح النبتُ إذا انشَقُ، كما قال أوس:

وأصبح الروضُ والقِيعانُ مُترَعةً من بين مُرْتِتِق منها ومنصاح

<sup>(</sup>١) الأمالي: ١/٢٦٩.

وقوم يجعلونه الصياح الذي هو الدعاء، وهو الصحيح. وهنا مجاز واستعارة لأنُ النهار لما كان آخذاً في الإقبال، وكان الليل آخذاً في الإدبار شبّهوا النهار باللازم الذي من شانه أن يصيح على الملزوم، كما قال الشّمان:

ولاقت بأرجاء البسيطة ساطعاً من الصبح لما صاح بالليل نفرا وقال البيهقيّ في شعب الإيمان (١): أخبرنا أبو جعفر المستملي أخبرني محمد بن يحيى الناقد حدثنا العباس بن أحمد بن العباس الأصبهانيّ حدثنا إبراهيم بن ناصح سمعتُ النضر بن شُميل يقول: كنا نأتي يونس بن حبيب النحويّ، فنسأله عن غريب الحديث، فحدثته بهذا الحديث، فقلت: حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة، قال: قال رسول (ﷺ) يا أبا هريرة، زُرْ غبًا تزددْ حُبًا. فأنشدنا يونسُ بن حبيب في هذا المعنى:

اغ بب زيارتك الصديق يراك كالثوب است جده إن الصديق يمله أن لا يسزال يسراك عسنده

وقال (۲): سمعتُ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد بن سليمان يقول: سمعتُ والدي يقول سمعتُ بعضَ أهلِ الأدب يقول عن أبي حاتم عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، قال: سنل يونس بن حبيب النحوي عن المَثَلِ المشهورِ "كمُجير أم عامر" فقال: خرج فتيان من العرب للصيد، فأثاروا ضبعاً ففلتتُ من أيديهم، ودخلت خباء لبعض العرب، فخرج إليهم، فقال: والله لا تصلون إليها وقد استجارت بي. فخلوه وإياها، فلما انصرفوا عمد الرجل إلى خبز وسمن ، فترده وقربه إليها، فأكلت حتى شبعت، وتمددت في جانب الخباء، وغلب الأعرابي النوم، فلما استثقل وثبت إليه، فقرضتْ حَلقه وبقرت بطنه وأكلت حشوته وخرجت تسعى، وجاء أخو المقتول، فلما نظر إليه أنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان: ٦/٢٦-٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٧/٥٣٤.

ومن يصنع المعروف في غير أهله أعد لها لما استجارت ببيته فأشبعها حتى إذا ما تملأت فقل لذوى المعروف هذا جزاء من

يُلاقِ الذي لاقى مُجيرُ امَّ عامرِ قراها من البان اللقاح الغرائرِ فَرَته (۱) بأنياب لها وأظافر يجود بمعروف إلى غير شاكر

وقال البيهقي (٢): أخبرنا أبو ذر الهروي أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ ببغداد، وأبو مسلم الكاتب بمصر قالا: حدثنا أبو بكر بن دريد حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة عن يونس، قال: كان في محراب غمدان بصنعاء ثلاثة أسطر مكتوب في صدره: سلّط السكوت على لسائك إن كانت العافية من شائك. وفي الجانب الأيمن: السلطان نار فانصرف عن مكافحتها. وفي الجانب الأيسر: ولّ الثكل (٢) أم غيرك.

وقال وكيع في الغُرر: حدثني محمد بن سعد بن الحسن الكُراني حدثني إبراهيم بن عمر بن حبيب القاضي، قال: كلَّم يونس بن حبيب النحوي أبي في حاجة، فأبطأ عليه، فقعد له يوماً على الطريق، فقال:

وتغزلُ يوم تغزل لا يساوي صنيعك في صديقكَ نصفَ مُدً فقضى أبي حاجته، فقعد له يوماً أخر، فلما مرُّ به، قال:

وما استجنات في رجل خبيئاً كَدين الصدق أو حسن العتيق ذوو الأحساب أكرم مخبرات وأصبر عند نائبة الحقوق

وأخرج ابن عساكر (١) من طريق أبي القاسم الزّجّاجيّ: حدثنا محمد بن الحسن بن دُريد حدثنا أبو حاتم عن الأصمعيّ سمعتُ يونس بن حبيب يقول: سمعتُ رجلاً

<sup>(</sup>١) في شعب الإيمان: فرطه، انظر: ٧/٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٠٠٨.

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه: ولُّ الكلام غيرك. انظر: ١٠٠/٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق: ٢٠٣/٣٤.

ىنشد:

استودع العلم قرطاساً فضيعه وبنس مستودع العلم القراطيس

فقال: قاتله الله، ما أشد صيانته للعلم، وصيانته للحفظ علمك من روحك، ومالك من بدنك، فصن علمك صيانتك روحك، ومالك صيانتك بدنك.

وأخرج ابن عساكر<sup>(۱)</sup> من طريق أبي بكر بن دُريد، قال: أنشَدَنا التوزيِّ عن أبي عبيدة عن يونس:

خُلقانِ لا أرضى فعالهما فاإذا غنيت فالمرا واصبر فلست بواجد خُلقاً

تيب الغنى ومُنذلة الفسقسر وإذا افستقرت فَتِه على الدّهر أدنى إلى فسرج من الصبر

في كتاب معاني مشكل القرآن: قال يونس: قال لي ابنُ أبي إسحاق: العربيّةُ بعضُها آخذٌ برقاب بعضِ.

وأخرج أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني<sup>(٢)</sup> عن أبي عبيدة، قال: جاء رجل إلى يونس، فقال له: من أشعر الثلاثة؟ قال: الأخطل. قلنا: من الثلاثة؟ قال: أي ثلاثة ذكروا فهو أشعرهم. قلنا: عمن تروي هذا؟ قال: عن عيسى بن عمر، وابن أبي إسحاق الحضرمي، وأبي عمرو بن العلاء، وعنبسة الفيل، وميمون الأقرن الذين ماشوا الكلام وطرقوه لا كأصحابكم هؤلاء لا نحويون ولا بدويون. فقلت للرجل: سلّه؛ وبأي شيء فضلوه؟ قال: فإنه كان أكثرهم عدد طوال جياد ليس فيها سقط ولا فحش، وأشدهم تهذيباً للشعر. فقال أبو وهب الدقاق: أما إن حماداً وجناداً كانا لا يُفضكلانه. فقال: وما حماد وجناد؟ لا نحويان ولا بدويان ولا يبصران الكسور ولا يُفصحان، أنا أحدثك عن أبناء تسعين أو أكثر أدّوا إلي أمثالهم، ماشوا الكلام وطرقوه حتى وضعوا أبنيته، فلم

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۵۹/۵۹.

<sup>. (</sup>۲) الأغانى: ٨/٢٩٢–٢٩٤.

يُشذّ عنهم زنة كلمة، وألحقوا السليم بالسليم، والمضاعف بالمضاعف، والمعتل بالمعتل، والأجوف بالأجوف، وبنات الياء بالياء، وبنات الواو بالواو، فلم تخفّ عنهم كلمة عربية، وما علم حمّاد وجناد؟

وقال الزبيدي في طبقاته: قال أبو عبيدة: لم يكن عند يونس علم إلا ما رآه بعينه. وقال أبو الحطّاب زياد بن يحيى: مَـثَلُ يونس مـثَلُ كوز ضـيُق الرأس لا يدخله شيء إلا بعُسر، فإذا دخله لم يخرج منه. يعنى لا ينسى.

وقال أبو زيد النحويّ: ما رأيتُ أبذلَ للعلم من يونس.

وقال يونس: ما بكت العربُ شيئاً ما بكت الشباب، وما بلغتْ كُنهه.

وقال يونس: ليسَ لحاقنٍ ذُكاء.

وقال ابن سلام: سمعتُ يونس يقول: إنَّما سُميت اللمة لمة لأنَّها ألمَّت بالأذنين.

قال ابن سلام: وسئل بكار بن محمد يونس، فقال: ما العَجيز من الرجال؟ قال: لا أعرفه. قال: فما المُليخ؟ قال: إذ جئت بالمليخ، فالعجيز الذي لا يأتي النساء، والمليخ الذي لا يؤلد له. انتهى.

وفي تعاليق أبي على الآمديّ: قال المبرّد: سئل يونس عن شاعرين حَيين، فقال: نحن لا نقضي بين الشعراء الموتى؛ لأنّا نخاف الهجاء.



V૧. www.dorat-ghawas.com

# \*[114]

# اليزيدي

يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي مولى عدي بن عبد مناف بن تميم من الرباب. قال الداني في طبقات القُراء: نحوي بصري، سكن بغداد، يكنى أبا محمد، أخذ القراءة عرضا عن أبي عمرو بن العلاء، وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة، وسمع عبد الملك بن جريج.

روى القراءة عنه أولاده: محمد وعبد الله وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وابن ابنه أحمد بن محمد، وأبو عمر الدوري، وأبو شعيب السوسي، وأبو حمدون الطيب بن إسماعيل، وعامر بن عمر الموصلي، وأبو خلاد سليمان بن خلاد، ومحمد بن سعدان، وأحمد بن جبير، ومحمد بن شجاع، وأبو أيوب الخياط، وأحمد بن واصل، ومحمد بن عمر الرومي، والجصاص بن أشعث، وجعفر المعروف بغلام سجادة، وأبو حمزة الواعظ. وسمع منه الغريب وروى عنه الحروف أبو عبيد القاسم بن سلام، وقد خالف أبا عمرو في أحرف يسيرة اختارها لنفسه.

وأخطأ القُتبيّ في اسمه، فقال: عبد الرحمن بن المبارك(١).

وقال: أحمد بن عبد الرحمن الوليّ: إنّما سُميّ اليزيديّ لصحبته يزيد بن منصور خال المهدي، ولم يكن يزيدياً إنّما كان عدويّاً. ومحله من الصدق ومنزلته من الثقة لعدة من شيوخنا بعضهم أهل عربية، وبعضهم أهل قرآن وحديث، فقالوا: ثقة صدوق لا يُدفع عن سماع ولا يُرغَبُ عنه في شيء غير ما يتوهّم عليه من الميل إلى المعتزلة، وقد

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: المعارف: 350. مراتب النحويين: ١٥٥. طبقات النحويين واللغويين: ١١-٦٦. الفهرست: ٢٦٦. تاريخ بغداد: ١٥٢/١٥١–١٥٦. نزهة الألباء: ١٩٣٧/٩. معجم الأدباء: ٢٨٢٧/٦- ١٨٢٨ الفهرست: ٢٦٦. بابناه الرواة: ١١/٤-٣٠. تاريخ الإسلام: (وفيات ٢٠١-٢١٠): ٤٥٠–٢٥٦. دول الإسلام: ١١٢٦/١. العبر: ٢١٤/١. معرفة القراء الكبار: ١/١٥١–١٥٢. غاية النهاية: ٢/٥٧٥–٢٧٧. البغية: ٢/٠٢٠. مفتاح السعادة: ٢٠/٣٠. شذرات الذهب: ٢٧/٧. ديوان الإسلام: ١/٤٥٤.

روى عنه الغريب أبو عبيد، وكفى به، وما ذاك إلا عن معرفة منه به.

توفي اليزيدي بمرو سنة اثنتين ومائتين. وقيل أنه مات بالبصرة. والأول أصح . وقال ابن المنادي: قيل إنه بلغ من السن دون المائة بأعوام يسيرة، وحدثني عبدالله بن أحمد الكُتبي، قال: حدثنا محمد بن أبي علي النحوي، قال: كان اليزيدي مؤدب المأمون، وخرج معه إلى خراسان وتوفي بها.

وقال الكمال أبو البركات الأنباري في طبقات الأدباء في ترجمته: أبو محمد اليزيدي المقرئ صاحب أبي عمرو بن العلاء مولى لبني عدي بن عبد مناف، وإنما قيل له اليزيدي لأنه صحب يزيد بن منصور خال المهدي يؤدب ولده، فنسب إليه، ثم اتصل بالرشيد، فجعله مؤدب المأمون، وكان الكسائي مؤدب أخيه الأمين، وكان عالماً باللغة والنحو وأخبار الناس، ولم يكن في النحو في طبقة الخليل وسيبويه والأخفش.

وكان قد أخذ علم العربية عن أبي عمرو بن العلاء، وعبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي، والخليل بن أحمد. وأخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن إبراهيم الموصلي، وغيرهما.

وقال أبو حمدون الطيب بن إسماعيل: شهدت ابن أبي العتاهية وقد كتب عن أبي محمد اليزيدي قريباً من ألف جلد عن أبي عمرو بن العلاء خاصة - يكون ذلك نحو عشرة ألاف ورقة؛ لأن تقدير الجلد عشر ورقات - وأخذ عن الخليل من اللغة أمراً عظيماً، وأخذ عنه العروض إلا أن اعتماده على أبي عمرو بن العلاء لسعة علم أبي عمرو باللغة.

وكان اليزيدي يعلم بحذاء دار أبي عمرو، وكان أبو عمرو يميل إليه ويُدنيه لذكائه. وكان اليزيدي صحيح الرواية ثقة صدوقاً، وألف من الكتب: كتاب النوادر في اللغة على مثال نوادر الأصمعي الذي عمله لجعفر بن يحيى، وألف كتاب المقصور والمدود، ومختصراً في النحو، وكتاب النقط والشكل، وغير ذلك.

وكان في أيام الرشيد مع الكسائي ببغداد في مسجد واحد يُقرئان الناس.

قال الأثرم: دخل اليزيدي يوماً على الخليل وعنده جماعة وهو جالس على وسادة، فأوسع له، فجلس معه اليزيدي على وسادته، فقال له اليزيدي أحسنبني قد ضيقت عليك. فقال الخليل: ما ضاق مكان على اثنين متحابين، والدنيا لا تسع اثنين متباغضين.

ويُروى أنَّ المأمون سنال اليزيدي عن شيء، فقال: لا، وجعلني الله فداك يا أمير المؤمنين. فقال: لله درك! ما وُضِعت واو موضعاً قط في لفظ أحسن منها في هذا. ووصله بعَطية سننية.

وكان اليزيدي الغاية في قراءة أبي عمرو بن العلاء، وبروايته بقراءة أصحابه. والمعتزلون يزعمون أنه كان مُعتزلياً. والله أعلم بصحة ذلك.

وكان اليزيدي أحد الشعراء، وله جامع شعر وأدب، وفيه قصيدته التي يمدح بها نُحُويى البصرة، ويهجو نحويي الكوفة التي أولها:

يا طالب العلم الا فسلبكه وابن أبي إسحاق في علمه عيسى وأشباه لعيسى وهل هيهم هيله الله قلم الله قلم الله قلم الله قلم الله المحمول المن يطلب علمسل الا وقل لمن يطلب علمسل الا وقل لمن يطلب علمسل الا المحوبه مغرب يا خليفة النحوبه مغرب أفسسده قسوم وأزروا به نوي م سلم قلم النحو ولو عُمروا لهم قلم في النحو ولو عُمروا

بعد أبي عمرو وحمّادِ
والزين في المشهد والنادي
ياتي لهم دهر بأندادِ
أرسَ واله الأصل بأوتادِ
لف ضلهم ليس بجحّادِ
ولا خليالاً حيية الوادي
ناد بأعلى شرون ناد
عنقاء أودت ذات إصعادِ
من بين أعييام وأوغادِ
لنا المام أباء وأجسدادِ

أمّا الكسائي فداك امرؤ وهو لمن يأتيه جهلا به وله أيضا في ذُمِّ أهل الكوفة:

كُنا نقيسُ النحوَ فيما مضى في المضى في المنطقة في المنطقة الم

في النصو جارٍ غير مُرزوادٍ مثل سراب البِيد للعادي

على لسانِ العرب الأولِ على لُغى أشرب الخِ قُطُربُلِ به يُصابُ الحقُّ ما يأتلي يرقَون في النصو إلى أسفلِ

وله أيضاً قصيدة يرثي فيها الكسائي، ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكانا قد خرجا مع الرشيد إلى خراسان، فماتا في الطريق، فمنها:

تصَـرُمتِ الدنيا فليسَ خُلُودُ لكلَّ امرى منا من الموت منهلُ المرى منا من الموت منهلُ الم تر شيباً شاملاً يُنذِرُ البِلى سيفنيك ما أفنى القرونَ التي خلتْ اسيتُ على قاضي القضاة محمد وقلتُ إذا ما الخطبُ اشكلَ مَن لنا واقلقني موتُ الكسائيَ بعده وأذهلني عن كلَّ عصيشٍ ولَذُهُ وأذهلني عن كلَّ عصيشٍ ولَذُهُ مما عالمانا أوديا وتُخُرماً فحزني إن تخطر على القلبِ خَطرةُ فحزني إن تخطر على القلبِ خَطرةُ

وما قد ترى من بهجة سيبيدُ وليس له إلا علي ورودُ وأنُ الشبابَ الغضُ ليس يعودُ فكن مستعداً فالفناء عتيدُ فأجريتُ دمعي والفؤادُ عميدُ بإيضاحه يوماً وأنتَ فقيدُ بإيضاحه يوماً وأنتَ فقيدُ وكادتُ بي الأرضُ الفضاءُ تميدُ وأرق عيني والعيونُ هجودُ وما لهما حتى المات جديدُ

هذا أخر كلام ابن الأنباري. وكان لليزيدي خمسة بنين كلّهم علماء أدباء شعراء مُصنَّفون، وهم: محمد، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، وعبيدالله.

قال الخطيب(١): أخبرنا محمد بن علي بن الفتح الحربي، وعبد الملك بن عمر

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ۱۲/۱۳–۱۷.

الرزَّاز قالا: أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم البرمكي حدثنا أبو عبدالله محمد بن يحيى الكسائي حدثنا أبو الحسن الليث بن خالد المقرئ حدثنا أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء عن الحسن عن أنس بن مالك أنَّ النبي (عَلِيْة) قال: «القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه».

وقال الزّبيديّ في طبقاته: قال الفضل اليزيديّ: انصرف اليزيديّ من كُتُابه يوماً، فقعد المأمون مع غلمانه ومن يأنس به وأمر حاجبه أن لا يأذن عليه لأحد، وهو صبي في ذلك الوقت، فبلغ اليزيديّ خبره، فسار إلى الباب، فمُنع، فكتب إليه:

هذا الطُّفُ يليَ على البابِ يا خير أخدان واصحابِ خُسبِّرتُ أنَّ القومَ في لذَّة يصبب واليها كلُّ أوَّابِ في صنع الله على الرابِ في منكم أو أخرجوا لي بعض أترابِ

فأذن له، فدخل، فانقبض المأمون، فقال له: أيّها الأمير، عُد إلى انبساطك، فَإنّما جنت على أن أكون نديماً لا معلّماً.

ومن قول اليزيدي يعتذر إلى المأمون من شيء تكلُّم به وهو يسكر:

ولو لم يكن ذنب لما عُرفَ العفوُ كرهتُ وما إن يستوي السُكُرُ والصحوُ وفي مجلس ما إن يجوز به اللغوُ وإن لا يكن عفوٌ فقد قصر الخطوُ

سكرت فأبدت مني الكأسُ بعض ما ولا سيما إن كنتُ عند خليفة فإن تعفُ عني الفِ خطوي واسعاً ومن قوله في الكسائي، وكان يُماظّه: يا رجسلاً خفُ عنده التَّسقلُ

ثقلت حتى لقد خففت كما

أنا المذنبُ الخَطَّاءُ والعهف واسع

حــتى به صــار يُضــربُ المَثَلُ ســمُــجت حــتى ملُحتَ يا رجلُ

قال إسماعيل بن أبي محمد: كان لأبي شعر كثير في الرشيد، وجعفر بن يحيى، وغيرهما، فلما حضره الموتُ، أخذ علينا أن لا نُخرِجَ له من غير المواعظ حرفاً. ومن قوله قصيدته الشهورة:

مَان يالُم الدهار ألا فالدهرُ غير مُعتَبهُ وفيها أمثال حيادٌ وحكمةٌ. انتهى ما أورده الزّبيديّ. وقال في ترجمة ولده أبي عبدالله محمد (١): أخذت من شعر أبي معنى، فاستحسنه الناسُ، وغلبتْ عليه حتى سقط ما قاله، قال أبى أبو محمد:

> مـتى مـا تسـمـعى بقـتـيل حبُّ وقِلتُ أنا:

لما ضــــاقت الحــــيُلُ لحــــيني يُضـــرُبُ الْمُثُلُ فمما لاقبسته حَلَلُ فـــــاني ذاكم الـرجـلُ

أصيب فإنني ذاك القتيل

أتيــــتكَ عـــائذاً بك منك وصبي مواك وبي فإن ظفرت بكم نفسي وإن قـــتل الهـــوي رجــلاً

قال ياقوت: حدُّث المرزباني، قال: قال أبو عمران موسى بن سلمة: كان الأصمعيّ يُملى على شيئا في أمر البخل، فأتيتُ أبا محمد اليزيدي لاكتب عنه شيئاً من النوادر، ثم انصرف من عنده إلى الأصمعيّ، فقال: من أينَ جئت؟ فقلتُ: من عند أبي محمد اليزيديّ. فقال: ما كنتُ أظنُّ أنَّ العربيّة تكون باللُّكنة حتى رأيته، ولم يمل عليُّ شيئاً مما وعدني به، فرجعتُ إلى أبي محمد، فقال: ما جاء بك؟ فأخبرته الخبر، فقال: بِكِّرْ إلى غداً. فبكِّرتُ إليه، فأملى علىُّ:

> ابن لی دُعی یدعی اصـــمع ومن أنت هل أنت إلا امـــرق ال وللجاهليّ على خسيسزه

أقــــفــر رباعك أم أهله إذا صبح أصلك من باهلة كـــــــال لا تأكله الأكله

قال: فأتيتُ الأصمعيّ، فأخبرته، وأنشدته، فقال لي: وفعلتَ ذلك؟ قلتُ: نعمُّ. قال: أما والله إنَّه شاعر خيتُ.

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات اللغويين والنحويين: ٧٦–٨٤.

#### \*[١٢٠]

| ٠, | يسعو | اں'،        |
|----|------|-------------|
| _  |      | <b>U</b> -' |

| (1)  |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| (')  |                                         |
| **** | *************************************** |

#### \*[171]

#### ابن يعيش

محب (٢) الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن علي بن المفضل بن عبد الكريم بن محمد بن يحيى بن حيان القاضي بن بشر بن حيان الأندلسي الموصلي الأصل الحلبي المولد والمنشأ.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: إشارة التعيين: ٣٩٤. البلغة: ٢٩٢-٢٩٤. البغية: ٢٦٣/٢. ديوان الإسلام: ٤١١/٤.

<sup>(</sup>١) هو يوسف بن يبقى الأنداسي المتوفّى سنة ٤٠ هـ فسح له السيوطي صفحتين لم يكتب فيهما شيئا.

<sup>[\*]</sup> انظر ترجمته في: إنباه الرواة: ٤/٥٥-٥٠. وفيات الأعيان: ٧/١٤-٥٠. إشارة التعيين: ٨٨٨. تاريخ الإسلام (وفيات ١٦١-٥٠) ٢٣٢-٩٣٠. سير أعلام النبلاء: ٢٣٤ـ١٥٥١. العبر: ٣- ١٤٥. المعين في طبقات المحدّثين: ٢٠٣. مسالك الأبصار: ٧/٨١-١٨٤. الوافي: ٢٠٨١-١٠٠. مرأة الجنان: ٤/٨٦-١٨. العسبجد المسبوك: ١٥٥-٤٥. البلغة: ٢٨٩. النجوم الزاهرة: ٢/٥٥٦. البغية: ٢/١٥٦-٢٥٦. مفتاح السعادة: ١/١٦١-١٣٢. شذرات الذهب: ٥/١٥٦. ديوان الإسلام: ٤/٠١٤. وضات الجنات: ٥/١٥٦. إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: ٤/٣٨٦-٢٨٦.

ومن الدراسات الحديثة عنه: - ابن يعيش النحوي.

<sup>-</sup> ابن يعيش وشرح المفصل.

<sup>. (</sup>٢) المشهور المتداول أنّه موفّق الدين.

كذا ساق نسبه عزّ الدين الحسيني في كتاب التكملة لوفيات النُقلة (1) وقال: ولد في رمضان سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة بحلب، وسمع بالموصل من خطيبها أبي الفضل عبدالله بن أحمد الطوسي، وغيره، وبحلب من القاضي أبي سعد عبدالله بن محمد بن أبي عصرون، وأبي الفرج يحيى بن محمود الثقفي، والقاضي أبي الحسن أحمد بن محمد الطوسي، وأبي البقاء خالد بن محمد بن القيسراني، وبدمشق من العلامة أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي. وحدث بحلب، وكان ماهراً في النحو والتصريف فاضلاً، وله تصانيف مشهورة، مات بحلب في سحر الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وستمائة.

وقال الصلاح الصفدي في ترجمته: كان يُعرف بابن الصائغ، وكان من كبار أئمة العربيّة، تخرُّج به أهل حلب، وطال عمره، وشاع ذكره، وأخذ النحو عن أبي السخاء فتيان الحلبي، وأبي العباس البيزوري المغربي، وليسا بمشهورين، وقدم دمشق، وجالس الكندي، وروى عنه الحافظ ابن الظاهري، وأبو بكر بن أحمد الدشتي، وهو أخر من حدُّث عنه، وكان طويل الروح حسن التفهيم، وعامة فضلاء حلب تلامذته، وشرح المفصل للزمخشري، والتصريف الملوكي لابن جني، وكان ظريفاً مطبوعاً خفيف الروح مع سكينة ورزانة، وله نوادر كثيرة.

قال ابن خُلكان: كان يوماً عند القاضي بهاء الدين بن شداد قاضي حلب، فجرى ذكر زرقاء اليمامة، وأنها كانت ترى الشيء من المسافة البعيدة حتى قبل إنها تراه من مسافة ثلاثة أيام، فجعل الحاضرون يقولون ما علموه من ذلك، فقال الشيخ: أنا أرى الشيء من مسافة شهرين. فتعجب الكلُّ من قوله، وما أمكنهم أن يقولوا له شيئاً، فقال له القاضي: كيف هذا يا موفق الدين؟ قال: لأني أرى الهلال. قال: كنت تقول من مسافة كذا وكذا سنة. فقال: لو قلت هذا عرف الحاضرون غرضي، وكان قصدي الإبهام.

<sup>(</sup>١) المطبوع منه يتوقف عند سنة ٦٤٢هـ أي قبل وفاة أبن يعيش بسنة.

قال ابن خُلكان: وحضرته وهو يشرح قول الشاعر:

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أأنت أم أم سالم وقد طول شرح هذا البيت، وأفصح، والشخص الذي شرح له ساكت منصت إلى الآخر، ثم قال: يا سيدي، أيْش في المليحة ما يشبه الظبية؟ قال: قرونها وذنبها. فضحك الحاضرون، وخجل الرجل.

وقال ياقوت: سئالتُ ابنَ يعيش أن يُنشدني من شعره، فقال: لا أعرف لنفسي شعراً إلا أبياتاً قلتها في الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب، وهي:

يا أيها الملك الميامون طائره ومن صوارمه في كل معركة ما زال يخسفني دهر حوادثه حتى انضويت إلى أحشاء برك بي وقلت من حيث أمالي مهاجرة لى حرمة الضيف والجار القديم ومن

ومن سحاب نداه الدهر هَطُالُ جوازم وطُلى أعدائه أقفالُ حُولٌ لأهلِ النهى والفضلِ يغتالُ لأهلِ النهى والفضلِ يغتالُ لا ظلمت ولما حالت الحالُ اليك يا من له فضلٌ وإفضالُ أناكم وكهول الحيّ أطفالُ



### الفهارس الفنيّة

١- فهرس الآيات القرآنية

٢- فهرس الأحاديث النبويّة

٣- فهرس الأقوال

٤- فهرس الشّعر

٥- فهرس الأنصاف والأجزاء الشعرية

٦- فهرس مصادر المؤلِّف

٧- فهرس التراجم حسب ترتيب المؤلِّف

٨- فهرس التراجم حسب الترتيب الهجائي

٩- فهرس المصادر والمراجع

١٠ – الفهرس التفصيليّ

١١- فهرس المحتويات





## ١- فهرس الآيات القرآنية

| رقم     | رقم   | الأيـــــــة                                             |
|---------|-------|----------------------------------------------------------|
| الصفحة  | يَكِا |                                                          |
|         |       | سورة الفاتحة                                             |
| 77/     | ۲     | ﴿الحمد لله ربُّ العالمين﴾                                |
| 147/180 | ٤     | ﴿مالك يوم الدين﴾                                         |
|         |       | سورة البقرة                                              |
| 7       | Y-1   | ﴿أَلَمَ ذَلَكَ الْكِتَابُ لَا رِيبَ فَيهِ﴾               |
| 197     | 37    | ﴿إِلا إِبلِيسَ أَبِي﴾                                    |
| ١٤.     | ٤٠    | ﴿وأوفوا بعهدي أوف ِبعهدكم﴾                               |
| ٧.٥     | 23    | ﴿وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة﴾                            |
| ۷۲.     | ١.٢   | ﴿ ولكنَّ الشياطين كفروا ﴾                                |
|         |       | ﴿ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّارا |
| ٧٢٨     | ١.٩   | حسداً من عند أنفسهم﴾                                     |
| 707     | ۱۸٦   | ﴿وإذا سنالك عبادي عني فإنّي قريب﴾                        |
| 750     | ۱۹۸   | ﴿فاذكروه كما هداكم﴾                                      |
| ٥٢٧     | 277   | ﴿لا تضارً والدة بولدها﴾                                  |
| 7.5     | 789   | ﴿إِلا من اغترف غرفة﴾                                     |
| ٦       | 777   | ﴿فتذكّر إحداهما الأخرى﴾                                  |
| ٧.٥     | ۲۸۲   | ﴿اغفر لنا وارحمنا﴾                                       |
| 197     | YAA   | ﴿فنَظرةُ إلى ميسرة﴾                                      |
|         |       | سورة ال عمران                                            |
| 178     | ١٣    | ﴿يرونَهم مثليهم رأيَ العين﴾                              |

| ٤٠١         | ۲۱  | ﴿إن كنتم تحبون الله فاتبعوني﴾                                   |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 733         | ٤٦  | ﴿ويكلُّم الناس في المهد وكهلا﴾                                  |
| 717         | 97  | ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبّون﴾                          |
| 11          | 187 | ﴿رِبِيون كثير﴾                                                  |
|             |     | سورة النساء                                                     |
| ۱۱٤         | ٤   | ﴿واتوا النساء صدقاتهنُّ نَحْلةً﴾                                |
| ٦٨.         | ٩   | ﴿ذُرِيَّة ضعافاً خافوا عليهم﴾                                   |
| 777         | ٥٩  | ﴿ وإذا حُييتم بتحيَّة فحيَّوا بأحسنَ منها أو ردُّوها ﴾          |
| ۲           | ٨٥  | ﴿وكان الله على كلِّ شيء مقيتا﴾                                  |
| ٤.١         | ١٧٠ | ﴿قد جاءكم رسول بالحق من ربكم﴾                                   |
| ٦٥/٦٤       | 777 | ﴿فَإِنْ كَانِتَا اثْنِتِينَ فِلْهِمَا الثَّلْثَانِ مِمَا تَرِك﴾ |
|             |     | سورة المائدة                                                    |
| ٧.٥         | ۲   | ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾                                           |
| o c 7       | 7   | ﴿إِذَا قَمِتُم إِلَى الصَّلَاةَ﴾                                |
| 4.8         | ١.٥ | ﴿ يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم ﴾                            |
| ٧١٩         | ۱۱۹ | ﴿هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم﴾                                   |
| <b>79</b> 0 | 78. | ﴿ادْهُبُ أَنْتُ وَرَبُّكُ فَقَاتِلًا إِنَّا هُهُنَا قَاعِدُونَ﴾ |
|             |     | سنورة الأنعام                                                   |
| 177         | **  | ﴿ولو ترى إذ وُقفوا على النار﴾                                   |
| 273         | ٣٨  | ﴿وها من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه﴾                    |
| 777\377     | ١.٩ | ﴿وما يشعركم أنَّها إذا جاءَت﴾                                   |
|             |     | ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليومنُن بها قل        |
| 377         | ١.٩ | إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون﴾        |
|             |     |                                                                 |

| 777\377 | ١.٩ | ﴿أَنها إذا جاءت لا يؤمنون﴾                                    |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------|
|         |     | ﴿وعلى الذين هادوا حرَّمنا كلِّ ذي ظفر ومن البقر والغنم        |
|         |     | حرّمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو          |
| ٥٦3     | 731 | ما اختلط بعظم﴾                                                |
| 199     | ١٦. | ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾                              |
|         |     | سنورة الأعراف                                                 |
| 7.7     | 33  | ﴿ونادى أصحاب الجنَّة أصحاب النَّار أن قد وجدنا ﴾              |
| ٧١      | ١٧٢ | ﴿الستُ بربِّكم قالوا بلى﴾                                     |
| 7/٢٢٩   | ۱۸۹ | ﴿فمرَت به﴾                                                    |
|         |     | سنورة الأنفال                                                 |
| ٧٢٠     | 17  | ﴿ولِكنَّ الله رمى﴾                                            |
|         |     | سورة التوية                                                   |
| ٤       | 23  | ♦عفا الله عنك                                                 |
| 731     | ٧٩  | ﴿الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات﴾                |
| ٧       | ٩٧  | ﴿الأعراب أشد كفراً ونفاقاً ﴾                                  |
|         |     | سورة يونس                                                     |
| 180     | 23  | ﴿ومنهم من يستمعون إليك﴾                                       |
| 180     | 23  | ﴿ومنهم من ينظر إليك﴾                                          |
|         |     | سورة هود                                                      |
| 295     | د ع | ﴿أحكم الحاكمين﴾                                               |
| ٧.٩     | ٧٢  | ﴿وهذا بعلي شيخاً ﴾                                            |
| ٥٨٨     | ٧٨  | ﴿ هؤلاء بناتي هنَّ أطهرَ لكم ﴾                                |
|         |     | ﴿ وكذلك أَخْذ ربِّك إذ أَخَذَ القُرى وهي ظالمة إنَ أخذَه أليم |

| ١٧٢         | 1.7 | شىدىد﴾                               |
|-------------|-----|--------------------------------------|
|             |     | سورة يوسف                            |
| 375         | 17  | ﴿فأكله الذيب﴾                        |
| 777         | 79  | ﴿يوسفُ أعرضْ عن هذا﴾                 |
| 375         | 77  | ﴿أحمل فوق رأسي خبزا﴾                 |
| <b>\</b> V° | 77  | ﴿لعلَهم يرجعون﴾                      |
| ٥٣٥         | 75  | ﴿فأرسل معنا أخانا نكتل﴾              |
|             |     | سورة الرعد                           |
| ١.          | ۲۱  | ﴿ولو أنَّ قرآناً سُيِّرتْ به الجبال﴾ |
| ١.          | 71  | ﴿بِل لله الأمر جميعاً ﴾              |
|             |     | سورة إبراهيم                         |
| 137/737     | ٥٢  | ﴿ هذا بلاغ للناس ولينذروا به ﴾       |
|             |     | سورة الحجر                           |
| 777         | ٩٤  | ﴿فاصدعْ بما تؤمر﴾                    |
|             |     | سورة النحل                           |
| 27.3        | ٤٨  | ﴿يتفيَّا ظلاله عن اليمين والشمال﴾    |
| ٧.٥         | ٨٢  | ﴿وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي﴾       |
|             |     | سورة الإسراء                         |
| ٧.٥         | 3.5 | ﴿وشاركهم في الأموال والأولاد﴾        |
| 177         | ١   | ﴿قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربّي﴾  |
|             |     | سورة الكهف                           |
| 7           | ٦   | ﴿فلعلُّك باخع نفسك﴾                  |
| 777         | 77  | ﴿أبِصِرْ بِهِ وأسمِعْ﴾               |

| ٣      | ۲۷  | ﴿من دونه ملتحدا﴾                                                                                               |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦١.    | VV  | ﴿جداراً يريد أن ينقضّ﴾                                                                                         |
|        |     | سورة مريم                                                                                                      |
| 191/15 | ۲۸  | •<br>﴿وما كانتْ أمُّك بغيًا﴾                                                                                   |
| ٧.٥    | ٣٨  | رب<br>﴿أسمع بهم وأبصر﴾                                                                                         |
|        |     | سورة طه                                                                                                        |
| ٦٠٤    | ۲.  | ون<br>وفغوى»                                                                                                   |
|        |     | سورة الأنبياء                                                                                                  |
| 777    | ٨   | وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام»                                                                            |
| 77/    | ۲۷  | ﴿خلق الإنسان من عجل﴾<br>﴿خلق الإنسان من عجل﴾                                                                   |
|        |     | سورة الحج                                                                                                      |
| 199    | ٦٥  | ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ﴾                                                                      |
|        |     | سورة المؤمنون                                                                                                  |
| 199    | 11  | و الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون﴾                                                                          |
|        |     | سورة النور                                                                                                     |
| ١٤.    | ۲0  | عد عد السموات والأرض﴾                                                                                          |
| ٤٠١    | ع ه | ر کو چه چه دوا ﴾<br>﴿وإن تطیعوه تهندوا ﴾                                                                       |
| 180    | ٥٨  | رور                                                                                                            |
| 27/72  | ٦.  | ﴿والقواعد من النساء﴾                                                                                           |
| •      |     | سورة الفرقان<br>سورة الفرقان                                                                                   |
| ٥١.    | ۱۹  | عد الله عدد الله عبر |
|        |     | سورة الشعراء                                                                                                   |
| 771    | 718 | حود مسرتك الأقربين﴾<br>﴿وأنذرُ عشيرتك الأقربين﴾                                                                |
|        |     | رواندر تستيرت ۱۰۰رون                                                                                           |

۸.٧

|     |     | سبورة النمل                                                                      |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 707 | 77  | ﴿أُمِّنْ يجيب المضطرُ إذا دعاه﴾                                                  |
|     |     | سورة القصيص                                                                      |
|     |     | ﴿قَالَ أُرِيدُ أَنْ أَنْكُمُكُ إِحْدَى أَبِنْتِي هَاتِينَ عَلَى أَنْ تَأْجَرِنِي |
| 118 | ۲۷  | ثماني حجج﴾                                                                       |
| 777 | 77  | ﴿ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة﴾                                                     |
|     |     | سورة لقمان                                                                       |
| १०९ | 11  | ﴿هذا خُلُق اللهِ فأروني ماذا خلق الذين من دونه﴾                                  |
|     |     | سورة الأحزاب                                                                     |
| ٤.١ | ۲١  | ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾                                             |
| ٥٤١ | ۲۱  | ﴿ومن يقنت منكنَ لله ورسوله وتعمل صالحاً ﴾                                        |
| ٧٢  | ۲٥  | ﴿إِنَّ الله وملائكته يصلُّون على النبيَّ﴾                                        |
|     |     | سورة سبأ                                                                         |
| ٥٨٨ | ١.  | ﴿يا جبال أوَّبي معه والطيرَ﴾                                                     |
| ٥٨٨ | 17  | ﴿ولسليمان الريح﴾                                                                 |
| 197 | ۱۹  | ﴿ومزَقناهم كلُّ ممزِّق﴾                                                          |
|     |     | سورة الصافات                                                                     |
| ٦٩. | ١   | ﴿والصَّافات صَفَّا ﴾                                                             |
|     |     | ﴿والصافات صفًا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إنّ                              |
| 777 | 1-3 | إلهكم لواحد﴾                                                                     |
| ٦٩. | ١.  | <del>(</del> شـهاب ثاقب)*                                                        |
| 733 | ١٣  | ﴿فلمًا أسلما وتلَّه للجبين وناديناه﴾                                             |
| 777 | ٦٥  | ﴿طلعها كأنه رؤوس الشياطين﴾                                                       |

| 377        | 187 | ﴿الحوت﴾                                                 |
|------------|-----|---------------------------------------------------------|
|            |     | سورة ص                                                  |
| ٥٨         | ٣٣  | ﴿فطفق مسحاً ﴾                                           |
|            |     | سورة غافر                                               |
| ٧٢.        | ٧١  | ﴿فسوف تعلمون إذ الأغلال في أعناقهم﴾                     |
|            |     | سورة الأحقاف                                            |
| 1.7        | ٣٥  | ﴿فهل يهلك إلا القوم الفاستقون﴾                          |
|            |     | ﴿أولم يُروُّا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي َ |
| 377        | 77  | بخلقه <i>ن</i> بقادر﴾                                   |
|            |     | سبورة محمد                                              |
| <i>NF1</i> | ٣.  | ﴿ولِتعرفَنُهم في لحن القول﴾                             |
|            |     | سبورة الفتح                                             |
| 75.        | 70  | ﴿والهدي معكوفا﴾                                         |
|            |     | سورة الحجرات                                            |
|            |     | ﴿لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء   |
| 777        | 11  | من نساء عسى أن يكن خيراً منهن﴾                          |
|            |     | سورة الذاريات                                           |
| ۷٥٤        | 77  | ﴿مثل ما إنَّكم تنطقون﴾                                  |
|            |     | سورة النجم                                              |
| 799        | 37  | ﴿أعطى قليلاً وأكدى ﴾                                    |
| 799        | ٢3  | ﴿من نطفة إذا تمنى﴾                                      |
| سورة القمر |     |                                                         |
| 1.7        | ٤ ٥ | ﴿إِن المتقين في جنات ونهر ﴾                             |

ለ . ٩ www.dorat-ghawas.com

|             |       | سنورة الواقعة                                                         |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 77          | ۲ ۹۲  | ﴿وتجعلون رزقكم﴾                                                       |
|             |       | سورة الجمعة                                                           |
| ٧.          | ٠ ١.  | ﴿فانتشروا في الأرض﴾                                                   |
|             |       | -<br>سورة التحريم                                                     |
| 191         | ٦     | ﴿قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً﴾                                           |
|             |       | سنورة المزمل                                                          |
| ۷۰٥         | 11    | ﴿وذرني والمكذبين﴾                                                     |
|             |       | ــ<br>سورة الدثر                                                      |
| ç           | ٥٥    | ﴿ فَمَن شَيَاء ذَكُرِه وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاء اللَّهُ ﴾ |
|             |       | سورة القيامة                                                          |
| 799         | 11    | ﴿كلاً لا فَزَر﴾                                                       |
| 197         | 77    | ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربِّها ناظرة ﴾                                 |
|             |       | سورة الإنسان                                                          |
| 7.1         | r./r9 | ﴿ فَمِن شَاء اتَخَذ إلى ربه سبيلا وما تشاؤون ﴾                        |
|             |       | سنورة التكوير                                                         |
| ۲۹۸         | ١     | ﴿إِذَا الشَّمْسَ كُوِّرَتْ﴾                                           |
| 97          | ٨     | ﴿ بَايِّ ذنبٍ قُتلِتْ ﴾                                               |
| <b>۲۹</b> ۸ | 10    | ﴿ فَلا أَقْسِمُ بِالْخُنُسِ ﴾                                         |
| ٤           | ١٩    | ﴿إِنه لقول رسول كريم﴾                                                 |
|             |       | ﴿إِنه لقول رسول كريم ذي قوَّة عند ذي العرش مكين مطاع                  |
| ٤.١         | 71-19 | ئم أمين﴾                                                              |
| ٦           | YX/YV | م الله الله الله الله الله الله الله الل                              |

**∧**∖、 www.dorat-ghawas.com

|                 |        | سورة البروج   |                               |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------------|
| 717             | 3-0    |               | ﴿قُتِلِ أصحابُ الأخدود النار﴾ |
|                 |        | سورة الغاشية  | ŕ                             |
| ०९९             | ٧      | لقت﴾          | ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خ  |
|                 |        | سورة الفجر    |                               |
| 75              | ٤      |               | ﴿والليل إذا يُسْرِ﴾           |
|                 |        | سورة الضحى    |                               |
| 371             | ٧      |               | ﴿ووجدك ضالاً فهدى﴾            |
|                 |        | سورة الشرح    |                               |
| 795             | 1      |               | ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾            |
|                 |        | سورة الكافرون |                               |
| 777             | ١      |               | ﴿قَل يا أيها الكافرون﴾        |
|                 |        | سورة الإخلاص  |                               |
| 771             | ١      |               | ﴿قل هو الله أحد﴾              |
|                 |        | سورة الفلق    |                               |
| ۸۸              | ٥      | ~ ( ) ( )     | ﴿من شرِّ حاسد ٍ إذا حسند﴾     |
|                 | //     |               |                               |
|                 | ( V    |               |                               |
|                 |        |               |                               |
| (               |        |               |                               |
|                 | 16     |               |                               |
| $\Theta_{/\!/}$ |        |               |                               |
| ((              | 6)T    |               |                               |
|                 | المراك | 9(()) /1 & // |                               |
|                 |        |               |                               |
|                 |        | 111           |                               |



# ٢- فهرس الأحاديث النبويّة

| ريم         | الحديث                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      |                                                                       |
|             | «أتى النبيُّ - عَلَيْقِ - يطلب إليه أن يحفره ركية بالدثينة،           |
| ۲۸          | فأحفره إياها على أنه ليس له منها إلا فضل ابن السبيل».                 |
| ۲۷          | «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالقِ الناس بخُلق حسن»     |
| ٦٧.         | «اتقوا الملاعن وأعدّوا النُّبَلَ»                                     |
| ۲۷۱         | «أتيت النبي – عَلِيْةٍ – فأنشدته»                                     |
| ۱۷٤         | «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»                              |
| <b>۷</b> 7٤ | «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز»           |
|             | «إذا دعاك الداعيان فأجب أقربهما باباً، فإنّه أقربهماجواراً، وإن سبق   |
| 707         | أحدهما فأجب الذ <i>ي س</i> بق»                                        |
| 110         | «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان»                                 |
| 110         | «اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه»                                      |
| 277         | «أكثروا على الصلاة في يَوْم الجمعة، فإنّها تُعرض»                     |
|             | «ألا أدلُّك على أفضل الصدقة، أو أعظم الصدقة؟ ابنتُك مردودة إليك ليس   |
| ۲۸          | لها كاسب غيرك»                                                        |
|             | «التمسىوا الحوائج على الفرس الكُمّيت الأرثم المحجّل الثلث المطلق اليد |
| 110         | اليمنى»                                                               |
|             | «اللهم، اغفر للعباس ما أسر وما أعلن، وما أبدى وما أخفى، وما يكون      |
| ٦٨٧         | منه ومن ذريته إلى يوم القيامة»                                        |
| ٦٨٧         | «اللهم اغفر للعباس، وولد العباس، ولمحبي العباس وشبيعتهم»              |
| 29          | «اللهمُّ لا تنسَها لأبي سفيان»                                        |
|             |                                                                       |

| 797  | «أنا مدينة العلم، وعليّ بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب»            |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 73 ه | «انظروا كيف تصرّف الله»                                                 |
|      | «أنَّ رسول الله –ﷺ – اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء        |
| ۴۸۹  | من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجِّه.                  |
|      | «أنَّ رسول الله - عِلَيْ إِ - دخل مكة وعليه المغفر، فقيل إنَّ ابن       |
| ۱۷۸  | خطل متعلِّق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه».                               |
| ۱۷٤  | «أنَّ النبيِّ -عِيَّالِيْةٍ- صلَّى على طنفسة»                           |
| 787  | «أنَّ النبي كان يتحنث بغار حراء»                                        |
| ç    | «أنَّ النبي -بَيَّلِيَّةٍ- كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء»           |
| 777  | «إِنَّ الله تعالى يحبُّ أن تعدلوا بين أولادكم حتى في القُبَلِ»          |
|      | «إنّ الله يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم له بارك له فيه ووسعه،   |
| ۸۱٤  | ومن لم يرضَ لم يبارك له فيه»                                            |
| ٤٩   | «إِنَّ رسول الله –يَّ اللهِ عَلَيْةٍ - نهى أن يُشرَبُ في أنية الفضة»    |
|      | «إن لله تعالى أهلين من الناس. فقالوا: يا رسول الله، من أهل الله؟ قال:   |
| ۲۸   | اهل القرآن»                                                             |
|      | «إن لله ثلاثة أملاك: واحد بالمدينة، وواحد بمكة، وواحد ببيت المقدس. أما  |
|      | الذي في المدينة فهو ينادي كل يوم: من خالف سنة رسول الله - عَلَيْتُخ -   |
|      | خرج من شفاعة رسول الله -يَّالِيُّ -، وأما الذي بمكّة فهو ينادي كل يوم:  |
|      | من ترك فرائض الله خرج من أمانة الله، وأما الذي ببيت المقدس فهو          |
|      | ينادي كل يوم: من كسب مالاً من حرام لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً؛    |
| 791  | يعني لا فريضة ولا تطوّعاً»                                              |
|      | «إنَّ لله عباداً خلقهم لحوائج الناس يفزع الناسُ إليهم في حوائجهم، أولئك |
| 110  | الآمنون يوم القيامة»                                                    |

| 44.         | «إن من السرف أن تأكل كلّ ما اشتهيت»                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 715         | «إنّ من الشعر حكمة»                                                                                                                                                                         |
| <b>/</b> ۲1 | «إنكم لتقلُّون عند الطمع، وتكثّرون عند الفزع»                                                                                                                                               |
| 79.         | «أنَّه طاف بالبيت والصفا والمروة مضطبعاً»                                                                                                                                                   |
| ٥٢          | «إِنّه لا يشكر الله من لا يشكر الناس»                                                                                                                                                       |
|             | «أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في                                                                                                                             |
| ١٢٥         | الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة»                                                                                                                                                             |
| 770         | «أول من فُتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، وهو ابن أربع عشرة سنة»                                                                                                                         |
|             | «إياكم والإقراد. قالوا: يا رسول الله، وما الإقراد؟ فقال: هو الرجل يكون                                                                                                                      |
|             | منكم أميراً، فيأتيه المسكين والأرملة، فيقول لهم: مكانكم حتى أنظر في                                                                                                                         |
| 110         | حوائجكم، ويأتيه الغني، فيقول: عجّلوا قضاء حاجته»                                                                                                                                            |
| ٣٦          | «بیت لا تمر فیه جیاعٌ أهله»                                                                                                                                                                 |
| 7           | «جاءكم أهل اليمن وهم أبخع نفساً»                                                                                                                                                            |
| ٤٨          | «الجار أحقّ بسقبه»                                                                                                                                                                          |
| 775         | «جزاك الله يا عائشة عنّي خيراً، ما سررت بشيء كسروري منك»                                                                                                                                    |
| ١٤.         | رور.<br>«حَبُكَ الشيءَ يُعمي ويصمّ»                                                                                                                                                         |
| 797         | «الحسنُ والحسينُ سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خيرٌ منهما»                                                                                                                                    |
| 474         | «الحمد لله دفنُ البنات من المكرمات»                                                                                                                                                         |
| ٧٥          | «خلق الله أدم على صورته»                                                                                                                                                                    |
| 783, 583    | «خير الذّكر الخفيّ»                                                                                                                                                                         |
| P.N.7       | «الذهب حلية المشركين، والفضة حلية المسلمين، والحديد حلية أهل النار»                                                                                                                         |
|             | «رأيت رسول الله - عَلَيْتِيْر - في المنام، فقلت: يا رسول الله، قد اختلفت علي الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ०९०         | القراءات، فبقراءة من تأمرني أن أقرأ؟ قال: بقراءة أبي عمرو بن العلاء»                                                                                                                        |

|              | «زوَّدك الله التقوى، وجُنَّبك الردى، وغفر لك ذنبك، ووجَّهك للخير حيثما |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧           | توجّهت»                                                                |
|              | «سيأتي على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله      |
| ۲۸۸          | اصابه من غباره»                                                        |
| 77           | «الشعر أدنى مروءة السري، وأفضل مروءة الدُّنيّ»                         |
| ٤٥           | «العلم والمال يستران كل عيب، والفقر والجهل يكشفان كل عيب»              |
|              | «عمّي العباس حصنٌ فرجه في الجاهلية والإسلام، فحرَّم الله بدنه على      |
| ۸۸۶          | النار وولده، اللهم هب مسيئهم لحسنهم»                                   |
| ٥٦3          | «فقد هممت أن لا أقبل هديّة إلا من قرشيّ أو ثقفيّ»                      |
| 7.7          | «في الجنين غرّة عبد أو امة»                                            |
| ١٤           | «فيسمعون جرشَ طيرِ الجنة»                                              |
| ١٤           | «فيسمعون جرس طيرٍ الجنة»                                               |
|              | «قال الله: من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فهو له كلَّه، وأنا بريءٌ منه، |
| 77           | وأنا أغنى الشركاء عن الشيرك»                                           |
| 937          | «قرأ النبي -يَتَكِيْرُ- وأبو بكر وعمر وعثمان ﴿مالك يوم الدين﴾ بالآلف»  |
| <b>V</b> ¶ 0 | «القرأن غنى ولا فقر بعده ولا غنى دونه»                                 |
| 283          | «قل هو الله أحد تعدل القرآن»                                           |
| 77           | «كان أصحاب رسول الله - عِنْظِيْر - يقرعون بابه بالأظافر»               |
|              | «كان رجل فيمن كان قبلكم يبايع بالأمانة، فجاءه رجل فبايعه بالأمانة،     |
|              | فحضره الأجل، وقد خب البحر وفسد، فلم يقدر على إتيانه، فنقر،             |
| 771          | خشبة، وجعل فيها زنة ذلك الذهب»                                         |
| ۲۲.          | «كان رسول الله -يَنَافِير إذا حزمه أمرٌ صلَّى»                         |
| 1.٧/1.1      | «كان رسول الله - يَّالِيْةِ - يتخوَلنا بالموعظة»                       |

| «كان رسول الله - عَلَيْق - يخصف نعله، وكنت قاعدة أغزل، فنظرت إلى        |
|-------------------------------------------------------------------------|
| رسول الله - عَلَيْن - فجعل جبينه يعرق، وجعل عرقه يتولد نوراً، قالت:     |
| فبهتُ فيه، فنظر إليّ رسول الله، فقال: مالك بُهِتِّ؟ فقلت: يا رسول الله، |
| نظرت إليك فجعل جبينك يعرق، وجعل عرقك يتولّد نوراً، فلو راك أبو          |
| كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره، قال: وما يقول يا عائشة أبو كبير         |
| الهذليَّ؟ فقلَّت:                                                       |

|            | فره، قال: وما يقول يا عالشه أبو كبير    | حبير الهدلي لعلم الك أحق بشنة          |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|            |                                         | الهذليَّ؟ فقلْت:                       |
|            | وفسناد مرضعة وداء فعينل                 | ومبرا من كلُ غبر حيضه                  |
|            | برقت كبرق العارض المتهلّلِ              | وإذا نظرتُ إلى أسرة وجهه               |
|            | .ه<br>ين عيني، وقال: جزاك الله يا عائشة | قالت: فقام النبي -يَتَكِيْرُ- وقبَل بَ |
| 775        | سروري منك»                              | عني خيراً، ما سررت بشيء كس             |
| <b>777</b> | الله -يَتَطِيْرُ- ولا يعيبه»            | «کان یُحدی بنحو هذا مع رسول ا          |
|            | فخسفت الشمس، فخرج يجرُّ رداءه           | «كنًا عند رسول الله -عَلِيْز-، ا       |
|            | صلّى ركعتين كما تصلّون، فجلِّي عنها،    | مستعجلا، فثاب إليه الناس، فد           |
|            | قمر أيتان من أيات الله تعالى، لا        | فخطبنا، فقال: إن الشمس وال             |
|            | الإذا رأيتم ذلك، فصلُوا وادعوا حتى      | ينكسفان لموت أحد ولا حياته، ف          |
| 771        |                                         | ینکشف ما بکم»                          |
|            | يوم فصلًى بنا صلاة                      | «كنتُ عند رسول الله - ﷺ - ذات          |
| 731        | بنت أبي سفيان زوجته،»                   | العصر، ثم دخل دار أمّ حبيبة ب          |
| ۲۲۸        |                                         | «كلُّ عجاج مكّة منحر»                  |
| ۲.٩        |                                         | «كلَّكم حارث، وكلَّكم همَّام»          |
|            | موا ولا تحاسدوا وكونوا عبادً الله       | «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغض      |
| 121        | ر أخاه فوق ثلاث»                        | إخوانا، ولا يحلُ لمسلمٍ أن يهجر        |
|            |                                         | •                                      |

۸۱۷

«لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً»

٥١.

| 147          | «لا يقولنُ أحدكم: خبئت نفسي، ولكن يقول: لقست نفسي»                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|              | «لعن الله المتنمّصات والمتفلّحات والمتفلّجات والمتوشّمات اللاتي يغيرن |
| ۷۵۲          | خلق الله تعالى»                                                       |
| 77           | «لله على عبده نعمتان»                                                 |
| ١٢٥          | «ليس احدٌ من أصحابي إلا وقد أخذت عليه ليس أبا الدرداء»                |
| ۲.۹          | «ليس شيءٌ أكرمَ على الله عزّ وجلّ من الدعاء»                          |
| 797          | «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»                                |
| ٥٢٩          | «ليس من أصحابي إلا من إذا شئت أخذت عليه ليس أبا الدرداء»              |
| <b>/ ۲ /</b> | «المؤمن لا يلسع من حجر مرتين»                                         |
| 277          | «ما أعزَ الله بجهل قطّ، ولا أذلّ بعلمٍ قطّ»                           |
| ۷٥           | «ما أمعر حاجٌّ قطّ»                                                   |
|              | «ما زلنا نسمع: «زرْ غبًا تزددْ حُبًا» حتى سمعت ذلك من رسول الله       |
| ۲۲.          |                                                                       |
|              | «ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر. قيل: يا رسول الله، |
|              | ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج     |
| ۲۸۸          | بنفسه وماله فلم يرجع»                                                 |
|              | «مثلُ المؤمن مثل السنبلة، تحركها الريح بالأرض فتقع مرة، وتقوم أخرى.   |
| 177          | ومثل الكافر مثل الأرزة لا تزال قائمة حتى تنقعر»                       |
|              | «المروءة ثلاثة أشياء في السفر، وثلاثة في الحضر فأمًا اللواتي في       |
|              | الحضر، فتلاوة كتاب الله عزّ وجل، وعمارة مساجد الله، واتخاذ            |
|              | الإخوان في الله. وأما اللواتي في السفر؛ فبذل الزاد، وحسن الخلق،       |
| <b>79</b> V  | والمزاح في غير معاصىي الله عز وجلً».                                  |
| ٥٤           | «من أُهدي إليه هدية وعنده قومٌ فهم شركاؤه فيها»                       |

| 79  | .7: 1-16 du -c - 5 - 1 15 .                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 \ | «من حثا على ميت حثوة، كتب الله بكلّ تراب حسنة»                               |
|     | «من سلك طريقاً يطلب به علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة، وإنّ           |
|     | الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإنَّ فضل العالم على العابد               |
|     | كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب، وإنَّ العالم ليستغفر له من في             |
|     | السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء، ألا وإنَّ العلماء ورثة             |
|     | الأنبياء، إنَّ الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورَثوا العلم، من أخذه    |
| 49  | فقد أخذ بحظً وافر»                                                           |
|     | «مَن صلَّى عليُّ عند قبري، وكُل الله به مَلَكاً يبلّغني، وكُفي امر دنياه     |
| ۲۷  | واَخرته، وكنتُ له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة»                                |
| 22  | قال رسول الله - عَلَيْق -: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار»               |
|     | نبيُّ من الأنبياء يتصدَّق بتمرة؟ فقال النبيِّ -يَّلِيُّرُ-: أما علمت أن فيها |
| 277 | مثاقیل ذرً کثیرة.                                                            |
| ٥١٧ | «نعم المال النّخل الراسنخات في الوحل المطعمات في المحل»                      |
| 747 | «هؤلاء أهلي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا»                           |
|     | «هل تدرون على من حُرِّمت النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: على            |
| ۲۸  | الهيّن الليّن السهل القريب»                                                  |
| 298 | «وإن وجدناه لبحراً»                                                          |
| ٧٨  | «وهو مستدرج»                                                                 |
| ٧٨٧ | «يا أبا هريرة، زرْ غبأ تزدد حبأ»                                             |
|     | « يا أم عطية، إذا خفضت فأشمي، ولا تنهكي فإنَّه أسرى للوجه وأحظى              |
| 150 | عند الزوج»                                                                   |
| ۲۷۱ | «یا بنی عبد مناف یا صباحاه»                                                  |
|     | " وا حرملة، انت المعروف، واجتنب المنكر، وانظر الذي سمعته أذنك يقوله          |

|     | القوم من الخير إذا قمت من عندهم، فأتِّه، وانظر الذي تكره أن يقوله    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ٣٨  | القرم إذا قمت من عندهم فاجتنبه»                                      |
|     | «يا ربّ، هذا عمّي، وصنو أبي، اللهم لا تفجعني به كما فجعتني بعمي      |
| ۷۸۲ | حمزة يوم احد، وكان امرك يا رب قدراً مقدورا»                          |
|     | "يا رسولُ الله، أرأيت أهل الجنة ينسجون ثيابهم بأيديهم؟ فضحك القوم،   |
|     | فقال رسول الله -رَبِيَّا اللهِ عَلَيْةِ -: ما يضحككم من جاهل يسال    |
| ۲۸  | عالماً؟ يا أعرابيّ، لا، ولكن هُنّ ثمرات»                             |
|     | «يا رسول الله، من أحب الناس إليك حتى أحبّه؟ قال: عائشة. قلْت: إنّما  |
|     | سالت من الرجال؟ قال: فأبوها إذن. فقال: فتى من الأنصار وكان إلى       |
|     | جنبي: يا رسول الله، فما بال عليَّ؟ فقال النبي: من ظننت؟ إن أحداً     |
| ٤٢. | يسال عن نفسه                                                         |
|     | «يا زيد الخيل، كل رجل وصف لي وجدته دون وصفه إلا أنت فإنك فوق         |
| ۲۷۷ | ما وُصنِفَت، وكذلك الشريف»                                           |
|     | قول النبي «يا غلام، من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: صدقت، بارك الله |
| ٤١٩ | فيك.                                                                 |
|     | «يخرج قومٌ فيهم رجل موذن اليد، مثدون اليد، أو مخدج اليد، ولولا أن    |
| 717 | تبطروا لأنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسيان نبيّهم»         |

# ٣- فهرس الأقوال

| رقم         | القـــــول                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      |                                                                         |
| ٣.٣         | «احفظ أسرارك وشد عليها إزارك»                                           |
| ۲۷.         | «إذا أردت أن تعرف خطأ معلَّمك فجالس غيره»                               |
|             | «أربع تُعرفُ بهنِّ الأخوَّة: الصفح قبل الاستقالة، وتقديم حسن الظنَّ قبل |
| <b>۲</b> ۷0 | التهمة، وبذل الود قبل المسئلة، ومخرج العذر قبل العتب»                   |
| ٥٩٤         | «استأصلَ اللهُ عرْقَاتَهم»                                              |
|             | «الإفراط في المؤانسة يذهب المهابة، ورضى الناس غاية لا تدرك، وغاية من    |
| 7.5         | عرف فضل من فوقه عرف له من دونه فإن جَحد جُحدٍ»                          |
|             | «أفضلٍ على من شئتَ تكنُّ أميرَه، وافتقر إلى من شئتُ تكنُّ اسيره،        |
| 177         | واستغنِ عمَّن شئت تكنَّ نظيره»                                          |
| ٤١٢         | «أكرمتنا فملكتنا، ثمّ أعرضت عنًا فأرحتنا»                               |
| ١٥          | «أما خشيت أن ينشَوَّ مريطاؤك؟»                                          |
| ٦.٧         | «امتحنت خصال الناس فوجدت أشرفها صدق اللسان»                             |
| 171         | «أنتَ في البِرِّ برَّ، وفي البحر درَّ»                                  |
|             | «أنتُ والله أحوجُ إلى هوان من كريم إلى إكرام، ومن علم إلى عمل، ومن      |
| ۸۲۲         | قدرة إلى عفو، ومن نعمة إلى شكر»                                         |
| 377         | «إن لم تكن هذه الطائفة أولياء فليس لله وليّ»                            |
| ٩٥          | «إِنُّ الحَسنَبَ ليدفيني»                                               |
|             | «إنَّ لكل شيء ذؤابة، وذؤابة الشرف الأدب، وإنَّ لكل شي عروة، وعروة       |
| ٦١.         | العز الأدب»                                                             |
| 711         | «إنّ معدن الكتابة الأنبار»                                              |
|             |                                                                         |

|     | «إنّ مما سخّى بنفس العاقل عن الدنيا علمه بأنّ الأرزاق لم تقسِّم فيها     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 27  | على قدر الأخطار»                                                         |
| ۱۳۸ | «إنما يكذب الإنسان ليصدق، فليصدق وليسترحُ»                               |
|     | «إنّي لأبغض الشتاء؛ لنقص الفروض، وذهاب الحقوق، وزيادة الكلفة على         |
| ٦.٩ | الضعفاء»                                                                 |
|     | «إياكَ ومجالسة عدوك ما وجدت في ذلك بُدًا؛ فإنَّه يتحفَّظ عليك عيوبك،     |
| ٥٥  | ويماريك في صوابك»                                                        |
| VV  | «بالرفاء والبنين»                                                        |
| 37  | «بلغتُ ما بلغتُ بالعلم، ونلتُ ما نلتُ بالمُلَحِ»                         |
| 122 | «البلاغة لمحة دالة»                                                      |
| 122 | «البلاغة ما اختصاره فساده»                                               |
|     | «تركُ قضاء حقوق الإخوان مذلّة، وفي قضاء حقوقهم رفعة، فاحمدوا الله        |
| 213 | على ذلك، وسارعوا إلى قضاء حوائجهم ومسارهم تكافؤوا عليه»                  |
| ۱۳۸ | «تعلموا النحو فإنه أعلى المراتب»                                         |
| ۱۷۲ | «تمنيك للشييء أوفر حظًا من قدرتك عليه»                                   |
| 77  | «التهنئة على أجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصيبة»                |
|     | «ثلاثة لا يسألون الحوائج: رجل استغنى بعد فقر؛ فإنّه يرى إن قضاها         |
|     | عاد إلى فقره، وعبد؛ فإنه يقول: ليس الأمر إليه، إنَّما الأمر إلى مواليَّ، |
| 23  | وصيرفيّ؛ فإن مروءته أن يتربّع على إخوانه في مائة دينار حبّة ذهب»         |
|     | «الحقّ نُتَف، ويكره الإكثار في كل باب، وأحسن الأشياء في ذلك أن يقصد      |
| 7.9 | إلى إيجاز الكلام»                                                        |
| 377 | «خذوا العلم من أفواه الرجال»                                             |
| 79  | «خيرُ العلم ما أطفأتَ به الحريق، وأخرجتُ به الغريق»                      |

| 700   | «الزاهد من لم يطلب المفقود حتى يفقد الموجود»                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 771   | «الدنيا أضداد متجاورة، وأشباه متباينة، وأقارب متباعدة، وأباعد متقاربة»  |
|       | «ستة لا يُصلّى خلفهم: ولد الزنا والعبد والمتعزب بعد الهجرة والأعرابي ً  |
| ٤١٨   | والمحدود إلى أن يتوب والأعمى»                                           |
|       | «ست يضنين بل يقتلن: انتظار المائدة، ودمدمة الخادم، والسراج المظلم،      |
| 23    | والركن من أوّل الليل إلى أخره، وخلاف من تحبّ، والنظر إلى بخيل»          |
| 00/٢0 | «السفلة: الذي لا يبالي ما قال، وما قيل فيه»                             |
| ናና    | «شخص بلا أدب كجسد بلا روح»                                              |
| 171   | «صبرك على أذى من تعرف خير لك من استحداث من لا تعرف»                     |
| 171   | «الصديق لا يُحاسبَب، والعدوّ لا يُحتسب له»                              |
| ٣.٣   | «عشْ وحدَك حتى تزور لحدك»                                               |
|       | «العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلُّك، فإذا أعطيته كلُّك، فأنت من    |
| ١٧.   | إعطائه لك البعضَ على خطر»                                               |
| ۲.۲   | «الغنى ما أفناك لا ما عنًاك»                                            |
| ١٧.   | «قیمة کلّ امری ما یحسن»                                                 |
| ۲     | «الكتب تؤدي ما فيها، ولكن صدره»                                         |
| 717   | «كُلُّ ما تشتهي، والبسُّ ما يشتهي الناس»                                |
|       | «كنْ مع الكريم على حذر إذا أهنته، ومن اللنيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا |
|       | أحرجته، ومن الأحمق إذا مازحته، ومن الفاجر إذا عاشرته. وليس من           |
|       | الأدب أن تجيب من لا يسالك، أو تسال من لا يجيبك، أو تحدُّث من لا         |
| ٧.٢   | ينصت إليك»                                                              |
| 177   | «لا نعرف القرآن والغريب والشعر إلا بالنحو، النحو ميزان هذا كلُّه»       |
| 717   | «لا يتمنّين أحدُّ أمنية سوء؛ فإن البلاء موكّل بالمنطق»                  |

| ۸.۶         | «لا يزال الرجل في فسحة من عقله ما لم يقل شعراً أو يضع كتاباً»                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٦.٩         | «لا يزال الناس بخير ما تعجب من التعجب»                                       |
| ٤.          | «لا ينبغي للإنسان أن يدخل على الملوك بغير المُلّح من الشعر»                  |
| 177         | «لو ذاتُ سبِوار لطمتني»                                                      |
| 177         | «لو غيرُك قالها يا أبا عبيدة»                                                |
| 177         | «لو كان لأمك بعدد ما لا أدري بقرأ لاستغنت»                                   |
| ०९९         | «ليس الطيبُ إلا المبكُ»                                                      |
|             | «ليس في الأرض نفس تصبر على مضض الحقد، ومطاولته الأيام صبر                    |
| ۱۷۱         | الملوك»                                                                      |
|             | «ما حرَم الله شيئاً إلا وأحلّ بإزائه خيراً: حرّم الميتة وأباح المذكّى، وحرّم |
| ۸۲3         | الخمر وأباح النبيذ، وحرّم الربا وأباح البيع»                                 |
| ٦.٩         | «ما ضاق مجلس بين متحابّين»                                                   |
| 370         | «مثقل من استعان بدفَيه»                                                      |
| 370         | «مثقل استعان بذقنه»                                                          |
|             | «من أحبّ أن ينظر إلى رجل خُلق من الذهب والمسك، فلينظر الى الخليل             |
| <b>7</b> V0 | بن أحمد»                                                                     |
|             | «من أمَل رجلاً هابه، ومن قصر عن شيء عابه، وإنما يعيب الشيء الذي              |
| 77          | يقصر عنه حسداً»                                                              |
| 77          | «من قعد به نسبه نهض به أدبه»                                                 |
| 77          | «من لم يحتمل ذُلَ التعلُّم ساعةً بقي في الجهل أبداً»                         |
|             | «من الناس من يدري ويدري أنه يدري فذاك عالمُ فاتبعوه، ومنهم من يدري           |
|             | ولا يدري أنه يدري فذاك ضالً فأرشدوه، ومنهم من لا يدري ويدري أنه              |
|             | لا يدري فذاك طالب فعلِّموه، ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري            |
|             |                                                                              |

| ۲٧. | فذاك جاهل فاحذروه»                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ١٣٨ | «النحو أصل لكلِّ علم، به فقه العلماء، وينبغي أن يُبحث فيه ويُنظر» |
| ١٥. | «الهرم علَّة قائمة بنفسها، فإذا كان معه علَّة فذاك أمر عظيم»      |
| 370 | «هو جاري مكاسري»                                                  |
| 370 | «هو جاري مكاشري»                                                  |
| 127 | «وددتُ الليلَ نهاراً كلّه كي لا ينقطع عنى أصحابي»                 |





### ٤- فهرس الشعر

| رقم    | عبد     | ، الأول                                                  | البيت                            |
|--------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| الصفحة | الأبيات |                                                          |                                  |
|        |         | الهمزة                                                   |                                  |
| 711    | ٦       | ق بفضل الكفاءة الأكفاء                                   | قل لزين الكفاة فهو الذي فا       |
| ٧٠٢    | ۲       | ولو ابتنى فوق السماء بناءً                               | إنّ المعلم لا يزال مضعّفعاً      |
| ٧٧٢    | ٥       | وتسنمتما العلى والعلاء                                   | يا خليلي نلتُـما النعـماء        |
| 7.1    | ۲       | يرى قائم من دونها ما وراءُها                             | تذكُّ ر ليلى ودُّها وصــفــاءُها |
| ١٢     | ۲       | أصلُتْ فــهي تحتَ الكشحِ داءُ                            | يلجلجُ مضغةً فيها أنيضٌ          |
| ۸۲     | ١       | ويمدحه وينصره سرواء                                      | فمنْ يهجو رسولَ الله منكم        |
| 315    | ١       | نز عن حجرة الربيض الظباء                                 | عَنَتاً باطلاً وظلماً كما تع     |
| 101    | ٧       | ه مسعسیب ولا به ازراء                                    | نحوه أحسن النّحو فما في          |
| ٧١٧    | ٧       | وسمماح ونجدة وحمياء                                      | قل لمن زانه عصفاف ودين           |
| 777    | ١       | كتنسيسر عندهم نعكم وشاء                                  | فيسوم منك خسيس من أناس           |
| 777    | ١       | أقسوم أل حسمين أم نسساء                                  | وما أدري وسوف إخال أدري          |
| 190    | ٤       | واستحي نفسك أن يخيب رجاؤه                                | وإذا رجاك أخُ فــصــدَقْ ظنُّه   |
| 117    | ١       | حوائج يعتسفْنُ مع الجري،                                 | تقطُّع بيننا الحاجاتُ إلا        |
| ۲.۸    | ١       | حفكُ منهـــا إلا بعينٍ وهاءِ                             | با بکر بلام لیلی فــمــا ینـ     |
| 777    | ۲       | لكن سليم المقلة النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ليس السليمُ سليمَ أفعى حـرّة     |
| 707    | ٤       | وتلبَّست فسروة الفسرّاء                                  | لو تلفّعت في كساء الكسائي        |
| ٧٢.    | ١       | قتلتُ كذلك قدرة الضعفاء                                  | وضعيفة فإذا أصابت فرصة           |
| ٧٧٨    | ۲       | إمام في العلوم بلا امتراء                                | بهاء الدين للدنيا قوام           |
| ٥\     | ٦       | لمزاحم من خلفه وورانه                                    | إني وإن كان ابن عمّي واغرأ       |
|        |         |                                                          |                                  |

| ۲  | ممكورة الساقين جـمّــا الرُّكُبُ                    | یا مَنْ یدلَ عــزَباً علی عَــزَبْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲  | بداهيــــة عــــجب في رجبُ                          | أيا حسن الوجه قد جئتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲  | إذ رحل الجيرانُ عند الغروبُ                         | يا ويح قلبي من دواعي الهوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲  | في كلُّ غيّ قــــد ذهـبْ                            | لابن اللهيب منذهب ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲  | وكاس تُحتُّ وكاس تُصابُ                             | ومن تكُ نزهتـــه قـــينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١. | بأنك جارالله حقاً كما وجب                           | دعوك بجارالله والله عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲  | وقد رثوه بضروب النُّدَبُ                            | قالوا مضى الشيخ ابو أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤  | يفسد الجاه والمروءة تخرب                            | بركوب المقبكحات جهارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲  | أعدوا لوقت الغروب غروبا                             | أما عجب أن جيراننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١. | فاطلب هُديتَ فنونَ العلم والأدبا                    | العلمُ زينٌ وتشريفٌ لصاحبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲  | ومن دارى الرجال فقد أصابا                           | سليمُ العِرضِ من حذر الجوابا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲  | فلل والله لا أزداد حببا                             | تحسبُب أو تدرع أو تقسبَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲  | حبي ثناياك العِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | بالذي الهمّ تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲  | وهو محبوب محابي                                     | قلْ لمن عـــــنُب قلبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲  | ولم نسمع لشاعرها جوابا                              | ولولا أن يقال هجا نُميرأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥  | أصادفُ من لم يفضح الأمَّ والأبا                     | تصفّحتُ أولاد الرّجال فلم أكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲0 | فاستنجد الصبر او فاستشعر الحوبا                     | لن تستطيع لأمر الله تعقيبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢  | وخضب الشيب أولى أن يعابا                            | خضبت الشيب لما كان عيباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧  | الرزق لنفسىي وأحسرنُ الطلبــا                       | أطلبُ مسا يطلبُ الكريم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١. | بقيت على الأيام ما هبت الصبا                        | أيا قادماً من طوس أهلاً ومرحبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲  | مسن هسذه السراح تسوبسه                              | لا ترجـــون لمثلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲  | معترم هامته كالجبجُبُهُ                             | هل لك يا خذلة في صعت الربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Y                                                   | بداهيــة عــجب في رجب ٢ إذ رحل الجيرانُ عند الغروب ٢ في كلّ غيّ قـــد ذهب ٢ وكــاس تُصب ٢ وكــاس تُصب ٢ وكــاس تُصب ٢ بانك جارالله حقاً كما وجب ١٠٠٠ يفسد الجاه والمروءة تخرب ١٤ أعـدُوا لوقت الغروب غـروبا النُدب ٢ أعـدُوا لوقت الغروب غـروبا كافتد أصابا ٢ فاطلب هُديتَ فنونَ العلم والأدبا ١٠ ومن دارى الرجالَ فقد أصابا ٢ ومن دارى الرجالَ فقد أصابا ٢ فسلا والله لا أزداد حــبــا ٢ وهو مـحـبوب مـحـابى ٢ وهو مـحـبوب مـحابى ٢ وهو مـحـبوب مـحابى ٢ ومن نام يفضع الأم والأبا ٥ ولم نسمعُ لشاعرها جـوابا ٢ أصادفُ من لم يفضع الأم والأبا ٥ فاستنجد الصبر أو فاستشعر الحوبا ٢٠ وخضب الشيب أولى أن يعابا ٢ وخضب الشيب أولى أن يعابا ٢ الرزق لنفسي وأحـسنُ الطلبا ٧ |

| V07         | ١ | قاضي القضاة فنغشت أذنابها          | والبان تحسب سنانيرأ رأت            |
|-------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| ١٧          | ۲ | قُبيلَ الصبحِ ما تخبُو             | أمِــنْ زيــنــبَ ذي الــنــارُ    |
| 77          | ١ | لذاك إذا دعـاهُ لا يُجـابُ         | يناجي ربُّه باللحن ليثُ            |
| ٥.          | 7 | وأورثتُ أحـــزاناً لهنُ كـــروبُ   | اللقيت أهوالاً وهيَّجت كربةً       |
| ٥١          | ۲ | تلهوبه إذا خانك الأحباب            | نِعم المحدِّثُ والنديمُ كستسابُ    |
| VV          | ۲ | ولم يبقَ إلا أن تزولَ الركائبُ     | ولما رأيتُ البَيْنَ قد جد جده      |
| 711         | ١ | فبئس معرِّسُ الركب السِّغابُ       | ثممت حوائجي ووذأت بشرا             |
| 171         | ٤ | خلوتُ ولكنْ قلْ عليُ رقيب          | إذا ما خلوتُ الدهر يوماً فلا تقلُّ |
| ١٣٢         | ٢ | به الظُّلم لم تفللْ لهنُّ غُــروبُ | يُع ابثنَ بالقضبان كلَّ مفلَج      |
| 127         | ۲ | وتقتلنا في السلم عين كواعبُ        | تُبارز أُسُد الغابِ وهي خوادرٌ     |
| ۱۰۸         | ۲ | ويعـــورْكَ المرقَق والصِّنابُ     | فاِنْ تفركُكَ علجة أل زيد          |
| 171         | ٢ | غداه العلم والظن المصيب            | تطيبُ النفسُ أن تلقى حليما         |
| ***         | ٢ | لنسيمهن لدى الصباح هبوب            | وقصير دوح لاعبته شمائل             |
| 177         | ١ | عتبت ولكنُّ ما على الدهر مَعْتُبُ  | أخلأي لوغير الحمام أصابكم          |
| <b>TV</b> 0 | ۲ | فعاش المريضُ ومات الطبيبُ          | وقبلك داوى الطبيب المريض           |
| 777         | ۲ | كافر بالذي قضت الكواكب             | بلُّغـــا عني المنجِّمُ اني        |
| ۲.٤         | ٢ | كم ذا التواري وأنت الدهر محجوبُ    | وقائل ورأى من حجتي عجبا            |
| 777         | ۲ | ولا يلين إذا قومته الخشب           | إن الغصون إذ قومتها اعتدلت         |
| 797         | ٤ | ولا مراكب يجري فوقها الذهب         | ليسَ السيادة أكمامـاً مطرزةً       |
| 173         | ۲ | قسماً بربً سنّي لقد كذبوا          | قالوا محا الجُدري مهجته            |
| <b>FV3</b>  | ۲ | فكيف لو استيقنتُ أنَّك واجبُ       | تقييه وقد أيقنت أنك ممكن           |
| 370         | ٥ | وضاق لما به الصدر الرحيب           | إذا اشتملت على اليأس القلوبُ       |
| ٧.٢         | ۲ | وإن أكـــرمـــوني وإن قـــرُبوا    | أنفتُ من الذلَ عند الملوك          |

| 750         | ٤ | وتغسشساك مسشسيب                 | قد تعاطاك شببابً                 |
|-------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| ٧.٣         | ١ | كأنك يحميك الطعام طبيب          | تقول سليمي ما لجسمك شاحباً       |
| <b>71</b>   | ۲ | واستحقلت في ععقله الألباب       | كـــــــــرت في المبـــرد الأداب |
| <b>71</b>   | ٣ | وسينقضي بعد المبرد تعلب         | مات المبرد وانقتضت أيامه         |
| ۷۱۸         | ۲ | منِّي ومنك فأنَّ القلب مقتربُ   | إنّ الزّمان وإن شطت مـذاهبـه     |
| ۷۱۹         | ۲ | ما هكذا كان الذي يجبُ           | فارقستكم وحسيست بعدكم            |
| ٧٣١         | ٨ | وليلحقن مع المسرد ثعلبُ         | ذهب المبرد وانقضت أيامة          |
| ٧٧٨         | ۲ | وظللت أنتظر الممات وأرقب        | إني تركت لذي الورى دنياهم        |
| ٤٦          | ١ | على غير شيء ٍ يا سليمى أراقبه   | فوالله يا سلمى لطال إقامتي       |
| 7//         | ١ | حوانج جمّات وعندي ثوابها        | ولي ببلاد السند عند أميرها       |
| 101         | ١ | أربتَ وإن عاتبته لأنَ جانبُهُ   | أخوك الذي إن ربِته قبال إنّما    |
| 773         | ١ | كحاطب ليل ٍ يجمع الرّنل حاطبُهُ | وإنّ لساناً لم تُعنِه لبابةً     |
| 375         | ٣ | وأنت في عرض الدنيا ترغبُها      | ما بال نفسك لا تهوى سلامتها      |
| <b>V\</b> X | ۲ | فسوف يكف الجهل عمن يواثبه       | ومن لا يكف الجهل عمن يجلُّهُ     |
| ٧٣٢         | ١ | صديقك يأتي ما أتى لا تعاتبُهُ   | أعاتب ليلى إنما الهجر أن ترى     |
| 1/30        | ۲ | إذا شَــتَمَ الكريم من الجــواب | وما شيء أحب إلى لنسيم            |
| ٤.          | ٣ | تستخرج الشكر من أقصى القلب      | وشحربة الثلج بماء عحذب           |
| ٢٦          | ۲ | مدريشدة بأنواع الخطوب           | محاسنُها سهامٌ للمنايا           |
| 70          | ٣ | أشدٌ على اللنيم من السُّبابِ    | بقرتُ شُويهةً وفجعت قوماً        |
| 140         | ٤ | وقصور المرء في عصر المشيب       | وعذرنا الشيخ في تقصيره           |
| 147         | ٤ | ومُسشتكى الصبُّ إلى الصبُّ      | أقسسم بالمبتسم العذب             |
| 107         | ۲ | ومات أحمد أنحى العجم والعرب     | مات ابن يحيى فماتتُ دولة الأدبِ  |
| 701         | ١ | يريد النصر بين حشا وخلْبِ       | وأجعل كلُّ منضطهد أتاني          |
|             |   |                                 |                                  |

| ۱۰۸ | ١  | ومَن لي بالمرقِّق والصِّناب      |
|-----|----|----------------------------------|
| ۱۰۸ | ١  | فكُلْ ما عُلِفِتَ من خبيثٍ وطيب  |
| ۱۷. | ۲  | كما قد كنت أيام الشباب           |
| ۱۸۱ | 17 | وصوحت بعد ري دوحة الكتب          |
| ۱۸۳ | ٢  | أطال عليها بكاء السحاب           |
| ۱۸۰ | ٦٤ | منيف مصراتب الحسسب               |
| 197 | ٤  | مذ بان سهلٌ فأمسى غير مقترب      |
| ۲.۲ | ٢  | ءُ وكان بدء الإجاناب             |
| 711 | ٣  | تدنس فافهم سر قولي الهذب         |
| 770 | ٣  | إذ ليس يخلو ذوو الأداب من شُغُبُ |
| ۲۸. | ١  | إلى طرف القُنْب فـــالمنقب       |
| ۲۸. | ١  | ومن خشب الجوز لم يشقب            |
| 777 | ٤  | كثير الخطا وقليل الصواب          |
| ۲۸۷ | ٤  | ونور المجدد والحسسب              |
| ۲   | ١  | هُنَّ صفر أولادها كالزبيب        |
| ۲.٥ | ٧  | شييخ أهل العلوم والآداب          |
| 771 | ۲  | لًا غدا ثالثَ الأحجار والتُّرب   |
| 777 | ٤  | بذهنك المشرق الخالي من الكذب     |
| ۲۸۱ | ۲  | مساءة يوم أريها شبه الصاب        |
| ٤٠٤ | ١. | دهرأ جهولاً يبيع النبع بالعزب    |
| ٤٩. | ١  | يظل ذو الشوق في شد وتقريب        |
| ०१९ | ١٨ | بدع مطيع كالسحاب السواكب         |
| ٥٨٢ | ۲  | جراوة في التناسخ من كــــلابِ    |
|     |    | •                                |

تكلفني معيدشة أل زيد إذا كنت في قوم عدى لست منهم أترجو أن تكون وأنت شيخً غاض القريض وأردت نضرة الأدب رأيت محاسن ضحك الربيع وحلو شـــمـائل الأدب بانت بشاشة أهل العلم والأدب أوليس منك بدا الجسفسا أبا زيد اعلم أن من شرب الطلا عذراً لفضلك يا أستاذ من صخبي كان مقط شرا سيف لُطمْنُ بترسِ شديد الصفاق لنا صحاحب مصولع بالمراء بهــاء الدين والدنيـا تلك خيلى منه وتلك ركابي ظنُ هذا الخطّاء في الخطّابي فقدت بابن درید کل منفعة قد كنت يا ابن خطيب الرى معجزةً مسترأة أحقاب تلقيت بعدها قد جاء ربه جارالله حين رأى بين الفؤادين من حبٍّ ومحبوب بكي النّاس قبلي لا كمثل مصائبي خرجتم من جراوة ثم قلتم

| 787         | ٣  | ليس مثلي يطيق ذلُ الصجـابِ      | لن تراني لك العسيسون ببساب         |
|-------------|----|---------------------------------|------------------------------------|
| 789         | ١  | إلا المواظب لا المشمغمول باللعب | إنُ البِهيُّ كتابٌ ليس يفهمه       |
| ٦٥.         | ٤  | روائم بو حائمات على سلقب        | فأقسم ما خوص العيون شوارف          |
| 775         | 1  | ف إنَّك مما أحدثت بالمجرب       | فإن تنا عنها حقبة لا تلاقِها       |
| 375         | ١  | بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب     | فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة      |
| ٦٧.         | ۲  | فإن غاب كانت مع الغائب          | فسيسا من مسودته بالعسيسان          |
| ٧.٩         | ۲  | فقالت الا إعراضه أيسر الخطب     | وقالوا لها هذا حبيبك معرضٌ         |
| ٧١١         | ٣  | وعُــــذ بالمبـــرد أو تعلب     | أيا طالب العلم لا تجــهلن          |
| ٧١١         | ۲  | رِ ويكفيك مدحتي من عتابي        | لم أعاتبك بل من حقك في الشع        |
| <b>V</b> \\ | ۲  | على حـــسب ولا نسب              | تــاُدُب غـــــيــــر مــــــتكُـل |
| ۷۱۸         | ٩  | وأزد العتيك الصدر رهط المهلب    | أنا ابن سراة الأزد أزد شنوءة       |
| <b>77</b>   | ۲  | إلى أجل لو يعلمون قريب          | يحب بقائي المشنقون ومدتي           |
| ٧٧١         | ٣  | وقلت أتيت بغيس الصواب           | عــتــبتُ على قِطُ ملك النحــاة    |
| <b>۷۹</b> ٥ | ٣  | يا خير اخدان واصحاب             | هذا الطفيلي على الباب              |
| ٤٨٧         | ۲  | أتيتُ الســـلامــة من بابِهــا  | عــفــا الله عنّي فــابني امــرؤ   |
| ٧٣١         | ۲  | في الجد منه إذا ما جد أو لعبه   | إن المبرد ذو برد على أدبه          |
| ٧٥١         | ۲  | ومقلة ليلى من وراء نقابها       | ولما تبدًى لي من السجف حاجب        |
| <b>7?</b> V | ١  | فالدهر غير مُعتَبِهُ            | مسن يسلُسم السدهسر الا             |
|             |    | التاء                           |                                    |
| ۲.,         | \  | وكنت على مسساونه مقيتا          | وذي ضغن كففت الضغن عنه             |
| ۲۸٦         | ۲. | فمزقت جمعهم أيدي الردى شتى      | كانت خوارزم للأحرار جامعةً         |
| ۱۸۸         | ٤  | حكى الوحشي مقلته                | غـــزالُ غــيـــرُ وحــشيّ         |
| 77          | ١  | فسمسر لي بفساعلة من دببت        | أردتُ الركوبُ إلى حاجة             |

| 77          | ١ | فكن محسناً فاعلاً من عذرت      | بُرِيْذيننا يا أخي غــافـــرُ      |
|-------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| ۲.۸         | ١ | أيُّهـذا الأديب مـاذا عنيتُ    | میم موسی من نون نصر ففسر           |
| <b>VI</b> 5 | ٦ | حــتى ألمت بنا يومــأ ملمــاتُ | قد كنت ارجو أبا عمرو أخا ثقة       |
| ۸۳۲         | ۲ | فقلت وامتد مني عندها الصوت     | قالوا: صف الموت ياهذا وشدّته       |
| V19         | ۲ | قال بعد الفراق أني حييت        | يا حسائي مَمَّن أحب إذا ما         |
| ١٧          | ۲ | أربع الله تجــــارتُهُ         | مَن دغَسَا لي غـــزيّلي            |
| ۰۹/۰۸       | ١ | قد جُلُلتْ شيباً شواتُهُ       | قالتْ قستسيلةُ ما له               |
| 7.3         | ٥ | زممت حروف العلم كرهأ فعدتُهُ   | أعلامة الدنيا وواحدها الذي         |
| ۲۷          | ۲ | نحو دار البلي على خشبات        | قَـبُحُ اللهُ اعظُمـاً حـملوها     |
| 129         | ۲ | مضارعة للصوم والصلوات          | ثلاثُ خِلال لِلصديق جعلتها         |
| ۲.٤         | ۲ | فــــانما أنت في دار المداراة  | ما دُمت حيًا فدار الناسَ كلُّهم    |
| 7.7         | ۲ | رأي شريف الأفعال والبيت        | إنّ أبا خالد لجتمع الـ             |
| ۸۲۶         | ٢ | من جوعه منقطع الصوت            | برذون عمرو لم يزل صامدأ            |
| 759         | ٢ | يقرب نحو العرب في احسن السمت   | ودونكم هذا المقسسرب إنه            |
| ٥٧٢         | ١ | أنت عندي من أذؤب ضاريات        | أيهسسا الذئب وابنه وأبوه           |
| ٧١٢         | ٤ | د بريق الغـــانيــات           | حبنذا ماء العناقب                  |
| 44          | ١ | تجرع كأسُ الذُّلُّ طولَ حياتِه | ومن لم يَذُقُ ذلُّ السِّعلَم ساعةً |
| ۲.۹         | ۲ | ومشعر الحجج وميقاته            | اقـــــمُ بالله وأياته             |
| <b>7</b> V0 | ۲ | ويصفحُ عند الذنب قبل استقالته  | أخوك الذي يعطيك قبل سنؤاله         |
|             |   | الثاء                          |                                    |
| 777         | ۲ | وفي التراب توارى هذه الجشت     | أرواحنا ليس تدري أين مذهبها        |
| 233         | ١ | ونحوه العاقل محتوث             | العلمُ في العالم مستوتُ            |
| 373         | ۲ | فكأن أطيبها خبيث               | ولقد سئمت ماربي                    |

| ١٥٩ | ۲  | من القرية حَزَّن غير محروث      | لروضة من رياض الحَزْن أو طرفٌ          |
|-----|----|---------------------------------|----------------------------------------|
| ۲۱۸ | ۲  | تمثل أساريع الحقوق العثاعث      | أماطتُ لقاحاً عن أقاحي الدمائثِ        |
| 271 | ۲  | وملجأ محزون ومفزع لاهث          | فنعم أخو الجلّى ومستنبط الندى          |
| 750 | ٣  | وسماعك البحر المحيط فحدُثُ      | العلم والمعلوم قد أدركت                |
|     |    | الجيم                           |                                        |
| ۸۲۲ | ٤  | دا، يعـــــزُ له العـــــــلاجُ | داء الـزّمــــان وأهلـه                |
| 117 | ۲  | ومسلات حُسلابها الخسلانجُسا     | حتى إذا ما قضت الحوائجا                |
| 770 | ١٢ | طيرة صبح تحت أذيال الدجى        | أما ترى رأسي حاكى لونه                 |
| ١١٥ | ١  | رفيع إذا لم تُقضَ فيه الحوائجُ  | فسيَّانِ بيتُ العنكبوت وجَوْسَقُ       |
| 777 | 27 | والروض مرقوم البرود مدبع        | أدر المدامة فالنسيم مؤرج               |
| 771 | ۲  | كأنها لجع خواضها لجع            | الخوضُ في لجج الدنيا يلجُّ بكم         |
| 797 | ٤  | ولجة فكر بحره يتموج             | هو المنطق الجزل الذي قذفت به           |
| VVV | ۲  | تيسهاً فكل مليح دونه هَمَجُ     | مصارعُ تصرعُ الآساد سمرتُه             |
| 711 | ۲  | مستعجلات بذوي الصوائج           | يـاربُ ربُ القُلُصِ النواعج            |
| 117 | ١  | ولا يانسات من قضاء الحوائج      | بدأن بنا لا راجسات لخُلْصة             |
|     |    | الحاء                           |                                        |
| 292 | ٨  | مع الوجـــوه الصّـــبـــاحُ     | مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٧٦٧ | ١  | أفلَ الإزبادُ منها فمصَصحَ      | وإذا ما الخمر يومأ أزبدت               |
| ٨٢  | ۲  | لا تأملوا عند الكرام سلماحا     | يا زمرةُ الشعرا ِ دعوةُ ناصح           |
| ٧٣٤ | 1  | عليك كما دارت على قطبها الرحا   | فإنّ أمور الملك أضحى مدارها            |
| ٥٧  | ١  | تباغ بساحات الأيادي وتُمسَعُ    | ومستامة تستام وهي رخيصة                |
| ۸۱  | ٢  | بفرع الأيك طائره الصدوح         | أدرُّ كـاسَ المدام فــقــد تغنَّى      |
| 108 | ١  | مذانب منها اللدن والمتصور       | وحارف الهيف الشمال وأذنت               |

| 100     | 1  | واعراضنا فيه بواق صحائح          | إلى جذم مال قد نهكنا سوامه    |
|---------|----|----------------------------------|-------------------------------|
| 137     | ٣  | وساعدها على الجود السماحُ        | فضائلكم فَضَلْنَ الناسَ طرًا  |
| 440     | ۲  | والحُــمــيّــا ليَ روحُ         | أنا جــسمُ للدُــمــيَــا     |
| ٢٨٢     | ٣  | في ضفتيه من الأشجار أدواحُ       | ما أعجب النيلُ ما أحلى شمائله |
| ۲.0     | ٤  | شمائل فيها للثناء ممادح          | وقد كان حمداً كاسمه حمد الورى |
| 710     | ١  | ولا عمل يرضى به الله صالحُ       | فيا حزنا أن لا حياة لذيذة     |
| 750     | ۲  | إلى كلِّ صوتٍ وهو في الليل جانحُ | ومستنبح بات الصدى يستتيهه     |
| ۳۸۰     | ٦  | بمقدم جار الله منك الأباطح       | أمكة هل تدرين ماذا تضمنت      |
| 373     | ۲  | فوجه الأرضِ مغبرٌ قبيحُ          | تغيرت البلاد ومن عليها        |
| ه ځ ه   | 17 | ,<br>فاحفظ فؤادك إنني لك ناصح    | هذي السديرة والغدير الطافح    |
| ٥٨٢     | ۲  | بشاطي غدير والأزاهر تنفح         | شربنا بمصباح السكماء مدامة    |
| ٥٨٢     | ۲  | أتى وبراحــه للشـــرب راح        | ألا بأبي وغسيسر أبي غسزال     |
| ٥٨٢     | ٣  | بحصريّة قصمنُ بها السّعُ         | خرجوا ليستشقوا وقد نشأت       |
| VVV     | ۲  | عليــه دليل للمــلاحــة واضحُ    | سباني جمالٌ من مليحٍ مصارع    |
| 711     | ۲  | قبل اللقاء تعارف الأرواح         | أهدي إليك خلاصتي ومودتي       |
| 711     | ۲  | صافحتُها بالروح لا بالراحِ       | أهلا بمن أهدى إليّ صحيفةً     |
| 709     | ٨  | وصل الغدو لفهمه برواح            | أضع الكرى لتحفّظ الإيضاحِ     |
| 795     | ١  | بعينيك من زيد ٍ قذى غير بارحٍ    | أسلِّيكُ عن زيد لتسلى وقد أرى |
| V.Y/799 | ١  | ومن عند الخليفة بالنجاح          | تْقي بالله ليس له شــــريكُ   |
| ΓΛV     | ١  | من بين مرتتق منها ومنصاح         | وأصبح الروض والقيعان مترعة    |
|         |    | الخاء                            |                               |
| 177     | ۲  | بان في قعره الذي كان مُناخا      | وغدير رقَت حواشيه حتى         |
| 3.7     | ۲  | ما مثله حين تستقري البلاد أخُ    | قلبي رهينً بنيسابور عند أخ    |
|         |    |                                  | •                             |

## الدّال

| 101        | ۲  | أصبحت مني كذراع من عضد المسلم  | يا بكْر بكرين ويا خِلْب الكبــدْ |
|------------|----|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>۲90</b> | ٣  | فأولها كنف البعاد              | وإذا تنكرت البــــلاد            |
| 770        | ۲  | لما أرشد الخليل بن أحمد        | أحمد بن الخليل أرشده الله        |
| ٥٧٢        | ٤  | إذا وافى إلى الرحمن وافد       | لأحسمد منزل لاشك عسال            |
| ٧١١        | ۲  | من جــــــيم يتـــوقـــد       | لوبرا الله المبـــرد             |
| ۷۱٤        | ۲  | ما حكاه علّم البأس الأســدْ    | علم البحس الندى حتى إذا          |
| 777        | ١  | فامض على مطله ولا تُجُدُ       | إذا مطلت امرأ لحاجة              |
| ١.         | ١  | شلاً كما تطرد الجمالة الشردا   | حتى إذا أسلكوهم في قُتائدة       |
| 17         | ١  | بعد الهدو وبعد ما سقط النّدى   | ولقد أتيتُ البيتَ يُخشى أهلُهُ   |
| 177        | ١  | وتسكب عيناي الدموغ لتجمدا      | وأطلبُ بُعْدَ الدار عنكم لتقربوا |
| ١٤١        | ٣  | ولا أرى لي من أنيس فـــردا     | الأنس في الناس قليلٌ جـــدا      |
| 7.8        | ٥  | من البرية منصاراً ومنفردا      | يا ليتني كنتُ ذاك الطائر الفردا  |
| 777        | ١. | أنال الكفاف وعيشا سدادا        | إذا كنت أرضى من الدهر أني        |
| 797        | ٨  | فأحر بأن تعتاص تلك وتشتدا      | حشا غامضات سيبويه كتابه          |
| ٤.٧        | ۲  | بخدمته عهد المهيمن تجديدا      | أتى العيد جارالله وهو مجدد       |
| ۷۱٤        | ۲  | إذا مـــاؤه نفــدا             | أعـــار البـــحــر نانلُه        |
| VVV        | ۲  | بكته بنو الآداب مثنى وموحدا    | عزاؤك زين الدين في الفاضل الذي   |
| ۱۸۷        | ۲  | يدلُّ على نيَــة ٍ فــاســدَهُ | صـــدودك عني ولا ذنْبَ لي        |
| 375        | ۲  | فإن العلم عند أبي عبيدًه       | عليك أبا عبيدة فاصطنعه           |
| ٦٩.        | ٤  | فـــمن ذا يفي بعـــدهٔ         | أبو حـــسن لا يـفي               |
| ٧٨٧        |    | يراك كالثوب استجده             | اغـــب زيارتك الصــديق           |
| 18         |    | وكل جديدة فاللي جديد           | وكل جديدة فسالى بلاها            |
|            |    |                                |                                  |

| 17               | ٤  | عليك بجاري دمعها لجمود             | الا إن عيناً لم تَجُد يومَ واسط    |
|------------------|----|------------------------------------|------------------------------------|
| ۲.               | ١  | وإنْ عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدُّوا | أولئك قومي إن بنوا أحسنوا البنا    |
| ٥٨               | ٢  | قسريبين مني والمزار بعسيد          | ولله جاراي اللذان أراهما           |
| ٨٨               | ١  | وأمـــــرُه لـيس لـه ردُّ          | فالأمسر مسردود إلى أمسره           |
| ۲۷۱              | ۲  | من البلوى لأعسونك المزيد           | ولو أني استزدتك فوق ما بي          |
| ۸۱۸              | ۲  | اقسول بعد الشيب ارشد               | كنتُ إذا ما أتيتُ غــيـا           |
| 771              | ٥  | ولا يمحو محاسنها السهاد            | عـيـونُ ما يلمَ بها رقادُ          |
| 177              | ١  | ويعظم الرزء فيه حين يفتقد          | المرءُ ما دام حيًّا يُستهانُ به    |
| 7/3/٥٨٥          | ١  | عليلٌ يعـاد فــلا يوجـــدُ         | واعتجبُ شيء ستمتعنا به             |
| ٤٥٧              | ٣  | له طرق يســـعى بهنّ الولائدُ       | إذا لم يكن للمرء مال ولم يكن       |
| ٥١٩              | ١  | إليك وقسربي خالد وسسعيد            | تمتً بقربي الرّنيبنين كـلاهمـا     |
| 230              | ٣  | وهل مكذب قول الوشاة جحود           | هل الوجد خاف والدموع شهود          |
| ۲٥٥              | ٣  | وما من سؤال الحبر عن علمه بدُّ     | سالتكم يا مقرئ الغرب كلَّه         |
| 700              | ١. | لها قصر سوءات وفي همزها مدوا       | عجبُّت لأهل القيروان وما مدُّوا    |
| 300              | ۱۸ | وغافر لهو ظلمتُ دهركم تشدُو        | الا أيِّها الأستاذ والله راحمٌ     |
| ٥٩٨              | ۲  | حميمك فاعلم أنها ستعود             | إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت       |
| 375              | ٢  | دليلٌ على أن الأنام قـــرود        | جلوسىي في سوق أبيع وأشتري          |
| 375              | ۲  | شــوق عليّ به الإله شــهــيــدُ    | شـــوقــي إليك وإن نـأيت شــــديدُ |
| 785              | ٤  | يزينهما عرق كريم ومحتد             | أرى قمرري أفق وفرعي بشامة          |
| cA/\} <i>P</i> V | ١. | وما قد ترى من بهجة سيبيد           | تصــرُمت الدنيا فليس خلود          |
| ٧.٥              | ۲  | أفناهم حسدثان الدهر والأبد         | لا يبعد الله أقواماً رزئتهم        |
| <b>V19</b>       | ۲  | جسسد وأخرى حازها بلد               | روحسان لي روح تضسمنها              |
| ٧٢.              | ۲  | على أن منه أحدد وأوقد              | ويوم كحرُ الشوق في صدر عاشق        |
|                  |    |                                    |                                    |

| ٧٤٥         | ٥   | فطري الحمام ويوم ذاك أعيد       |
|-------------|-----|---------------------------------|
| ٧°٩         | ۲   | على وجهها بالفاحشات شهود        |
| 707         | ١١. | لقد فاز باغيه وأنجح قاصده       |
| ٥٢٩         | ۲   | واضطربت من كبر أعضادُها         |
| ١0          | ١   | إنْ كان تفريقُ الأحبةِ في غد    |
| 77          | ١   | وكفى بذاك علامةً لحصادي         |
| 27/77       | ٣   | لم یك پناد فامسسى أنادا         |
| 27/72       | ١   | وقد أراهن عني غيس صُدّاد        |
| ٤٤          | ١   | لعمرك لا تكرُمُ على أحدٍ بعدي   |
| VV          | ۲   | واستحكمت لي عقد الودِّ          |
| ۸۱          | ٣   | أقاسيه من هجرك الزائد           |
| <b>۲1</b> ۷ | ۲   | زلتم حضوراً على التحقيق في خلدي |
| 107         | ٢   | في الذات قررها أجلً مفيد        |
| ٣٢.         | ۲   | فعليه بمجلس ابن دريد            |
| ۲۲.         | ١   | فلما علاهُ قال للباطل أبعد      |
| 777         | ٣   | رأيت بقاء ودك في الصدود         |
| 444         | ٨   | إلى الحقن من رمل اللوى المتقاود |
| 444         | ٣   | وهن يطفئن لوعة الوجد            |
| ۲۷۱         | ۲   | فقلٌ لأبي قابوس ماشئت فارعد     |
| 499         | ۲   | فاعتلى منه ثياب الحسد           |
| ٥٨٨         | ٤   | بعد أبي عسمسرو وحسمساد          |
| ٦.,         | ۲   | ولا أختشي من خشية المتهدّر      |
| 3.5         | ١   | تحاجُ لزّ الرِّي ولم تكادي      |

أنا حاتم طول الحياة وإنما وتلك عجوز لارعى الله قربها هو العلم لا كالعلم شيء تراوده ، اذا الرّجــال ولدت أولادها لا مرحبا بغد ولا أهلاً به واستتحصد القرن الذي أنا منهم فــــان تبــدكت بادى ادا أبصارهُنُّ إلى الشباب مائلةً واكرمُ نفسى أننى إنْ أهنتُها حين ترديت رداء الهـــوي حلفتُ وتشهدُ روحي بما إنَّ غبتم صورة عن ناظري فما قد قلت لما أنَّ سمعت معاحثًا من لم بكن للظّباء صاحب صيد صبا ما صبا حتى علا الشيبُ رأسه هجــرتك لا قلى منى ولكن سقى الغيث أكناف الحمى من محلّه لو كنت يوم الوداع شاهدنا إذا جاوزتْ من ذات عرق ثنيّة شبعره أمطر شبعرى شرفا يا طالب النُحـو ألا فـابكه لا يرهب ابن العم ما عشت صولتى حــتًى تحــاجــزن عن الذّواد

| 7.0         | ١  | ليكذب إيعادي ويصدق موعدي        | وإنّي وإن اوعدته أو وعدته       |
|-------------|----|---------------------------------|---------------------------------|
| ٥.٢         | ۲  | ولا أختشي من سطوة المتهدد       | لا يرهب ابن العمّ والجار سطوتي  |
| 377         | ١  | فلمًا دعاني لم يجدني بقُعدد     | دعاني أخي والخيل بيني وبينه     |
| ٧.٢         | ١  | مسا لحيُّ مسؤمّل من خلود        | كلُّ حيَّ لاقى الحمام فمودي     |
| ٧١٤         | ٤  | ويجمعنا في أرضها شر مشهد        | كفى حزنأ أنا جميعاً ببلدة       |
| <b>/</b> \0 | ٤  | وكتبأ حساناً للخليل بن أحمد     | عرضتُ على الخبّاز نحو المبرد    |
| ۰۱۷/۲۲۷     | ٥  | وهضم أخوَّة أو نقض عهد          | وقاك الله من إخلاف وعد          |
| ٧٨٢         | ١  | عالمنا المعروف بالواحدي         | قد جُمع العالم في واحد          |
| ٧٨٨         | ١  | صنيعك في صديقك نصف مدًّ         | وتغرل يوم تغرل لا يساوى         |
| 797         | ١٤ | بعد أبي علمسرو وحلمساد          | يا طالب العلم ألا فـــابكهِ     |
|             |    | الذال                           |                                 |
| 10V         | ۲  | ب غسمام ولا سسقى بغداذا         | لا سقى الله إن سقى بلدأ صو      |
| 171         | ۲  | وتصبب ر على الأذى               | غُضً عـــيناً على القـــذي      |
| ٥٢.         | ۲  | تحدَّثتُ من شتمي وما كنت تنبذُ  | أسيبويه يا ابن الفارسية ما الذي |
|             |    | الرّاء                          |                                 |
| 107/180     | ١  | فقلتُ هُبِلْتَ الا تنتصر        | فأنشب أظفاره في النّسا          |
| 711         | ١  | دنوت وأغسسانُها دُسُسرٌ         | أرانا على سيرح سيخمها           |
| 711         | ١  | يوقع شـــولتــه من دُبرْ        | تسير على الماء كالعقربال        |
| 797         | ۱٥ | وما تطيبنا البخلُ من أعين البقر | ألا قل لسعدي ما لنا فيك من وطر  |
| ٤١٧         | ٤  | وكان ذا رأي وعقل وبصر           | إذا أراد الله أمسرا بامسرئ      |
| 750         | ۲  | لأسمائها نظمأ صحيحأ ليستمر      | سأذكر أيام العجوز مرتبأ         |
| ۲۸۰         | ۲  | غير ما أحدث عيسى بن عمر         | بطل النَحو جميعاً كله           |
| ٦٩٨         | ١  | إن كنت أخطأت فما أخطأ القدرْ    | هي المقادير فلمني أو فَــذَرْ   |
|             |    |                                 | - <b>-</b>                      |

| 111         | ۲  | جهد المقلّ وشدّوا دونه الأزرا            |
|-------------|----|------------------------------------------|
| ۱۱٤         | ١  | تلوح على وجهه جعفرا                      |
| 171         | ۲  | ويتلو كتابا واضع الحقّ نيّرا             |
| ۲.۹         | ۲  | ولا لقيتم ما بقيتم ضُرًا                 |
| 717         | ٣  | إذا أتى فإذا غيي به كتيرا                |
| 777         | 77 | فاستعر البارق واستعبرا                   |
| 709         | ١٤ | لقد سُدُّتَ في الدنيا وقد فُزت في الأخرى |
| ۲٦.         | ۲  | إذا ما انتهى عند الغني فارق العمرا       |
| 799         | ١  | أطال فأملى أم تناهى فأقصرا               |
| ۲.۱         | ١  | وساق أبيها أمها عقرت عقرا                |
| ٣٨.         | ٤  | تبوأها دارأ فداء زمضسرا                  |
| ۳۸۲         | ۲  | محيط بعلم لا يحيط به الورى               |
| 777         | 11 | وهاتيك مما قد أطاب وأكثرا                |
| ۲۸۷         | ٥  | إلى أن أرى أم القرى مرة أخرى             |
| 673         | ٢  | مشيباً ولم يأن ِ المشيب تعذَّرا          |
| ٤٩١         | 17 | بسفر السعادة مستبشرا                     |
| ٤٩٢         | ٤  | فأعلن في وطء الحرام جهارا                |
| ٥٢.         | ١  | إلى الأمد الأقصى فمن يأمن الدهرا         |
| ٥٨٢         | ۲  | وظل بهدا الورى ساخدرا                    |
| דדד         | ١  | كأنني لم أسلِّف قبلها نظرا               |
| ۷٥٨         | ۲  | عجُّز تمنُّ ادعُ لوَنْ سوَّ محتقرا       |
| ٧ <b>٥٩</b> | ٢  | مضافأ لأرياب الصدور تصدرا                |
| ٧٧٢         | ٣  | فحدثوها لشقوتي سمرا                      |
|             |    |                                          |

ذهبتُ للمجد والساعون قد بلغوا وأصفر من ضرب دار الملوك أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى يا أهلُ ذا المعنى وُقيتمْ شراً قد كان ظنّى أنّ الشيبَ يرشدني مات أثير الدين شيخ الورى أسامعُ أخبار الرسول لك البشري وزهدني في جـمـعى المال أنّه إذا ما انتهى علمى تناهيت دونه أخوها أبوها والضوى لا يضيرها جميع قرى الدنيا سوى القرية التي وما ناصر الإسلام إلا ابن بجدة وكم للإمام الفرد عندى من يد هو النفس الصَعاد عن كبد حرى كما لو أردنا أن يخيل شيابنا صباح الهداية قيد أستفرا فتى كان في وطء الحلال مساتراً وكنًا جميعاً فرَق الدّهر بيننا إذا الحصري اللئيم انتحى أشتاق بالنظرة الأولى قرينتها أوجب أبع أرشد اسخر من أكرم أهن عليك بأرباب الصدور فمن غدا عن لها أن تزورني سحرا

| VVV         | ۲ | ل علاء وطاب في الناس نشرا                                | أيها الأوحد الرضي الذي طا        |
|-------------|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ٧٨٧         | ١ | من الصبح لما صاح بالليل نفرا                             | ولاقت بأرجاء البسيطة ساطعأ       |
| ۲۱3         | ٣ | أعورت العين وفض الجمهرة                                  | لما فرغنا من نظام الجوهره        |
| 277         | ٤ | لينفسعمه فأثممه وضره                                     | أبى الزَّجاج إلا شتم عرضي        |
| <b>٧١</b> ٢ | ۲ | ســاد أهل البــصـرة                                      | وفــــتى من مـــانن              |
| ٧٥٨         | ۲ | وإياكم تعليله واخستسيساره                                | خذوا نقله واستمسكوا بحباله       |
| ١٨          | ١ | بُراكاءُ القستسالِ أو الفسرارُ                           | ما يُنجي من الغَـمَـراتِ إلا     |
| ٥٢          | ١ | فعولان بالألباب ما تفعلُ الخمرُ                          | وعينان قال الله كونا فكانتا      |
| ٥٩          | ۲ | قالتْ قريشُ ألا تلكَ المقاديرُ                           | إذا قُـتِلنا فـلا يبكي لنا أحـدُ |
| ۸۱          | ۲ | فقد وقع الأمر الذي كنت أحذرُ                             | لقد كنتُ أخشى أن تكون ملالةً     |
| 117         | ١ | وينبتُ في أطرافها الورقُ الخُضْرُ                        | تكادُ يدي تندى إذا ما لمستُها    |
| 111         | ١ | ونفسٌ في حوائجها انتشارٌ                                 | فإن أصبح تضالجني هموم            |
| 177         | ۲ | عليك وأبدُوا منك ما كنت تسترُ                            | إذا ما يعيب الناس عابوا فأكثروا  |
| ١٥.         | ٣ | يكلُّ وخطوي عن مداهنٌ يقصرُ                              | أرى بصري في كلّ يوم وليلة        |
| ۱۸۳         | 0 | وليس خِــدنا ليَ العُــدارُ                              | زعسمت أن العُسدار خسدني          |
| 199         | ١ | ثلاثُ شخوص كاعبانٍ ومعصرٍ                                | فكان مجنّي دون من كنتُ أتقي      |
| ۲۱۷         | ۲ | في قلوب حضوركم مستمر                                     | إنْ تغيبوا عن العيون فأنتم       |
| ۲٤.         | 7 | ولم يـزلْ رأيـه يـنـيــــــــــــرُ                      | أفادنا شييخنا الأثير             |
| 7 2 1       | ۲ | ولا عفا قطّ إلا وهو مقتدر                                | ما جاد بالرفد إلا وهو معتذرٌ     |
| ۲٦.         | ۲ | أجاوبه إنّ الكلابَ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ولو كلَّما كلبٌ عـوى ملتُ نحـوه  |
| ۲           | ١ | بعد المات فإني كنتُ أنَّئِرُ                             | والنيبُ إن تعُر مني رِمَّة خلقا  |
| ۲.۲         | ۲ | والناسُ شــرُهم مـا دونه وَرَرُ                          | شر السباع العوادي دونه وَرَرُ    |
| ۲.0         | ۲ | انظروا كيف تسقط الأقسار                                  | انظروا كميف تخمم الأنوار         |

| ۲.۸          | ١ | ,<br>وقد سعدت من بعد شقوتها مصر    | يقولون مصر قد أنابتُ وأقلعتُ       |
|--------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| ٣.٨          | ۲ | بسر وذي الوجهين للسر مظهر          | وذي أوجب لكنه غيير بائع            |
| ۲۲.          | ٥ | فكأنَّها عينُ إليك تحدرُ           | من كلً زاهرة ترقـــرق بالندى       |
| ٢٣٢          | ۲ | ب مثلنا ستصير                      | لا تحــــــنْ أنّ بالكُت           |
| 777          | ۲ | ولاً تكن لصروف الدهر تنتظرُ        | بادر إلى العيش والأيام راقدة       |
| 777          | ۲ | ويحظى بالغنى الغمر الحقيرُ         | أتعجب أنني أمسي فقيرا              |
| 780          | ۲ | ومعقوله والجسم خلقٌ مصورٌ          | وما المرء إلا الأصفران لسانه       |
| 777          | ١ | فلما التقينا صغر الخبر الخبر       | واستكبر الأخبار قبل لقائه          |
| 777          | ۲ | وهناك من غرر الأكارم معشر          | وإذا سفيه غضني في مجلس             |
| 77           | ۲ | فان إعارة المكتوب عار              | الايا مستعير الكتب دعني            |
| 3 1 3        | ٥ | بردت فواد الصب وهي حرار            | شعف الفؤاد نواعم أبكار             |
| ٥٢٥          | ۲ | ما دمت احذر ما يأتي به القدرُ      | نفسي تروم أمورأ لست تدركها         |
| 730          | ۲ | نظم قىريض يصدى به الفكر            | -<br>ياســيـدي والذي يعــيــدك من  |
| ٥٨٢          | ۲ | وقد أضحى بمفرقك النهار             | وقائلة أتهف للغواني                |
| ٨٠٢          | ١ | وقليل من الشقيل كشير               | أنت يا صاحب الكتاب ثقيل            |
| דוד          | ١ | ليت المؤمل لم يُخلق له بصــرُ      | شف المؤمل يوم الحيرة النظر         |
| 775          | ١ | وهل يُنكر المعروف في الناس والأجرُ | ولكن أجراً لو فعلت بهين            |
| 797          | ٣ | غــدت منّي مطلّقــة نُوارُ         | ندمت ندامـــة الكســـعيّ لما       |
| <b>V £ E</b> | ٤ | في أخذ ثارك والأقدار تعتذرُ        | - ,<br>سمر الرياح وبيض الهند تشتور |
| 737          | ۲ | في نفسه من فقرها فقر               | مستحدث النعمة لا ترجه              |
| ٧٤٩          | ۲ | وزند ربى فضائله نضير               | وزند ندى فـــواضله وري             |
| ٧٧٢          | ۲ | ب<br>يذكر مصر وأين مصر             | قد جُنَّ شيخي أبو نزار             |
| VVV          | ٣ | فلهذا أضحي عليه أدور               | ضاع منّي خصر الحبيب نحولا          |

| <b>7</b> | ١  | لیلٌ یصیح بجانبیه نهارُ                | والشيب ينهض في السُواد كأنَّه     |
|----------|----|----------------------------------------|-----------------------------------|
| ٤٧       | ١  | وطعن كإيزاغ المضاض تنورها              | بضرب كأذان الفراء فضوله           |
| ١        | ۲0 | حتًى تبسنًم من عجب أزاهره              | سقى حماك من الوسمي باكره          |
| 499      | ۲  | مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | هـذا أديب فــــاضــلُ             |
| ٤٠٦      | ۲  | فضائل فيها لا يشقَ غبارُهُ             | لقد حاز جارالله دام جماله م       |
| 773      | 1  | بصيرٌ بعورات الكلام خبيرُها            | جهيرٌ وممتد العنان مناقلٌ         |
| ٧٨١      | ۲  | ولا دعص إلا ما خبته مأزرٍهُ            | ولا غصن إلا ما حواه قباؤه         |
| ٨3       | ١  | فـــالآن حينَ بدأنَ للنُّظَارِ         | قد كُنُّ يخبئنَ الوجوه تستُّراً   |
| ٧٣       | ۲  | هو المسكُ ما بين الصلابة والنهرِ       | إذا زيد شراً زاد خيراً كأنّما     |
| ٧٤       | ١. | عن بُكَرِيُّ في فلق الفـــجـــرِ       | يا أيُّها السائل مستخبراً         |
| ٧٤       | ٧  | جعلت المؤانس لي دفسسري                 | إذا ما خلوت من المؤنسين           |
| 118      | ١  | عندي فإني له رهن بإصحار                | من كان في نفسه حَوْجاءُ يطلبها    |
| 175      | ٥  | وغص من دهش بالريق أو حصر               | لا غروً أن لحن الداعي لسيدنا      |
| 181      | 7  | وجافي مليكُ الناسِ ذا المنَّ واليُسرِ  | فلا تهجريني يا ثباتُ واحسني       |
| 108      | ۲  | لها الموت قبل الليل لو أنَّها تدري     | أميمة تهوى عمر شيخ يسره           |
| 107      | ۲  | وتفــــرقت فكأنّه يدري                 | وإذا الغريب تفرعت أصنافه          |
| 171      | ٢  | فليات نسوتنا بوجه نهار                 | من كان مسروراً بمقتل مالك         |
| 179      | ٥  | من كلِّ شيء ٍ سـوى أدابه عاري          | لم يظلم الله عمراً حين صيره       |
| 174      | ١  | وباشتمال سرايانا على الظفر             | أهلأ وسهلأ بذي البشرى ونوبتها     |
| 27.      | ٢  | هُلُمُّ إلى قبر الفقيه أبي عمرو        | ألا أيّها المختالُ في مطرف العمرِ |
| 771      | ١  | ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري            | اعملْ بعلمي وإن قصرتُ في عملي     |
| 719      | ۲  | فـســوف تنزعـه عني يد الكبــرِ         | ثُوبُ الشبابِ عليُّ اليومَ بهجتُه |
| ۲۲۲      | ۲  | يا متلف الصبّ ولم تشعر                 | إنّ الذي أبقيت من جسمه            |

| 479     | ۲ | بكاء الحبيب لفقد الديار             | بكت للفراق وقد راعها                |
|---------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 737     | ١ | فما بعد العشيّة من عِرارِ           | تمتُّعْ من شهميم عِرار نجد          |
| 709     | ۲ | وأنت الذي أدعوك في السر والجهر      | إليك إله الخلقِ وجهي وهمتي          |
| ۲۷۱     | ١ | دُ فـمـا وعـيدك لي بضـائر           | أبرقْ وأرعـــــدْ يا يـزيــ         |
| 777     | ١ | والدار لو كلّمتنا ذاتُ أخــبــارٍ   | واستعجمت دار ميّ ما تكلِّمنا        |
| 771     | ۲ | تبكي فقلت لها ودمعي جاري            | ومروعة بمشيب رأسي أقبلت             |
| 200     | ۲ | عن أحمد بن دؤاد أطيب الخبر          | كانت مساكمة الركبان تخبرني          |
| 2.3     | ۲ | أدهم في أدابه النفسسر               | مـــات أبوبكر وكـــان امـــرأ       |
| ٥٣.     | ١ | لهوت بها في ظلً مخضّرة ٍ زُهْرٍ     | على الغُزُلي مني السلام وربَّما     |
| ٢٦٥     | ٤ | فرحت من الحمام غير مطهر             | وقالوا تطهر إنه يوم جمعة            |
| 150     | ۲ | نفسي الفداء له من كلِّ محذور        | قالوا حبيبك ملتاث فقلت لهم          |
| ٥٧٩     | ٨ | دقً عن مثله اصطبار الصبور           | حدث مفظع وخطب جليل                  |
| ٥٨٢     | ١ | إذا شمَّه الناس قالوا خري           | ولابن الطراوة نحسو طري              |
| 790/190 | ١ | لمستمسك منها بحبل غرور              | إنَّ امـرأ دنيــاه أكــبــر همَّــه |
| ٥٩٥     | ١ | حتى أتيت أبا عمرو بن عمار           | ما زلْت أفستح أبواباً وأغلقها       |
| 111     | ۲ | في صورة الرجل السميع المبصرِ        | أبنيَّ إنَّ من الرَّجِـال بهـيـمــة |
| 787     | ١ | <b>ـض القــوم يخلق ثم لا يفــري</b> | ولأنت تفري ما خلقت وبع              |
| 707     | ١ | أم الهُنّينين من زند لها واري       | يا قاتل الله صلعاناً تجيء بهم       |
| דדד     | ۲ | يراك قلبي وإن غُيّبت عن بصري        | إن كنت لست معي فالذكر منك معي       |
| 7.7.    | ۲ | وأبي مسالك ذو النخسيل بدار          | قدر أحلك ذا النخيل وقد ترى          |
| ٧١١     | ۲ | والشيخ والكهل الكريم العنصر         | وإذا يقال من الفتى كل الفتى         |
| ٧١٤     | ۲ | تخبر عن مخبئات الصدور               | دموع العين السنة الضمير             |
| ٧٢٤     | ٧ | فالفيته حُراً على العُسر واليُسرِ   | بنفسسي أخُ شـددت به أزري            |
|         |   | •                                   |                                     |

| ۷۲٥        | ١. | ومن عمدت لحاجاتي من البشر        | يا مونلاً لذوي الهمات والخطرِ      |
|------------|----|----------------------------------|------------------------------------|
| ٧٢٢        | ۲  | فأنت منهن بين النّجع والعذر      | لا تكذبنك حاجاتي أبا عمر           |
| <b>778</b> | 1  | ليوم كريهة وسداد ثغر             | أضاعوني وأيً فتى أضاعوا            |
| <b>777</b> | ٣  | ونابى فلا نأتي الدني، من الأمرِ  | نعود على ذي الجهل منا بحلمنا       |
| ٧٧٢        | ۲  | وهالك أصناف الكلام المسخر        | حنانيك إن جادتك يوماً خصائصي       |
| ٧٨٨        | ٤  | يلاقِ الذي لاقى مجيرُ امِّ عامرِ | ومن يصنع المعروف في غير أهله       |
| ٧٨٩        | ٣  | تيه الغنى ومذلة الفقر            | خُلقان لا أرضى فعالهما             |
| 770        | ٣  | بحراً فجودك لا ينضب ببره         | ناديتُ والبحر الخضمُ معارضٌ        |
| 800        | ١  | لا تظلم القوسُ أعط القوس باريها  | يا باري القوس برياً ليس يصلحه      |
| ٤٧٦        | ٣  | لم تقدر الله حقّ قدرهُ           | يا واصفًا ربه بجهل                 |
| 001        | ۲  | فرره يوماً وانظر إلى خطره        | الا خلا في القبور ذو خطر           |
| 007        | ٥  | وهو إليها يجد في سنفره           | مرً بها ناسياً لوحشتها             |
| 007        | ٤  | يا ليت شعري ما كان من خبرِهُ     | إلى ديار البلى فــحلّ بهــا        |
|            |    | الحاء                            |                                    |
| <b>777</b> | ۲  | كـــذاك الســـيـــد البـــز      | كـــريمٌ هزَ فـــاهتـــزَ          |
| ۲۲٦        | ٣  | به يصول بإعجاب وإعجاز            | علم الأصول بفخر الدين منتصر        |
| ۷۲۰        | ١  | فأصلنا ازم اصطمه الخوز           | من كــان يـأثرُ عن أبـائه شــرفــا |
|            |    | الستين                           |                                    |
| ۸.۲        | ١  | فعوًاده مثل عرف الفرسُ           | أقام الذبيص لعوًاده                |
| ١٣         | 0  | عَ شيئاً يُعجِبُ الناسَا         | إذا ما شنت أن تصن                  |
| 101        | ١  | ليــست به واهنة ولا نُســا       | من اللجيميين أرباب القرى           |
| ۲۸۰        | ۲  | أتى وجه الزمان به عبوسا          | أقاضي السلمين حكمت حكما            |
| 30/        | ١  | فراشا وأنّ البقل ذاو ويابسُ      | وأبصرُّنَ أنَّ النقعَ صارت نطافُه  |

| ۱۷۲      | ۲  | مهىً تدريها بالقسيّ الفوارسُ     | قرارتها كسري وفي جنباتها        |
|----------|----|----------------------------------|---------------------------------|
| 791      | ۲  | إلى القبائل من قتل وإيباس        | يا أيُّها المشتكي عبسا وما جرمت |
| 298      | ۲  | رقيبٌ وحلس بعده ثمّ نافسُ        | يلي الفذ منها توأم ثم بعده      |
| ٥٧٢      | ١  | ولا له في عـــرشـــه جليسُ       | ســــــــان من ليس له أنيسُ     |
| 717      | ١  | والبس ثيابك ما اشتهته الناسُ     | أمًا الطعام فكل لنفسك ما اشتهت  |
| 787      | ۲  | يحيًا بأهلاً مرحباً ثم يجلسُ     | ضحوك إذا زف الخوان وزوره        |
| <i>F</i> | ١  | وبئس مستودع العلم القراطيس       | استودع العلمُ قرطاساً فضيّعه    |
| ١0       | ٥  | سعدٌ ونجمي اليوم ذو نحس          | نجمتُ نجومي أمسِ طالعُها        |
| ٤٩       | ۲  | هل باشتكائي إليك الحبُّ من باسِ  | يا أحسن الناسِ إنساناً وأملحَهم |
| ٥.       | ۲  | ونحْدِث الآن إقبالاً من الراسِ   | هلمٌ نمحُ الذي قد كان أوله      |
| ۲.٧      | ۲  | ينتف عـــثنونه من الهــوس        | شبيخٌ لنا من ربيعة الفرس        |
| 317      | ٨  | بأنس السماع وحسو الكؤوس          | وسيف السلاطين مستأثر            |
| Yo.      | 17 | لا ناقضٌ عهد أيامي ولا ناسي      | ضيفٌ ألم بنا من أبرع الناسِ     |
| ۲٧.      | ١  | ومضى بفضل قضائه أمس              | اليـــوم أعلمُ مـــا يجيء به    |
| ۲.۸      | ١  | س له ســعــيــه بمالِ الناسِ     | والسعيد الرشيد من شكر النا      |
| ۲.۸      | ١  | سُ على بخله بمال الناسِ          | والشقيُّ الشقيُّ من ذمَّه النا  |
| 717      | ٥  | ما طول صمتي من عيٌّ ولا خرس      | قالوا نراك تطيل الصمت قلتُ لهم  |
| 377      | ٨  | محروسة مسعودة التأسيس            | مرسى السيادة سن سنة سيفه        |
| 750      | ۲  | وباك مـصلُّ خـائف البـاسِ        | إمام محب ناشئ متصدق             |
| 789      | ۲  | وصرت مغرى بشرب الراح واللعس      | لما تدنست بالتفريط في كبري      |
| ۲۸۰      | ٤  | لبس الماسن عند خلع لباسية        | ومنوع الحركات يلعب بالنهي       |
|          |    | الشَّين                          |                                 |
| 799      | ٣  | رمتُ ارتشافاً رُمْتُ صعبُ النتشا | أرمُق العيش على برْضٍ فإنْ      |

| 179 | ١ | تدلدل هكذا والكبش يمشي           | كانك تندبُ في ذنب كــبش           |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 179 | ١ | أصـــاب الحشّ طشّ بعــد رشّ      | كأنَّك صعوة في أصل حشٍّ           |
|     |   | الصاد                            |                                   |
| 710 | ٤ | لجحفل مثل عديد الصصا             | أذللت كرمان وعرضتها               |
| ٧٠٤ | ٤ | قــومي فــارقــصي رقْــصـــه     | أيا قاضية البصرة                  |
| 777 | ۲ | والشيء مملولٌ إذا ما يرخصُ       | واخ رخصت عليه حتى ملّني           |
| ٥٥١ | ۲ | من لم أرم منه ارتيادي مُخلصي     | خالُقتُ أبناء الزمان فلم أجد      |
| ٥٨١ | ۲ | مدُّوا إليه جميعاً كفُّ مقتنص    | إذا رأوا جملاً يأتي على بعد       |
|     |   | الضأد                            |                                   |
| 177 | ۲ | فصنت عنه النفس والعرضا           | أسمعنني شاتمي عبد بني مسمع        |
| 337 | ۲ | ف صُنتُ عنه النفسُ والعرضا       | شــاتمني كلبُ بني مــســمعٍ       |
| 737 | ۲ | إلى أن يقول العالمون به قضى      | قـضى الله أنَّ الآدميَّ مـعـذَّبُ |
| 777 | ۲ | إلى حالة لم تطق بغضَها           | إذا عـدوك يومـاً ســمـا           |
| 79. | ٥ | غزالاً له طرف يعافي ويُمرضُ      | سىرى زائراً في ليلة كان بدرها     |
| 178 | ٩ | أنا قطرة من بحرك الفياض          | قل للعميد أخي العلى الفياضِ       |
| 190 | ٤ | أمنت عند الذنوب إعسراضي          | جزاك عفوي على الذنوب فقد          |
| AFY | ٣ | زيد عند الفــضل القــاضـي        | هذا عــمــرو يســـتــعــفي من     |
| 177 | ۲ | إذا تجدد حُنن هون الماضي         | وكم تجرعت من غيظ ومن حَزَن        |
|     |   |                                  |                                   |
|     |   | الطاء                            |                                   |
| ۸۳  | ۲ | من خلف خاطره الوقًاد حين خطا     | أفدي إماماً وميض البرق منصرع      |
| ۲۱. | ٢ | من بعد ما الشيب في فوديك قد وخطا | لا تخطُونُ إلى خطم ولا خطأ        |
| 279 | ٢ | قيود كتاب جلً شانا ضوابطُهُ      | عليك حروف هن خير غوامض            |
|     |   |                                  | -                                 |

| 750     | ١  | وليس علينا أن نصيب ولا نخطي      | علينا محاذاة المرامي سهامنا                        |
|---------|----|----------------------------------|----------------------------------------------------|
|         |    | الظاء                            | -                                                  |
| ٧       | ١  | تكتبُ لفْظَ اللُّفَظَهُ          | مــا أنتَ إلا الدُـفظة                             |
| 779     | ۲  | وتباغـضـاً في كلّ لحظّة          | يا من يزيد تمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٧٤٨     | ٤  | فظلت اوقظها لتكظم غيظها          | ظنت عظيمة ظلمنا من حظها                            |
| 177     | ٥  | يتفهموه مواعظ                    | في العلم للعلمـــاء إنْ                            |
| 779     | ** | وانظر نهاية كل حسن والحظ         | نبُّه جفونك للصباح وأيقظ                           |
|         |    | العين                            |                                                    |
| 779     | ٥  | إنسي إذا المسوت كسنسع            | اقستسربوا قيسرنف القيسمع                           |
| ۲۷.     | ٤  | مــــا الذلّ إلا في الطمعْ       | حــسبي بعلمي إن نفع                                |
| 3.4.5   | ١. | وبه في كل أمــر يُنتــفعُ        | إنّما النحو قياس يتبع                              |
| ١٤      | ۲  | وصورتي لاجتمعنا في الجدار معًا   | لو أنَّ صورةً مَنْ اهوى ممثَّلةً                   |
| 17      | ١  | كتابٌ محاه الباهليّ ابن أصمعا    | وإلا رسوم الدار قفرأ كأنها                         |
| ۲٥      | ١  | تصمتُ بالماء تولبــأ جــدعــا    | وذات قدم عسار نواشسرُها                            |
| ٩١      | ١  | قسولاً يقسال ولا بديعساً يدّعي   | وأخذت أطراف الكلام فلم تدع                         |
| 777     | ٤  | حتى يبيت بأقصاهن مضطجعا          | لا يبرح المرء يستقري مضاجعه                        |
| 780\180 | ١  | من الحوادث إلا الشيبُ والصلعا    | وأنكرتني وما كان الذي نكرت                         |
| 111     | ٥  | مزارك من ليلي وسعياكما معا       | أتبكي على ليلى ونفسك باعدت                         |
| ٧.٣     | ١  | ولا جُزّع مما اصاب فأوجعا        | لعمري وما دهري بتأبين هالك                         |
| 777     | ٢  | ولم يكُ بخلُه ا بدْعَاهُ         | كــفّـــاه لم تُخلقـــا للندى                      |
| 17/301  | ۲  | نفسي ولكنها تسير معكه            | ودعسته حين لا تودعسه                               |
| ٧٨٢     | ٣  | وضاقت عليّ الأرض بالرحب والسعّهُ | تشـوُهـت الدنيـا وأبدت عـِوارها                    |
| ٥١      | ٧  | وأحفظ من ذاك ما أجمع             | أمــا لو أعمي كلّ مــا أســمعُ                     |

| ٥١         | ١   | وفي التجليِّ معبلةً وقيعُ        |
|------------|-----|----------------------------------|
| ٥٢         | ٩   | تأسيس نحوهم هذا الذي ابتدعوا     |
| 90         | ١.٥ | فعلامً لا تحكي العقيقَ الأدمُع   |
| 177        | ٧   | فهب كما هب الرياح الزعازع        |
| ١٤.        | ١   | واسمعت أذني منك ما ليس يُسمعُ    |
| 7.7/107    | ۲   | الركبتان والنسا والأخدع          |
| 177        | ۲   | ففي خضاب الراس مستمتع            |
| 377        | ٣   | لما بدا النسورُ والسربيعُ        |
| 777        | ١٥  | ذوائد عن ورد التصابي روادعُ      |
| ٧٦٤        | ٣   | حتًى رمانا فيك خطب مضلع          |
| ٤٨٠        | ٧   | أنتَ المعدد لكلُ ما يُتوقعُ      |
| ٥٨٨        | ١   | من الرقش في أنيابها السم ناقع    |
| 090        | ١   | ولكن راوا نارأ تحش وتسفع         |
| ٧٨١        | ۲   | أنَّ السَّروج على البوارق توضعُ  |
| 127        | ٤   | كفاء لعرضي عرضه فأجامعه          |
| ۲          | ١   | كما زِيدَ في عرض الأديم أكارعُهُ |
| ١٨         | ۲   | ما قال عبدالملك الأصمعي          |
| ۲.         | ١   | فكيف لو دُرتُ على أربعِ          |
| 177        | ١   | أظلً فكان داعية اجتماع           |
| 177        | ١   | لموقسوف على ترح الوداع           |
| <b>701</b> | ۲   | ملك النحاة فقلتُ بالإجماع        |
| 779        | ۲   | ثم أجُـرعناه كـسمُ ناقع          |
| 777        | ١   | يوما اتيح له كحيز، سلفع          |

وأخسر منهم أجسررت رمسحى ماذا لقيتُ من المستعربين ومنْ هذا متصبيقهم وهذا المريع ذكرت المطايا والعيون هواجع وكذَّبتُ طرفي فيك والطرف صادقُ وللكب يسر رثيات أريع إنْ خال لونُ الراسِ عن حاله حنُ إلى كـاسـه الخليعُ بملتفتيه للمشيب طوالع لم ينسنا كافي الكفاة مصابه يا من يرى ما في الضمير ويسمعُ فبت كأنى ساورتنى ضنيلة فما جبنوا أنا نشد عليهم ومُطَهُم ما كنت احسب قبله ويشتمني المرء اللئيم فلا أرى زنيم تداعاه الرجال زيادة يا أمَــةُ الله ألم تســمـعي واحدة اعتضلكم أمرها أألفة النصيب كم افتراق وليس فـــرحُ الأوبات إلا قالوا ابو حيان غير مُدافع عَذُبَ الفراقُ لنا قُبيل وداعنا بينا تعيانقه الكمياة وروغيه

| 397         | ١٢ | فما لذً عيش الصابر المتقنع      | يقولون لي هلا نهضت إلى العُلا      |
|-------------|----|---------------------------------|------------------------------------|
| 797         | ٤  | إن روّْض المنى وخسيم المراعي    | رعيُ روض المنى على الحرّ عار       |
| ٥٩٤         | ١  | من هجوِ زبّان لم تهجو ولم تدعِ  | هجوت زبّان ثم جنت معتذرأ           |
|             |    | الغين                           |                                    |
| 117         | ٧  | فـــربَك منه لنا قـــد فـــرغْ  | دع الهم بالرزق يا غافلاً           |
| ۲.٧         | ١. | شــوهـاء ورهاء كطين الروغَــهُ  | بنت ثمانين بفيها لثغة              |
|             |    | الفاء                           | •                                  |
| 474         | ١. | لوألتْ شبغواءُ في رأس شبعفْ     | لو أن حيًا وائلاً من التلف         |
| 440         | ۲  | أصبحت في دار الأسى والحتوف      | مولاي مولاي أجرني فقد              |
| 291         | ٢  | إنّ البديع بالبديع ذو كلفْ      | كلفتُ بالبديع من جــمــاله         |
| 77          | ۲  | بالأصمعيّ لقد أبقتْ لنا أسفا    | لا دُرُ دُرَ بناتِ الدهرِ إذ فجعتْ |
| ٥٥٩/٨١      | ٢  | ولم يُثبِّت رجالُ الغرب لي شرفا | لو لم يكنُّ لي أباء أســودُ بهم    |
| 90          | ١  | عِطاف المجــد إنَّ له عطافـــا  | كساني عامرٌ وكسا بنيه              |
| 710         | ٢  | وحسنا على شيخ الشيوخِ الذي صفا  | سلام كأزهار الربيع نضارة           |
| ٤.٥         | ۲  | تجلّل بطن الأيك أو رقّ وارفا    | سىقى الله بطن الأيك أو طف واكفا    |
| ٧ <b>٥٩</b> | ۲  | وإن انقطعت فأوثر التخفيفا       | إنْ جنت نلْتُ ببابك التشريفا       |
| rr          | ٢  | فجاء بأعجوبة مُطرِفَهُ          | تشبُّهُ في النحو بالأخفشين         |
| ٢٨٢         | ۲  | سما رأيُ الإمام أبي حنيفَهُ     | ببدر الدين ذي الهِ مَم المنيفة     |
| ٤.٧         | ١  | وجماعة حمير لعمري مؤكفة         | لجماعة سموا هواهم سننة             |
| ٤.٨         | ۱۸ | وذوي البصائر بالحمير المؤكفة    | شبهت جهلاً صدر امة احمد            |
| ٤٠٩         | ٢  | هذا ووعد الله ما أن يخلفَهُ     | وجماعة كفروا برؤية ربهم            |
| ٤٠٩         | ٩  | ولقائه فهم حمير مؤكفة           | لجماعة كفروا برؤية ربهم            |
| ٤٠٩         | ۲  | بالعدل ما فيهم لعمري معرفة      | عجبأ لقوم ظالمين تستروا            |

| ٤٠٩ | ٤  | أي الفريقين اهتدى بالمعرفة          | الله يعلمُ والعلوم كــــــــرة       |
|-----|----|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ٤١. | ۲  | للعدل أهل مالهم من معرفًهُ          | لجماعة جاروا وقالوا إنهم             |
| ۱۹  | ١  | ترى الموتُ في البيت الذي كنتُ تألفُ | ولج بك الهجران حتى كأنما             |
| 414 | ١  | ثني رياع ســديس بازل خلف            | فصيلٌ مخيض لُبون حُقَّ جذع           |
| 771 | ٤  | أباها وثيق العقدتين حصيف            | مبالاة مثلي بالرزايا غضاضة           |
| ۲۸۰ | ٥  | ما دام تختلف الأنوار والسدف         | أفخر خوارزم مالي عنك منحرف           |
| ٤١١ | ۲  | ما بال فعلائكم تنصرف                | مددت دكّاء ونوّنتها                  |
| 737 | ۲  | فلم أسسأل مستى يقع الكسسوف          | رددت إلى مليك الخلق أمسري            |
| ٧٨٠ | ١  | حبيبٌ بأوقات الزيارة عارفُ          | سرى يخبط الظلماء والليل عاكفٌ        |
| ۷۸۱ | ٩  | ولا خلتُ أن الوحش للإنس ألفُ        | وما خلتُ أن الشمس تطلعُ في الدجي     |
| דד  | ٣  | بأنَّ عــبــدالله بي جـــاف         | أبلغُ أبا عَـمْـر حليفَ النّدى       |
| דר  | ١  | يكفك إنصــافي والطافي               | إنْ يجفُ عبدالله أو يعتدي            |
| 77  | ١  | وبعضُ إنصافِكَ لي كاف               | ما بعد إنصافِكُ لي غايةً             |
| ٨٨  | ٤٩ | وزان ذاك القوام اللدن بالهيف        | من خصُّ ذاك البنان الغضُّ بالترفِ    |
| 777 | ٥  | شغواء تغدو فرخين في لجف             | لا تثل العُصَّم في الهضاب ولا        |
| ۲۸۷ | ۲  | بنيت قوافيها على التخفيف            | العبد قد وافي لينشد مدحة             |
| ۲٦. | 7  | في كلُّ مسغبةٍ وثلج خاشف            | يا ابنَ الكرام المطعمين إذا شُتَوَّا |
| 797 | ۲  | وليس فيها لعمري مثل كشافي           | إنّ التفاسير في الدنيا بلا عدد       |
| 173 | ٣  | فإذا الملاحة بالخيانة لا تفي        | قايست بين جمالها وخصالها             |
| 773 | ۲  | بالبدر يهزأ ريقها بالقرقف           | ومليئة بالحسن يسخر وجهها             |
| ٥٣٥ | ۲  | رٍ ولا علمك البكي بشـــاف           | لست صدراً ولا قرأت على صد            |
| 273 | ٢  | في روضة جمّة الأزهار والطّرف        | من سرَّه أن يشيم الطرف من شرف        |
| 737 | ۲  | قر وفي شتاك للصيف                   | ترتاح في الصيف إلى أشهر الـ          |
|     |    |                                     |                                      |

| ۷V٥     | ٣  | رتبة فخر فبالغت فيها               | أيا ابن منير حسبتُ الهجاء           |
|---------|----|------------------------------------|-------------------------------------|
|         |    | القاف                              |                                     |
| 777     | ١  | وكذا كل جسيع سفترق                 | أصبحوا بعد جميع فرتا                |
| 777     | ١  | ثمّ ابكاهمْ دمــا حين نطقْ         | ضحكوا والدهر عنهم صامت              |
| 771     | ١  | لا أحسنُ السبحَ فأخشى الغرقُ       | مجلسك البحر وإني امرؤ               |
| ٧٧٨     | ۲  | دمه القاني على الخدّ اليـققْ       | قلْت لما شـــرُطوه وجـــرى          |
| 117     | ١  | فأتوك قبصراً أو أتوك طروقيا        | إني رايتُ ذوي الحاجاتِ إذا عروا     |
| ۱۰۸     | ۲  | ولم تذق من البقول الفُستقا         | بريّة لم تأكل المرقّـــقـــا        |
| 444     | ٤  | بذي الوفاء ولو أعطته ميثاقا        | فللا تثق بالليالي طالما غدرت        |
| ۲.۸     | ۲  | جال فوق الخدود عاد عقيقا           | أسلمته العبيون دُراً فلما           |
| 377     | ٤  | جعل السُهاد إلى الجفون طريقا       | إنّ الذي بجــمــاله وكــمــاله      |
| 799     | ٩  | وزلاتُ سوء قد أخذن المخانقا        | ولكنّه فيه مجال لناقد               |
| 277     | ۲  | أتراني أمسوت يومسأ وتبسقى          | هَبِك عُمَرت عُمر سبعين نسرا        |
| 171     | ۲  | لك في الفضل والتزهد والنسك سابقًهُ | يا فتى نفسهُ إلى الكفر بالله تائقهُ |
| ٥٨٦     | ٤  | مغربة طورأ وطورأ منشرقة            | فتى سار في الآفاق ركبان ذكره        |
| 791     | ٣  | فردت خلجات القلوب مشوقة            | تغنّت على فرع الأرائك مطرقه         |
| ۲۲      | ٤  | بأذني وَقْـرُ عندها حين أطرقُ      | وأغضي على العوراء حتى يقال لي       |
| ٥٢      | ٥  | قُضِيَ القضاءُ وبويعَ الصديقُ      | شُكراً لمن هو بالثناء حقيق          |
| ٤٠٥/٢٨٤ | ٤. | فلله ما ادنت جـمالٌ وأنيقُ         | أتى حرم الله الكريم مجاوراً         |
| ٤٨.     | ۲  | وأعرض عن ذكراه والحال تنطق         | أسائل عن جيرانه من لقيتهُ           |
| 77.     | ١  | جــيــد تليع تزينه الأطواق         | يوم تبدي لنا قستسيلة عن             |
| 777     | ۲  | ثــمُ تـــلاه شُــكُــر لاحـــقُ   | برز إحسانك في سبقه                  |
| ٥٧      | ١  | . خا وإشناقها إلى الأعناق          | ساءُها ما تأملت في أياديـ           |

| 371          | 18 | بماءٍ مُسزَّن بارد مُسصفَّق     | ما وَجْدُ صادٍ في الحبال موثق   |
|--------------|----|---------------------------------|---------------------------------|
| 177          | ٤  | مستجيرين بالبكاء والعناق        | مُتَسعا بالفراق يوم الفراق      |
| ۱۸۱          | ٩  | والسننا من قبلها بالمناطق       | لتبك أبا الفتح العيونُ بدمعها   |
| 337          | 99 | وملِّتُ إلى حيث الركائبُ تلتقي  | إليك أبا حيانً أعملتُ أينُقي    |
| 479          | ١  | ببسيان ذاك ولا حدود المنطق      | لم يدر ما علم الخليل فيهتدي     |
| ۸۶۲          | ٤  | خَلُقَ الزمانُ وهمتي لم تخلق    | ما همّتي إلا مقارعة العدى       |
| <b>۲۹</b> ۸  | 7  | حمداً ولا أجراً لغيرُ موفَّق    | إنَّ الذي رزق اليسار فلم يصبُّ  |
| ۲.۱          | ٢  | أو أنْ تبسيتي ليلة لم تُغبقي    | عــــزُ على عــــمُك أن تؤرقي   |
| 717          | ۲  | بدت بين ثوبي نرجس وشقائق        | وحمراءً قبل المزج صفراء بعده    |
| 377          | ٥  | للشمس عند طلوعها لم تشرق        | غراء لو جلت الخدود شعاعها       |
| <b>70V</b>   | ۲۸ | بذكر جلال الواحد الأحد الحقّ    | تتمة أبواب السعادة للخلق        |
| דדז          | ۲  | أن من صنَفها ذو حمق             | هذه الآيات حـقــاً شــهــدت     |
| 377          | ١  | غير أني أصون عنه بصاقي          | وجه يحيى يدعو إلى البصق فيه     |
| <b>79</b> X  | ٣  | إلى مـصـر وعـدت إلى العـراقِ    | قطعتُ الأرض في شهري ربيع        |
| ۸۶۲          | ٣  | فضائل شتًى ما تفرق في خلق       | فديت الإمام المغربي الذي له     |
| <b>79</b> 7  | ٣  | لأنصر في كفَّه شعلة الحقِّ      | حثثت من اقصى المغربين ركابي     |
| ٥٧٤          | 11 | وإبطالَ قول اللحدين ذوي الفسق   | أردت ابتغاء الأجر في نصرة الحقّ |
| <b>P F</b> 0 | ٣  | وأستغني فيستغني صديقي           | إذا أعسرتُ لم يعلم شقيقي        |
| ۸۰۲          | 7  | أم هل له من حمام الموت من واقي  | هل للفتى من بنات الدهر من واق   |
| 7\7          | ١  | إن البــــلاء مـــوكُل بالمنطقِ | احفظ لسانك لا تقول فتُبتلى      |
| ۷۸۸          | ۲  | كدين الصدق أو حسن العتيقِ       | وما استجنأت في رجل خبيئاً       |
|              |    | الكاف                           |                                 |
| ١٩           | ٣  | عـــــــــرةً في ال بَـرْمَـكُ  | أيُّهـا المغـرورُ هل لكُ        |

| ۲.۲         | ۲   | مـــئل مـــا ترضى لنفــسكْ              | ارضُ للناس جــمــيــعــا           |
|-------------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------|
| ٤٦.         | ٣   | والرزق يأتي وإن أقللت من تعبكْ          | يا طالب الرزقِ إنّ الرّزق في طلبكُ |
| 247         | ١   | وعـــابديه اليـــوم الك                 | وانصــر على آل الصليب              |
| ۲0          | ١   | وكيف يكون النوْكُ إلا كذلكا             | يصيبُ ولا يدري ويخطئ وما درى       |
| ه ع         | ۲   | ما يريد العبادُ إلا رضاكا               | يا غياثَ البلادِ في كل محْلٍ       |
| 377         | ۲   | لو كنت تعلم ما تقول عـذلتُكا            | لو كنت تعلمُ ما أقول عـذرتني       |
| 717         | ١   | جوانب الجوّ عليه ما شكا                 | مارست من لو هوت الأفلاك من         |
| 3.7         | ۲   | وإن سكنت عماً قليل تحركُ                | تغنُّمْ سكون الحادثات فإنّها       |
| 277         | ۲   | يحسنساج بالرغم إليسه الملوك             | أطمعني حب الملوك امرق              |
| <b>73</b> 7 | ۲   | وحُقّ لسكان البسيطة أن يبكوا            | ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة         |
| 737         | ۲   | سيسلبنا بعد الثرى من له الملكُ          | كذبت وبيت الله خلقة صادق           |
| ٤٨          | ۲   | بُعداً وسُحقاً لك من هالك               | أقسول لما جسامني نعسيُسهُ          |
| 107         | ۲   | او جــــبنة من جبن بعلبكي               | كانَّه قَاعبُ نُضار مكِّي          |
| ٢٨٦         | ۲   | يدعو الأنام إلى أبيك ومالك              | يا ابن اللهيب جعلت مذهب مالك       |
| 1117\177    | ۲   | ومن عجب باك تشكّى إلى المبكي            | شكوت إلى الأيام سوء صنيعها         |
| ۷۲۰         | ٥   | من النازل المشكو والحادث المشكي         | جعلنا فداك الدهر ليس بمنعك         |
|             |     |                                         |                                    |
|             |     | اللام                                   |                                    |
| ٨١          | ۲ ٔ | قد أطفأ الماءُ سراج الجمالُ             | الحــمــد لله على كلِّ حـــالْ     |
| 7//         | ١   | أهل الحـــوانج والمسـائلُ               | الناسُ حصول قصبصابه                |
| 777         | ۲   | أمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أيُهـــا الماطلُ دَيني             |

291

٥٢.

إن أردت الإنجاب فانكح غريباً وإلى الأقربين لا يتوصل ٢

يؤمّل دنيا لتبعقى له ، فوافى المنية دون الأملُ ٢

| ٦١.        | ٣  | ين تفـــرُقت بهم المنازلُ        | يا منزل الحي الذ                    |
|------------|----|----------------------------------|-------------------------------------|
| ١٨         | ١  | ودعا فلم أر مثله مخذولا          | قتلوا ابنَ عفَّانَ الخليفةَ مُحرِما |
| 77         | ٣  | مــقــامـــأ لا نريدُ به زِيالا  | أقمنا باليمامة إذ ينسنا             |
| 177        | ٢  | بعد أن كان من حلاه مُخلًى        | بك أضحى جيدُ الزمانِ محلًى          |
| 177        | ۲  | مـــا في الُ خمّ حين الَّى       | جاءتْ به مسرمسدا مساً مُسلاً        |
| 7.7.7      | ۲  | واشربوا كلً أصيل عسسلا           | واشربوا كلّ صباح لبناً              |
| ۲.٤        | ۲  | عدمتُ بها الإخوان والدار والأهلا | وليس اغترابي في سجستان أنني         |
| 773        | ۲  | خطل الكلام تقوله مختالا          | وإذا خطبت على الرجال فلا تكنُّ      |
| 273        | ۲  | سىانُ ركبت صىورة في هيولَى       | أنت وسطى ما بين ضدين يا إنـ         |
| 3 \ 3      | ١٢ | وهل نافعي إنْ قلت من لوعة ٍ سلا  | ألا فسلا عمن عهدت تحفيا             |
| 0 3 0      | ٩  | زاد فيها خيال سعدى خيالا         | ليلة الرمل جددت لي وصالا            |
| ۸3 ه       | ٤  | وفعلان فعلى ثم ذي الوصف أفعلا    | دعوا صرف جمع ليس بالفرد أكلا        |
| 000        | ۲  | عــروســـة البكر ويا مـــا جلى   | جـلا الرعـينيّ علينا ضـحى           |
| 700        | ٤  | عزيز على من رام فهماً محصكا      | رموز معاني الشاطبيّة حلّها          |
| 777        | ٤  | أرجسو الغنى وأؤمل الأمسالا       | ما زلْت بالكرخ الدنيـة سـاكنا       |
| ۷۰۲        | ۲۸ | سحائب غفران تغاديه هُطُلا        | سقى الله ربُ العرش قبر ابن مالك     |
| <b>777</b> | ١  | يمشي رويداً ويكون أولا           | تسالني أم الحسين جُـمُـلا           |
| 77         | ٢  | أم تمحقون من السماء هلالَها      | هل تطمسون من السماء نجومها          |
| 77         | ۲  | إذ صح أصلُك من باهلُهُ           | ومــــا أنتُ إلا امــــرؤُ          |
| 23         | 7  | إلى أصمع أمُّه الهابلَهُ         | ألا هبلتْ كلّ من ينتـــمي           |
| 737        | ۲  | إذ نوى من أحب عني نُقْلَهُ       | سببق الدمع بالمسيير المطايا         |
| 771        | ٥  | لما سبقتُ في المكرمات رجالَها    | فلو قنعت نفسي بميسور بُلغة          |
| ٥١٤        | ٥  | يذل ساميه ويردي مطاولة           | أبو عمر أوفى من العلم مرتقى         |

| P73\173     | ١ | قد كان ذاق الفقر ثمّ نالَه       | أحبُ ه حبُ الشحيح ماله              |
|-------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 789         | ٥ | من كــــتـــاب القـــران الملّهُ | يا حبِّذا ما حون السلَّة            |
| 77.5        | ۲ | ي وثننى ابن غــــناكة            | أفــسـد النحــوُ الكســانـ          |
| ٧٤٧         | ۲ | ومجوس جارت واليهود مضللة         | هفت الحنيفة والنصاري ما اهتدت       |
| ۷٥٥         | ٣ | رب العلى ولنشر العلم أهلَّهُ     | إنّ الإمام جمال الدين جمَّله        |
| <b>٧٩٦</b>  | ٣ | أقصف رُ رباعك أم أهلُهُ          | ابن لي دعيً يدعى أصـــمع            |
| Y79/9       | ۲ | أصيمع باهليًا يستطيلُ            | اليس من العجائبِ أنَّ شخصاً         |
| ۲۸          | ۲ | وليس أخو علم كمن هو جاهل         | تعلُّمْ فليس المرءُ يُخلَقُ عسالماً |
| 111         | ١ | وأخو الحوائج وجهه مبذول          | من عفُّ خفُّ على الوجوه لقاؤه       |
| ۲۱۸         | ۲ | ثم حلس ونافس ثم مُسسبِلُ         | هي فــــذ وتوأم ورقـــيب            |
| <b>V</b> /V | ۲ | فلبنس لعمرك ما فعلوا             | سُـنلِوا فـأَبَوا فلقـد بَخلِوا     |
| 7.1.1       | ١ | فباني إلى قوم سواكم لأميل        | أقيموا بني أمّي صدورً مطيّكم        |
| 7.8.1       | ١ | لقـــتــيـــلأ دمـــه لا يُطَلُ  | إنَّ بالشِّعْبِ الذي دون سلَّعٍ     |
| 777         | ۲ | فإن غبتُ عنها فهي عني تسالُ      | وقد ألفت زهر النجوم رعايتي          |
| ۲۲۲         | ٢ | نُعمى يقصر عن إدراكها الأملُ     | يا زيدُ زادك ربّي من مــواهــــه    |
| 777         | ۲ | مواصِلاً لك ما في وده خلل أ      | إذا رأيت امرأ في حال عسرته          |
| 777         | ٥ | وأكثر سعي العالمين ضلال          | نهاية إقدام العقول عقال             |
| ٤٧٠         | ٢ | ولديك يحسسن للكرام تذلّل         | لا تضجرن فما سواك مؤمل              |
| 777         | ٢ | وإنَّ بقسائي بعسدكم لقليلُ       | لكلُ اجتماعٍ من خليلين فُرقة        |
| <b>٤٩</b> V | ١ | مكارم لا تُكرى وإن كذب الخالُ    | إذا صدق الجد افترى العم للفتى       |
| ۹۲٥         | ۲ | وهل إلى ذاك القليل سبييلُ؟       | الا إنّ إخــوان الثــقــات قليل     |
| ٥٩٩         | ١ | إن الوداع من الحــبـيب قليلُ     | ودع أميمة حان منك رحيل              |
| ٧.٢         | ١ | تخباره كمجيب من لا يسألُ         | وسنألت من لا يستجيب فكنت في اس      |

| 710          | ١  | تخدى وسيق إليه الباقر العثلُ        | أني لعمر الذي خطّت مناسمها       |
|--------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|
| 375          | ۲  | فعلوً لا يستحق سفالُ                | لا يغــــرنكم علوُّ لنـــيم      |
| 375          | ١  | بأعجلهم إذ أجشعُ القوم أعجلُ        | وإن مدّت الأيدي إلى الزاد لم أكن |
| ٧٤.          | ١  | فهي الشهادة لي بأني كاملُ           | وإذا أتتك مذملتي من ناقص         |
| V £ £        | ٥  | تناوله واللحم منها محلّلُ           | وما ذات دار لا يحلُ لحالب        |
| V £ £        | 7  | صواب وبعض القائلين مضلًل            | جوابان عن هذا السؤال كلاهما      |
| V & 0        | ٨  | من الناس طُرّاً سابغ الفضل مكملُ    | أنا ضمير من يعز نظيره            |
| V & 0        | ٨  | سيوف على أهل الخلاف يُسلُلُ         | ألا أيّها القاضي الذي بدهائه     |
| V0 <b>9</b>  | ٣  | ومن له الإحسسان والفضل              | ياذا الذي عمّ الورى نفسعسه       |
| ٧ <b>٩</b> ٥ | ۲  | حــتى به صــارُ يُضــربُ المثلُ     | يا رجـــلاً خفّ عنده التـــقلُ   |
| <b>V97</b>   | ١  | أصيب فإنني ذاك القتيل               | متى ما تسمعي بقتيل حبُ           |
| <b>V97</b>   | ٤  | لما ضــــاقت الحــــيلُ             | أتيـــــتك عــــائذاً بك منك     |
| <b>V99</b>   | 7  | ومن ســــــاب نداه الدهر هطّالُ     | يا أيها الملك الميسمون طائره     |
| 1.7          | 77 | وإلى هذه السببيل ماله               | كلَّ حيًّ قــاضٍ عليــه زواله    |
| ١٧٢          | ١  | ولا تنصــحَن إلا لمن هُوَ قــابلُهُ | ولا تعترض للأمر تُكفى شؤونه      |
| ۲۸۲          | ٣  | إلي هواه غــالب لي باطله            | ويومأ كإبهام القطاة محبب         |
| 777          | ۲  | عليه إذا ما أمكنتك مقاتلُهُ         | أبت لك أن يخشى عدوك صولةً        |
| 773          | ١  | إذا الخطباء الصبيد عضل قيلها        | فتى كان يعلو مفرق الحق قوله      |
| 773          | ١  | مصيبٌ فما يلمم به فهو قائلُهُ       | وذي خطل بالقول يحسب أنه          |
| 071          | ١  | إذا عــرف الداء الذي هــو قــاتلُهُ | يسر ً الفتى ما كان قدَم من تُقى  |
| ΓΛV          | ١  | يقاتلنا عن رأسه ونقاتلُهُ           | فبتنا عراه عند رأس جوادنا        |
| YY/11        | ۲  | أمُّ ثلاثين وابنة الجـــبلِ         | لا مـــالُ إلا العِطاف تؤزرهُ    |
| 77           | ۲  | لِصْبُ تلقَى مواقعَ السَعِل         | عُصْرَتُهُ نطفةً تضمنها          |
|              |    |                                     |                                  |

| 111/111 | ١   | حوائج من إلقاح مال ولا نخْلِ     | صريعَيْ مدام ما يفرُق بيننا       |
|---------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|
| 111     | ١   | حــوانجــه من الليل الطويل       | نهارُ المرءِ أمثلُ حين تُقضى      |
| 177     | ۲   | فلا سقاه الغيث من منزل           | دفنت بدر التم بالموصل             |
| 129     | ٥   | لدفع ملمُّ أو لبـــذل جـــزيلٍ   | أتعرف في الدنيا كريماً تؤمُّه     |
| ١٥.     | ٤   | أيديهم جامدةُ البذلِ             | زماننا صعب وإخواننا               |
| 107     | 7   | حليفَيْ فخارٍ في الورى وتفضُّلِ  | فيا جَبِّلَيُّ شيبان لا زلتما لها |
| 100     | ١   | فعيونها كمدافع الأوشال           | نهكِ الهواجرُ والسُرف نجداتها     |
| 777     | ٩   | علماء العصرِ جيلاً بعد جيلِ      | ياً جــمـالاً جــمُل الله به      |
| 777     | ۲   | مــا مــات من علم الخليلِ        | أحبييتُ بالقصد الجليل             |
| 737     | 4 £ | ويدأب فكري في اقتناص الفضائل     | ألامُ على تسبهاد جفني في الدجى    |
| 077\377 | ۲   | وفي غنى غير أني لستُ ذا مالِ     | أبلغْ سليمان أني عنك في سعة       |
| 779     | ١   | بلادته على فطن الخليل            | ولو نشر الخليل له لعــفّت         |
| 779     | ۲   | مما أقول لقيت قبر خليل           | لولا الإله وأنني مستخفوف          |
| 377     | 0   | واقسبح البسخل بذي المال          | ما أقبع النسك بسال                |
| 791     | ۲   | بردى تصفّق بالرياح السلسل        | يستقون من ورد البريص عليهم        |
| 7.7     | ۲   | ولكنها والله في عدم الشكل        | وما غربة الإنسان في شقة النوى     |
| 777     | ۲   | يطيل العمى طول السكوت على الجهل  | شفاء العمى حسن السؤال وإنما       |
| 709     | ۲   | فليس ينقض بالتدبيس والحيّل       | حكم جرى قبل خلق الخلق في الأزل    |
| 777     | ۲.  | خدمي إلى الصدر التمام الأفضل     | ريح الشمالِ عساك أن تتحمّلي       |
| ۲۸۲     | ۲   | على رجل في علمه غير راجل         | وجول فكري في البلاد فلم يقع       |
| 77      | ۲   | في ظلمة الليل البهيم الأليلِ     | يا من يرى مد البعوض جناحها        |
| 790     | 17  | إذا أنا لم أرفع على كلَّ جـاهلٍ  | خليلي هل تُجدي علي فضائلي         |
| Y 0 3   | ٧   | · ويا قسريع الأيّام في التَّسقلِ | أيا شقيق الرصاص والجبل            |
|         |     |                                  |                                   |

| 2773        | 77 | وعيشاً غريراً كان في العصر الخالي. | أتعرف أطلالاً شجونك بالخالِ   |
|-------------|----|------------------------------------|-------------------------------|
| ٥٧٤         | ١  | فيسات بذي خسال                     | ديار لسلمي عــــا             |
| 370         | ۲  | وليس يصاب المرء من شدة الوبل       | يصابُ الفتى من عثرة بلسانه    |
| ٥٨٢         | ٣  | ولم تشكُ بيناً من خليط ولا أهلِ    | وناحلة صفر وما درت الهوى      |
| ०९१         | ۲  | بمثل اعتقاد الفضل في كلُ فاضلِ     | وما عبر الإنسان عن فضل نفسه   |
| 7.5         | ١  | ر له فــرجــة كــحل العــقــالِ    | ربِّما تكره النفوس من الأم    |
| 777         | ۲  | وفساد مرضعة وداء مغيل              | ومبرا من كل غبر حيضه          |
| 375         | ١  | ومسنونة زرق كأنياب أغوال           | أيقتلني والمشرفي مضاجعي       |
| 777         | ٣  | بخطّ العــسكريّ أبي هلال           | وأحسن ما قرأت على كتاب        |
| ٥٨٦/٤٢٧     | ٤  | على لســـان العـــرب الأُولِ       | كنًا نقيس النّحو فيما مضى     |
| የለና         | 7  | أمــسى إليك بحــرمــة يدلي         | قل للخليفة ما تقول لمن        |
| ٧.٥         | ٣  | لأنزحن قصعصرك بالدلي               | يا بئـريا بئـربني عـدي        |
| ٧.٧         | ١  | فمثلك موجود ولن تجدي مثلي          | فإن تصرمي حبلي وتستكرهي وصيلي |
| ٧.٧         | ٣  | ما أنت من همّي ومن أشكالي          | ياربة المطرف والخلخسال        |
| ٧٢٢         | ١  | حوائج من إلقاح مال ولا بُخلِ       | صديعي مدام ما تفرُق بيننا     |
| 377         | ٤  | وأعلى رتبــة وأجل حــال            | بأيمن طائر وأيسسر فسأل        |
| 737         | ۲  | فـــقل لهم وأهون بالحلول           | أرى جيل التصوف شر جيل         |
| <b>73</b> V | ۲  | ولكن الصنحسيح أبو النزول           | دعيت له أبا العلاء وذاك مينُّ |
| VVY         | ۲  | ســـارق علم الجـــملِ              | قل لابن صــافي الجــمل        |
| ٧٧٢         | ٤  | فلست في الحلِّ ويكِ من قبلي        | يا هذه أقسمسري عن العندل      |
|             |    | الميم                              |                               |
| 121         | ۲  | ف جررب وده عند الدراهم             | إذا ما شنت أن تبلو صديقا      |
| 731         | ١. | همًــه اللهــو مــولعٌ بالغــرامُ  | وابن عشر من السنين غلام       |
|             |    |                                    | •                             |

| 127        | ١. | رُفِعَتْ عن ماله الأقللمْ                          | ابن عــشــر من السنين غــلام       |
|------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 777        | ۲  | الشيخ أثير الدين حُبر الأنامُ                      | سلطان علم النحق أستاذُنا           |
| 777        | ۲  | يدبُّ دبيت الصبح في غسق الظلمُ                     | أرى الشيب مذ جاوزت خمسين دائبا     |
| <b>۳۸۰</b> | ٦  | شيخنا العلامة الحبر العلم                          | منعـمـاً بلُغ تحـيــاتي إلى        |
| ۲۸۷        | ۲  | رم الحـــرير مـــحــرم                             | لاتلبـــسن حـــريرأ                |
| 375        | ٣  | وحالي فيكم حال من حاك أو حجمٌ                      | إذا كان مالي مال من يلقط العجم     |
| V.Y/199    | ۲  | فإنا بخير إذا لم ترم                               | فيا أبتا لا ترم عندنا              |
| 49         | ١  | جوداً واخرى تقطر بالسيف دما                        | كــفّــاكَ كفُّ مــا تليق درهمـــا |
| 7//        | ١  | لعنًّا نقضّي من حوائجنا رمًّا                      | خليلي ً إنْ قام الهوى فاقعدا به    |
| ۲۷۱        | ۲  | خيال تكنى وخيال تكتما                              | طاف الخيالان فهاجا سقما            |
| <b>YYV</b> | ٧  | من التغايير يعروا اللفظ والكلما                    | النصو علم بأحكام الكلام وما        |
| 7.1.1      | ١  | تحت العجاج وأخرى تعلك اللجُما                      | خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرٌ صائمة        |
| 777        | ٥  | فأصبحتُ من عزم الإمام أميما                        | لقد شجّني في أم رأسي عزمه          |
| 297        | ١٤ | رأوًا رجلاً عن موقف الذلّ أحجما                    | يقولون لي فيك انقباض وإنّما        |
| ٥٤٩        | 77 | ومالي مُليمٌ حين سُمْتُ المكارما                   | يلومونني إذ ما وجدت ملائما         |
| ०७९        | ٤  | على نهج للدين لا زال معلما                         | عليك بأصحاب الحديث فإنّهم          |
| 3.7        | ١  | على الغيّ لانمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ومن يغـــو لا يعـــدم              |
| ٧٢٨        | ۲  | حللنا الجنى وابتدرنا القياما                       | أتانا فلمـــا بـصــــرنـا به       |
| V          | ۲  | مسك لسامعه يضمح أو فما                             | سيرت ذكرك في البلاد كأنه           |
| VEV        | ۲  | لم يخف رشدهما وغيهما                               | الدين اخـــــذه وتاركــــه         |
| 717        | ۱۲ | توقظه إن كان في محلمًه                             | محلمةُ العاقل عن ذي الخنا          |
| 777        | ۲  | واشكر لمن أعطى ولو سيمسيمة                         | سِمْ سِـمــةُ تحــسن أثارُها       |
| 788        | ١. | وحاز المعالي قدُّها وتوامُّها.                     | أيا من حوى الآداب طُرًا ونالها     |
|            |    |                                                    |                                    |

| 789  | 77 | وفتَّحتُ عن زهر الرياض كمامُها                           | فضضت عن العذب النمير ختامها        |
|------|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ٥٨٤  | ١. | فإنّه مهما غلا مهرمَـهُ                                  | والمهر مهر العس لا تُغلِه          |
| ٧٢٩  | ١  | إلا عُنيــز لجـبــة مـجـــــــــــــــــــــــــــــــــ | لم يبقُ من أل الحميد نسمَهُ        |
| 7    | ١  | فلا ريب أن قد كان ثُمُّ لجيمُ                            | قالو تركنا القوم قد حُصروا به      |
| ۲۷   | ٣  | حميداً له في كلِّ صالحة ٍ سَهُمُ                         | ألهفي لفقد الأصمعيّ لقد مضى        |
| 77   | ۲  | وجدًاه في الماضين كعبُّ وحاتم                            | إذا شئت أن تلقى أخاك معبسا         |
| ٤١   | ١  | هو نفسسه للأكلين طعسامٌ                                  | عَظُم الطعــامُ بعــينه فكأنّه     |
| 11   | ١  | بريئًا ما تغنُّتُك الذمومُ                               | ســــلامَك ربننا في كلِّ فـــجـــر |
| VV   | ١  | فـقلت وأنكرتُ الوجـوه هـم همُ                            | رَفوني وقالوا يا خـويلدُ لم تدع    |
| ۲.۱  | ۲  | وبه تقرظ معشراً وتذيم                                    | أصبحت تقعد بالهوى وتقوم            |
| 111  | ٣  | وسقيا لكم اينما كنتم                                     | أحسب تنا بأبي أنتم                 |
| ١٤.  | ۲  | وأنَّى لكم مثلي على العهد أدومُ                          | أداوم في عهدي لمن لا يدوم لي       |
| ۲۱.  | ٣  | ما عشت عنه تعشْ وأنت سليمُ                               | خذْ يا بُني بما أقول ولا تُزغْ     |
| ۲۲.  | ١  | بما في ضمير الحاجبيّة عالِمُ                             | وددت وما تغني الودادة أنني         |
| ۲٤.  | ۲  | دراهم بيض للجروح مراهم                                   | أتى بشفيع ليس يمكن رده             |
| 777  | ١٥ | يدخله النقص والتسمسام                                    | المرءُ إن قــســتــه مـــلاك       |
| 777  | ۲  | ذا حمرة يشقى بها المغرم                                  | انكر صحبي أن رأوا طرف              |
| ۲.۲  | ۲  | وأبق فلم يستنوف قط كريم                                  | فسامح ولا تستوف حقك كله            |
| 477  | ۲  | والجد تعلو به بين الورى القيمُ                           | لا تجعل الهزل دأبا فهو منقصة       |
| 777  | ۲  | ولد شــهم وسيم                                           | قــــيل لي جـــانك نجلٌ            |
| 797  | ۲  | لأنهم لا يعلم وأعلم                                      | وأخرني دهري وقدم معشرأ             |
| 2773 | ۲  | وأوصاله تحت التراب رميم                                  | أخو العلم حي خالد بعد موته         |
| ٤٧٨  | ٤١ | وذاك الوجود الحقّ لوكنت تفهمُ                            | أتحسب عند الموت أنَّك تعدمُ        |
|      |    |                                                          |                                    |

|           |    |                                        | ٠ و                                |
|-----------|----|----------------------------------------|------------------------------------|
| ٤٨١       | ٧  | ام اين جــيــرانٌ عليّ كــرامُ         | يا دارُ أين البـــيضُ والأرامُ     |
| ٤٩.       | ٤  | ويسننزل السركس بمسغنساهم               | قالوا غدأ يأتي ديار الحمى          |
| ٤٩١       | ١  | وصد عن جعفر ورداً له أمّم              | فاق الرَّشيد فأتَّت بحره الأُمُّمُ |
| 7٣٥       | ١  | مع الجيد لُبَّاتُ لها ومعاصمُ          | ووجه نقي اللون صاف يزينه           |
| 7.7       | ١  | داع يناديه باسم الماء مبغوم            | لا ينعش الطرق إلا ما تخونه         |
| ۸۰۱۷۰۰۷۱۱ | ١  | أهدى السُلام تحية ظلمُ                 | أظليم إن مــصــابكم رجـــلا        |
| ٧.٦       | 7  | اس والفيضل ما علمت كبريم               | كادني المازني عند أبي العبّ        |
| VT {      | ١  | ما بال حبسك إلا قال مظلوم              | لم القُ في الحبس محبوساً أسائله    |
| ٧٧١       | ٩  | ومن به تشرف العلياء والكرمُ            | لله أخلاق مطبوع على كرم            |
| ۷۷۹       | ٢  | فإلام قلبك في هواه يهيم                | قالوا حبيبك قد تبدي شيبه           |
| 791       | ٥  | ألا حبذا أن تستقلٌ خيامُها             | الا حبِّذا سعدى وحبُّ مقامها       |
| ٤٩١       | ٥  | قسراءة ألواح القسبسور وتديمُها         | توقَ خصالاً خوف نسيان ما مضى       |
| VV٥       | ٤  | تهجيه من تحتُ قد أعجموها               | أيا ملك النحاة والحاء من           |
| ۱۸۱/۱۰    | ١  | حتى سمعتُ كلام الزَّنج والرَّوم        | ما زال أخذهم في النحو يعجبني       |
| 17.1      | ۲  | فإني قد سستمت من المقام                | ومن يسعأم من الأسعفار يومــأ       |
| 101       | 1  | ورقِّيتُ استبابُ السماء بسلِّم         | و فلو كنت في جبُّ ثمانين قامة      |
| 107       | ۲  | ولم أجُب الليالي حندس الظُلَم          | لولا أميمةُ لم أجزعْ من العدَم     |
| 100       | ١  | بأسفل ذي الجذاة بد الكريم              | يديت على ابن حساسٍ بن وهب          |
| 171       | ۲  | غردا كفعل الشبارب المترنّم             | وخلا الذباب بها فليس ببارح         |
| 7.7       | 17 | مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ماذا لقيت اليوم من                 |
| 78.       | ۲  | قنيصاً رجاءً للنتاج من العُقم          | رجازك فلساً قد غدا في حبائلي       |
| 177       | ١  | أدى الجوار إلى بني العوام              | لو غيركم علقَ الزبيـرُ بحـبله      |
| 727       | 37 | من رُجَز أو غيره من نظم                | يا سائلي عن اقتباسِ العلم          |

| ۲۸.     | ١  | وتأتي في الحرام مدى رميم         | أتترك في الحلال لشقٌ صلدٍ       |
|---------|----|----------------------------------|---------------------------------|
| ۲.۱     | ١  | ببطن بشامة سفي البشام            | أتيسى إذ تودعنا سليمى           |
| 719     | ١  | لقد ضربوني بسيف كُهام            | أبابن دُريد يقسيسسونني          |
| 220     | ١٢ | أعلِّلُ النفسَ بالأصواتِ والنغَم | وليلةً بتَ نُعسمى وفي نِعَم     |
| 777     | ٦  | فديناك من حُمَّاك بالروح والجسم  | فلو كأنت الأقدار منقادة لنا     |
| ۲۸۰     | ۲  | وفكرك بحر للفضيائل طامي          | لسانك غواص ولفظك لؤلؤ           |
| 277/277 | ۲  | حــاذق بالطّعن في الظُّلَم       | فارسُ ماضٍ بصربت                |
| 279     | ١  | بكاها فقلت الفضل للمتقدّم        | ولكن بكت قبلي فهيّج لي البكا    |
| ٤٣.     | ۲  | فلزاده حلسنأ وزادت هملومي        | لي قسر جُدر لما استوى           |
| .73     | ۲  | إلى وجـــه به أثر الكلوم         | وقالوا شانه الجدري فانظر        |
| ٤٨.     | ٥  | واهتز كالغصن الرطيب الناعم       | لما انثنت عطفاً من جمر الصبا    |
| ٤٨٧     | ۲  | فما أنا في ذاك الخطا بملوم       | لئن قلت صبحاً: كيف أمسيت مخطئاً |
| 370     | ۲  | إذا ما سطا أربى على أم قشعم      | نهيتك يا يعقوب عن قرّب شادن     |
| ٥٤٨     | ٤  | أظفر الظفر بالغليظ الظلوم        | رُبّ حظَّ لكظم غـــيظٍ عظيمٍ    |
| ٥٥٨     | ٤  | ولا تقـــربه مـــا بين الأنام    | تجنّب إن رشــــدت أبا علي       |
| ٥٥٨     | ۲  | هوى قد ً قلبي إذا كلفتُ بقاسم    | ومما شجا قلبي وفض مدامعي        |
| 110     | ۲  | لفرط شقائي قاسيا غير راحم        | وعلَقت جهدي قاسماً فوجدته       |
| ٥٨٤     | ٣  | سمقتك الغوادي كل أوطف أسحم       | مغانيً سلمى بالشريف ألا اسلمي   |
| ٦.٤     | ١  | وليس علينا قـتلهُم بمحـرَم       | مغاطي الملوك القسط ما قصدوا لنا |
| ATF     | ۲  | أزاهر تبدو من فتوق كمائم         | إذا لتموا بالربط خلت وجوههم     |
| דרר     | ٤  | مني يدأ بيضاء غير عقام           | وليـــشكرنَ أبو علي قطربُ       |
| 777     | ٦  | على نفسسه لأبي القاسم            | ذا مــا أقــر به قطرب           |
| VYA     | ۲  | رأيت أهل الوفسساء والكرم         | فيّ انقباض وحشمة فإذا           |

| ٧٥٧         | ۲  | ومنثوره يربى على اللؤلؤ النظم        | ألا إن التسهيل روض لذي العلم        |
|-------------|----|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 377         | ٤  | اقم علينا يوما فلم أقم               | تقول لي والغيوم هاجعة               |
| ٧٧٤         | 17 | إذا أصدت لقال عالم                   | أتنكرين الحقّ أخت دارم              |
| <b>۷</b> ۷٤ | ۲  | وعلت اخامصهم فروع شمام               | يا ابن الذين ترفعوا في مجدهم        |
| <b>۷٩٩</b>  | ١  | وبين النقا أأنت أم أم سالم           | أيا ظبية الوعساء بين جلاجل          |
|             |    | النّون                               |                                     |
| ١٨          | ١  | فـــتـــولُى لم يُمـــتَعْ بكفنْ     | قتلوا كسرى بليل مُحرماً             |
| ٢3          | ۲  | كما قد أبحت الطبل في جيدك الحسنُ     | قفي شفتي في موضع الطبل ترتقي        |
| 129         | ٥  | فــقل مـا سكنت إلا سكنْ              | هوِّنْ عليك الأمر صفحا يَهُنْ       |
| 101         | ١  | أبعْ جـــدتي بالمنَنْ                | أعـــاذلتي أقـــمـــري              |
| 197         | ٣  | ةِ على ذروتي عــــدنْ                | نصب باللحم للبزا                    |
| 190         | ١  | نقُّبوا وجهك الحسن                   | لو أرادوا عصفافنا                   |
| 7.7         | ١  | لُ ولامــــوا من افــــتَنْ          | أبرزوا وجسهك الجسمسي                |
| 277         | ٣  | وعلى الإثم يصحون                     | قل لقـــوم لا يتــوبون              |
| ١٢          | ۲  | وقد تكون إذا نجريك تُعيينًا          | مالكُ تجري إلينا غيرَ ذي رسنٍ       |
| ٥٣          | ۲  | يوماً فتدركه العواقب ما جنى          | ارفع ضعيفكَ لا يجزُّ بك ضعفُه       |
| 177         | ٣  | وكنت لا أملُ خــمــســينا            | بلغتُ من العــمــر ثمــانينا        |
| 127         | ۲  | قــتلننا ثمّ لم يُحــيينَ قــتــلانا | إنَّ العيون التي في طرفها حُورٌ     |
| ١٥٩         | ١  | على قلائص لم يحملن حيرانا            | بلِّغْ رسائل منَّا خفُّ محملُها     |
| <i>N</i>    | ۲  | ينعتُ الناعــتــون يوزن وزنا         | وحـــديث الذه هو ممّا               |
| ۲٤.         | ۲  | لا تأمنَنُ عليهما إنسانا             | إنَّ الدراهمَ والنساءَ كـــلاهمـــا |
| ٣.٥         | ۲  | فأنت عندي دنا مثواك أو شطنا          | أبا سليمان سر في الأرض أو فأقم م    |
| 770         | ۲  | ، جـــبل العلم ابن ســـينا           | إنّ بالمشـــرق فـــينا              |

| 470           | ٢   | أنَّ ربِّ العــــالمينا                | أعلماً علماً يقينا             |
|---------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------|
| 770           | ٢   | حكمــة الشــيخ ابن ســينا              | قـــد ترکنا قـــد نســـينا     |
| 770           | ٦   | نحن بالحـــمق رُمــينا                 | نحن بالجـــهل ابتلينا          |
| · <b>۲</b> ۸. | ١   | لأنّك منها زاده الله رحجانا            | فلو وازن الدنيا تراب زمخشر     |
| ٨٦٤           | ١.  | سبيلٌ فإنَّ الأمن في ذاك واليمنا       | ألا هل إلى تقبيل راحتك اليمنى  |
| ٥١٧/٤٩٥       | 777 | ورب العرش أبدأ مستعينا                 | بحــمــد الله ربّ العـــالمينا |
| ८ 🕈 ३         | ۲   | وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وأم لم تزل تؤتى حـــرامــــا   |
| ٥٢٢           | ۲   | لأحسب عنده علماً دفينا                 | يكلمني ويخلج حاجبيه            |
| 777/77        | ١   | أبا عبيدة قل بالله أمينا               | صلّى الإله على لوطٍ وطهّـره    |
| ٧١٧           | ١   | وعـــاد ظنّي يـقـــينا                 | قـــد كــان ذُلك ظنّي          |
| V°\           | ٥   | نعتُ جميلٌ به قدر زين الأمنا           | قالوا: تلقب زين الدين فهو له   |
| V°\           | ۲   | نجل الجنوبي من قد جمل الأمنا           | قالوا تلقُّب زين الدين مفتخرا  |
| ٥٢            | ١   | وأنعم أبكار الهموم وعُونَها            | سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة     |
| 178           | ١٣  | والأقــــاويـلُ فـنـونُ                | قل ليـــــــيى بن علي          |
| ۲۱۸           | ۲   | بق واف ف تنتني وتلين                   | ربما عارض القوافي رجال         |
| 414           | ۲   | طاوعت في الرَّويَّ وهي عيونُ           | أيّ غد مع يد دد دو حروف        |
| ۲۲.           | ۲   | ولا زال عنده الإحسسان                  | ما يقول الفقيه أيّده الله      |
| ٥٧٩           | ۲   | فاظ بالنفس غاض بحر معينُ               | كان بحراً من العلوم فلمًا      |
| ۷۲۰           | ۲   | وما فيه لمستمع بيان                    | صُداعٌ من كالمك يعترينا        |
| <b>٧</b> ٦٩   | ٣   | تبكي على نجد لعلّي أعينُها             | خليليً هل بالشَّام عين حزينةٌ  |
| ۷۷۸           | ۲   | ويود لو معك انقضت أزمانه               | يُثني عليك لسانه وبنانه        |
| ٤١            | ۲   | أم كيف تجزونني السوء من الحسن          | أنى جَزُوا عامراً عني بفعلهم   |
| ٨٢            | ۲   | لأعطيَ ما لم يعطَهُ النَّـقــلانِ      | أيا سائلي عن كُنْه علياه إنّه  |
|               |     |                                        | <del>-</del>                   |

| 97          | ٤٧ | أي بيض أغمدت بين جفوني          |
|-------------|----|---------------------------------|
| 178         | ۲  | أراك بالغسيب وإن لم ترني        |
| 131         | ۲  | ويأمن ما يكون من المنون         |
| ۱۷۱         | ١  | قد أحوجت سمعي إلى ترجمان        |
| ۱۸۲         | ١  | له ياءي حروف أنيسسان            |
| 190         | ٣  | ليس لي في القبيل في الحسن ثاني  |
| 190         | ٢  | ين ما بي وإن خفاه لساني         |
| 777         | ۲  | من نار غيظك واصفح إن جني جاني   |
| <b>Y0</b> \ | ١. | لطرت لكنَّه فيكم جنى حيني       |
| <b>YV</b> 1 | ١  | أخرجت من كيس دهقان              |
| ۲۸.         | ١  | خيال طارق من أمّ حصن            |
| ۲۸.         | ١  | إذا شكت وحوارى بسمن             |
| ۲۸۹         | 77 | فيه جميع المعاني                |
| 377         | ٥  | فقد طال وجدي بها وحنيني         |
| ۲۲۲         | ۲  | مما يعانيه بنو الأزمان          |
| ۲۲۲         | ۲  | ادهن منه بطريقين                |
| 700         | ٢3 | أبشر بكل كرامة وأمان            |
| 404         | ۲  | ممزوجة بمخافات وأحزان           |
| 409         | ۲  | ويمحق النور من عقلي ومن ديني    |
| 777         | ۲  | من بعد تحصيله أصلُ بلا دين      |
| 777         | ٢  | ونورها قد تجلّى بالبراهين       |
| 777         | ۲  | تساقطها عيناك سمطين سمطين       |
| ۲۸۱         | ۲  | إلى الشر تدعوني عن الخير تنهاني |

یا بروقاً علی رُبی یبرین إنى وإن لم ترنى فـــاننى عجبتُ لمن يخاف حلول فقر إنَّ الشمانين ويُلِّغتُها وكان ابنا عدو كاثراه أنا يا عم من صنيعة ربي ليس يضفي عليك يا قُرَة الع أخمد بحلمك ما يُذكيه ذو سفه لو كنت أملك من دهرى جناحين إنّما الدلفاء ياقدوتة المّ بصحبتي وهمُ هجودٌ لها ما تشتهي عسلٌ مصفّى علقتته غصمن بان أنست بها عشرين حولاً وبعثها أهوى الخمول لكي أظلً مرفهاً لا يبسعد الدهان إن ابنه يا طالب التوحيد والإيمان أرى معالم هذا العالم الفاني أشكو إلى الله من خلق يعنيني محصل في أصول الدين حاصله عميت عن فهم ما ضمت مسائله وقائلة ما هذه الدرر التي إليك إلهي المشتكى نفس مشته

| 247          | ۲  | ليحصى وما تحصى مناقب نعمان    | أيا جبلي نعمان إنّ حصاكما                 |
|--------------|----|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 2773         | ٣  | وطوكت عـــــذرأ فلم يمكن      | إذا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 773          | ۲  | وهممت من حبً عزون فعزوني      | أخفيت سقمي حتى كاد يخفيني                 |
| ٤٨٠          | ۲  | إذ حرف "لا" حرفان معتنقانٍ    | لما أجابً بلا طمعت في وصله                |
| ٤٨٧          | ۲  | فقولك يشفي يا أسيم أنيني      | أشرت إليها بالجفون أنيني                  |
| ٤٨٧          | ١  | ونادمت روعات الزمان أنيني     | ومن بعد ما زلت تولت بشاشتي                |
| 298          | 72 | بمسائل فاحت كغصن البانٍ       | نفسىي الفداء لسائل وافاني                 |
| 000          | ٥  | لتظفر بالمنى حبرز الأساني     | إذا ما رمْت نقل السَبعة الزم              |
| <b>V F</b> • | ١  | باسمي إذا الأنساب طالت يكفني  | قد رفع العجّاج بيتاً فادعني               |
| 107          | ۲  | وجلسة مثل لحظ الطرف بالعين    | حقّ العسيسادة يوم بَيْن يومين             |
| ٨٩٢          | ۲  | من الحسيساة ولكن سنة الدين    | إنّي أعـزيك لا أنّي على ثقــة             |
| ٧.٤          | ۲  | رأي النساء وإمرة الصبيان      | شيئان يعجز ذو الرياضة عنهما               |
| <b>V\V</b>   | ۲  | والمرء تعظمـه إذا لم يلحن     | النحو يبسط من لسان الألكن                 |
| <b>٧19</b>   | ۲  | فالجسم في غربة والروح في وطنِ | جسمي معي غير أنَّ الرُّوح عندكمُ          |
| ٧٤١          | ۲  | لما خلي عن ربقـــة الإيمانِ   | كلب عوى بمعرة النعمان                     |
| 737          | ٣  | واجهتهم إلا بإهوان            | حاول إهواني قوم فمما                      |
| ٧٥٢          | ۲  | خمرأ يحاكيها النجيع القاني    | قل لابن مالك إن جرت بكُ أدمعي             |
|              |    | الهاء                         | ,                                         |
| <b>Y A 0</b> | ۲  | دعاء غير نبية                 | ابنُ اللهـــيب دعـــاني                   |
| 317          | ٣  | وفـــــــه عيُّ وشَـــــرَهُ  | ابنُ دريد بقــــره                        |
| 200/201      | ۲  | من ناصع فطن نبسيسة            | قل للأمــيــر مــقــالة                   |
| <b>***</b>   | ۲  | فحسبيُ اللهُ حسبي اللهُ       | من قال حسبي من الورى بشر                  |
| ٤٣.          | ٢  | قلَّت أنت العليل ويحك لا هو   | قال لي اعتلُ من هويت حسودا                |
|              |    |                               |                                           |

| 7.5                 | ٤    | فلقلً يوم لا ترى مــا تكره      | كن للمكاره بالعزاء مــقلُعــا      |
|---------------------|------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>//</b> 1         | ١    | فجار حزني على صبري فأفناه       | قابلت بالحزن صبري كي يقوم به       |
| 177                 | ٣    | ويومي ما أرجًــيــه             | مــضى أمسُ بما فـــيـــه           |
| 178                 | ۲    | فليس باقيه إلا مثل ما فيه       | لا تأسفَنُ من الدنيا على أمل       |
| 317                 | ٣    | لكان ذاك الوحي سخطا عليه        | لو أنزل الوحي على نفطويه           |
| ۷۰۱                 | ١    | وأتى المشيب ورنق النور البهي    | ذهب الشباب ورونق العمر الشهي       |
|                     |      | الواو                           | •                                  |
| 137                 | ٤    | كلِّما اشتد صارت النفسُ رَخوَهُ | أنا هاو لمستطيل أغنً               |
| 777                 | ۲    | فأين عاطفة الأخوُّه             | مبنی اسات کما زعمت                 |
| 015                 | ۲    | عند أهل النُّهي وأهل المروَّة   | إن حقّ التائيب حقّ الأبوّه         |
| ٧.٣                 | ١    | إن مع اليوم أخاه غدوا           | لا تقلواها وادلواها دلوأ           |
| <b>٧٩</b> ٥         | ٤    | ولو لم يكن ذنب لما عرف العفو    | أنا المذنب الخطاء والعفو واسع      |
| ١.                  | ۲    | برجز مسسحنف الروي               | لو قد حداهن أبو الجودي             |
| ۰۲۰                 | ۲۸   | أســـــــاذ كل نحـــوي          | إنّ الـشـلـوبـين أبـا عـلـي        |
| 750                 | 17   | وأتاني الســرور من كلَّ نـحــو  | فترت صبوتي وأقصر شجوي              |
| <b>V</b> • <b>V</b> | ۲    | كتبابٌ غريبٌ كلُّ نادرة يحوي    | ألا إِنَّ تسهيل الفوائد في النَّحو |
| 750                 | . 71 | الُفِ الفِراء في نحوهِ          | يا طالب النّحو التمس علم ما        |
|                     |      | الياء                           |                                    |
| 11                  | ۲.   | نديمُ الغُرابِ لا يملَ الخوابيا | وما ذاك إلا الديك شارب خمرة        |
| ۲٥                  | ۲    | وهو لا يحسسن شيا                | يتـــعـاطى كلُّ شيءٍ               |
| 8 8                 | ۲    | وتكديرها الشرب الذي كان صافيا   | ولما أبت إلا إطراقـــاً بودِّها    |
| 171                 | ١    | تقلّبتَ عُرياناً وإن كنتَ كاسيا | إذا أنت لم تلبس لباساً من التقى    |
| 137                 | ۲    | · فلا صرف الرحمن عني الأعاديا   | عُداتي لهم فضل علي ومنّة           |

| Y0V         | ٦. | فجسمي به ينمى وروحي به تحيا  | درؑ لي ثديا            |
|-------------|----|------------------------------|------------------------|
| 779         | 1  | فإياكما في البر أن تدفنانيا  | امَرُّ مِيتتي          |
| 337         | ۲  | ومبقى قد مات جهلاً وغيًا     | بالعلم حيًا            |
| 757         | ١  | كفى لمطايانا بذكراك حاديا    | ت إمامُنا              |
| 717         | 1  | أصم ونادتني أجببت المناديا   | رضُ بالعصا             |
| ۷\°         | ٣  | ومن قبل المسات تسيء ليًا     | ه لي عليًا             |
| ٧١٩         | ۲  | ما تنظر العين له فسيَّا      | من بعدهم               |
| 777         | ٤  | مصثلهُ في العصصبيَّــه       | ب<br><del>ئے ش</del> ر |
| ۲.۸         | ۲  | كيف وكانت أمها الشافية       | مرمستها                |
| ۷٥١         | ٧  | أجل ما في الكتب النحويّة     | الفسيسة                |
| ۲.۷         | ۲  | وإنما يأتي الصبا الصبي       | ء<br>ري                |
| 277         | ٤  | ولا يدنيـــه إن لم يُقض شيُّ | لرزق عنّي              |
| <b>V</b> YY | ١  | حوانج يعتسفن مع الجريُّ      | جـــات إلا             |
|             |    |                              |                        |

غُذيت بعلم النحو إذ در لي ثديا خليلي إنْ كانت بسامر ميتتي ربّ ميت قد صار بالعلم حيا إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا فلو كنت أعمى اخبط الأرض بالعصا أتبكي بعد فقدك لي عليا غابوا فصار الجسم من بعدهم أجمع المحي وشمين الدرة المنظومة الألفية المنافية أطربا وأنت قنسري أطربا وأنت قنسري تقطع بيننا الحاجات إلا



## ٥- فهرس الأنصاف والأجزاء الشعرية

| رهم                 | - الشعر                       |
|---------------------|-------------------------------|
| المبفحة             |                               |
| ٧١.                 | أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا   |
| 777                 | اتناسيت أم نسيت إخائي         |
| ٥١                  | أجرُّه الريحَ ولا تهالهُ      |
| 100                 | إذا تمشي تحيك                 |
| • <b>9</b> V        | أصبخ يا أبن ثغر الكلب         |
| ٧                   | أظليمُ إن مصابكم رجلًا        |
| 377                 | ألا ليت ذا العيش اللذيد بدائم |
| 197                 | الم تعلم مُسرحي القوافي       |
| ٧.٣                 | أمن المنون وريبه تتوجعُ       |
| 777                 | إنَّ مصابكم رجلاً             |
| ٧٢٥                 | أنيخُها ما بدا لي ثم أرحلُها  |
| 101                 | تخذي به سلهبة سراعة           |
| ٥٣٨                 | ترخي المشافر واللحيين إرخاء   |
| 197                 | جاباً تری بلیته مسحجا         |
| 737                 | حتى إذا أشرف في جوف حبا       |
| <b>££.</b>          | حَفظت شيئاً وغابت عنك أشياءُ  |
| \00                 | حيًاكة تمشي بعلطتين           |
| 100                 | حياكة وسنط القطيع الأعرم      |
| 711                 | سلا صاحبي الجزع عن أعين الحمى |
| ٥٢                  | صدت وصداف لا غيلٌ ولا جدعُ    |
| 779                 | عينُ جودي لمعمر بن المثنى     |
| <b>\</b> • <b>V</b> | فتعرككم عُرْكَ الرحى بثفالها  |
|                     | •                             |

| فلم يبقُ إلا أل خيمٍ منضد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 730        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| فلمًا أجزنا ساحة الحيّ وانتحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>233</b> |
| قد تركرها في سراب بيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 711        |
| قد نفثوا ثغر الحمار النسلق المسلق الم | ٥٩٧        |
| كأرآم تُبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177        |
| كأرأم النّبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177        |
| كأن سنامها حشى القبعضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧١.        |
| كأنّها صفُّ جمال سِودْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 711        |
| كأنَّها كاسرٌ بالدَّقُّ فتخاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸۳٥        |
| كأنَّها نِقْنَقٌ يعدو بصحراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٣٧        |
| ک (نِعْمُ) مجموعاً کتاب التذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171        |
| لحقن منه نهكة وأضما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100        |
| لكِ يا منازل في القلوب منازلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٧٤.        |
| ليس بمنهوك ولا بمارضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100        |
| ما البلصوص يتبع البلنصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲٧.        |
| مستعجلات بذوى الحوائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧٢٢        |
| مشعشعة كأنً الحصَ فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲.۱        |
| مقلَّصا بالدرع ذي التغضَّنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109        |
| والخيل تحت عجاجها المنجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۱.        |
| وقاتم الأعماق خاوى المخترق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>F33</b> |
| وكان النكير أن تضيف وتجأرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77         |
| ولا يُرى في حميت السكُّن تندخلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۱.        |
| وهي ادماءُ سارُها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117        |
| يا من يرى ما في الضمير ويسمعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٨٦        |
| يدرى حكمها الحرّ والعبدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

## ٦- فهرس مصادر المؤلِّف

الأترجّة (مسلم بن محمد اللخميّ) ٦٧٠ ، ٦٤٧ ۲۷،۷۷ اعيان العصر (الصفدي) أخبار أبي تمام (أبو بكر الصولي ٧٨, ١٦٢, ٢٣١, ١٦٢ ۲۷۲, ۸.۷ الأغاني (الأصفهاني) أخبار الثقلاء (ابن الجوزي) VX9,0TV الإكمال (ابن ماكولا) ٦.٧ اخبار المذاكرة (التنرخي) 11. . 1 الألقاب (الشيرازيّ) 711 أخبار النحويين البصريين (السيراني) 10, 70, 70, 30, 131, 731, . 11, 771, 577, 877, 770, 170, 570, **٩، ١٠، ١٨، ١٥، ١٠، ١٢، ١٢، ١٢،** V.F., Y/F, ∘/V, 7FV 777, 277, 770, 780, 720, 711, امالی ابن درید (ابن درید) ۱۹، ۱۸، ۱۸، ۱۸، ۲،۷، ۱۹، ۲،۷، ۲۱۷، ۲۱۷، ۲۱۷، 7.., ٢٧٦ V٨٤ الأربعين البلدانية (السلفي) أمالي ثعلب (ثعلب) XY1, 3V7 177 الأسماء والصفات (البيهقي) أمالي الزجاجي (الزجاجي) ۱۲، ۲۶، ۲۲، ۱٤، ۸۰، ۱۳۰، ۸۶۱، ١٤. ٧٧٢, ٢٨٢, ٥٢٦, ٧٢٤, ٧٩٢ الأصمعيات (كتاب في أخبار الأصمعي لمؤلف مجهول) أمالي القالي (القالي) ٧٢, ٨٦, ٩٩٥, ١٠٢, ٢٠

الأضداد (ابن الأنباري)

٧٧٠

تاريخ اصبهان (ابو نعيم)

757,775

تاريخ الاندلس (ابو جعفر بن الزبير)

ع ۸٥

تاريخ البخاري (البخاري)

7.7

تاريخ بغداد (الخطيب)

P1, 77, 07, 73, 73, 33, P3, 7V,

.170, 171, 177, 177, 371, 071,

۱۲۷، ۱۶۰، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۷، ۱۲۷

.77, 777, 777, 713, 113, 113, 113,

. 23, 173, 773, 073, 873, 773,

٥٦٥، ١٩٥، ٢٥، ١٦٥، ١٦٥، ١٩٥،

.۷۰, ۷۲۰, ۵۰۲، ۷۰۲، ۱۲، ۱۲۲،

315, 775, 775, 375, 075, .35,

335, 035, 735, 005, 755, 775,

٠٨٢، ٢٨٢، ٧٨٢، ٨٨٢، ٩٨٢، ١٩٢،

۰.۷, ۱۷, ۲۱۷, ۲۱۷, ۷۱۷, ۸۱۷,

73V, 3PV

تاريخ بغداد (ابن النجار)

07, .0, 10, 15, XV, 111, 771,

أمالي النجيرمي (النجيرميّ)

717

أمالي ولي الدين العراقي (العراقي) ٣٩٨

الإمتاع والمؤانسة (أبو حيان التوحيدي)

٥٢، ٧٧، ٨٧، ٢٦٤، ٦٢٤، ٤٢١، ٢٢٥،

۷۱٦، ۲۹۱

الأمثال (العسكري)

2773

الانتصاف (ناصر الدين ابن المنير)

٤.٩

البحر المحيط (ابوحيان الأندلسي)

۷۹۲، ۲۲۰

البخلاء (الخطيب البغداديّ)

17, 77, 13, 73, 377

البلغة (الغيروز أباديً)

770

البدر السافر (الإدفوي)

377

تاريخ ابن خلكان/ ونيات الأعيان (ابن

خلكان)

٧٠١, ٧٦٧, ١٢٦، ٩٨٦, ٨٩٧، ٩٩٧

تاريخ إربل (ابن المستوفي)

۸V٤

34,0.1

تاريخ قزوين (الرافعي)

P7, 771, 757

تاريخ كندة (المنذري)

٧٤

تاريخ مصر (المنذري)

۸۲, ۸۷۱, ۸۶۳, 373, ۶۷3, TAO,

3A0,0A0,33V

تاريخ المغرب (حيان بن خلف)

۷٥٥

تاريخ نيسابور (الحاكم النيسابوري)

17, P17, V37, TV7

تاريخ الهمذاني (محمد بن عبدالملك الهمذاني)

11.

تاریخ یحیی بن منده (ابن منده)

TEV

تحفة القادم (ابن الأبار)

٥٨٢

التدوين (الحضرمي)

27.

التذكرة (السمعاني)

77.

771, 771, 371, 771, 131, 781,

791, 391, 591, 0.7, 8.7, 117,

397, 097, 797, 797, 7.7, 7.7,

X.7, P.7, F17, V17, F77, .77,

177, V77, A77, o/3, V/3, Y73,

773, 330, 030, 370, V.F, 0/F,

775, 775, 705, 805, 385, . 95,

714, 314, 774, 034, 534, 834,

107, 757

تاريخ الحاكم (الحاكم النيسابوري)

777

تاریخ دمشق (ابن عساکر)

V7, X7, Y7, Y7, F7, V7, .3, /3,

73, 73, 33, 13, 13, 0, 70, 04,

771, 771, 351, 171, 071, 571,

787, 087, 777, 813, 073, 573,

070, 050, 550, 750, .70, 370,

٥٩٥, ٨٩٥, ٩٩٥, ٣٠٢, ٥٠٢, ٧٠٢,

**۱.**۲, ۱۲, ۱۲۲, ۱۲۲, ۲۲۲, ۲۲۲,

۷۰۲، ۲۸۲، ۷۸۲، ۸۰۷، ۶۰۷، ۲۱۷،

٥/٧, ٢/٧, ٣٧٧, ٨٨٧، ٩٨٧

تاريخ غرناطة/ الإحاطة في أخبار

غرناطة (ابن الخطيب)

تذكرة ابن هشام على الفية ابن مالك ٦٦٤

> تذكرة الوداعي (الوداعي) ۲۸۷، ۲۹۲، ۲۸۷

تذكرة اليغموري (اليغموري) ۲۰۸ ، ۲۱۸

التذبيل (للبدر حسن بن محمد بن صالح النابلسيّ الحنبلي) ١٧٧٠ ، ١٢٨ ، ١٧٧

التصحيف (العسكري) (شرح ما يقع فيه التصحيف)

7.7.101.17

تعليق أبي علي الأمدي (الأمدي) ٢٩، ٥٦، ٥٢٥، ٢٩

تقريظ الجاحظ (ابر حيان التوحيديّ) ٤٣٥

> التكملة (الحسيني) ٢١٦، ٨٩٤، ٥٥٠

تكملة الصلة (ابن الأبار)

EVY

التنبيهات على أغاليط الرواة (أبو القاسم علي بن حمزة) (٥، ٥٠ ، ٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠

التذكرة (الفارسي) ۲۹۲، ۲۸۷، ۲۸۲، ۲۸۲

تذكرة ابي حيان/ تذكرة النحاة (ابوحيان)

777, 777

تذكرة الإمام يحيى الدين عبدالقادر القرشي الحنفي

۸۷۸

 זנكرة וبن مكتوم (ابن مكتوم)

 ГГ, VГ, . А. I I I A. O. A. P.31, YYY,

 АҮҮ, РҮҮ, I ЗҮ, АЗҮ, РЗҮ, ҮГҮ,

 ОАҮ, ААҮ, Р. Т, I I T, АҮТ, ЗҮТ,

 ТОТ, ЗОТ, ООТ, . ГТ, YГТ, ОГТ,

 ОРТ, ОГЗ, ГУЗ, ОГО, . ТО, РОО,

 ТО, ТАО, РҮГ, ҮТГ, РТГ, . ГГ,

 ТААГ, АҮҮ, УЗУ, ҮОУ, УОУ, ХОУ,

 РОУ

تذكرة ابن الصائغ (ابن الصائغ) ۷۹۷ ۷۹۷

التذكرة الحمدونية (ابن حمدون) ١٩٩، ١٤٠، ٢٦ تذكرة الصلاح (الصفدي)

790

التنبيه على حدوث التصحيف (حمزة 717 الخاطريات (ابن جني) الأصبهاني) 777 777 التنوير في مولد السراج المنير (ابن الخريدة (العماد الأصفهاني) ىحية) 4.7 113 خماسية البياسي (البياسي) التهذيب (الأزمري) 009 الدرة الأدبية في نصرة العربية (لمؤلف 717 تهذيب الكمال في اسماء الرجال مجهول) (المزّى) 199 7, PAI, VPI, 7.7, . V7, 3V7, برّة الغواص (الحريري) V71,091 **V**\\ الثقات (ابن حبّان) الدرر الكامنة (ابن حجر) 441 777,777 الجليس والأنيس (المعافى بن زكريا) دمية القصر (الباخرزي) 79,77 VE1, \A\ حاشية الطيبي (الطيبي) ذيل تاريخ بغداد (ابن النجار) **T9V** 297 حاشية الكشاف (التفتازاني) نم الغضب (ابن ابي الدنيا) ٤.٩ 171 حاشية الكشاف (ولى الدين العراقي) الذيل والتكملة (ابن عبدالملك) 299 111,110 حدائق المجالس (ابن ابي الأزهر) رحلة ابن رشيد (ابن رشيد)

٤٣. 777 شرح القصيد (السيرافي) رسالة الغفران (المعري) ٥٤٧ 673 شرح الكامل (البطليوسي) الريحانة (ابن العات) ۷۵, ۶۷۲, ۶۲۵, ۲۸۷ ۸. شرح لامية العجم (الصفدى) سجم المطوق (جمال الدين بن نباتة) ٤٩١ 91 شرح اللمنع (ابن بَرْهان) سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف 111 (السبكي) شرح المفصل (السخاري) ٤.. ٧.٨ سفر السعادة (السخاري) شرح مقصورة ابن دريد (ابن خالويه) 113, 783, 783, 570, 770, 870 77. .710 سر الصناعة (ابن جني) شُعب الإيمان (البيهقي) 775 ٥٣, ٤٥, ٥٥, ٨٣١, ٩٣١، ٥٧٧، ٧١٤، السيل والذيل (العماد الأصفهاني) ۸۱3, ۲.۲, ۳.۲, ۵.۲, ۲/۲, ۰۰۲, ٤٩. ١ ۸۶۲, ۶۶۷, ۷۶۷, ۷۸۷, ۸۸۷ شرح الجزولية (الشلوبين) شيوخ بغداد (السلفي) 1.7 17. شرح الجمل (ابن بابشاذ) الصلة (ابن بشكرال) 700 271, 173 شرح الشاطبية (السخاوي) طبقات الأمم (صاعد الجياني) . ۹م، ۸۷۲ 370 شرح الفصيح (البطليوسي).

الغُرد (وكيع)

V, YY, X7/, /V/, Y.Y, X.F, PVV,

 $\Gamma\Lambda V$ ,  $\Lambda\Lambda V$ 

الفصوص (صاعد اللغوي)

الفهرست (محمد بن إسحق النديم)

75, 77, 197, 387, 577, 137,

373, 770, 717, 754

فوائد الخلعي (الخلعي)

۸۵،۸۶٥

فوائد النجيرمي (النجيرمي)

7.7

الكامل (المبرد)

VYI

كتاب ابن مسعر/ تاريخ العلماء النحويين (ابن مسعر)

٥٤.

كتاب النورين (ابو إسحاق الحصري)

144

الكشاف (الزمخشري)

499

لسان الميزان (ابن حجر)

11.

طبقات الشافعية (ابن الصلاح)

٥٤٧

طبقات فحول الشعراء (ابن سلام)

۷۹۰، ۸۹۰، ۵۹۲

طبقات القراء (الداني)

٧، ٨٢، ٨٨١، ٦٢٢، ٨٢٢، ٧٨٥، ٩٥،

۸۷۲، ٤*۴۲*، ۷۳۷، ۲۷، ٤۸۷, ۱*۴*۷

طبقات القُرُاء (الذهبي)

737

الطبقات الكبرى (تاج الدين السبكي)

٩٥٦، ٤٩٦، ٤٢٤، ٩٤، ٩٤١، ٥٥٥

طبقات النحويين واللغويين (الزبيدي)

.7, 07, 73, 73, 70, 75, 85, 77,

A31, 751, 181, ..., 5VY, 7AY,

۸۱۲، ۸۲۲، ۲۲۲، ۱۲۵، ۸۲۵، ۸۸۵،

PA0, 3. F, FYF, A3F, VFF, IAF,

777

الطيور (لمؤلف مجهول)

٧٧٧، ٥٦٤، ٨٨٢

عقود الجُمان (ابن الشعّار)

T09, TOV

اللطائف واللطف (الثعالبي)
٦١٢، ٢٧٤، ١٧٣، ٤١٥ مدد (ابن العماد)
٢٥٥

مجموع من المجاميع (بلا مؤلف محدد) ١٤٢، ١١٤

مراتب النحويين (أبو الطيب اللغوي)

۷، ۹، ۲۱، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۱۹۲، ۱۲۵، ۲۲۲،

۷۲۲، ۸۲۲، ۲۷۲، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۲۵، ۲۲۰،

۲۰۲، ۲۰۲، ۷۲۰، ۲۸۰، ۲۸۰، ۱۲۲، ۱۲۰،

۷۷۲، ۱۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۱۸۷، ۱۸۷، ۱۸۷۰

مسند الفردوس (الدیلمی)

٤٥، ٧٨٢

المطرب من أشعار أهل المغرب (ابن لحية)

773, 773, 183, 583, 775

معاني مشكل القران (جمع بعض تلامذة المبرد)

۱۹۷، ۵.۷، ۸۸۷

المعجب (اليغمرري) ۱۵۰

معجم الأدباء (ياقوت)

۸٤، ۷۷، ۲۷، ۸۷، ۵۷، ۲۸، ۲۲۱، ٥٢١، ٨٢٨، ٤٣١، ٤٤١، ٧٤١، ٩٤١ 101, 701, 051, VVI, IXI, A.Y .17, 717, 317, 017, 787, 787 0.7, //7, 3/7, F/7, V/7, P/7 177, 777, .37, /37, 737, 337 157, of 7, APT, Y.3, F/3, V/3 773, 073, .73, 773, 373, 073 **503, 753, 753, 553, 770, 870** 170, 770, 370, 270, 970, .30 710, 330, .70, 000, 517, 717 775, F75, V75, P35, .of, 105; YOF, YOF, VOF, AOF, POF, .FF; **177, 177, 077, 177, √77, . ∧**₹; 7/7, 3/7, 0/7, 777, 777, 777. 17V, 77V, V7V, X7V, 13V, 73V 73V, V3V, 77V, AFV, 1VV, YVV. 3VV, 0VV, PVV, . AV, / AV, 7AV. V99, V97

معجم البلدان (ياقوت)

الجوزي)

۷١

الميزان (الذهبي)

409

الموازنة بين العربية والعجمية (حمزة الأصبهاني)

277

النُّتف والطُّرف (السلامي)

317

نزمة الألباء (الأنباري

۷۰, ۲۲, ۲۹, ۸۰۱, ۲۰۱۱, ۱۱۱، ۲۷۱،

۸۸۱, ۱۶۱, ۵۷۲, ۶۷۲, ۸۲۲, ۲۲۳,

.37, 337, 577, .70, 770, 130,

730, 100, 300, 715, 035, 135,

777, 785, 084, 784

نزمة المذاكرة (مجهول المؤلف لعله التنوخي)

770,077,777,179,075

النُّضار (ابو حيان الأندلسيّ)

٨٤

نظم الجمان (المنذري)

٧٠٥,٦٨٣

الوافي/ تاريخ الصفدي/ تاريخ

معجم السفر (السلفي)

المعجم الصغير (الطبراني)

150

معجم الشهاب (الشهاب القوصيّ) ۲۸۰، ۲۲۲

معجم شيوخ ابي نعيم (ابو نعيم)

المعجم الكبير (الطبراني)

777

المغرب (ابن سعيد المراكشي)

/, 7/7, 7/7, 377, //3, 8/3,

٧٨٤، ٧٥٥، ٢٨٥

المقتبس (المرزياني)

,VIT ,072 ,07. ,27. ,19E ,19T

**V17** 

مكارم الأخلاق (الخرائطي)

۷۱۸

اللَّح العصرية (عليَّ بن جعفر بن القطاع)

777

المنتظم/ تاريخ ابن الجوزي (ابن

### الصلاح/ الصفدي/ التاريخ الكبير

YA, oA, FA, VA, o.1, p.1, 771, VY1, oF1, XF1, VY1, oF1, AF1, VY1, V.7, of7, A/7, p/7, P/7, 177, 377, o77, YA7, 7A7, 7A7, o77, 307, FF7, YP7, PP7, FP3, PF3, PF3, V3, PA3, 370, 730, oA0, IoF, YVF, AFF, PF7, IoV, oov, Fov, AoV, AFV, VVV, PVV, AFV

#### يتيمة الدهر (الثعالبي)

4.4

اليواقيت (ابو عمر الزاهد)

٤٢.



www.dorat-ghawas.com

# ٧- فهرس التراجم حسب ترتيب المؤلف (منهج الشهرة)

| رقم              | الاســـم                      | اسم الشبهرة          | رقم     |
|------------------|-------------------------------|----------------------|---------|
| الصفحة           |                               | ·                    | الترجمة |
| ٣                | عبدالمك بن قريب الباهليّ      | الأصمعي              | ١       |
| 70               | عبدالحميد بن عبدالمجيد البصري | الأخفش الأكبر        |         |
| ٦.               | سعيد بن مسعدة المجاشعي        | الأخفش الأوسط        | ٣       |
| ٨٢               | محمد بن القاسم البغدادي       | أبو بكر بن الأنباري  | ٤       |
| ٧٨               | الحسن بن أحمد الأعرابي        | الأسود الغندجاني     | ٥       |
| ۸.               | علي بن عبدالرحمن التنوخي      | ابن الأخضر           | 7       |
| ۸.               | خلف بن يوسف الأندلسي          | خلف الأبرش           | ٧       |
| ٨٢               | القاسم بن الحسين الخوارزمي    | <b>مىدر الأفاض</b> ل | ٨       |
| ٨٤               | علي بن محمد الخشني            | الأبّذ <i>ي</i>      | ٩       |
| ٨٥               | جمال الدين الحسين بن بدر      | ابن إياز             | ١.      |
|                  | جلال الدين محمد بن عبدالرحمن  | صاحب الإيضاح         | 11      |
| $\Gamma \Lambda$ | القزويني                      | البياني              |         |
| ١.٤              | يوسف بن سليمان الأندلسي       | الأعلم الشنتمري      | ١٢      |
| ١.٥              | علي بن أحمد الغرناطي          | ابن الباذش           | 18      |
| 1.٧              | طاهر بن أحمد                  | ابن بابشاذ           | ١٤      |
| ١٠٩              | عبدالواحد بن علي العكبري      | ابن بَرُّهان         | ١٥      |
| 117              | عبدالله بن بري المقدسي المصري | ابن برّي             | 17      |
| 119              | خطاب بن يوسف الماردي          | صاحب الترشيح         | 17      |

| ۱۱۹                     | يحيى بن علي الخطيب الشيباني     | التبريزي         | ١٨ |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|----|
|                         | محب الدين عبدالله بن الحسين     | أبق البقاء       | ۱٩ |
| 170                     | العكبري                         |                  |    |
| 178                     | محمد بن عبدالملك بن السرّاج     | أبو بكر التاريخي | ۲. |
| 17.                     | أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني    | ثعلب             | ۲١ |
| ١٦.                     | صالح بن إسحاق                   | الجرمي           | 27 |
| 371                     | عمرو بن بحر الكناني             | الجاحظ           | 77 |
| 1                       | علي بن إبراهيم                  | الحوفي           | 45 |
| ۱۷۸                     | عثمان بن جني الموصلي            | ابن جني          | ۲٥ |
| ۱۸۸                     | حفص بن عمر البغدادي المقرئ      | حفص              | 77 |
| 191                     | سهل بن محمد السجستاني           | أبو حاتم         | 27 |
| ۲.0                     | القاسم بن علي البصري            | الحريري          | ۲۸ |
| 717                     | جمال الدين عثمان بن عمر         | ابن الحاجب       | 49 |
| 477                     | أحمد بن محمد الإشبيلي           | ابن الحاج        | ٣. |
| 777                     | حازم بن محمد الأنصاري           | حازم القرطاجني   | ۲۱ |
|                         | أثير الدين محمد بن يوسف         | ابو حيان         | 27 |
| 221                     | الأندلسي                        |                  |    |
|                         | الخليل بن أحمد الفراهيدي        | الخليل بن أحمد   | ٣٣ |
| 377                     | الأزدي                          |                  |    |
| ۲۷۸                     | خلف بن حیان                     | خلف الأحمر       | 37 |
| 3 8 7                   | علي بن محمد الحضرمي             | ابن خروف         | 70 |
| $\lambda\lambda\lambda$ | شمس الدين أحمد بن الحسين الضرير | ابن الخبّاز      | 77 |
| 441                     | محمد بن أحمد بن منصور           | ابن الخياط       | ۲۷ |
| 7.7                     | أحمد بن محمد البشتي             | الخارزنجي        | ۲۸ |

| 29 | ابن خالویه           | الحسين بن أحمد بن خالويه     | 798         |
|----|----------------------|------------------------------|-------------|
| ٤. | الخطابي              | حمد بن محمد البستي           | ٣.٢         |
| ٤١ | . <b>-</b>           | عبدالله بن أحمد              | ۲.٦         |
| ٤٢ | ابن درید<br>ابن درید | محمد بن الحسن بن دريد الأزدي | 717         |
| ٤٣ | ابن درستویه          | عبدالله بن جعفر بن درستویه   |             |
|    | -                    | الفارسىي                     | 777         |
| ٤٤ | ابن الدمان           | ناظم الدين سعيد بن المبارك   | 771         |
| ٥٤ | أبو ذرً              | مصعب بن محمد الأندلسي        | 377         |
| ۲3 | الرياشي              | عباس بن الفرج                | 777         |
| ٤٧ | الرمّان <i>ي</i>     | علي بن عيسى الوراق           | ٣٤.         |
| ٤٨ | -<br>الربعي          | عليّ بن عيسى الزهيري         | 737         |
| ٤٩ | أبو الفضل الرازي     | عبدالرحمن بن أحمد العجلي     | 737         |
| ٥. | الفخر الرازي         | فخر الدين محمد بن عمر        | <b>78</b> A |
| ٥١ | ابن أبي الربيع       | عبيدالله بن أحمد الإشبيلي    | 777         |
| ٥٢ | ۔<br>أبو زيد         | سعيد بن أوس الأنصاري         | ۲٦٨         |
| ٥٣ | الزمخشري             | محمود بن عمر الخوارزمي       | 777         |
| ٤٥ | ابو عمر الزاهد       | محمد بن عبدالواحد البغدادي   | 113         |
| ٥٥ | الزجاج               | إبراهيم بن السري البغدادي    | 173         |
| ۲٥ | الزجاجي              | عبدالرحمن بن إسحاق البغدادي  | 773         |
| ٥٧ | ابن السراج           | محمد بن السري                | 279         |
| ٥٨ | السيرافي             | الحسن بن عبدالله بن المرزبان | 373         |
| ٥٩ | يوسف ابن             | يوسف بن الحسن بن عبدالله     |             |
|    | السيرافي             |                              | 277         |
| ٦. | ۔<br>ابن سیدہ        | علي بن أحمد الأندلسي الضرير  | <b>V</b>    |
|    |                      |                              |             |

| ٤٧١ | عبدالله بن محمد البطليوسي     | ابن السنّيد        | 11 |
|-----|-------------------------------|--------------------|----|
|     | عبدالرحمن بن عبدالله الخثعمي  | الستهيلي           | 77 |
| ٤٧٩ | الأندلسىي                     | -                  |    |
| ٤٨٨ | علم الدين علي بن محمد المقرئ  | السخاوي            | 75 |
| ٥١٨ | يوسف بن محمد الخوارزمي        | السكاكي            | ٦٤ |
| ٥١٨ | عمرو بن عثمان بن قنبر         | سيبويه             | ٥٢ |
| ٥٣٢ | يعقوب بن إسحاق البغدادي       | ابن السكيت         | 77 |
| ٥٤. | أحمد بن الحسين                | ابن شقیر           | ٦٧ |
| ١٤٥ | ضياء الدين هبة الله بن علي    | ابن الشـّجري       | ٨٢ |
| 730 | القاسم بن فيرُهُ الرعيني      | الشاطبي            | 79 |
| 700 | عمر بن محمد الإشبيلي          | الشلوبين           | ٧. |
|     | شهاب الدين عبدالرحمن بن       | أبو شيامة          | ٧١ |
| 150 | إسماعيل المقدسي               |                    |    |
| 750 | قاسم بن علي البطليوسي         | الصفار             | ٧٢ |
| 770 | علي بن مسعود                  | صاحب المستوفي      | ٧٢ |
| 370 | علي بن محمد الإشبيلي          | ابن الضائع         | ٧٤ |
| 370 | محمد بن أحمد النحوي           | الطوال             | ٧٥ |
| 070 | محمد بن جرير بن يزيد          | الطبري             | 77 |
| ٥٨. | طاهر بن أحمد بن محمد          | طاهر بن القزويني   | VV |
| ٥٨١ | سليمان بن محمد المالقي        | ابن الطراوة        | ٧٨ |
|     | محمد بن أحمد الإشبيلي المعروف | ابن طاهر           | ٧٩ |
| ٥٨٤ | بالخدِبُ                      |                    |    |
| ۲۸۰ | عيسنًى بن عمر الثقفي          | عیسی بن عمر        | ۸. |
| ٥٩. | أبو عمرو بن العلاء المازني    | أبو عمرو بن العلاء | ۸۱ |

| أبو عمرو الشيباني | إسحاق بن مرار                                                                                                                                                                         | 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبل عبيدة         | معمر بن المثنَى التّيميّ                                                                                                                                                              | λlΓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| العسكرى أبو أحمد  | الحسن بن عبدالله اللّغوي                                                                                                                                                              | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                 | الحسن بن عبدالله بن سهل                                                                                                                                                               | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                 | أحمد بن بكر بن بقية                                                                                                                                                                   | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                 | عبدالحق بن غالب المحاربي                                                                                                                                                              | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | على بن مؤمن الإشبيلي                                                                                                                                                                  | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | يحيى بن زياد الديلمي                                                                                                                                                                  | ٦٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | الحسن بن أحمد بن عبدالغفار                                                                                                                                                            | 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۔<br>قطرب         | محمد بن المستنير البصري                                                                                                                                                               | ٥٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابن قتيبة         | عبدالله بن مسلم الدِّينوري                                                                                                                                                            | AFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | شهاب الدين أحمد بن إدريس                                                                                                                                                              | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                 | على بن حمزة الأسدي                                                                                                                                                                    | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابن کیسان         | محمد بن أحمد                                                                                                                                                                          | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اللحياني          | علي بن حازم                                                                                                                                                                           | 795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۔<br>ابن محیصن    | محمد بن عبدالرحمن بن محيصن                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | القرشي                                                                                                                                                                                | 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المازنى           | بکر بن محمد بن عثمان                                                                                                                                                                  | 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -<br>المبرد       | محمد بن يزيد الأزدي الثمالي                                                                                                                                                           | ٧.٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مبرمان            | محمد بن علي العسكري                                                                                                                                                                   | ٥٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مکّی              | مكي بن أبي طالب حموش                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -                 | القيسي                                                                                                                                                                                | ٧٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المعري            | أحمد بن عبدالله التنوخي                                                                                                                                                               | 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _                 | أحمد بن عمّار                                                                                                                                                                         | <b>V E V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | أبر عبيدة العسكري أبر أحمد العسكري أبر هلال العبدي أبن عطية أبن عصفور أبن عصفور أبو علي الفارسي قطرب أبن قتيبة القرافي القرافي الترافي الترافي البن كيسان اللحياني البن محيصن المازني | العسكري أبو أحمد الحسن بن عبدالله اللغوي العسكري أبو أحمد بن عبدالله اللغوي العبدي العبدي المن عصفور المن عصفور المن عصفور المن عصفور المن عصفور المن عصفور المن المناء الفراء المناء الفراء المن قتية الفارسي الحسن بن أحمد بن عبدالله بن مسلم الدينوري علي الفارسي القرافي عبدالله بن مسلم الدينوري علي بن حمزة الأسدي المنائي علي بن حمزة الأسدي المنائي المنائي علي بن حازم المحياني القرشي القرشي القرشي المحيصن القرشي المحيصن المحيد بن عبدالرحمن بن محيصن المربان محمد بن عنيد الأزدي الثمالي المبرد محمد بن علي العسكري محمد بن علي العسكري مكي بن أبي طالب حموش مكي المعري الم |

| ١.٤ | المطرزي             | ناصر بن عبدالسيد بن علي       | <b>V</b> £A |
|-----|---------------------|-------------------------------|-------------|
| ١.٥ | ابن معزوز           | يوسف بن إبراهيم القيسي        | ٧٤٩         |
| 1.7 | ابن معط             | زين الدين يحيى بن معط بن      |             |
|     |                     | عبدالنور المغربي              | ٧٥.         |
| ١.٧ | ابن مالك            | جمال الدين محمد بن عبدالله    |             |
|     |                     | الجيّانيّ                     | ٧٥٢         |
| ١.٨ | ولده بدر الدين      | بدر الدين محمد بن محمد        |             |
|     | محمل                | الجيّانيّ                     | <b>V</b> 07 |
| ١.٩ | الأمين المحليّ      | أمين الدين محمد بن على        |             |
|     | -                   | الأنصاريّ                     | ۷۰۸         |
| ١١. | المالقي             | -<br>أحمد بن عبدالنور         | ٧٦.         |
| 111 | النضر بن شُميل      | النضر بن شُميل المازني        | ٧٦.         |
| 117 | أبو جعفر النحّاس    | -<br>أحمد بن محمد بن إسماعيل  | ۸۲۷         |
| 117 | ملك النحاة          | الحسن بن صافي                 | ٧٧.         |
| ١١٤ | البهاء بن النَّحَاس | بهاء الدين محمد بن إبراهيم    | <b>//</b> 0 |
| 110 | هشام                | هشام بن معاوية الضرير         | <b>٧٧٩</b>  |
| 117 | ابن عبدالوارث       | محمد بن الحسين بن عبدالوارث   | ٧٨٠         |
| 117 | الواحدي             | علي بن أحمد بن محمد           | ٧٨١         |
| 118 | يونس                | يونس بن حبيب الضّبيّ          | <b>7</b>    |
| ۱۱۹ | اليزيدي             | يحيى بن المبارك العدوي        | ٧٩١         |
| ١٢. | ابن يسعون           | يوسف بن يبقى الأندلسي ً       | <b>٧</b> ٩٧ |
| 171 | ابن يعيش            | محب الدين يعيش بن علي الحلبيّ | <b>797</b>  |

## $\Lambda$ فهرس التراجم حسب الترتيب الهجائي

| رقم        | اسم الشبهرة        | الاسم                        | رقم     |
|------------|--------------------|------------------------------|---------|
| الصفحة     |                    |                              | الترجمة |
| 173        | الزجاج             | إبراهيم بن السريّ البغداديّ  | 00      |
| ٥٩.        | أبو عمرو بن العلاء | أبو عمرو بن العلاء المازني ً | ۸١      |
| 777        | القرافي            | أحمد بن إدريس (شهاب الدين)   | 98      |
| 777        | العبديّ            | أحمد بن بكر بن بنية          | Γλ      |
| ٨٨٢        | ابن الخبّاز        | أحمد بن الحسين بن أحمد       | 77      |
| ٥٤.        | ابن شىقىر          | أحمد بن الحسين بن العباس     | 77      |
| <b>٧٣٩</b> | المعريّ            | أحمد بن عبدالله التنوخي      | ١.٢     |
| ٧٦.        | المالقيّ           | أحمد بن عبدالنور             | ١١.     |
| V & V      | المهدوي            | أحمد بن عمّار                | 1.7     |
|            |                    | أحمد بن محمد بن أحمد         | ٣.      |
| 777        | ابن الحاج          | الإشبيلي                     |         |
|            | أبو جعفر بن        | أحمد بن محمد بن إسماعيل      | 117     |
| ۸۲۷        | النحّاس            |                              |         |
| 797        | الخارزنجيّ         | أحمد بن محمد البشتي          | ٣٨      |
| 17.        | ثعلب               | أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني | 71      |
| 715        | أبو عمرو الشيباني  | إسحاق بن مرار                | ۸۲      |
| 790        | المازنيّ           | بکر بن محمد بن عثمان         | ٩٨      |
| 777        | حازم القرطاجني     | حازم بن محمد الأنصاري        | ۲۱      |
| ٧٨         | الأسود الغندجاني   | الحسن بن أحمد الأعرابي       | ٥       |
| 705        | أبو علي الفارسيّ   | الحسن بن أحمد بن عبدالغفار   | ٩.      |

| ٧٧. | ملك النحاة            | الحسن بن صافي                 | 117 |
|-----|-----------------------|-------------------------------|-----|
| 171 | العسكري أبو أحمد      | الحسن بن عبدالله              | ٨٤  |
| 777 | -<br>العسكري أبو هلال | الحسن بن عبدالله بن سهل       | ٨٥  |
| 373 | السبيرافي             | الحسن بن عبدالله بن المرزيان  | ٥٨  |
| 798 | ابن خالويه            | الحسين بن أحمد بن خالويه      | ٣٩  |
| ٨٥  | ابن إياز              | الحسين بن بدر البغدادي        | ١.  |
| ۱۸۸ | حفص                   | حفص بن عمر البغدادي المقرئ    | 77  |
| ٣.٢ | الخطّابيّ             | حمد بن محمد البستي            | ٤.  |
| ۱۱۹ | صاحب التوشيح          | خطّاب بن يوسف المارديّ        | 17  |
| ۲۷۸ | خلف الأحمر            | خلف بن حيًان                  | 37  |
|     | ابن الأبرش (خلف       | خلف بن يوسف الاندلسيّ         | ٧   |
| ۸.  | الأبرش)               |                               |     |
| 377 | الخليل بن أحمد        | الخليل بن احمد الفراهيدي      | ٣٣  |
| ΧΓΥ | أبو زيد               | سعيد بن اس الأنصاري           | ٥٢  |
| 221 | ابن الدهان            | سعيد بن المبارك الأنصاري      | ٤٤  |
| ٦.  | الأخفش الأوسط         | سعيد بن مسعدة المجاشعي        | ٣   |
| ٥٨١ | ابن الطراوة           | سليمان بن محمد المالقي        | ٧٨  |
| 191 | أبو حاتم              | سبهل بن محمد السجستاني        | 47  |
| ٠٢٠ | الجرمي                | صالح بن إسحاق                 | 77  |
| ١.٧ | ابن بابشاذ            | طاهر بن أحمد                  | ١٤  |
| ٥٨. | طاهر بن القزويني      | طاهر بن أحمد بن محمد          | VV  |
| 777 | الرياشي               | عباس بن الفرج                 | ٢3  |
| 727 | ابن عطية              | عبدالحقّ بن غالب المحاربيّ    | ۸۷  |
| 70  | الأخفش الأكبر         | عبدالحميد بن عبدالمجيد البصري | ۲   |

| ٣٤٦ | أبو الفضل الرازي | عبدالرحمن بن أحمد العجليّ     | ٤٩  |
|-----|------------------|-------------------------------|-----|
|     | <del>-</del>     | <del>-</del>                  |     |
| 573 | الزجّاجيّ        | عبدالرحمن بن إسحاق البغدادي   | ٥٦  |
|     |                  | عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي  | ٧١  |
| 150 | أبو شامة         | (شبهاب الدين)                 |     |
| ٤٧٩ | السنُّهيليَّ     | عبدالرحمن بن عبدالله الخثعميّ | 77  |
| ۲.٦ | ابن الخشاب       | عبدالله بن أحمد               | ٤١  |
| 117 | ابن بري          | عبدالله بن بريً المقدسيّ      | 77  |
| 777 | ابن درستویه      | عبدالله بن جعفر بن درستویه    | 23  |
| 140 | أبو البقاء       | عبدالله بن الحسين العكبريّ    | ۱٩  |
| ٤٧١ | ابن السيِّد      | عبدالله بن محمد البطليوسيّ    | 17  |
| AFF | ابن قتيبة        | عبدالله بن مسلم الدِّينوريُّ  | 97  |
| ٣   | الأصمعيّ         | عبدالملك بن قريب الباهليّ     | ١   |
| ١٠٩ | ابن بَرْهان      | عبدالواحد بن على العكبريّ     | 10  |
| 777 | ابن أبي الربيع   | عبيدالله بن أحمد الإشبيليّ    | ٥١  |
| ۱۷۸ | ابن جنّي         | عثمان بن جنّي الموصليّ        | 40  |
| 717 | ابن الحاجب       | عثمان بن عمر (جمال الدين)     | 49  |
| 177 | الحوفي           | علي بن إبراهيم                | 45  |
| ١.٥ | ابن الباذش       | علي بن أحمد بن خلف            | 18  |
| ٧٦3 | ابن سیده         | علي بن أحمد بن سيده           | ٦.  |
| ٧٨١ | الواحدي          | علي بن أحمدَ بن محمد          | 117 |
| 795 | اللحياني         | عليّ بن حازم                  | 97  |
| 775 | الكسائي          | علي بن حمزة الأسدي            | ٩٤  |
| ۸.  | ابن الأخضر       | عليّ بن عبدالرحمن التنوخيّ    | 7   |
| 737 | الربعي           | عليّ بن عيسى الزهيريُّ        | ٤٨  |
|     |                  | •                             |     |

| ٤٧  | علي بن عيسى الورّاق            | الرمَّانيّ          | ٣٤.                |
|-----|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| ٧٤  | علي بن محمد الإشبيليّ          | ابن الضائع          | ٤٢٥                |
| ۲0  | على بن محمد الحضرمي            | ابن خروف            | 3 7.7              |
| ٩   | على بن محمد الخشني             | الأبّذيّ            | ۸٤                 |
| 75  | علي بن محمد المقرئ (علم الدين) | السخاوي             | ٤٨٨                |
| ٧٢  | علي بن مسعود                   | صاحب المستوفى       | 750                |
| ٨٨  | عليّ بن مؤمن الإشبيليّ         | ابن عصفور           | $\lambda \gamma r$ |
| ٧.  | عمر بن محمد الإشبيلي           | الشلوبين            | 700                |
| 77  | عمرو بن بحر الكناني            | الجاحظ              | 371                |
| ٥٢  | عمرو بن عثمان بن قنبر          | سيبويه              | ٥١٨                |
| ۸.  | عيسى بن عمر الثقفيّ            | عیسی بن عمر         | ۲۸∘                |
| ٨   | القاسم بن الحسين الخوارزمي     | صدر الأفاضل         | ۸۲                 |
| ۲۸  | القاسم بن علي البصريّ          | الحريري ً           | ۲.0                |
| ٧٢  | قاسم بن علي البطليوسي          | الصنفًار            | 750                |
| ٦٩  | القاسم بن فيره الرعيني         | الشاطبيّ            | ٥٤٦                |
| ١١٤ | محمد بن إبراهيم الحلبي (بهاء   |                     |                    |
|     | الدين)                         | البهاء بن النحّاس   | ۷V٥                |
| ٧٩  | محمد بن احمد الإشبيليّ         | ابن طاهر (الخِدَبُ) | ٥٨٤                |
| 90  | محمد بن احمد بن کیسان          | ابن کیسان           | 191                |
| 77  | محمد بن أحمد بن منصور          | ابن الخيّاط         | 791                |
| ٧٥  | محمد بن احمد النحوي            | الطوال              | ٤٦٥                |
| ٧٦  | محمد بن جرير بن يزيد           | الطبريَ             | ٥٦٥                |
| 23  | محمد بن الحسن الأزدي           | ابن درید            | 717                |
| 117 | محمد بن الحسين                 | ابن عبدالوارث       | ٧٨٠                |

| 279         | ابن السرّاج         | محمد بن السريّ                 | ٥٧  |
|-------------|---------------------|--------------------------------|-----|
|             | صاحب الإيضاح        | محمد بن عبدالرحمن القزويني     | 11  |
|             | البياني (الخطيب     | (جلال الدين)                   |     |
| Γ٨          | القزويني)           |                                |     |
| 395         | ۔<br>ابن محیصن      | محمد بن عبدالرحمن القرشيّ      | ٩٧  |
|             |                     | محمد بن عبدالله الجيّاني (جمال | ١.٧ |
| ٧٥٢         | ابن مالك            | الدين)                         |     |
| 177         | أبو بكر التاريخيّ   | محمد بن عبدالمك السرّاج        | ۲.  |
| 217         | أبو عمرو الزاهد     | محمد بن عبدالواحد البغدادي     | ٤٥  |
|             |                     | محمد بن علي الأنصاريّ (امين    | ١٠٩ |
| ۷۰۸         | الأمين المحلي       | الدين)                         |     |
| ٥٣٧         | مَبْرَمان           | محمد بن علي العسكريّ           | ١   |
|             |                     | محمد بن عمر الطبرستاني         | ٥.  |
| 237         | الفخر الرازيّ       | (فخرالدين)                     |     |
| ۸۶          | أبو بكر بن الأنباري | محمد بن القاسم البغدادي        | ٤   |
|             | بدر الدين (ابن      | محمد بن محمد الجيّاني (بدر     | ١.٨ |
| <b>7</b> 0V | الناظم)             | الىين)                         |     |
| ٥٢٢         | قطرب                | محمد بن المستنير البصري        | ٩١  |
| ٧.٧         | المبرِّد            | محمد بن يزيد الأزدي الثمالي    | 99  |
|             |                     | محمد بن يوسف الأندلسي (أثير    | 27  |
| 177         | أبو حيًان           | الىين)                         |     |
|             |                     | محمود بن عمر الخوارزمي (جار    | ٥٣  |
| 777         | الزمخشري            | الله)                          |     |
| 377         | أبو ذرً             | مصعب بن محمد الأندلسيّ         | ٥٤  |

| ۸۱۶         | أبو عبيدة       | معمر بن المثنى التيمي        | ۸۳  |
|-------------|-----------------|------------------------------|-----|
| • • • •     |                 | <del>_</del>                 |     |
|             |                 | مكي بن ابي طالب حمُّوش       | ١.١ |
| ٧٣٧         | مكي             | القيسىي                      |     |
| <b>V£</b> A | المطرزي         | ناصر بن عبدالسيد بن علي      | ١.٤ |
| ٧٦.         | النضر بن شُميل  | النضر بن شُميل المازنيّ      | 111 |
| 0 & \       | ابن الشجريَ     | هبة الله بن علي (ضياء الدين) | ٨٢  |
| <b>//</b> ٩ | هشام            | هشام بن معاوية الضرير        | 110 |
| ٦٤.         | الفرّاء         | يحيى بن زياد الديلمي ً       | ٨٩  |
| ١١٩         | التبريزي        | يحيى بن على الخطيب الشيباني  | ١٨  |
| <b>۷۹۱</b>  | اليزيدي         | يحيى بن المبارك العدوي       | ۱۱۹ |
|             |                 | يحيى بن معط بن عبدالنور      | 7.1 |
| ٧٥.         | ابن معط         | المغربي                      |     |
| ٥٣٢         | ابن السكّيت     | يعقوب بن إسحاق البغدادي      | 77  |
| <b>V9V</b>  | ابن يعيش        | يعيش بن علي الحلبي           | 171 |
| ٧٤ <b>٩</b> | ابن معزوز       | يوسف بن إبراهيم القيسيّ      | ١.٥ |
|             | يوسىف ابن       | يوسف بن الحسن بن عبدالله     | ٥٩  |
| ٢٦3         | السيرافي ً      |                              |     |
| ١.٤         | الأعلم الشنتمري | يوسف بن سليمان الأندلسيّ     | 17  |
| ٥١٨         | السكَاكيَ       | يوسف بن محمد الخوارزمي       | ٦٤  |
| <b>V9V</b>  | ابن يستعون      | يرسف بن يبقى الاندلسيّ       | ١٢. |
| ٧٨٤         | يونس            | يونس بن حبيب الضبّي ۗ        | 118 |

## ٩- فهرس المصادر والمراجع

- ابن أبي الربيع السبتي إمام أهل النصوفي زمانه، مجلة المناهل، المغرب، ع ٢٢، ١٩٨٢م.
- ابن بري وجهوده في النحو واللغة والتصريف، عيد مصطفى درويش، مطبعة الفجر الجديد، القاهرة، ١٩٨٥م.
  - ابن جنّى النحويّ، فاضل السامرائيّ، دار النذير، بغداد، ١٩٦٩م.
  - ابن الحاج النحوي، حسن موسى الشاعر، دار القلم، دمشق، ١٩٨٦م.
- ابن خالویه وجهوده في اللغة مع تحقیق کتابه: شرح مقصورة ابن دُرید، تحقیق ودراسة: محمود جاسم محمد، مؤسسة الرسالة، بیروت، ۱۹۸۲م.
- ابن درستویه: عبدالله بن جعفر بن المرزبان الفارسي، عبدالله الجبوري، مطبعة العانى، بغداد، ١٩٧٤م.
- ابن دريد حياته وتراثه اللغوي والأدبيّ، السيد مصطفى السنوسي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط٢، ١٩٩٣م.
  - ابن السكيت اللغوي، محيي الدين توفيق إبراهيم، بغداد، ١٩٦٩م.
- ابن سيده، عبدالكريم شديد محمد النعيمي، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ١٩٨٤م.
- ابن الشجري ومنهجه في النحو، عبدالمنعم أحمد التكريتي، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، ١٩٧٤م.
  - ابن عصفور والتصريف، فخر الدين قباوة، دار الفكر المعاصر، دمشق، ٢٠٠٠م.
- ابن قتيبة العالم الناقد الأديب، عبدالحميد سند الجندي، وزارة الثقافة، القاهرة، 1977م.
- ابن قتيبة اللغوي منهجه وأثره في الدراسات اللغوية، عبدالجليل مغتاظ عودة التميمي، جامعة سبها، ليبا.
- ابن كيسان النحوي، حياته، آثاره، أراؤه، محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام،

- القاهرة، ط١، ١٩٧٥م.
- ابن الناظم النحوي، محمد علي حمزة سعيد، مطبعة أسعد، بغداد، ١٩٧٧م.
- ابن هشاما لأنصاريّ: أثاره ومذهبه النحويّ، على فودة نيل، منشورات جامعة الملك سعود، الرياض، ٩٨٥م.
- ابن هشام النحويّ: عصره، بيئته، فكره، مؤلفاته، منهجه، ومكانته في النحو، سامي عوض، دار طلاس، دمشق، ۱۹۸۷م.
- ابن يعيش النحوي، عبدالإله نبهان، منشورات اتحاد الكُتَّاب العرب، دمشق، ١٩٩٧م.
- ابن يعيش وشرح المفصل، عبداللطيف محمد الخطيب، جامعة الكويت، الكويت، الكويت، 1999م.
  - أبو جعفر النحاس، أحمد خطاب العمر، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ١٩٨٨م.
- أبو حاتم السجستاني الراوية، سعيد جاسم الزبيدي، دارأسامة، عمّان، ط١، ١٩٩٨م.
- أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو، محمد إبراهيم البنا، دار بوسلامة، تونس، ط١، ١٩٨٠م.
  - أبو حيان النحوي، خديجة الحديثي، مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٦٦م.
- أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة، أحمد مكي الأنصاريّ، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، القاهرة، ١٩٦٤م.
- أبو زيد الأنصاري ونوادر اللغة، محمد عبدالقادر أحمد، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٨٠م.
  - أبو عبيدة معمر بن المثنى، نهاد الموسى، دار العلوم، الرياض، ١٩٨٥م.
- أبو عثمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحو، رشيد عبدالرحمن العبيدي، بغداد، 1979م.
- أبو علي الفارسي: حياته ومكانته بين أنمة العربية وأثاره في القراءات والنحو، عبدالفتاح شبلي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ١٩٥٧م.

- أبو عمرو بن العلاء اللغوي والنحوي ومكانته العلمية، عبدالله محمد الأسطى، الدار الجماهيريّة، ليبيا، ط١، ١٩٨٧م.
- أبو محمد الحريري صاحب المقامات، أحمد أمين مصطفى، الدار المصرية اللبنانية، ١٩٩٨م.
  - أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية، بدوي أحمد طبانة، القاهرة، ١٩٥٢م.
- أبجد العلوم، السيد صديق بن حسن خان القنوجي، وضع حواشيه: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٦م.
- أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب، عصام نور الدين، دار الفكر اللبناني، بيروت، 199٧م.
- أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: أبو عمرو بن العلاء، عبدالصبور شاهين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٧م.
- الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين محمد بن عبدالله بن الخطيب، شرحه وضبطه: يوسف على طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٢م.
- أخبار أبي تمام، محمد بن يحيى الصولي، تحقيق: خليل محمود عساكر ومحمد عبده عزام، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٢، ١٩٨٠م.
- إخبار العلماء بأخبار الحكماء، علي بن يوسف القفطي، دار الكتب الخديوية، القاهرة، ١٩٠٨م.
- أخبار النُحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض، أبو سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، القاهرة، ط١، ١٩٨٥م.
- أخبار وتراجم أندلسية، أحمد بن محمد السلفي، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٣م.
- اختصار القدح المعلّى في التاريخ المحلّى، ابن سعيد المراكشي، تحقيق: إبراهيم الأبياري، الهيئة العامة، القاهرة، ١٩٥٩م.

- اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط، بدر ناصر البدر، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ٢٠٠٠م.
- ارتشاف الضّرب من لسان العرب، أبو حيان الأندلسيّ: تحقيق ودراسة: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، ١٩٩٨م.
- أزهار الرياض في أخبار عياض، أحمد بن محمد التلمساني المقرّي، صندوق إحياء التراث الإسلامي، الرباط، ١٩٧٨م.
- أساس البلاغة، جارالله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عبدالرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت.
- أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها، الحسن بن أحمد المعروف بالأسود الغندجاني، تحقيق: محمد علي سلطاني، دمشق، ١٩٧١م.
- الاستغناء في أحكام الاستثناء، أحمد بن إدريس المعروف بالقرافي، تحقيق: طه محسن، وزارة الثقافة، بغداد، ١٩٨٢م.
- الإشارة إلى وفيات الأعيان المنتقى من تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي، تحقيق: إبراهيم صالح، دار ابن الأثير، بيروت، ط١، ١٩٩١م.
- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، عبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني، تحقيق: عبدالمجيد دياب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ١٩٨٦م.
- الأشباه والنظائر، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق: عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٥م.
- إصلاح ما غلط فيه أبو عبدالله النمري في معاني أبيات الحماسة، الحسن بن أحدد المعروف بالأسود الغندجاني، تحقيق: محمد علي سلطاني، معهد المخطوطات العربية، الكويت، ١٩٨٥م.
- الأصمعي صاحب اللغة وإمام الرواة، رحاب عكاوي، دار الفكر العربي، بيروت، 199٨م.
- الأصمعيُّ وجهوده في رواية الشُّعر العربيِّ، إياد عبدالمجيد إبراهيم، دار الشوُّون

- الثقافية، بغداد، ١٩٨٩م.
- الأضداد، محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المطبوعات والنشر، الكويت، ١٩٦٠م.
- أعلام مالقة، أبوعبدالله بن عسكر، تحقيق: عبدالله المرابط الترغي، دار المغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٩م.
- الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام، العباس بن إبراهيم السملالي، راجعه: عبدالوهاب بن منصور، ط٢، ١٩٦٧م.
- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، محمد راغب الطباخ الحلبي، دار القلم العربي، حلب، ط۲، ۱۹۸۸م.
- أعيان العصر وأعوان النصر، خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: علي أبو زيد وأخرين، دار الفكر، ودار الفكر المعاصر، بيروت، ط١، ١٩٩٨م.
- الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، شرحه وكتب هوامشه: سمير جابر، دار الفكر،
   بيروت، ط۲.
- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، الحافظ ابن ماكولا، صححه: عبدالرحمن بن يحيى اليماني، طبعة مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط٢، بيروت.
- الأمالي، إسماعيل بن القاسم القالي، نسخة الهيئة المصرية العامة للكتّاب، مصر، ١٩٧٥م.
- أمالي الزجّاجي، عبدالرحمن بن إسحاق الزجّاجي، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط٢، ١٩٨٧م.
- أمالي ابن الشجري، هبة الله بن علي الحسني الشجري، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، ١٩٩٢م.
- الإمام جلال الدين السيوطيّ فقيهاً ولغويّاً ومحدّثا ومجتهداً، بحوث مختارة من الندوة التي أقامتها المنظة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع جامعة الأزهر في القاهرة.

- الإمام الحافظ جلال الدين السيوطيّ: مَعْلَمة العلوم الإسلاميّة، إياد خالد الطبّاع، دار القلم، دمشق، ط١، ١٩٩٦م.
- الإمام الحافظ جلال الدين السيوطيّ وجهوده في الحديث وعلومه، بديع السيد اللحام، دار قتيبة، دمشق، ط١، ١٩٩٤م.
  - الإمام الطبرى، محمد الزحيلى، دار القلم، دمشق، ١٩٩٠م.
- الإمام الطبري في ذكرى مرور أحد عشر قرناً على وفاته، مجموعة بحوث نشرتها المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، الرباط، ١٩٩٢م.
- الإمام فخر الدين الرازي حياته وأثاره، علي محمد العماري، دار التحرير، القاهرة، ط١، ١٩٦٩م.
- الإمام الكسائي وأراؤه في النحو، مجلة بحوث كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، ع٢، ١٤٠٤هـ.
- أمية بن أبي الصلت حياته وشعره، بهجة عبدالغفور الحديثي، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، ط٢، ١٩٩١م.
- الإمتاع والمؤانسة، أبو حيان علي بن محمد التوحيدي، تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين، دار مكتبة الحياة.
- إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين علي بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروبت، ١٩٨٦م.
- الأنساب، عبدالكريم بن محمد المعروف بأبي سعد السمعاني، تعليق: عبدالله عمر البارودي، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٩٨٨م.
- الإنصاف والتحرّي في دفع الظلم والتجرّي عن أبي العلاء المعريّ، الكمال عمر بن أحمد بن العديم، ضمن كتاب: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، راغب الطباخ الحلبي، دار القلم العربيّ، حلب، ط٢، ١٩٨٩م.
- أوضع المسالك إلى الفية ابن مالك، جمال الدين عبدالله بن يوسف بن هشام، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر، بيروت، طه.

- أوجه التحري عن حيثية أبي العلاء المعري، يوسف البديعيّ، المعهد الإفرنسيّ، دمشق، ١٩٤٤م.
- الإيضاح في علل النحو، عبدالرحمن بن إسحاق الزجّاجي، تحقيق: مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط٢، ١٩٧٨م.
- الإيضاح لشرح المفصل لابن الحاجب، دراسة: موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد، ط١، ١٩٧٦م.
- البخلاء، أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، المجمع العلمي العراقي، بغداد، ١٩٦٤.
- البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: حسين العمري، دار الفكر، دمشق، ط١، ١٩٩٨م.
- البديع في البديع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ، تحقيق: 1. علي مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٧م.
- برنامج شيوخ الرعيني، علي بن محمد المعروف بالرعيني، تحقيق: إبراهيم شبوح، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٦٢م.
- البسيط في شرح جمل الزجاجي، عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع، تحقيق: عياد الثبيتي، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، ١٩٨٦م.
- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، أحمد بن يحيى المعروف بالضبيّ، دار الكاتب العربيّ، مصر، ١٩٦٧م.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت.
- البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية، محمد حسنين أبو موسى، دار الفكر العربي، القاهرة.
- البُلغة في تاريخ أثمة اللغة، محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، تحقيق: محمد المصري، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٧٢م.

- تاج التراجم، زين الدين بن قاسم المعروف بابن قطلوبغا، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، ١٩٩٢م.
- تاج العروس، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، مطبعة حكومة الكويت، الكويت. الكويت.
  - تاريخ أداب اللغة العربيّة، جرجي زيدان، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
- تاريخ ابن الوردي، عمر بن مظفر المعروف بابن الوردي، دار الكتب العلمية، بيروب، ١٩٩٦م.
- تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، ترجمة: محمود فهمي حجازي، وحسن محمود إسماعيل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، القسم السادس، ١٩٩٥م.
- تاريخ أصبهان، أحمد بن عبدالله الأصبهاني، تحقيق: سفن ديدرنح، ليدن: بريل، 1971م.
- تاريخ إربل، المبارك بن أحمد المعروف بابن المستوفى الإربلي، تحقيق: سامي الصقار، دار الرشيد، بغداد، ١٩٨١م.
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين الذهبي، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٩٩١م.
- تاريخ بغداد، أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، ومعه ذيول تاريخ بغداد: المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي، وذيل تاريخ بغداد لابن النجار، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٧م.
- تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق: أكرم ضياء العمري، دار القلم، دمشق، ط٢، ١٩٧٧م.
- تاريخ الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق: أحمد محمد، مركز البحث العلميّ، مكة المكرّمة، ١٩٨٠م.
  - تاریخ دمشق، ابن عساکر، دار الفکر، بیروت، ط۱، ۱۹۹۰م.
- تاريخ العلماء النحويّين من البصريين والكوفيين وغيرهم، المفضلُ بن محمد التنوخيّ،

- تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو، دار هجر، مصر، ط١، ١٩٨٩م.
- التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: مصطفى عبدالقادر، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠م.
- تاريخ مدينة السلام (تاريخ بغداد) أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ٢٠٠١م.
- التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر، تصنيف: محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٤م.
- التحدّث بنعمة الله، جلال الدين السيوطيّ، تحقيق: هيثم خليفة طعيمي، المكتبة العصريّة، صيدا، ٢٠٠٣م.
- تحفة القادم، محمد بن عبدالله المعروف بابن الأبار، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٦م.
- التحليل الدلالي في الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري، محيي الدين محسب، دار الهدى، القاهرة، ٢٠٠١م.
- التخمير (شرح المفصل في صنعة الإعراب)، القاسم بن الحسين الخوارزمي، تحقيق: عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٠.
- التدوين في تاريخ قزوين، عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني، تحقيق: عزيز الله العطاردي، دار الباز، مكة المكرمة، طبع بيروت، ١٩٨٧م.
- التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة، محمد بن علي العلوي، تحقيق: رفعت فوزي عبدالمطلب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، ١٩٨٧م.
- تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبيّ، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر اباد الدكن، ١٩٥٥م.
- التذكرة الحمدونية، محمد بن الحسن المعروف بابن حمدون، تحقيق: إحسان عباس وبكر عباس، دار صادر، بيروت، ط١، ١٩٩٦م.
- ترجمة الشُّعرانيّ لشيخه السيوطيّ، دراسة وتحقيق: سمير الدروبيّ، مجلة مؤتة

- للبحوث والدراسات، مج ٨، ع ٦، ١٩٩٢م.
- تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: السيد الشرقاوى، مكتبة الخانجى، القاهرة، ١٩٨٧م.
- تطوّر الآراء النحويّة عند ابن هشام الأنصاريّ، حسن موسى الشاعر، دار البشير، عمّان، ١٩٩٤م.
- التفكير الصوتي عند الخليل، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٨م.
- تقويم الفكر النحوي عند الأعلم الشنتمري في ضوء علم اللغة الحديث، فتوح خليل، دار الوفاء، الإسكندرية، ٢٠٠٠م.
- تكملة الإكمال، محمد بن عبدالغني البغدادي المعروف بابن نقطة، تحقيق: عبدالقيوم عبدرب النبي، منشورات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٩٨٧م.
- التكملة لوفيات النقلة، زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٩٨١م.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبدالرحمن المنذري، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٩٨٧م.
- تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهريّ، تحقيق: محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر.
- التنبيهات، علي بن حمزة الأصفهاني، تحقيق: عبدالعزيز الميمني، دار المعارف، القاهرة، مطبوع مع كتاب المنقوص والممدود ليحيى بن زياد المعروف بالفرّاء.
- جارالله محمود بن عمر الزمخشري: حياته وشعره، عبدالستار ضيف، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٩٤م.
  - الجاحظ: حياته وأثاره، طه الحاجريّ، دار المعارف، القاهرة، ط٢، ١٩٧٦م.
- الجاحظ في حياته وأدبه وفكره، جميل جبر، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، ١٩٩٩م.
- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، أحمد ابن القاضى

- المكناسيّ، دار المنصور، الرباط، ١٩٧٤م.
- الجرمي: حياته وأراؤه النحوية، محمد أحمد سحلول، مطبعة الأمانة، القاهرة، ١٩٨٤م.
- جلال الدين السيوطيّ: مسيرته العلميّة ومباحثه اللغويّة، مصطفى الشكعة، الدار المصريّة اللبنانيّة، القاهرة، ط١، ١٩٩٤م.
- جلال الدين السيوطيّ: عصره وحياته وأثاره وجهوده في الدرس اللغويّ، طاهر سليمان حمودة، المكتب الإسلاميّ، بيروت، ط١، ١٩٨٩م.
- جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية، عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٩٨٩م.
- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، المعافى بن زكريا النهرواني، عالم الكتب، بيروت، ١٩٩٣م.
- جمال القُرَّاء وكمال الإقراء، علم الدين السخاوي، تحقيق: علي حسين البواب، مكتبة التراث، مكة المكرمة، ١٩٨٧م.
- جمهرة الأمثال، الحسن بن عبدالله المعروف بأبي هلال العسكري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعبدالمجيد قطامش، دار الجيل، بيروت، ط٢.
- جهود الإمام مكي بن أبي طالب في القراءات القرآنية وإعراب القرآن الكريم، شرف الدين الراجحيّ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٤م.
- الجهود اللغوية لابن السراج، مجدي إبراهيم يوسف، دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، ٢٠٠٠م.
- الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة، عبدالقادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشيّ، تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو، مكتبة الإيمان، مصر، ١٩٧٨م
- حازم القرطاجني، حياته وشعره، كيلاني حسن سند، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، ١٩٨٦م.
- حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر، سعد مصلوح، عالم الكتب،

- القاهرة، ط١، ١٩٨٠م.
- حُسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، جلال الدين السيوطي، طبعة مصطفى فهمى الكتبى، القاهرة، ١٩٠٣م.
- حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص، دراسة وتحقيق: أحمد طه حسانين، مطبعة الأمانة، القاهرة، ١٩٩٠م.
- حياة جلال الدين السيوطيّ مع العلم من المهد إلى اللحد، سعدي أبوجيب، دار المناهل، دمشق، ١٩٩٣م.
- خريدة القصر وجريدة العصر، عماد الدين الأصبهانيّ، القسم العراقي، تحقيق: محمد بهجة الأثري وجميل سعيد. قسم شعراء الشام، تحقيق: شكري فيصل. قسم شعر مصر، تحقيق: أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان عباس. طبعات مختلفة في مكان النشر وزمانه.
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتّاب، القاهرة، ط٢، ١٩٧٩م.
- الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنّي، تحقيق: محمد علي النجّار، مشروع النشر المشترك، بغداد، ط٤، ١٩٩٠م.
  - خلف الأحمر: الشاعر العالم، فضل عمّار العماري، مكتبة التوبة، الرياض، ١٩٩٨م.
- الخليل بن أحمد؛ أعماله ومنهجه، مهدي المخزوميّ، مطبعة الزهراء، بغداد، ط\، ما ١٩٦٠م.
- الدراسات اللغوية عند ابن مالك بين الفقه وعلم اللغة، غنيم عبدالكريم الينبعاوي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٩٩٨م.
- الدراسات اللهجيّة والصوتية عند ابن جني، حسام النعيمي، دار الرشيد، بغداد، ١٩٨٠م.
- الدراسات النحوية في تفسير ابن عطية، ياسين جاسم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ٢٠٠١م.

- الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، فاضل صالح السامرائي، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٩٧١م.
- دراسة في المعاجم العربية: كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني، فرنرديم، ترجمة: حسن محمد الشماع، الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، الرياض، ١٩٨٠.
- دُرة الحجال في أسماء الرجال، أحمد بن محمد المكناسي، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، ١٩٧٠م.
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، ضبطه وصححه: عبدالوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٧م.
- الدرس الدلالي في خصائص ابن جني، أحمد سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعيّة، الإسكندرية، ١٩٨٩م.
- الدليل الشافي على المنهل الصافي، يوسف بن تغري بردي الأتابكي، تحقيق: فهيم محمد علوي شلتوت، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٩٨م.
- دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها، إعداد: محمد الشيباني، وأحمد الخازندار، منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، ط٢، ١٩٩٥م.
- دمية القصر وعصرة أهل العصر، علي بن الحسن المعروف بالباخرزي، تحقيق ودراسة: مجمد التونجي، دار الجيل، بيروت، ط١، ١٩٩٢م.
- دول الإسلام، شمس الدين الذهبيّ، تحقيق: عبدالله إبراهيم الأنصاريّ، إدارة إحياء التراث الإسلاميّ، قطر، ١٩٨٨م.
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة.
- ديوان ابن دريد، محمد بن الحسن الأزدي، تحقيق: عمر سالم، الدار التونسية، تونس، ١٩٧٣م.
- ديوان ابن عُنين، محمد بن نصر المعروف بابن عنين، تحقيق: خليل مردم بك، دار صادر، بيروت، ط٢.

- ديوان ابن نباته المصري، جمال الدين محمد بن محمد، نشرة محمد القلقيلي، القاهرة، ١٩٠٥م.
- ديوان أبي حيان، محمد بن يوسف، تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، مطبعة العانى، بغداد، ١٩٦٩م.
- ديوان أبي نواس، الحسن بن هاني، شرحه وضبطه: عمر فاروق الطباع، دار الأرقم، بيروت، ١٩٩٨م.
- ديوان الإسلام، محمد بن عبدالرحمن بن الغزي، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٠م.
- ديوان بشار بن بُرد، جمعه وشرحه وكمله: محمد الطاهر عاشور، الشركة التونسبة للتوزيع، تونس، ١٩٧٦م.
- ديوان الشافعيّ، محمد بن إدريس الشافعيّ، تحقيق: محمد عبدالمنعم خفاجي، دار
   ابن زيدون، بيروت.
- ديوان الشريف الرضىي، محمد بن الحسين، تحقيق: محمود مصطفى حلاوي، دار الأرقم، بيروت، ١٩٩٩م.
- ديوان علي بن جبلة العكوك، علي بن جبلة، جمع وتحقيق: زكي ذاكر العاني، دار
   السعادة، بغداد، ١٩٧١م.
  - . ديوان الفرزدق، دار صادر، بيروت.
- ديوان كشاجم، محمود بن الحسين المعروف بكشاجم، تحقيق: النبوي عبدالواحد شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٩٧م.
- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، علي بن بسّام الشنتريني، تحقيق: سالم مصطفى البدري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٨م.
- ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد، تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي، تحقيق:
   كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٠م.
- الذّيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، محمد بن محمد بن عبدالملك المراكشي،

- تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.
- رايات المبرزين وغايات الميزين، علي بن موسى المعروف بابن سعيد المراكشي، تحقيق: النعمان عبدالمتعال القاضي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 19٧٢م.
- الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه، مازن المبارك، جامعة دمشق، دمشق، ط۱، ۱۹۹۳م.
- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، محمد باقر الموسوي، تحقيق: أسدالله إسماعيليان، مكتبة إسماعيليان، طهران، ١٩٧٠م.
- الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٢م.
- الزجاجي: حياته وأثاره ومذهبه النحوي من خلال كتابه الإيضاح، مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، ط٢، ١٩٨٤م.
- الزجاجي ومذهبه في النحو واللغة، عبدالحسين المبارك، جامعة البصرة، العراق، 19۸۲م.
- السابق واللاحق في تباعد ما بين راويين عن شيح واحد، أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغداديّ، تحقيق: محمد مطر الزهرانيّ، دار طيبة، الرياض، ١٩٨٢م.
- سر صناعة الإعراب، أبو الفتع عثمان بن جنّي، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط١، ٥٨٥م.
- سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز، ١٩٩٤م.
- سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٧م.
- سير اعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبيّ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٩٩٦م.

- سيبويه إمام النحاة، علي النجدي ناصف، عالم الكتب، القاهرة، ط١، ١٩٧٩م.
- سيبويه النحوي: حياته، كتابه، مصادر ترجمته ومراجعها، هيثم الشيخ عبدو، دار الأوائل، دمشق، ٢٠٠٠م.
  - السيوطيّ النحويّ، عدنان محمد سلمان، دار الرسالة، بغداد، ١٩٧٦م.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبدالحي بن أحمد المعروف بابن العماد الحنبلي، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٨م.
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد محمد مخلوف، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة مصورة عن طبعة عام ١٣٤٩هـ.
- شرح أبيات إصلاح المنطق، يوسف بن عبدالله بن السيرافي، تحقيق: ياسين محمد السواس، الدار المتحدة، دمشق، ١٩٩٢م.
- شرح أبيات الجمل، عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي، تحقيق: عبدالله الناصير، دار علاء الدين، دمشق، ٢٠٠٠م.
- شرح أبيات مُغني اللبيب، عبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق: عبدالعزيز رباح، وأحمد يوسف دقاق، دار المأمون للتراث، دمشق.
- شرح التسهيل (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا وطارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠١م.
- شرح شعر المتنبي لابن الإفليلي، إبراهيم بن محمد، دراسة وتحقيق: مصطفى عليان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٩٩٨م.
- شرح غوامض كتاب سيبويه المسمّى تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب، علي بن محمد المعروف بابن خروف، تحقيق: خليفة محمد خليفة، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ليبيا، ١٩٩٥م.
- شرح الكافية الشافية، جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك، تحقيق: على محمد معرض وعادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٠م.

- شرح كتاب سيبويه للرمّانيّ، تحقيق ودراسة: المتولي أحمد رمضان الدميريّ، مطبعة السبعادة، القاهرة، ١٩٩٧م. الجزء الأول دراسة مستقلة عن الرماني وشرحه لكتاب سيبويه.
- شرح اللُمَع، عبدالواحد بن علي المعروف بابن برهان العُكبريّ، تحقيق: فائز فارس، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط١، ١٩٨٤م.
- شرح اللُمَع في النحو، القاسم بن محمد الواسطيّ، تحقيق: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٢٠٠٠م.
- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، الحسن بن عبدالله العسكري، تحقيق: السيد محمود يوسف، منشورات مجمع اللغة العربيّة بدمشق، دمشق.
- شرح المقدمة الجزولية الكبير، عمر بن محمد الشلوبين، دراسة وتحقيق: تركي بن سهو العتيبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٩٩٤م.
- شعب الإيمان، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط١، ١٩٩٠م.
- الشعور بالعور، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار عمّار، عمّان، ط١، ١٩٨٨م.
- الصلة، خلف بن عبدالملك المعروف بابن بشكوال، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ١٩٦٦م.
- الطالع السعيد الجامع أسماء أنجباء الصعيد، جعفر بن ثعلب المعروف بالأدفوي، تحقيق: سعد محمد حسن، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، ١٩٦٦م.
- الطبري: السيرة والتاريخ، عبدالرحمن حسين العزاوي، وزارة الإعلام، العراق، 19۸٩م.
- طبقات الأمم، صاعد بن أحمد الأندلسيّ، وضع المقدمة، السيد محمد بحر العلوم، منشورات المكتبة الحيدرية، النجف، ١٩٦٧م.
- طبقات الشافعية، جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي، تحقيق: كمال يوسف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠١م.

- طبقات الشافعيّة الكبرى، تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكيّ، تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٦٤م.
- طبقات علماء الحديث، محمد بن أحمد الصالحي، تحقيق: أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٩٩٦م.
- طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحيّ، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدنى، جدّة، والقاهرة.
- طبقات الفقهاء الشّافعيّة، تقي الدين الشهرزوري (مع التهذيب والمستدرك) تحقيق: محيي الدين علي نجيب، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٩٩٢م.
- طبقات المحدّثين بأصبهان والواردين عليها، عبدالله بن محمد المعروف بأبي الشيخ، تحقيق: عبدالغفار البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱، ۱۹۸۹م.
- طبقات المفسرين، احمد بن محمد الأدنه وي، تحقيق: سليمان صالح، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٩٩٧م.
  - طبقات المفسرين، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٢م.
- طبقات المفسرين، محمد بن علي الداوودي، تحقيق: علي محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت.
- طبقات النحاة واللغويين، محمد بن أحمد الأسدي المعروف بابن قاضي شهبة (قسم المحمدين) تحقيق: محسن غياض، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، ١٩٧٤م.
- ظاهرة التعدد والكثرة في مؤلّفات السيوطيّ، سمير الدروبيّ، مجلة المنارة، مج٤، عم، ١٩٩٩م.
- العبر في خبر من عبر، شمس الدين الذهبيّ، تحقيق: محمد السعيد بسيوني. زغلول، دار الكتب العلميّة، بيروت، ١٩٨٥م.
- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي، تحقيق: محمد عبدالقادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٨م.

- العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسيّ، تحقيق: عبدالمجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣، ١٩٨٧م.
- العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، عمر بن علي المعروف بابن الملقن، تحقيق: أيمن نصر وسيد مهنى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١،١٩٩٧م.
- علوم النحو والعربيّة في الموصل ضمن موسوعة الموصل الحضارية، مجموعة مؤلفين، جامعة الموصل، العراق، ط١، ١٩٩٢م.
- عيسى بن عمر الثقفي: نحوه من خلال قراءته، صباح عباس السالم، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١٩٧٥م.
- عيون الأبناء في طبقات الأطباء، احمد بن القاسم المعروف بابن أبي أصيبعة، ضبطه وصححه: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٨م.
- عيون التواريخ، محمد بن شاكر الكتبي، من سنة ٢١٩-٢٥٠، تحقيق: عفيف نايف حاطوم، ج١٢، ج٢٠، تحقيق: فيصل السامر ونبيلة عبدالمنعم داود، وزارة الإعلام، العراق، سنة ١٩٧٧م، ١٩٨٠، ١٩٨٤م على التوالي.
- غاية النّهاية في طبقات القُرّاء، محمد بن محمد المعروف بابن الجزريّ، نشر: براجشتراسر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٣٢م.
- الغرّة المضفيّة في شرح الدرة الألفية، أحمد بن الحسين المعروف بابن الخبّاز، تحقيق: حامد محمد العبدلي، دار الأنبار، بغداد، ط١، ١٩٩٠م.
- الغنية: فهرست شيوخ القاضي عياض، القاضي عياض، تحقيق: ماهر زيد جرار، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٢م.
- الغيث المسجم في شرح لامية العجم، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٧٥م.
- الفتح القريب على مُغني اللبيب، جلال الدين السيوطي، دراسة وتحقيق: عبدالمجيد فلاح، رسالة ماجستير جامعية، جامعة دمشق، ١٩٩٩م.
- الفتع المواهبي في ترجمة الإمام الشاطبي، أحمد بن محمد المصري القسطلاني، تحقيق: إبراهيم محمد الجرمي، دار الفتح، عمّان، ط١، ٢٠٠٠م.

- فحولة الشعراء (سؤالات أبي حاتم السجستاني للاصمعي وردّه عليه في فحولة الشعراء) تحقيق: محمد عودة سلامة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١٩٩٤م.
- فخر الدين الرازي وأراؤه الكلامية والفلسفية، محمد صالح الزركان، دار الفكر، بيروت، ١٩٦٣م.
- فرحة الأديب في الرد على ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه، الأسود الغندجاني، تحقيق: محمد على سلطاني، دار النبراس، دمشق، ط١، ١٩٨٠م.
- الفرق بين الحروف الخمسة، عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي، تحقيق: عبدالله الناصير، دار المأمون للتراث، دمشق، ١٩٨٤م.
- الفصول الخمسون، يحيى بن عبدالمعطي، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مكتبة الإيمان، القاهرة، ١٩٧٧م.
- الفصول في العربية، سعيد بن المبارك بن الدهان، تحقيق: فائز فارس، دار الأمل ومؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٩٨٨م.
- فهرس مؤلّفات السيوطيّ المنسوخ في عام ٩٠٣هـ، جلال الدين السيوطيّ، دراسة وتحقيق: يحيى محمود ساعاتي، مجلة عالم الكتب، مج١٢، ع٢، ١٩٩١م.
- فهرس مخطوطات السيوطي، جلال الدين السيوطي، دراسة وتحقيق: يحيى محمود ساعاتي، مجلة عالم الكتب، مج١٩١١، ع٤، ١٩٩١م.
- \_ الفهرست، محمد بن إسحاق النديم، ضبط وفهرسة: يوسف علي طويل واحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٦م.
- فوات الوفيات، محمد بن شاكر الكُتبي، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط١، ٢٠٠٠م.
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية، عبدالحي اللكنوي، مكتبة ندوة المعارف، الهند، 197٧م.
  - القزويني وشروح التلخيص، أحمد مطلوب، مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٦٧م.
- قصائد ومقطعات (ديوان حازم القرطاجني) حازم بن محمد القرطاجني، تحقيق:

- محمد الحبيب، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٧٢م.
- القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة، عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب، تحقيق: طارق نجم عبدالله، مكتبة المنار، الزرقاء، ط١، ١٩٨٥م.
  - قطرب وأثره في الدراسات النحوية، محمد عاشور محمد، القاهرة، ط١، ١٩٩٢م.
- قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، الفتح بن محمد المعروف بابن خاقان، تحقيق: حسين يوسف خريوش، مكتبة المنار، الأردن، ط١، ١٩٨٩م.
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، شمس الدين الذهبي، دار الكتب
   العلمية، بيروت، ١٩٨٢م.
- الكامل، محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٩٩٧م
- الكامل في التاريخ، علي بن محمد المعروف بابن الأثير، راجعه وصححه: محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨٧م.
- الكتاب، عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط١، ١٩٩١م.
- كتاب الأسماء والصنفات، أحمد بن الحسين البيهقيّ، دار الكتاب، العربيّ، بيروت، ط٣، ٢٠٠٢م.
  - كتاب الثقات، محمد بن حبّان، تحقيق: عبدالخالق الأفغانيّ، ١٩٦٨م.
- كتاب الجرح والتعديل، عبدالرحمن بن محمد الرازي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، نسخة مصورة.
- كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل، عبدالله بن محمد بن السليد البطليوسي، تحقيق: سعيد عبدالكريم سعودي، دار الطليعة، بيروت.
- كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (مع الذيل) عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٢م.

- كتاب الضعفاء والمتروكين، علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٤م.
- كتاب فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب، شيرويه بن شهردار الديلمي، ومعه (مسند الفردوس) دار الريان للتراث، القاهرة، ١٩٨٧م.
- كتاب الفصيح، أحمد بن يحيى المعروف بأبي العباس تعلب، تحقيق ودراسة: عاطف مدكور، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٤م.
- كتاب المجروحين، محمد بن حبًان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، 19٧٦م.
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جارالله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ١٩٩٧م.
- كشف الظنون عن أسامي الكُتب والفنون، مصطفى بن عبدالله القسطنطيني المعروف بحاجي خليفة، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٠م.
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٩م.
- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، نجم الدين محمد بن محمد الغزّي، وضح حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلميّة، بيروت، ١٩٩٧م.
- لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور، دار الفكر العربي، بيروت.
  - لسان الميزان، أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني، دار الفكر.
- لطائف اللطف، عبدالملك بن محمد التعالبيّ، تحقيق: عمر الأسعد، دار المسيرة، بيروت، ١٩٨٠م.
- المؤرخ ابوشامة وكتابه الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية، حسين عاصي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩١م.

- المبرد: حياته وأثاره ومنهجه من خلال كتابه المقتضب، جمعة المبروك عون، معهد الإنماء العربي، بيروت، ١٩٨٨م.
- المبرد ودراسة كتابه الكامل، عبدالله الخطيب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،
   ١٩٧٩م.
- المرتجل في شرح الجمل، عبدالله بن أحمد المعروف بابن الخشَّاب، تحقيق: علي حيدر، دار الحكمة، دمشق، ١٩٧٢م.
- مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق: محمد فؤاد سنزكين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٩٨١م.
- مجالس تعلب، أحمد بن يحيى المعروف بأبي العباس تعلب، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط٢.
- مجالس العلماء، عبدالرحمن بن إسحاق الزجّاجيّ، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، ١٩٩٩م.
- المحلى "وجوه النصب"، أحمد بن الحسن المعروف بابن شقير، تحقيق: فائز فارس، دار الأمل، الأردن، ط١، ١٩٨٧م.
- محمد بن دريد وكتابه الجمهرة، شرف الدين علي الراجحيّ، دار المعرفة الجامعيّة، الإسكندرية، ١٩٨٥م.
- محمد بن القاسم بن الأنباري وجهوده في النّحو والصرف واللغة، محمد عطا موعد، دار الفكر المعاصر، بيروت، ٢٠٠٠م.
- المختار من كتاب الفصوص، صاعد بن الحسين البغدادي، اختار النصوص وقدم لها: مظهر الحجي، وزارة الثقافة، دمشق، ٢٠٠١م.
- المدخل إلى كتاب سيبويه وشروحه، محمد عبدالمطلب البكاء، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط۱، ۲۰۰۱م.
- مرأة الجنان وعبرة اليقظان، عبدالله بن أسعد المعروف باليافعي، وضع حواشيه:
   خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٧م.

- مراتب النحويين، عبدالواحد بن علي المعروف بأبي الطيب اللغوي الحلبي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط٢، ١٩٧٤م.
- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، أحمد بن فضل الله العُمري، السفر السابع، تحقيق: عبدالعباس عبدالجاسم، إصدارات المجمع الثقافي، الإمارات العربيّة المتحدة، ٢٠٠٢م.
  - مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر.
- مسند الشهاب، محمد بن سلامة القضاعي، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٩٨٦م.
- المستوفى في النحو، علي بن مسعود المعروف بالفرخان، تحقيق: محمد بدوي المختون، دار الثقافة العربية، القاهرة، ١٩٨٧م.
- مصادر التفكير النقدي والبلاغي عند حازم القرطاجي، منصور عبدالرحمن، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٨٠م.
- المطرب من أشعار أهل المغرب، عمر بن الحسن المعروف بابن دحية، تحقيق: إبراهيم الأبياري وأخرين، المطبعة الأميرية، ١٩٥٤م.
- مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، الفتح بن محمد بن خاقان، تحقيق: محمد علي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٢م.
  - - مع المعري اللغوي، إبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٩٨٤م.
- المعارف، عبدالله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: ثروة عكاشة، منشورات الشريف الرضي، إيران، ط١، ١٩٩٥م.
- معجم الأدباء، ياقوت الحموي الرومي، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٩٩٣م.
- معجم البلدان، ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت، ١٩٧٩م.
- معجم السفر، أحمد بن محمد السلفي، تحقيق: عبدالله عمر البارودي، دار الفكر،

- بيروت، ۱۹۹۳م.
- معجم الشعراء، محمد بن عمران المرزباني، تحقيق: عبدالستار أحمد فراج، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٦٠م.
  - المعجم الصغير، سليمان بن أحمد الطبراني، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٢م.
- معجم طبقات الحُفّاظ والمفسرين مع دراسة عن الإمام السيوطيّ ومؤلفاته، إعداد ودراسة: عبدالعزيز عزالدين السيروان، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٤م.
- المعجم في أصحاب القاضي الصدفي، محمد بن عبدالله المعروف بابن الأبار، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، ١٩٨٩م.
- معجم مؤلفات السيوطي المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية العامة، ناصر سعود عبدالله السلامة، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، السلسلة (٣) رقم ٢٨، الرياض، ١٩٩٦م.
- المعرّب من الكلام الأعجميّ على حروف المعجم، موهوب بن أحمد الجواليقيّ، تحقيق: ف. عبدالرحيم، دار القلم، دمشق، ط١، ١٩٩٠م.
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، شمس الدين الذهبي، تحقيق: بشار عواد معروف وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٤م.
- المغرب في حُلى المغرب، عبدالملك بن سعيد، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط٢، ١٩٧٨م.
- المغني في الضُّعفاء، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيّ، تحقيق: نور الدين عتر، إدارة إحياء التراث الإسلاميّ، قطر، ١٩٨٧م.
- مُغني اللبيب عن كُتب الأعاريب، جمال الدين عبدالله بن يوسف المعروف بابن هشام الأنصاري، قدم له: حسن حمد، راجعه: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٨م.
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كُبرى زاده، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ٢٠٠٢م.

- مقامات الحريري، القاسم بن علي الحريريّ، منشورات دار الكتب العلميّة، بيروت.
- مقامات الزمخشري، جارالله محمود بن عمر الزمخشري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٨٧م.
- المقتضب، محمد بن يزيد المعروف بأبي العباس المبرد، تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، ١٩٦٩م.
  - مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، نشرة دار الكتب العلمية، بيروت.
- المقفّى الكبير، تقي الدين المقريزيّ، تحقيق: محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، ط١، ١٩٩١م.
- مكانة الخليل بن احمد في النحو العربي، جعفر نايف عبابنة، دار الفكر، عمان، ط١،
   ١٩٨٤م.
- مكتبة الجلال السيوطي، أحمد الشرقاوي إقبال، مطبوعات دار المغرب، الرباط، ١٩٧٧م.
- مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن، أحمد حسن فرحات، دار الفرقان، عمان، ط١،
   ١٩٨٢م.
- ملك النحاة: حياته وشعره ومسائله العشر مع رد أبي محمد عبدالله بن بري عليها، حنا جميل حداد، جامعة اليرموك، الأردن، ١٩٨٢م.
- . من تاريخ النحو العربي شعراً؛ داليّة أبي حيان الغرناطي، حسن الملخ، مجلة تراث، الإمارات العربية المتحدة، ع١٤، ٢٠٠٠، ٢٨-٣٠.
- ملء العيبة بما جمع في طول الغيبة في الوجهة إلى الحرمين، محمد بن عمر بن رشيد.
- المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور، عبدالغافر بن إسماعيل الفارسي، تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٩م.
- المنجم في المعجم، جلال الدين السيوطي، دراسة وتحقيق: إبراهيم باجس عبدالمجيد، دار ابن حزم، بيروت، ١٩٩٥م.

- المنتقى من أخبار الأصمعيّ، محمد بن عبدالواحد، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار طلاس، دمشق، ١٩٨٧م.
- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، عبدالرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٢م.
- المنجم في المعجم (معجم شيوخ السيوطي)، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، دراسة وتحقيق: إبراهيم باجس عبدالمجيد، دار ابن حزم، بيروت، ط١، ١٩٩٥م.
- المنطلقات الفكرية عند الإمام الفخر الرازي، محمد العريبي، دار الفكر اللبناني، بيروت، ١٩٩٢م.
- منهج أبي جعفر النحاس في شرح الشعر، أحمد جمال العمري، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٢م.
- منهج الأخفش الأوسط في الدراسات النحوية، عبدالأمير محمد أمين الورد، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١٩٧٥م.
- منهج التبريزي في شروحه والقيمة التاريخية للمفضليات، فخر الدين قباوة، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط٢، ١٩٩٧م.
- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، يوسف بن تغري بردي الأتابكيّ، تحقيق: محمد محمد أمين، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٩٩م.
- الموشح (مأخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صنعة الشعر)، محمد بن عمران المرزباني، تحقيق: على محمد البجاوي، دار نهضة مصر، القاهرة.
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي الأتابكي، علّق عليه: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٢م.
  - النحو في مجالس تعلب، أحمد عبداللطيف محمود، دار الثقافة العربية، ١٩٩١م.
- نزهة الألباء في طبقات الأدباء، أبو البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد
   الأنباري، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن، ط٢، ١٩٨٥م.

- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، المحسن بن علي التنوخي، تحقيق: عبود الشالجي، بيروت، ١٩٧٢م.
- نُصرة الثائر على المثل السكائر، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: محمد على سلطاني، منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٧١م.
- النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين، محمد الصغير بناني، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، ١٩٨٣م.
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد بن محمد المقرّي التلمساني، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٦٨م.
- نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء، يوسف بن أحمد اليغموري، تحقيق: رودلف زلهايم، دار فرانتس شتايز، طبع بيروت، ١٩٦٤م.
- هجر العلم ومعاقله في اليمن، إسماعيل بن علي الأكوع، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ط١، ١٩٩٥م.
- هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي، مطبوع مع كتاب كشف الظنون، دار الفكر. بيروت، ١٩٩٠م.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، شمس الدين أحمد بن محمد المعروف بابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٧٧م.
- ولاية الخليل بن أحمد، ضمن رسالة همزة أمحمد، وكسر نون تونس، تصنيف: قطب الأثمة أمحمد بن يوسف الملقب بأطفيش، دراسة وتحقيق: حسن خميس الملخ، مجلة الحياة، معهد الحياة، الجزائر، العدد السادس، ٢٠٠٢م.
- الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤودل وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ٢٠٠٠م.

## ١٠- الفهرس التفصيلي

| الصفحة | المسوضوع                         | مىنمة | المسوضوع                     |
|--------|----------------------------------|-------|------------------------------|
| ١.     | حذف جواب الشرط                   | 1     | مقدمة المؤلف                 |
| 11     | حضور حفظه وذكائه                 |       | [1]                          |
| 11     | اسطورة صياح الديك                | ٢     | الأصمعي                      |
| ١٢     | رأيه في شعر الفرزدق وجرير        | ٢     | اسمه ونسبه                   |
| ١٢     | ۔<br>الفرق بین النُدی والسنُدی   | ٣     | أسماء الذين روى عنهم         |
|        | محاورة الأصمعي وخلف الأحمر       | ٤     | أسماء الذين رُوَوًا عنه      |
| ۱۲     | ۔<br>فی مکة                      | ٥     | توثيقه واقوال العلماء فيه    |
| ١٢     | ي<br>الفرق بين الأمّات والأمّهات | ٥     | مذهبه                        |
| ١٢     | لجاج الأصمعي رخلافه              |       | موقفه من تفسير الحديث النبوي |
|        | طعنه في معنى شعر للعباس بن       | 7     | والقرأن الكريم               |
| ١٢     | الأحنف                           | ٧     | حرصه على رواية اللغة         |
| ١٤     |                                  | ٧     | جدّه اصمع بن مظهّر           |
|        | عدد الأراجيز التي كان يحفظها     |       | إمامته في اللغة والشعر وعلوم |
| ١٥     | مُريطاء: ممدود أم مقصور          | ٧     | العرب                        |
| ١٥     | اصل معنى شعر لابن الأحنف         | ٨     | صفاته الخُلقية والعلمية      |
| 17     | ما حكاه عن الخليل                | ٩     | ولادته ووفاته                |
| 17     | وظيفة جدًه علي بن أصمع           | ٩     | إسحاق الموصلي يهجو الأصمعي   |
| 71     | رأيه في حمَّاد الرواية           |       | -<br>دحض شبهة اختلاق نوادر   |
| 17     | ما تعلُّمه المازني من الأصمعي    | ٩     | الأعراب عنه                  |
| ۱۷     | إقامته بالمدينة المنورة          |       | موقفه من ابي زيد وابي عبيدة  |
|        | تعجبه من الضرورات الشعرية        | ١.    | وعلاقته بهما                 |

|    | الشعراء الفصحاء الذين تلقّن    | ۱۷    | في شعر أعشى همدان              |
|----|--------------------------------|-------|--------------------------------|
| ۲٧ | عنهم الشعر واللغة              | 17    | سعة حفظه                       |
| ۲۸ | في الحثُ على طلب العلم         | 1٧    | معنی مُحْرم                    |
| ۲٩ | من أقواله وحكِمه               | ١٨    | تعجبه ممن يتزوج أربع نسوة      |
|    | امتحان الأصمعي لأبي توبة في    |       | مناقشة الرشيد له في معنى كلمة  |
| 49 | المعاني                        | Y9/19 | (ألاقتني)                      |
| ٣. | شعر في فضل العلم               | ١٩    | من شعره                        |
| ۲۱ | حكايات في البخل عن الأصمعي     | ۲.    | سرعة حفظه                      |
| 27 | هجاء اليزيدي للأصمعي           | ۲.    | لقاؤه بحماد بن سلمة            |
| 22 | اربعة لم يلحنوا                | ۲.    | الفرق بين البُنا والبِنا       |
|    | أخر من يحتج به الأصمعي من      | ۲۱    | أسماء الشجاج                   |
| ** | الشعراء                        | ۲۱    | الفرق بين عَقَلْتُه وعقلتُ عنه |
| 77 | تفسير لفظة "القُعَاد"          | 77    | من أقواله وحكمه                |
| 77 | عدد ما يحفظه من الأراجيز       | 77    | رأيه في شعر النساء             |
| 77 | رأيه في اللحن                  | 77    | لقاؤه حماد بن زيد عند وفاته    |
| 77 | من اقواله وحكِمه               | 77    | دفاعه عن مروان بن أبي حفصة     |
| 77 | اتقاؤه تفسير الحديث والقرأن    | 37    | حُسنْ تصرفه مع بنت الرشيد      |
| 27 | منزلته العلمية بين معاصريه     |       | فصل في مراتب العلماء وخلط      |
| 27 | راي ابي نواس به                | 37    | العوامً بينهم                  |
|    | المطابقة بين الاسم والمسمَى في |       | انتقاد الحسن البصري وقوف       |
| 37 | كتاب الخيل للأصمعي             | 77    | القُرَّاء على أبواب الأمراء    |
| ٣0 | بخل الأصمعي                    | 77    | سماجة الأصمعي وقبح منظره       |
| ۲٥ | معنى كملة "السفلة"             | **    | ما قيل في رثاء الأصمعيّ        |

| ٤٧  | الفرق بين الفراء والفَراء       | 77 | افتخاره بعلمه                  |
|-----|---------------------------------|----|--------------------------------|
|     | سبب الماظة بين أبي قلابة        | 77 | تجليته عن اغتمام الرشيد        |
| ٤٨  | -<br>والأصمعيُّ                 | 77 | ما رواه من الأحاديث            |
| ٤٨  | تأكيد نسب الأصمعي               | ٤. | تمثله بشعر في الماء المثلج     |
| ٤٨  | الفرق بين بدأنَ وبدَوْن         | ٤. | نصيحته للداخل على الملوك       |
| ٤٩  | تديّن الأصمعيّ                  | ٤. | ذكره نَهْمَ سليمان بن عبدالملك |
| ٤٩  | حكاية فيها رجوه الإعراب         | ٤. | تصانيف الأصمعيّ                |
| ٥.  | قصة زواجه                       |    | مجلس الكسائي والأصمعي          |
| ٥.  | من حكايات الأصمعي               | ٤١ | بحضرة الرشيد                   |
|     | تراجع الأصمعي عن الخطأ في       | ٤١ | بخله                           |
| ٥١  | الرواية                         | ٤١ | علمه بالتصريف                  |
| ٥٢  | جذع بالذال أم بالدال            | 27 | رثاثة هيئة الأصمعي             |
| ٥٢  | معنى كلمة "الثغروق"             | 73 | من أقواله وحكمه                |
| ٥٢  | امتحان الأصمعي لابن الأعرابي    | 73 | هجاء اليزيديُ للأصمعيُ         |
|     | خبره عن الشعر الذ <i>ي</i> كانت |    | تحقيق في رواية الأصمعي عن      |
| ٥٢  | تتمثل به عائشة رضي الله عنها    | 73 | مالك بن أنس                    |
|     | حصة الأصمعي من هدايا            |    | موازنة بين الأصمعي وأبي عبيدة  |
| ع ه | الرشيد يوم النيروز              | ٤٤ | في العلم                       |
|     | من الأحاديث التي رواها          | ٤٤ | مناظرة الأصمعي لسيبويه         |
| ٤٥  | الأصمعي                         | ٤٤ | مجون الأصمعي                   |
| ٤٥  | من مرويات الأصمعيّ              | ٤٤ | امتحان الأصمعي لجارتين         |
|     | [٢]                             | ٤٥ | من أعاجيب ما سمعه              |
| 70  | الأخفش الأكبر                   | ٤٧ | من أقواله وحكمه                |

| اسمه ونسبه                     | ۲٥  | استجفاؤه من ابن المعذَّل       | 77 |
|--------------------------------|-----|--------------------------------|----|
| تلاميذه                        | ۲٥  | تكريم سيبويه له                | ٦٧ |
| هو أول من فسر الشعر تحت كلُّ   |     | تصحيحه لحن أمير البصرة         | ٧٢ |
| بيت                            | ۲٥  | <b>(£</b> ]                    |    |
| جمع ید علی ایاد ٍ              | ٥٧  | أبو بكر بن الأنباريُ           | ٦٨ |
| معنى جثة                       | ٥٧  | اسمه ونسبه                     | ٨٢ |
| معنى الخفخوف                   | ٥٧  | الذين روى عنهم القراءة         | ٨٢ |
| مما رواه من الأخبار            | ۰۸  | الذين روَوًا عنه               | ٨٢ |
| [٢]                            |     | توثيقه                         | 79 |
| الأخفش الأرسيط                 | ٦.  | وفاته                          | 79 |
| اسمه ونسبه                     | ٦.  | مصنفاته                        | ٦٩ |
| قراءة الكتاب عليه              | ٦.  | حفظه وأمانته                   | ٧. |
| صفاته                          | ٦.  | حکم استعمال (نعم) و(بلی)       | ۷۱ |
| مذهبه                          | 11  | طعامه                          | ۷۱ |
| قراءة الكسائي الكتاب عليه      | 15  | حبّه للعلم وولادته             | ٧٢ |
| الذين حدث عنهم                 | 11  | بخله                           | ٧٢ |
| تأديبه ولد الكسائي والمعذَّل   | 77  | شيوخه وبديهته وكتبه            | ٧٢ |
| مصنفاته                        | 75  | من شعره                        | ٧٢ |
| وفاته                          | 75  | تفسير قوله عليه الصلاة والسلام |    |
| كتابه في المعاني               | 75  | خلق الله أدم على صورته         | ۷٥ |
| علاقته بكتاب سيبويه            | 3.5 | مما رواه من الأحاديث           | ۷٥ |
| دلالة حذف المعدود              | ٦٤  | افتخار اليمن به                | ٧٦ |
| تعجب أعرابيً من كلامه في النحو | ٥٢  | تفسير قول الناس (بالرفاء       |    |
|                                |     |                                |    |

| والبنين)                       | VV | من شعره                             | Χ۲  |
|--------------------------------|----|-------------------------------------|-----|
| تفسير قوله عليه الصلاة والسلام |    | في توجيه إعراب بيت                  | ۸۲  |
| <sup>"</sup> وهو مستدرج"       | ٧٨ | تصانيفه                             | ۸۳  |
| [•]                            |    | [5]                                 |     |
| أبو محمد الأسود الغندجاني      | ٧٨ | الأبّذي                             | ٨٤  |
| اسمه ونسبه                     | ٧٨ | اسمه ونسبه                          | ٨٤  |
| علمه ومستنده في الرواية        | ٧٨ | حفظه للنحو                          | ٨٤  |
| سبب تلقيبه بالأسود             | ٧٩ | فقره ووفاته                         | ٨٤  |
| تصانيفه                        | ٧٩ | معرفته بالنحو وتصانيفه              | 3.8 |
| [٦]                            |    | [1.]                                |     |
| ابن الأخضر                     | ۸. | اب <i>ن</i> إياز                    | ۸٥  |
| اسمه ونسبه وعلمه ووفاته        | ۸۰ | اسمه ونسبه                          | ۸٥  |
| [Y]                            |    | شيوخه وتلاميذه                      | ۸٥  |
| ابن الأبرش                     | ۸. | ولايته مشيخة المستنصرية             | ۸٥  |
| اسمه ونسبه وعلمه               | ۸. | عنايته بالعلل النحريّة              | ۸٥  |
| الذين روى عنهم وروَوُّا عنه    | ۸٠ | تصانيفه                             | ۸٥  |
| زهده                           | ۸۰ | [11]                                |     |
| وفاته                          | ۸۱ | الخطيب القزويني                     | ۲λ  |
| من شعره                        | ۸۱ | اسمه ونسبه                          | ٨٦  |
| [٨]                            |    | ولادته وحياته في العلم والمناصب     | ۲λ  |
| صدر الأفاضل الخوارزميّ         | ۸۲ | الصفدي يهنئه بالقدوم من الحج        | ٨٨  |
| اسمه ونسبه                     | ۸۲ | ردّه على تهنئة الصفديّ              | ٩.  |
| مذهبه وولادته                  | ۸۲ | مما قاله فيه ابن نباتة نثراً وشعراً | 97  |

|     |                              | 90    | شمس الدين الخياط يمدحه شعرأ   |
|-----|------------------------------|-------|-------------------------------|
| ١.٧ | اسمه ونسبه ومعنى كلمة بابشاذ |       |                               |
| ١.٧ | مصنفاته                      | ١     | ابن نباتة يمدحه شعراً         |
| ١.٧ | وظيفته في ديوان الإنشاء      | 1.7   | رٹاء ابن نباتة له             |
| ١.٨ | سبب تزهده وانقطاعه عن الدنيا |       | فَتُواه في رجل مات بعد ان فرض |
| ١.٨ | منزلته بين نحاة المصريين     | 1.7   | على نفسه فرضاً                |
|     | [\0]                         |       | [14]                          |
| ١.٩ | ابن بَرُّهان                 | 1.8   | الأعلم الشنتمريّ              |
| ١.٩ | اسمه ونسبه وعلمه ومذهبه      | ١.٤   | اسمه ونسبه                    |
| ١.٩ | شيوخه وتلاميذه               | ١ - ٤ | شيوخه وتلاميذه                |
| ١.٩ | صفاته وسلوكه                 | ١.٤   | مصنفاته وعلاقته بالإفليلي     |
| 111 | من شعره                      | ١.٤   | ولادته روفاته                 |
|     | تقسيمه النحويِّين إلى مدنيين |       | فائدة في أسماء الذين عملوا    |
| 111 | وكوفيين وبصريين وشرحه اللمع  | ١.٥   | الحماسات                      |
|     | [17]                         |       | [17]                          |
| 117 | ابن بَرِّيٌ                  | ١.٥   | ابن الباذش                    |
| 117 | اسمه ونسبه                   | ١.٥   | اسمه ونسبه وعلمه وتدينه       |
| 117 | مكانته وولادته               | ١.٦   | مصنفاته                       |
| 117 | حواشيه ومقدماته              | ١٠٦   | ولادته ووفاته                 |
| 117 | تلاميذه وشيوخه               | 1.7   | من شعره                       |
| 115 | وظيفته في ديوان الإنشاء      |       | رأيُه في علة رفع الفاعل       |
| 117 | وفاته                        | 1.7   | ومناقشة الشلوبين له           |
| 115 | سبب تعلُّمه النحق            |       | [18]                          |
| ۱۱٤ | ترجيه إعراب كلمة في بيت شعر  | ١.٧   | ابن بابشاذ                    |

| 177 | مذهبه في الفقه                 | 112 | تفسير كلمة "نِحِلة"           |
|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------|
| 771 | صفاته وتوثيقه                  | ۱۱٤ | مسألة في جمع "حاجة"           |
| 171 | مصنفاته                        |     | [\V]                          |
| ۱۲۷ | من شعره                        | 119 | خطّاب المارديّ                |
|     | [٢٠]                           | 119 | اسمه ونسبه                    |
| ۸۲۸ | أبو بكر التاريخيّ              | 119 | شيوخه وتلاميذه وتصدره للتدريس |
| ۸۲۸ | اسمه ونسبه ولقبه               | 119 | وفاته                         |
| ۸۲۸ | كتبه                           |     | [\A]                          |
|     | فصل فيمن الّف في تاريخ الأدباء | 119 | الخطيب التبريزي               |
| ۸۲۸ | والنحاة                        | 119 | اسمه ونسبه وتوثيقه            |
|     | [٢١]                           | ١٢. | شيوخه وولادته                 |
| ۱۲. | أبق العباس ثعلب                | ١٢. | سنفره في الأقطار              |
| ۱۲. | اسمه ونسبه وإمامته الكوفيين    | 171 | تلاميذه ورواته                |
| ۱۲. | شىيوخه وتلاميذه                | 171 | صفاته وسلوكه                  |
| ۱۳. | توثيقه ومولده                  | 171 | تصانيفه                       |
| 171 | علاقته بأحمد بن حنبل           | 171 | من شعره                       |
| 171 | من اقواله وحكِمه               | 177 | من الأحاديث التي رواها        |
| 177 | لحنه في كلامه                  | ١٢٣ | سفره قزوين ومصر والعراق       |
| 177 | علاقته بأبي العباس المبرد      | 170 | علاقته بالمعري                |
| 177 | مكانة أهل النحو                | 170 | تحقيق في اسمه                 |
| 177 | تعريف البلاغة                  |     | [14]                          |
| 371 | شعر تراسلَهُ مع ابن المعتز     | 140 | أبو البقاء العكبري            |
| 371 | من شعره                        | 177 | اسمه ونسبه وولادته            |

| من الأحاديث التي رواها        | 150 | علاقته بأبي العباس المبرد          | ۱٤٨ |
|-------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| -<br>تفسيره بيت شعر لأبي تمام | ١٣٦ | تلقيبه بـ "قوتيل"                  | ١٤٩ |
| علاقته بأبي العباس المبرد     | ١٣٦ | تفوقه على أهل عصره بالحفظ          | ١٤٩ |
| من شعره وحكمه                 | ١٣٧ | عدم تكلُّفه الإعراب                | ١٥. |
| ما قاله أصحاب المبرد في تعلب  | ۱۳۸ | من أقواله وحكمه                    | ١٥. |
| النحو ميزان العربية           | ۱۲۸ | ضعف سمعه                           | ۱۵۱ |
| مما أنشده من شعر الحكِم       | 129 | ثعلب فاروق النحويين                | 101 |
| عدم تحرّجه من "لا أدري"       | ١٤. | جُعْل الموفق بالله له رزقاً جارياً | 101 |
| تفسيره أية قرانية             | ١٤. | وفاته وما خلفه من أموال            | 101 |
| تفسيره حديثا نبويا            | ١٤. | مما قيل في رثائه                   | 107 |
| من شعره                       | 181 | تنبيه علي بن حمزة على أغلاط        |     |
| من شعر الحكماء                | 187 | ثعلب في الفصيح                     | 701 |
| من أقواله وحكمه               | 731 | [٢٢]                               |     |
| نقده الشعر                    | 731 | الجَرميّ                           | ١٦. |
| من الأحاديث التي رواها        | 731 | اسمه ونسبه                         | ١٦. |
| افتخار أهل الكوفة به          | 122 | تلقيبه بالهارش                     | 171 |
| الكوفيون وكتاب سيبويه         | 122 | شيوخه                              | 171 |
| مواضع الخطأ في فصيحه          | 180 | إفتاؤه الناس بكتاب سيبويه          | 171 |
| كتبه                          | 127 | تصانيفه                            | 171 |
| نسخة السيوطي من أمالي تعلب    | 187 | وفاته                              | 171 |
| طلبه النحو                    | 184 | افتخاره بمعرفة ما قالته العرب      |     |
| أقوال العلماء فيه             | 184 | من الشعر                           | 171 |
| بخله                          | 188 | من شعره                            | 171 |

| 171 | من شعره               | 171 | الفرق بين بدأنَ وبدَيْن      |
|-----|-----------------------|-----|------------------------------|
| 171 | قصة حديث فدك          | 177 | أبيات سيبويه المجهولة القائل |
| 171 | نقده الشبعر           | 177 | مما رواه من الأحاديث         |
| ۱۷۲ | من فصاحته في وصف حاله | ١٦٢ | أخلاقه                       |
| ١٧٢ | من أخباره مع أبي دؤاد | ١٦٢ | عنايته بكتاب سيبويه          |
| ١٧٢ | وصنفه اللسانً         | ١٦٢ | تغلّبه على الفرّاء           |
| ١٧٢ | من أقواله وحكمه       | ١٦٢ | مما رواه من الأحاديث         |
| ١٧٢ | من وصفه الدفتر        |     | [17]                         |
| ۱۷٤ | مما رواه من الأحاديث  | ١٦٤ | الجاحظ                       |
| ۱۷٤ | في فحولة الشعراء      | ١٦٤ | استمه ونسبه                  |
| 171 | حكِم شعرية            | ١٦٤ | اعتزاله                      |
|     | [48]                  | ١٦٤ | أصله                         |
| 1   | الحوفيّ               | ١٦٤ | شيرخه في الحديث              |
| 1   | اسمه ونسبه وأصله      | 170 | ولادته وشيرخه                |
| 1   | <br>تصانیفه           | 170 | حبّه للكتب                   |
| 1   | وفاته                 | 170 | فرقة الجاحظيّة               |
| 1   | فائدة في تحقيق أصله   | 170 | نصانيفه                      |
| ۱۷۸ | مما رواه من الأحاديث  | 777 | وفاته                        |
|     | [40]                  | 177 | مما قيل فيه شعراً            |
| ۱۷۸ | ابن جنِّي             | ۸۲۸ | شهرة كتبه في الآفاق          |
| ۱۷۸ | اسمه ونسبه            | 179 | من أخباره                    |
| 174 | أصله                  | ١٧. | تهاونه في الصلاة             |
| 174 | براعته في التصريف     | ١٧. | إصابته بالفالج والنقرس       |

| ۱٩. | الذين روَوًا عنه              | 174 | دراسته على أبي علي الفارسيّ  |
|-----|-------------------------------|-----|------------------------------|
| ١٩. | شيوخه في القراءة              | 174 | وفاته                        |
| 191 | وفاته                         | 174 | تصانيفه                      |
|     | [**]                          | ١٨٠ | دراسته على أبي عليّ الفارسيّ |
| ۱۹۱ | أبو حاتم                      | ١٨. | قصة تأليفه كتاب المحتسب      |
| ۱۹۱ | اسمه ونسبه                    | \\\ | رثاء الشريف الرضي له         |
| ۱۹۱ | علمه وتوثيقه                  | \\\ | مرثيته في المتنبي            |
| ۱۹۱ | عدم حذقه في النحو             | 171 | صداقته مع المتنبي            |
| 197 | إجادته استخراج المعمى         | ١٨٢ | من شعره                      |
| 197 | وفاته                         | 174 | في معنى شيطان                |
| 197 | شيوخه الذين روى عنهم          | ١٨٢ | خطبةً له في النكاح           |
| 197 | الذين روَوًا عنه              | ۱۸۰ | من شعره في الفخر بنفسه       |
| 198 | زيارته بغداد                  | \\\ | من شعره                      |
| 198 | تصرَّفه في العلوم والأداب     | ١٨٨ | عُوره                        |
| ۱۹٤ | مناظرة بين المازني وأبي حاتم  | ١٨٨ | من شعره                      |
|     | افتخار أهل البصرة بكتابه في   |     | [٢٦]                         |
| ۱۹٤ | القراءات                      | ١٨٨ | حفص                          |
| ۱۹٤ | تقدير الأصمعيّ له             | ١٨٨ | اسمه ونسبه                   |
| ۱۹٤ | إنفاقه المال في طلب العلم     | ١٨٨ | الذين أخذ القراءة عنهم       |
| ۱۹٤ | مناقبه                        | ۱۸۹ | الذين رُووًا عنه القراءة     |
| ۱۹٤ | من شعره                       | ١٨٩ | توثيقه                       |
| 197 | إجابته عن مسائل في لغة القران | ١٨٩ | جهوده في جمع القراءات        |
| 197 | دعابته                        | ١٨٩ | الذين روى عنهم               |

| ۲.0 | قدومه بغداد                    | 197 | رثاء الرياشيَ له                   |
|-----|--------------------------------|-----|------------------------------------|
| ۲.0 | الذين روَوًا عنه               | 197 | سرعة جوابه                         |
| ۲.٦ | قصة تصنيفه المقامات            | 197 | الذين روى عنهم                     |
| ۲.۷ | ولعه بنتف ذقنه                 | ۱۹۸ | الذين روَوًا عنه                   |
| ۲.٧ | تصانيفه                        | ۱۹۸ | ترثيقه                             |
| ۲.٧ | موقف العلماء من مقاماته        |     | مسالة في كلمة الفردوس مذكرة        |
| ۲.۸ | من المعمّي                     | 199 | أم مؤنثة                           |
| ۲.۸ | حقيقة أبي زيد السروجي          | 199 | ما فاته من العلم                   |
| ۲.۹ | لقاؤه بالزمخشري في مكة         | ۲., | اعتذاره عن إقراء كتاب سيبويه       |
|     | سبب تسمية الراوي بالحارث بن    | ۲   | قصة كتابه المختصر في النحو         |
| ۲.۹ | همام                           | ۲., | علمه الذي في صدره                  |
| ۲.۹ | كثرة نُسنخ المقامات            |     | مما رواه عنه القالي من الأخبار     |
| ۲۱. | من شعره                        | ۲., | والآداب                            |
|     | مراسلة شعرية بينه وبين ابن     | 7.7 | من شعره                            |
| ۲۱۱ | عبدالكريم الأنباري             | 7.7 | من شعره في المبرّد                 |
| 711 | من شعره في استهداء مداد        | 7.7 | تصانيفه                            |
| 717 | من شعره في الوعظ               |     | امتحان أمير البصرة علما مها في     |
|     | سؤال ابن يعيش للكندي في لغز    | 7.7 | الفقه واللغة والحديث والنحو الغريب |
| 717 | نحوي من المقامات               |     | [٨٨]                               |
| 717 | بيتان لا ثالث لهما في المقامات | ۲.0 | الحريريُّ                          |
| 717 | معارضة بيتي الحريري            | ۲.0 | اسمه ونسبه وولادته                 |
|     | رسالة له التزم في كل كلماتها   |     | شيوخه في الحديث واللغة والفقه      |
| 317 | حرف السين                      | ۲.0 | والحساب                            |

| 377 | وقوعه في الأسر وخروجه منه  | ۲۱۰ | الذين عملوا مقامات       |
|-----|----------------------------|-----|--------------------------|
| 377 | مؤلفاته                    | 710 | من شعره                  |
| 377 | وفاته                      |     | [۲٩]                     |
| 770 | نشأته وعلاقته بابن عصفور   | 717 | ابن الحاجب               |
| 770 | من شعره                    | 717 | اسمه ونسبه وعلومه ومذهبه |
|     | [٣١]                       | 717 | شيوخه                    |
| 777 | حازم                       | 717 | من تصانیفه               |
| 777 | اسمه ونسبه                 | 717 | تنقَّله في البلدان       |
| 777 | علومه ومكانته              | 717 | تلاميذه                  |
| 777 | تصانيفه                    | 717 | من شعره                  |
| 777 | مولده ووفاته               | ۲۱۸ | في استخراج المعمّى       |
| 777 | من شعره                    | 719 | رأى ابن مالك في نحوه     |
| 777 | م <i>ن</i> ميميته في النحو | ۲۲. | مهارته في الاختصار       |
| 777 | من شعره                    | ۲۲. | علاقته بابن مالك         |
|     | [٣٢]                       | ۲۲. | مما قيل في رثائه         |
| 771 | أبو حيّان                  |     | مسالة في استخراج معمى في |
| 771 | اسمه ونسبه                 | ۲۲. | الفقه                    |
| 771 | إجازته للصفدي              | 777 | مما قيل في مدحه          |
| 277 | تصانيفه                    | 777 | مما قيل في حاجبيّته      |
| 377 | اشتغاله بالعلم             |     | [٢٠]                     |
| 770 | وصفه وصفاته                | 777 | ابن الحاجّ               |
| 770 | سبب رحلته عن غرناطة        | 777 | اسمه ونسبه               |
| 777 | مذهبه                      | 777 | شيوخه وعلمه              |

|             | [11]                           | 777         | إعجاب الصفدي به               |
|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 377         | الخليل بن احمد                 | 777         | إمامته في النحو               |
| 377         | اسمه ونسبه                     | 777         | رثاء الصف <i>دي</i> له        |
| 377         | علومه وأولياته                 | 779         | موقفه من ابن تيمية            |
| 470         | قصنَّه مع سليمان بن علي        | ۲٤.         | بخله                          |
| 470         | النسب إلى الفراهيد             | ۲٤.         | من شعره                       |
| 470         | صفاته                          | 711         | مدح ابن الوحيد له             |
| 777         | قصة كتاب معجم العين            | <b>7</b> £A | من شعره في استدعاء كتاب       |
|             | إحداثه انواعا من الشعر ليست    | Y £ 9       | ردً ناصر الدين شافع عليه      |
| 777         | على أوزان العرب                | ۲0.         | مدح يحيى الإسكندراني له       |
| ۸۲۲         | علاقة التكرار بالإيطاء         | 701         | مدح القاضي محيي الدين له      |
| ۲٦٨         | توثيق شبهادته                  | 701         | مدح ابن الوكيل له             |
| ۸۲۲         | الخليل لا نظير له              | 701         | مدح الصف <i>دي</i> له         |
| Y7 <b>9</b> | ضرب المثل به في الشعر والأمثال | 707         | قصيدته في فضل النحو           |
| 479         | تقسيم العلم عند الناس          | Y0V         | قصيدته في مدح الإمام الشافعيّ |
| ۲٧.         | من اقواله وحكِمه               | 709         | قصيدته في مدح الإمام البخاري  |
| ۲٧.         | كيفية وضعه باب التصغير         | ۲٦.         | مسألة في أحكام (لو)           |
| ۲۷.         | تفسير بناء كلمة أمس            |             | تعقيب السيوطي على كلام ابي    |
| ۲۷.         | لغز في جمع البلصوص             | 177         | حيان                          |
| <b>YV</b> 1 | مجيئه ببيت مُحدَث              |             | مسألة في تعليق التعجب على     |
| <b>TV1</b>  | رأيه في فقه أبي حنيفة          | 777         | لفظ الجلالة                   |
| <b>۲</b> ۷1 | من أقواله وحكِمه               | 777         | من شعر أبي ذرً مصعب           |
| <b>YV</b> 1 | شيوخه وتلاميذه                 | 777         | من شعر أبي حيان               |

| ۸۷۲   | صفاته وتحوله إلى الزهد  | 771         | توثيقه                           |
|-------|-------------------------|-------------|----------------------------------|
| ۲۷۸   | موقف أهل الكوفة منه     | 771         | زهده في المال                    |
| ۲۷۸   | تلاميذه                 | 777         | سبب موته                         |
| 474   | صدقه                    | 777         | معرفته بالإيقاع وعلاقتها بالعروض |
| 474   | رثاء أبي نواس له        | 777         | رأي حمزة الأصبهانيُّ في تميَّزه  |
| ۲۸.   | من شعره                 | 777         | تركيبه الأدوية                   |
| ۲۸.   | علمه بمعاني الشعر       | 777         | طعن في عروبة نسب الخليل          |
| 7.1.1 | نحله لامية العرب        | 777         | تنهيجه كتاب سيبويه               |
| 7.1.1 | ما نحله على النابغة     | 777         | اختراعه العروض                   |
| 7.1   | من تصانیفه              | 777         | حصره اللغة في العين              |
| 441   | وفاته                   | 377         | ردَه عطايا الولاة                |
| 441   | رثاء أبي نواس له وهو حي | 377         | من شعره                          |
| 7,7   | رأيه في الوضع           | 377         | جهل ابنه                         |
| 777   | مما كان ينشده           | <b>YV</b> 0 | رأ <i>ي</i> سفيان به             |
| 777   | من شعره في الهجاء       | <b>***</b>  | علمه بالسنة                      |
| 777   | نقده شعر جرير           | <b>YV</b> 0 | من أقواله وحكمه وشعره            |
| 777   | الرواة وإصلاح الشعر     | 777         | في نقض عروض الخليل               |
|       | [٣٥]                    | 777         | اسباب تسمية البحور               |
| 3.47  | ابن خروف                | <b>YVV</b>  | من شعره وحكمه                    |
| 3.47  | اسمه ونسبه              |             | [45]                             |
| 3.47  | شيرخه                   | <b>XVX</b>  | خلف الأحمر                       |
| 37    | علومه                   | ۲۷۸         | اسمه ونسبه                       |
| 37    | صفاته ومؤلفاته          | 477         | علمه بالشعر ونقده                |
|       |                         |             |                                  |

|             | [٢٩]                            |        | الخلط بينه وبين ابن خروف      |
|-------------|---------------------------------|--------|-------------------------------|
| 797         | ابن خالویه                      | 3.77   | القيذافي                      |
| 797         | اسمه ونسبه                      | ۲۸۰    | من شعره                       |
| 797         | شيوخه وتلاميذه                  | يف ۲۸۷ | تدقيق في التفريق بين ابني خرر |
| 498         | وفاته                           |        | [٢٦]                          |
| 498         | خلطه المذهبين وكتبه             | XXX    | ابن الخباز                    |
| <b>790</b>  | في ضبط كلمة الغماد              | YAA    | اسمه ونسبه ونشأته             |
| 790         | العربية والنحو                  | ۲۸۸    | علمه وشيوخه وحفظه             |
| 797         | مما رواه من الأحاديث            | ۲۸۸    | من تصانیفه                    |
| <b>79</b> V | شيء من التقعر في الكلام         | 444    | ولادته                        |
| <b>۲9</b> ۷ | مما جرى بين ابن الأزرق والشافعي | ۲۸۹    | من شعره                       |
| 79.         | امتحان أعرابي له في كلام العرب  |        | [17]                          |
| ۲           | فلسفة الاحتجاج في اللغة         | 791    | ابن الخيّاط                   |
| ۲.۱         | مسألة في النحت                  | 791    | اسمه ونسبه                    |
|             | [٤٠]                            | 441    | خلطه المذهبين                 |
| ۲.۲         | الخطابي                         | 791    | من تصانیفه                    |
| ۲.۲         | اسمه ونسبه                      |        | [٣٨]                          |
| ۲.۲         | معارفه وشيوخه                   | 797    | الخارزنجيّ                    |
| ٣.٢         | رواته                           | 797    | اسمه ونسبه                    |
| ۲.۲         | تُدقيق في اسمه                  | 797    | إمامته أهل الأدب              |
| ۲.۲         | من تصانیفه                      | 797    | وفاته                         |
| ۲.۲         | وفاته                           | 797    | طعن الأزهري عليه              |
| ۲.۲         | من شعره                         | 797    | من كتبه                       |

| 717 | ولادته وشرف أسرته              | ۲.0 | رثاء الثعالبي له                  |
|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 717 | شيوخه                          | ۲.0 | رثاء ابي بكر له                   |
| 717 | علومه وحفظه                    | ۲.0 | ما قاله السلفي فيه                |
| 717 | تجريحه                         |     | [٤١]                              |
| 717 | اتهام الأزهري له بافتعال اللغة | ۲.٦ | ابن الخشاب                        |
| 317 | قصة كتاب الجمهرة               | ۲.٦ | اسمه ونسبه                        |
| 317 | مما جرى بينه وبين نفطويه       | ۲.٦ | علمه في النحو                     |
| 710 | طعن الكرماني عليه              | ۲.٦ | شيرخه ومعارفه العلمية             |
| 710 | حفظه                           | ۲.٦ | ملاحة خطه وتحصيله الكتب           |
| 710 | عُود إلى قصة كتاب الجمهرة      | ۲.٦ | رواته                             |
| 717 | إصابته بالفالج                 | ۲.٦ | ترثيقه رصفاته                     |
| 717 | من شعره                        | ۲.۷ | من كتبه                           |
| ۲۱۷ | مفاضلة في شعر في الخمرة        | ٣.٧ | ولادته ورفاته                     |
| 717 | مقصورته وقصتها باليمن          | ٣.٧ | عدم مبالاته بناموس العلم والنظافة |
| 719 | تفوقه في الشعر                 | ٣.٧ | ظرفه                              |
| 24. | من شرح ابن خالویه لقصورته      | ۲.۸ | من شعره                           |
| 27. | من تصانیفه                     | ۲.۹ | مما رواه من الأحاديث              |
| 27. | موته في يوم وفاة الجبائي       | ۲.۹ | رأيه في النحت                     |
| 27. | رثاء جحظة له                   | ٣١. | مسالة في القياس على وزن انفعل     |
| 771 | من شعره                        | 711 | مكاتبته ابن الأنباري              |
| 771 | مذاكرته الأمير الميكاليّ       |     | [£Y]                              |
| 777 | من شعره                        | 717 | ابن درید                          |
| 777 | قصيدته في رثاء الشافعي         | 717 | اسمه ونسبه                        |

| من شعره                  | 777 | من شعره                     | ۲۲۲ |
|--------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| اهتمام العلماء بالجمهرة  | 277 | [٤٥]                        |     |
| فوائد من مقصورته         | 770 | أبو ذرً                     | 377 |
| شرح ابن الصائغ لمقصورته  | 770 | اسمه ونسبه                  | 277 |
| من شعره                  | 777 | -   .<br>مكانته في العربيّة | 377 |
| [17]                     |     | ضبطه وحفظه                  | 377 |
| ابن درستویه              | 777 | من شعره                     | 770 |
| اسمه ونسبه               | 777 | [٤٦]                        |     |
| شيوخه ورواته             | 777 | الرياشي                     | 777 |
| تجريحه والخلاف في توثيقه | 777 | اسمه ونسبه                  | 777 |
| -<br>ولادته ووفاته       | 777 | معارفه العلمية              | 777 |
| من تصانيفه               | 777 | قتله                        | ۲۲٦ |
| مجلسه مع المبرد          | 779 | شيوخه                       | ۲۲٦ |
| مما رواه من الأحاديث     | ۲۲. | رأيه في سماع الكوفيين       | 777 |
| [11]                     |     | -<br>م <i>ن</i> كتبه        | 277 |
| ابن الدَّهَـان           | 771 | مسألة في الاسم بعد (بينا)   | 777 |
| اسمه ونسبه               | 771 | اطلاعه وتوثيقه وشيوخه       | 777 |
| علمه ومصنفاته            | 771 | قتله                        | 777 |
| ولادته وشيوخه ورواته     | 771 | من شعره                     | ۲۲۷ |
| وفاته                    | 777 | مما رواه من الأحاديث        | ۲۲۸ |
| من شعره                  | 777 | من شعره                     | 777 |
| غرق كتبه                 | 777 | تفوقه بين أئمة البصرة       | ۲۲۸ |
| عُمَاه ونسيانه           | 777 | رحلاته                      | 229 |

| 720   | مجلسه مع عضد الدولة          | سرة ٣٣٩ | ما جُمع بتحويل فتحته إلى ك |
|-------|------------------------------|---------|----------------------------|
|       | [٤٩]                         |         | [٤٧]                       |
| ۲٤٦   | أبو الفضل الرازيّ            | 78.     | الرّمَانيّ                 |
| 737   | اسمه ونسبه                   | ٣٤.     | اسمه ونسبه                 |
| 737   | مولده ورحلاته وصفاته         | ٣٤.     | علمه واعتزاله              |
| 737   | شيوخه وتلاميذه               | ۲٤.     | شيوخه                      |
| 757   | توثيقه وزهده                 | 78.     | مزجه النحو بالمنطق         |
| T { V | خبره مع ملك كرمان            | ٣٤.     | علاقته بمعاصريه            |
| T { V | وفاته                        | 137     | ولادته ووفاته              |
|       | [••]                         | 781     | من تصانیفه                 |
| ٨٤٣   | الفخر الرازي                 | 781     | تفضيل التوحيدي له          |
| 257   | اسمه ونسبه                   | 737     | من أقواله                  |
| ۲٤٨   | ولادته ودراسته               | 737     | صبره في التعليم            |
| ٨3٣   | علمه ولقبه                   |         | [٤٨]                       |
| 7 £ 9 | ثقافاته المتنوعة             | 737     | الرُّبعيّ                  |
| 789   | صلته بالسلاطين               | 737     | اسمه ونسبه                 |
| 7 2 9 | منهجه في تفريع المسائل       | 737     | تميزه بالقياس              |
| 789   | نفور الحنابلة منه            | 737     | رحلاته                     |
| 729   | مكانته عند الملوك            | 727     | وفاته                      |
| ro.   | من تصانیفه                   | 727     | سرعة غضبه                  |
| 701   | رجم الكرّامية له وقتله بالسم | 727     | ابتلاؤه بقتل الكلاب        |
| 701   | وصيته عند وفاته              | 788     | اجتماعه مع ابن جني         |
| 707   | تدقيق في موقع هراة           | 788     | من شعره                    |

| ثروته وأولاده                    | 307         | وفاته                  | 777         |
|----------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| فقره ثم غناه                     | 307         | مسألة في ضبط عين (رشد) | ٨٢٦         |
| من تصانيفه                       | 700         | [•٢]                   |             |
| جلالة قدره وشهرته                | 700         | أبو زيد                | 777         |
| قصيدته الهادية في التوحيد        | 700         | اسمه ونسبه             | 777         |
| من شعره                          | <b>70</b> V | شيوخه ورواته           | 779         |
| موقف الذهبي والتاج السبكي منه    | 709         | علمه بالنحر            | 779         |
| كتابه في النحو وموقف العلماء منه | ۲٦.         | توثيقه وكثرة سماعه     | 779         |
| مدح ابن عنين له                  | ٣٦.         | من شعره                | 779         |
| سنده في علم الأصبول              | 771         | مسرد شيوخه ورواته      | ۲۷.         |
| من شعره                          | 177         | سعة علمه بكلام العرب   | ۲۷۱         |
| وروده قزوین                      | 777         | مما رواه من الأحاديث   | 771         |
| وفاته                            | 777         | تعظيم الأصمعي له       | 777         |
| مدح ابن عنين له ثانية            | 777         | مما رواه من الأخبار    | 777         |
| سينات ابن عنين فيه               | 377         | من أقواله في أخذ العلم | 377         |
| مما قيل في مدحه وتقريظه          | 770         | حاجته إلى الدنيا ومنها | 377         |
| تعليق على كتابه المحصل           | 777         | من تصانیفه             | 377         |
| تعليق الصفدي على كتبه            | 777         | من شعره                | 377         |
| [01]                             |             | تدريسه سيبويه          | 770         |
| ابن ابي الربيع                   | 777         | كبره واختلال حفظه      | <b>7</b> V0 |
| اسمه ونسبه                       | ۲٦٧         | أخلاقه                 | 770         |
| مولده وشيوخه وعلومه              | 777         | اهتمامه بتلقيب الناس   | ۲۷۰         |
| تلاميذه ومصنفاته                 | 777         | رجوع الخليل إليه       | <b>TV</b> 0 |

| ~ A A | Ween to Atmin               |             | [27]                           |
|-------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
| 799   | قصيدة أبي حيان في الكشاف    |             |                                |
|       | كتاب سبب الانكفاف عن إقراء  | 777         | الزمخشري                       |
| ٤     | الكشّاف                     | 777         | اسمه ونسبه                     |
| ٤.٢   | وصف الموفق المكي له         | 777         | من كتبه                        |
| ٤.٤   | رثاء الموفق له              | 777         | لقاؤه ابن الشجري               |
| ٤.٥   | مما قيل فيه                 | 777         | مدیح ابن وهاس له               |
| ۲.3   | من كتاب الوطواط إليه        | 777         | مولده ووفاته                   |
| ٤.٧   | من شعر الزمخشري             | 777         | من تصانیفه                     |
| ٤.٧   | ردُ أهل السنة عليه          | ۲۷X         | سفره إلى مكة المكرمة           |
| ٤.٨   | كتاب حسنات الزمخشري وسيأته  | <b>TV</b> A | قصة قطع رجله                   |
| ٤.٩   | الردود على الزمخشري         | 777         | اعتزاله                        |
| ٤١.   | رجوع الزمخشري عن اعتزاله    | 777         | من خطبة الكشاف                 |
| ٤١.   | من خطبة مقاماته             | <b>4</b> /V | شيرخه                          |
| ٤١١   | طرفة في صرف المنوع من الصرف | 474         | ما جرى بينه وبين الحافظ السلفي |
|       | [30]                        | ۲۸.         | من شعره                        |
| ٤١٢   | أبو عمر الزاهد              | 77.7        | ما قيل فيه                     |
| ٤١٢   | اسمه ونسبه                  | ۲۸۷         | جزء الزمخشري المسموع           |
| ٤١٢   | شبيوخه ورواته               | 791         | من شعره                        |
| ٤١٢   | تلقيبه بغلام ثعلب           | 797         | سبب رحيله إلى مكة المكرمة      |
| ٤١٢   | من شعره                     | <b>79</b> V | اتهامه بسرقة تفسير الرماني     |
| ٤١٣   | من أقواله                   | ۲۹۸         | فهرست تصانيفه                  |
| ٤١٣   | اشتراطه تعليم فضائل معاوية  | 79.7        | مكاتبة ابي عبدالله الذكي إليه  |
| ٤١٣   | توثيقه                      | 799         | مكاتبة ابي الهيجاء إليه        |

| سعة حفظه                        | 217 | سبب اتصاله بالمعتضد          | 373   |
|---------------------------------|-----|------------------------------|-------|
| مضمون كتاب الياقوتة             | ٤١٤ | رحلته إلى مصر                | 373   |
| اتهامه بالوضع                   | ٤١٤ | وفاته ومذهبه                 | ٥٢3   |
| استحسان ابن بَرْهان لکتبه       | ٥١٤ | رأيه في الاشتقاق من المتقارب |       |
| مدح أبي العباس اليشكري له       | ٤١٥ | اللفظ                        | ٤٢٥   |
| ولادته ووفاته                   | ٤١٥ | [^]                          |       |
| رأيه في المرء الكامل            | ٤١٦ | الزُجَاجي                    | 773   |
| قول الأزهري عن الياقوتة         | ٤١٦ | -<br>اسمه ونسبه              | 573   |
| من شعره في كتاب اليواقيت        | 713 | رحلاته وشيوخه                | 573   |
| اتهامه في كتابه الياقوتة بالوضع | 713 | تلاميذه                      | 773   |
| من تصانيفه                      | ٤١٧ | رأي الفارسىي به              | 573   |
| من إنشاده                       | ٤١٧ | سبب تلقيبه بالزجّاجيّ        | ٢٢٤   |
| مما رواه من الأحاديث والآثار    | ٤١٨ | -<br>وفاته                   | £ YV  |
| [00]                            |     | مما رواه من الأحاديث         | ٤٢٧   |
| الزُجّاج                        | ٤٢١ | من تصانیفه                   | 2 Y V |
| اسمه ونسبه                      | ٤٢١ | عنايته بالعلل النحوية        | 277   |
| حسن اعتقاده وفضله               | ٤٢١ | مقتطف من كتابه الإيضاح       | 277   |
| تعلمه النحو                     | 173 | من أقواله                    | ٨٢٤   |
| تعليمه للوزير ابن عبيد          | 173 | [°Y]                         |       |
| من تصانيفه                      | ٤٢٢ | ابن السكراج                  | 279   |
| من شعره                         | ٤٢٢ | اسمه ونسبه                   | ٤٢٩   |
| اعتذاره لسينة                   | 277 | شيوخه وتلاميذه               | ٤٢٩   |
| رأيه في إبدال الصاد سيناً       | ٤٢٢ | تقديره للمتقدمين             | ٤٢٩   |
|                                 |     |                              |       |

|      | نصرته لمنطق العربية على منطق | 279  | وفاته                          |
|------|------------------------------|------|--------------------------------|
| 203  | الفلسفة                      | ٤٣٠  | اشتغاله بالنحو                 |
| 203  | رأي التوحيدي في نحاة عصره    | ٤٣٠  | عقله النحو بالأصول             |
| F03  | من اقواله                    | ٤٣.  | من شعره                        |
| ٨٥ ٤ | قوله في الجراد               | 2773 | مكانة كتاب الأصول              |
| ٤٥٩  | تأسفه على شبابه              | 277  | تأثره بالمنطق                  |
| ٤٥٩  | حفظه لجوامع الزهد            | 277  | من تصانيفه                     |
| ٤٦.  | ورعه وخشوعه                  | 277  | من شبعره                       |
| ٤٦.  | من وصاياه                    | 2773 | مما رواه من الأحاديث           |
| ٠٢3  | رأيه في تحريم شرب النبيذ     |      | [•٨]                           |
| 773  | مجلسه مع الفيلسوف العامري    | 373  | السنِّيرَافيّ                  |
| 773  | تفضيل ابن عباًد له           | 373  | اسمه ونسبه وأصله               |
| 773  | حكمه في شعر المتنبي          | 373  | رحلاته                         |
| 373  | معنى القديم                  | 373  | إمامته في النحو والفقه         |
| 373  | تفسيره الحلم                 | 373  | شيوخه                          |
| 173  | تقریب ابن درید له            | 373  | اتهامه بالاعتزال               |
| ٤٦٥  | تقریب ابن مجاهد له           | 373  | منافرته مع أبي الفرج الأصفهاني |
| ٥٦٤  | المستحيلات الثلاثة           | 270  | تعظيم التوحيدي له              |
| ٥٦٤  | رأيه في اللحن                | 270  | من كتبه                        |
| ٥٦3  | مسألة فقهية بتخريج نحوي      | 270  | شيرخه ررواته                   |
|      | [•4]                         | F73  | زهده وقضاؤه                    |
| ٤٦٦  | يوسف ابن السيرَافيَ          | 773  | مناظراته مع الفلاسفة           |
| ۲۲3  | اسمه                         | 207  | عمره حين مناظرته متّى          |

| الأن الله على الله.<br>الأن الله على الله. | (77 |                           |      |
|--------------------------------------------|-----|---------------------------|------|
| خَلْفُه اباه في العلم والتدريس             | ٤٦٦ | من كتبه                   | ٤٧١  |
| من كتبه                                    | ٤٦٦ | مولده ووفاته              | ٤٧١  |
| شيوخه وتلاميذه                             | ٤٦٦ | من شعره                   | ٤٧٢  |
| ولادته ووفاته                              | ٤٦٦ | ضبط كلمة (التجيبيّ)       | 2773 |
| من تصانیفه                                 | ٤٦٦ | شرحه سقط الزند            | 2773 |
| رثاء الرضىي له                             | ٤٦٧ | قصيدة في معاني (الخال)    |      |
| [.7]                                       |     | وتفسيرها                  | ٤٧٢  |
| ابن سيِّده                                 | ٤٦٧ | شعره في ختم كتابه الإعلام | ٤٧٥  |
| اسمه ونسبه وعماه                           | ۷٦٤ | من شعره                   | ٢٧3  |
| حفظه كتب اللغة                             | ٨٦3 | [77]                      |      |
| انقطاعه إلى الأمير أبي الجيش               | ٤٦٨ | السهيلي                   | ٤٧٩  |
| من شعره                                    | 4٦3 | اسمه ونسبه                | ٤٧٩  |
| شعر في ترتيب حروف المحكم                   | ٤٦٩ | علمه وشيوخه               | ٤٧٩  |
| توفره على علوم الحكمة                      | ٤٦٩ | صفاته وعماه وعلمه         | ٤٧٩  |
| شدة حفظه ودقته                             | ٤٦٩ | من شعره                   | ٤٨٠  |
| ترثيقه                                     | ٤٦٩ | ولادته ووفاته             | 183  |
| من تصانیفه                                 | ٤٧. | من شعره                   | ٤٨١  |
| وفاته                                      | ٤٧٠ | تدقيق في نسبه             | ٤٨١  |
| من شعره                                    | ٤٧٠ | قراءاته وشيوخه            | £AY  |
| [יר]                                       |     | اهتمامه بعلل النحو        | ٤٨٢  |
| ابن السيد                                  | ٤٧١ | عفته وكفافه               | 27.3 |
| اسمه ونسبه                                 | ٤٧١ | رحلاته                    | 27.3 |
| علمه وحسن تعليمه                           | ٤٧١ | ما سمعه ابن دحية منه      | 27.3 |

| 298  | وأقضى القضاة                   | 77.3        | من شعره                  |
|------|--------------------------------|-------------|--------------------------|
| ٤٩٢  | نظم اسماء القداح               | 283         | من مصنفاته               |
| 297  | نظم الأسماء المؤنثة            | 141         | من شعره                  |
|      | قصيدة ذات الحلل ومهاة الكِل    | <b>F</b> A3 | أصل كلمة (الأستاذ)       |
| ٤٩٤  | وشرحها                         |             | مسالة في ردّ الإضمار اصل |
|      | [17]                           | የለ3         | الاعتلال                 |
| ٥١٨  | السكاكي                        | ٤٨٧         | من شعره                  |
|      | [70]                           | ٤٨٧         | امتحانه الطلبة           |
| ٥١٨  | سيبويه                         |             | [77]                     |
| ٥١٩  | ميل الجنّ إلى نحو سيبويه       | £AA         | السخاوي                  |
| ٥١٩  | مناظرة الفراء لسيبويه          | £AA         | اسمه ونسبه               |
| ٥٢.  | وفاته في ساوة                  | ٤٨٩         | ولادته وشيوخه            |
| ٥٢.  | وفاته في حجر أخيه              | ٤٨٩         | وفاته                    |
| ٥٢.  | الاختلاف في تاريخ وفاته ومكانه | ٤٨٩         | علومه                    |
| ٥٢.  | كنيته                          | ٤٨٩         | وصف ابن خلكان له         |
| ٥٢١  | سبب دراسته النحو               | ٤٩.         | من تصانيفه               |
| 71 د | توٹیق یونس له                  | ٤٩٠         | من شعره                  |
| ٥٢١  | بروزه بين تلامذة الخليل        | ٤٩٠         | رحيل الناس إليه          |
| ٥٢١  | مكانة كتابه                    | ٤٩١         | مدحه صلاح الدين والفارقي |
| ٥٢١  | تلاميذه                        | ٤٩١         | من شعره                  |
| ۱۲٥  | مناظرة أبي الحسن الأخفش له     | ٤٩١         | مدح كتابه سفر السعادة    |
| ٥٢٢  | -<br>عمره عند وفاته            | 297         | لغز من سفر السعادة       |
| ۲۲٥  | المقصود بمصطلح الثقة في الكتاب |             | في الفرق بين قاضي القضاة |

|     | رأي السخاوي في إجابات       | ٥٢٢ | شهرته وفضله                   |
|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------|
| 770 | سيبويه                      | ٥٢٢ | قدومه بغداد                   |
| ۸۲۰ | رأي الكندي في النصب         | ٥٢٢ | الأعراب الذين شهدوا ضده       |
| ٥٢٩ | مناظرة الأصمعي له           | ٥٢٢ | لقب كتابه                     |
| ٥٢٩ | سبب ملازمته الخليل          | ٥٢٢ | تصديق أبي زيد له              |
| ٥٢. | قصته مع بشار بن بُرد        | ٥٢٢ | حطُ ابي عبيدة منه             |
|     | السبعة الذين ماتوا عن ست    | ٥٢٢ | الاختلاف في اسمه ولقبه ومولاه |
| ٥٢. | وثلاثين سنة                 | ٥٢٢ | غرابة راي الشيرازي في اسمه    |
| 170 | مما رواه من الأحاديث        | ٥٢٢ | معنى لفظة سيبويه              |
| 170 | الأبيات المجهولة في الكتاب  | ٥٢٢ | ترحيب الخليل به               |
| ١٣٥ | زيارة النَّظَّام له في مرضه | 370 | اشتمال كتابه علم النحو كلّه   |
|     | [17]                        | 370 | تدقيق الصفدي في عمر سيبويه    |
| ٥٣٢ | ابن السُكِّيت               | 370 | حُبِسة لسانه                  |
| ٥٣٢ | اسمه ونسبه                  | ٥٢٥ | ترحيب الخليل به               |
| ٥٣٢ | تدينه وفضله                 | ٥٢٥ | مذهبه                         |
| ٥٣٢ | شيوخه                       | ٥٢٥ | كتابه والفراء                 |
| ٥٣٢ | من تصانيفه                  | ٥٢٥ | ثناء العلماء عليه             |
| ٥٣٢ | مذهبه النحري                | ٥٢٥ | معنى لفظة سيبويه              |
| ٥٣٢ | تشيّعه                      | ٥٢٥ | سبب موته                      |
| ٥٣٢ | عنايته بابن الأعرابي        | ٥٢٥ | تجشمه إحياء علم الخليل        |
| ٥٣٢ | منادمته المتوكّل            | 070 | أصحابه                        |
| ٥٢٢ | سبب وفاته وتاريخها          | ٥٢٥ | شغف جاريته به                 |
| 370 | تصحيحه اللغوي               | 770 | المسألة الزنبورية             |

|       | [74]                          | 370 | من شعره                     |
|-------|-------------------------------|-----|-----------------------------|
| ٥٤١   | ابن الشجَريّ                  | ٥٢٥ | ثناء ثعلب عليه              |
| ٥٤١   | -<br>اسمه ونسبه الشريف        | 070 | ثناء المبرد عليه            |
| ١٤٥   | رأي ابن الأنباري به           | 070 | ضعفه في الصرف               |
| 730   | انتقاده علل المنع من الصرف    | 770 | أخذه عن الأعراب             |
| 730   | سنده العلمي                   | 770 | مما رواه من الأحاديث        |
| 0 2 7 | وفاته واختصاص ابن الأنباري به | 770 | في جمع الفاظ الجسد          |
| 730   | -<br>إمامته في اللغة والشعر   | ۷۲۰ | إيثاره السكوت               |
| 730   | شيوخه في الحديث               | ۷۲۰ | توثيقه وضعفه في النحو       |
| 73 c  | اماليه                        | ۷۲۰ | مصادره                      |
| 730   | ولادته ووفاته                 | ۷۲۰ | حضوره هشامأ                 |
| 0 27  | سبب نسبه إلى الشجرة           | ۸۲۰ | اهتمامه بجمع اشعار العرب    |
| 730   | من نوادره                     | ۸۲٥ | ما بين كتابي المنطق والفصيح |
| ٤٤٥   | من شعره                       | 970 | صلته بالكوفيين              |
| ه غ د | سماعه كتاب المغازي            | ٥٢٩ | رأيه في الأدب               |
| 0 & 0 | رواته                         | ٥٣٩ | من قصصه مع ابن المتوكّل     |
| 73 c  | مما رواه من الأحاديث          |     | [٧٢]                        |
| 73٥   | مما قيل في رڻائه              | ٥٤. | ابن شُعیر                   |
|       | [17]                          | ٥٤. | اسمه ونسبه                  |
| 730   | الشاطبي                       | ٥٤. | روايته كتب الواقدي          |
| 73°   | اسمه ونسبه                    | ٥٤. | وفاته                       |
| ۷٤٥   | مذهبه وفضله                   | ٥٤. | تصانيفه                     |
| ٥٤٧   | علمه بالقراءات                | ٥٤. | نسبة كتاب الجُمل إليه       |

| ٥٥٧ | وفاته                   | ٥٤٧        | علمه بالنحو              |
|-----|-------------------------|------------|--------------------------|
| ٥٥٧ | تدريسه العربية          | ٥٤٧        | منظوماته                 |
| ٥٥٧ | اختلاف نسخ التوطئة      | ٥٤٧        | شدة صبره                 |
| ٥٥٧ | نسبه وأصله              | ٥٤٧        | شدة سمعه                 |
| ٥٥٧ | اهتمامه بالأدب          | ٥٤٨        | ما جرى بينه وبين الشيطان |
| ۸۵۰ | حدَّته                  | ٥٤٨        | ذكاؤه وعُماه             |
| ٥٥٨ | منافرته ابن الصابوني    | ٥٤٨        | مولده ووفاته             |
| ۸۵۵ | قدحه في العلماء         | ٥٤٨        | من نظمه في موانع الصرف   |
| ۸٥٥ | من نظمه                 | ٥٤٨        | من شعره                  |
| ٥٥٩ | من حكايات تغفّله        | ٥٥١        | انتقاله إلى مصر          |
| ٥٥٩ | معنى الشلوبين           | ٥٥١        | شيرخه                    |
| ٥٥٩ | تغييره شعرأ لابن الأبرش | 001        | من شعره                  |
| ۰۲. | من تصانيفه في العربيّة  | 007        | نظم في شيء من القراءات   |
| ۰٦. | مدح ابن مكتوم له        | 300        | من ردود العلماء عليه     |
| 150 | من شعره                 | 000        | في التدقيق في اسمه       |
|     | [٧١]                    | 000        | شيوخه في الأمصار         |
| 170 | أبق شامة                | ٥٥٥        | رواته                    |
| 150 | من تصانيفه              | 000        | رياسته الإقراء           |
| 750 | أخلاقه                  | 000        | مما قيل في شاطبيّته      |
| 770 | من شعره                 |            | [v·]                     |
|     | [٧٢]                    | 700        | الشلويين                 |
| 750 | الصفار                  | <b>700</b> | اسمه ونسبه               |
|     |                         | 700        | ولادته وشيوخه            |

| [1/4]           |       | دخوله بغداد                 | ۷۲٥ |
|-----------------|-------|-----------------------------|-----|
| صاحب الستوفي    | 750   | تعفُّفه من قبول مال الخلفاء | ۸۲۰ |
| اسمه وكتابه     | 750   | كتاب الخفيف في الفقه        | ۸۲۰ |
| [٧٤]            |       | موقف الحنابلة منه           | ٥٦٩ |
| ابن الضائع      | ٤٢٥ - | من شعره                     | ٥٦٩ |
| [٧•]            |       | همُته في العلم              | ٥٧. |
| الطَّوَّال      | ٥٦٤   | ما تم من كتبه               | ٥٧. |
| اسمه            | ٤٦٥   | ما لم يتم من كتبه           | ٥٧١ |
| شيوخه           | ٥٦٤   | تمسكه بالحق                 | ٥٧٢ |
| وفاته           | ٥٦٤   | أهمية تفسيره                | ٥٧٢ |
| حذقه في العربية | ٤٢٥   | مذهبه                       | ۲۷٥ |
| [^\]            |       | اجتهاده                     | ٥٧٢ |
| الطبري          | ٥٦٥   | ما لحقه من الحنابلة         | ٥٧٢ |
| اسمه ونسبه      | ٥٦٥   | إحسانه القراءة              | ٥٧٤ |
| مولده           | ٥٢٥   | توقيره الصديق وعمر          | ٥٧٤ |
| شيوخه           | 0.70  | حرصه على العلم والتعلّم     | ٥٧٤ |
| رواته           | ٥٦٥   | دعاؤه قبيل وفاته            | ٥٧٥ |
| إمامته وعلمه    | ٥٦٦   | جمعه علوم الإسىلام          | ٥٧٦ |
| وفرة كتاباته    | ۲۲۰   | حذقه النحو                  | ٥٧٦ |
| مكانة تفسيره    | ۰٦٦   | العلوم التي نظر فيها        | ٥٧٦ |
| اجتهاده وتوثيقه | ۲۲۰   | معاصروه                     | ۲۷٥ |
| وفاته           | ۲۲۰   | طرق تفسيره                  | ٥٧٧ |
| استجابة دعائه   | ۷۲۰   | رثاء ابن درید له            | ٥٧٧ |

| رثاء محمد الظاهري له   | ٥٧٩ | قدومه مصر             | ٥٨٤ |
|------------------------|-----|-----------------------|-----|
| رثاء أبي سعد له        | ٥٧٩ | من شعره               | ٥٨٤ |
| من حديث الهميان        | ۰۸. | إيثاره طلب العلم      | ٥٨٥ |
| [**]                   |     | عودته إلى بجاية       | ٥٨٥ |
| طاهر بن القزويني       | ٥٨. | رحلاته                | ٥٨٥ |
| [٧٨]                   |     | [^-]                  |     |
| ابن الطراوة            | ۰۸۱ | عیسی بن عمر           | ΓΛ٥ |
| اسمه ونسبه             | ۰۸۱ | اسمه ونسبه            | ΓΛ٥ |
| مهارته في النحو والأدب | ٥٨١ | وفاته                 | ΓΛ٥ |
| شيوخه وتلامذته         | ٥٨١ | كتابا الإكمال والجامع | ۲۸۰ |
| انفراده ببعض الآراء    | ٥٨١ | مناظرته مع أبي عمرو   | ٥٨٦ |
| تجوله في الأندلس       | ٥٨١ | شيوخه ورواته          | ٥٨٧ |
| من تصانيفه             | ٥٨١ | تقعُره                | ٥٨٧ |
| وفاته                  | ٥٨١ | اختياره في القراءة    | ٥٨٧ |
| من شعره                | ٥٨١ | طعنه على العرب        | ۰۸۸ |
| مهاجاته مع الحصري      | ٥٨٢ | اهتمامه بالقياس       | ٥٨٨ |
| من شعره                | 7.0 | لقاؤه الكسائي         | ٥٨٩ |
| [٧٩]                   |     | تصحيحه اللغري         | ٥٨٩ |
| ابن طاهر               | ٥٨٤ | فصاحته                | ۰۸۹ |
| اسمه ونسبه ولقبه       | ٥٨٤ | [^\]                  |     |
| شهرته بالخِدَبُ        | ٥٨٤ | أبو عمرو بن العلاء    | ٥٩. |
| حذقه النحو             | ٥٨٤ | اسمه ونسبه            | ٥٩. |
| من تصانیفه             | ٥٨٤ | الاختلاف في اسمه      | ٥٩. |

| شيوخه وتلامذته                   | ٥٩١          | قصة نقش خاتمه                 | ٥٩٨ |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| مولده ووفاته                     | ۱۶٥          | من شعره                       | ۸۹۵ |
| عُرُّد إلى شيرخه                 | ۱۹٥          | قصته مع جرير                  | ۸۹۵ |
| رواته                            | ۲۶۰          | تعجبه من اللحن                | ٥٩٩ |
| قراءته ومعاصروه                  | 780          | مناظرته عیسی بن عمر           | ०९९ |
| طعنه على العرب                   | 790          | في الفرق بين الوعد والوعيد    | ٦   |
| علمه بلغات العرب                 | 790          | إجابته عن سؤال في القدر       | ٠   |
| نقش خاتمه                        | ٦٩٥          | من أقواله وحكمه               | 1.1 |
| اعترافه بالوضع                   | 790          | من تصحيحه اللغويّ             | 1.1 |
| اعتذار الفرزدق له                | ٥٩٤          | من حكمه                       | 7.7 |
| ربطه بين الزندقة والجهل بالعربية | 39c          | تعجبه من اللحن                | 7.7 |
| اختباره الأعراب                  | ٥٩٤          | غلّته                         | 7.7 |
| من أقواله                        | ०९१          | قصة في الحلم                  | 7.5 |
| تصحيحه اللغوي                    | ٥٩٥          | هرويه من الحجاج               | 7.5 |
| ترثيقه                           | ٥٩٥          | مذهبه                         | 7.5 |
| من أقواله الحكيمة                | ٥٩٥          | وقوفه عند ظاهر النص           | 7.7 |
| حرقه دفاتره                      | ٥٩٥          | من تصحيحه اللغوي              | 3.5 |
| مكانة قراءته                     | ٥٩٥          | تفوقه على الخليل في فهم الشعر | ٦.٤ |
| إخرته                            | 7.0          | من تصحيحه اللغوي              | ٦.٤ |
| اختياره القراءة                  | <b>٥٩</b> ٦  | ذکا <b>ز</b> ه                | ٦.٤ |
| من اقواله وحكِمه                 | • <b>٩</b> ٧ | قياسه على الأكثر              | ٦.٤ |
| من تصحيحه اللغوي                 | 0 <b>9</b> V | الفرق بين الوعيد والوعيد      | ٦.٥ |
| فصاحته                           | ۵۹۸          | من تفسيره الحديث              | 7.7 |
|                                  |              |                               |     |

| 317       | عمله دواوين الشعر      | ۲.۲  | من تصحيحه اللغوي       |
|-----------|------------------------|------|------------------------|
| 315       | سماع أحمد بن حنبل منه  | ٧.٢  | من حکمه                |
| 710       | من كتبه                | ٧.٢  | من شعره                |
| 710       | رواته في اللغة         | ۸۰۲  | في استثقاله رجلاً      |
| ٥١٢       | من تصحيحه اللغويُ      | ۸۰۲  | ابنه معاوية            |
| 717       | سبب نسبه إلى بني شيبان | ۸۰۲  | مما انشده في الزهد     |
| 717       | وفاته وعمره            | ۸۰۶  | خبر أول من وضع العربية |
| 717       | من أقواله              | ٨٠٢  | من حكمه                |
| 717       | من كتبه                | ٠١٢. | مسالة في معنى (يريد)   |
| ٦١٧       | جدله                   | 71.  | الغينان                |
| 717       | هجاء ابي شبل له        | ٦١.  | من حكّمه               |
|           | [٨٢]                   | 71.  | عمره عند وفاته         |
| ۸۱۲       | أبر عُبيدة             | 111  | من شعره                |
| <b>N1</b> | اسمه ونسبه             | 111  | أولاده الأربعة         |
| ۸۱۲       | علمه بالأخبار واللغة   | 715  | وصفه الرجل             |
| 719       | مذهبه                  | 715  | مما رواه من الأحاديث   |
| 719       | موقفه من اللحن         |      | [AY]                   |
| 719       | مكانته بين معاصريه     | 711  | أبو عمرو الشيبانيّ     |
| 719       | اتهامه بالنسب اليهودي  | 711  | اسمه ونسبه             |
| 719       | فهرست تصانيفه          | 711  | شيوخه ورواته           |
| 175       | ضعفه في إعراب الكلام   | 711  | ستماعه العلم           |
| 175       | لقبه                   | 317  | من تصحيحه اللغويُ      |
| 175       | إيذاؤه الناس           | ٦١٤  | كتبه وسماعه الأعراب    |

| ۷۲۲  | جزالة لفظ الأصمعي             | 175    | وفاة الحسن ليلة مولده       |
|------|-------------------------------|--------|-----------------------------|
| 777  | اتهامه بالصبيان               | 171    | شيوخه ورواته                |
| 777  | لحنه                          | 177    | الاختلاف في توثيقه          |
| ٦٢٨  | نفور الناس منه                | 777    | وفاته                       |
| 779  | تفسيره سبب الأسماء            | 777    | مما رواه من الأحاديث        |
| 779  | وفاته بعد خلف والمديني        | 777    | مسألة في تفسير الرزق        |
| ٦٣.  | مسألة في المقصور والمدود      | 777    | قدومه بغداد                 |
| ٦٣.  | -<br>تبرُمه من الأسئلة الغبية | 375    | اهتمامه بالمجاز             |
|      | [A1]                          | 375    | قصة كتابه مجاز القران       |
| 771  | العسكري أبو أحمد              | 375    | موقف الأصمعي من مجازه       |
| 771  | اسمه ونسبه                    | 375    | منافرته مع الأصمعي          |
| 771  | من تصانیفه                    | ٦٢٤    | علمه الرواية لا التجربة     |
| 175  | مولده وسيماعه                 | ية ١٢٥ | تفوق الأصمعي عليه في الفصاء |
| 771  | رواته                         | ٥٢٢    | مما نسب إليه من الشعر       |
| 777  | وفاته                         | 770    | صحة روايته                  |
| 777  | رثاء الصاحب له                | ٥٢٢    | سبب موته                    |
|      | [^0]                          | ٥٢٢    | من تصحيفه                   |
| 777  | العسكري أبو هلال              | 777    | رقاعه                       |
| 777  | -                             | 777    | اتهامه بالقدر               |
| 777  | علمه                          | 777    | لثغته                       |
| 777  | علاقته بأبي احمد العسكري      | 777    | رحيله إلى فارس              |
| 777  | ي<br>شيوخه وتصانيفه           | 777    | هروب الأصمعي منه            |
| 777  | وفاته على التقريب             | 777    | اعتماده الأعراب في التفسير  |
| ** ' | ی سرچ                         |        | -                           |

| ٦٤. | اسمه ونسبه                      | 375 | من شعره                  |
|-----|---------------------------------|-----|--------------------------|
| ٦٤. | شيوخه وتوثيقه                   | 777 | مما قيل في كتبه          |
| ٦٤. | لقبه                            |     | [/٦]                     |
| ٦٤. | قصة كتاب الحدود                 | 777 | العبديّ                  |
| 137 | قصة كتاب معاني القرأن           | 777 | اسمه ونسبه               |
| 121 | -<br>صنيع ابني الخليفة معه      | זדז | اهتمامه بالقياس          |
| 727 | حذقه في العلوم                  | רזר | شيوخه                    |
| 727 | براعته في الأدلة والقياس        | 777 | من تصانیفه               |
| 727 | <br>قياس الفقه على النحو        | 777 | اختلاله ووفاته           |
| 725 | مكانته بين الكوفيين والبغداديين | 777 | مسالة في ياء تفعلين      |
|     |                                 |     | [AY]                     |
| 737 | منهجه في الإملاء                | 757 | ابن عطية                 |
| 735 | حفظه                            | 747 | اسمه                     |
| 737 | مناظرته الجرمي                  | ۸٦٢ | من شعره                  |
| 337 | وفاته                           |     | [M]                      |
| 337 | مدح ابن الجهم له                | ۸۲۲ | ابن عصفور                |
| 120 | مما رواه من الأحاديث            | ۸٦٢ | اسمه ونسبه               |
| ٥٤٢ | براعته بين الكوفيين             | 779 | شيوخه                    |
| 750 | لحنه أمام الرشيد                | 779 | تفرغه للعربية            |
| 787 | ميله إلى الاعتزال               | 779 | من تصانيفه               |
| 787 | نفوره من علم الكلام             | 779 | من شعره                  |
| 787 | تعظيمه الكسائي                  | 759 | مما قيل في كتابه المقرّب |
| ٦٤٦ | اضطرابه في أحكام حتى            |     | [^4]                     |
| ٦٤٦ | شدة طلبه المعاش                 | ٦٤. | الفرّاء                  |

|     | [4.]                       | 737 | علاقته بيونس البصري         |
|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|
| 705 | ً .<br>أبو على الفارسيُ    | 787 | من تصانیفه                  |
| 705 | اسمه ونسبه                 | ٦٤٧ | وفاته                       |
| 707 | مولده وشيوخه               | 757 | من شعره                     |
| 707 | رحلاته واتصاله بالأمراء    | 757 | من أقواله                   |
| 705 | مفاتشة عضد الدولة له       | 787 | سبب تلقيبه بالفرّاء         |
| 705 | قصة كتاب الإيضاح           | 787 | تفسيره التحنّث              |
| ٦٥٤ | اعتزاله وتلامذته           | ለ3ፖ | رايه في المعنى والإعراب     |
| 305 | صفاء ذهنه                  | ٨3٢ | من تصحيفه                   |
| ٦٥٤ | جُبنه                      | ٦٤٨ | منهج العلم كما رواه ثعلب    |
| 708 | ما قاله من الشعر           | ٦٤٨ | سبب إملائه كتاب المعاني     |
| 700 | من تصانيفه                 | 784 | إعجاب ثعلب به               |
| 700 | وفاته                      | 789 | ميله للاعتزال               |
| 700 | ما جرى له من تلامذة الخياط | 789 | من حکمه                     |
| 700 | شيوخه وأصله                | 789 | كتاب البهي                  |
| 707 | تلامذته في النحو ورفاته    | 789 | قصة كتاب الحدود             |
| 707 | -<br>مما رواه من الأحاديث  | 789 | مدح ابن الجهم له            |
| 707 | علاقة النحو برواية الأشعار | ٦٥. | من شعره                     |
| 707 | ولعه بالقياس               | ٦٥. | مما رواه من الحديث والأخبار |
| ٨٥٢ | تقويمه الألسنة             | 701 | مدح ابن الجهم له            |
| ۸٥٢ | قصة كتاب الحجة             | 701 | تصحيح السكري له             |
| ۸۰۲ | ذكره في رسالة الغفران      | 705 | ذكره في شعر ابن الرومي      |
| ۸۰۲ | تصحيحه كتاب التذكرة        |     |                             |

| דרר | من تصانيفه                | 709   | من كتاب ابن عباد له         |
|-----|---------------------------|-------|-----------------------------|
| רור | من شعره                   | 709   | مكانة الإيضاح في الأندلس    |
| 777 | ذكره في الشعر             | 709   | إكرام عضد الدولة له         |
| 777 | -<br>في تفسيره اية        | ٦٦.   | مبالغة في تفضيله على النحاة |
| 777 | ء<br>من شبعرہ             | ٦٦.   | من شعره                     |
|     | [4Y]                      | ٠.    | دراسته على ابن السراج       |
| ٦٦٨ | اب <i>ن</i> <b>نت</b> يبة | 177   | فائدة في أهمية كتاب التذكرة |
| ٦٦٨ | اسمه ونسبه                | 3 175 | نسخة السيوطي من كتاب التذكر |
| ٦٦٨ | شيوخه وتلامذته            | 171   | من كتبه إلى سيف الدولة      |
| ٦٦٨ | توثيقه وفضله              | 775   | دفاعه عن وقوعه في نحاة عصره |
| ٦٦٨ | الاختلاف في مذهبه وعقيدته | 775   | من كتاب المسائل الحلبيات    |
| 779 | -<br>دفاع الذهبي عنه      | 775   | تعظيمه أبي الحسن الأخفش     |
| 779 | -<br>مولده ووفاته         | 775   | تعظيمه المازني              |
| 779 | من تصانيفه                | 775   | فائدة في الباء من التذكرة   |
| 779 | من شعرہ                   | 775   | تتمة الفائدة من كتب النحو   |
| ٦٧. | تخليطه المذهبين           |       | [^\]                        |
| ٦٧. | من تصحيحه اللغوي          | ٥٦٦   | <b>تُ</b> طرُب              |
|     | [17]                      | ٥٢٢   | اسمه ونسبه                  |
| 777 | القرافي                   | ٥٢٢   | شيوخه ولقبه                 |
| 7// | اسمه ونسبه وأصله          | ٥٦٦   | اتهام ابن السكّيت له بالكذب |
| 777 | من تصانیفه                | ٥٦٦   | توثيقه                      |
| 777 | وفاته                     | ٥٦٦   | اعتزاله                     |
|     |                           | ٥٢٢   | اتصاله بأبي دلف العجلي      |
|     |                           |       | - "                         |

| [٩٤]                         |     | مناظرة الفراء له               | 7/9   |
|------------------------------|-----|--------------------------------|-------|
| الكسائي                      | 7/7 | الاختلاف في مكان وفاته وتاريخه | 7/9   |
| اسمه ونسبه                   | 7/7 | جهله بالشعر                    | ٦٨٠   |
| شيوخه وتلامذته               | 7/1 | خدمه الأمين والمأمون له        | ٦٨٠   |
| تعلمه النحو                  | 7/7 | ما جرى له بسبب قراءة حمزة      | ٦٨٠   |
| رحلته إلى البوادي            | 375 | مناظرته ليونس                  | 187   |
| سبب تسميته بالكسائي          | 375 | ضعفه في الأدلة والقياس         | 187   |
| مسالة في الهمز               | 375 | أخباره مع الرشيد               | 185   |
| سبب أخر في تسميته بالكسائي   | ۹۷۶ | سبب أخر في تلقيبه بالكسائي     | 187   |
| من تصانيفه                   | ٥٧٦ | من تصحيفه                      | 187   |
| اتصاله بالرشيد               | ۹۷۶ | موقفه من لحن العوام            | 787   |
| مدح الشافعي له               | 7٧٥ | مدح ابن الجراح له              | 787   |
| مكانته في القراءة            | ۹۷۶ | مرضه وموته                     | 787   |
| ارتجاجه في القراءة           | 7\7 | شربه النبيذ                    | 77.7  |
| قراءته                       | 7\7 | اتهامه بالغلمان                | 777   |
| مسئلة فقهية وفق قوانين النحو | 7\7 | لقاؤه الخليل والأعراب          | 7,7,7 |
| بكاۋە من لسانە               | 7// | من عجيب حفظه                   | 77.   |
| وفاته                        | 7// | من شعره                        | 777   |
| إمامته الكوفيين              | 7// | هجاء اليزيدي له                | ۹۸۲   |
| قراءته كتاب سيبويه           | 7// | رثاء اليزيدي له                | ۹۸۲   |
| اتهام علمه بالاختلاط         | ۸۷۶ | ما جهله من النحو               | ۹۸۶   |
| أصله واختياره القراءة        | ۸۷۶ | هجاء أعرابي لكلام النحاة       | ٦٨٦   |
| رواة القراءة عنه             | AVF | قول الشافعي فيه                | 7.7.7 |

| 797 | الجزم به (لن) والنصب به (لم) | ۲۸۲  | الكسائي رأس في القران         |
|-----|------------------------------|------|-------------------------------|
| 795 | القدح في نوادره              | ٦٨٧  | مما رواه من الأحاديث          |
| 797 | مدح الفراء له                | ٦٨٨  | من أقواله                     |
| 795 | شيرخه                        | ۸۸۲  | اللحن والناس                  |
| 798 | علاقته بالكسائي              | 7.84 | ضعفه في القياس                |
| 798 | ۔<br>ورعه                    | ٦٨٩  | من شعره                       |
|     | [¶]                          | ٦٩.  | إتيانه الغلمان                |
| ٦٩٤ | ابن محیصن                    | ٠,   | رؤية ابن عروة له في المنام    |
| ٦٩٤ | اسمه ونسبه                   |      | [40]                          |
| 798 | شيوخه في القراءة             | 741  | ابن كيسان                     |
| 790 | -<br>الاختلاف في اسمه        | 791  | اسمه ونسبه والاختلاف فيه      |
| 790 | -<br>علمه بالعربية           | 791  | تقديم ابن مجاهد له            |
|     | [•]                          | 791  | الاختلاف في وفاته             |
| 790 | المازني                      | 791  | فوائد مجلسه                   |
| 790 | اسمه ونسبه                   | 797  | من تصانیفه                    |
| 797 | شيوخه وتلامذته               | 797  | تخليطه المذهبين               |
| 797 | مما قيل فيه                  | 797  | منام نحوي                     |
| 797 | من أخباره مع أبي عبيدة       | 797  | تعصب أبي بكر بن الأنباري عليه |
| 797 | -<br>قراءته القرآن           |      | [47]                          |
| 797 | خلقه وصبره في التعليم        | 795  | اللحياني                      |
| 797 | "<br>اتهامه بالقدر والاعتزال | 795  | اسمه والاختلاف فيه            |
| ٦٩٨ | وفاته                        | 797  | نسبه والاختلاف فيه            |
| ٦٩٨ | من شعره                      | 795  | حفظه للنوادر                  |
|     | -                            |      |                               |

| ٧١.         | حفظه الأخبار               | ٦٩٨ | تفسيره الحياء                 |
|-------------|----------------------------|-----|-------------------------------|
| ٧١.         | قصته مع الزجّاج            | ۸۶۶ | أخباره مع الوائق              |
| ٧١.         | تفسيره دلالة اسم الفاعل    | ٧.٢ | أخباره مع المتوكّل            |
| ٧١.         | اتهامه بالكذب              | ٧.٤ | رفضه إقراء كتاب سيبويه ليهودي |
| ٧١١         | قصته مع ابن شريج وابن داود | ٧.٤ | من تصانيفه                    |
| ٧١١         | مما قيل في مدحه            | ٧٠٤ | اختصاصه بالكتاب               |
| ٧١١         | من شعره                    | ٧.٤ | من شعره                       |
| ٧١٢         | قصته مع المجنون            | ٧.٥ | رأيه في أهل العلم             |
| ۷۱۲         | قصته مع البُستي            | ٧٠٥ | تحليله معاني الأمر            |
| ۷۱٤         | من شعره                    | ٧.٦ | هجاء الجمَّاز له              |
| ۷۱٤         | عدم تحرّجه من لا أدري      | ٧.٦ | هجاء ابن المعذّل له           |
| ۷۱٤         | صراعه مع ثعلب              |     | [11]                          |
| ۷۱٤         | ما قیل فیهما               | ٧.٧ | المبرّد                       |
| ۷۱٥         | من شعره                    | ٧.٧ | اسمه ونسبه                    |
| V\°         | ذكره في الأشعار            | ٧٠٨ | شيوخه ورواته                  |
| <b>V</b> \0 | خبره مع البحتري            | ٧.٨ | من تصانيفه                    |
| <b>71</b>   | من تصحيفه                  | ٧٠٨ | انتخاب الصولي من كتبه         |
| <b>71</b>   | مما قيل في رثائه           | ٧.٩ | موقفه من اللحن                |
| 717         | مما قبل في المتعاصرين      | ٧.٩ | سبب تلقيبه بالمبرد            |
| ٧١٧         | من شعره                    | ٧.٩ | قراءته كتاب سيبويه            |
| ۷۱۸         | مدح ابن عبدالسلام له       | ٧.٩ | مولده ورفاته                  |
| ۷۱۸         | من إنشاده                  | ٧.٩ | رحلاته                        |
| <b>٧</b> ١٩ | من إنشاد ثعلب              | ٧.٩ | حسن جرابه                     |

| سؤاله الزجّاج                | <b>٧</b> \٩                | في معنى الحشمة            | ٧٢٩         |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|
| سىۋالە ابن كىسان             | ٧٢.                        | وروده دینور               | ٧٢٩         |
| سىؤاله الفزاري               | ٧٢.                        | كرمه                      | ٧٣.         |
| من أسئلته                    | ٧٢.                        | رثاء العلاًف له           | ٧٢.         |
| حمله الحقائق على الضرورة     | ٧٢١                        | سبب تلقيبه بالمبرد        | ٧٢١         |
| مما قاله في الكامل           | <b>/ / / / / / / / / /</b> | مرضه وأمنياته الثلاث      | ٧٢١         |
| من مأخذ علي بن حمزة عليه     | <b>/ / / /</b>             | سبب تلقيبه بالمبرد        | ٧٢١         |
| فصاحته ولباقته               | ٧٢٣                        | قصته مع الثلجي            | ٧٣١         |
| اعتزازه بنفسه                | ٧٢٣                        | -<br>سبب تلقيبه بالمبرَّد | ٧٣٢         |
| تصدره وهو صغير               | ٧٢٣                        | من نثره وشعره             | ٧٣٢         |
| احتكام الخلفاء والأمراء إليه | ٧٢٢                        | رسالته في الشفاعة         | ٧٣٣         |
| اتهامه بانتحال الشعر         | <b>YY</b> £                | رسالته في الشكر           | 377         |
| من شعره                      | ٧٢٥                        | [\]                       |             |
| من أقواله                    | ٧٢٥                        | مَبْرَمان                 | ۷۳٥         |
| بخله                         | ٧٢٥                        | اسمه ونسبه                | ۷۲۰         |
| معنى نُعُم وقوم              | ٧٢٦                        | مولده ومقامه              | ٥٧٧         |
| قدومه بغداد وقصته الكبرى مع  |                            | من شعره                   | ۷۲۰         |
| الزجاج                       | 77\                        | شيوخه                     | د۲۷         |
| ثقته بالزجّاج                | <b>VYV</b>                 | من تصانیفه                | ۷۲۰         |
| مولده ووفاته                 | ٧٢٧                        | هجاء ابن لنكك له          | ٥٣٠         |
| وعد الزجَاج له               | ٧٢٧                        | قصته مع الجُبَائي         | ۷۲٥         |
| توادً المبرَد وتْعلب         | ٧٢٨                        | -<br>صلته بالمبرِّد       | <b>VT</b> 7 |
| من شعره                      | ۸۲۸                        | منفعة العلم عنده          | ٧٣٦         |
|                              |                            |                           |             |

| <b>V£</b> £  | مكاتبه الطاهر إياه وجوابه | 777         | سقوط مروءته                   |
|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|
| V & 0        | من شعره                   |             | [1.1]                         |
| ٧٤٦          | دفاع ابن العديم عنه       | ٧٣٧         | مكّيّ                         |
| ٧٤٦          | ردَ الجُباني عليه         | ٧٣٧         | اسمه ونسبه                    |
|              | [١٠٢]                     | ٧٢٧         | شيوخه ورحلاته                 |
| ٧٤٧          | المهدوي المفسئر           | ٧٣٧         | مولده ووفاته                  |
| ٧٤٧          | اسمه ونسبه                | ٧٣٧         | تبحره في علوم القرآن والعربية |
| ٧٤٧          | من تصانيفه                | ۸۲۸         | اشتهاره بإجابة الدعاء         |
| ٧٤٨          | أصله                      | ٧٣٨         | من تصانيفه                    |
| ٧٤٨          | شعره في ظاءات القرآن      |             | [١٠٢]                         |
|              | [١٠٤]                     | 774         | المعري                        |
| ٧٤٨          | المطردي                   | ٧٣٩         | اسمه ونسبه وفضل اسرته         |
| ٧٤٨          | اسمه ونسبه                | ٧٢٩         | بدء قوله الشعر                |
| ٧٤٨          | اعتزاله                   | <b>P7</b> V | مولده ومرضه صغيرأ وعماه       |
| ٧٤٨          | رحلاته                    | ٧٤.         | حفظه ألسنة العجم من غير دراسة |
| ٧٤٩          | مما رواه من الحديث        | ٧٤.         | سعة اطلاعه على اللغة          |
| V <b>£</b> 9 | من شعره                   | ٧٤.         | تعصبه للمتنبي                 |
| ٧٤٩          | مولده ووفاته              | ٧٤١         | رحلاته                        |
|              | [١٠٥]                     | V£\         | اختلاف الناس في دينه          |
| V £ 9        | ابن معزوز                 | V£1         | من شعره                       |
|              | [١٠٦]                     | 737         | تزهده                         |
| ٧٥.          | ابن معط                   | 737         | مصنفاته                       |
| ٧٥.          | اسمه ونسبه                | ٧٤٤         | مما قيل في رثائه              |
|              |                           |             |                               |

| アゥ∨          | بلاغته                | ٧٥.         | مولده وشيوخه                |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|
| VoV          | من تصانیفه            | ٧٥.         | تمكنه من العربية            |
| ٧٥٧          | وفاته                 | Vo.         | وفاته                       |
| VoV          | مدح التسهيل لابن مالك | V°1         | من شيعره                    |
| VoV          | نظم في معاني الأمر    | V°1         | مدح الشريشي لألفيته         |
| ۷٥٨          | قول الجعبري فيه       |             | [\.v]                       |
|              | [1.4]                 | ٧٥٢         | ابن مالك                    |
| ۷٥٨          | الأمين المحلي         | VoY         | اسمه ونسبه                  |
| ۷٥٨          | اسمه ونسبه            | ٧٥٢         | مولده وشيوخه                |
| ٧٥٨          | من تصانيفه            | ٧٥٢         | إمامته في العربية والقراءات |
| ٧٥٨          | وفاته                 | 707         | تدينه                       |
| ۷۰۸          | مولده وتصانيفه        | ٧٥٢         | رحلاته                      |
| V 0 <b>9</b> | من شعره               | ٧٥٢         | تلامذته                     |
| V0 <b>9</b>  | قصته مع المرأة        | <b>7</b> 0V | رثاء ابن النحاس له          |
|              | [11.]                 | Y0 <b>Y</b> | نظم مؤلفاته                 |
| ٧٦.          | المالقي               | ٧٥٥         | من مؤلفاته                  |
|              | [\\\]                 | ٧٥٥         | مدح سبعد الدين له           |
| ۷٦٠          | النضر بن شميل         | ٧٥٥         | مدح كتبه                    |
| ٧٦.          | اسمه ونسبه            |             | [١-٨]                       |
| ٧٦.          | شيوخه ورواته          | <b>7°</b> V | ولده بدر الدين محمد         |
| <b>/</b> 7/  | توثيقه ووفاته         | Vol         | اسمه ونسبه                  |
| <b>/71</b>   | مسرد شيوخه ورواته     | V°7         | نكاؤه                       |
| <b>77</b>    | مما قيل فيه           | <b>7</b> 0V | لعبه                        |
|              |                       |             |                             |

| ٧٧.               | مولده وإقامته وشيوخه                                                                 | 77.                             | مذهبه                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧.               | رحلاته                                                                               | 777                             | فصاحته وعلمه                                                                                                         |
| ٧٧.               | وفاته                                                                                | 777                             | من تصانیفه                                                                                                           |
| ٧٧.               | من مصنفاته                                                                           | ٧٦٢                             | أخباره مع المأمون                                                                                                    |
| <b>//\</b>        | من شعره                                                                              | 777                             | خروجه من البصرة                                                                                                      |
| <b>YYY</b>        | ظرفه                                                                                 | 777                             | إقامته بالبادية                                                                                                      |
| ٧٧٢               | من شعره                                                                              | <b>/77</b>                      | من شعره                                                                                                              |
| ٧٧٤               | سماحته وكرمه                                                                         | <b>777</b>                      | من أقواله                                                                                                            |
| ۷۷٥               | هجاء ابن منير له وجوابه عليه                                                         | <b>Y</b> 7 <b>Y</b>             | ما استحسنه من الشعر                                                                                                  |
|                   | [112]                                                                                | <b>Y</b> 7 <b>Y</b>             | موقفه من اللحن                                                                                                       |
| ۷۷٥               | البهاء بن النحّاس                                                                    |                                 | [111]                                                                                                                |
| ۷V٥               | اسمه ونسبه                                                                           | ۸٦٧                             | أبو جعفر بن النحاس                                                                                                   |
|                   |                                                                                      |                                 |                                                                                                                      |
| ۷۷٥               | مولده وشيوخه                                                                         | ۸۲۷                             | اسمه ونسبه                                                                                                           |
| °VV               | مولده وشیوخه<br>ذکاژه وتدینه                                                         | V7.A<br>V7.A                    |                                                                                                                      |
|                   |                                                                                      |                                 | اسمه ونسبه                                                                                                           |
| <b>//</b> 1       | ذكاؤه وتدينه                                                                         | ٧٦٨                             | اسمه ونسبه<br>رحلاته وشيوخه                                                                                          |
| /V\\<br>/V\       | ذكاؤه وتدينه<br>اقتناؤه الكتب                                                        | V\X<br>V\X                      | اسمه ونسبه<br>رحلاته وشيوخه<br>عودته إلى مصر                                                                         |
| /VV<br>/VV<br>/VV | ذكاؤه وتدينه<br>اقتناؤه الكتب<br>لغته                                                | V7.A<br>V7.A<br>V7.A            | اسمه ونسبه<br>رحلاته وشيوخه<br>عودته إلى مصر<br>من تصانيفه                                                           |
| <pre></pre>       | ذكاؤه وتدينه<br>اقتناؤه الكتب<br>لغته<br>دراسة أبي حيان عليه                         | V\X<br>V\X<br>V\X<br>V\9        | اسمه ونسبه<br>رحلاته وشیوخه<br>عودته إلی مصر<br>من تصانیفه<br>تفضیل ابن ولاد علیه                                    |
| <pre></pre>       | ذكاؤه وتدينه<br>اقتناؤه الكتب<br>لغته<br>دراسة ابي حيان عليه<br>من تصانيفه           | V\X<br>V\X<br>V\X<br>V\9        | اسمه ونسبه<br>رحلاته وشیوخه<br>عودته إلی مصر<br>من تصانیفه<br>تفضیل ابن ولاد علیه<br>لؤمه وبخله                      |
| <pre></pre>       | ذكاؤه وتدينه<br>اقتناؤه الكتب<br>لغته<br>دراسة أبي حيان عليه<br>من تصانيفه<br>وفاته  | V\X<br>V\X<br>V\3<br>V\3<br>V\3 | اسمه ونسبه<br>رحلاته وشیوخه<br>عودته إلی مصر<br>من تصانیفه<br>تفضیل ابن ولاد علیه<br>لؤمه وبخله<br>وفاته             |
| <pre></pre>       | ذكاؤه وتدينه الكتب لغته لغته دراسة ابي حيان عليه من تصانيفه وفاته مشاعَرتُه أبا حيان | V\X<br>V\X<br>V\3<br>V\3<br>V\3 | اسمه ونسبه<br>رحلاته وشیوخه<br>عودته إلی مصر<br>من تصانیفه<br>تفضیل ابن ولاد علیه<br>لؤمه وبخله<br>وفاته<br>قصة موته |

|              | [\\A]                           |                   | [110]               |
|--------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| ۷۸٤          | يونس                            | <b>//</b> ٩       | هشام                |
| ٧٨٤          | اسمه ونسبه                      | <b>&gt;&gt;</b> ٩ | اسمه ونسبه          |
| ٧٨٤          | شيوخه روفاته                    | <b>//</b> ٩       | وفاته               |
| ٧٨٤          | براعته في النحو                 | <b>//</b> 9       | من مصنفاته          |
| ٧٨٤          | تلامذته                         | <b>&gt;&gt;9</b>  | جاريته              |
| ۷۸۰          | اشتهاؤه مناظرة ثلاثة            |                   | [117]               |
| ۷۸۰          | تعظيمه رؤبة                     | ٧٨.               | ابن عبدالوارث       |
| 7.8.         | من أقواله                       | ٧٨٠               | اسمه وصلته بأبي علي |
| <i>7</i> .\\ | نقده الشعر                      | ٧٨٠               | شيوخه ورحلاته       |
| ٧٨٧          | إنشاده في زيارة الصديق          | ٧٨٠               | من تلامذته          |
| ٧٨٧          | قصة مجير ام عامر                | ٧٨٠               | من كتبه             |
| ٧٨٨          | أسطر محراب غمدان                | ٧٨٠               | من شعره             |
| ٧٨٨          | من أخباره                       |                   | [\\\]               |
| ٧٨٩          | م <i>ن</i> أقواله               | ۷۸۱               | الواحدي             |
|              | مفاضلته بين جرير والفرزدق       | <b>V</b> A1       | اسمه ونسبه وأصله    |
| ٧٨٩          | والأخطل                         | ٧٨١               | تطوافه البلاد       |
| ٧٩.          | رأيه في منهج علم النحو قبله     | <b>V</b> A\       | شيوخه               |
| ٧٩.          | صدقه في العلم                   | ٧٨٢               | من تصانیفه          |
| ٧٩.          | من أقواله                       | ٧٨٢               | وفاته               |
| ٧٩.          | سبب تجنب النحاة للشعراء الاحياء | ٧٨٢               | من شعره             |
|              | [\\^]                           | ٧٨٣               | بسط لسانه في الأئمة |
| <b>V41</b>   | اليزيدي                         | ٧٨٣               | من شعره             |

| <b>٧</b> ٩٨ | مهارته في النحو | <b>V91</b>   | اسمه ونسبه           |
|-------------|-----------------|--------------|----------------------|
| ٧٩٨         | وفاته           | <b>V91</b>   | شيوخه ورواته وقراءته |
| <b>٧</b> ٩٨ | م <i>ن</i> کتبه | <b>V91</b>   | سبب تسميته باليزيدي  |
| ٧٩٨         | من أخباره       | <b>V91</b>   | توثيقه               |
| ٧٩٨         | ظرفه            | <b>V9.1</b>  | اتهامه بالاعتزال     |
| <b>V</b> ٩٩ | من شعره         | <b>79V</b>   | وفاته                |
|             |                 | <b>79V</b>   | اتصاله بالخلفاء      |
|             |                 | <b>V9</b> Y  | شيوخه وتلامذته       |
|             |                 | <b>V9</b> Y  | من كتبه              |
|             |                 | <b>V9</b> T  | اتهامه بالاعتزال     |
|             |                 | <b>V9</b> T  | من شعره              |
|             |                 | <b>V9</b> £  | أبناؤه               |
|             |                 | <b>V</b> ٩٥  | مما رواه من الأحاديث |
|             |                 | <b>V</b> ¶0  | من شعره              |
|             |                 | <b>V97</b>   | منافرته الأصمعي      |
|             |                 |              | [14.]                |
|             |                 | <b>V1V</b>   | ابن يسعون            |
|             |                 |              | [171]                |
|             |                 | <b>V1V</b>   | ابن يعيش             |
|             |                 | <b>V1V</b>   | اسمه ونسبه           |
|             |                 | ٧٩٨          | مولده                |
|             |                 | <b>V</b> 9.A | رحلاته               |
|             |                 | ٧٩٨          | شيوخه                |
|             |                 |              |                      |

## ١١- فهرس المحتويات

| ٧   | المقدّمة                             |
|-----|--------------------------------------|
| ٩   | الدراسة العلمية                      |
| ٠   | جلال الدين السيوطي                   |
| ١.  | اسمه ونسبه                           |
| ١.  | ولادته ووفاته                        |
| 11  | علومه وفنونه وملكاته                 |
| ١٤  | شيوخه                                |
| ۱۵  | عنايته بكتاب مُغني اللبيب            |
| 17  | ابن هشيام وكتابه مُغنّي اللبيب       |
| 71  | ابن هشام الأنصاري                    |
| 19  | مُغني اللبيب                         |
| 77  | تحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب     |
| 77  | تدقيق اسم الكتاب                     |
| 4 2 | توثيق نسبة الكتاب للسيوطي            |
| ۲٥  | زمن تأليف الكتاب                     |
| 77  | طبقات السيوطي الثلاث في تراجم النحاة |
| ۲۸  | هل استوفى السيوطيّ نحاة مغني اللبيب؟ |
| 77  | منهج الكتاب                          |
| 77  | منهجيّة الترتيب                      |
| 78  | مأخذ على منهجيّة الترتيب             |
| ۲۷  | منهجيّة العرض                        |
| ٤.  | مأخذ على منهجيّة العرض               |
| ٤.  | منهجيّة التحليل                      |
| ٤٤  | مأخذ على منهجيّة التحليل             |
| و ع | شخصيّة السيوطيّ في كتابه             |
| 5 V | قيمة الكتاب                          |

| ٥١  | وصف المخطوط                            |
|-----|----------------------------------------|
| ٥٤  | منهج تحقيق المخطوط                     |
| ٥٨  | صنور عن المخطوط                        |
| 11  | النص المحقق                            |
| 1   | خطبة الكتاب                            |
| ۲   | الأصمعي                                |
| ۲٥  | الأخفش الأكبر                          |
| ٦.  | الأخفش الأوسيط                         |
| ٦٨  | أبو بكر بن الأنبار <i>ي</i>            |
| ٧٨  | الأسود الغندجاني                       |
| ۸۰  | ابن الأخضر                             |
| ٨٠  | ابن الأبرش                             |
| ٨٢  | صدر الأفاضل                            |
| ٨٤  | الأبّذي                                |
| ٨٥  | ابن إياز                               |
| ۲۸  | صاحب الإيضاح البياني (الخطيب القزويني) |
| 1.8 | الأعلم الشنتمري                        |
| ١.٥ | ابن الباذش                             |
| ١.٧ | ابن بابشاذ                             |
| 1.9 | ابن بَرْهان                            |
| 117 | ابن برَيُ                              |
| 119 | صاحب التوشيح (خطاب الماردي)            |
| 119 | التبريزي                               |
| 140 | أبو البقاء العكبري                     |
| ١٢٨ | أبو بكر التاريخي                       |
| ۱۳. | تعلب                                   |
| ١٦. | الجرمى                                 |
| 178 | الجاحظ                                 |
|     |                                        |

| الحوفي                | 177   |
|-----------------------|-------|
| ابن جنّي              | ۱۷۸   |
| حفص                   | ۱۸۸   |
| أبو حاتم              | 191   |
| الحريري               | ۲.0   |
| ابن الحاجب            | 717   |
| ابن الحاج             | 777   |
| حازم القرطاجني        | 777   |
| أبر حيان الأندلسي     | 771   |
| الخليل بن أحمد الأزدي | 377   |
| خلف الأحمر            | ۲۷۸   |
| ابن خروف              | 3 7.7 |
| ابن الخبّاز           | ٨٨٢   |
| ابن الخياط            | 791   |
| الخارزنجيّ            | ۲.۲   |
| ابن خالویه            | 798   |
| الخطّابي              | ۲.۲   |
| ابن الخشاب            | ۲.٦   |
| ابن درید              | 717   |
| ابن درستويه الفارسي   | 227   |
| ابن الدهان            | 771   |
| ابو ذرً               | 377   |
| الرياشي               | 777   |
| الرمّاني              | ٣٤.   |
| الربعي                | 737   |
| ابو الفضيل الرازي     | 737   |
| الفخر الرازي          | ٨3٣   |
| ابن أبي الربيع        | ۲7۷   |
| -                     |       |

| 777          | أبو زيد الأنصاريً |
|--------------|-------------------|
| 777          | الزمخشري          |
| ٤١٢          | أبو عمر الزاهد    |
| 173          | الزجاج            |
| 773          | الزجاجي           |
| ٤٢٩          | ابن السراج        |
| 373          | السيرافي          |
| ٤٦٦          | ابن السيرافي      |
| ٤٦٧          | ابن سیده          |
| ٤٧١          | ابن السبيد        |
| ٤٧٩          | السهيلي الأندلسي  |
| ٤٨٨          | السخاوي           |
| ٥١٨          | السكّاكي          |
| ٥١٨          | سيبويه            |
| ٥٣٢          | ابن السكيت        |
| ٥٤.          | ابن شقیر          |
| 130          | ابن الشَّجري      |
| ٥٤٦          | الشاطبي           |
| <i>Foc</i>   | الشلوبين          |
| 150          | أبو شامة المقدسي  |
| ٥٦٢          | الصفار            |
| 750          | صاحب المستوفى     |
| 3 <i>厂</i> c | ابن الضائع        |
| 350          | الطوال            |
| cΓc          | الطبري            |
| ٥٨.          | طاهر بن القزويني  |
| ۸۸۰          | ابن الطراوة       |
| 3Ac          | ابن طاهر          |
|              |                   |

| عیسیی بن عمر              | ۲۸°         |
|---------------------------|-------------|
| أبو عمرو بن العلاء        | ٥٩.         |
| أبو عمرو الشيبان <i>ي</i> | 715         |
| أبو عبيدة                 | 117         |
| العسكري أبو أحمد          | 771         |
| العسكري أبو هلال          | 777         |
| العبدي                    | 777         |
| ابن عطية                  | 777         |
| ابن عصفور                 | ATF         |
| الفراء                    | 78.         |
| أبو علي الفارسي           | 707         |
| قطرب                      | • 7 7       |
| ابن قتيبة                 | 17/         |
| القرافي                   | 777         |
| الكساني                   | 777         |
| ابن کیسان                 | 791         |
| اللحياني                  | 797         |
| ابن محيصن القرشي          | 798         |
| المازني                   | 790         |
| المبرد                    | V.V         |
| مبرمان                    | ٧٢٥         |
| مكّي القيسي               | ٧٣٧         |
| المعري                    | ٧٣٩         |
| المهدوي                   | VEV         |
| المطرزي                   | VEA         |
| اب <i>ن</i> معزوز         | <b>٧</b> ٤٩ |
| ابن معط                   | Vo.         |
| ابن مالك الجيّانيّ        | ٧٥٢         |
| <b></b>                   |             |

| <b>7</b> 0 <b>V</b> | بدر الدين محمد (ابن الناظم)      |
|---------------------|----------------------------------|
| ٧٥٨                 | الأمين المحليّ الأنصاريّ         |
| ٠,٢٧                | المالقي                          |
| ٧٦.                 | النضر بن شمُيل                   |
| ۸۲۷                 | أبو جعفر النحّاس                 |
| ٧٧.                 | ملك النحاة                       |
| ٧V٥                 | البهاء بن النّحاس                |
| <b>//</b> 9         | هشام الضرير                      |
| ٧٨٠                 | ابن عبدالوارث                    |
| ٧٨١                 | الواحديّ                         |
| ۷۸٤                 | يونس                             |
| <b>V91</b>          | اليزيدي                          |
| <b>V9V</b>          | ابن يستعون                       |
| <b>V9V</b>          | ابن يعيش                         |
| ۸.۱                 | الفهارس الفنيّة                  |
| ۸.۲                 | فهرس الآيات القرأنية             |
| ۸۱۲                 | فهرس الأحاديث النبويّة           |
| ۸۲۱                 | فهرس الأقوال                     |
| ۸۲۷                 | فهرس الشبعر                      |
| ۸۷۱                 | فهرس الأنصاف والأجزاء الشعرية    |
| ۸۷۲                 | فهرس مصادر المؤلِّف              |
| ۸۸۲                 | فهرس التراجم حسب ترتيب المؤلّف   |
| ۸۸۹                 | فهرس التراجم حسب الترتيب الهجائي |
| ۸۹۵                 | -<br>فهرس المصادر والمراجع       |
| 977                 | الفهرس التفصيلي ً                |
| 47V                 | فهرس المحتويات                   |
|                     |                                  |



## تطلب منشوراتنا من:

- الأردن: إربد-عالم الكتب الحديث هاتف 962272722<mark>27</mark>2 فاكس 90922726990+ عمّان: جدارا للكتاب العالمي- هاتف 97963333990 .
  - الإمارات- الشارقة: مكتبة الجامعة هاتف 97165726001 ص. ب4540.
- لبنان- بيروت: دار الكتب العلمية تلفاكس 804811 96158048 وب (11 9424).
  - مصر القاهرة: مكتبة مدبولي 6 ميدان طلعت حرب هاتف 5756421 فاكس 5752854.
- القاهرة: الدار المصرية اللبنانية 16 عبد الخالق ثروت هاتف 3910250 فاكس 3909618 ص. ب 2022 برقياً دار شادو. القاهرة: دار الوفاء 2 درب الأثراك - الأزهر هاتف 4502813 تلفاكس 4502812.
  - القاهرة- دار الكتاب الحديث 94 شارع عباس العقاد مدينة نصر هاتف 2752990 فاكس 2752992.
    - القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزيع هاتف 76140 2005+ تلفاكس 2025799907+.
  - السعودية: الرياض: العبيكان- تقاطع طريق الملك فهد مع العروبة هاتف 4160018 /4654424 وجميع فروعها في المملكة.
     جدة: كنوز المعرفة- الشرقية شارع الستين هاتف 510421 6514222 فاكس 6516593
     مكة المكرمة: مكتبة إحياء التراث الإسلامي- الزاهر هاتف 5445984 فاكس 5436620.
    - العراق: بغداد- مكتبة الذاكرة- الأعظمية هاتف 4257628 تلفاكس 4259987 الثريا 417142126216 + 8821621241714
      - فلسطين- رام الله: دار الشروق- شارع مستشفى رام الله هاتف 97022975632+ فاكس 633 9702297+. غزة: مكتبة اليازجي تلفاكس 2867099/ 28835669-8-970+.
        - ليبيا: دار الرواد- ذات العهاد- برج (4) هاتف 32 33 33 2 13.350 + 2 18 2 13.350 3 3 2
  - الكويت: دار العروبة للنشر والتوزيع النقرة شارع قتيبة مقابل مجمع النقرة الشهالي هاتف 2664626 قاكس 2610842 .
     مكتبة ذات السلاسل هاتف 49652466255 .
- المغرب: الرباط- مكتبة دار الأمان- زنقة المأمونية- مقابل وزارة العدل هاتف 037723276 فاكس 037200055 . الدار البيضاء: دار الثقافة- 32- 34 هاتف 022302376 44 -02230250 فاكس 0220006511 .022443048 .

  - الجزائر: أمين للتسويق الدولي للكتاب العلمي والجامعي تلفاكس \$21321773355 حسين داي (16040) الجزائر.
     الدار الجزائرية المصرية للكتاب تلفاكس \$21321541135 ...
    - دار الكتاب للبحث العلمي هاتف 0272994257 الجزائر،
  - دار بهاء الدين للنشر والتزيع جامعة متوري قسنطينة عهارة الأداب رقم 18 هانف وفاكس 4141 0021331904. دار الوليد للتوثيق – فيلا رقم 05 حي اللوز بن عمران بو مرداس – تلفاكس 21324830310 + .
    - دار الوتيد للموتين فيار رقم ول علي المور بن عمران بو موداس مصاحص 1020، 1020، 102. دار النهضة الجزائرية - تجزئة ن2– قطعة رقم 93 - إدارية الجزائر - هاتف 3508 + 2213، 1030،
    - السودان: الخرطوم- الأستاذ الدكتور عباس محجوب هاتف 12468208 و244 +- 1458 1660 +2499 + +





جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع

عمان-العبدلي-مقابل جوهرة القدس خلوي: 079/5264363



اربيد ـ شارع الجامعة ـ بجانب البنك الإسلامي (بيد ـ شارع الجامعة ـ بجانب البنك الإسلامي (م79/5264363 خلوي (م99/5264363 فاكس: و3469) الرمزي البريدي (21110) almalktob@yahoo.com البريد الإلكتروني almalktob@hotmail.com